

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |





لأبي عَبْدِاللهِ مُحَتَمَّدِ بَنِ إِسْمَاعِيلَ بَنِ إِسْنَاهِيمَ اللهِ عَبْدَاللهِ مِحْتَمَّدِ بَنِ إِسْمَاعِيلَ بَنِ إِسْنَاهِيمَ الْبُعْسَةِ فَلَ المُحْسَفِقَ اللهُ تَعَسَالًى عَسَنَهُ وَيَفْعَمَنَا بِيهِ تَضِيقَ اللهُ تَعَسَالًى عَسَنَهُ وَيَفْعَمَنَا بِيهِ تَضِيقَ اللهُ تَعَسَالًى عَسَنَهُ وَيَفْعَمَنَا بِيهِ تَصَالَى عَسَنَهُ وَيَفْعَمَنَا بِيهِ تَصَالًى عَسَنَهُ وَيَفْعَمَنَا بِيهِ تَصَالًى عَسَنَهُ وَيَفْعَمَنَا بِيهِ تَصَالًى عَسَنَهُ وَيَفْعَمَنَا بِيهِ اللهُ تَعَسَالًى عَسَنَهُ وَيَفْعَمَنَا بِيهِ اللهُ تَعْسَلُهُ وَيَشْعَمَنَا بِيهِ اللهُ تَعْسَلُهُ وَيَشْعَمُ اللهُ الل

الجزءالأول

وارؤمط ابع الشعب

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |

## صحيحالبخاري

هو صحيح الامام ابى عبد الله محمد ابن اسماعيل البخارى ، رضى الله عنه وارضاه . اعتمد فيه على نسخة شديدة الضبط بالغة الصحة من فروع النسخة اليونينية المعول عليها في جميع روايات صحيح البخارى الشريف ، وعلى نسخ اخرى خلافها شهيرة الصحة والضبط .

وحقيقة اصل اليونينية ان شيخ الاسلام الامام جمال الدين محمد بن مالك ، لما هاجر من الأندلس واستقر بدمشق ، طلب منه فضلاء المحدثين والحفاظ أن يوضح ويصحح لهم مشكلات الفاظ روايات صحيح البخارى ، فأجابهم الى ذلك ، ووضحها وصححها لهم في احد وسبعين مجلسا ، والف لهم شواهد التوضيح والتصحيح ، لمشكلات الجامع الصحيح ، وكتب عند تمام ختم التصحيح على أول ورقة من النسخة اليونينية المذكورة ما صورته :

« سمعت ما تضمنه هذا المجلد من صحيح البخارى ، رضى الله عنه ، بقراءة سيدنا الشيخ الامام العالم الحافظ المتقن شرف الذين أبى الحسين على بن محمد بن أحمد اليونينى رضى الله عنه وعن سلفه ، وكان السماع بحضرة جماعة من الفضلاء ، نظرين فى نسخ معتمد عليها ، فكلما مر بهم لفظ ذو أشكال بينت فيه الصواب ، وضبطته على ما اقتضاه علمى بالعربية ، وما افتقر الى بسط عبارة واقامة دلالة اخرت امره الى جزء استوفى فيه الكلام مما يحتاج اليه من نظير وشاهد ، ليكون الانتفاع به عاما ، والبيان تاما ، ان شاء الله تعالى » .

کتبه محمد بن عبد الله بن مالك حامدا الله تمالي

وكتب الحافظ اليونيني على ظهر آخر ورقة من المجلد الذكور ما صورته:

« بلفت مقابلة وتصحيحا واسماعا بين بدى شيخنا شيخ الاسلام حجة العرب،
مالك ازمة الادب، العلامة أبي عبد الله بن مالك الطائي الجياني، أمد الله تعالى عمره،
في المجلس الحادي والسبعين، وهو يراعي قراءتي، ويلاحظ نطقي، فما اختاره
ورجحه وأمر باصلاحه أصلحته وصححت عليه، وما ذكر أنه يجوز فيه اعرابان أو
ثلاثة كتبت عليه معا. فأعملت ذلك على ما أمر ورجح، وأنا أقابل بأصل « الحافظ
ابي ذر » و « الحافظ أبي محمد الأصيلي » و « الحافظ أبي القاسم الدمشقي »،
ما خلا الجزء الثالث عشر والثالث والثلاثين فانهما معدومان، وبأصل مسموع على
« الشيخ أبي الوقت » بقراءة « الحافظ أبي منصور السمعاني » وغيره من الحفاظ،

« وعلامات ما وافقت آبا ذر « ه » ، والأصيلي « ص » ، والدمشقى « ش » ، وألا الموقت « قل » فليعلم ذلك .

« وقد ذكرت ذلك في أول الكتاب في فرخة لتعلم الرموز » .

كتبه على بن محمد الهاشمى اليونيني مغا الله عنه

## الآمام البخسارى

ولد البخارى ـ رضى الله تعالى عنه ـ ببخارى يوم الجمعة أو ليلتها ثالث عشر المدوال سنة ١٩٤ هـ ، وتوفى ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة ٢٥٦ هـ عن اثنتين وستين سنة ١٩١ ملائة عشر يوما.

روى عنه أنه قال: « خرجت كتاب الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث في مست عشرة سنة ، وما وضعت فيه حديثا الا اغتسلت وصليت ركعتين » .

وفضائله أكثر من أن تحصى ، وأوفر من عدد الرمل والحصى . منها أنه حفظ الحديث في صغره وهو ابن عشر سنين ، وكتب عن شيوخ كثيرة .

وقد قال رضى الله تعالى عنه : « كتبت عن ألف وثمانين رجلا ليس فيهم الا صاحب حديث ، كلهم يقول : الايمان قول وعمل » ،

وروى عنه رجال كثيرون نحو مائة ألف ، وعظمه العلماء غاية التعظيم ، حتى ان مسلما صاحب الصحيح كان كلما دخل عليه يقول له : « دعنى أقبل رجليك يا طبيب الحديث في عالمه ، ويا سيد المحدثين » ،،

وكان يحفظ وهو صبى سبعين ألف حديث سردا . وكان ينظر في الكتاب مرة واحدة فيحفظ ما فيه من نظرة واحدة . وكان يقوم بعد التراويح في رمضان بثلث القرآن ، وكان مجاب الدعوة . وصحيحه ـ رضى الله عنه ـ اصح كتب السنة .

وعدد أحاديث صحيحة سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون . وباسقاط الكور : أربعة آلاف ، وقيل غير ذلك .

وقد تنازع البخارى المذاهب الأربعة ، والصحيح أنه مجتهد ،،

## صحيحالبخارى

## ست دموز اسماء الرواة ك

وجدت في النسخ الصحيحة المعتمدة التي صحح عليها هذا المطبوع رموز الاسماء الرواة ، منها:

| إلى | لابی ذر الهروی | ٥                                                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------|
|     | للأصيلي        | ص                                                  |
|     | لابن عسساكر    | س<br>ش                                             |
|     | لابي الوقت     | ط                                                  |
| _   | للكثميهني      | ص                                                  |
|     | -              |                                                    |
|     | للمستملى .     | •••                                                |
|     | لـكريمة أ      | 4                                                  |
|     | الى<br>ع<br>ق  | للأصيلى<br>لابن عساكر<br>لابى الوقت<br>للكشميهنى ع |

حد للحموى والكثيمية في عطر الحموى والكثيمية في عطر الحموى والمستملي والكثيمية وتارة على المستملي والكثيمية والمستملي والكثيمية وا

الى روايته عنهما .

توجد تارة قبل الرمز أشارة غ
الى سقوط الكلمة الموضوعة، الشارة الى صحة سماع هذه عليها ؛ عند اصحاب الرمز الذى صحة المارة الى صحة المرموز له أو عند عدها إن كان .



قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللهِ تَحَمَّدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ المغيرَةِ البُّخَارِيُّ رَجِّمُهُ اللَّهُ تَعَالَى آمِينَ ﴿ كَيْفَ (١) كَانَ بَدْ ِ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيِّ ، (٤) مَّن إه) مُّن (٦) يَّمُولُ ۗ وَقَوْ لِهُ ٱللهِ ٢٠) جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّدِيِّينَ مَنِ بَعْدِهِ (٣) ورَشُ الْحُمَيْدِي عَبْدُ ٱللَّهِ بِنُ الزُّبِيرِ قالَ حَدَّ ثَنَا (١) سُفْيَانُ قالَ حَدَّثَنَا (٥) يَحْيَى بنُ السَّمِيدِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاسٍ اللَّهْ يْ يَقُولُ سَمِينَ مُمَرَّ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَّ ٱللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَوِ (٦) قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْ يَقُولُ (٧) إِنَّمَا الْاعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَدْرِيٌّ مَانَوَى فَمَن كَانَتْ هِ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنيا يُصِيبُهَا أَن إِلَى أَمْرَأَهِ (١٠) يَنْكِمُهَا فِهِجْرَتُهُ (١٠) إِلَى ماهاجَرَ إلَّهِ، حَدِثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَنَا مالكَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ فَقَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْنُ فَقَالَ (١٠) رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ أَحْيَانًا يَأْتِيني مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَىَّ فَيُفْصَمُ (١١)عَنَّى وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ ماقالَ وَأَخيانًا

(٧) بدأ بهذا الحديث تنبيها على تصحيح النية والاخلاص من كل أحـد ومن العالم والمتعلم وعلىأنطالب الحديث بمنزلة ألمهاجر الى رسول الله صلى الله عليــه وسلم وليس للرآد نني ذات العسمل لانه حاصل بغير نية وانمآ المراد نني صحته أو كماله وثوابه (٨) أو امرأة (٩) أى غير متبرلة أو غسير صحيحة أو لاسط تبيعة (١٠) قال و معرط (١١) فيفصيم

يَتَمَثَّلُ لِيَ اللَّكُ رَجُلًا (١) فَيُكَأَمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ ۚ يَنْزِلُ (٢) عَلَيْهِ الْوَحْى فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ (٣) عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقاً صَرْثُنا (١٠) يَعْنِي بنُ بُكَيْدٍ قالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقْبِلْ عَن أَنِي شِهِابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عائِشَةً أُمَّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قالَتْ أُوَّلُ ما بُدِئُ بهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي مِنَ الْوَحْيِ الرُّولِيا الصَّالِخَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ (٥) لاَّ يَرَى رُولِيا إلاَّجاءت مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْحَلَاءِ وَكَانَ يَخْلُو بِفَارِ حِرَّاءِ فَيَتَحَنَّثُ فيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّمَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةً فَيَتَرَوَّدُ لِثِلْهِا حَتَّى جاءَهُ الْحَقُّ وَهُو فِي غارِحِرَاءٍ فَإَءْهُ الْمَلْكُ فَقَالَ أَفْرَأُ قَالَ (٦) ما أَنَا بِقَارِيْ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَهْدَ (٧) ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ ٱفْرَأُ قُلْتُ (٨) ما أَنَا بِقَارِي ۚ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانيِّيةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الجَّهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَّنِي فَقَالَ أَوْرَأُ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِيُّ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِيَّةَ ثُمٌّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ ٱقْرَأْ بأسم رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ أَفْرَأُ وَرَبُّكَ الْا كُرَّمُ فَرَجَّعَ بِهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيٌّ يَرْجُفُ فُوَّادُهُ فَدَخَلَ عَلَىٰ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَ ْ لِلهِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ زَمُلُونِي زَمُّلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا ٱلْخَبَرَ لَقَدْ خَشِبتُ عَلَى نَفْسَى فَقَالَتْ (١) خَدِيجَةُ كَلَّا وَأَللَّهِ ما يُخْزِيكَ (١٠) أَللهُ أَبَداً إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكُلُّ وَتَكْسِبُ (١١) المَعْدُومَ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُمْيِنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقّ فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِ يَجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْمُزَّى أَبْنَ عَمّ خَديجة وَكَانَ أَمْرَأُ تَنَصَّرَ (١٢) فِي الجَاهِليَّةِ وَكَانَ يَكُتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَ إِنَّ فَيَكِنَّبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَ انِيَّةِ ما شَاءَ ٱللهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا فَذْ عَمِي فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ ۚ يَا أَنْ عَمَّ ٱسْمَعْ مِنَ ٱبْنِ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ٱبْنَ أَخِي ما ذَا تَرَى

(٤) وحدثنا (٥) وكان صهرصط

(۲) تلت (۷) ویروی بضم الجیم والدال فیالوضعین صحیره هٔ هٔ

(۸) فقلت (۹) قالت

(١٠) يَحُوْرُ نُكَ

(۱۱) وَتُكُلِيبُ

ص لاكالس ط (۱۲) قسسد تن**صر**  فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ ٱللهِ عِلِيِّهِ خَبَرَ (١) ما رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هٰذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ (٢) اللهُ عَلَى مُوسَى (٣) يَالَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا (١) لَيْتَنِي (٥) أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إِلَّهِ مَا حِيَّ مُمْ قالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلُ قَطَّ عِيثِلِ ماجِئِت بِهِ إِلاّ عُودِيَ وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُولُقَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَ فِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّهْ مِن أَنْ جابرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ وَهُو يُحَدِّثُ عَنْ فَتَرَّةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلَكُ ٱلَّذِي جَاءِنِي بِحِرَاءٍ جَالِس عَلَى كُرْسِي " بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرُعِبْتُ (٦) مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمَّلُو فِي (٧) فَأَنْزَلَ ٱللهُ تَعَالَى (٨) يَا أَيُّهَا الْمُدَّرِرُ قُمْ فَأَنْذِرْ إِلَى قَوْلِهِ وَالرُّجْزَ فَأَهْجُرْ (٩) خَمِي الْوَحْيُ وَتَنَابَعَ (١٠) تَابَعَهُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُوصالِ وَتَابَعَهُ هِلاَّلُ نْنُ رَدَّادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ (١٢) مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قالَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَ انَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ في قَوْلِهِ تَعَالَى (١٣) لَا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قالَ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ يُعَالِمُ مِنَ التَّنْزيلِ شِدَّةً وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ (١٤) شَفَتَيْهِ فَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسَ فَأَنَا أُحَرِّ كُهُمَا لَكُمُ (١٥) كَمَّا كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّ يُحَرِّ كُهُمَا وَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أُحَرِّ كُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ أَنْ عَبَّاس يُحَرِّ كُهُمَا ۚ فَوَرَّكَ شَفَتَيْهِ ۚ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ تَعَالَى (١٦) لاَ يُحَرِّكُ بهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآ نَهُ قَالَ جَمْعُهُ (١٧) لِـــــــهُ في صَدْرِكَ وَتَقْرَأُهُ فَا ذَا قَرَأْ نَاهُ فَا تَبْع قُرْآ نَهُ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلِينَا أَنْ تَقْرَأُهُ فَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ بَعْدَ ذَٰلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ ٱسْتَمَعَ فَإِذَا ٱنْطَلَقَ جِبْرِيلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ عَلِيَّةِ كُمَا قَرَأُهُ (١٨) حَرْثُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن

ال يخبر (٦) أنزل من صوره (٦) صلى الله عليه وسلم من صوره (٤) جنع (٥) ياليتني لا عبد (٥) ورعب (١٥) المرب (١٥) ورعب (١٥) المرب (١

(۱۸) قسراً (۱۸) کا

مُحَمَّ مَانُّن قر**أ** 

الزُّهْرِيِّ حِ وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُؤَنِّسُ وَمُغِيَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ (١) نَحْوَهُ قَالَ أَخْبَرَ فِي (٢) عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ عَنِ أَنْرِعَبَّالُسُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ (٣) أَجْوَدُ (١) ما يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِنَى يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلْرَسُولُ اللهِ، عِلَيْ أَجْوَرُهُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ حَرْشَ أَبُو الْيَمَاذِ (٥) الحَكَمُ بْنُ نَافِيعِ قالَ أُخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ في رَكْب مِنْ قُرَيْش وَكَانُوا تِجَارًا (٢) بالشَّأْمِ فِي المُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ مَادَّ فِيهَا أَبا سُفْيَانَ (٧) وَكُفَّارَ قُرَيْشِ فَأَتُوْهُ وَهُمْ (٨) بِإِيلِيَاء فَدَعاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظَمَاء الرُّومِ ثُمَّ دَعاهُمْ وَدَعا بِتَرْ مُجَانِهِ (٥) فَقَالَ أَيْكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بهٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِي فَقَالَ (١٠) أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ (١١) أَنَا أَقْرَبُهُمْ (١٢) نَسَبًا فَقَالَ (١٣) أَدْنُوهُ مِنِّي وَقَرَّ بُوا أَصْحَابَهُ فَأَجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ ثُمَّ قالَ لِلَهُ مُجَانِهِ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَأَيْلِ هَٰذَا عَنْ هَٰذَا الرَّجُلِ فَإِنْ كَذَ بَنِي فَكَذَّ بُوهُ (١٠) فَوَاللهِ لَوْ لاَ (١٠) الحَيَاءِ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا كَذَ بْتُ عَنْهُ (١٦) ثُمَّ كَانَ أُوَّلَ ماساً لَنِي عَنْهُ أَنْ قالَ كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو نَسَبِ قالَ فَهَلْ قالَ هَذَا الْقُولَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ (١٧) قُلْتُ لاَ قالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبائِهِ مِنْ مَلِكِ (١٨) قُلْتُ لاَ قالَ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ (١٩) أَمْ ضُعَفَاوَّهُمْ فَقُلْتُ (٢٠) بَلْ ضُعَفَاوًّهُمْ قالَ أَيْزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ قُلْتُ بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ فَهَلْ يَرْ تَذُ أَحَدُ مِنْهُمْ سَخَطَةً (٢١) لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ ۚ تَتَّهُ مُونَهُ الْكَذِّبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ يَمْدِرُ قُلْتُ لاَ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لاَ نَدْرِي ما هُوَ فاعِلْ فِيهَا قالَ وَكُمْ كَيْكُرِنِّي كَامِنَهُ أَذْخِلُ فِيهَا

(۱) محوه عن الزهرئ م ه (۲) أخبرنا (۲) فيكان

(١) أَجْوَّدَ إ

(٥) حدثناً ألملك

(٦) نجاراً

من غير البونبنية

(٧) أبا سَفْبَالُ بن حرب

(٨) وَهُو (٩) بِالتَرْجُمَالُ ھے طالاحں س

(٩) تُرُجَّانَهُ

بضم التاء وفتحها فىالوضمين ورمزله في الاصل بلفظ معا واص ن (۱۰) قال (۱۱) فلت

كذا في هامش الفرع بغين هاء وعكس القسطلاني

ص مرسرًّة (۱۲) أَقريهم به (۱۴) قاله

(١٤) فكذبوه فوالله ثبت في غير اليونبنية فكذبوه قال فوالله وقال في الفتح وبانبات قال نزول الاشكال

(١٥) في نسخة كريمة لولا

أن الحياء (١٦) عليه

هـ صراك (۱۷) مئسله

ھــ کاس (١٨) مَنْ مَلَكَ

(۱۹) اتبعوه (۲۰) طت

(٢١) سخطة أي كراهة لدينه

(٢١) سِخطاً

وفى التسطلاني الاهذهالرواية والصم مع الناء كتبه مصححه

7

شَبْتًا غَيْرُ (أَ) هٰذِهِ الْحَلِمَةِ قالَ فَهَلْ قاتَلْتُهُوهُ قُلْتُ نَمَمْ قالَ فَكَيْفُ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ قُلْتُ (\*) الحَرْثِ يَبْنَنَا وَيَبْنَهُ سِجَالٌ بِنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ قَالَ مَاذَا (\*) يَأ مُرُكُمُ قُلْتُ يَقُولُ أَعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ مَوَلا ( ) تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَٱتْرُ كُوا مايَةُولُ آ باو ﴿ كُمُ وَ يَأْمُرُ نَا بِالصَّلَاةِ (°) وَالصَّدْق وَالْمَفَافِ وَالصِّلَةِ فَقَالَ لِلتَّرْ مُجَمَانِ قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَن لَنْسَبِهِ فَذَكُرُتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبِ فَكَذَٰلِكَ (٦) الرُّسُلُ تُبْعَثُ في نَسَب قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ مُوْلَ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَلْمَا الْقَوْلَ فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ فَقُلتُ لَوْكَانَ أَحَدُ قَالَ هٰذَا الْقُولَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلُ مَا نَسِي (٧) بِقَولٍ قِيلَ قَبْلَهُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبائِهِ مِنْ مَلِكِ (٨) فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ قُلْتُ (٩) فَلَوْ (١٠) كَانَ مِنْ آبائِهِ مِنْ مَلِكِ قُلْتُ رَجُلْ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ وَسَأَلْتُكَ هَلَ كُنْتُمْ ۚ تَتَهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَن يَقُولَ ما قَالَ فَذَكُرْتَ أَنْ لَا فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُذِب عَلَى اللهِ وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ أَتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءُهُمُ ٱتَّبَعُوهُ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَأَلْتُكَ أَيْزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَوْيدُونَ وَكَذَلِكَ أَنْ الْإِعَانِ حَتَّى يَيِّم وَسَأَلْتُكَ أَيِّن تَدُّأَحَد سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلُ فِيهِ فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ وَكَذَٰلِكَ الْإِعَانُ حِينَ (١١) نُحَالِطُ (١٢) بَشَاشَتُهُ الْقُلوبَ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَذَكُرْتَ أَنْ لاَ وَكَذَٰ لِكَ الرُّسُلُ لاَ تَعْدِرُ وَسَأَلْنُكَ مِمَا يَأْمُرُ كُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُ كُو أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلاَ نُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَا كُمُ عَنَ عِبَادَةِ الْأَوْتَانِ وَ يَأْ مُرُ كَمَمْ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدْقِ وَالْعَفَافِ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلكُ مَوْضعَ قَدَمَىّ هَا تَيْنِ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خارج لَمْ (٣) أَكُنْ أَظُنَّ أَنَّهُ مِنْكُمْ ۚ فَلَوْ أَنَّى أَعْلَمُ أَنَّى (١١) أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَفَسَاتُ عَنْ قَدَمِهِ (٥٥ ثُمُ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ النِّي بَعَثَ بِهِ (١١) دِحْيَةُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى فَدَفَعَهُ إِلَى

(۱) وجو رأق النصب علىالصغة لشيأ

ص: (٣) قال (٣) فَأَذَا

(٣) بمُأَذَا • من غيراليو بينية

(٤) ولا • سنطت الوارالهستملى وثبات المعموى

والكشميهني (٥) والزُّكاة

ه صرط همد (۱) وکذاك (۷) بتأسی

(٨) مَنْ مَلَكَ

مده می ط معرف می ط (۹) فقلت (۱۰) لو

(١١) حتى من غيراليو نينية

(۱۲) يخالط

(١٢) يُخَالِطُ بَشَاشَةَ أَلْقُلُوبِ

(۱۲) ولم (۱۱) أنه

(۱۵) قدمیسه

صطفار ر(١٦) مَعَ دِحْبَةً هِرَقُلَ فَقَرَأُهُ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ مِنْ تُحَمَّدُ (١) عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرِقُلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ ٥٠٠ عَلَى مَنِ أُتَّبَعَ الْمُنْدَى أُمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بدِعايَةِ ٥٠٠ الْإِسَلَامِ أَسْلِمْ نَسْلَمْ يُوثُونِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّ تَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ ( ) وَيَا أَهْلَ الْكُتِابِ تَمَالُوا إِلَى كَلِمَةً سَوَاءِ يَبْنَنَا وَ يَنْسَكُم أَنْلَانَمَنْدَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَخِذَ بَمْضُنَا بَمْضًا أَرْبابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ، قالَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا قالَ ما قالَ وَفَرَغَ مِن قِرَاءَة يُرَ عَنْدُهُ الصَّخَبُ وَأَرْ تَفَعَّتِ الْأَصْوَاتُ وَأَخْرِجْنَا فَقُلْتُ لِا صحابي حِينَ أُخْرِجْنَا لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ فَمَا زِلْتُ مُوقِيًّا أَنَّهُ سَيَظَهُرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللهُ عَلَى ۗ الْإِسْلَامَ ، وَكَانَ أَبْنُ النَّاظُورِ (٥) صَاحِبُ (٦) إيلياء وَهِرَ قُلَ سُقُفًا (٧) عَلَى نَصَارَى الشَّأْمِ يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقَلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِياءَ أَصْبَحَ يَوْما خَبِيثَ النَّفْسِ فَقَالَ بَمْضُ بَطَارِقَتِهِ قَدِ ٱسْتَنْكُرْنَا هَيْئُنَكَ قَالَ أَبْنُ النَّاظُور (١٠ وَكَانَ هِرَ قُلُ حَزَّاتُ يَنْظُرُ فِي النَّجُومِ فَقَالَ لَمْمْ حِينَ سَأَلُوهُ إِنِّي رَأَيْتُ ٱللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ (") الْحِتَانِ قَدْ ظَهَرَ فَنْ يَخْتَيْنُ مِنْ هَذِهِ الْامَّةِ قَالُوا لَيْسَ يُهِمُّنَّكَ شَأْنُهُمْ وَأَكْتُبُ إِنَّى مَدَابِن مُلْكِكِكَ فَيَقَتْلُوا (١٠٠) الْيَهُودِ فَمَيْنَمَا مُمْ (١١) عَلَى أَمْرِهِمْ أَيْنَ هِرَقُلُ بِرَجُل أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ برُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ فَامَّا ٱسْتَخْبَرَهُ هِرَوْلُ قَالَ ٱذْهَبُوا فَا نَظُرُوا أُنْخَتَيْنْ هُوَ أَمْ لاَ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ خَلَاثُوهُ أَنَّهُ مُغْتَيْنٌ وَسَأَلَهُ عَن المَرَبِ فَقَالَ كُمْ يَخْتَتِنُونَ (١٣) فَقَالَ هِرِ قُلُ هِذَا مُنْكُ (١٣) هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرٌ ثُمَّ كَتَبَ هِرَ قُلُ رُوميةَ (١٤) وَكَانَ نَظِيرَهُ (٥٥) في الْعِلْمِ وَسَارَ هِرَقُلُ إِلَى حِمْصَ فَلَمْ يَرِمْ مِمْسِ حَتَّى أَنَّاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَ افِينٌ رَأَى هِرَوْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيُّ عَلَيْ

صخ من (1) مجد بن عبدالله رسول الله (7) معناه سلم من عذاب ، الله من عذاب ، الله من أسلم فليس المراد به التحية وال كان الله لله يشمر به لانه لم يسلم فليس هو من اتبع الهدى ق

رم) أي دعوة الاسلام عدة الاسلام

(٤) أُلْيَر بِسِيِّينَ

لا سهــ (٥) الناطور

(١) صاَحِب

(v) اسْقَفًا v أَسْقِفَ

وثیر ۷ سق*ف* 

كذا فى النرع من نحبر رقم عليه وذكرق أنهاللكشميهن ٧ سُقِفًا رواية الجرجاني ٧ أسقفًا

ذكر النسطلاني آث هسذه الرواية عند الجواليقي وهي في الفرع كأصله للقابسي نقط (٨) بالظاء المنقوطةعندس في الموضعين

> چرد سد کامن/سطاصے

(٩) مُلْكَ

لاصرما لاصرما (١٠) فليقتلوا (١١) فبيناهم لاما

(۱۲) محتذون

(۱۱) ورواه التابسي بالنتج ثم بالكسر وكلا الصبطين ق العرع للاصبلي ورواه أبوذر عن الكشميهني وحدم يلك بالمضارع (12) بالرومية مسمىخ (10) وكان هرقل نظيره

وَأَنَّهُ نَبِي ۚ فَأَذِنَ (١) هِرَقُلُ لِمُظْمَاء الرُّومِ فِي دَسَكَرَةٍ لَهُ بِحِيضَ ثُمَّ أَمَّرَ بِأَنوَابِهَا فَغُلْقَتْ ثُمَّ أُطَّلَعَ فَقَالَ بَامَعْشَرَ الرُّومِ هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَثَذِبُتَ مُلْكُكُمُ فَتُبَايِعُوا (٢) هَذَا (٣) النَّبِيُّ (١) خَاصُوا حَيْصَةً ثُمُرِ الْوَحْسُ إِلَى الْأَبُواب فَوَجَدُوهَا قَدُ غُلَقَتْ فَلَمَّا رَأَى هِرَوْلُ نَفْرَتَهُمْ وَأَيْسَ (٥) مِنَ الْإِيمَانِ قالَ رُدُوهُمْ (٦) وَنُبَّايِعُ ٢ وَنَتْنَابِعُ ﴾ عَلَى وَقَالَ إِنِّى قُلْتُ مَقَالَتِي آ نِفًا أَخْتَبُو مِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ فَسَجَدُوا ٧ وَتُتَأْبُوا ٧ فَنَانَمُ اللَّهُ وَرَضُوا عَنْهُ فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ رَوَاهُ (٥) صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَيُونُسُ وَمُعَمَّرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ .



بِالْبُ الْإِيمَانِ وَفُولُ ِ (٧) النِّي عِلَيْ مُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَسْ \* وَهُوَ فُولُ عِلْ (١١) مَرْ مُمِلَ (١٢) رَبِّد اللهِ وَفِيلُ (١٠) وَ يَنْقُصُ قَالَ (١٠) اللهُ تَعَالَى (١١) لِنَزْ دَادُوا إِعَانًا مَتَمَ إِعَانِيهِم، وَزُدْنَاكُمْ هُدًّى وَيرِيدُ (١٢) اللهُ الَّذِينَ أَهْتَدَوْا هُدَّى وَالَّذِينَ (١٣) أَهْتَدَوْا زَادَكُمْ هُدًّى وَآَيْنَاكُمْ تَقُوَّاكُمْ وَيَزْدَادَ (١٤) أَلَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَقَوْلُهُ أَيْكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا غَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَوْلُهُ تَعَالَى وما (٥٠) زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَانًا وَنَسْلِيمًا وَالْحُبُّ فِ ٱللهِ وَالْبُغْضُ فِي ٱللهِ مِنَ الْإِيمَانِ ، وَكَتَب تُعْمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِي بْنِ عَدِي إِنَّ لِلْإِيمَانِ (١٦) فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُوداً وَسُنَنَّا ۚ هَٰنِ ٱسْتَكُمْلَهَا ٱسْتَكُمْلَ الْإِعَانَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَكُمْلِهَا لَمْ يَسْتَكُمْ لِلهِ الْإِعَانَ فَإِنْ أَعِشْ فَسَأَ بَيْنُهَا لَـكُمْ حَتَّى تَمْمَلُوا بِهَا وَإِنْ أَمُتْ فَا أَنَا عَلَى صُعْبَتِكُمْ بحريص ،

(١) فَأَدَنَ . من الفتح

الاس م ، (٢) الهداد (٤) سلى الله عليه وسلم •كنذا في اليونينية إنبين الاسطر من غير رغم

(٥) وَيَدُسَ

س عهر (٦) ورواه ٦ قال عدرواه (٧) كذا في النرع وفي ق مما≯الفه فراجمه (۸) وعمل

(٩) نزيد (١٠) وقال

(١٢) وقال والذين

(١٤) وقوله ويرداد

(١٥) سقطت الواو عنــد الاسبلي (١٦) اذ الاتمان \* وما بعده مردوع

(١) صلى الله عليه وسلم (۲) ابن جل (٢) عَبُدُ (٤) لَكُمْ من الدين (٥) قال (٦) لَنُولَهُ عَنَّ وَحَلَّ قُلْ مَا بسأبكم ربي لولا دعاؤكم الى أ ومعنى الدعاء في اللمة الإعا**ن** (۷) حدثنا (۸) أس (٩) عز وجل (١٠) واكنَّ البرَّ الى آخر الآية • سقط عند ه ص وروأيتهما هكذا قبل المشرق والمغرب الى قوله وأولئك م المتتون (١١) وعند س واليوم الآخر الى قوله وأولئك مم المنتون أوائسك الذبن صدقوا الككذافي الفرع المكي تقديم فوله وأولئك هم المتقون على قوله أولئك الذين صدقوا في رواية ابن عساكر ولملُّ الصواب مافي فرعآخر من العكس في روايته على نظم الآية (١٢) وقد ١٢ وَقُو لِلِهِ قَدُّ (١٣) أَلْجُفْنِي (1٤) بضعة • قال الاصبلي صوابه بضع اله من الفرع (١٥) عن شَعبة (١٦) واسمعيل بن أبي غالد

(۱۷) داود موّابنّ أبي هند

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ (١) وَلَـكِنْ لِيَطْمُئُنَّ قَلْبِي ، وَقَالَ مُعَاذَّ (٢) أَجْلِسْ بِنَا نُوثُمِينْ سَاعَةً ، وَقَالَ أَبْنُ مَسْعُودٍ الْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ ، وَقَالَ أَبْنُ مُمَرَ لاَيَبْلُغُ الْعَبْدُ ٣٠ حَقِيقَةَ التَّقْوى حَتَّى يَدَعَ ما حالَ في الصَّدْرِ ، وَقالَ مُجَاهِدٌ شَرِّعَ لَكُمْ ( ) أَوْصَيْنَاكُ يَا مُحَمَّدُ وَإِيَّاهُ دِينًا وَاحِدًا ، وَقَالَ (٥) أَبْنُ عَبَّاس شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا سَبِيلًا وَسُنَّةً صِّرْتُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قالَ أَخْبَرَ نَا (٧) حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدِ عَن أَبْنِ نُحْمَرَ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ مُبنِيَ الْإِسْلَامُ ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ٱللهِ ، وَإِقامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاء بالنَّبُ أُمُورِ (٨) الْإِيمَانِ وَقَوْلِ ٱللهِ تَمَالَى (١) لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَنْ تُورَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلِ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ وَلَكِنَّ (١٠) ٱلْبِرَّمَنْ آمَنَ بأللهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ (١١) وَاللَّا أِكَةِ وَالْكَيَّابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المَّالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوى القُرْبِي وَانْيَتَا لَى وَالْمَسَاكِينَ وَأَبْنَ السَّبيلِ وَالسَّاءْلِينَ وَفِي الرَّقابِ وَأَقامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْس أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولِئِكَ ثُمُ المُتَّقُونَ قَدْ (١٢) أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ الآية صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ (١٣) قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عامِرِ الْمُقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُلَيْمانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ الْإِيمَانُ شُعْبَةً وَالْحَيَاةِ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ بِالْ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ حَرَثُنَا آدَمُ بِنُ أَبِي إِيَاسِ قالَ (٥٠) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن أَبِي السَّفَرِ وَ إِسْمَعِيلَ (١٦) عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما نَهْى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَقَالَ أَبُو مُعْوِيَّةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ (١٧) عَنْ عَأْبِرِ قَالَ سَمِيْتُ

عَبْدَ اللهِ (١) عَن النَّبِيِّ مِنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَن النَّى عَلِيٌّ باب أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ مَرْشَ سَمِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِسَعِيدِ الْقَرَّشِيُّ (٢) قالَ حَدَّثَنَا أَبِي قالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةً بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِّيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالُوا يَارَسُولَ اللهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ بِالْبُ إِطْمَامُ الطَّمَامِ الطّ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْ ِ اللَّهِ بْن عَمْرُو رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيُّ ( ) عِلْ أَيْ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قالَ ( ) تُطْمِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ بِالْبُ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِيُّ لِأَخِيهِ مِايُحِبُ (٦) لِنَفْسِهِ حَرْشُ مُسَدَّدٌ وَال حَدَّثَنَا يَحْي عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أُنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّيِّ عَلَى وَعَنْ حُسَيْنِ الْمَلِّمِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ (٧) عَن النَّبِّ عَلِي قَالَ لأيُومِنُ أَحَدُ مُنْ أَحَدُ (١) حَتَّى يُحِبُ لِأَخِيهِ ما يُحِبُ لِنَفْسِهِ بالسِبْ حُبُ الرَّسُولِ عَلَيْ مِنَ الْإِعَانِ حَدِثْنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا (١) أَبُو الزِّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْوَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ (١٠) رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ فَوَالَّذِي (١١) نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُ كُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِمِنْ وَالِّدِهِ وَوَلَدِهِ صَرْتَ ال يَمْ أَوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهِيْبِ عَنْ أَنس (١٣) عَن النَّبِيِّ مِلْكِيِّ حِ وَحَدَّ ثَنَا آدَمُ قالَ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قالَ قالَ النَّبِي (١١) عِنْ لاَ يُوْمِنُ أَحَدُ كُم حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن وَالَّذِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ ُ حَلاَوَةِ الْإِيمَانِ صَرَّتُنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفَىٰ قالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ (١٥) عَن النَّبِيِّ قِلْ قَلْ ثَلاَّتْ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سواهُمَا وَأَنْ

(1) يمنى ابن همرو
(1) كذا في الفرع باء الفرشى بحرور مصحح عليه جرور مصحح عليه
(1) الأيمان
(2) رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

(١٠) أنس رضي الله عنه

من س 10 أنس بن مالك (١) أي ارادة الخير للم ألم كرمانى (٢) أُنسَ بْنَ مالكُ رضي الله عنه (٢) ولا تأتون 🖈 لغير الاربمة ميرة (٤) وَقَى (٠) أي غير النعرك لاص سط (7) كفارة ومن (۷) ستره الله عليه ۸) رضی انه عه (١) خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمَا (١٠) وجو زأيضًا القــطُلاني وغيره تشديدالناء وكمرالياء (١١) أعْرُ فُكُمْ (١٢) لقوله عن وجلل (۱۲) عنّ وجلّ (١٤) يخف ويثل عند) (۱۰) حد ثنا (۱۲) **ما** (١٧) فَغَضِبَ حَتَى عرف،

يُحِيَّ المَنْ الأَيْحِيثُ إلاَّ لللهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَمُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقْذَفَ في النَّارِ بِالْبِيَّةُ عَلَامَةُ الْإِيمَانِ حُبُ الْأَنْصَارِ (١) حَرَثْنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْدِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَساً (٢) عَنِ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ قَالَ آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النَّفَاقِ بُغَضُ الْأَنْصَارِ بِأَبْ مُرْثُنَا أَبُوالْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُكَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو إِذْرِيسَ عَائِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَالُهُ مِنْ أَصْحَابِهِ بِايمُو بِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بأللهِ شَبُّنَّا وَلاَ نَسْرِ قُوا وَلاَ تَوْنُوا وَلاَ تَقَتُلُوا أَوْلاَدَكُم وَلاَ تَأْتُوا (٣ يَجْتَانِ تَفْ تَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُوا فَى مَعْرُوفٍ فَنَ وَفَى (٤) مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيِئاً (٥) فَمُوقِبَ فِي الدُّنيا فَهُو كَنَفّارَةُ (٢٠) لَهُ وَمَنْ أَصاب مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ (٧) الله فَهُو إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَا يَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ بَاسِبُ مِنَ الدِّينِ الْفِرَارُ مِنَ الْفِتَنِ صَرَّثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مِاللِّ عَنْ عَبْدِ الرَّ مْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّ مْنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ (٨) أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ (٩) مالِ الْمُدْلِمِ غَنَمْ يَتْبَعُ (١٠) بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ بِالْبُّ قُولُ مُ النَّيِّ عَلَيْكِ أَنَا أَعْلَمُ كُمْ (١١) باللَّهِ وَأَنَّ المَدْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ لِثَوَوْلَ (١٢) اللهِ تَعَالَى (١٣) وَلَكِنْ بُوَّاخِذُكُمُ مِاكَسَبَتْ ثُالُو بُكُمْ حَرِثْنَ مُمَّدُ بنُ سَلَامٍ (١٤) قالَ أَخْبَرَ نا(١٠) عَبْدَةُ عَنْ هِشِكُم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ كانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَمَرُهُمْ أَمَرَ مُهْمِنَ الْأَعْمَالِ بِمَا (١٦) يُطيِقُونَ قالُوا إِنَّا لَسْنَا كَمَيْنُتِكَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبكَ وَما تَأْخَرَ فَيَغْضَبُ (١٧) حَتَّى يُمْرَفَ الْغَضَبُ في وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ

أَتْقَاكُمُ وَأَعْلَمَكُمُ بِاللَّهِ أَنَا بِالْبِينَ ﴿ ﴿ مَنَ كُرِهَ أَنْ يَمُودَ فِي الْكُنُونِ كَا يَكْرَهُ أَنْ أَيْلُقَ فِ النَّارِ مِنَ الْإِيمَانِ حَرَثُ اللَّهِ مَالْ أَنْ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنِّى ٣ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَّ عَلَاوَةَ الْإِيمَانِ مَنْ كَانَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْداً لاَ يُحِيثُهُ إِلاَّ لِلهِ صَ وَمَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَمُودَ فِي الْكُفْرِ بَمْدَ إِذْ أَتْقَذَهُ ٱللهُ (٤) كَمَا يَكُرَهُ أَنْ مُيلْقَى في النَّار \* تَفَاصُٰل أَهْل الْإِيمَانِ فِي الْأَعْمَالِ مَرْشُ إِسْمَعِيلُ قالَ (°) حَدَّثَهِنِي مالكِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىٰ المَـازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ يَدْخُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ أَنُمَّ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى (٦) أُخْرِجُوا(٧) مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ (^) فَيُخْرَجُونَ (^) مِنْهَا قَدِ أَسْوَدُوا فَيُلْقُونَ فِي نَهَرِ الْحَيَاأُو الْحَيَاةِ شَكَّ (١٠) مالِكَ فَيَعْبُنُونَ كَمَا تَنْبُتُ ٱلْحَبَّةُ فِي جانب السَّيْلِ أَكُمْ تَرَ أَنَّهَا تَحَوْرُبُحُ صَفَرَاءَ مُلْتَوِيَّةً قالَ وُهَيْبُ حَدَّثَنَا عَمْرُ و الحَيَاةِ وَقالَ خَرْدَلِ مِنْ خَيْرٍ مَرْشُ الْمُحَمَّدُ بِنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ صَالِح عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي أُمامَةَ بْنِ سَهْلِ (١١) أَنَهُ سَمِعَ أَباسَعِيدِ الْحُدْرِيُّ يَقُولُ قالَ رَسُولُ الله عَلِيْ بَيْنَا أَنَا نَاتُمْ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَى وَعَلَيْهِمْ فَكُونَ مِنْهَا مايَبْلُغُ الثَّدِيَّ (١٢) أُوَّلْتَ ذَٰلِكَ كَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدِّينَ بِالْبِ الْحَيَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ صَرَّمْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا (١٤) مَالِكُ بَنُ أَنْسَ عَن أَنِي شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أبيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ مَرَّ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعْظِ أَخَاهُ فِي الحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي ٓ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاء مِنَ الْإِيمَانِ بِالْبِ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاّة وَآ تَوُا الزَّ كَاةَ نَفَلُوا سَبَيلَهُمْ صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ للْسُنْدِيُّ قالَ حَدَّثَهَ مَا أَبُو رَوْم

(۱) كذا فى الفرع بالتنوين فن مبتدأ ومن الايمان خبره وجوّزنى العتح أيضا الاضامة

(٢) أنس بن مالك

(۲) عن وجل

ھے س ح (٤) الله منه

(٥) فال سائطة من الذرع؛ المكي ثابتة في أصول كثيرة صديد

(7) عن وجل ص غط

(٧) أخرجوا من النار من ص د سـ

(٨) من الإيمال

(٩) ضبط أيضابالبناءالفاعل
 ف الاصل ورمن له بلفظ معا

(۱۰) يشآك ص ط<sup>ا</sup>ت

(۱۱) سَمَهُلُ بْنِ حُنَيْفٍ

(١٢) النَّدْيَ

كذا في الاصل بالضبطين ما وقال ق وفي رواية أبي ذرّ الثدى بفتح المثلثة واسكان الدال نوع هـخي

١٢ الشُّدِيّ

كذا في نسخة الثبت سيدى عبد الله بن سالم البصرى المقابلة هنا على فرع اليونينية مرموزا لها بما ترى ولم نجدها فيما كان بأيدينا من الاصول وقال أفاضل الازهر لاوجه لها كشه مصححه

راد) قال (۱۶) حدّثها الله (۱۲) عدّثها

الحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ (١) قالَ سَمِيْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ أَبْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلْهَ إِلاَّاللهُ وَأَنَّ ثَمَمَداً رَسُولُ اللهِ وَيُقيمُوا الصَّلاَةَ وَيُوتُوا الزَّكاةَ فَإِذَا فَعَلُواذَ لِكَ مِنَّى دِماءُ هُمْ وَأَمْوَ الْهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى ٱللهِ الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ لِقَوْلِ ٱللَّهِ تَعَالَى (٢) وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِ ثُنَّمُوها بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَقَالَ عِدَّةُمْنِ أَهْلِ الْمِلْمِ فِي قَوْ لِهِ تَعَالَى (٢) ، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ عَنْ قَوْلِ ( اللهِ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ لِينُلِ ( ) هَذَا فَلْيَعْمَلَ الْعَامِلُونَ صَرَّمْنَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قَالاً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهاب عَنْ سَعِيد ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّ إِلَّهِ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ (٦) إِيمَانٌ باللهِ وَرَسُو لِهِ ، قِيلَ ثُمَّ ماذًا قالَ الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ ، قِيلَ ثُمَّ ماذًا قال حَبج بُ إِذَا لَمْ يَكُن الْإِسْلَامُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الْاسْتَسْلَام أُوالْخُوف مِنَ الْقَتْلِ لِقِوْ لِهِ تَعَالَى (٧) قالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ كَمْ تُومُنُوا وَلَكِينْ قُولُوا أَسْلَمْنَا فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُو عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ ٱللهِ الْإِسْلَامُ (^) حَرِّثُ أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا (٩) شُعَيَّبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَامِرُ بْنُ سَعَدِ بْزِرِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ سَمَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ أَعْطَى رَهْطًا وَسَمَدْ جَالِسٌ فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ عِلْكَ رَجُلًا هُوَ أَسْجَبُهُمْ إِلَى فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ مَالَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَ ٱللهِ إِنِّي ۚ لَأَرَاهُ ۚ (١٠) مُؤْمِنًا فَقَالَ (١١) أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتَ ْ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي ماأَعْلَمُ مِنْهُ فَمُدْتُ ۚ لِلْقَالَةِي (١٢) فَقُلْتُ مالكَءَنْ فُلاَنٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي (١٣) لِارَاهُ مُوْمِينًا فَقَالَ أ غَلَبَنِي (١٤) ما أَعْلَمُ مِنْهُ فَمُدْتُ لِمَقَا لَتِي وَعادَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ ثُمَّ قالَ يَاسَعْدُ إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُ (٥٠) إِنَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ بَكُبَّهُ اللهُ في النَّارِ وَرَوَاهُ (١٦) يُونُسُ

آص (۱) یمنی ابن زید بن عبدالله ابن عمر (۲) عن وجل

(٣) عزّ وجْلَ

س (٤) قال عن لا اله الا الله ا

(۰) وقال لمثل محمد ما

(۲) قال (۷) عن وجل ً سلام عط

(٨) وَمَنْ يَبْتَغَ غَيْرَةً
 الْإِسْلَام دِيناً فَلَنْ يُقْبُلَ
 مِنْهُ

(٩) حدثدا

(١٠) لَأْرَاهُ

(11) قال (17) قوله فعدت] لمنالئ كذا فى الاصل مرموزا، للكامة الاولى بعلامة ه ص. وللكامة لثانية برمز لا س ط. وفى ق ما يخالفه

المُرَاهُ (١٤) فَسَكَتُ اللهِ ثَمَ اللهُ ثَمَ اللهُ ثُمَ

لاً صحلاس طا (١٥) اعجب (١٦) روامي

(۱) وَكُفَرُدُ حيصلاسط (۲) ډون کنر (۲) فيه أنو م 800 (٤) كتيرا (٥) عن النبي (١) أريتُ النَّارَ أَكُنَّرُ وجــد في النرع روايات قد تأكات من طَرف الهامش ولعلّ احداها ما أشار البه القســـطلاني والكرماني والبرماوي بقولهم وفي رواية أريت النار مرأيت أكثر أهلها بزيادة فرأيت الاأن النسطلاني قال رأيت النار وفي أُخرَى وهي التي صدر مها الـكرماني أربت النارااتي أكثر أهاها النساء (٧) **و**رأيت ٧ فرأيت ر لاص فيعلاصرط (٨) بكفرهن (٩) انه (١٠) ضبطه في الفتسح والقسطلابي بالتنوين وتي الفرع بلا تنوين اله من هامش الاصل (۱۱) يَكُفُرُ كذا فى الفرع من غير رقم ونسبها في الفتح والقسطلاني لابی الوقت اله منه جدلاص! ۵. (۱۲) برقال (۱۲) عزُّ وجلِّ (١٤) هو الاحدب (١٥) المعرور بن سويد (١٦) وقال (١٧) رواية أبي درً عن مشايخه الثلاثة تنسديم قوله تمالى والرطائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهمافسهاهم الومنين حد ثنا عبد الرحمنين

المبارك الى آخر الحديث على

قوله حدَّ تنا سلبهان بن حرب الی آخر الحدیث(۱۸)اقتتلوا

الا ية (١٩) مؤمنين

وَصَالِكُ وَمَعْمَرٌ وَأَبْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِالْبِهِ ۚ إِنْشَاءُ السَّلَامُ ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَـــدُ جَمَعَ الْإِيمَانَ الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ وَ بَذْلُ السَّلَامِ لِلْمَا لَمِي ، وَالْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِفْتَارِ صَرَبْتُ الْتَيْبُةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْمِيمُ الطَّمَامَ ، وَتَقَرْأُ السَّلَامَ كَـفْرَانِ الْعَشِيرِ وَكُـفْرِ (١) بَعْدَ (٢) ا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة عَن ابن عَبَّاس قال (٥) قالَ النَّي عَرَاكِي أُريتُ (٦) النَّارَ فَإِذَا (٧) كُنْرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكُفُونَ ( ٥٠ قيلَ أَيَّكُفُونَ بِأَللَّهِ قَالَ يَكُفُونَ الْمَشِيرَ وَيَكْفُرُنَ حْسَنْتَ إِلَى إحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيَئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ كابها إِلاَّ بالشِّرْكِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ يَرْكِيِّ إِنَّكَ أَمْرُونَّ فِيكَ جَاهِليَّةٌ مُ وَقَوْل (١٢) الله تَعَالَى (١٣٥) إِنَّ اللَّهَ لاَ يَمْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَمْفِرُ مادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاهِ صَرْشَ سُلَيْمانُ شُعْبَةً عَنْ وَاصِلِ الْآحْدَبِ لَقَيتُ أَبا ذَر " بالرَّ بَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَيْتُ يَّرْتُهُ بِأُمِّهِ فَقَالَ لِيَ النَّيْ مِلْكِ بَا أَبَا ذَرَّ أَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ أَمْرُو فيك كُلُ وَلَيْكُلْمِسْهُ مِمَّا يَكْبَسَ وَإِنْ طَأَتُهَانِ (١٧) مِنَ المُوْمِنِينَ مَرَشْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ الْمُبارَكِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ

أَنْ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسِ قالَ ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَٰذَا الرَّجُلَ فَلَقِينِي أَبُو بَكُرَةً فَقَالَ أَيْنَ ثُرِيدُ قُلْتُ (١) أَنْصُرُ هٰذَا الرَّجُلَ قالَ أَرْجِعُ فَإِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ إِذَا ٱلْتَقَى الْسُلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقُلْتُ ٢٠٠ يَارَسُولَ اللهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بِالْ المَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحَبِهِ بَاسِبُ طُلْمُ دُونَ طُلْمٍ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَ قَالَ وَحَدَّثَنَى نِشْرُ (") قالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّد (") عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا نَرَكَتْ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَمْ يَلْدِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ قِالَ أَصْحَابُ رَمْسُولِ (°) اللهِ عَلِيَّ أَيْنَا لَمْ يَظْلِمْ فَأَنْزَلَ اللهُ (°) إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٍ بِالْبُ عَلَمَةِ (° الْمُنَافِقِ حَرَثُ سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قالَ حَدَّثَنَا فافعُ أَبْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرِ أَبُوسُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ الْمَنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُو ثُمِنَ خَانَ مَرْشَ قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ النَّبِيُّ مَلِيِّكِ قَالَ أَرْبَعْ مَنْ ۚ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خالِصًا وَمَنْ كَانَتْ (١٠) فِيهِ خَصْلَةً مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى بَدَّعَهَا إِذَا ٱوْتُمِنَ خانَ وَ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَ إِذَا خَاصَمَ لَجُرَّ تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَن الأَعمَش بالمبعث قِيامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ الْإِيمَانِ صَرَتْنَا أَبُو الْيَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ مَنْ يَقُمُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَأَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ بِالْبُ الْجَهَادُ مِنَ الْإِيمَانِ مَرْثُ حَرِي مَنْ بَنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ قَالَ حُدَّثَنَا أَبُوزُرْعَةَ بْنُ عَمْرُو بْنِ جَرَيْرِ قَالَ سَمْتُ أَبَّا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ ٱنْتَدَب (١٠

(۱) فقات (۲) قلت من المعالق (۱) قلت من المعالق (۱) قلت (۱) واقع المعالم (۱) المعالم (۱) الله من وجل (۱) الله من وجل (۱) علامات (۱) كان من المعالق (۱) المعالق (۱)

الله (١) لِمَنْ خَرِجَ في سَبِيلِهِ لا يُغْرِجُهُ إِلاَّ إِيمَانٌ (١) بِي وَتَصْدِينٌ بِرُسُلِي أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنبِمَةً ۚ أَوْ أَدْخِلَهُ الجَنَّةَ ۚ وَلَوْلَا أَنْ أَشْقٌ عَلَى أُمَّتِي مَا قَمَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَوَدِدْتُ أَنِّى ٣٠ أَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أَقْتَلُ ١٠ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّجْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَرِكِيِّ قالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَأَحْتِسَابًا عُفْرِ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ دَنْبهِ بِالْ أَحْنِسَابًا مِنَ الْإِيمَانِ صِرْشُ أَبْنُ سَلَامٍ (٢٠) قالَ أَخْبَرَ نا (٧) مَمِّدُ يَحْنِي ٰ بْنُ سَعِيدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرٌ ۖ قَالَ وَاللَّهِ عَلَيْ مِنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَٱحْتِسَابًا غُفَرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ إِمَا النَّيِّ عَلِيَّةٍ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللهِ الْحَنيفيَّةُ السَّمْحَةُ حَدَّثَنَا مُمَرُ بْنُ عَلِي عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفِفَادِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ اللَّقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ مِلْكِيِّ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ (٥٠ أَحَدُ إِلاَّ عَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِ بُوا وَأَبْشِرُوا (١٠٠ وَأُسْتَعِينُوا بِالْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ مِنَ الْإِيمَانِ وَقُولُ اللهِ تَعَالَى (١٢) وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ يَمْنِي صَلَاتَكُمُ عِنْدَ الْبَيْتِ صَرْبُنَ عَمْرُو بْنُ خَالِهِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهُمِيْنُ قَالِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْاحَتَى عَنِ الْبَرَاءِ (١٣) أَنَّ النَّبِي عَلِيَّ كَانَ أُوَّلَ مَا قَدِمَ المَدِينَةَ تَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ أَوْ قَالَ أَخُو اللَّهِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأُنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِيَّةً عَشَرَ شَهَٰواً أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهِراً وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُنُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبِينِينِ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَّاةٍ صَلَّاهَمَا وَهُ رَا كِمُونَ فَقَالَ أَشْمَ لَدُ بِأَلَيْهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ (٥٥) عَلِيَّةٍ قِبَلَ مَكَّةً فَدَارُوا كَمَّا

(1) الله عن وجل<sup>\*</sup> الأعان (٢) رُقُولُه وتصدق رواية غيرابن هساكر **أو** تصديق انظر القسطلاني (٣). أَنْ أُقْتُلَ (٤) كَأْقَتْلُ ثُمَّ أُحْيَا كَا قَدْلُ (٥) شهر رمضان (٦) محمد بن • وسلام بالتخنيف على رواية ابن (٧) حدّ ثنا (٨) ضم اللام من النرع وكسرها من التسطلاني والميني (٩) هٰذَا الدِّينَ كذا في البو نينية بلا رقم كما تری ولابن عساکر وان يشادً ،الا غلبه وله أيضا والمكرية وان يشاد مسذا الدين أُحد (١٠) أىبالثواب على الممل وهو مكتوب في هامش الفرع وعليـه علامة أ بي ذر وقال القسطلاني :وسقط لفير أبي ذرُّ وأبشروا (11) هو مرفوع بتنوین وبغير تنوين والصلاة سرفوع وعلى التنوين فقوله وتولالله مرذوع عطفا على الصلاة وعلى عدمه مجرور ام فتح

(۱۲) عزّ وجلّ

(١٣) البراء بن مازب

(۱۱) صَلَّاةً ز(۱۰) النَّبِيِّ

(i) في حديثه غَنَ البراء ) صعطاً (٣) من وجل (٣) وقالم غ (٤) زَلُّهُمَا يُ أَزْلُهُمَا لاً . كذا في غيراليو نينية ٤ أُسلفها (٥) حدَّثني (٦) أُخبرنا (٨) الله عن وجل (٩) نقال (١٠) يَذُ كُوْمُ إ منغ. إ لغير الاربعة (11) ما ج ا (۱۲) أَحَتُ (۱۰) تَرَّكْتَ (17) بضم الياء عند ص طرة

ف جيع الحديث

هُ فِيلَ الْبَيْتِ وَكَانَتِ الْبَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلَّى فِيلَ بَيْتِ الْقَدِسِ وَأَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلَى وَجْهَهُ فِيلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذٰلِكَ قالَ زُهَيْرٌ حُدَّثَنَا أَبُو إسْخَقَ عَن (١) الْبَرَاءِ في حَدِيثِهِ هَذَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ رِجَالٌ وَقُتِلُوا فَلَمْ نَدْرٍ مَا تَقُولُ فِيهِمْ فَأَنْوَلَ اللهُ تَعَالَى ٣ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ بَارِ إِسْلِاَمِ الْمَرْءِ قَالَ (٣) مَالِكُ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ بَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَباسَعِيدِ الخُدْرِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ إِذَا أَسْلُمُ الْعَبْدُ غَسُنَ إِسْكَامُهُ يُكفَّنّ اللهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةً كَانَ زَلْفَهَا (٤) وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَّاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِالَّةِ ضِمْفِ وَالسَّيِّمَةُ عِيثُلِهَا إِلاَّ أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا مَرْشَنَ (٥) إِسْحُقُ بْنُمَنْصُورِ قال حكَّنَنَا (٦) عَبْدُ الرَّزَّاقِ قالَ أَخْبِرَنا مَعْمَرُ عَنْ آهَامٍ (٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عِلِيِّ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُم ﴿ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُلَهُ بِعَشْرِ أَمْثَا لِمَا إِلَى سَبْعِيالَةً ضِغْفٍ وَكُلُّ سَبِّنَّةً يَعْمَلُهَا تُكْتُبُ لَهُ عِثْلِهَا بالبّ الدِّينِ إِلَى اللهِ (4) أَدْوَمُهُ حَرْثُ أَكْمَدُ بْنُ الْمُثَّى حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ هِشَامٍ قالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيُّ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا أَنْرَأَةٌ قَالَ ( ) مَنْ هٰذِهِ قَالَتْ فُلاَنَةُ تَذْ كُرُ وْ (١٠) مِنْ صَلَاتِهَا قَالَ مَهُ عَلَيْكُمْ بِمَا (١١) تُطيِقُونَ فَوَاللهِ لاَ يَلُّاللهُ حَتَّى تَمَلُوا وَكَانَ أَحَبُ (١٣) الدِّينِ إِلَيْهِ (١٣) مَادَامَ عَلَيْهِ صَالْحِبُهُ بِالسِّبُ زِيادَةِ الْإِيمَانِ وَتُقْصَانِهِ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى (١٤) وَزِدْنَا هُمْ هُدَّى وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَقَالَ الْيَوْمَ أَ كُمَلْتُ كَمْمْ دِينَكُمْ ۚ فَإِذَا تَرَكَ (٥٠ شَبَئُنًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِص ۗ مَرْثُنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشِهَامْ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ قَالَ بَخْرُجُ ١٦٠٠ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ وَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ

(۱) سقط قال أبو عبد الله الماموس عندس عط (۲) وقال

> (٢) الحسن البزار مسمن طعط

(٤) فقال

(ه) أُنْزِلَتْ

(٦) رَّسُولِ اللهِ

.. صولان طاعه (۷) الجلسة

س . (۸) وقوله سنحانه ص

٨ عز وجل

(٩) له الدين الآتية الى
 آخرها (١٠) الآتية

رُّ ) (11) حد ثنا

(۱۲) رجل من أهل نجد

(۱۳) بالنون عند ط م س فيه وكفي يفقه

(١٤) قال

(10) فقال قوله الاأد تطوع طاؤها مخففة في اليونينية في المواضع الثلاثة وقال في الفتح بتشديدها وجوز التخفيف

(١٦) وَصَوَّمُ (١٧) فقال حـمـ

(۱۸) وَشُحَدُّدُ (۱۹) تَبِعَ هَمْ

lan (T.)

(٣١) كذا ضبط يعسلى ويغرغ فى الفرع وللاصبلى بحذف الياء وكراللام وكأن مراده اله بالبناء للفاعل وفى القسطلانى انه بالبناء للمفعول فيهما أو للفاعل

إلا الله وَف قَلْبِهِ وَزْنُ ذُرَّةٍ مِنْ خَيْرِ قَالَ (١) أَبُو عَبْدِ الله قَالَ (٢) أَبانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أُنَس مِن النِي مِن إِيمَانٍ مَكانَ مِن خَيْرٍ حَرْثُ الْحَسَنُ (٢) بْنُ الصَّبَّاحِ سَمِعَ جَعْفَرَ ابْنَ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُمَيْسِ أَخْبَرَ نَاقَيْسُ أَبْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ مُمَرَ بْنِ الخَطَابِأُنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فَي كِتَا بِكُمْ تَقْرَوْنَهَا لَوْ عَلَيْنَامَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَا يَحَذْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ عِيداً قالَ أَيْ آيَةٍ قَالَ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ كَمُ دِينَكُمْ وَأَ تَمَنتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، قَالَ (اللهُ عَمَنُ قَدْعَرَفْنَا ذَٰلِكَ الْيَوْمَ وَالمَكَانَ الذِي نَزَ لَتُ <sup>(٥)</sup>فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ <sup>(٦)</sup> مَلِيَّةٍ وَهُوَ قَائَمْ ۖ بِعَرَفَةَ يَوْمَ باسب إلاَّ كَاةُ مِنَ الْإِسْلَامِ وَقَوْلُهِ ﴿ لَا قِمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ كُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (٩) حُنَفَاء وَيُقيِمُوا الصَّلاَةَ وَيُوْتُوا الزَّكاةَ (١٠) وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ حَرْثُ إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى (١١) مالكُ بُنَّ أَنِّس عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُمَيْلِ بْنِ مالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ جاءِ رَجُلُ (١٢) إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ مِنْ أَهْل تَجْدٍ ثَاثُو الرَّأْسِ يُسْمَعُ (١٣) دَوِي صَوْتِهِ وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولَ حَتَّى ذَنَا فَإِذَا هُو يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ (١٤) هل عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ (١٠) رَسُولُ ٱللهِ مِنْ قَالَ (١٠) رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَى َّ غَيْرُهُ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّع قَالَ وَذَكَّرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّتِهِ الرَّكَاةَ قالَ (١٧) هَلْ عَلَى ۚ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَٱللَّهِ لاَ أَزيدُ عَلَى هٰذَا وَلاَ أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ بِاللَّهِ الْبَاعُ الْجَنَائُرِ مِنَ الْإِيمَانِ ِ مَرْشَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ المَنْجُوفِيُّ قالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قالَ حَدَّثَنَا عَ**وْف**ُ عَنِ الحَسَن وَمُحَمَدٍ (١٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةٍ قَالَ مَنِ اُنَّبَعَ (١٩) جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَأُخْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ (٢٠٠ حَتَّى يُصَّلَى (٢١ عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّه يَرْجِعُ

مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرًا طَيْنَ كُلُّ قِيرًاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفِنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ تَابَعَهُ <sup>(١)</sup> عُمَّانُ الْمُؤَذِّنُ قالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّد ۚ عَنْ أَلْمُ هُرَيْوَةَ عَن النَّبِيِّ مِنْ أَنَّ مِنْ أَلْ مَعْنَا لُومُونِ مِنْ أَنْ يَعْبُطُ عَمَلُهُ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ مَا عَرَصْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَـلِي إِلاَّ خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذِّبًا (")، وَقَالَ أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً أَذْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ الذِّيِّ عَلَيْهِ كُلُّهُمْ يَخَافُ النَّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ مامِنْهُمْ أَحَدْ يَقُولُ إِنَّهُ عَلَى إِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَانِيلَ وَيُذْكُّرُ عَن الحَسَن (٣) ما خافَهُ (١) إِلاَّ مُومِّينٌ وَلاَ أُمِنَهُ إِلاَّ مُنَافِقٌ وَما يُحْذَرُ مِنَ الْإِصْرَارِ عَلَى (٥) النَّفَاقِ وَالْعِصِيمَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ لِقَوْلِ (٢) اللهِ تَعَالَى(٧) وَكُمْ يُصِرُوا عَلَى مافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ حَرْشُ مُحَمَّدُ بنُ عَرْعَرَةَ قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ قالَ سَأَلْتُ أَبا وَائِلٍ عَنِ الْمُوْجِئَةِ فَقَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ قالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقَتَالُهُ كَفُرْ \* أَخْبَرَ نَا (٨) قُتَبَبَةُ بْنُ (٩) سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ تُحَيْدٍ عَنْ (١٠) أَنَس (١١) قالَ أَخْبَرَ فِي عُبَادَةُ بنُ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ يُخْبرُ بلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحٰى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ إِنِّي خَرَجْتُ لِاخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ وَإِنَّهُ تَلَاحَى فَلَانٌ وَفُلاَنٌ فَرُفِيتَ وَعَلَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمُ ٱلْتَبِسُوهَا (١٧) في السَّبْعِ (١٣) وَالنَّسْعِ وَالْحَمْس باسب سُوَّالِ جِبْرِيلَ النَّبِيُّ عَنِ الْإِيمَانِ، وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ، وَعِلْمِ السَّاعَةِ، وَ يَيَانِ النَّبِيُّ عَلِّيَّةٍ لَهُ ثُمَّ قالَ جاءٍ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاّمُ أيمَا مُكُمُّ دِينَكُمْ ۚ جَمَلَ ذَٰلِكَ كُلَّهُ دِينًا وَمَا رَبَّنَ النَّبِي ۚ يَٰإِلَّتِهِ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَبْسِ مِنَ الْإِيمَانِ وَقُوْلِهِ (١٤) تَمَاكَى (١٥) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ صَرَّتُ مُسَددُ قالَ حَدَّثَنَا إِسملميلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ الفَّيْمَيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ كَانَ النَّبِيُّ (١٦) مِرْكِيِّهِ بَارِزاً يَوْماً لِلنَّاسِ فَأَنَّاهُ جِبْرِيلُ (١٧) فَقَالَ

(1) قال أبو عبد ألله تأبيه (7) كسر الذال عنده من س ط (٣) عن الحسن أنه قال • كذا وجد في يخ بالإ رقم عليه (٤) وما خانه أ

(٥) على التقائل

(٦) لقوله عز وجل

ق س س من وجل (۸) حد تنا (۷) عن وجل (۸) حد تنا الذي حمل هـنه الرواية لهذين بدل أخبرنا وجملها القسطلاني بدل قوله عن أنس فانظره (۹) هوابن طع

(۱۰) حدّثني

(۱۱) ابن مالك مصر

(١٣) فالتمسوها

(١٣) في النَّسِيحِ والسبع

(١٤) وفول الله تعالى

(١٥) عن وجل عط

(17) رَسُولُ اللهِ صده صراط على

(۱۷) رجيل

مَا الْإِيمَانَ ، قَالَ الْإِيمَانُ أَنْ يُوثِّمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَ كَتَّهِ (') وَ يِلْقِائِهِ وَرُسُلِهِ ('' وَثُوثًمِنَ بِالْبَعْثِ، قالَ ما الْإِسْلَامُ ، قالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ ٣٠ ، وَتُقْيِمَ الصَّلاَةَ ، وَتُوَّدِّيَ الرَّكَاةَ المَغْرُوضَةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، قالَ مَا الْإِحْسَانُ ، قالَ أَنْ تَعْبُدُ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ، قالَ مَتَى السَّاعَةُ ، قالَ ما المَسْوَّلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَأْخُبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدِبَتِ الْامَةُ رُبَّهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعاةُ الْإِبِلِ الْبَهُمْ فِي الْبُنْيَانِ فِي مَمْسِ لاَ يَمْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللهُ ، ثُمَّ تَلاَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ٤٠ الْآيةَ ، ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ رُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَبِّنَّا فَقَالَ هَٰذَا جِبْرِيلُ جاء أيمَلِمُ النَّاسَ دِينَهُمْ ، قالَ أَبُوعَبْدِ ٱللهِ جَمَلَ ذَلِك كُلَّهُ مِنَ الْإِيمَانِ ، البانب وه مرتف إبراهيم بن مخزة قال حدَّنكا إبراهيم بن سعد عن صالح عن أُبْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سُمُنيانَ (<sup>c)</sup> أَنَّ هِرِقُلَ قالَ لَهُ سَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْفُصُونَ فَرَعَمْتَ أَنْهُــمْ يَزِيدُونَ وَكَذَٰلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ ، وَسَأَلْتُكَ هَلَ يَوْ تَدُّ أَحَدٌ ٧٠ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَنَ عَمْتَ أَنْ لاَ وَكَذَٰلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ ثَخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لاَيَسْخَطُهُ أَحَدُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ عَامِي اللَّهِ عَنْ عَامِي اللَّهِ عَنْ عَامِي اللَّهِ عَنْ عَامِي قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ (٨) اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ الحَلاَلُ بَيِّن وَالْحَرَامُ بَيِّن وَ بَيْنَهُمَا مُشَبِّهَاتُ (٥) لاَ يَعْلَمُهَا كَشِين مِنَ النَّاسِ فَمَن أَنَّى الْمُسَبَّهَاتِ (١٠) أَسْتَبْرًأُ (١١) لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فَى الشَّبْرُاتِ (١٢) كَرَاعِي (١٣) يَرْعَى حَوْلَ الْحِيل يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِمَهُ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى أَلاَ إِنَّ (١١) حِلَى اللهِ في أَرْضِهِ تَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ بَالِبُ أَدَاءِ الْخُسُ مِنَ الْإِيمَانِ مَرْثُنَا عَلِي بْنُ الْجَعْدِ

(۱) وملائكته وكتبه

(۲) وبرسله

(٣) به شيئا و تقيم

(؛) السَّاعَةِ وَ'يٰنَزَّلُ الاَّنَّة

 (٥) ثبت لفظ باب لابي الوقت وكريمة

> س عیر (۲ٌ) أَبُو سفیان بن حرب

> > (٧) أحد منهم سخطة

(٨) النَّبِيَّ

(۱) مُشْتَرِيهِاتٌ اللهِ مُشْتَرِيهِاتٌ

(١٠) المُشْتَبِهَاتُ

١٠ الشُّبُهَاتُ

(١١) فَقَلَدِ اسْتَبْرَأَ

(١٢) الْشَبِّهَاتِ

١٧ المُشْتَبِهِاتِ

(۱۲) كُرَّاع (۱٤) وَإِنَّ

قَالَ أَخْبَرَنَا شُمْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَقْعُلُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ يُجْلِيشُنِي (١) عَلَي سَرِيرِهِ فَقَالَ أَقِمْ عِنْدِي حَتَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهِما مِنْ مالِي فَأَقْتُ مَعَهُ شَهْرَ بْنِ ثُمَّ قالَ إِنَّ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَكَ أَتَوُا النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ قالَ مَنِ الْقَوْمُ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ قالُوا رَبِيعَةُ قالَ مَنْ حَبًّا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَقْهِ غَيْرً خَزَايا وَلاَ نَدَالْمِي ، فَقَالُوا (٧) يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لاَنَسْتَطْيِعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلا فِي شَهِرْ ٣ الْحَرَامِ وَيَنْنَنَا وَيَيْنَكَ هَٰذَا الْحَيْ مِنْ كُفَّارِ مُضَرّ فَمُوْنَا بِأَمْرِ فَصْلِ ثُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ ، وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِ بَةِ فَأَمَى هُمْ بِأَدْبَعِ وَنَهَا هُمْ عَنْ أَرْبَعٍ ، أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ ، قالَ أَنَدْرُونَ ما الْإِيمَانُ بِاللهِ وَحَدَهُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَدًّا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامُ الْصَلَّاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصِيامُ رَمَضَانَ ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ المُغْتَمِ الْحُمُسَ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبِعِ ، عَنِ الْكَنْتَمِ وَاللَّابَّاءِ وَالنَّفِيرِ وَالْمُزَفَّتِ ، وَرُبَّمَا فالَ الْمُقَيَّرِ، وَقالَ أَحْفَظُوهُنَّ وأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ ۖ باللَّهِ مَا جاء إِنَّ الْأَعْمَالَ (٤) بالنَّية وَالْحِينَةِ وَلِكُلُّ أَمْرِيمُ مَانَوَى فَدَخَلَ (٥) فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْوُضُوءُ وَالمَيلَّةِ وَالزَّكَاةُ وَالخَبَّ وَالصَّوْمُ وَالْأَحْكَامُ ، وَقَالَ اللَّهُ تَمَالَى (٦) قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَلَى نِيَّتِهِ نَفَقَةً الرُّجُولِ عَلَى أَهْ لِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَّقَةٌ وَقَالَ (٧) وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَ نَا (٨٠ مالاكْ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَد بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ عَنْ مُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قالَ الْأَعْمَالُ بالنَّيَّةِ وَلِكُلِّ أَمْرِيمٌ مأنَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَنُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنُهُ لدُنيًا (١) يُصِيبُهَا أُو أَمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى ماهاجَرَ إِلَيْهِ مَرْشُ حَبَّاجُ (١٠) أَبْنُ مِنْهَالِ (١١) قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَدِيٌ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ صَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ أَنْنَ يَوْيِدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيُّ عَلِيَّ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْ لِهِ يَحْتَسِبُهَا

وعزا القسطلاني شهر بدون أُلُّ لَكريمة والإصلى .

(٤) العمل · لكريمة

ص (٥) قال أنو عبد الله فدخل

(٦) عن وجل<sup>\*</sup>

صلي آلة عليه وسلم 8 طس (٨) حدَّثنا (٩) الى دنيا

(١٠) الحجاج (١١) المتمالة

بِينْ عِلَيْهِ الرَّهُ ذَالِيَّعِينَةِ مِي اللهِ الرَّهُ ذَالِيَّعِينَةِ مِي اللهِ الرَّهُ ذَالِيَّعِينَةِ مِي المحالى المحالى

بالله الدين آمَنُوا مِنْكُمْ وَقُولُ اللهِ تَعَالَى ﴿ يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالذِينَ أُوتُوا الْمِنْمِ وَالذِينَ أُوتُوا الْمِنْمِ دَرَجاتٍ وَاللهُ عِمَا تَمْمَلُونَ خَبِيرٌ ، وَقُولِهِ عَنْ وَجَلَّ رَبُّ ( ) زِدْنِي عِلْمًا ، المُتَعَالَ فَي حَدِيثِهِ فَأَتَمَ الْحَدِيثَ ثُمَ أَجابَ السَّائِلَ ، المُستَعَلِ في حَدِيثِهِ فَأَتَمَ الْحَدِيثَ ثُمَ أَجابَ السَّائِلَ ،

مه (۱) نعی (۲) نعی (۲) بها ۰ هسده الروایة فی الیو نینیة لابی ذر" والاصیلی وابن عساکر لسکنه ضرب علیها بالحرة

(٣) فَسِيم

(٤) وقرِلُ الله

(٠) عن وجل ً س ط خ

(٦) استنفروا

(٧) فقلت قوله بسم الخ وقع في بعض النسخ مصدرا وفي بعضها لا يوجد ذلك كله بل الموجود مكذا كتاب بعضها البسملة مقدمة على الفظ المام مكذا كتاب العلم مكذا كتاب العلم مكذا وفي ( كتاب العلم مكذا ووي رواية أبي ذر والاولى وواية أبي ذر والاولى أعنى رواية ما أن البسملة بين والتهما أن البسملة بين الكتاب والباب اه عيني

(٨) عز وجل

(١) وقل رب

صِّرْتُ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ مِ وَحَدَّثَنَى (١) إِبْرَاهِمُ بْنُ الْمُنذِرِقَالَ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قِالَ حَدَّثَنَى ٣٠ أَبِي قالَ حَدَّثَنَىٰ هِلاَلُ بْنُ عَلِيِّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَيْنَمَا النَّبِيُّ عَلِيَّ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءِهُ أَعْرَابِي فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَضَى رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ يُحَدِّثُ (٣) فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ ما قالَ فَكُرِهَ ما قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ أَيْنَ أُرَّاهُ السَّائِلُ عَن السَّاعَةِ قالَ هَا أَنَا كِا رَسُولَ أَللهِ قالَ فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَا نُتَظِرِ السَّاعَةَ قالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسَّلَهَ الْامْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْـلِهِ فَأَ نَتَظِيرِ السَّاعَةَ بِالسِّب حَرَّثُ أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمُ أَنْ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بشرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ (٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو قالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبَيْ عَلِيَّةٍ في سَفْرَةِ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا (٥) الصَّلاَّةُ وَنَجْنُ نَتَوَضَّأً كَفَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْ تِهِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا بإر قَوْلِ الْحُدَّثِ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا (٦) وَأَنْبَأَنَا وَقَالَ لَنَا (٧) الْحُمَيْدِيُ كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَاوَأُخْبِرَنَا وَأَنْبَأَنَا وَسَمِعْتُ وَاحِدًا وَقَالَ أَبْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِي وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ وَقَالَ شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ سَمِعْتُ النَّبِيُّ (١) عَلِيَّةٍ كَامِةً وَقَالَ حُذَيْفَةُ حَدَّثَنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ حَدِيثَيْنِ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ فِيما يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ (٩) وَقَالَ أَنَسُ عَنِ النَّبِيُّ عَيِّ لِيُّ مِنْ وِيهِ (٥٠) عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ يَرُويِهِ عَنْ رَبِّكُمْ (١١) عَزَّ وَجَلَّ مَرْشِ قُتَبْبَةُ (١١) حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَفُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ (١٣) الْسَلِمِ خَذَتُونِي ما هِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ في شَجَرِ الْبَوَادِي قالَ عَبْدُ اللَّهِ وَوَقَعَ في نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَأَسْتَحْيَنْتُ ثُمَّ قالُوا

س (۱) قال وحد تنا

ص سطعط درس (۲) حسد تنا

كذا فى فرعين والذى فى الفتح والفسطلانى وفى رواية المستملي والجوى يحدثه بالهاء

(۲) یحدثه (۶) ماهك بكسر الهاء عندس ومصمح عليه وصرفه

(٠) أَرْهَقَنْنَا الصَّلَاةَ

صيعتَعط (٦) وأخبرنا

رب) والحبرة وفي النسطلاني وتلاصيلي وغيره وأخبرنا وللاصيلي باسقاط وأخبرنا ولكريمة السقاط وأنبأنا وثبت الجميم في رواية أبي ذر

(٧) لفظة لنا تابتة في الفرع ه ص ص

(٨) من آلنبي

(٩) . مَنَّ وجُلُّ • كذا فَيْ اليونينية بن الاسطر

(۱۰) فیما پروره × ط

(۱۱) تبارك وتمالى،

(۱۲) فتيبة بن سعيد

(١٢) مِثْلُ

تعدق المحكاس طاعط '(۱) فاستحییت ثم

(٢) حدَّثنا يارسول الله قال هي النخلة • وللاصيلي حدثنا يارسول الله ماهي

لإحس ما كاعط (٣) ِ بأب ألقراءة والمرض على المحدث · وبعده ورأى

(١) قَالَ أَبُو عَبْ دِ اللهِ سميعت أباعاميم يذ كرم ْ هَنْ سُفْيَانَ التَّوْ وَ **ِئِ** وَمِاللِكِ الأنتهما كاما يريان القراءة وَالسَّمَاعَ جَائِزاً (١) حُدُّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ مِنْ مُوسَى عَنْ سُفيانَ قالَ إِذَا قَرَا عَلَى اللُحَدَّثِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ إِيْقُولَ حَدَّثُهَى وَرَسَمُونَتُ (٥) أنه قال

(٦) الصَّادَة (٧) الْعالِم مي ۵ 7 عما ط ميم

'(٨) وَاتَّمَاذُلك قراءة عليهم (٩) في الانسل المعوَّل عليهُ

وحدثنا بدون لفظ قال المعلط المعربي من المعربي من المعربي ا

وعليــه فتقول بالغوقبة كما أشار اليه في الاصل

(۱۲) قال أبوعبد اللهسممت

(١٢) أخبرنا (١٣) بينًا

(١٤) أدَّدخل (١٥) كَا أَبِّنَ

(١) جائزة والجح بينهما وفي المطبوع قال فقط كية بمعجمه

حَدِّثْنَا مَاهِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ بِالْبِ مُ طَنْحِ الْإِمَامِ الْمَسْتَلَةَ عَلَى أَصَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَاعِنْدَهُمْ مِنَ الْمِلْمِ حَرْثَ خَالِهُ بْنُ غَلْدٍ حَدَّثَنَا سُلَمْانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَفْهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ حَدُّثُونِي ماهِيَ قالَ فَوَقَعَ النَّاسُ في شَخَرِ الْبُوَأُدِي قالَ عَبْدُ اللهِ فَوَقَعَ في نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ (١) ، ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا (٢) ما هِي يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ هِيَ النَّخْلَةُ (٣) كُ ماجاء في الْعِلْم وَقُوْ اِبِرِ تَمَاكَى وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا \* الْقِرِ اءَةُ وَالْعَرْضُ عَلَى الْحُكِّتُ ثُو وَرَأَى الْحَسَنُ وَالنَّوْرِيُّ وَمَالِكُ الْقِرَاءَةَ جَائِزَةً ( ) وَأَحْبَجَ بَعْضُهُم في الْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ بِحَدِيثِ ضِهامِ بنِ ثَعَلَبَهَ قَالَ (٥) لِلنَّبِيِّ عَلِيِّ ٱللهُ أَمْرَكَ أَنْ تُصلِّي الصَّلَوَاتِ (٦) ا قالَ نَعَمْ قالَ فَهَذِهِ قِرَاءَةٌ عَلَى النَّبِيِّ " عَلِيِّ أَخْبَرَ ضِمَامٌ قَوْمَهُ بِذَٰلِكَ فَأَجازُوهُ وَٱحْتَجَ مَالِكَ بَالصَّكَ ۖ يُقُرَّأُ عَلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُونَ أَشْهَدَنَا فُلاَنْ وَيُقْرَأُ (١٠) ذَٰلِكَ قِرَّاءَةً عَلَيْهِم، وَ يُقُرْأُ عَلَى الْمُقْرِيُّ فَيَقُولُ الْقَارِيُّ أَقْرَأَ نِي فُلاَنْ ۚ صَرَتْنَ كُمَّدُّ بْنُ سَلَامٍ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ أَبْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَلَّا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ وَأَخْبَرُ لَا مُحَدَّدُ أَبْنُ يُوسُفَ الْفِرَبْرِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الْبُخَارِيُّ قالَ (٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شُفْيَانَ قَالَ إِذَا قُرِئَ (٥٠) عَلَى الْحُدِّثِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنَى قَالَ وَسَمِعْتُ (١١٠) أَبا عاصِم يَقُولُ عَنْ مالِكِ وَشُفْيانَ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْعَالِمِ وَقِرَاءَتُهُ سَوَاكِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ حَدَّثَنَا (١٢) اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ هُو المَقْبُرِيُ عَنْ شَرِيك أَبْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي نَهِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَيْنَمَا (١٣) نَحْنُ جُلُوسٌ مُعَ النَّبِيِّ عَلِيَّةً فِي المَسْجِدِ دَخَلَ (١٤) رَجُلُ عَلَى جَمَل فَأَناخَهُ فِي المَسْجِدِ ثُمٌّ عَقَلَهُ ثُمَّ قالَ كَهُمْ أَبْكُمْ مُحَدً"، وَالنَّبِي مُتَّكِي مُتَّكِئٌ مَيْنَ ظَهْرًا نَيْهِمْ ، فَقُلْنَا هٰذَا الرَّجُلُ الأَيْهَ فُ (١) جائزة (٣)وف نسخة أخرى بمو ل ملها اللَّدِي فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَبْنَ (٥٠) عَبْدِ الْمُطّلِبِ فَقَالَ لَهُ الذِّي عَلَيْ قَدْ أَجَبْنُكَ فَقَالَ (٢)وف نسخة أخرى بمو ل ملها اللَّهِ عَلَيْ قَدْ أَجَبْنُكَ فَقَالَ (1) فقال الرَّجِل اني سائلك وزاد في القسطلاني وسقط لفظ الرحل فقط لابي الوقت (٢) قال (٣) فقال (٤) كذا في النرع بالنول (o) الصَّلَّاةَ (٦) ورواهموسي بن اسمميل (٧) وأخبرنا عن سليان م. الذي في القسطلاني منسوبا الى الاصيلي أخبرنا سليمال (٨) سليان بن المفيرة (٩) مِنْدَلَهُ (١٠) ابن مالك (١١) ابن عفال (۱۲) ابن أنس (١٣) الى أُسِر (١٤) تقرأ ذكر التسطلاني ان هـ الرواية بنون الجنع قال ويلزم منسه أن نبلغ بالنون أيضا لكن الذي في الفرع الذي نقلنا عنه بتاء الخطاب كاترى اه من هامش الاصل (١٥) قَدْراً (١٦) أبوالحسن

الرَّجُلُ (١) لُلِّنَّيِّ عِلَيْ إِنَّى سَأَيْلِكَ فَشَدَّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْئَلَةِ فَلاَ تَجِدْ عَلَى فَ فَسِكَ فَقَالَ مِن عَمَّا مَدَا لَكَ فَقَالَ أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبْ مَنْ فَبْلَكَ آثُّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّامِ كُلُّهِمْ فَقَالَ " اللَّهُمَّ نَعَمْ قالَ " أَنْشُدُكَ بِاللهِ آللهُ أَمْرَكَ أَنْ نُصَلِّي ( الصَّاوَات ( ٥٠ الْحَمْسَ فِي الْبَوْمِ وَٱللَّيْلَةِ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ آللَّهُ أَمْرَكَ أَنْ نَصُومَ هَٰذَا الشَّهِرَ مِنَ السَّنَةِ قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ آللهُ أَمْرَكَ أَنْ تَأْخُذُه الصَّدَقَة مِنْ أَغْنِيا نِنَا فَتَقَسْمِهَا عَلَى فَقَرَ ائِنَا فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُم تَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ آمَنْتُ عَا جِئْتَ بِهِ وَأَنَا رَسُولُ مِنْ وَرَاثَى مِنْ فَوْمِي وَأَنَاضِهَامُ بُنُ تَعْلَبُهُ ۚ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرِ رَوَاهُ (٦) مُوسَى وَعَلَىٰ بنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ (٧) مُلَيْانَ (١٨) عَنْ ثابتٍ عَنْ أَنَس عَن النَّبَىٰ عَلِيْ بَهٰذًا (١) بِالْبُّ مَا يُذُكُّرُ فِي الْمَاوَلَةِ وَكِتَابِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْعِلْم عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمْرَ وَيَحْبِي بْنُ سَعِيدٍ وَمَالِكُ ١٢٠ ذَٰلِكَ جَائُواً وَأَحْتَجَ بَعْضُ أَهْلُ ٱلْحِجَاز فِ الْمَنَاوَلَةِ بِحَدِيثِ النَّبِي عَلِيَّ حَيْثُ كَتَبَ لِأُمِيرِ (١٢) السَّرِيَّة كِتَابًا وَقَالَ لاَ تَقَرَّأُهُ (١٤) حَتَّى تَبْلُغَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ قَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْلِ سَمْمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهِ آبِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس أَخْبَرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي بَعَثَ بَكِتَابِهِ رَجُلًا وَأَمَرُهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظيم ِ الْبَعْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَخْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ (١٥) مَزَّقَهُ خَسِبْتُ أَنَّ الْسَيْبِ اللَّوْوَزِيُّ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ مَرْثُنَ كُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ إلاالالله عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْهِمْ وَسُولُ اللهِ عَلِي أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ مِرْثُنَ كُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ إلااللهِ عَلَيْهِمْ أُبُو الحَسَن (١٦) أَخْبَرَنا (١٧) عَبْدُ ٱللهِ قَالَ أُخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَتَبَ النَّي عَلِي كِتَابًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْرُولُ كِتَابًا إلا عَنْتُومًا فَأَنَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ مُحَدُّ رَسُولُ اللهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ في يَدِهِ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَنْ قَالَ نَقْشُهُ مُحَدُّ رَسُولُ ٱلله قَالَ أَنَسُ اللهِ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِى بِهِ ٱلْجَلِسُ وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ لَجَلَسَ فِيهَا (١) مَرْشُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَني مالِكُ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنْ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيل بْنِ أَبِي طَّالِبِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْتِيِّ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْ اللهِ عَلَيْمِ الْمُو عَلْ أَبِي وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ ثَلاَّتَهُ نَفَر فَأَقْبَلَ أَثْنَانِ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةٍ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قالَ فَوَ قَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي فَأَمَّا أَحَدُهُم فَرَأَى فُرْجَةً (٢) في الحَلْقَةِ عَلَسَ فيما وَأُمَّا ا الآخَرُ لَجُلَسَ خَلْفَهُمْ وَأُمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا فَاَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَرَاقَ قالَ أَلاَ أُخْبِرُ كُمُ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَا ثَنَهِ ، أَمَّا أَحَدُهُمْ فَآوَى إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ ا ۚ فَا سَتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ باب قَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيَّ رُبُّ مُبَلِّعِ أَوْعَى مِنْ سَامِعِ حَرْثُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بشر قالَ حَدَّ ثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ ذَكرَ ٣ النَّبِيُّ عَلِيٌّ فَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ بِزِمامِهِ قالَ (4) أَيْ يَوْمِ هٰذَا فَسَكَتُنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى ٱسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّخْرِ قُلْنَا (٥٠ بَلَى قَالَ وَأَيْ شَهْرِ هَٰذَا فَسَكَتُنا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ أُسْمِهِ فَقَالَ (٦) أَلَيْسَ بذي الْحِيَّةِ قُلْنَا بَلَى (٧) قَالَ فَإِنَّ دِماءَكُم وَأَمْوَالَكُم وَأَعْرَاضَكُم بَيْنَكُم حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا فِي شَهْرِكُمُ هَٰذَا فِي بَلِيكُمُ هَٰذَا لِيُبَلِّعِ الشَّاهِدُ الْعَافِبَ وَإِنَّ الشَّاهِدَ عَلَى أَنْ يُبَلِّغَ مَن هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ ﴿ بِالْكِبْ الْعِلْمُ قَبْلَ الْقُولِ وَالْعَمَلَ لِقَوْلِ اللهِ تَمَالَى (٨) فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلا اللهُ ، فَبَدَأَ بِالْمِلْمِ ، وَأَنَّ الْعُلَمَاءِ كُمْ وَرَثَةُ الْا نْسِيَاهُ وَرّْثُوا (١) الْعِلْمِ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِجَظْمٍ (٩٠) وَافِرِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ

رد (۱) اليها

(٢) بفتح الفاء هند س

(٣) قالَ ذُسْكِرَ

> (٨) عن وجل غف

> > (٩) وَرِ ثُوا

كذا في البونينية من غسير رقم (١٠) في البونينية بكسرة واحدة

بِهِ عِلْمَا سَهُ لَ ٱللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِنَّى الْجَنَّةِ ، وَقَالَ جَلَّ (١) فِي ثُرُّهُ ، إِنَّمَا يَحْشَى ٱللهَ مِن عِبَادِهِ الْمُلَمَاءِ ، وَقَالَ وَمَا يَمَقِلُهَا إِلاَّ الْمَالِمُونَ ، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَمُ أَوْ نَمْقِلُ مَا كُنَّا في أصحاب السَّميرِ ، وقالَ هَلْ يَسْتَوَى ٱلَّذِينَ يَمْكُونَ وَٱلَّذِينَ لاَ يَمْكُونَ ، وَقالَ النَّيْ عَلَيْهِ مَنْ يُرِدِ ٱللهُ بِهِ خَيْناً يُفَهِّمهُ ٣ وَإِنَّا أَلِمِلْمُ بِالتَّعَلَّمِ ٣ ، وَقَالَ أَبُو ذَرّ لَوْ وَصَعْتُمُ الصَّمْضَامَةَ عَلَى هذهِ وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ طَنَنْتُ أَنِّي أُنفِذُ كَامِمَةً سَمِعتُهَا من النَّي عَلِيَّ قَبْلَ أَنْ تُجِيزُوا عَلَى ٓ لَا نَفَذْتُهَا (٥) ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاسَ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ حُلَمَاء (١) فْقَهَاء ، وَيُقَالُ الرَّ بَانِيْ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كَبَّارِهِ النَّبِي مُ اللَّهِ يَتَخَوَّ كُلُمُم بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَىٰ لاَ يَنْفِرُوا حَرْشَا مُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ بَا (٧) شَفْيَانُ عَنِ الْأَحْمَسِ عَنْ أَبِي وَاثْلِ عَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِيَّةٍ يَتَخَوَّلُنا اللَّهُ عِظَةِ فِي الْا يُلمِّ كَرَاهَةَ ﴿ السَّاكَمَةِ عَلَيْنا حَرَثُ الْحَمَّدُ ثُنُ نَشَّارِ قَالَ النِّي عَلَّى اللَّهِ قَالَ يَسَّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَ بَشِّرُوا وَلاَ تُنفَرُوا عاسب مَنْ جَمَلَ لِأَهْل مَرْشُنَا غُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ في كُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ هَ كُرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَمْنَكُنِي مِن ذَلِكَ أَنَّى أَكْرَهُ أَنْ أُمِلِّكُمْ وَإِنَّى أَنْحَوَّلُكُمْ بِالَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّيُّ يَهِلَّةٍ بِتَخَوَّلُنا بِهَا خَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا **بار** \$ مَنْ يُردِ اللهُ إبرِ خَيْراً يُفَقَّهُهُ فِي ٱلدَّينِ · هَرْشُ اسْمَيِدُ أَبْنُ عُفَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهِبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنَ شِهَابِ قَالَ قَالَ مُمَيْدُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنْ سَمِعْتُ مُعَامِيَةً خَطَيبًا يَقُولُ (٥٢) سَمِعْتُ النَّبِيِّ (٥٣) مِلِيِّةٍ يَقُولُ مَن يُو دِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُهُ فِي ٱلدِّينِ ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمْ وَٱللَّهُ يُعْطِي ، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَاءَه

عطي (1) جلّ وعن حديد حديد معد كا سص.

محدة سوس (7) ينقهه في الدين المستملي على المستملي على المفته في المستملي المروع والمسطلاني أن رواية المستملي يفهمه (7) وجد في أصل اليونينية المستملية المست

بالتعليموصو بالاول اليونيني

(٤) رَسُولِ اللهِ

(٠) وثول النبي صلى آلة عليه وسلم ليبلغ الشاهدالغائب على

(7) جكماء عاماء. صرب عط

(۷) حدثنا

(٨) مُكُو الْهِيَةُ

(٩) أبن مالكِ

(۱۰) يوما معادما

ہ ھـ (11) معلومات

ه س (۱۲) فقال (۱۲) رسول آلیه وفی النسطلانی خلانه

عَلَى أَمْرِ ٱللهِ لاَ يَضُرُهُمُ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ بِإِنَّ الْفَهَمِ فِي الْمِلْمِ، حَرِثُ عَلِي (١) حَدَّثَنَا سَفْيانُ قالَ قالَ لِي أَبْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ نُجَاهِدٍ قَالَ تَحِبِتُ أَبْنَ عُمَرَ إِلَى المَدِينَةِ فَلَمْ أَسْمَعُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ إِلاَّ حَدِيثاً وَاحِداً قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنْكِنَّةٍ فَأْتِي بِجُمَّارٍ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَثَلُهَا كَمَثَلِ الْمُسْلِمِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتْ قَالَ (٣) الَّهِيُّ عَلَيْتِهِ هِيَ النَّخْلَةُ ، بَاتُ الْاعْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِيْكُمْةِ ، وَقَالَ تُمَنُّ تَفَقَّهُوا فَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا ﴿ مَرْشُ الْحُمَيْدِيُّ قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَدَّثَنَى (<sup>4)</sup> إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خالِدٍ عَلَى غَيْرِ ما حدَّ أَنَاهُ الزُّهْرِيُّ قالَ سمينتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حازِمٍ قالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْمُودٍ قالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ لَا حَسَدَ إِلاَّ فِي ٱثْنَتَيْنِ رَجُلْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ ف الْحَقِّ، وَرَجُلْ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُو يَقْضَى بِهَأَ وَيُعَلِّمُهَا بِالْبُ مَاذُ كِرَفَ ذَهَا**بِ مُوسَى** صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ (<sup>٥)</sup> فِي الْبَحْرِ إِلَى الْحَضِرِ (٦) ، وَقَوْ لِهِ تَمَالَى هَلْ أُتَّبِمْكَ عَلَى أَنْ مُعَلِّمَنِي (٧) مِمَّا عُلِّمْتَ رُسَّدًا حَدِيثِي (٨) مُحَمِّدُ بْنُ غُرَيْدِ الزَّهْرِيُّ قال حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّ ثَنِي (٥) أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَن أَبْنِ شِهَابِ حَدَّثَ (١٠). أَنَّ عُبَيْدَ ٱللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَارَى هُوَ وَالْحَرُّ بْنُ قَيْسٍ بْنِ حِيصْنِ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِبِ مُوسَى قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ هُوَ خَضِرْ ۖ هَٰزَّ بِهِمَا أَبَيُّ بْنُ كَعْب فَدَعَاهُ أَنْ عَبَّاسِ فَفَالَ إِنِّي تَمَارَبْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَٰذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلَ مُوسَى (١١) السَّابِيلَ إِلَى أُفيِّهِ هَلْ سَمِيْتَ النَّبِيُّ عَلِيِّ يَذْ كُرُ شَأْنَهُ قَالَ نَعَمْ سَمِيْتُ رَسُولَ (١٢) أَلَّهِ عَلِي يَقُولُ (١٣) مَيْنَا مُوسَى في مَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ جاءهُ (١٤) رَجُلُ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ قالَ (١٠) مُوسَى لاَ فَأُوحْى اللهُ (١٦) إِلَى مُوسَى بَلَي (١٧) عَبْدُنَا حَضِرْ فَسَأَلَ مُومِثِي السَّبِيلَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ اللهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً وَقِيلَ لَهُ إِذَافَقَدْت

(۱) ابن عبد الله قال حدثنا سط

(٢) فقال
 (٣) قالاً وعبدالله و بمدأن
 السودوا وقد تعلم أصحاب
 النبي صلى الله عليه وسلم في
 كبرسنهم • من غير اليوزينية
 لا ط

(٤) حدثنا

(أ) كذا فى الغرع بدون وسلم هنا وفياياً تى فى الهامش وفى الحروج في طلب العلم وفى التسطلاني باثبات وسلم (1) عليهما السلام كذا فى الغرع فى نفس الاصل

(۷) الآية (۸) حدثنا مسينا

(٩) حدثنا (١٠) حدثه

(11) صلى الله عليه

(۱۲) النَّبِيَّ

(۱۳) يُذُكَّر شَأْنَه [يقول من

(12) أذ جاءه (١٥) فقال

ص (17) عن وجل مرمطط

(۱۷) بل

الحُوتَ فَأَرْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ وَكَانَ (١) يَتَبَّعُ أَثَرَ الحُوتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ لِمُوسَى فَتَّاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ عَإِنِّى نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْف أَذْ كُرَّهُ قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغي فَأَرْتَدَا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً فَوَجَداً خَضِراً فَكَانَ نَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ فِي كِتَا بِهِ عَن أَبْنِ عَبَّاس قالَ ضَمَّنِي رَسُولُ (٢) اللهِ عَرَاكِيٌّ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَمْهُ الْكَيَّاب سَمَاعُ الصَّغِيرِ ٢٦٠ مَرْشُ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَن رَاكِبًا عَلَى حِمَارِ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَنَذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الإَحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيْقَ يُصَلَى بِمِنَّى حَدَّ ثَنَى الزَّبَيْدِيُّ عَنَ الزُّهْزِيِّ عَ**نَ تَ**َمُّوْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيِّتُهِ عَبَّهَا فِي وَجْهِي وَأَنَا أَبْنُ خَمْس سِنِينَ مِنْ دَلْوِ حَرَشُ أَبُو الْقَاسِمِ خِالِهُ بْنُ خَلِيٌّ (٧) قَالَ حَدٌّ مَنَا نَحَمَّدُهُ خُبَرَ نَا الزُّهُرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ ٱللَّهِ بِن عَبْدِ ٱللَّهِ بْن عُنَّا بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيُّ فِي صَاحِه فَرَّ بِهِمَا أُبَيُّ بِنُ كَمْبِ فَدَعَاهُ أَبْنُ عَبَّاسِ فَقَالَ إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا في سَّبِيلَ إِلَى لَقَيِّهِ ، هَلَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيِّةٍ يَذَ كُنُّ شَأْنَهُ فَقَالَ أَبَيْ نَسَمُ

صرماً (۱) فسكان

(٢) النَّبَيُّ لاغَم

(٣) الصّبِيّ

كذا في الفرع تخريج الرواية على الصغير وقضيته أنرواية الكشميهي الصبي بدل الصغير ووقف الذي في القسطلاني ولكن الذي في الفتح أن المستمين المسبي المستمين المسبي الني رأيته في نسخة معتمدة الذي رأيته في نسخة معتمدة المسلس الاصل

(٤) وَدَخَلْتُ الصَّفِّ

ونسب في الاصل المواله؛ عليه رواية فدخلت في الصف لابن عماكر في نسسخة وعزاها القسطلاني للشكميهني

(ه) حدثنا (٦) حدثنا معم عط

> (۷) خلی قامنی حمص من صد

(A) قال حدثنا الأوزاعيلا عط

(٩) رَسُولَ اللهِ

مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ (١) أَتَعْلَمُ (٢) أَحَداً أَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوسَى لا (٣) عَبْدُ نَا خَضِرْ فَسَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقِيِّهِ مَفْعَلَ اللهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً ، وَفِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَأَرْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ ، فَكَانَ مُوسَى صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ يَتَّبِعُ أَثَرَا لَحُوتِ فِىالْبَحْرِ ( ) فَقَالَ فَتَىٰ مُوسَى لِمُوسَى أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَّهُ ، قالَ فَأَرْ تَدَّا عَلَى آ ثَارِهِما قَصَصاً فَوَجَداً خَضِراً فَكَانَ من وْ فَضْلِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَّمَ صَرْشَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْتُ قَالَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثيرِ أَصَاب مِنْهَا أَجادِبُ (٦) أَمْسَكَتِ المَاء فَنَفَعَ اللهُ بِهَا (٧) النَّامَ فَشَرِ بُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصابَتُ (٥٠) مِنْهَا طائِفَةً أُخْرَى إِنَّهَا هِيَ قِيعَانٌ لاَ تُمْسِكُ ما وَلاَ تُنْبتُ كَلاًّ فَذلكَ فى دِين ٱللهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي (٥٠ اللهُ بهِ فَعَـلِمَ وَعَلَّمَ ، وَمَثَلُ مَنْ كَمْ يَوْفَعْ مَثَلُّ مَنَ فَقَلُهُ بذلك رَأْساً وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ قَالَ أَبُوعَبْدُ ٱللهِ قَالَ إِسْعَقَ وَكَانَ منها طَائفَةٌ عَيَّلَتِ (١٠) المَّاءَ قاعْ يَمْلُوهُ المَّاءِ ، وَالصَّفْصَفُ الْمُسْتَوى مِنَ الْارْضَ ، هُ رَفْعِ العِلْمِ وَظَهُورِ الجَهْل وَقالَ رَبِيمةً لايَنْبُغَي لِاحَدٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ مَرْشُ عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّا حِينَ أُنِّس (١١) قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ بَ الْخَدْرُ ، وَ يَظْهَرَ الزُّنَا صَرْثُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْي عَن شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ (١٥) قَالَ لَأُحَدُ ثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدُّ ثُكُمُ

(۱) قال (۲) مل · ای بدرن آدام استفهام (٣) بل (٤) في الماء (٥) تَغْبَةُ (٦) إِخَاذَاتُ المادب بالمهبولة قاء الاصميلي هو والصواب كذا في الفرع اه من هامش الاصل لكن الذي في القسطلاني ولغير الاسبلي أجاذب بالمعجمة قاله الاصيلي وبالهملة هوالصواب اه وهو ينسير الى اممال الذال واعجامها مع الجيم فيهما مجماً رواه العيني كنبه مصححه لاط حعداياس (٧) به (٨) وأصاب (٩) بما (١٠) هو بالياء التحتية المشددة للاصبلي قال وممني قيلت أمسكت (11) ابن مالك

(۱۲) ابن مالك

سَمِعْتُ رَسُولَ (') اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ مِنْ ('') أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرَ ، وَيَظْهُرُ الزِّنَا، وَتَكَنُّو النِّسَاءِ، وَيَقِلَّ الرِّجالُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ أَمْرَأَةً الْقَيْمُ الْوَاحِدُ الْمِابِ فَضْلِ الْعِلْمِ صَرَاتُ السِّيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدِّثَنَى (٣) اللَّيثُ قال (٤) حَدَّ ثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ خَمْزَةً بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُعَمَّرَ أَنَّ أَبْنَ مُعَمَّرَ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَالَ (٥) يَنْنَا أَنَانامُ أُنْيِتُ بِقَدَح لِبَنِ فَشَرِ بْتُحَقَّى إِنِّى (١) لَأْرَى الرِّيِّ يَخْرُبُ فِي (٧) أَظْفَارِي ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي مُمَرَّ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالُوا فَمَا أُوَّلْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْعِلْمَ بَالِبُ الْفُتُيَا وَهُوَ وَاقِفْ عَلَى الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا (٨) مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةً بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْمَاصِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةٍ وَقَفَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنَّى النَّاسِ يَسْأَلُونَهُ ۚ فِجَاءُهُ (١) رَجُلُ فَقَالَ كَمْ أَشْعُنْ فَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ (١٠) أَذْبَحُ وَلاَ حَرْجَ كَفِاءَ آخُرُ فَقَالَ كَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ فَبْلَ أَنْ أَرْمِي قَالَ (١١) أَرْمِ وَلاَ حَرَجَ فَمَا سُمْيِلَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمٌ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قالَ ٱفْعَلْ وَلاَّ حَرَبَةٍ بِالْبُّكُ مَنْأَجابَ الفُتْيَا وإِشَارَةِ الْيَدِ وَالرَّأْس صَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ قالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةٌ عَن ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ بِهِلْ سُؤلِ فَحَجَّبِهِ فَقَالَ ذَبَحْتُ فَبَلَ أَنْ أَرْمِيَ قَأُوْمَأً (١٢) بِيَدِهِ قَالَ (١٣) وَلاَ حَرَجَ قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَأُومَأً بِيدِهِ وَلاَ حَرَجَ صَرْثُ اللَّكَيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَ نَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ سَالِمِ قَال سَمِيْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ ، وَيَظْهُرُ الْجَهْلُ (١٤) وَالْفِتَنُ ، وَيَكْنُو الْهَرْجُ ، قِيلَ مَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْهَرْجُ ، فَقَالَ هَٰكَذَا يِدِهِ كَفَرَّفَهَا كَأَنَّهُ يُرِيدُ الْقَتَلَ صَرْثُ مُولِى بنُ إِسْمَعِيلَ قالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ قالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فاطمِهَ عَنْ أَسْماء قالَتْ أَتَيْتُ عائِشَةَ وَهْيَ تُصَلَّى فَقُلْتُ ما شَأْنُ النَّاسَ فَأَشَارَتْ إِلَى

آها مرمن (۱) أَلنَّبِيَّ « س

(٢) إِنَّ مِنْ

(٣) حدثنا (٤) من عثيل مراط ص

(٥) يقـول

(7) ضبط فى القرع بالوجهين مد الاط عط

(٧) من (٨) أُو غيرها ُ ص ص عطى

(٩) فجأء (١٠) قال كا صرط جع

(11) نقال (1۲) قار نأوماً

(١٣) فقال لاحرج

(12) سقط الجهل عند س وعليه فتظهر بالناء النوتيـــة

وعليه فتظهر بالناء النوقيــ كما رمن اليه فى الاصل

السَّمَاء فَالِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتْ سُبْحَانَ الله قُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَي نَعَمْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّأَنِي (١) الْفَشَى خَعَلْتُ أَصُبُ عَلَى رَأْسِي المَاء كَفَمِدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مامِن شَيْءٍ لَمْ أَكُن أُرِيتُهُ إِلاَّ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامي ٣٠ حَتَّى الْجَنَّةِ فِن وَالنَّارُ ، فَأُوحِيَ إِلَى أَنَّكُمْ ثَفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُ مِثْلَ أَوْ قَريبَ ٤ لاَ أُدرِي أَيَّ ذَٰلِكِ قَالَتْ أَسْمَا و مِنْ فِيْنَةِ السِّيحِ ٱلدَّجَّالِ ، يُقَالُ مَا عِلْمُكَ بهٰذَا الرَّجُل فَأَمَّا المُوْمِنُ أَوِ الموقِنُ لاَ أَدْرِي بِأَيِّهِمَا (°) قالَتْ أَسْما اللهِ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدُ رَسُولُ الله جاءَنا بالْبِيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجِبُنَا (٦) وَأَتَّبَعْنَا هُوَ (٧) مُحَرِّدْ (٨) شَلَاثًا فَيُقَالُ نَمْ صَالِمًا قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِياً بِهِ ، وَأُمَّا الْنَافِينُ أَوِ الْمُوْتَابُ لاَ إَدْرِي أَيَّ ذٰلِكَ قالَتْ أَسْماهِ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِى سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ (٩) بِالسِّ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَحَفَظُوا الْإِيمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْسِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ وَقَالَ مالكِ عُبْنُ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ (١٠) مِنْكُ أَرْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُ (١١) مِرْشَنَ مُحَدُّدُ بْنُ إِنَشَارِ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أَبِي جَرْزَةَ قَالَ كُنْتُ أَتَرْجِمُ بَيْنَ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوُ النَّبَّ عَلَيْتٍ فَقَالَ مَنِ الْوَفَدُ أَوْ مَن الْقُوْمُ قَالُوا رَبِيعَةٌ فَقَالَ (١٢) مَرْحَبًا بِالْقُوْمِ أَوْ بِالْوَقْدِ غَيْرَ خَزَايا وَلاَ نَدَاني ، قَالُوا إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَيَنْنَا وَيَنْنَكَ هَٰذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّادٍ مُضَرَّ وَلاَ نَسْتَطِيعُ ا أَنْ نَأْتِيكَ إِلاَّ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ (١٣) فَفُرْنَا بِأَمْرِ نَحْسُبِرُ بِهِ مِنْ وَرَاءَنَا نَدُّخُلُ بهِ ٱلجَنَّةَ فَأَمْرَهُمْ بِأَرْبَعِ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ ، أَمْرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ قالَ هَلْ تَذْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِأَللَّهِ وَحْدَهُ ، قَالُوا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وأَنَّ مُحَدًّا رَسُولُ اللهِ ، وَ إِقَامُ الصَّلاَةِ ، وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ، وَتُعْطُوا الْخُسُ مِنَ المَعْنَمِ ، وَنَهَاهُمْ عَنِ ٱلدُّابَّاءِ وَالْخَنَّمِ وَالْمُرَفَّتِ ، قالَ شُعْبَةُ رُبَّهَا (١٤) قالَ

ا هما ما (۱) عَلَانِي

ه س (۲) مقامی هذا

(٣) يرويان بالحركات الثلاث

(٤) كذا في اليونينية بغير ألف

> ِ لاصَّعط ٤ دريبا صد

(ه) أيرهما

لاصد لاصد (7) فأحبناه واتبعناه سخما

(∀) وهو

 (٨) رقم في الامسل بين الاسطر: بقلم الحمرة صلى الله عليه وسلم بعد مجه وكتب في الهامش كذا في الغرع شيمة

(٩) وذكر الحديث خ

> (۱۰) رَسُولُ اللهِ س ـ

(١١) فَعِظُوهُمْ

سعط خطّص (۱۲) قال (۱۲) الحرام ×ط

(١٤) وربما

النَّقيرِ وَرُبُّكَا قالَ الْمُقَيَّرِ قالَ أَحْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ (١) مَنْ وَرَاءَكُم ۗ بَالْبُ في المَسْتَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعَلَّيْمِ أَهْ لِهِ صَرَتْنَ لَحَمَّدٌ بنُ مُقَاتِلَ أَبُو الْحَسَنَ قالَ أَخْبَرَنا عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَرَوَّجَ أَبْنَةً (\* لِأْبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيرٍ فَأَتَنَّهُ أَمْرَأَهُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَرَوِّجَ ( ) فَقَالَ لِمَا عُقْبَةُ ما أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِني ( ) وَلاَّ أَخْبَرْ تِنِي (٦) فَرَ كِبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ بِالْدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ (٧) رَسُولُ (١) اللهِ عَلِيَّةِ مَرَّثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ ح قالَ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ وَقالَ أَبْنُ وَهْب أَخْبَرُ نَا يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْد ٱللهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ عَبَّاسَ عَنْ مُمَرَّ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الْانْصَارِ فِي (٥٠ بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهْيَ (١٠) مِنْ عَوَالَى اللَّهِ يِنْقِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ مَا إِلَّهِ عَالَم وَأَنْوِ لَ يُومَا فَإِذَا نَوَ لَتُ جِئْتُهُ بِخَهِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْي وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَوَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِي ۚ يَوْمَ نَوْ بَتِهِ فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا فَقَالَ أَثُمَّ هُوَ فَفَرْعْتُ خَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَثَ أَنْ مُطْلِمٍ ، قَالَ فَدَخَلْتُ (١١) عَلَى حَفْصَةً فَإِذَا هِيَ تَنْكِي فَقُلْتُ طَلَّقَكُنَّ (١٣) رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قَالَتْ لاَ أَذرى ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ مِرَاتِيِّهِ فَقُلْتُ وَأَنا قَاتُمْ أَطَلَّقَتَ نِسَاءِكَ قَالَ لَا فَقُلْتُ (١٣) أَللهُ أَ الْنَضَبِ فِي اللَّوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى ما يَكُرَّهُ حَرِّثْ عَمَّدُ بْنُ كَثِير قَالَ أَخْبَرَنَا (١٤) سَفْيَانُ عَنِ أَبْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْا نْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلْ يَا رَسُولَ اللهِ لاَ أَكَادُ أَدْرِكُ الصَّلاَّةَ مِنَّا يُطَوِّلُ (١٠) بنا فُلاَنْ فَارَأَيْتُ النَّبِي مِلْ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ (١٦) يَوْمِ يَذٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ

رة مرة مردانه (١) وأخبروابه

ص یے مسطی مطال (۳) بنتا (۱) بہسا

(ه) أرضعتني

(٦) أُخبرتيني (٧) قال «

> (۸) النَّبِيُّ صحر تعط

> > (٩) مِنْ

(۱۰) وهو (۱۱) دخك پرسمه

لاسم (۱۳) أطلقكن في الفرح المكي بدل علامة ابن مساكر علامة المستملي والذي في فرع آخر, والقسطلاني علامة ابن ماكر

 إِنَّكُمْ (١) مُنَفِّرُ وَنَ فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلَيْخَفِّفْ ۚ فَإِنَّ فِيهِمِ الْمَريضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ ٣ مَرْثُ عَبَّدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر ٣ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلِ اللَّهِ يِنِي عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّ عَمْنِ غَنْ يَوْيِدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُ سَأَلَهُ رَجُلْ عَنِ اللَّقَطَةِ (٥) فَقَالَ أَعْرِفْ وِكَاءَهَا أَوْ قَالَ وِعاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ عَرَّفْهَا سَنَةً ثُمَّ ٱسْتَمْتِعْ بِهَا فَإِنْ جاءِ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ قالَ فَضَالَّةُ الْإِبل فَغَضِبَ حَتَّى ٱلْمَرَّتِ وَجْنَتَاهُ أَوْ قَالَ أَحْمَرٌ وَجُهْهُ فَقَالَ وَمَا لَكَ (٢٠ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاوُهُمَا وَحِذَاوُهُمَا تُرَدُ المَاءِ وَتَرْعَى الشَّجَرَ فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ، قالَ فَضَالَّةُ الْغَنَم قِالَ لَكَ أَوْ لِلخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ صَرَّتْ (٧) مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قالَ حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسِى قالَ شُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْتٍ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهِهَا فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ (١٠ سَلُونِي عَمَّا (١٠ شِئْتُمْ قَالَ رَجُلُ مَنْ أَبِي قَالَ أَ بُوكَ حُذَافَةُ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ مَنْ أَبِي يَارَسُولَ ٱللهِ فَقَالَ (١٠) أَبُوكَ سَالِم مَوْلَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأًى عُمَرُ ما في وَجْهِهِ قالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ باب مَنْ بَرَكَ عَلَى رُكَبَتَيْهِ عِنْدَ الْإِمامِ أَوِ الْحُدِّثِ حَرَثْنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ مَا (١١) شُعَيْثُ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي أَنَسُ بْنُ مالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ (١٢) مَنْ أَبِي فَقَالَ (١٣) أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَكْبَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُوبِي وَبَوَاكَ نُمَنُ عَلَى رُ كَبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَ بِمُحَمَّدٍ عَلِيُّ نَبْيًّا ، مَن أعادَ الحَدِيثَ ثَلَاثًا لِيُفْهَمَ عَنْهُ فَقَالَ (١٤) أَلاً وَقَوْلُ الزُّورِ أَضًا زَالَ يُكَرِّرُهَا وَقَالَ أَبْنُ مُحَرَ قَالَ النَّيْ عِيْكِيْهِ هَلَ بَلَّنْتُ ثَلَاثًا مُرَرِّنْ عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَعَامَةُ بْنُ (١٠) عَبْدُ اللهِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيُّ عَلِيِّ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا ، وَإِذَا تَسَكَلَّمَ بَكَامَةٍ أَعادَها

(۱) إِنَّ مِنْكُمُ مُنَفَّرِينَ (۲) وذو الحاجة للفاسي

 (٣) عَبْدُاللَّاكِ بْنِ عَمْرٍ و الْعَقَدَيُّ

٣ أَبُو عامِرِ الْعَقَدِيُّ

(٤) المدني (٥) رواية عط
 مسكون الناف

طس صبى (1) **ف**ألك 1 مالك

(٧) حدثني

 (٨) اختلفتالفروع فالزمن بعد علامة الستوط فبعضها برمن س وبعضها برمز م

(١) عَمَّ ٠

لاسط ص (۱۰) قال (۱۱) حدثنا سط

(۱۲) قال (۱۳) قال

س س (10) ابن أنس

عُلْاَثًا مَدِثْنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّدِ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ المُثنَى قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَّامَةً ٣ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّيِّ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَم بِكَلِمةً أَعادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهُمَ عَنْهُ ، وَإِذَا أَنَّى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ حَرِّثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْكِ إِنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ تَحَلَّفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي سَفَرٍ " سَافَوْنَاهُ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَنَا (٥) الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْمَصْرِ وَتَحْنُ نَتَوَضَّأَ ۚ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِمَ " تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا بِالْسِبُ تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَّتَهُ وَأَهْلَهُ أُخْبِرَنَا (٥) مُحَمَّدُ هُو أَبْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا (٧) الْحُارِبِيُّ قالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ قالَ قَالَ عَامِنُ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنَى أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةِ ثَلَاثَةٌ كَمُمْ أَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ مِنْ أَهْلِ الْمُلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ ٱللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ ، وَرَجَلُ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ ﴿ لَا فَأَذْبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمْهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمُهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ، ثُمَّ قالَ عامِرٌ أَعْطَيْنَا كَهَا بغَيْدٍ شَيْءُ قَدْ (٥٠ كَانَ يَرْ كَبُ فِيهَا دُونَهَا إِلَى المَدِينَةِ بِالْسِبْ عِظَةِ الْإِمامِ النِّسَاء وَتَعْلَيمِهِنَّ حَرِيْنَ مُلَيْهَانُ بْنُ حَرْب قال حَدَّيْنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ قالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ قالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسَ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ (٥٠٠ عَرَائِكُم ، أَوْ قَالَ عَطَانِهِ أَشْهَدُ عَلَى أَبْنِ عَبَّاسَ أَنَّ رْسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ خَرَجَ وَمَعَهُ (١١) بِلاَلْ فَطَنَّ أَنَّهُ كَمْ يُسْمِعْ (١٢) فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَّرَهُنَّ بالصَّدْ يَكُةِ خَعْمَلَتِ المَنْأَةُ أَتُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتِمَ وَ بِلاَلْ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْ بهِ (١٣) ، وَقَالَ إِسْمُمِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءِ وَقَالَ (١٤) عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَشْهِدُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْقٍ ، بالنب أُخْرِض عَلَى الحَدِيثِ مَرْثُنَا عَبْدُ الْعَزِينِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّ تَنَى مُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ أَبِي عَمْرُ وعَنْ سَمِيدِ بْنِ أَبِي سَمِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قالَ قيلَ

م سرس.
(1) الصفار (۲) تمامة في أنس عن أنس
(٣) ماهك بكسر الهاء مصروف الاصبلي وبنتجها عنوه

(٤) فِي سَفْرَةٍ سَافَرُ الها

(٠) أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ صَلَاةُ وَوَالْأُوَّلُ أَوْجَهُ

> لام حدثنا (٦) حدثنا

(١) حداي عجد بن سلام

آ حدثنا کد بن سلام ویم طاس صحلاسطاس

(٧) أخبرنا (٨) يطؤها ص

(۹) وتد

(١٠) رَسُولِ اللهِ

(11) سقطت الواو لفسير الكشميهني اله هنج

صرة لاعظ (١٢) النساء · وجنت هذه الفظة في صلبالنر عمضرويه

(١٢) قال أبو عبد الله وقال ض س طعط

(١٤) قال ابن عباس

عليها بالحرة

(١) مخلصا الله أَفْضَهُ مَا إِنَّ الفرع أن ملذه بدل قوله خالصاوصرح بذاك الكرماني لحكن قال القسطلاني زاد في رواية الكشميهنىوأ بيالوتت مخلصا وقال العينى وفى بعض النسيخ مخلصا اه من الهامش (٢) قالُ وكتب

(٣) عندك من

(٤) بالياءفيهما لابن عساكر وبالتاء لغيره

(٥) يَعْلَمَ

(٦) قَالَ أَبِو عبد الله حدثنا 7 كذا هذه العلامات مع علامة السنقوط في فرع ويوافقه مافىالنسطلانيوالذى ق الفرع المكى على لفظ حدثنا هذه الرقوم هكذا

(V) يَنْزِعُهُ

(٨)يَبُقَعالِم ١ (٩) رُؤَسَاء

من غير اليونينية (١٠) هكذافي الفرع رقم عط على عباس وسقط من الرقوم . التي على قال الفربري

(١١) يَجُعْلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمًا 11 رقم ص على يجمل الق في الاصل هو ما في النتح والقسطلاني ورنم في الفرع

> هليه علامة ابن عساكر

(١٢) قال قال المنساء

(١٢) مينِ امْرَأَةٍ

(1٤) حعاب

(١٥) واثنين فقال واثنين

(١٦) حدثني

يَا رَسُولَ ٱللهِ مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاءَتِكَ يَوْمَ الْقَيِامَةِ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَيْكَ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَيَسَأَ لَنِي عَنْ هٰذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رأَيْتُ مِنْ حرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِ ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ عَبْدِ الْمَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْم مِ أَنظُنْ ما كانَ مِنْ ٣٠ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَأُ كُنُّهُ ۚ فَإِنِّى خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ وَلَا تَقْبَلُ إِلاَّ حَدِيثَ النَّبِيّ (٥٠ الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ دِينَارِ بِذَٰلِكَ يَعْنِي حَدِيثَ مُحْمَلَ بْنِ عَبْدِ الْفَزِيرِ إِلَى قَوْلِهِ ذَهَابَ الْعَامَاءِ صَرْثَ إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ قالَ حَدَّتَنَى مالِكُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ يَرْكِيِّةٍ يَقُولُ إِنَّ ٱللهَ لاَ يَقْبضُ ٱلْمَارَ ٱ نَتِزَاعاً يَنْتَزِيْعُهُ (٧) مِنَ الْعِبَادِ وَلَكُمِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلْمَاءِ حَتَّى إِذَا كُمْ يُبْقِ (١) عالِمًا ٱتَّخَذَ النَّاسُ رُوُّسًا (٩) جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا بِغَـيْرِ عِلْمٍ فَضَلُوا وَأَصَلُوا ، قالَ الفِرَبْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّاسْ (١٠) قالَ حَدَّثَنَا قُتَلْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِير عَنْ هِشَامٍ تَحْوَهُ يُجْعَلُ (١١) لِلنِّسَاء يَوْمْ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ صِرْشُ آدَمْ قالَ حَدَّانَنَا شُعْبَةٌ قالَ حَدَّانَى أَنْ الْأَصْبَهَانِيٌّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاصالِ إِذَا كُوانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَت (١٢) النِّسَاءُ لِلَّذِّيِّ مِنْ لِنَّةٍ عَلَمْنَا عَلَيْكَ الرِّجالُ فَأَجْعَلُ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ فَكَانَ فِيهَا قالَ لَهُنَّ مامِنْكُنَّ أَمْرًأَةٌ (١٣) ثَقَدُّمُ ثَلاَّتَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلاَّ كَانَ لَهَاحِجًا بِأَ (١٤) مِنَ النَّارِ فَقَالَتِ أَنْ أَذَّ وَأَثْنَتَ يْنِ (١٠) فَقَالَ وَأَثْنَتَ يْنِ صرَّثُ اللَّهُ عَمَدُ بنُ بَشَّار قالَ حَدَّ ثَنَا غُنْدَرٌ قالَ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ بن

الْأُصْبَهَا نِيَّ عَنْ ذَكُواَنَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِهِذَا وَعَنْ عَبْدِالرَّ عْمَنِ أَبْنِ الْأَصْبَهَا نِيٌّ قَالَ سَمِينَتُ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (١) ثَلَاثَةً كَمْ يَبْلُغُوا ٱلْحِينْتُ و من سمع شيئًا ١٠ فرَاجِع ٥٠ حَتَّى يَعْرِفَهُ مَرْثُ سَمِيدُ بنُ أَبِي مَنْ يَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ ثُمَرَ ('' قالَ حَدَّثَنَى ابْنُ أَبِي مُلَيْكُةَ أَنَّ عَاثِشَةَ زَوْجَ النَّيِّ عَلِيٍّ كانَتْ لاَ تَسْمَعُ (٥) شَيْمًا لاَ تَعْرِفُهُ إِلاَّ رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ ، وَأَنَّ النَّيِّ عَلِيِّ قَالَ مَنْ مَ عُذَّبَ قَالَتْ عَائْشَةُ فَقُلْتُ أَوَ لَدْسَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى (<sup>0)</sup> فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسابًا يَسِيرًا ، قالَتْ فَقَالَ إِنَّا ذَٰلِكِ الْعَرْضُ وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ ٱلْمِسَابَ مَهْ اللهُ (٧) و لِيُبَلِغ مَن الْعِلْمُ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ قَالَهُ أَنْ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيًّا مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ حَدَّثَنَى (١٠) اللَّيثُ قالَ حَدَّثَنَى سَعِيدٌ (١٠) عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ إِأَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُو يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ إِنْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدَّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ النَّبِيُّ (١١) مِلْكِمْ الْفَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذْنايَ ، وَوَعالَهُ قَلْبِي ، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ ، حِينَ تَكَلَّمُ بِهِ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا ٱللهُ ، وَكَمْ يُحرِّمْ ۚ النَّاسُ ، فَلَا يَحِلُ لِأُنْرِينَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا ١٧٥ دَمَّا ، وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً ، فَإِنْ أَحَدُ تُوَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ ، وَكَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةٌ مِنْ نَهَار ، ثُمَّ عادَتْ حُرْمَتُهُمَا الْيَوْمَ كَحرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْفَائِبِ، فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ ما قال عمر و، قالَ أَناأَ عَلَمُ مِنْكَ يَا أَ بَاشُرَيْحِ لِلاَيْمِيذُ (٢٣) عاصيًا وَلاَ فارًّا بِدَم وَلاَ فارًّا بِحَنْ بَة إِ ١٠٠) مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قالَ حَدَّثَنَا مَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَدَّدٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذُكِرَ النَّبِي عَلِيَّ قَالَ (٥٠) فَإِنَّ دِماءَكُم وَأَمْوَ الْكُرُم قَالَ مُحَدّ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَخُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هَٰذَا فَي شَهْرِكُمْ

ة (1) مقال

(٣) شَكِئًا فَلُمْ يَفْهُمَهُ من الفتح والنسطلاني ٣ فلم يغهم (٣) فراجع فيه طلاهم

(٤) الجُمَّحِيُّ

8 ص (٥) تستمع (٦) عزّ وجل رس صر (٧) عذب ً

(٨) كنا بالضبطين مما في النرع والقسطلاني

ص س (۹) حدثنا

لاصطالی سطص (۱۰) هو ابن أبی سعید

(11) رَسُولُ الله (١٢) فيها

(۱۲) لا تعيد \* كذا في الاصول الصحيحة وقال العيني الجلة خبر مبتدأ محيدوف تقديره الحرم أو مكة اهم تقف عليه في اسخة يوثق بها كتبه مصححه

(١٥) فقال

الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ ، وَكَانَ مُحَدَّدٌ يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللهِ مَلِيِّ كَانَ (١) ذَلِكَ أَلاّ هَلْ بَلَّنْتُ مَرَّ يَنْ بَالْبُ إِنْمِ مِنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيُّ مِرْشَا عَلِي بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةٌ قَالَ أَخْبَرَ نِي مَنْصُورٌ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيٌّ بْنَ حِرَاشٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلَيًّا يَقُولُ قَالَ النَّبِي مُ إِلَيْ لَا تَكَذِّبُوا عَلَى ۖ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَى فَلْيَلِجِ النَّارَ، مَرْثُ اللهِ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن الزُّ بَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّ بَيْرِ إِنِّي لاَ أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ كَمَا يُحَدِّثُ فُلاَنْ وَفُلاَنْ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَفَارِقَهُ وَلَـكَمِنْ (٢) سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَن كَذَبَ عَلَى ۗ ا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ حَرْشَ أَبُو مَعْمَرِ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قالَ (٣) أَنَسُ إِنَّهُ لَيَمْنَكُنِي أَنْ أُحَدَّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَى ۚ كَذِبًا فَلَيْتَبَوَّأَ مَقْمَدَهُ مِنَ النَّارِ صَرْثُ مَكَمَّ ۚ " بْنُ إِبْرَاهِيمَ قالَ حَدَّثَنَا يَوِيدُ أَبْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ مِيْكِيٍّ يَقُولُ مَنْ يَقُلُ عَلَيَّ ماكم و أَقُلْ فَلْيَقَبَوَّأُ مَقْمَدَهُ مِنَ النَّارِ صَرَّتُ الْ مُوسَى قالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ نَسَمَّوْا بِأُسْمِي وَلاَ تَكُنَّتُوا (٢) بِكُنْيَتِي، وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَيْتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبُوّا أَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ بَاسِ كُ كِنَابَةِ الْمِلْمِ حَرَّثُنَّ مُعَلَّدٌ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ أَخْبَرَ نَا وَكِيعٌ عَنْ شَفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُعَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٌّ (٧) هَلْ عِنْدَكُمُ كِتَابٌ قَالَ لاَ إِلاَّ كِتَابُ ٱللهِ أَوْ فَهُمْ أَعْطِيَهُ رَجُلُ مُسْلِمٌ أَوْ مَافِي هَٰذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ قُلْتُ مَنَا (^) فيهذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَالْمَقَلُ وَفَسَكَاكُ الْأُسِيرِ وَلاَ (٩) يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرِ صَرَتْنَا أَبُو ثُنَعَيْمٍ الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثْنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ خُرَاعَةً قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ

(۲) ولكئ (۳) ولكئ

(٢) قال قال (٤) المكيّ ٤ حدثني المكي زاد

القسطلاني رواية حائني مكي لاط بالافراد والتنكير (ه) حدثني

(٦) تَكَنَّوْا

(٧) لعليّ بن أبي طالب صدد ... لاسرط

(۸) موما

ع مما بر ص (۹). وان لا صح فَتُح مَكَّةً بِقَتِيلِ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ فَأَخْبِرَ بِذَٰلِكَ النَّبِي عَلِي فَرَكِبِ رَاحِلَتَهُ كَفَطَبَ فَقَالَ إِنَّ ٱللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ أَوِ الْفِيلَ (١) شَكَّ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ وَسَلَّطَ (٣) عَلَيْهِ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ وَالْمُوْمِنِينَ أَلاَ وَإِنَّا (٣) لِمَ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ (٥) تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي أَلاَ وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارِ أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هٰذِهِ حَرَّامٌ لاَ يُخْتَلَى شَو كُهَا وَلاّ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنشِدِ فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْقَلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ ، خَاء رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَقَالَ ٱكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ أَكْتُبُوا لِأَبِي فُلاَنٍ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ قُرَيْشِ إِلاَّ الْإِذْخِرَ يَارَسُولَ اللهِ فَإِنَّا نَجُعُـلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ مِلْكِيَّةِ إِلَّا الْإِذْخِرَ (٥) إِلَّا الْإِذْخِرَ قَالَ (٦) أُبُو عَبْدِ اللهِ يُقَالُ يُقَادُ بِالْقَافِ ، فَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ أَيْ شَيْءٍ كَتَبَ لَهُ قَالَ كَتَ مرَّثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ قالَ حَدَّثَنَا عَمْرُ و قالَ أَخْبَرَ نِي وَهْبُ بْنُ مُنْبَةٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ عَلِيَّ أَحَدْ أَكْثَرَ (٧) حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي إِلاَّ مِاكَانَ مِنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ ولا أَكْتُبُ تَابَعَهُ مَعْمَرْ عَنْ مَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَرْتُ الْحَيْ بْنُ سُلَيْمانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَكَ أَشْتُدَّ بِالنَّبِيِّ مِلْقِ وَجَعُهُ قَالَ أَنْتُونِي بِكِتَابِ أَ كُتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ قالَ مُمَرُ إِنَّ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ عَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَ نَا كِتَابُ اللهِ فَأُخْتَلَفُوا وَكُنُو اللَّغَطُ قال (٨) قُومُوا عَنِّي وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ فَخَرَجَ أَبْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيةِ ماحال بَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَكِيْنَ كِتَابِهِ ب الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ صَرَتْنَ صَدَقَةً أَخْبَرَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرْ عَنِ الرُّهْرَىِّ عَنْ هِنْدٍ <sup>(١)</sup> عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ وَعَمْرُو وَ يَحْيىٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنِالزُّهْرِيُّ عَنْهِيْدٍ <sup>(١)</sup>عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ

مره من ما مره الله كذا أبو عبد الله كذا قال أبو عبد الله كذا قال أبونيم واجعلوا على الشك الفيل أو عَيْرُهُمُ مُوا الفيلَ وورواية الاصلى واجعلوه

(۲) وَسُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَاللَّوْ مِنُونَ

عطس ا عطس الاهـ

(٢) فاتها (٤) ولا (٥) مرتين ﴿ كَذَا وَتُمْ فِي الاصل المعول عليه تسكرار الاالاذخرفي الصلب وبهامشه مَا ترى في الهامش ووقع في القسطلاني وغبره من الشراح التي نيسرت لنا الا الاذخر مرة واحدة وذكروا رواية الاصبلي كما تراها بالهامش وفي نسمختين من الفروع المتمدة منسل ما في الاصل المعول عليه غيران في احداهما وضم علامة الاصبلي على المكرر وفي الاخرى جعل التضبيب بعدالمكرر ووضع روايةالاصيلى بالهامش وعلمها فروايته مكذا الاالاذخر الا الاذخر مرتين كتبه مصححه (٦) هذا ألنفسبر ليس عند

(v) أَكْثَرُ

ه ص س ط

(^) فقال وفي نسخة وقال من غيراليونينية (٩) امرأة معط لاش ما عط الاس ما مرأة (١٠) امرأة

قَالَتِ أَسْدَيَّةً فَظَ النَّبِي (١٠ وَإِنَّ ذَاتَ لَيْ لَةٍ فَقَالَ سَبُحَانَ ٱللَّهِ ما ذَا أُنْزِلَ (١٠ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَا فَرْحَةً مِنَ الْحَزَاشُ أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ ٣٠ الحَجَرِ فَرُبٌّ كَاسِيَةٍ فَي أَلَانْيَا عاريَة ( ) في الآخرَةِ بانت السَّرِ في ( ) الْعِلْمِ صَرْثُ السَّدِ قالَ عَالَمُ عَلَيْهِ عَالَ حَدَّ تَنَى (٢٠) اللَّيْثُ قال حَدَّ ثَنَى عَبْدُ الرَّ عُمْنِ بْنُ خالدٍ (٧) عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ - المِ وَأَبِي اَ بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُمَرَ قالَ صَلَى بَنَّا (١٠ النَّبَى (١٠ عِلْقَةَ الْمِشَاءَ في آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَمَ قَامَ فَقَالَ أَرَأَ يُتَكُمُ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ (١٠) مائة سِنَة مِنْهَا لاَيبْقَىٰ مِمْنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ صَرَثُ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ قَالَ سَمِيتُ سَعِيدَ بْنَ جُمَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتْ فَي يَنْتِ إِنْ مَيْمُونَةَ بَنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِّي عَلِيٌّ وَكَانَ النَّبِي عِنْدَهَا فِي كَيْلَتِهَا فَصَلَّى النَّبِي عَلِي الْمِشَاءِ ثُمَّ جاء إِلَى مَنْزِلِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قامَ ثُمَّ قالَ نَامَ الْفُلَيِّمُ أَوْ كَامِنَةً نُشْبِهُما ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ عَنْ بَسَارِهِ كَفِعَلَنَى عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى (١١) خَمْسَ ١٧٠ رَكَمَاتِ ثُمَّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ عَطِيطَهُ مَأْوْ خَطِيطَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ بِالْبُ عَفْطِ الْمِلْمِ مِرْشَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى مالك عَنِ أَنْ شِهابٍ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ أَكْثَرَ ا أَبُو هُرَيْرَةَ وَلَوْلاً آ يَتَانِ فِي كِتَابِ اللهِ ما حَدَّثْتُ حَدِيثًا ثُمَّ يَثْلُو إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْوَ لْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ (١٣) إِلَى قَوْلِهِ الرَّحِيمُ إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْمَهَاجِرِينَ كَانَ بَشْغَلُّهُمُ الصَّفْقُ بالْأَسْوَاقِ وَ إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فَي أَمْوَا لِهُم وَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ بِشِبَعِ<sup>(١٤)</sup> بَطْنِهِ وَيَحْضُرُمالاَ يَحْضُرُونَ وَيَحْفَظُ مالاَيَحْفَظُونَ حَرْثُ أَنْهَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ ۚ أَبُّو مُصْعَبِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيم أَبْنِ دِينَارٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدٍ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ (٥٠)

(١) رَسُولُ اللهِ

(٢) أُنزَلَ اللهُ

(٣) صوَاحِب

(١) عارية

(٥) بالمسلم نوله في العلم. وقع في الغرع مضيباً عليه

(٦) حدثنا

(٧) خالدِ بْنِ مُسَافِرِ صِرِيْنِ مُعَامِ

> (۸) انا لاط

(٩) رَسُولُ اللهِ

لالاص صفح (۱۰) على رأس س

(11) وصلی (1۲) خس عثرة رکمة من ...

> جيء لاس ص ط

(۱۳) وَالْمُدَى إِلَى

تن الاصلاطاطة (12) ليشبع 12 لشبع

(١٠) لِرَّسُولِ اللهِ

الله إِنَّى أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَيْمِرًا أَنْسَاهُ قَالَ (١) أَنْسُطْ رِدَاءِكَ فَبَسَطْتُهُ قَالَ فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ مُمْ قَالَ صُمُّهُ ٣ فَضَمَتُهُ فَلَ نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ ٣ مَرْثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ قالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي فُدَيْكِ عِلْمَا أَوْ قالَ (اللهُ غَرَفَ (٥) بِيَدِهِ فِيهِ صَرْتُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى (٦) أَخِي عَنِ أُنِي أَبِي ذِنْ عِنْ سَعَيِدِ اللَّقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ (٢) بَعْدُ مِنْ (٧) رَسُولِ اللَّهِ يَرْكِيِّرُ وِعاءَيْنِ فَأُمَّا أَحَدُهُمْ فَبَثَنْتُهُ وَأُمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثَثْنُهُ قُطِعَ (٨) هَٰذَ الْبُلْعُومُ (١) بِالْبُ الْإِنْصَاتِ لِلْعُلَمَاءِ صَرَّتُنَا حَمَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْرَ نِي عَلِيْ بْنُ مُدُرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ (١٠) عَنْ جَرِيرِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيَّةِ قَالَ لَهُ فيحَجَّةِ الْوَدَاعِ ٱسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وقابَ بَعْضِ بِالْبُ مَايُسْتَحَبُ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيَكُلُ الْعِلْمَ إِلَى ٱللهِ حرَّثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيانُ قَالَ حَدَّثَنَا (١١) عَمْرُ وَقَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ أَنْ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِلَابْنِ عَبَّاسِ إِنَّ نَوْفًا ٱلْبِتَكَالِيَّ يَرْجُمُ أَنَّ مُوسَى لَيْسَ بِمُوسَى اللَّاسَ بِمُوسَى اللَّاسَ بِمُوسَى اللَّاسَ بِمُوسَى اللَّاسَ بِمُوسَى اللَّاسَ بِمُوسَى اللَّهِ عَرْدِ َ بِنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ حَدَّثَنَا (١٣) أَبَيْ بْنُ كَعْب عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَامَ (١٤) مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ كَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ (١٥) فَأُوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَعْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ يَارَبُّ وَكَيْفَ بِهِ فَقَيِلَ لَهُ أُحْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلِ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثُمَّ فَأَ نَطَلَقَ وَأَنْطَلَقَ (١٦) بِفَتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ وَحَمَلًا حُوتًا فِي مِكْتَلِ حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَمَا رُوُّوسَهُمَا وَنَامَا (١٧) فَأُنْسَلَّ الْحُوتُمِينَ الْيِكُتْلِ فَأَنْحَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ تَعَبَاً فَأَ نَطَلَقاً بَقِيَّةَ لَيْلَتَهِمَا وَيَوْمَهِمُمَا فَلَمَّا أَصْبَتَحَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِ نَا هٰذَا نَصَبًا، وَكُمْ يَجِدْ مُوسَّى مَسَّلًا (١٨) مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ المَكَانَ ٱلَّذِي أُمِرَ بِهِ فَقَالَ (١١) لَهُ

رق رق رق ا (۲) ضمه ۲ ضم

(٤) وقال

(٥) يَحْذِفُ

وقد عزا الغتح والقسطلاني مده الرواية للمستملى وحده

(۱) حدثا (۷) عن

(١) لقطع

(٩) قَالَ أَنْ وَعَبْدَ اللَّهُ الباموم محرى الطمام

(11) أخبرنا

b. r. 28 (١٣) حدثني (١٤) قال قام

(١٥) الى الله

(١٦) ممه بفتاه

(۱۷) فناما

(١٨) شيئاً في نسخة من غير اليو نينية

(۱۹) قال

فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْ يَنَا إِلَى الصَّفْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ (١) قالَ مُوسَى ذٰلِكَ ما كُنَّا نَبْغَى فَأُرْتَدًا عَلَى آثَارِهِ إِ قَصَصًا ، فَلَمَّا ٱنْتَهَيَّا إِلَى الصَّفْرَةِ أَإِذَا رَجُل مُسَجَّى بِتَوْبِ أَوْ قَالَ نَسَحِّي بِثَوْ بِهِ فَسَلَّمَ مُوسَى فَقَالَ الْخَضِرُ وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ فَقَالَ (\*) أَنَا مُوسَى فَقَالَ مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ قالَ نَعَمْ ، قالَ هَلْ أَتَبَعْكَ عَلَى أَنْ إِتَعَلَّمَـنِي مِمَّـا عُلَّمْتَ رَشَدًا ، قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِيَ صَبْرًا ، يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ الله عَلَّمَنِيهِ لاَ تَعْلَمُهُ أَنْتَ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ عَلَّمَتُهُ ٣ لاَ أَعْلَمُهُ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ ٱللهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْمِي لَكَ أَمْرًا ، فَأَ نَطَلَقاً يَشْبِيانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ كَلْمُمَا سَفِينَةً " فَرَّتْ بِهِمَا سَفَينَةٌ ۚ فَــَكَأَمُوهُمْ أَنْ يَحَمْلُوهُمَا فَعُرُفَ لِلْخَضِرُ ۚ خَمَلُوهُمَا <sup>(٤)</sup> بِغَيْرِ نَوْلٍ لَغَاء عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ تَقْرَةً أَوْ نَقْرَ تَيْنِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ الخَضِرُ ا بَا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمَى وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ ٱللهِ إِلاَّ كَنَقْرَةِ هَٰذَا الْمُصْفُورِ فَى الْبَتَّهْرِ ا فَمَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنْ أَنْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ مَمَلُونًا بغَيْرِ نَوْل عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ خَوَتْتُهَا لِتُغْرِقَ (٥) أَهْلَهَا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِي صَبْراً قالَ لاَ تُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ ٥٠، فَكَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا ، فَأَ نَطَلَقا وَ ذِمَا عُلَامٌ يَلْمَبُ مَعَ الْفِلْمَانِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَامُ فَأَقْتَلَعَ رَأْسَهُ بيدِهِ فَقَالَ مُوسَى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكَيَّةً بِنَـيْرِ نَفْسِ قالَ أَكُمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيع مَعَىَ صَبْرًا ، قَالَ أَبْنُ عُيَنْنَةً وَهٰذَا أَوْ كَدُ ، فَأَ نَطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱستَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأْبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ (٧) قال الخَضِرُ يده فَأَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى لَوْ شَيْمَتَ لَا تَحَذْتَ ( عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ ، قَالَ النَّبِي عَلِيْ يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ جَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِن أَدْهِا َ مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَاتُمْ مِ عَالِمًا جَالِسًا مِرَشَ عُمُانُ قَالَ أَخْبَرَ نَا (<sup>١)</sup> جَرِير مُعَنْ

(1) وما أنسانيه الاالشيطان ص الاسط

شا (۲) مانه (۲) امور

(٤) <u>ق</u>ماوه

(٥) لِيَغُرَقَ أَهْلُهَا

(٢) وَلاَ نُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِى عُسْراً

 (٧) الذي في نسخة أبي ذر المتمدة أن فاقامه الثانية ثابتة في رواية المستملي فقط وأما الاولى فهي ثابتة في رواية الجميم فليملم ذلك

> ه صس عط (۱) لَتَخذِتَ

> > المارسي المدّ ثنا

مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ جاء رَجُلْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ مَا الْقِيَالُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَإِنَّ أَحَدُنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَيَّةً فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالَ وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ قَاتُمًا فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِيَسَكُمُونَ كَالِمَةُ أَلَثْهِ هِيَ الْعُلْيَا **﴾ ا**لسُّوَّالِ وَالْفُتْيَا عِنْدَ رَمْى ٱلْجِمَارِ حَرَّثُ أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَّمَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و قالَ رَأَيْتُ النِّي ﷺ عِنْدَ الجَمْرَةِ وَهُوَ بُسْئَلُ فَقَالَ رَجُلُ ۖ يَارَسُولَ اللهِ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ (١) أَرْمِ وَلاَ حَرَجَ قَالَ (٢) آخَرُ يَا رَسُولَ ٱللهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ قَالَ ٱنْحَرْ وَلاَ حَرَجَ فَمَا شَيْلِ عَنْ شَيْءٍ قُدَّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ أَفْعَلْ رُ فَوْلِ اللهِ تَعَالَى (٣) وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ ٱلْمِلْمِ إِلا قَلْبِلاً حَرْثُ قَيْسُ بْنُ حَفْصِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْا عَمَشُ سُلَيْانُ ( ) عَر إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ ف المَدِينَةِ وَهُوَ يَتُو كَّأً عَلَى عَسِيبِ مَعَهُ فَرَّ بنفَر مِنَ ٱلْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ وَقَالَ (٦) بَمْضُهُمْ لَا نَسْأَلُوهُ لَا يَجِيءِ (٧) فِيهِ بِشَيْءِ تَكُرُ هُونَهُ فَقَالَ بَمْضُهُمْ لَنَسَأَلَنَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ مِا الرُّوحُ فَسكتَ فَقُلْتُ إِنهُ يُوحٰى إِلَيْهِ فَقُمْتُ فَلَمَّا أُنْجَـلَى عَنْهُ فَقَالَ الرُّوحُ مِنْ أَمْرَ رَبِّى وَمَا أُوتُوا (``` مِنَ الْعِلْمِ إِلا قَلَيلاً قَالَ الْأَ فَتْيَارِ مُخَافَةً أَنَّ يَقْضُرَ فَهُمْ بَمْضُ النَّاسِ عَنْهُ حَرْثُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ لِي أَبْنُ الزُّ بَيْرِ كَانَتْ عَالِشَةُ ثُسِرٌ إِلَيْكَ كَيْمِوا (١٣) فَمَا حَدثَتْكَ

فِي الْكُمَّبَةِ قُلْتُ (١٤) قالَتْ لِي قالَ النَّبِيُّ يَرْكِيُّهِ يَاعَالْمِشَةُ لَوْلاً قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُم

مرة من مط (1) فقال (۲) فقال ۲ وقال

(٣) عن وجل

(٤) سُلَمْانُ بْنُ مِهْرانَ

(ه) خوب

(۲) مقال (۷) كذا في الدرع يجيء مرفوع ورواه صاحب الفتح بالجزم في جواب النهى وجور النصب على التعليل أي خشية أن والرفع على الاستشاف

من سيم سيم وسيم المسلونات الم الله الله الله المسلونات المسلونات

(۱۲) أُشَرَّ ۱۲ شَرِ

(١٢) حَدِيثًا كَشِيرًا

عما (12) فتلت

(۱) فقال (۲) ماما (٣) وبابا (٤) منه (٥) كذا وتنوين باب في الفرعوف نسخة أبي دريدويه (٦) في نسخة أبي در بعد قُولًا أَنَّ لا يَفِهُ وَا حَدَثناعَبِيد الله عن ممروف عن أبي الطنيل عن على قال على حـــدّ ثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يُكذُّب اللهُ ورَسُولُهُ حدثنا إسحق (٧) حدثابه (۸) كذا في النر عمصروف وقال الباجي بضم الخاء وعياس نتحها (٩) ابن أبي طالب (١٠) أخبرنا (11) كذاق الفرع الضبطيب (۱۲) فیستبشروں (١٣) يَنْكُلُوا(١٤) أُخبر ره) أنس بن مالك (١٦) الماذ بن جبل (١٧) فقال (١٨) هِشَامُ بْنُ عُرُوَّةَ (١٩) بنت (٢٠) غَسْل (٢١) فقال على كذا في فرع والتسطلاني يعلامة س وفي الفرع الحكى يملامة مر. (۲۲) رَّسُولُ اللهِ (۲۲) أوَ 🧟 لكن نسها في النتح

والقسطلاني الكشميهي

قَالَ (١) أَبْنُ الزُّ بَيْرِ بِكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْكَمْبَةَ فَعِمَلْتُ لَمَا بَا بَيْنِ بِابْ (٢) يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ (") يَخْرُجُونَ (") فَفَعَلَهُ أَبْنُ الزُّبَيْرِ بِالْبُّنِ مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةً أَنْلاَيَفَهُمُوا وَقَالَ (٢) عَلَيُّ حَذْثُوا النَّاسَ بِمَا يَمْرِفُونَ أَنْحَبُونَ أَنْ يُسكَذَّ الطَّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ (١) بِذَلِكَ مَرْشُ إِسْخُتُ بْنُ إِرْ اهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هشام قالَ حَدَّ ثَنَى أَبِي عَنْ قَتَادَةً قالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مالِكٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَرَا قَدُ مَا فُرْرِدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قالَ يَا مُعَاذُ كَانَ بَنَ جَبَلَ قالَ لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ وَسَعْدَ يَكَ قَالَ كَامُعَاذُ قَالَ لَبَيْكَ مَا رَسُولَ اللهِ وَسَعَدَ يَكَ لَكُ مَلَا مَا قَالَ مامِن أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ تُحَمَّدًا رَسُولُ ٱللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبُهِ إِلاَّ حَرَّمَهُ ٱللهُ عَلَى النَّارِ قالَ بَارَسُولَ ٱللهِ أَفَلَا أَخْبُرُ بِهِ النَّامَ فَيَسْتَبْشِرُوا (١٢) قالَ إِذاً يَتَكُلُوا (١٣) وَأَخْبَرَ (١٤) جَهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ حَرَثُ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قالَ سَمِعِتُ أَبِي قالَ سَمِعْتُ أَنَسًا (١٥) قالَ ذُكِرِ لِي أَنَّ النَّبِيُّ عَزِلَتُهِ قَالَ لِمُعَاذِ (١٦) مَنْ لَـقَى ٱللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ قَالَ (١٧) أَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ لاَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكُلُوا وَقَالَ مُجَاهِدٌ لاَ يَتَمَلَّمُ الْمِلْمَ مُسْتَخَى وَلاَ مُسْتَكَبْرٌ، وَقَالَتْ عَائْشَةٌ نِعْمَ النِّسَاءِ نِسَاء الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَياءُ أَنْ يَتَفَقَّهُنَّ فِي اللَّهِنِ مَرَّشْنَا مُمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُومُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ (١٨) عَن أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ٱبْنَةِ (١٩) أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءِتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ ٱللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْخَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسُلِ (٢٠) إِذَا أَحْتَلَمَتْ قَالَ (٢١) النَّبِيُّ (٢٢) عِلَيْ إِذَا رَأْتِ المَاء فَمَطَّتْ أُمْ سَلَمَةٌ تَعْنِي وَجْهَهَا وَقَالَتْ بَارَسُولَ اللهِ وَتَحْسَلِمُ (٢٣) المَرْأَةُ قالَ نَعَمْ تُرِبَتْ يَمِينُكَ فَبِم يُشْبِهُما وَلَدُها حَرْشَ إِسْمَعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالاِتْ عَنْ

عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ (١) ٱللهِ بْنِ مُحَرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَيَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِيَ ٢٠٠ مَثَلُ ٢٠٠ الْسُلِمِ حَدَّثُونِي ماهِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ في شَجَرِ الْبِادِيَةِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ قَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ فَأَسْتَحْيَيْتُ فَقَالُوا (٤) يَارَسُولَ ٱللهِ أَخْبِرْنَا بِهَا فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ هِيَ النَّخْلَةُ قالَ عَبْدُ ٱللهِ خَذَرَّتُ أَبِي بِمَا وَقَعَ في نَفْسَى فَقَالَ لِأَنْ تَكُونَ أَقُلْتَهَا أَحْبُ إِلَى مِن أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا بِالْبُ مَنِ أَسْتَخْيَا ۚ فَأَمَّرَ غَيْرَهُ بِالسَّوَّ الِّ حَرْثُ مُسَدَّدٌ قِالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَن الْأَعْمَش عَنْ مُنْذِرِ الثُّورِيِّ عَنْ مُحَمِّدٍ (٥) بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيِّ (١) قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ الْقِدْادَ (٧) أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُصْوَءِ بِالْبَكْ ذِكْر الْمِلْمِ وَالْفُتْيَا فِي الْمَسْجِدِ صَرْشَى (٨) قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِ قالَ حَدَّ تَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ قالَ حَدَّثَنَا نَافِع مَوْلَى عَبْدِ ٱللهِ بْنِ جَمَلَ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَى أَنْ رَجُلًا قام في المَسْجِدِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ مِن أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نَهِلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَهِلْ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَيُهِلْ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنِ الْجُحْفَةِ ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجَدِ مِنْ قَرْنِ وَقَالَ (٠٠ أَبْنُ نُحْمَرَ وَ بَزْ نُحْمُونَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عِلَيْتِهِ قَالَ ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَن مِنْ يَامَسْكُمْ وَكَانَ أَبْنُ مُمْرَ يَقُولُ لَمْ أَفْقَهُ هُذِهِ مِن رَسُولِ ٱللهِ عَلِي بِالْبُ مَن أَجابَ السَّائِلَ بأَ كُثرَ (١٠) مِمَّا سَأَلَهُ حَرْثُ آدَمُ قالَ حَدَّ ثَنَا أَنْ أَبِي ذِنْ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَنِي مُمَلَ عَن النَّبِيِّ مَنْ النَّبِيِّ وَعَن (١١) الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنِ أَبْنِ مُمَّرِّ عَنِ النَّبِيُّ مَلِيٌّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ ٱلْخُرِمُ فَقَالَ لاَ يَلْبَسَ (١٢) الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةُ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلا الْبُرْ نُسَ وَلاَ نَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أُو الزَّعْفَرَانُ فَإِنْ كَمْ يَجِدِ النَّمْكَيْنِ فَكَيْلَابَس الْخُفَّيْنِ وَلَيْقُطَمْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَمْمَيْنِ .

س (1) عن ابن عمر رضی الله ِ عنهما س

(٣) مثل

(٤) قالوا (٠) كذا ف الاصول الصحيحة بكسرة واحدة واستاط ألف ابن وفي بعضها بإثنين مع استاط الالف أيضا

(٦) . ابن أبي طالب

(٧) ابْنَ الْأَسْوَدِ

س 8 س ص عط (۸) حدثنا (۹) قالم

(۱۰) أَكْثَرُ

(11) ح وَ الزُّهُوِيُّ من نسخة أبي دَرُّ مع فاسا

١١ وَالزُّهْرِيُّ.

(١٢) لاَ يَلْبَسُ



باسب ماجاء في الْوُصْنُوء وَقَوْلِ ٱللهِ تَمَالَى إِذَا أَفْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ (٣) فَأَغْسِلُوا (٣) الْآَبَةَ إِلَى الْكَتَّبَيْنِ الْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْرَافِقِ، وَأَمْسَحُوا بِرُوْسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ( ) إِلَى الْكَعْبَيْنِ قَالَ أَبُو عَبُّدِ أُللَّهِ وَ بَيَّنَ النَّبِيُّ عَلِيِّهِ أَنَّ فَرْضَ الْوُصُوءِ مَرَّةً مَرَّةً وَتَوَصَّأً أَيْضًا َ مَرَّ تَيْنِ <sup>(0)</sup> وَثَلَاثًا <sup>(1)</sup> ، وَكُمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ <sup>(٧)</sup> ، وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ وَأَنْ يُجَاوِزُوا فَعْلَ النَّبِيِّ عِلْكِ بِالْبِ الْأَثْنَالُ (١٠ صَلَاةٌ بِغَيْرِ مُهُوَّرٍ مَرْثُ إِسْطُقُ أَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْظَلَىٰ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَمَّام بن مُنَبَّةٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ لَا تُقْبِلُ (٢٠ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَصَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ ما (٥٠٠ الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ فُسَاءُ أَوْ ضُرَّاطُ باسب فَضْلِ الْوُصُوءِ وَالْفُنُ (١١) الْمُحَافِنَ مِنْ آثارِ الْوُصُوءِ وَرَثْنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَّلِ عَنْ أَنعَيْمٍ الْجُنبِ قَالَ رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةً عَلَى ظَهْرِ المَسْجِدِ فَتَوَصَّأُ (١٢) فَقَالَ (١٣) إِنِّي سَمِعْتُ الذي (١٤) عَلَيْ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثارِ الْوُصْلُوءِ فَمَنِ ٱسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ بِالْمِنْ الْأَيْتُوصَالُّ مِنَ الشَّكَّ حَتَّى يَسْنَيْقِنَ مَرْثُ عَلَى عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيْانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَمِيدِ بْقِ ٱلْسَبَّبِ عَنْ (١٦) عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَا (١٧) إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ الرَّجْلُ اللَّذِي يُحَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لاَ يَنْفَتِلْ أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا فَ التَّخْفِيفِ فِي الْوُصْنُوءِ مَرْثُنَا (١٨) عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَفْيَانُ عَنْ

يا أيها الدين آمنوا متلوا الى الكمبين، وفي الفر عالمكي يبتلو أى مدل متلوا ٣ بأب ماجاء في تول القاتمالي (٤) وَأَرْجُلُكُمْ (٥) مرتين مرتين (ד) פינלו יוליו (v) الثَّلاثِ ٧ تُكُرُّنَهُ ٧ تُكُرُّنَهُ (٨) لا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ (٩) لا يَقْسَلُ اللهُ صَلَاةَ لِيَّا الله (۱۰) (١١) وَفَضْلُ الْفُرِّ المُحَمَّلينَ (١٢) توطأ (١٢) قال (11) رَسُولَ الله (١٠) بابُ مَنْ لاَ بتسمامه (۱۷) ومث

(۱۷) شيکي

(۱۸) حد ثنی

مُمْرِوقَالَ أَخْبَرَ نِي كُرَيْبٌ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسَ أَنَّ النِّيَّ يَرْكُ لِلَّهِ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمُّ صَلَّى وَرُبِّكَا قَالَ أَصْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ ثُمُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرو عَنْ كَرَيْبٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْـلَةً فَقَامَ (١) النَّبِي عَلِيَّةِ مِنَ ٱللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَ فِي (٢) بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِيُّ (٣) عَلِيِّ فَتَوَصَّأً مِنْ شَنَّ مُمَلَّق وُضُوأً خَفَيِفًا يُخَفِّفُهُ عَمْرُهُو وَيُقَـلِّلُهُ وَقَامَ يُصَلِّي ( ) فَتَوَصَّأْتُ تَحْواً مِمَّا تَوَصَّأً ، ثُمَّ جئتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ وَرُكَّمَا قَالَ سُفْيَانُ عَنْ شِمَالِهِ فَوْ َّلَنِي كَفَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى ما شاء ٱللهُ ثُمَّ أَصْطُحَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَيَحَ ثُمَّ أَيَّاهُ الْمَنَادِي فَآذَنَهُ (٥) بالصَّلاةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَكُمْ يَتَوَضَّأَ قُلْنَا لِعَمْرُو إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ تَنَامُ ا عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامَ قَلَبُهُ قَالَ عَمْرُ وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ مُمَـيْدٍ يَقُولُ رُونِيا الْأَنْدِياء وَحَيْ، ثُمَّ الرَّ قَرَأً إِنِّي أَرَى فِي الْمَامِ أَنِّي أَذْ بَحَكَ عِلْبُ إِسْبَاغِ الْوُصْوَءِ وَقَالَ ٱبْنُ مُمَرَ إِسْبَاغُ الْوُصُوءِ الْانْقَاءِ صَرْثُنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَن كُريب مَوْلَى أَبْنَ عَبَّاسِ عَنْ أُسَامَةً بْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِيَّهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ مِنْ عَرَفَةً حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ نَوَلَ فَبَالَ ثُمَّ آوَصَاً وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ الصَّلَاةَ يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ (٦) الصَّلَاةُ أَمامَكَ فَرَكِبَ فَلَمَّا جاءِ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَصَّأً فَأَسْبَغَ الْوُصنُوء، مُمَّ أُقِيتِ الطَّلَاةُ فَصَلَّى المَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الْمِشَاءِ فَصَلَّى وَكُمْ يُصَلِّ كَيْنَهُمَا بِالْسِبِ عَسْلِ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ مِنْ عَرْفَةً وَاحِدَةٍ، حَدِثُنَ (٧) مُحَمَدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَخْبَرَ نَا (٨) أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ مَنْصُورُ بنُ سَلَمَةَ قَالَ أُخْبَرَ نَا أَنْ بِلالِ يَعْنِي سُلَيْهَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ تَوَضًّا فَغَسَلَ وَجْهَهُ أَخَذَ غَرْفَةً مِن ماءٍ فَضَمَضَ ( ) بها وأستَنْشَقَ ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ ماء تَعْمَلَ بها هَا كَذَا أَضَافَهَا إِلَّى يَدِهِ الْأُخْرَى فَعَسَلَ بهما (١٠)

(۱) تنام ﴿ رَلَابِنِ السَّكُنِّ

(٤) نصلي (٥) نناداه

(۷) حدثنی (۸) حدثنا

(٩) فتمضمض (١٠) جما

لا ط (۱) بهما النَّبِيُّ رِجْلُهُ صهرًا 1 يعني رجله البسرى

(٢) النَّيِّ

زاد التسطلاني عليها رواية أبي ذر اله من هامش الاصل الكن الذي في التسطلاني المطبوع نسبتها لا بي الوقت فقط كتبه مصححه س

(ه) پینهم

(٦) الخبث

(٧) قَالَ أَبُو عبد الله تابمه (٨) قَالَ أَبُو عبد الله ويقال

ره) فقال (١٠) وقع في بعض الاصول المعتمدة تستقبل الماء النوقية مضبوطا بصيفتي المنت معتمد بالياء التحتية بالضبطين وفصل الميني فحمل المبني المفعول بالوقية والفاعل بالتحتية (١١) ولا بولى من عسير المونينية (١١) ولا بولى المونينية (١٢) وكان حدّ ثنى

مِنْ مَاءِفَفَسَلَ بِهَايَدَهُ الْيُمْنِيُثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ حَ البُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ برَ أُسِهِ، ثُمَّ أَخَذَعَ فَةً مِنْ ماءِ فَرَسٌ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَ حَتَّى غَسَلَها ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا (١) رِجْلَهُ يَعْنِي الْبُسْرَى ، ثُمَّ قال هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ (١) الله تُ النَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حالٍ وَعِنْدَ الْوِقاعِ صِرْثُنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدَّ ثَنَاجَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِم نِن أَبِي الجَعْدِ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاس يَبْلُغُ (٤) النَّبِي عَلِيَّةِ قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُم وإِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِأَسْمِ ٱللهِ اللَّهُم جَنبْنَا الشَّيْطَانَ للشيَّطَانَ مارَزَقْتَنَا فَقُضِي بَيْنَهُما (٥) وَلَا مَ يَضُرُّهُ الْحَلَاءِ حَرِّشُ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُهُبَةُ عَنْ عَبْدِ الْغَزِيزِ بْنِ صُهِيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْساً يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيَّ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ (٢) وَالْحَبَائِثِ تَابَعَهُ ٧٧ أَبْنُ عَرْعَرَةً عَنْ شُعْبَةً وَقَالَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً إِذًا أَتَى الْحَلاء وقالَ مُوسَى عَنْ حَمَّادٍ إِذَا دَخَلَ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ إِذَا أَرَادَ أَن يَدْ خُلُ ( " بَالْبُ وَصْعِ اللَّهِ عِنْدَ الْخَلَاء صَرْثُ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ تُحَمَّد قَالَ حَدَّ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءِ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس أَنَّ النَّيَّ عَلِيَّةٍ دَخَلَ الْحَلَاءَ فَوَصَعَنْتُ لَهُ وَصُواً قالَ (٩٠ مَنْ وَصَعَ هَٰذَا فَأَخْبِرَ فَقَالَ اللهُمَّ فَقَةً أَهُ فِي ٱلدِّينِ مِأْتُ مِنْ لَا تُنشَقَيِلُ (١٠) الْقِبْلَةُ مِعَائِطٍ أَوْ بَوْلِ (١١) إلاَّ عِندَ الْبِنَاء جدار أَوْ نَحُوهِ (١٢) صرَّتْ آدَمُ قالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبِ قالَ حَدَّثَنَا (١٣) الزُّهْرِيُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّذِي ِّ مَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْانْصَارِيِّ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي ۗ إِذَا أَتَى أَحدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقَبْلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا ۖ بِإِمْ تَسَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ صَرَبْتُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ ثَا مالكِ عَنْ يَحْيي بْنِ سَمِيدٍ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ يَحْنِي بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ أُنَّهُ كَانَ

يَقُولُ إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حاجَتِكَ فَلاَ نَسْتَقَبْلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَنْتَ المَقْدِسِ فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُمَرَ لَقَدِ أَرْ تَقَيْتُ (١) يَوْمَّا عَلَى ظَهْرِ يَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقَبْلاً بَيْتَ المَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ وَهَالَ لَمَلْكَ مِنَ ٱلَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَا كَهِمْ فَقُلْتُ لاَ أَذْرِي وَٱللَّهِ قالَ مالكٌ يَعْنِي الَّذِي يُصَلِّي وَلاَ يَرْ تَفَعُ عَنِ الْأرْضِ يَسْجُدُ وَهُوَ لَأَصِقْ بِالْأَرْضِ . بِالْبُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْبَرَازِ حَرْثُ الْحَيْ أَنْ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائيشَةَ أَنَّ أَرْوَاجَ النَّبِيِّ عَلِيَّ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَسَرَّرْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُو صَعيدٌ أَفْيَحُ فَكَانَ مُمَرُ يَقُولُ لِلنَّيِّ عَلِيَّ أَحْجُبْ نِسَاءِكَ فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ يَفْعَلُ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِي مَلْكَ لَيْلَةً مِنَ ٱللَّيَالِي عِشَاءٌ وَكَانَتِ أَمْرَأَةً طَوِيلَةً فَنَادَاهَا مُمَرُ أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصاً عَلَى أَنْ كَيْزُلِ ٱلْحِجَابُ فَأَنْزُلَ ٱللهُ آيَّةُ (١) أَخْيِجَابِ مَرْثُنَ (١) زَكَرَيَّاءُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَإِلَّةٍ قالَ قَدْ أُذِنَ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حاجَيْكُنَّ قالَ هِشَامْ يَعْنِي الْبَرَازَ بِأَبْ التَّبَرُّزِ فِي الْبُيُوتِ صَرَبْنَ () إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياضٍ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ مُحَّد بْنِ يَحْيىٰ بْنِ حَبَّانَ عَنْ وَاسِعِ بْن حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ أُلَّهِ بْنُ مُمَرَقَالَ أَرْ تَقَيِّتُ فَوْقَ ظَهْر بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حاجَتِي فَرَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي عَضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ بِالْبُ (٥) مَرْشَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَ اهْبِيمَ ۚ قَالَ حَدَّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَ نَا يَحْيِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيي أَنْ حَبَّانَ أَنَّ عَمَّهُ وَاسْعَ بْنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ نُمْرَ أَخْبَرَهُ قَالَ لَقَدْ ظُهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى ظَهْرٍ يَيْتَنَا فْرَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةٍ قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقَبْلَ بَيْتِ المَقْدِسِ بِالْبُ الْاسْتِنْجَاء بِاللَّهِ صَرَثْنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بَنْ عَبْدِ اللَّكِ

(آ) رَقِيتُ في يعض الاصولالمتمدة من غير الونينية (٢) ستط آية عند بس كذا في اليونينية اله من هامش الاصل وهو الذى بؤخذمن شرح القسطلاني (٣) وحدَّثنا (٢) حدثني \* كذا في فرع وفي فرع آخر وحدَّ ثنى ( قوله يعني ) كذا في الفرع بالتحتية وقال الفسطلاني تمني أي عائشــة بالحاجة . وفي بعض

(٤) حدّثني

الاصول يعني آي النبي مسلمي الله عليه وسلم اله

ص ط صح

قَالَ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ وَأُسْمَهُ عَطَادٍ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالك يَقُولُ كَانَ النَّيْ عَلِيلَةً إِذَا خَرَجَ لِخَاجَتِهِ أَجِيهِ أَنَا وَعُلَامٌ (١) مَعَنَا إِدَاوَاةٌ مِن ماء بَ مَنْ مَعِلَ مَعَهُ المَاءِ لِطُهُورِهِ (٢) ، وَقَالَ أَبُو ٱلدَّرْدَاءِ أَلَبْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّمْلَيْنِ وَالطَّهُورِ وَالْوِسَادِ صَرْتُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ هُوَ عَطَاءِ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا (٢) يَقُولُ كَانَ رَسُولُ (\*) اللهِ عَلِيِّ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبَعْتُهُ أَنَا وَعُلَامٌ مِنَّا مَعَنَا إِدَاوَاهُ مِنْ ماءِ مُ تَمْلِ الْمَنْزَةِ مَمَ المَاء فِي الْإِسْنَيْجَاءِ حَرَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِّارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَبْنُ جَمْفَى قالَ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مالكِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ (٥) ٱللهِ عَلِي يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَهْمِلُ أَنَا وَفُلاَمْ إِدَاوَاةً مِن ماء وَعَنَزَةً يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ تَابِعَهُ النَّضْرُ وَشَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ الْمَنْزَةُ عَصَّا عَلَيْهِ زُجُّ عِلْ النَّهْى عَنْ الْاسْتَنْجَاء بِالْيَمِينِ صَرِّشْ (٦) مُمَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتَوَائَيُّ عَنْ يَحْيِي بْنِ أَبِي كَيْسِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ (٧) قال قال رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُم فَلاَ يَتَنَفَّس في الْإِنَاء، وَإِذَا أَتَى الْحَلاَّء فَلاَ يَمَسَّ و الله عَسِكُ (١٠ وَ كُرَّهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ اللهُ عَسِينِهِ إِذَا بَالَ ذَ كَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلاَ يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ مرتن مُحَدُ بْنُ يُوسُفَ قالَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ عَنْ يَحْنِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ أَنِي أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي النَّبِيِّ قَالَ إِذَا بَالَ أَحَدُ كُمْ فَلاَ يَأْخُذَنَّ (١) ذَكَّ هُ بَيْمِينِهِ ، وَلا يَسْتَنْجِي (١٠) بِيَمِينِهِ ، وَلا يَتَنَفَّسْ (١١) في الْإِنَاءِ بأُلْمِ جَارَةِ مَرْثُنَا أَحْمُدُ بْنُ ثُحَمَّدٍ اللَّكِّيُّ قالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْجَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ ٱنَّبَعْثُ النَّيُّ مِرْكِيٍّ وَخَرَجَ يلْتَفَيُّ فَدَ نَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ أَ بِغِنِي (١٣) أَحْجَاراً أَسْتَنْفَض بها أَوْ تَحْوَهُ وَلا تَأْ تِني (١٣)

(۱) وَعَلَامٌ مِنْياً مَعَنَا (۲) لَطَهُور (۲) أَنَسَ بْنَ مالكِ

النَّبِيُّ (ه) النَّبِيُّ (٤) النَّبِيُّ (٥)

(٦) حدّثني عط (١) مــــ أمـــــ

(٧) من أبي قتادة
 (٨) لا كَيْسُ

كنا في النرع وأصله من غير دقم عليه ويسك بالرفع في اليونينية وبالجزم في غيرها اله تسطلاني

 (٩) لغيراً بن ذر بما ليس ف اليونينية فلا يأخذ باستقاط النون اهم قسطلاني

(١٠) يَسْتَنْج

(11) كذا في الفرع بجزوم واجع القسطلاني (قوله اتبعت)كذافي الفرع بالتشديد وعليه انتصر الميني وزاد القسلطلاني أنه بهمزة قطع من أتبع أي لحقته قال تعالى فأتبعوهم مشرقين

(۱۲) أُبغ لِي ۱۳ ثوله ابنى •كذا بهمزة وصل فى الفرع وجوّز ف التسطلانى الوســل والتطع وفى النتح والمبنى انهــما ووابتان

رية (١٢) ولا تأثيني عط (١٢ ولا تأزي (۱) فُوَّضَعَهَا م (۲) وَاغْتَرَضْتُ

من غير الميونيئية لامراني كاميرياً حد در الحرك وجروا

(٢) باك لايستنجى بركوث

(؛) أجد لا مس سرا (ه) وقال ابراهيم بن يوسف عن أيه اعن أبي اسعق حدثني عبد الرحن

مير س س (٦) مددثني (٧) الحسين حمد الاحديد ماديا

(٨) أخبرنا

(۹) بکر بن عد بن عمرو صعفاله

(۱۰) مرات

(١١) فَتُمَضَّمُضَ

من س لا عط (۱۲) وامستثنر عطال سرطامة

(17) ثم. وقم لنظ ثم فالاصل المعول عليه بقلم الجوة ووضعها في الهامش مرموزا لها بما ترى وفي التسسطلاني انها ساقطة لنير الاربعة

(15) عَنُو اللهُ مَاتَقَدَّمَ. كذا في الاصلين المعول عليهما وفي النسطلاني له مانفدم كتبه مصحعه

(١٠) لَأُحَدُّ ثَنَّكُمْ

(١٦) الآية عقا

(١٧) يَتُوَضَّأَنَّ

۱۸) فیحسن (۱۸) فیحسن بِمَظْمٍ وَلاَ رَوْثٍ فَأَبَيْتُهُ بِأَحْجَارِ بِطَرَفِ ثِيابِي فَوَضَعْتُهَا (١) إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنَّهُ فَلَمَّا قَطَى أَتْبَعَهُ بِهِنَّ ٣٦ مِرْشَ أَبُو انْعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَوْرٌ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ قَالَ لَبُسَ أَبُوعُبُيَدَةً ذَكَرَهُ ، وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ ٱللَّهِ يَقُولُ أَنَّى النَّبِي ۚ يَرْكِيُّ الْغَائِطَ فَأَمْرَ نِي أَنْ آتِيَهُ ۚ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْن وَٱلْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ ( ) فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَنَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ يُوسُفَ قالَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَادِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ و الوُضُوءِ مَنَ تَانِي مَنَ تَانِي مِنْ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنِ مِنْ (١) حُسَانِينَ (٧) أَبْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ تُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا (٥) فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْانَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ أَبْنِ أَبِي بَكْرِ (١) بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمْيِمٍ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنْ مَرَّ نَيْنِ بَرَّ نَيْنِ بِالْبِ الْوُصُوهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا حَرَثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهِابٍ أَنَّ عَطَاء بْنَ أَبْنُ عَبْدِ أَللَّهِ الْأَوَيْسِيُّ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ مُمْرَانَ مَوْلَى غُمَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأًى عُثْمانَ بْنَ عَفَّانَ دَعا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَيْهِ ثَلَاثَ مِرَاد (١٠) فَغَسَلَهُمَا، ثُمُّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ (١١) وَأُسْتَنْشَقَ (١٢) ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِوْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَار (ثمم ) (١٣) عَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْـكَمْبَيْنِ ، ثُمَّ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْقَ وُصَفُوتًى هَٰذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَةَ بْنِ لاَيُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ (١٤) لَّهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ \*وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ صَالِحُ مِنْ كَبْسَانَ قَالَ أَنْ شِهَابِ وَلَكِين عُرُونَهُ يُحَدِّثُ عَن مُحْرَانَ ، فَلَمَّا تَوَضًّا عُثْمَانُ قَالَ أَلاَ أُحَدَّثُكُمُ (١٥) حَدِيثًا لَوْلاً

ما حَدَّ ثَنُكُمُوهُ سَمِعْتُ النَّيَّ عَلِيِّ يَقُولُ لاَ يَتَوَضَّأُ (١٧) رَجُلُ يُحْسِنُ (١٨)

وُضُوءَهُ وَيُصَلِّى الصَّلَاةَ إِلاَّ غُنْرِ لَهُ مَا يَيْنَهُ وَيَنْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيهَا قَالَ عُرْوَةُ الآية إِنَّ الَّذِينَ يَكُثَّمُونَ مَا أَنْزَ لَنَا ١٠٠ مِنَ الْبَيِّنَاتِ مِي الْبَكْ الْاَسْتِثَارِ فِي الْوُصْوَءِ ذَ كُرَهُ عُمَّانُ وَعَبَدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ وَأَبْنُ (٢) عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَّكَ صَرْشُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو إِدْرِيسَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِّيَّةِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْفِ وَمَنِ أَسْتَجْمَلَ وُ الْأَسْتِجْمَارِ وِتْرًا حَرَثْ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَامَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ قالَ إِذَا تَوَضَّأً أَحَدُ كُمُ فَلْيَجْعَلُ فَي أَنْفِهِ (٣) ثُمَّ لِيَنْثُنُ (١)، وَمَنِ ٱسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِنْ وَإِذَا ٱسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوِّيْهِ (\*) فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدُهُ بِالْبَ عَسْلِ الرَّجْلَيْنِ وَلاَّ يَسْحُ عَلَى الْفَدَمَيْنِ مَرْشُ (١) مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا (٧) أَبُوعَوَ انَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكَ ﴿ (٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنْ ِ عَمْرُو قَالَ تَخَلَّفَ النَّبِيُّ عَلِيَّ عَنَّا فِي سَفْرَةٍ سَأَفَرْ نَاهَا ۖ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا (٩) الْعَصْرَ لَجْعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَتَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَبْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا بِإِنْ عَبَّاسَ وَعَبْدُ الْمُسْمَضَةِ فِي الْوُصْوَءِ قَالَهُ أَبْنُ عَبَّاس وَعَبْدُ اللهِ أَنْ ذَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيُّ عَلِيِّهِ صَرَّتْ أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ فَا شُعَيْبٍ عَن الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَطَاءِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ مُحْرَانَ مَوْلَى غُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ (١١) دَعَا بِوَصْنُوءِ فَأَفْرَعَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَعَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمُّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَصْهُوءِ ثُمَّ مَضْمَصَ (١٢) وَأَسْتَنْشَقَ وَأَسْتَنْشَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهُهُ ثَلَاثًا وَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ الْلَائَا أَثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ أَمَّ غَسَلَ كُلِّ (١٣) رِجْلِ الْلَاثَا أَمَّ قالَ رَأَيْتُ النَّيُّ يَرْكِيْ يَتَوَطَّأُ نَحُو وُضُونًى هٰذَا وَقَالَ (١٤) مَنْ تَوَطَّأَ نَحُو وُصُولًى هٰذَا ثُمَّ (٥٥)

(1) أنزلنا الآية المنافق المنافق الآية المنافق الآية المنافق الآية الآي

ص (۷) أخبرنا (۸) بالكسر والصرف اللاصيلي وبالفتح والمنع لغيره كما أفاد ذلك صنيع الاصل

(٩) أَرْهَقَتْنَا الْمَصْرُ معلط (١٠) باب للضَّضَةُ مِنَ الْوُضُوء

(11) عُمُّانَ بْنَ عَفَّانَ عِنَانَ

(۱۲) شم مضمض

(۱۲) كِلْتَا رِجْلَيْهِ جَوْدٍ مَا عَلَا (۱۳) كُلُّ رَجْلَبْهِ

۱۳ كُلُّ رِجْلِهِ من الفتح والفسطلاني وليست في الفرع

(12) ثم قال (10) كذا في النسخ الممول عليها وفي القسطلاني بالواو قال وفي رواية ثم صلى كتبه مصحيحه

رَكْعَتَيْنَ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ عَفَىَ (١) أَلَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ بِال غَسْلِ الْأَعْقَابِ وَكَانَ أَبْنُ سِيرِينَ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْخَاتَم ِ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّبْنِ آ دَمُ بْنُ أَبِي إِيَالَى قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ حَدَّثَنَا أُمَّدُّ بْنُزِيادٍ قالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَ هَوَكانَ يَمْ يُنا وَالنَّاسُ يَتَوَصَّوُّونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ ، قالَ (٢) أَسْبِغُوا الْوُصْنُوءَ ۖ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ عَلِيَّةٍ قالَ وَيْلْ لِلْاعْقَابِ مِنَ النَّادِ بِاسِبُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ وَلاَ يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ حَرِّثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ نَا مالِكْ عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُريْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِمَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُحَمَّرَ كَيا أَبَا عَبْدِ الرَّجْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصَنْعُ أَرْبَمًا كُمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ (٣) يَصْنَمُهَا قَالَ وَمَا هِيَ يَا أَبْنَ جُرَيْجٍ قِالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَدْ كَانِ إِلاَّ الْيَانِيِّيْنِ، وَرَأَيْنُكَ تَلْبَسُ النَّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْنُكَ تَصِيْبُمُ بِالصَّفْرَةِ، وَرَأَيْنُكَ إِذَا كُنْتَ مِكَةً أَهِلَ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلِالَ وَلَمْ ( ) ثُمِلَ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيةَ قَالَ عَبُدُ ٱللهِ أَمَّا الْأَرْ كَانُ وَإِنِّي كُمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ كَمَنَّ إِلاَّ الْيَانِيَّ يْنَ ، وَأَمَّا النَّمَالُ السِّبْتِيَّةُ ۖ فَإِنَّى رَأَيْتُ رَسَمُلَ اللهِ عَلِيَّةِ يَلْبَسَ النَّمْلَ (٥٠ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرْ ٣ وَيَتُوصَنَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَنْبَسَهَا ، وَأَمَّا الصَّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسَول اللهِ عَلِيَّ يَصْبُخُ بِهَا فَأَنَا (٦) أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا ، وَأَمَّا الْإِهْلاَلُ فَإِنِّى كَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يُهُلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ مِالْبَ التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغَسْلِ مَرْشُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمِعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطَيَّةً قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةً لَمُنَّ فِي غَسْلِ أَبْنَتِهِ أَبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُجْنُوءِ مِنْهَا صَرَّتُ حَفْصُ أَنْ مُمَرَ قَالَ حُدَّثَنَا شَعْبَةً قَالَ أَخْبَرَ فِي أَشْءَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قِالَ سَمِوْتُ أَبِي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانِ النِّي مُ عَلِيِّهِ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنْقُلِهِ وَتَوَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ فِي (٧) شَأْ نِصَ كُلِّهِ بَالْكُنِّ الْيَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلاةُ ، وَقَالَتْ عَالَيْمَةُ حَضَرَتِ الصَّبْحُ

(د) غَفْرَ لَهُ لفع الستملي اله فسطلانيَّ! قصريط

(٢) فقال

(٢) من أصارا (٤) فلم وي ويرس طاعط

(٥) النِّعَالَ

در ه (7) فالي كذا هذه الرواية فؤلاء هنا في فرع ونسخة أبى ذر وفي فرع آخس موضعها الذي قبلها عط (۷) وفي

اوآ كاما (٦) فيجبع النسخ المول عليها ولم في الاء اوونسم في المطبوع زيادة الكلث كنهممم (٧) في الإِّناء (٨) بيها (٩) لفول الله (١٠) فهذا (۱۱) منه (۱۲) حدثنا (١٣) أنس بن مالكَ (١٤) النَّبِيُّ (١٥) كَالْبُ إِذَا شَرِبَ الْكَلْثُ فِي إِنَاءِأُحَدِكُمْ عَبِدُ اللهِ بِنُ يُوسُفُ (١٦) أخبرنا (١٧) من (١٨) أباب أذا شرب الكاب في اناء أحدكم فليفسله سبغًا خدتنا استحق أخبرنا عبد أالصمد خداثنا عبد الرحن بن عبد الله بن دينار سمعت أبي من أبي صالح عن أبي هريرة عِن النبي صلي الله عليه وسلم ان رجلا رأى كابا بأكل الثّرىمِنَ الْعَطَشَ فَأَخَذَ ۚ الرَّجُلُخُفَّهُ كَجُعَلَ يَغُرُفُ لَهُ بهِ حَتَّى أَرْوَاهُ فَشَكُرَ اللهُ لَهُ فَأَدْخَلُهُ الْمُنَّةُ ومكنا مكتوب في الاصل بالحمرة ثابت عند س بعسد حديث عبد الله بن يوسسف وبلى الذي بالحرة قال أحد ين مبيب \* كذا في فرعين من فروع البونينية وفي أحدهما وهذآ المكتوب بالحرة ماخلا التبوب في أمسل الحافظ المندرى الا أن عليه لا الى

(١٩) يکونوا (غُ)

فَالْتُسِنَ (١) اللَّهُ فَلَمْ يُوجِدُ فَنَوَلَ النَّيَهُمُ عَرَثْنَا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ إِسْخُنَى بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ (٢) ٱللهِ عَلَيْهِ وَحانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَأَلْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ (٣) فَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ بِوَضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ في ذٰلِكَ الْإِناءِ يَدُهُ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَصَّوُّا مِنْهُ قَالَ فَرَأَيْتُ المَاءَ يَعْبَثُعُ مِنْ نَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّوُّا مِنْ عِنْدِ المَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الْإِنْسَانِ ، وَكَانَ عَطَاهِ لَا يَرَى إِهِ بَأْسًا أَنْ يُتَنَّخَذَ مِنْهَا (<sup>6)</sup> الخُيُوط وَٱلحْبَالُ وَسُوزُر الْكِلَابِ وَمَمَرِّهَا في المَسْجِدِ (<sup>6)</sup> ُ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِذَا وَلَغَ <sup>(٦)</sup> فِي إِنَاءٍ <sup>(٧)</sup> لَيْسَ لَهُ وَضُونِهِ غَيْرَاً هُ يَتَوَصَّأُ بِهِ <sup>(٨)</sup> وَقَالَ سُفْيانُ هَٰذَا الْفَقَهُ بِمَيْنِهِ يَقُولُ (١) أَللهُ تَمَالَى فَلَمْ تَجِدُوا ما عَ فَتَيَمَّمُوا وَهَٰذَا (١٠)ما وفي النَّفْس مِنْ مُنْ مُنْ مُ مِنْ مَنْ مُنْ أَبِهِ (١١) وَ يَتَكِيمُمْ حرَّثُ مالكُ بنُ إِسْمُعِيلَ قالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عاصِم عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ قالَ قُلْتُ لِعَبِيدَةَ عِنْدَنَا مِنْ شَعَدِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنَسِ أَوْ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ أَنَسِ فَقَالَ لَأَنْ تَكُونَ عِنْدِي شَعَرَةٌ مِنْ لَهُ أَحَبُ إِلَى ال مِنَ ٱلدُّنيا وَما فِيهَا مَرْشُ مُحَدُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ أَخْبَرَنَا (١٢) سَعَيدُ بْنُ سُلَيْمانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنِ أَبْنِ عَوْنٍ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أُنِّسِ أَنَّ رَسُولَ (١٤) أَللهِ عَلِي لَىا حَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ مَرْشَ (١٥) عَبُدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَالِكِ إِنَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْثِ فِي إِناءِ (١٧) أَحَدَكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا (١٨) وقالَ أَحْمَدُ عِدَّنَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قالَ حَدَّثَنِي مَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ صِّرْتُ حَفْقُ بْنُ عُمَرَ قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ أَبْنِ

يرشون (ع) 19 فلم يكن (س) (نوله أبي السفر) صبطت الفاء في الفرع بالضيطين كما ترى وقال في الفتح بفتح الفاء ووج من سكنها

أبي السَّفْرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بني حاتِم قال سأَنْتُ النَّبِيِّ عَلَيْتُ فَقَالَ (؟ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُمَّرِّ فَقَتَلَ فَـكُلُّ وَإِذَا أَكُلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّهَا أَمْسَكُهُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ يِلُ كُلِّي فَأْجِدُ مَمَّهُ كَلْبًا آخَرَ قالَ فَلاَ تَأْ كُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبكَ وَكُمْ فَ مَنْ كُمْ يَرَ الْوُصُوءَ إِلاَّ مِنَ الْخَرْجَيْنِ مِنَ ١٣ الْقُبُلِ وَٱلدُّبُرِ وَقُولُ إِنَّ ٱللهِ تَعَالَى أَوْ جاءِ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ، وَقالَ عَطَامُ فيمرَ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ ٱلدُّودُ أَوْ مِنْ ذَكَرِهِ تَحْوُ الْقَمْلَةِ يُعِيدُ الْوُصُوءَ (٤) ، وَقَالَ جابرُ أَبْنُ عَبْدِ ٱللهِ إِذَا صَيكَ فِي الصَّلَاةِ أَعادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُصُوء ، وقالَ الحَسَنُ إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرَهِ وَأَظْفَارِهِ (٥) أَوْ خَلَعَ (٦) خُفَيَّهِ فَلاَ وُصُوءَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لا وُضُوءَ إِلاَّ مِنْ حَدَثٍ ، وَيُذْ كُرُ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقاعِ فَرُمِيَّ رَجُلٌ بِسَهُمْ أَفَزَفَهُ ٱلدُّمُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فَى صَلَاتِهِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ مَا زَالَ الْمُسْامِرُونَ يُصَالُونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ ، وَقَالَ طَأَوُسُ ۗ وَتَحَمَّدُ بْنُ عَلَى وَعَطَاهِ وَأَهْلُ ٱلْحَجَازِ لَيْسَ فِي ٱلدَّمْ وُضُوعٍ ، وَعَصَرَ أَنْ ُ مُمَنَّ بَثْرَةً خَفِّرَجَ مِنْهَا ٱلدَّمْ (٧) وَكُمْ يَتَوَضًّا وَ بِزَقَ أَبْنُ أَبِي أُوفَى دَما فَمَضَى في صَلَاتِهِ ، وَقَالَ أَبْنُ مُمَرَ وَالْحَسَنُ فِيمَنْ يَحْتَجِمُ (١) لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ غَسْلُ مَحَاجِهِ مَرْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْب عَنْ (١) سَمِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ النَّبِيُّ (١٠) عَلِيَّةٍ لاَيْزَالُ الْمَبْدُ في صَلَاةٍ ما كانَ (١١) في المَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ ما لَمْ يُحَدِثْ ، فَقَالَ رَجُلُ أُعْجَمَى مَا الحَدَثُ صَرِيْنَ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ (١٧) عُمَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ النَّيِّ يَهِلِيُّهِ قَالَ لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا حَرَثْنَا قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٌ قالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الْأَعْمَش عَنْ مُنْذِرٍ أَبِي يَعْلَى الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ (١٣) بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ

يوسرط *مي* (1) قال

(۲) مقطت من عندس سه عط

(٣) لقوله تسالي \* زاد القسطلاني على أسحاب هذه الرموز رمن أبي ذر فجمل روايته مثلهم يُوهو كذلك في نسخته المتمدة

(٤) وحدقى الاصل المعول، عليه مكتوبا بشليم الحمرة فوق هذه الفظة الصّاركة

وقال فى التسطلائى وفى نسخة يعبد الصلاة بدل يعيسه الوضوء راجعه اه. مصحح بع ص ط

(٠) أُواْظفاره (٦) وخلع لاس طاحم لاملاط (٧) دَمْ ۖ فَكَمَ ْ الْكَمْ فَكَمْ

ه دَمْ وَ كُمْ (۸) احْتُجَمَّ ۲ دَمْ بِي مَا

(۹) حَدَّثْنَا سَعِيد

(١٠) رَسُولُ اللهِ

(۱۱) دَامَ

(١٢) سَعْبَانُ بِنُ عُبِينَةً

(۱۳) كذا في الفرع منغير ألف ومن غير تنوين

مَذَّاءً فَأَسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ فَأَدَرْتُ الْبِقْدَادَ بْنَ الْاسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوء ، وَرَوَاهُ (١) شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ مَرْشَ اسَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْنِيٰ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاء بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خالِدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُمْانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَلْتُ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ كُيْنِ (٢) قَالَ عُمَّانُ يَتَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا وَالزُّ بِيْرَ وَطَلْحَةً وَأَبَّى بْنَ كَعْبِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ فَأَمَرُوهُ ٣٠ بِذَلِكَ حرش ( السُعَقُ ( ٥) قالَ أَخْبَرَ مَا النَّضْرُ قالَ أَخْبَرَ مَا شُعْبَةُ عَن الحَكَم عَن ذَ كُوانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخَدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ أَرْسِلَ إِلَى رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ عَجَاء وَرَأْسُهُ يَقَطُرُ فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةِ لَعَلَّنَا أَ هَجَلْنَاكُ فَقَالَ (٢) نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ إِذَا أُعْجِلْتَ (٧) أَوْ قُحِطْتَ (١) فَعَلَيْكَ الْوُصَوْءُ تَأْبَعَهُ وَهُنِ قَالَ حَدَثَنَا (٩) شُعْبَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَلَمْ يَقُلُ غُنْدَرٌ وَيَحْيَىٰ عَنْ شُعْبَةَ الْوُصْوْءِ بِالْ صَاحِبَهُ صَرَثَىٰ (١٠) عَمَّدُ بنُ سَلَامٍ قِالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَنْ يَحْنِي عَنْ مُوسَى أَنْنِ عُقْنَةً عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى أَنْنِ عَبَّاسِ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ لَلَّ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةً عَدَلَ إِلَى الشِّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ جَعَلْتُ أَصْبُ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَتُصَلِّى فَقَالَ (١١) الْمُصَلَّى أَمامَكَ حَرْثُ عَمْرُه أَنْ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبُّهُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيُ بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْ نَافِعَ بْنَ جُبَيْدِ بْنِ مُطْعِمِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةً بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَسَفَرٍ وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِخَاجَة لَهُ وَأَنَّ مُغْيِرَةً (١٢) جَعَلَ يَصْبُ ۚ ٱللَّمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَخ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ بِإِلْبُ وَرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الحَدَثِ وَغَيْرِهِ،

(۱) رواه سرماعط

(٢) وَ أَمْ ثُمْنِ

(٣) كذا في نسخ صحيحة ممتمنة بالجمع ووجد في فرع بالافراد وأثبت في هامشه الجمع وجمله تسخة اله من المامش ملخصة

(٤) حدثني (٥) استحق الاص عنا لاس عنا لاس عنا لاس عنا لاس المنا لاس المنا المن

(۸) أُقْحِطْتَ كذا هو مُضبوط فى فرع*بن* وضط في القسطلاني رواية

الأصبلي بالبناعالفاعل فراجعه سي عصر معط (١٠) عن شعبة (١٠) حدثنا عط لاس ماط صيس طعم عن الفيرة (١١). قال (١٢) المفيرة

وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ لاَ بَأْسَ بِالْقِرِاءَةِ فِي الْحَمَّامِ وَ بِكَتْبِ (١) الرِّسَالَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءِ وَقَالَ مَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِنْ كَانَ عَلَيْمِمْ إِزَارٌ فَسَلَّمْ (٢) وَإِلاَّ فَلَا تُسَلِّم وترثن إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ مَخْرَمَةً بْنِ سُلَيْهَانَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ باتَ لَيْـلَةً عِنْدَ مَيْنُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ وَهِيَ خَالَتُهُ فَأُصْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَأَصْطَجَعَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ حَتَّى إِذَا أَنْتَصَفَ ٱللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ ٱسْتَيْقَظَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ تَعَلِينَ عَلَى (٢) يَمْسَعُ النَّوْمَ عَنْ وَجَهِهِ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآياتِ الْحُوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ مِمْزَانَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَصَّأً مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُصَوْءَهُ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ فَقَمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَصَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَى رَأْسِي وَأَخَــذَ بِأَذُنِي الْيُمْنِي يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمُّ أُوْتَرَ ، ثُمَّ أَضْطَجَعَ حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤَذَّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرجَ فَصَلَّى ثُ مَنْ كَمْ يَتَوَضَّأُ إِلاَّ مِنَ الْعَشْيِ الْمُثْقِلِ **مَرَّثْتَ** إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى (٤) مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُزْوَّةً، عَنِ أَمْرَأَتِهِ فَاطِمِةً عَنْ جَدَّتُهَا ۞ أَسْمَاءً بنْتِ أَبى بَكْر أَنَّهَا قَالَتْ أَيَيْتُ عَالْشِهَ ذَوْجَ النَّبِيِّ مِي عَلِيَّةِ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيام في أَنَّها قَالَتْ وَ إِذَا هِي قَامُّمَةٌ مُصلِّى فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَارَتْ بِيدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ وَقَالَتْ (٦) سُبْحَانَ ٱللهِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ أَيْ نَعَمْ (٧) فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَاْنِي الْغَثْنِيُ وَجَعَلْتُ أَصُيُ فَوْقَ رَأْسِي مَا عَ فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ حَمِدَ ٱللهُ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قالَ ما مِنْ شَيْ ۚ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هٰذَا حَتَّى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّكُمْ تَفْتَنُونَ فِي الْقُبُودِ (٨) مِثْلَ أُوْقَرِيبَ (١) مِنْ فِيْنَةِ ٱلدَّجَّالِ لاَ أَدْدِي أَيَّ ذٰلِكَ

(٩) أو قريبا ٩ كذا وجسد قريب في الاصل المعوّل عليسه منوّنا مصححاعليه بدون ألف كما ترى وقد سسبقت هـذه الرواية منسوية لليونينية فنذكر قَالَتْ أَسْمَاءُ يُوثَّنَى أَحَدُكُمْ ۚ فَيَقَالُ (١) ما عِلْمُكَ بِإِنْذَا الرَّجُلِ ، فَأَمَّا المُؤمِّنُ أَوِ المُوقِينُ لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَٰلِكَ قَالَتْ أَسْماء فَيَقُولُ هُوَ مُحَّدُّ رَسُولُ اللهِ جاءِنا بالْبَيِّناتِ وَالْهُدَى َفَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَٱنَّبَعْنَا فَيُقَالَ<sup>(٢)</sup> نَمْ صَالِحًا فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ كُوْمِنِاً، وَأَمَّا الْمَنافِقُ أًو الْمُرْتَآبُ لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَٰلِكَ قَالَتْ أَسْاءْ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَبْئًا مَسْتِحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ (٢) لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (١) وَأَمْسَدُوا بِرُولْسِكُم، ، المَرْأَةُ عِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا ، وَسُئْلِ مَالِكُ أَيْجُزِيٍّ أَنْ (٥) الرَّأْسِ (٦) فَأُحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَنَا (٧) مالِكُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيىٰ المَـازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًّا قالَ لِعَبْدِ وَهُوَ جَدُّ عَمْرُو بْنِ يَحْنِي أَنَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِينِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يَتَوَصَّأُ فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ يُمَّ مَضْمَضَ وَأَسْتَنْبَرَ (١٠) ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجَهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ (١١) مَرَّ يَيْنِ مَرَّ تَيْنِ إِلَى الْمُرْفَقَائِنِ (١٢) ثُمَّ مسَيحَ رَأْسَهُ بِيدَيْهِ فَأَفْيَلَ بهما وَأَدْبِرَ بَدَأً ِرَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمْ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأُمِنْهُ ثُمَّ غَسلَ لِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ *هَرْشُنْ (۱۳) مُوسَى* قالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنَ أَبِي حَسَنِ سَأَلَ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وْصَبُوءِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ فَدَعا بِتَوْرٍ مِنْ ماءِ فَتَوَصَّأَ لَكُمْ وُصُوءِ النِّبِيِّ عَلَيْكِ فَأَ مِنَ التَّوْرِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ (١٤) ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَأَسْتَنْشَقَ وَأُسْتَنْهُو ثَلَاثَ (١٠) غَرَفاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ (١٦) مَرَّ تَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَّهُ فَشَيِّحَ رَأْسَهُ فَأَفْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَنَ

(۱) فيقال له (۲) فيقال له (٢) كذا رمز المستملي على لمنظ كله في الاصل المعول عليه وكتب في هامشه أن الذى في الفتح والفسسطلاني والعبني سقوطه عند المستملي فلعل علامة السقوط سقطت من النرع اله ملخصا (٤) عَنْ وَجِلْ ٤ سبحانه وتعالى .(٥) بعض ماصط عط صد (٦) زَأْسِهِ (٧) حَدَّثْنَا صير لاص س ط عط (٨) عَلَى يَدِهِ (١) فَغُسَلَ يَدَهُ (١٠) واستنشق اكذارمن اُبن عُساً كرفى فرعين وعزاها القيدطلاني تبعا للحافظ الكثمهني وهو الدي في فحخة أبى ذر اه من الهامش (۱۱) يديه الى المرفقسين مرتين مرتين ثم \* كذا في فرع وفي فرع آخر رقم علامة المقوط مع ص على مرتبن فتكون ووايسه هنا كرواية الباقين فحالبات بعده بأستاط واحدة من قوله سرتين لم من الحامش (١٢) الى المرفق عزاها في الغتح والفسطلاني للحموى والمستالي (١٣) حدثني (١٤) يَدُهُ (١٥) يِثْلَاثِ كاسط حيم (١٦) أَدْخَلَ كذا في الاصل العول عليه ونسيخة معتمدة أيضا والذي في أصل آخريمولعليه هكذا ثُمَّ أَدْخُلَ يَدَهُ فَغَسَلَ ولم بتعرض لذلك شيخ الاسلام

ولا العبنى ولا التسمطلاني

كتبه مصححه (۱۷) يَدُهُ

وَأَمْ جَرِيرُ بْنُ عَبِّدِ ٱللهِ أَهْلَهُ أَنْ يَتُوضَوَّ أَ بِفَضْلِ سِوَا كُهِ صَرِّثْنَ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاجُحَيْفَةَ يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ (١) ٱللهِ مُرْكِ الْمَاجِرَةِ فَأْتَى بُوصُومٍ فَتَوَصًّا كَفِعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَصْلِ وَضُولِهِ فَيَتَعَسَّحُونَ بِهِ فَصَلَّى النَّيْ عَلِيِّ الظَّهَرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةً وَقَالَ أَبُومُوسَى دَعَا النَّبِي عَلَيْتُ بِقَدَحٍ فِيهِ ما لا فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَهُمُا أَشْرَا مِنْهُ وَأَفْرِغَا عَلَى وَجُوهِكُما وَنُحُورِكُما صَرْشَ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبِرَ نِي ٣ تَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قالَ وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فِي وَجْهِهِ وَهُو غُلَامٌ مِنْ بِنُرِهِمْ وَقَالَ عُرُوتُهُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَغَيْرِهِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَاصَاحِبَهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأُ النِّي عَلِيَّ كَادُّوا (") يَقْتَدُلُونَ عَلَى وَضُولِهِ عِلْبُ مَرَثْنَا عَبْدُ الرَّهُنِ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِمُ بْنُ إِسْمُمِيلَ عَن الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّيِّ عَلِيَّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَنْ أُخْتِي وَجِعْ ( ) فَسَع رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَ كَاتِهِ ثُمَّ تَوَصًّا فَشَرِ بْتُ مِنْ وَضُو لِهِ ثُمَّ أَقْتُ خَلْفَ ظَهْرٍهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتُمُ النَّبُوَّةِ بَيْنَ كَتَفِيْهِ مِثْلَ (٥) زِرَّ الْحَيَلَةِ بِالْبُ مَنْ مَضْمَضَ (٥) وَأُسْتَنشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحدَةٍ صَرْثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَرُو بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَفْرَغَ مِنَ الْإِناءِ عَلَى يَدَيْهِ فَفَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ أَوْ مَضْمَضَ وَأُسْتَنْشَقَ مِنْ كُفَّةٍ (٥٠ وَاحِدَةٍ فَقَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا فَعَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّ يَيْنِ مَرَّ يَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدْبَرَ وَغَسلَ رجْليُهِ إِلَى الْكُفْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هُكَذَا وْصُوْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ بَالْبُ مُسْمَ الرَّأْسِ مَرْتُمْ ٥٠ مَرْشَنَا سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثْنَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ يَحْبِي عَنْ أَيهِ

ةروائي (1) النَّيُّ

(٣) حدثنى •كنا بلارتم عليسه (٣) كانوا من غير اليونينيه تايموس

(٤) وَقِعْ

وجد بالهامش تبعالهذه لرواية مانصه فنح الناف لابى ذر والسميساطى اهمن اليونينية أى على انه فعسل مانس وفي القسطلاني ما يخالفه

> (۰) مِثْلُ مط

(٦) تخضمض

(۷) عرقة ۷ كف و احدة السلى صوابه من كف واحدة الم من الفرع ( قوله فقمل ذلك الاتلافة من لديه) بدون فغمل وجهة الانا النابت في نسخ الطبع و نكت لحدته الكرماني فراجه الم مصحمه الكرماني فراجه الم مصحمه الكرماني فراجه الم مصحمة المستحدة المستحد

قَالَ شَهِيدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنِ مَسَأَلَ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءً النَّبِيِّ (أَ) عَلِيًّ فَدَعَا بِتَوْرُ مِنْ ٣ مَاءٍ فَتَوَضًّا لَهُمْ (فَكُرَّنَّأٌ ٣ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ) فَمَضْمَضَ وَٱسْتَنْشَقَ وَٱسْتَنْشَ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غَرَفاتٍ مِن مَاءٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهُ أَلاَّنَا ثُمَّ أَدْخَرَ يَدَّهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّ يَنْ مَرَّ تَيْنِ ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ (٤) وَأَدْبَرَ بِهِما (٥) ثُمَّ أَدْخُلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَ صَرَّتُنَا مُوسَى قَالَ حَدَّ ثَنَا وُهَيْبُ قَالَ (٢) مُسَمَّحَ رَأْسَهُ (٧) مَرَّةً بِاسِيَّ وُصُوء الرَّجُلِ مَعَ ٱمْرَأَ يُهِ (١) وَفَضْلِ وَصُوء (١) المَوْأَةِوَتُوصَّأُ عُرُبِالْحَمِيمِ مِنْ (١٠) يَنْتِ نَصْرًا نِيَّةً مِرْشَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قال أُخْبَرَ نا مالكُ عَنْ نافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَمَّ أَنَّهُ قالَ كَانَ الرِّجالُ وَالنَّسَاءُ يَتَوَصَّونَ ف زمانِ رَسُولِ وَ صَبِّ النَّيِّ مِنْ وَضُوءَهُ عَلَى الْمُعْمَى عَلَيْهِ مِرَثْنَ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَدِّدِ بنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جابراً يَقُولُ جاء رَسُولُ الله عِلْ يَمُودُنِي وَأَنَا مَرْيضٌ لاَ أَعْقِلُ فَتَوَصَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُولِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله لَمْنِ الْمِيرَاتُ إِنَّمَا يَرِ ثُنِي كَلَالَةٌ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ بِالْبُ فِي الْخُضَبِ وَالْقَدَحِ وَالْحَشَبِ وَٱلْحِجَارَةِ صَرَبُنْ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُنيرِ (١١) سَمِعَ عَبْدَ ٱلله أَبْنَ بَكْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُمَيْدٌ عَنْ أَنْسَ قَالَ حَضَرتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَريبَ ٱلدَّار إِلَى أَهْـلِهِ وَبَـقِي قَوْمٌ ۖ قَأْتِيَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةً بِمِخْضَبِ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ ما ﴿ فَصَغُرُ ا الْخَضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ قُلْنَا ١٧٥ كُمَّ كُنُّمُ قَالَ تَمَانِينَ حَرِثُنَا نُحَمَّدُ بْنُ الْمُلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَّيْدٍ عَنْ أَبِي بُوْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى أَنْ النِّي عَلِيَّ دَعَا بِقَدَح مِنِهِ ملاهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ، مَرْثُ أَنْهَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ

من عاصر (۱) رَسُولِ اللهِ

(٣) بماء كذا في اليونينية من الفرع ومضروب بالحرة في الفرع على قوله تور وعلى من النم المن المن

(٣) فُكَكَفَأَهُ وَهِي اللهِ فِي نُسِخَةً أَبِي ذَرِّ وَهِي اللهِ فِي المنتج وَشَرَعُ وَاللهِ مِنْعُ وَاللهِ مِنْعُ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ الل

( توله فسكفاً الى ثوله في الاناء) هو في الاسل المول عليه إلحرة وبهامشه في النرع مانصه هذا المسكنو - بالحرة في المتن مكتوب بالحرة في المتن وفي آخره صح بالحرة في عليه الرقوم فليعلم اه

(٤) يَكِرُهُ (٤)

لاص غط الاساس المساس ا

(٧) بِرَأْسِهِ (٨) المَرَّأَةِ
 من غبر البونينية

(٩) وُضُوء بالضرعند عط صديد من

(۱۰) ومن (۱۱) المنبر س عط

(١٢) فَقُلْنَا ١٧ فَلْتِ سِمَ

ه. حرط عط (1) أثانا

(r) النَّبِيُّ

(٣) عُنْبَةً بْنِ مَسْعُومٍ

(٤) عَلَ

بالارةم فىالاصل أى اليونينية معاص

(٥) ابْنُ أَبِي طَالِبٍ

رضی الله عنه. ۱، صم

(٦) أَنْيَهُمَا (٧) وَاشْتَدَّبِهِ

هـهسرط (۸) أهر يقوا

(٩) فَأَجْلُسَ

من غبر اليونينية (قوله لصب عليه تلك) مكذا في جيم الغروع المعيل عليها يبدناوفي المطبوع وتحرح القسطلاني نصب عليه من ثلك الغرب وعلى الاولى شرح العيني ثم قال وفي بعض الروايات تلك الغرب الم مصححه

(١٠) ابْنُ بِلاَلِ

ە-رىر. (11) ئقال

حســــ لاص عط

(١٢) مَرَّاتٍ

(۱۲) بدله (۱۶) مهماً صحار

(10) سراد

(۱۸) يديه (۱۹) وقال

يَحْنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَنَى (١) رَسُولُ (٢) اللهِ عَلَيْ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً في تَوْرِ مِنْ صُفْرِ فَتَوَصَّا فَعَسَلَ وَجَهَةُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ مَرَّ نَيْنِ مَرَّ نَيْنِ وَبَسَيحَ برأسِهِ َفَأَفْبَلَ بهِ وَأَدْبَرَ وَغَسَلَ رجْلَيْهِ م**رَثْث**َ أَبُو الْيَمانِ قالَ أَخْبَرَنا شُعَيْبْ قَالَ أَخْ َ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُنْبَةَ ١٠ أَنَّ عَائِيمَةَ قَالَتْ لَلَّا ثَقُلَ النَّيّ وَٱشْتَدَّ بِهِ وَجَمَّهُ ٱسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي <sup>(2)</sup> أَنْ يُكَنَّضَ فِي يَبْتِي فَأَذِنَّ لَهُ عَلَيْ اَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسِ وَرَجُلٍ آخَرَ قالَ عُبَيْدُ اللهِ فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ أُللهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَتَدْرِي مِنِ الرَّجُلُ الآخَرُ قُلْتُ لاَ قالَ هُوَ عَلِي (٥٠) وَكَانَتْ عَائِشَةٌ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا يُحَدِّثُ أَنَّ النِّبِيُّ عَلِيَّةٍ قَالَ بَعْـ وَأُشْتَدَّ (٧) وَجَعُهُ هَرِيقُوا (١) عَلَى مِنْ سَبْعِ قِرَبِ لَمْ تُحْلَلُ أَن كِيَتُهُنَّ لَعَلَّى أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ وَأُجْلِسَ (٥) في مِخْضَبِ لِخَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مُرْكِيٍّ ثُمٌّ طَفِقْنا نَصُبُ عَلَيْهِ تِلْكَ حَتَّى طَفَقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْـتُنَّ ثُمَّ حَرَجَ إِلَى النَّاسِ ﴿ إِلَّا التَّوْرِ مَرْثُنَا خَالِدُ بْنُ نَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلِّيانُ (١٠) قَالَ حَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُ يَحْنِي عَنْ عَمِّى يُكْثُرُ مِنَ الْوُصُوءِ قالَ ا النَّبِيُّ عَلِيَّ يَتَوَضَّأُ فَدَعا بِتَوْرِ مِنْ ماءِ فَكَلَّفَأُ عَلَى يَدَيْهِ فَنَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مِرَارِ (١٢) ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي النَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَٱسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ (١٣) فَأُغْتَرَفَ بِهَا (١٤) فَفَسَلَ وَجَهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (١٥) ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَدَيْنِ مَنَّ آَيْنِ مَنَّ آَيْنِ ثُمَّ أَخَذَ بِيدِهِ (١٦) ماء فَسَحَ رأْسَهُ فَأَدْبَرَ (١٧) بَدِ وَأَقِبَلَ ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ (١٦) هٰ كَذَارَ أَيْتُ النِّي عَلِي يَتَوَضَّأُ مِرْثُ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَذَى أَنَّ النَّبِيُّ مَلِكَ ذِعا بِإِناءِ مِنْ ماءٍ فَأَتِي بِقَدَحٍ رَحراحٍ

فِيهِ شَى الْمُ مِنْ مَاءِ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ قَالَ أَذَى ۚ جَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى المَّاءِ يَنْ بُعُ مِن بَيْنِ

أَصَابِهِ قَالَ أَنْسُ كَفَرَرْتُ مَنْ تَوَضَّأُ مَا يَنْ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ بِالْمُسْبُ الْوُصُوء بالْدُ حَرِيثُ أَبُو مُعَيْمٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا مِسْعَرْ قَالَ حَدَّ ثِنِي أَنْ لا جَبْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسا يَقُولُ كَانَ النَّبِي ٣ عَلِيْتُ يَغْسِلُ أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضّأ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْخُفَيْنِ وَرَثْنَا أَصْبَعُ بِنُ الفَرْجِ الْمُصْرِي عَن أَبْنِ وَهُبُ قَالَ حَدَّثَنَى (٣) عَمْرُ و حَدَّثَنَى أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي مَعَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ عْمْنِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنِ النَّبِيِّ مَلْكِ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى أُخُفَّيْنِ وَأُنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمِّرَ سَأَلَ مُمِّرَ عَنْ (3) ذَلِكَ فَقَالَ نَمَمْ إِذَا حَدَّثَكَ شَبِثًا سَعْدٌ عَنِ النَّبيّ عَلَيْ فَلاَ نَسْأَلُ عَنْهُ غَيْرَهُ ، وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ رَأَخْبَرَ نِي أَبُو النَّضْرِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنْ سَعَدًا ٥٠ فَقَالَ مُمَّرُ لِمَبْدِ ٱللَّهِ نَحْوَهُ صَرَبْتُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الحَرَّانِي قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِيعِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ عُرُورَةَ بْنِ النَّهِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُهِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَأَتْبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدْوَاةٍ فِيهَا ما فَصَبُّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتُوَصَّأُ وَمَسَحَ عَلَى الْخَفَّيْنِ وَرَشَ أَبُو مُنَمَيْمٍ قِالَ حَدَّثَنَا شَيْبِانُ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَر أَنْ عَمْرُو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ أَنْ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأًى النَّبِيُّ (٦) عَلَيْ يَعْسَحُ عَلَى الْخَذَّنْ وَتَأْبِعَهُ ٥٠ حَرْبُ بْنُ شَدَّادِ وَأَبَانُ عَنْ يَحْنِي \* مَرْثُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ قَالَ أَخْبِرَ نَا الْأُوْزَاعِيْ عَنْ يَحْيِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَمَّفُو بْنِ عَمْرِو (٥٠ عَنْ أبيهِ قَالَ رَأَيْتُ النِّي مَلِي لَيْ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَيَّهِ (١) وَتَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَن يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَّةً عَنْ عَمْرُو قَالُ رَأَيْتُ النَّبِي عِلِيَّ إِلَى النَّبِي عِلْمَ اللَّهِ عَنْ عَمْرُو قَالُ رَأَيْتُ النَّبِي عِلْقِ إِلَى اللَّهِ الْحَرْثَانِ حَرِثُ أَبُو نُمَيْمٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا زَكَرِ بَّاء هَنْ عَالمِ \* هَنْ عُرْوَة بْنِ الْمُعْيِرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النِّبِيُّ يَرَاكُ فِي سَفَرٍ فَأَهِ وَيْتُ لِأَ ثُرِعَ خُفَيَّهِ فَقَالَ دَعَهُمَا فَإِنِّي أَذْخَلْتُهُمَا

(١) موعبدالة ن عبدالله إبن جبر اله من البونينية

(١) رَسُولُ اللهِ

(٣) أُخْبَرَ فِي عَمْرُ و بن الحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَى

(٤) أَبْنَ الْخَطَّابِ

(٥) سعاداً حدثه

سن غير اليونينيه وفي العيني وِاعلم أَن خَيْدُ أَنْ فِي قُولُهُ أن سندا محدوف تقديره أن سعدا حدَّث أبا سلمة أث رسول الله صلى عليه وسلم مسح على الخنين وتوله فقال مطف على دائ المندر الم

(٦) رَسُولَ اللهِ

(v) قال أبوعبد الله وثابعه له من س و (۱) ابن أمية

4a, (1)

طَاهِرَ تَيْن (١) فَسَمَ عَلَيْهِمَا بِالْبِيْ مَنْ لَمْ يَتَوَعَنَّأُ مِنْ لَخْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ وَأَكُلَ أَبُو بَكُر وَعُمَّرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ (٢) فَلَمْ يَتَوَضَّوْا حَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ أَنْ يُوسُف قالَ أَخْبَرَنَا مالِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ بَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّةً أَكُلَّ كَيْفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَصَّأً مَرَثُنَا يَحْيي بْنُ بُكَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُميَّةً أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأًى رَسُولَ (") اللهِ عَلَيَّ يَحْتَرُ مِن كَتِف شَاةٍ فَدُعِيَ إِلَى المسَّلَةِ فَأَلْقَ السُّكِّينَ فَصَلَّى (3) وَلَمْ يَتَوَصَّأُ الْمُسْبُ مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّويق وَكُمْ يَتَوَرَضّا مُ مُرْثُنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَنا مالكِ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّمْكَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَامَ خَيْرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهِبَاءِ وَهِنَ أَذْنَى خَيْرَ فَصَلَّى الْمَصْرَ ثُمَّ دَعَا اللهِ عَنْ الْحَارِثِ بِالْأَزْوَادِ ۚ فَلَمْ يُونَٰتَ إِلاَّ بِالسَّوِيقِ ۚ فَأَنَّرَ بِهِ فَتُرِّي فَأَكُلَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ وَأَنَّكُلنا مُمَّ قَامَ إِلَى المَنْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَكَمْ يَتَوَصَّأُ وَّ صَرَّتُ أَصْبَغُ قالَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو (٥) عَنْ بُكَيْرِ عَنْ كُرَيْبِ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النِّي عَلَيْ أَكُلَ عِنْدَهَا كَيْفِا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَصَّأُ بِالْبُ هُلَ مُيَّضَمِضُ ٢٠٠ مِنَ ٱللَّبَنِ مَرْثُ المَّذِي بْنُ أَبُكَيْرِ وَتُتَيَّنَّةُ قَالاً حَذَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ أَبْنِ شِهاب عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ شَرِبَ لَبْنَا فَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَماً. ثَا بَعَهُ يُونُسُ وَصالِحِ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِالسِّب الْوُصْنُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمُ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُصُواً مَرْتُنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ (٧) عَنْ أَيِيهِ عَنْ عَالَيْمَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ عَالَمَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُم وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرِقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ

(١) وهما طاهرتاك

وعطش (r) كُماً فَآمْ -

(٢) النَّبِيُّ (١) وَصَلَى

كذا فالنرع والتسطلاني
 يمضمض بكبراليم الثانية

(٧) هِشَامِ بْنِي عُرُورَةَ

أَحَدَ كُمُ إِذَا صَلَّى وَهُو َ نَاءِسُ لاَ يَدْرَى لَعَـلَّهُ يَسْتَنْفِرُ فَبَسُبُّ ۚ (١) نَفْسَهُ مَرْشَ أَبُو مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِيثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ إِذًا نَعَسَ أَحَدُكُمُ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتُمْ حَتَّى يَعْلَمَ ما يَقْرَأُ بِالْبُ الْوَضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثِ صَرَتُ مُعَدُّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا (٢) سُفْيانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا (\*) ح (٤) قالَ وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَن سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَني عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَنَسٍ (٥) قالَ كانَ النَّبِي عَلِيِّ يَتَّوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قَالَ يُجْزِي أَحَدُنا الْوُصُوءِ مَا لَمْ يُحْدِثُ صَرَتُ خَالِهُ بَنُ عَالَدٍ قَالَ حَدَّ أَنَا (٦) سُلَيْمَانُ (٧) قالَ حَدَّ أَنَى (٨) يَحْيِي بْنُ سَعِيدٍ قالَ أَخْبَرَ فِي بُشَيْرُ فُ يَسَارٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي سُوَيْدُ بْنُ النَّعْمَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْظُ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بالصَّهْبَاء صَلَّى لَنَا رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّ الْعَصْرَ فَلَمَّا صَلَّى دَعَا بِالْأَطْعِمَةِ فَلَمْ يُوثْتَ إِلاَّ بالسُّوْيِقِ فَأَ كَلْنَا وَشَرِبْنَا ثُمَّ قَامَ النَّى عَلِيِّ إِلَى المَفْرِبِ فَضَمَضَ ثُمَّ صَلَّى (٥٠ لَنا المَعْرِبَ وَكُمْ يَتَوَسَّأً مِالْبُ مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لاَ يَسْتَيْرَ مِنْ بَوْلِهِ مَرْتُ عُمَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّالنَّبِي عَلَيْهِ بِحَأْطٍ مِن حِيطًانِ المَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَا نَيْنِ يُعَذَّبِانِ فِي قُبُورِهِإِ فَقَالَ النَّبِي عَلَّكَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُمَذُّ بِانِ وَمَا يُعَذُّ بِانِ فِي كَبِيرٍ ثُمُّ قَالَ بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَبِّرُ (١٠) مِنْ بَوْ لِهِ وَكَانَ الآخَرُ يَمْثِي بِالنَّبِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بجَرِيدَةٍ فَكَسَّرَهَا كِينْرَ نَيْنِ فَوَصَعَ عَلَى كُلَّ قَدْر مِنْهُمَا كِسْرَةً فَقيلَ لَهُ يَا رَسُولَ ٱللهِ لِمَ فَعَلْتَ هَٰذَا قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُحَفَّفَ عَنْهُمَا ماكم تَيْسَا (١١) أَوْ إِلَى (١٢) أَنْ يَيْسَا بِالْبُ مَا جَاءَ في غَسَلِ الْبَوْلِ ، وَقَالَ النَّبِي عَلَيْكَ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ كَانَ لَا يَسْنَتْرُ (١٣) مِنْ بَوْلِهِ وَلَمْ يَذْ كُرُ سِوى بَوْلِ النَّاسِ حَرْثُ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا (١٤) إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَى رَوْحُ بْنُ

(۱۲) الا (۱۲) پستبری

رَعُونَا أُخْرِينًا

(٤) پَستبري

(ه) وقال عبد بن المثنى (۲) كذاكرر في غير نسخة مستمدة علامة الدقوط وعلامة الانهاء غير أن في نسخة علامتي السود والاخرى بالمدادي الاسود والاخرى بالمدادي من علامتي الستوط بالمدادي الاحرر والاخيرة من علامتي الانتهاء به (۷) حدثنا

(٨) منْ بَوْ لِعَنْهِ

(٩) فُصَبُ

(١٠)كذا وجدمصحخه هذه ع الرقوم كاترى غير ان الاولى، من علامتي السقوط والاخيرة من علامتي الانتهاء بالمداد،

الاحم (11) وحدثناً المراجين

(۱۲) خالد من مخلد من معاط

(17) حدثنا (12) في الفرغ مانسسة في البونينية فأمريق بامسكات الهاء وضبها أيضا وفي الهامش م مُمكنًا ونوتها مح آه وفي النتع زيادة فارجم البه

الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَى عَطَاءِ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ (١) عَلِكَ اذًا تَرَّزَ لَحَاجَتِهِ أَتَهْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ (٢) بهِ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ نُجَاهِدٍ عَنْ طَأَوْس عَن أَبْن عَبَّاس قَالَ مَرَّ النَّبِي مُ لَيْكُ بِقَـبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبانِ وَمَا يُعَذَّبانِ فِي كَبِيرِ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتُتُو (4) مِنَ الْبَوْلِ ، وَأُمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بالنَّمِيمَةِ ، ثُمَّ أَخَذَ وَالنَّاسِ الْأَعْرَابِيَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي المُسْجِدِ حَدَّتَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنا (٧) إِسْحُنَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيُّ يَزِلْكُ رَأَى أَعْرَابيًّا يَبُولُ في المُسْجِدِ فَقَالَ دَعُوهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ (١) دَعا مِمَاءٍ فَصَبَّهُ (١) عَلَيْهِ المَاءَ عَلَى الْبَوْلِ فَى المَسْجِدِ مَرْشُ أَبُو الْيَانِ قالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ قالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ قامَ أَعْرَابِي فَبَالْ ماءٍ أَوْ ذَنُو بًا مِنْ ماءٍ فَا إِنَّمَا مُبِعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ وَلَمْ تُبُعَثُوا مُعَسِّرِينَ مَرْشَنا عَبْدَانُ قالَ أَخْبَرُ نَا عَبْدُ ٱللهِ قَالَ أَخْبَرَ نَا يَحْنِي بْنُ سَعِيدِ قَالَ سَمِعْتُ و (١٠) مُرَدِيقُ المَاءَ عَلَى البَولِ مَرْشُ (١١) خالِدُ (١٢) قالَ وَحَدَّمَنَا (١٣) مُكَمَّانُ عَنْ يَحْنِي أَنْ سَعِيدِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ جَاءً أَعْرَا بِي فَبَالَ فَطَأَ يُفَوَالمَسْجِدِ فَنَجَرَهُ النَّاسُ فَنَهَا ثُمُ النَّبِي عَلِيَّةٍ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمْرَ النَّبِي عَلِيَّةٍ بِذَنُوبِ مِنْ ماء مُ بَوْلِ الصِّلْمِيانِ صَرَتْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُنَا

مالك عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُزْوِةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْوَثْمِيْنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ أَتِي رَسُولُ اللهِ عَلِي بِصَبِي فَبَالَ عَلَى ثَوْ بِهِ فَدَعا بِمَاءٍ فَأَنْبَعَهُ إِيَّاهُ مَرْشَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنَ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةً عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بنت (١) يَحْصَنَ أَنَّهَا أَنَتْ بِأُنْ لِمَا صَنِيرٍ كُمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَّا عَأْجُلْسَهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي ﴿ فَحَجْرِ وَفَبَالَ عَلَى ثَوْ بِهِ فَدَعا بِمَاءِفَنَضَحَهُ وَلَمْ يَعْسِلْهُ بِاسْ الْبُوْلِ قِا مَا يَقَاعِداً حَرْثُ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنِ الْأُعْمَسِ عَنَ أَبِي وَالْإِلَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَنَى النَّبِيُّ يَرْكِيُّ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائُمَّا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ خِئَنُهُ مِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ بَاسَ الْبَوْلِ عِنْدَ صَاحِيهِ وَالنَّسَتُّرِ بِالْحَائِطِ . صَرْثُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرير عَنْ مَنْصُورَ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ خُذَيْفَةَ قَالَ رَأْ يْتَنِي أَنَا وَالنَّبِّي مَنْ عَنْ أَبِي وَأَثِل سُبَاطَةً قَوْمٍ خَلْفَ حائطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُم ۚ فَبَالَ فَٱنْتَبَذْتُ مِنْهُ ۖ فَأَشَارَ إِلَى فِئْنُهُ فَقُنْتُ عِنْدَ عَقِيهِ ٣٠ حَتَّى فَرَغَ بَالْبُ الْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ مَرْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثِلِ قَالَ كَانَ أَبُومُوسَى الْاشْمْرَى يُشَدَّدُ فِي الْبَوْلِ وَيَقُولُ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَيْتَهُ أَمْسَكَ أَنَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قائمًا، بالبُ عَسْلِ ٱلدَّم ِ مَرْثُ أَكُمَّدُ بْنُ الْمَنَّى قالَ حَدَّ نَنَا يَحْنِي عَنْ هِشَامٍ قالَ حَدَّ ثَنْنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاء قَالَتْ جَاءِتِ أَمْرَأَةُ النَّيِّ (٤) عَلَيْ فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحيضُ في التَّوْبُ كَيْفُ تَصْنَعُ ، قالَ (٥) تَحَيُّهُ ثُمَّ تَقَرْصُهُ (١) بالمَّاء وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي (٧) فيد، مَرْثُنَا لَحُمَّدُ ( ١٠ قَالَ حَدَّ ثَنَا ( ١٠ أَبُو مُعَاوِيةً حِدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُزْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشَةَ قَالَتْ أَبَابَتُ فَأَطِيةً أَبْنَةُ (١٠) أَبِي حُبَيْسُ إِلَى النَّبِي عَلِيَّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّى آمْرَأَةُ أَسْتَحَاضٌ فَلَا أَطْهُرُ فَأَ فَأَدَمُ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عِلْ لا إِنَّا ذُلكِ

(۱۰) بنت

عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضُ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ جَيْضَتُكَ فَدَعى الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَأُغْسِلِي عَنْكِ ٱلدَّمَ ثُمَّ صَلِّي قَالَ وَقَالَ أَبِي ثُمَّ تَوَصَّى لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَٰلِكَ الْوَقْتُ، و عَسْلِ الَّذِيِّ وَفَرْ كِهِ وَغَسْلِ ما يُصِيبُ مِنَ المَنْأَةِ صَرْشُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ (١) قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ (٢) الجُزَرِيُّ (٢) عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارَ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُغْسِلُ الجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ (أُ عَلِيَّةٍ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقَعَ المَاء في ثَوْ بهِ صَرَثْنَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو ( ) عَنْ سُلَمْ إِنَ (٦٠ قَالَ سَمِيْتُ عَالَيْمَةً حِ وَ صَرَّتُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ مَيْمُونِ عَنْ سُلَيْانَ بْنِ يَسَارَقَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الَّذِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ عَلِي فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ إِنَّهُ المَّاءِ و إذا غَسلَ الجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ مِرْشِ مُوسِى (٧) قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَمْرُ و بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ ( ٥ سُلَيْمَانَ بْنَ بَسَارِ في الشَّوْب تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ نَوْبَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةٍ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْنَسْلِ فيهِ بُقَّمُ المَّاءِ صَرَثْنَ عَمْرُو بْنُ خالِدِ قالَ حَدَّثَنَا زُ هَمْنُ قالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْبُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَلَيْانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَالِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَفْسِلُ الَّذِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ (٩) مِنْ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقْعًا عالم أَبُوال الْإِبِلِ وَاللَّوَابِّ وَالْغَنَم ِ وَمَرَّا بِضِهَا وَصَلَّى أَبُو مُوسَى في دَارِ الْبَرِيدِ وَالسَّرْفِينِ وَالْبَرِّيَّةُ إِلَى جَنْهِهِ فَقَالَ هَاهُنَا وَثُمَّ سَوَاءٌ صَرَّتْنَ مُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أَنَس (١٠٠ قَالَ قَدِمَ أُنَاسُ (١١٠ مِنْ عُكُل أَوْ عُرَيْنَةَ

فَاجْتَوَوُ اللَّهِ بِنَهَ ۚ فَأَمَرَهُمُ النَّبِي ۚ يَكِيِّ بِلِقَاحِ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا

َفَا نَطَلَقُوا فَامَّا صَّوُّا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ <sup>(١٢)</sup> عَلِيٍّ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ <sup>(١٣)</sup> فَجَاءا نُخَبَرُ ۖ فَي

(۱) عبد الله من المبارك (۲) ميمون بن ميركان كذا من فير وقم في الفرع (۳) قال في الفتح ووقع فيه رواية الكشميهي وحده الجورى واو ساكنة بعدها راى وهو غاط منه آه

(٤) رَسُولُ اللهِ

(٥) آيفني ابن ميدون لاسمان

(٦) ابني بَسَارٍ

(٧) موسى بن إسمعيل

ارمندر ی زیادة النفری لابی در فقط

(۸) سیمیت

(٩) رَسُولِ اللهِ

(١٠) ابن مالاي مرة م

(11) ناسُ

علامة الكشمبهي من القسطلاني وفي المرع مدلها علامة المستملي

(١٢) رَسُولِ اللهِ

(١٢) إيلَهُمْ

ر ۱۰۰ المراهم كذا في المرع مَنَ المَرَّروثم

أُوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثارِهِمْ فَامَّا أَرْ تَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بَهِمْ فَأَمَرَ فَقَطَعَ (١) أيْديمُمْ الحَرَّة يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَوْنَ قالَ أَبُو قلاَبَةَ فَهُو لَا عِسْرَ قُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِم وَحَارَ بُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مَرْتُنَ آدَمُ قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبَة قالَ أَخْبَرَنا (٣) أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ تَحَيْدٍ عَنْ أَنْسٍ قالَ كانَ النَّبئ السَّمْنِ وَالمَاءِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لاَ بَأْسَ بِالمَاءِ مَا لَمْ يُغَيِّرُهُ طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنَ ، وَقَالَ بَأْسَ بريشِ المَيْنَةِ ، وَقَالَ الرُّهُرَىٰ فِي عِظَامِ المَوْتَى نَحُورَ ( ) الْفِيلِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ أَنْ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ (٢) وَلا (٧) بَأْسَ بِيَجَارَةِ الْعَاجِ مَرْثُنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّ تَنَى مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ (٨) عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةً أَنَّ رَسُولَ (١٠) ٱللهِ عِلَيْ سُئِلَ عَنْ فَأَرَةٍ سَقَطَتْ في سَمْنِ فَقَالَ أَلْقُوها وَما حَوْ لَمَا فَأُطْرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْنَكُمُ مِرْشَا عَلِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدَّثَنَا مَنْ قالَ حَدَّ ثَنَّا مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ أَللَّهِ بْنِ عَبْدِ أَللَّهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةً أَنَّ النَّبِيُّ مِيِّكُ مُثِلِ عَنْ فَأَرَةٍ سَقَطَتْ في سَمْنِ فَقَالَ خُذُوها وَما حَوْ لَهَا فَأَطْرَحُوهُ قَالَ مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكُ مَا لاَ أَحْسِيهِ يَقُولُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَينُونَةً ﴿ مَرْشَ أَخْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱلله قالَ أَخْسَرَنا مَعْمَرٌ عَنْ عَمَّام كُلُّم (١٢) يُكُلِّمُهُ الْسُلِمُ في سَبِيلِ (١٣) يَوْمَ الْقَيَامَةِ كَهَيَّةُتِهَا إِذْ طُمِنَتْ تَفَجَّرُ دَمَا اللَّوْنُ (١٤) لَوْنُ ٱلدِّمِ مْ قَالَ أَخْبَرَ نَا أَبُو الزُّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ هُرْمُزَ الْأَعْرَجَ حَدَّنَهُ

(۱) بقَطُع (٢) كَدْآنَى النرُع بتخفيف الميم وفي النتح تشديدها (۲) حدثا (۱) كَذَافي النرع منصوب (٥) م حكذاتي النوع ولمله ، بهاكماراً يته في نسخة لابي ذر معتمدة لكن لم يعرما للكشميري (٦) قال التسطلاني وأسقط السرخيي ذكر ابراهيم النخمى كأكثر : الرواة عن النرسي آه وذكره افىالناج أيضا وكذا رأيت ن السخة لابي در معتمدة على النظ أبراهم علامة المستملى والكشميهني فيكون سافطا في رواية الحوى ألم مِن المامش (٧) لاباس (٨) شِهاب الزُّهْرِيُّ (٩) ابن عنبة بن مسعود (١٠) النَّبِيُّ (11) حدثنا والقابي (١٢) كَلْمَةِ بِكُلْمُهُا (١٢) تمكون(١٤) وَاللَّوْنُ مكذا في إلاسل والقسطلاني بالواووف أصلبن يمو ل عليهما فالناءوهو في الميني بالواووقال فالبعة الولا إه مصححه (١٠) مسك (11) الْبَوْلِي فِي اللَّاءِ

﴿ مِنْ مِنْ الْمَامِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(۱۷) أحديد

(١) يغول انه سيم اله آوتي القسطلاني ولابزعما كريفول (٣) البِّيّ (٢) قال وكالَ ﴿ (١) وكالَ أى بدل وقال (٥) مصلى (قوله أوتيم صلى )كدا في جبعالنسخ المعول علىهابلاواو (١) قال (٧) حدثنا (٨) عن عبد الله في الفرع المكي عليها علامة الحموي والمستملي مكذا (همـــ) وفي القسطلاني والفتع وفى رواية الكشيري عن عد الله اه من هامش الاصل (٩) جلوس قال (۱۰) فو°م - 131 (11) (۱۲) أغني (۱۳) کانت میم (۱٤) حاءت می صلى الله عليه وسلم (١٦) وقال

(١٧) كَرَوْنُ الدَّعُوَةَ وعليها فستحامة منصوب عند.

س كما رمز له فى الاصل. (١٨) كذافى الاصلين للعول

بالنون فليعلم ذلك

عليماوفي حامش الاصعمنهما في الفرع الذي نقلت منه يحفظه

(۱۹) فيده (۲۰) الذي

أَنهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً أَنَّهُ (١) سَمِعَ رَسُولَ (٢) اللهِ عَلَيْنَةِ يَقُولُ بَحَنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ وَ إِلْمُنَادِهِ قَالَ لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُم فَى المَاءِ ٱلدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْدِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فيهِ، وَ اللَّهُ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرْ أَوْ جِيفَةٌ كَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَّاتُهُ ، وَكَانَ (٣٠) الْمُسَبَّبِ وَالشَّعْبُ ۚ إِذَا صَلَّى وَفِي ثَوْ بِهِ دَمْ ۖ أَوْ جَنَابَةٌ ۚ أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تَيَمَّمَ صَلَّىٰ (\*) ثُمَّ أَدْرَكَ المَاء في وَقْتِهِ لاَ يُعِيدُ صَرَّتُ عَبْدَانُ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبي إِسْطَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْهُونٍ عَنْ (٦) عَبْدِ ٱللهِ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْقِ سَاجِدٌ ح قَالَ وَ صَرَتْنَى (٧) أَحْمَدُ بنُ عُثْمَانَ قالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بنُ مَسْلَمَةً قالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قالَ حَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّ (١) عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّنهُ أَنَّ النَّيِّ مِلْكَ كَانَ يُصَلَّى عَنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُوجَهَلِ وَأَصْحَابِ لَهُ جُلُوسُ (٩) إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لَبِعْضِ أَيْكُمْ يَجِيءِ بِسَلَى جَزُورِ بَنِي فُلَانٍ فَيَضَعَّهُ عَلَى ظَهْرٍ نُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ فَا نَبْعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ (١٠) جَاء بِهِ فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ (١١) النَّيْ مَا اللَّهِ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ رَبِينَ كَيْفِيهِ وَأَنَا أَنْظُرُ لاَ أُغَيِّرُ (١٢) شَيئًا لَوْ كانَ (١٣) في مَنْعَةُ قالَ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض وَرَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ سَاجِدٌ لاَيْرَ فَعُ رَأْسَهُ حَتَّى جاءتهُ (١٤) فاطمِةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ فَرَفَعَ (١٥) رَأْسَهُ ثُمَّ (١٦) قالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعا عَلَيْهِمْ قالَ وَكَانُوا يَرَوْنَ (١٧) أَنَّ ٱلدَّعْوَةَ أُمَّ سَمِّي ٱللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ وَعَلَيْكَ بِعُثْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَشَيْبُةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً وَأُمَيَّةً بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ ، وَعَدَّ السَّابِعَ فَلَمْ يَحْفَظُهُ (١٨) ، قالَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ (١٩) لَقَدْ رَأَيْتُ ٱلَّذِينَ (٢٠) عَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ صَرْعَى فَى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ بَاسِ

فِي الثَّوْبِ قَالَ (١) عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ خَرَجَ النَّبِيُّ (٢) عَرْكِيٍّ زَمَنَ (٣)حُدَ فَذَ كُرَ الْحَدِيثَ وَمَا تَنَخَمُ النَّبِيُّ مُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فَكَفِّ رَجُلِ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بَمَا وَجُهُهُ وَجِلْدَهُ صَرَّنْ الْمُحَلَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ أَنس (٥) قَالَ بَرَقَ النَّبِي مُ يَالِيُّهِ فِي تَوْ بِهِ ، طَوَّلَهُ (٦) أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَ مَا يَحْيي بْنُ أَيُوب حَدَّثَنَى مُمَّيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ عِلْ الْأَيَجُوزُ الْوُصُوءِ بِالنَّبِيذِ وَلاَ المسكر (٧) وَكُرِهَهُ الْحَسَنُ وَأَبُو الْمَالِيَةِ ، وَقَالَ عَطَافِهِ النَّيْمَةُ أَحَبُ إِلَىٰ مِنَ الْوُضُوءِ بالنَّبيذِ وَٱللَّبَنِ حَرِّثُ عَلَى بِنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ (٨) حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عائشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قالَ كُلْ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُو حَرَام إل غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبِاهَا (١) ألدَّمَ عَنْ (١٠) وَجَهِهِ ، وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ ٱمْسَحُوا عَلَى رِجْلِي فَإِنَّهَا مَريضَة مُ مِرْثُن مُمَّدُ (١١) قال أَخْبَرَ نا (١٢) سُفيْكَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي حازِم سِمِعَ سَهِلَ أَبْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ وَسَأَلَهُ النَّاسُ وَمَا يَيْنِي وَ بَيْنَهُ أَحَدٌ ۚ بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ النَّبِّ مَا إِلَّهِ فَقَالَ مَا بَـقِيَ أَحَدُ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ،كَانَ عَلِيْ يَجِيءُ بِبُرْسِهِ فيهِ ماء ، وفاطمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ فَأُخِذَ حَصِيرٌ فَأُخْرِقَ فَيْشِيَ بِهِ جُرْحُهُ وَقَالَ (١٣) أَبِنُ عَبَّاسٍ بِتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَأُسْتَنَّ صَرِّثُ أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّ أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُوْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّيِّ عَلِي فَوَجَدْ ثُهُ يَسْتَنْ بِسِواكِ بِيدِهِ يَقُولُ أَعْ أَعْ (١٤) ، وَالسِّواكُ فِي فِيهِ كَأَنَّهُ يَهَوَّعُ حَرِيثُ عُمَّانُ (١٥) قالَ حَدَّ ثَمَا جَرِيرُ مَ عَنْ مَ نْصُور عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّي عَلَّيْ إِذَا قَامَ مِنَ ٱللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّواكِ الْأَكْبَرِ \* وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَّةً عَنْ نَافِعٍ عَنِي أَبْنِ مُمَرَّ أَنَّ النِّبَّ عَلِيَّ قَالَ أَرَانِي (١٦٠ أَنْسَوَّكُ بِسِواكِ مَفَاءِنِي رَجُلَانِ ، أَحَدُهُمَا أَكُبرُ مِنَ الآخرِ ،

ميريان. آ(1) وقال 8 ط<sup>عه</sup> و السيا

(٢) رَسُولُ اللهِ

ص عط (٣) في زمن. (١) الحديبية س

(٥) ابْنِ مالكِ

عط لاط صدي (٦) قال أبو عمد الله طوله س ط

(۷) ولا بالمسكر (۸) عن الزهرى كذا فى فرءېن،علامة ابن عما كر لكن فى النتح والتسطلاني دزوما للاصيلى

(٩) المَوْاقِ الدَّمَ مِنْ

و جار أبيها عناسي

(۱۰) مين " س

(11) يعنى ابن سلام لاصطحو

(۱۲) مدتنا

(۱۳) سقط وقال ابن عباس الی آخر فاستن عندس صح و فی القسطلانی عند المست. لی کتبه

(12) مند الحافظ أبي النامم أي النامم أي ابن حساكر في أصله أغ أغ بنين مسجمة قال وفي نسخة بالدين اله من اليونينية مسروا

(١٠) عُمَّانُ بْنُ أَبِي سَيْبة

(١٦) بفتح الهمزة عندس صح

فَنَاوَلْتُ السَّوَالْ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا ، فَعَيِلَ لِي كَبَرْ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْرِ مِنْهُا قَالَ أَبُو عَنْ أَسَامَةً عَنْ نَافِعِ عَنْ أَبْنِ عَرَ بَالْ وَمَنْ الْبَرَاءِ عَنْ أَسَامَةً عَنْ نَافِعِ عَنْ أَبْنِ عَرَ بَالْ وَفَالَ عَنْ أَسَامَةً عَنْ نَافِعِ عَنْ أَبْنِ عَمْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ نَا (٣) عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ نَا (٣) عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ نَا سُفْيانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنِ الْبَرَاء بْنِ عازِبِ قَالَ قَالَ النِّي أَخْبَرَ نَا سُفْيانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنِ الْبَرَاء بْنِ عازِبِ قَالَ قَالَ النَّي أَخْبَرَ نَا سُفْيانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنِ الْبَرَاء بْنِ عازِبِ قَالَ قَالَ النَّي أَوْنُ وَلَا لَكُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

## سِنْ وَاللهِ الرَّحْسَّرِ التَّحْسَّيْدِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّال المُعْسَالُ المُعْسَالُ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّ

وَ قُول اللهِ تَعَالَى (٧) وَإِنْ كُنتُمْ جُنبًا (١) فَاطَّهْرُوا (١) وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَاء أَحَد مِنكُمْ مِن الْفَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ (١٠) النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُوا ما عَلَى سَفَر أَوْ جَاء أَحَد مِنكُمْ مِن الْفَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ مَنْ مَن حَرَج وَلَكُن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيْتُمْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ عَلَيْكُمْ مَنْ حَرَج وَلَكُن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيْتُمْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ عَلَيْكُمْ مَن حَرَج وَلَكُن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيْتُمْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ مَن حَرَج وَلَكُن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيْتُمْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ مَن مَن وَقَوْلِهِ جَلَّ (١٢) ذَكُرُهُ يَا أَيُّهَا النِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاةَ (١٣) وَأَنتُم النَّهُ وَلَوْنَ وَلاَ جُنْبًا إِلاَّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَعْمَلُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنْبًا إِلاَّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَعْمَلُوا وَإِنْ كُنْ مَنْ مَن الْفَائِطِ أَوْ لَمَنْ مُن مَن أَوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَاءً أَحَدٌ مِنْ كُمْ مِنَ الْفَائِطِ أَوْ لَمَ لَمُ النَّمَ عَلَى النَّمَ النَّمَ وَالْمَاتُ وَلَوْ الْمَالُولُ وَالْمَ مَن الْفَائِطِ أَوْ لَمَ النَّمَ النَّمَ وَلَا مَنْ مَن الْفَائِطِ أَوْ لَمَن مُن مَن الْفَائِطِ أَوْ لَمَنْ مُواللَّهُ مَن الْفَائِطِ أَوْ لَمَنْ مُن الْفَائِطِ أَوْ لَمُ النَسَاء وَلَا مُنْ مَن الْفَائِطِ أَوْ لَمَنْ مُن الْفَائِطِ أَوْ لَمَنْ مُن الْفَائِطِ أَوْ لَمُ النَّسَاء وَلَا مَا مَا الْمَالَالُهُ مَا النَّكُمُ مَن الْفَائِطِ أَوْ لَمُ النَّمَ النَّكُونَ وَلَا مُنْ الْمَائِهُ وَالْمَالِقُولُونَ وَلَا مُنْ الْمَالُولُونَ وَلَوْ مَا النَّمُ الْمُلْولِي اللْمُ الْفَائِلُولُ وَالْمَالُولُونَ وَلَوْ الْمَالِولُونَ وَلَا مَالِكُولُونَ وَلَا مِنْ الْفَائِلُولُونَ وَلَيْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْفَرَافِلُولُ اللْمَالُولُ اللْمُ الْفَائِلُولُ اللْمُولُونُ وَلَا الْمَالِي الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَمُ

ه سططه د .و (۱) وصوط

مرص (٢) حدثنا (٣) من آخر من غير البونينية

(۱) تَكَثَّمُ

می (ه) اللّٰذِی أَرْسَلْتَ مرعط

رة) با<sub>ت</sub>

(v) عز وجل (۸) الآمة

(٩) الرواية الى نوله لملكم
 تشكرون (١٠) الأسم
 (١١) عندس نسموا الى نوله

(11) عندسُ تتبسموا المأفولِه ولِمَّ أَسْسَتُ شليكم كملكم تشكرون تشكرون

(۱۲) عز وجل ۱۳ شالی کذا و الاصول من غیرقم طط (۱۳) الا به ال توله ائ الله کان عنوا ففورا معطس

(16) الرواية الى توله عنو ال

تَحِدُوا مَا ۚ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُوراً بِالْبُ الْوُصُوء قَبَلَ الْنُسْلِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ (١) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشِهَ زَوْجِ النَّبِيُّ مَلِكِ أَنَّ النَّبِيُّ كَانَ إِذَا أَغْنُسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ (٢) كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَاءِ فَيَخُطُّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ٣ ثُمَّ يَصُبُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ ٤٠٠ بِيدَيْهِ (٥) ثُمَّ يُفِيضُ المَاء عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ مَرْشَ مُعَدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَن الْأَعْمَش عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْنُونَةً زَوْجٍ النَّبِيُّ عَلِيَّةً قَالَتْ تَوَضَّأَ رَسُولُ ٱللهِ مُلِيِّةٍ وُصُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الْأَذَى ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءِ ثُمَّ نَحَى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا هَذِّهِ ٥٠ غُسْلُهُ و عُسلُ الرَّجلِ مَعَ أَمْرَأُتِهِ مَرْثُنَا آدَمُ بَنُ أَبِي إِيَاسَ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَنْتُ أَعْتَسِلُ أَمَا وَالنَّبِي مِنْ إِنَّا وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ بِالْبُ الْمُسْلِ بِالصَّاعِ وَتَحْوِهِ مَرْثُ اللهِ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَدٍّ قَالَ حَدَّثَنَى (٥) عَبْدُ الصَّدِ قَالَ حَدَّثَنَى (١) شَعْبَةُ قَالَ حَدَّ أَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَالِشَةَ عَلَى عائشَةَ فَسَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غَسْلِ النَّبِيِّ (١٠) عِنْ فَدَعَتْ رَإِنَاء تُحَوَّا (١١) مِنْ صَاعِ فَأُغْتُسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا وَ يَيْنَنَا وَ يَيْنَهَا حِجَابٌ قَالَ أَبُو عَبُدِ ٱللهِ (١٢) قال (١٣) يَرِيدُ بْنُ هَارُونَ وَبَهْنْ وَالْجُدِّيُّ عَنْ شُعْبَةَ قَدْرِ (١٠) صاع حَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا (١٠) زُهَ يْرْ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْفَرِ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ هُوَ وَأَبُوهُ وَعِنْدَهُ فَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْفُسْلِ فَقَالَ يَكُفِيكَ صَاعْ فَقَالَ رَجُلُ ما يَكُفِينِي فَقَالَ جابر كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أُوفَى مِنْكَ

(١) ابْن عُرْ وَةَ (٢) تَوَضَّأُ (٣) الشَّعَرّ (٤) غَرَ فَاتُ وعزاها في المتح للكشميهني (٥) في الفرع المكي يبده بالافراد منسخا عليها (٦) هذا ٦ هذه ديب عليها س (٧) حدثني كاحس واعط (۸) حدثنا ععالاحسس وأحي (٩) حدثنا ي ص حد س (۱۰) رسول افت (11) نَحُو (١٢) سقط قال أبو عبد الله (١٣) وقال (١٤) وقال القسطلاني قدر بالنمسكافي

اليو نينية وبالجرعلى الحكاية اه

(١٥) أخبرنا

(٢) في (٣) قال أبو عبدالله / كان ابن عيينة بقول أخبراعن ابن عباسءن ميمو نةوالعجيح ماروی أبونعيم (٤) كلاهما (٥) مكتوب في الفرع الذي نقلت منه بإزاء بشار وهو الصواب وفي فرع آخر في الاصل يسار بالتحتبة والسين المهملة وفي الهامش بشار وعليه علامة الاصبلي (٦) بكسر الميم وسكون المعجمة ولابن عبأكر بضم اليم وتشديد الواو المنتوحة وكذآ ضبطه الحاكم كماعزاه في هامش فرع اليونينية لعياض النهدى بالنون الكوني.

اورت و (۷) معمر

وكدا نيده الحاكم قاله عباض

(۸) حدثنا

(٩) ابْنُ عَبْدِ اللهِ

(١٠) أناني

(١١) الحَسنَ (١٢) ثَلَاثُ لكريمة كذا فالنرع والذى ف نتح البارى والقسطلانيال رواية كرعة ثلاثة بالناء

(۱۳) فيفيضها

(١٤) ابنُ إسمعيل

حـــــ ق حمعط (۱۵) يَدُهُ

(١٦) سقطت الالف مندعط

(۱۷) حدثنی (۱۸) كذا هو منصوب في الفرع وفي نسخ معتمدة مجرور والظاهر صحة الاسرين تباسا على مامز في حديث عائشة فدعت بالاه تَعُواً من صاع اله من هامش الاصل (١١) يكنيه

شَعَراً وَخَيْرُ (١) مِنْكَ ثُمَّ أُمَّنَا في ثَوْبِ صَرْثُ أَبُو نُعَيْمٍ قِالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَنَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُ وَمَيْمُونَةَ كَانَا يَغْتَسِلَانِ مِنْ (٢) إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَبَهْزٌ ۚ وَالْجُدِّى ۚ عَنْ شُعْبَةَ قَدْرِّ صَاعٍ حرَّثُ أَبُو مُنعِيمٍ قالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ قالَ مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا حَدَّ ثَنَى سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ حَدَّ ثَنَى جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسَوُلُ ٱللهِ عَلِيْقِ أَمَّا أَنَا عُنْهُ عَنْ مِخْوَلِ (٦) بْنِ رَاشِدٍ عَنْ كَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ جَابِرِ حَدَّثَنَا غُنْدُرْ ۚ قَالَ حَدَّثَنَا شَا أُبْنِ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ كَانَ النَّيُّ عَلِيِّتِ يُفْرِ غُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا حَرَّثُنَا أَبُو نُعَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا بنُ يَحْيِيٰ بْنِ سَلَم حَدَّثَنَى (٨) أَبُو جَعْفَرِ قالَ قالَ لِي جابر (٩) وَأَتَانَى (١٠) أَنْ عَمِّكَ يُعَرِّضُ بِالْحَسِّنِ (١١) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ كَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ عَلَى سَأَمْرِ جَسَدِهِ فَقَالَ لِي الْحَسَنُ إِنِّي رَجُلُ ۖ كَثِيرُ الشَّعَرِ ، فَقُلْتُ كَانَ النَّبِي عَلِيَّةٍ الْغُسُلْ مَرَّةً وَاحِدَةً صَرِّتُ مُوسِي (١٤) قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرِيْبِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ قَالَتُ مَيْمُونَةُ وَصَعْتُ لِلنَّيِّ عَلِيَّةٍ مَا ۗ لِلْغُسْلِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ۗ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَا كِيرَهُ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَأَسْتَنْشَقَ الطِّيبِ عِنْدَ الْغُسْلِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِي عَلِي إِذَا أَعْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْقُ (١٨) أُلْلِلَب فَأَخَذَ بَكَفِّهِ (١٩) فَبَدَأَ بِشقّ رأسِهِ

الْا يُمَّنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ فَقَالَ بِمَا عَلَى زَأْسِهِ (١) باسب الصَّمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ فِي الْجَنَابَةِ مَرْثُ الْمُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاتٍ قالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ حَدَّثَى سَالِم مَنْ كَرَيْبٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ حَدَّثَتَنَا مَيْمُونَةُ قالَتْ صَبَبْتُ لِلنَّيِّ عَلَيْقٍ عُسْلًا فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسِلَ فَرْجَهُ ثُمَّ قالَ بيدِهِ الْارْضَ فَسَحَهَا بِالتَّرَابِ ثُمَّ عَسَلَهَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ ٣٠ وَأَسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ وَأَفاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ تَنَحَى فَغَسَلَ قَدَمَيْ فِي ثُمَّ أُتِيَ بِمِنْدِيلِ فَلَمْ يَنْفُضْ (٤) بها (٥) بار الْيَدِ بِالتَّرَابِ لِيَكُونَ ٢٠ أَنْفَى صَرَتُن (٧٠ إلْحُمَيْدِيُّ قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ (٨٠ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النِّيَّ مُثَلِيِّهُ أَغْتُسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيدِهِ ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَاثِطُ ثُمٌّ غَسَّلَهَا ثُمَّ تَوَصَّأً وُصُوِّةُ لِلصَّلَاةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ عَسَلَ رِجْلَيْهِ بِالْسِبُ هُلَ يُدْخِلُ الجُنْبُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا كَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرْ مُغَيْرٌ (١) الجَنَابَةِ وَأَدْخَلَ أَبْنُ مُمَنَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَاذِبٍ يَدَهُ (١٠) في الطَّهُو ِ وَكُمْ يَنْسِلْهَا ثُمَّ (١١) تَوَضَّأً وَكُمْ يَرَ أَبْنُ مُمَّرَ وَأَنْ عَبَّاسٍ بَأْسًا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الجَنَابَةِ صَرِّتْ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةً أَخْبَرَ نَا ١٦٥ أَفْلَحُ ١٦٥ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسْلُ أَنَا وَالنَّبِي عَنْ مِنْ إِنَاء وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أبيهِ عَنْ عَالْشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِذَا أَعْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ (١٤) صَّرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِيْنِ حَفْسٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ (٥٠ قَالَّتْ كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ (١٦) وَعَنْ عَبْدِ الرَّهُمٰنِ أَبْنَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ (١٧) حَدِّثْنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ جَبْرِ قَالَ سَمِيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِي عَلِكَ وَالْمَ أَهُ

لاصلى طاجم عط (۱) وَسَطِ رَأْسِهِ (٢) على الارس (٢) رقم تاءها في الاصل بالحسرة وضب عليها ورقم تحتها س ۲ مضمض (٤) كينتفض من غير اليو نينية (٧) قالو أبو عبد الله يعني لم يتمسح به • لم يرقم على في النرع ونسبها في النتح والتسطلاني لرواية كريمة (٦) لتكون (٧) عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّ بَيْرِ الحميدي (٨) عن الاعش الخيدى . ر... (٩) غبركذا فى الفرع من ط غير رقم عليه (١٠) يديهما \* قال القسطلاني قال البرماوي كالكرمانى وفى بعض النسخ يديهما ولم ينسلاهما ثم توضآ بالتننية في السكل ام (۱۱) كذا في فرع ونسخ معتمدة وفي النرع الذي نقلت منه حتى توضأ وفي هامشه ثم هكذا (۱۲) عدانا

(۱۲) ان حید (۱٤) بدبه

(17) من الجنابة . من غير

(١٥) مِن مائنة كنت

اليونينية (١٧) عنه

مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسَلَانِ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ زَادَ مُسْلِمٌ وَوَهْبُ (١) عَنْ شُعْبَةَ مِنَ الْجَنَابَةِ ﴿ (٢) تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُصُوءِ ، وَ يُذْ كُرُ عَنِ ٱبْنِ نَحْمَرَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَ حَرِثُ عَمَّدُ بْنُ مَعْبُوبِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ عَنْ كُرِّيْبِ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ آبْنِ عَبَّاسِ قالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِرَسُولِ (٤) ٱللهِ عَلِيِّ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَهُمَا مَرَّ يَيْنِ مَرَّ يَيْنِ (٥) أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفْرَغَ بِيمِينِهِ عَلَى شِمالِهِ فَعَسَلَ مَذَا كِيرَهُ ثُمَّ ذَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ (٦) وَأُسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ (٧) وَغَسَلَ رَأْسَهُ اللَّا أَمْمًا أَفْرَغَ عَلَى جَسكِهِ أَمَّ تَنعَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ بِالْبُ (١٠ مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الْغُسْلِ صَرَّتْ مُوسَى بَنْ إِسْمُعْيِلَ قالَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَ انَّهَ عْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيَمُونَةَ ۚ بِنْتِ (') الحَارِثِ قالَتْ وَضَعْتُ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلِيِّ غُسْلًا وَسَتَرْتُهُ فَصَبّ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّ تَيْنِ ، قالَ سُلَيْمانُ لاَ أَدْرِي أَذَكَرَ الثَّالِيَةَ أَمْ لاَ، ثُمَّ نِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَعَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِاللَّرْضِ أَوْبِالْحَاثِطِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ (١٠) وَأُسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجَهَهُ وَيَدَيْهِ وَغُسَلَ رَأْسَهُ ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَعّى فَغَسَلَ (١١) قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ خِرْفَةً فَقَالَ بيدِهِ هَكَذَا وَكُمْ يُرِدْهَا بِالْبُ إِذَا جَامَعَ ثُمُّ عَادَ (١٢) وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلِ وَاحِدٍ حَرْشُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ قال حَدَّ ثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي وَيَحْيِيٰ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ (١٣) شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَ اهِيمَ بْنِ مُحَدِّ بْنِ المُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَكُرْتُهُ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ ٱللهُ أَبًا عَبْدِ الرَّحْنِ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ مِنْ فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ (١٤) طيبًا ، حَرِّتُ عَمِّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ حَدَّتَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ

سما مر (۱) وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ (۲) يؤخر أى عند الاصلى وابن عـاكر (۲) كذا في النرع المكى بنتح الواو وقال الفـطلاني وفيالنرع وضوءم بضم الواو

لاص لاسس (٤) للنبي

(ه) مرتبن فيرمكرو عند ه، (ه) مرتبن فيرمكرو عند ه، من س ط صح (7) وتم تاء فى الصلب بالحرة موصولة عضمض ورقما فى الهامش أيضا ووضع عليها صح عط ه أيضا ووضع عليها صح عط ه

مں س ط (۷) ھے ثم (۸) یقدم عندس میں میں ط

(١) ابنة

(١٠) مَضَّمَضَ

(11) كذا هو فى فسرعين بالناء وقال فى النتح قوله! وغسل قدميه كذا لابى ذرا ولا كثر نفسل بالفاء احر هـ

(۱۲) مارد (۱۲) قال في النتج بنبني أن يثبت في القراءة قبل قوله عن شعبة لفظ كلاهما لان كلا من ابن أبي عسدي ويحبي رواه لمحمد بن بشار عن شعبة وحذف كلاهما من الخط اسطلاح اله

(1) عند عط خ. بالله المجمة والحاء المهملة

حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مُالِّكِ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِيَّ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدةِ مِنَ ٱللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ ، قَالَ قُلْتُ لِأَ نَس أَوَكَانَ يُطِيقُهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أَعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ ، وقال سعيد عَنْ قَتَادَة إِنَّ أَنْسًا حَدَّثَهُم تسعُ نِسْوَةٍ ، َ عَسْلِ اللَّذْي وَٱلْوُصْهُوءِ مِنْهُ **مَرَثْنَ أَ**بُو الْوَلِيدِ قالَ حَدَّّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ أَبى حَصِينِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّهُمْنِ عَنْ عَلِي قالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَاتٍ فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلُ النَّبِيُّ عَلِيْكُ لِكَانِ ٱبْنَتِهِ فَسَأَلَ (٥) فَقَالَ تَوَضَّأُ وَأُغْسِلْ ذَكَرَكَ بالب مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ ٱغْتُسَلَ وَبَقِي أَثَرُ الطِّيبِ صَرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ قالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَ اهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قالَ سَأَلْتُ عائِشَةَ فَذَكَرْتُ (٣) لَمَا قَوْلَ أَبْن عَمَرَ مَا أُحِبُ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِماً أَنْضَخُ طِيباً فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَنَا طَيَبْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ أَثُمَّ طَافَ في نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُعْرِمًا مِرْشَ آدَمُ (٣) قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ حَدَّثَنَا الحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبيصِ الطّيب فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ ( ) عَلِيَّ وَهُوَ مُحْرِمْ ﴿ بَالْبُ لَكُلْمِلِ الشَّمَرِ ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى يَشَرَتُهُ أَفَاضَ (° عَلَيْهِ (° حَرَيْتُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدٌ ٱللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِ إِنَّ اللَّهِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ إِذَا أَعْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَصَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَغْتَسَلَ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِّهِ شَعَرَهُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ (٨) قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَه أَفاضَ عَلَيْهِ المَّاء ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَأَرُ جَسَدِهِ وَقَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ مِنْ إِنَّاءٍ وَاحِدٍ نَعْرِفُ مِنْهُ جَمِيماً بِاسْبُ مَنْ تَوَضَّأً فِي الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائَرَ جَسَدِهِ وَكُمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِع الْوُصُوءِ (١) مَرَّةً أُخْرَى مَرِّثُ يُوسُفُ بنُ عِيلَى قَالَ أُخْبَرَ نَا (١٠) الْفَصَلُ بنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَ نَا الْأَ عُمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ سَكِرِيبٍ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ

(٢) وضوء الجنابة مضاف الى الجنابة • هذه الرقوم التي في الاصل والهامش في فرعين ونضية ذلك أت رواية الكشميهني والحموي والمستملي لجنابة بلام واحدة ليكن في الغنج والقسطلاني أن رواية الكشميهى للجنابة بلامين (٣) فحكَّفاً ٠ من الفتح والقبطلاني (٤) يساره (٥) بيده الارض (٦) تمصمض (٧) قالت عائشةً • قال في الفتح ووضع في رواية الاصيلي فالت عائشة وهو غلط واضح اه (٨) الماء (٩) يَدَهُ س معط (۱۰) خرج.، (١١) ابن راشد (١٢) من غُسْلِ الجَنَابَةِ \*كذاً هذه الرقوم في فرعين وقال فى الفتح قولة باب نفض البدين من الفسل عن الجنابة كذالابى ذروكريمة والباتين من غسل الجنابة (۱۲) من (۱٤) حدثنا (١٥) ابن أبي الجعد (١٦) فتمضمض (١٧) أُصابع لاترسهم (۱۸) يودها

لاص س ط حير

مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَضَمَ (١) رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّ وَضُولًا (٢) لِجَنَابَةٍ فَأَ كُفَأَ (٢) بِيمينهِ عَلَى شِمَالِهِ ( ) مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ ( ) بِالْأَرْضِ أَوِ الحَائِطِ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ (٦) وَأَسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجُهُهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ أَفاضَ عَلَى رَأْسِهِ المَاءِ ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ ثُمَّ تَنَحَى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ قالَتْ (٧) فَأَتَبَتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ مْ إِذَا ذَكَرَ فِي الْمُسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبُ ينفض (٨) بيده (١) بات كَمَا هُوَ وَلاَ يَتَيَمَّمُ ۚ صَّرْتُنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ نُحَمَّدٍ قالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ نُحْرَ قَالَ أُخْبَرَنَا يُونَسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاّةُ وَعُدْلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا خَفَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّتِهِ ۖ فَامَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَ كَرَ أَنَّهُ جُنُبُ فَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمْ ثُمَّ رَجَعَ فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْظُرُ فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَمَهُ تَابَعَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ (١١) عَنِ الزُّهْرِيِّ وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعيُّ عَن أُ نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ (١٢) الْفُسْلِ عَنِ (١٣) الْجَنَابَةِ مَرَثْنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَوَ نَا (١٤) أَبُو خَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَسَ عَنْ سَالِمِ (١٥) عَنْ كُرَيْبِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ قالَتْ مَيْمُونَةٌ وَضَعْتُ لِلنَّيِّ عَلَيْتِهِ غُـ غَسَلَهَا فَمَضْمَضَ (١٦) وَأَسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ و مَن بَدَا بشِقّ رأسِهِ اللا يمن في الْعُسْلِ صَرَّثْنَا خَلَّادُ بن يَحْلِي قالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفَيَّةً بِنْتِ شَبِّبَةً عَنْ عالشَّة قَالَتْ كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ (٧٧) إِحْدَانَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا (١٨) ثَلَاثَاً فَوْقَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شَقِهَا الْأَيْنِ وَبِيَدِهَا الْاخْرَى عَلَى شَقِّهَا الْأَيْسَرِ

( بِسْمِ ٱللهِ الرَّهُ فِي الرَّحِيمِ ) بِالْبِ مَنِ أَغْتَسَلَ عُرْ يَانًا وَحْدَهُ فِي أَنْكَاوَةِ (١) وَمَنْ نَسَتَّرَ ٣ فَالنَّسَتُّرُ ٣ أَفْضَلُ ، وَقَالَ جَنْ (١) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ أَحَقُ أَنْ بُسْحِياً مِنْهُ مِنَ النَّاسِ مَرْشُ إِسْخُقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ مَهْمُم بِنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَمْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَكَانَ مُوسَى (٥) يَمْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوا وَالله مَا يُمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَمْتُسِلَ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ آدَّرُ فَذَهَبَ مَرَّةً يَعْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَر فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْ بِهِ خَفَرَجَ ١٦ مُوسَى فِي أَيْرِهِ يَقُولُ ثَوْ بِي يَاحَجَرُ ٧٠ حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى فَقَالُوا (٨) وَٱللهِ ما يُمُوسَى مِن بَأْسِ وَأَخَذَ ثَوْ بَهُ فَطَفِقَ ٥٠ بِأَلْحَجَرِ ضَرْبًا فَقَالَ (١٠) أَبُوهُرَيْرَةَ وَاللهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِأَلْحَجَرِ سِيَّةٌ أَوْ سَبْمَةٌ ضَرْبًا بِٱلْحَجَرِ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ بَيْنَا أَيُّوبُ يَعْتَسِلُ عُرْيانًا خُوْ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبِ كَغِمَلَ أَيُّوبُ يَحْتَثِي (١١) في ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ بَا أَيُّوبُ أَكُمْ أَكُنْ أَغْنَيْنُكَ عَمَّا تُرَى قالَ بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لَأَغِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ ، وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُنُوسِيٰ بْنِ عُقْبَةً عَنْ صَفُوانَ (١٢) عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ يَيْنَا أَيُوبُ يَمْتُسِلُ عُرُّوباً لَا اللَّهِ النَّسَتُرِ فِي الْنُسْلِ عِنْدَ (١٣) النَّاس حَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ (١٤) عَنْ مالكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى مُعَلَّ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَو ْ لَى أُمِّ هَانِي بِنْتِ أَبِي طَالِّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِي عُبَيْدِ ٱللهِ أَذْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِي عُبَيْدِ ا بِنْتَ أَبِي طَالِبِ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْ ثُهُ يَعْتَسِلُ وَفَاطِيَةُ نَسْتُواهُ فَقَالَ مِنْ هَذِهِ فَقُلْتُ (٥٠) أَنَا أُمْ هَانِي وَرَثْ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ قَالَ أَخْبَرِنَا (١٦) سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَمْدِ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ سَتَرْتُ النَّبِيَّ (١٧) عَلِيُّ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ

(1) خلوة المستمر (1) بستتر (1) والتسع (1) والتسع (1) من عط (1) من حكيم (1) من حكيم (1) من الاصل وفارع آخر (والتسطلاني زيادة وسلم كتبه

عد المعددة ال

رضعط سمس ((۸) وقالوا (۹) وطنق (۸) وقالوا (۹) وطنق (۹) وطنق الحجر أوران الرواة وللبكشميهني والحوى فطنق الحجر ضربا والحجر على هذا المخصوب بغمل مقدر أي المضرب الحجر ضربا اله فتح سما المسلمة ال

(1۰) قال س

(۱۱) تحسَيْنُ کذا في البونبنية من الفرع وفي القسطان لي نسبة هسله الرواية للقابسي عن أبي زيد ونتل عن الميي اله أممن النظر في كتب اللغة ظم يجد المطند الرواية معن

> إ (١٢) ابن سكيم معاصم ا (١٣) عن

(18) مَسْلَمَةً مِنْ قَعْنَبِ سعط لاط (10) فلت (11) حدثنا عد (17) رَسُولَ اللهِ

فَغَسَلَ يَدَيْهِ أَمُّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ ثُمَّ مَسَحَ ييدِهِ (١) عَلَى الْحَاتِطِ أَرِ الْأَرْضِ ثُمَّ تَوَصَّأً وُصَوْءَهُ لِلصَّلَّةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ المَاءُ ثُمَّ تَنَجَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ \* تَابَعَهُ أَبُوعَوَانَةَ وَأُبْنُ فَضَيْلٍ فِي السَّتْرِ ٣ ، بِالْبِ " إِذَا أَحْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ صَرَتْنَا عَبْدُ أَللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَن

هِ شَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ أُ إِنَّتِ ( ) أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ المُؤْمِنينَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ أُمْ سُلَيْمٍ مِ أَمْرَأَهُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَتْ يَارَسُولَ ٱللهِ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْخَقِّ هَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْل إِذَا هِيَ ٱحْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ الله على نَعَمْ إِذَا رَأْتِ المَاء باسِ عَرَقِ الجُنْبِ وَأَنَّ الْسُلِمَ لاَ يَنْجُسُ مَرْثَ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرْ عَنْ أَبِي رَافِيع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةً لَقِيَّهُ في بَعْضِ طَرِيقٍ ( اللَّهِ ينَةِ وَهُوَ جُنُبُ فَأَكْنَاشُتُ ٥٠ مِنْهُ فَذَهَبَ فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ جاء فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ ١٦٠

كُنْتُ جُنُبًا ۚ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَقَالَ ٧٧ سُبْحَانَ ٱللهِ إِنَّ الْسُلْمَ (٨) لاَ يَنْجُسُ بِالْبُ الْجِنْبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ عَطَاهِ

يَحْتَجِمُ الْجُنْبُ وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَإِنْ كَمْ يَتَوَضَّأَ صَرَبْتُ عَبْدُ الْاغلَ

أَنْ عَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ

حَدَّيْهُمْ (٥) أَنَّ نَبِي (١٠) اللهِ عَلِيَّةِ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي ٱللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئَذٍ

تِسْمُ نِسْوَةٍ مَرْثُ عَيَّاشٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ثُمَيْدٌ عَنْ بَكْر عَنْ أَبِي

رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِينِي رَسُولُ ٱللهِ عَزِلَتِهِ وَأَنَا جُنُبُ ۚ فَأَخَذَ بِيَدِي فَشَيْتُ

مَعَهُ حَتَّى قَمَدَ ۚ فَأَ نُسَلَلْتُ (١١) فَأَتَبْتُ (١٢) الرَّحْلَ فَأَغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُو ۖ فَاعِدْ

فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرِ " (١٣) فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْخَانَ اللهِ يَا أَبَا هِرِ "، إِنَّ المُؤْمِنَ

(٢) النستر (٣) كذا في الاصل المعول عليه غير اله ضربعلى الالف بالحرة ورسم التاءكشيره مجرورة وفي مض النسخ الممؤل عليها بالهامش بنت سرنوما عليها ه س س وبصلبها ابنة

(٤) طر

(0)

زاد فى الفتح عزوها للاصبلى

كدا في اليونينبة كذا في ىفرع المسكى **و**لسكن الذي فى الفتح والقسطلاني وفرع آخران وايةالمستملى فاننجست راجع (٦) كذا في عدة نستخ صحيحة قال بدون فاء وفى آلفرع الذى بأيدينا فقالم

(v) قال

ع لاص س ط عط جيم

(٨) المؤمن

(٩) حدثه

(١٠) النَّيِّ

(۱۱) منه (۱۲) وأتيت

(١٣) هربرة •كذافي اليونينية •كذا في الفرع وعزا في الفتح رواية المتن المسستملي والكشميهني

أَبُو 'نَعَيْمٍ قَالَ خَدَّثَنَا هِشِكُمْ وَشَيْبَانُ عَنْ يَحْيِيٰ (١) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عائشَةَ أَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَرْقُدُ وَهُوَ جُنُبُ ۚ قَالَتْ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ ۖ بَاسِ مَرْشُ قُتَيْبَةُ قَالَ ٣٠ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ عَمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ أَيَرْ قُدُ أَحَدُ نَا وَهُو جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُ كُمْ فَلْيَرْ قُدْ وَهُوَ جُنُبُ مِ إِلَى الْجُنُبِ يَتُونَا أَثُمُ مَا يَنَامُ صَرَتَنَا يَحْنِي أَنْ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّ ثَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ عُبْيَدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرَ عَنْ تَحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُمْنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِي عَلِي إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبُ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ مَرْشُنَ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَن عَنْ عَبْدِ ٱللهِ (<sup>1)</sup> قالَ أُسْتَفْتَى تُمَرُّ النَّيَّ عَلِيِّ أَيْنَامُ أَحَدُ نَا وَهُو جُنُبُ قَالَ (٥) نَعَمَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرْثُ عَبْدُ أُلَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن مُمرّ أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ ٱللهِ مِنْ اللَّهِ مَلِيِّ أَنَّهُ (٥) تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ ٱللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ (٧) رَسُولُ ٱللهِ عَلِي تَوَصَّأُ وَأَغْسِلُ ذَ كَرَكَ ثُمَّ ثَمْ بِالْبُنِّ إِذَا ٱلْدَقَى ٱلْخِتَانَان مَرْشُ مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ خِ (<sup>()</sup> وَ مَرْشُ أَبُو مُعَيْمٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ مَلِكِ قَالَ إِذَا جَلَسَ رَيْنَ شُعبها الْارْبَعِ ثُمَّ جَهَدَها فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ (٢) تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ شُعْبَةً مِثْلَةً ، وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا (١٠) أَبَانُ قَالَ (١١) حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ مِثْلَةُ وْ غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ مِرْشَ أَبُو مَعْمَرَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ يَحْييٰ وَأَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءً بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِهِ الْجُهَنِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ (١٢) أَرَأَيْتَ إِذَا جَلَمَعَ الرَّجُلُ أَوْرَأَتَهُ

(٢) سقط التبويب والترجمة عنده ص ط دط (٢) عن الايث ( توله وهو جنب آخر الباب) ساقط عند س س (٤) عن ابن عمر •كذا في فرعين علامة الاصيلى ونسبها في الفتح لابن عــاكر (٥) فقال (٢) بأنه (٧) فقال رسول الله (٨) كذا في اليونينية في كل تحويل اله من الفرع (٩) بفتح الذين المعجمة في البونينية ليس الا اله من النرع (١٠) أخبرنا (١١) الفظ قال ساقط في فرعبن (١٢) قال له قَلَمْ كُنْنِ قَالَ عُنْهَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ الْلَصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ (') عُمْهَانُ سَمِيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّةِ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِي بْنَ أَيِي طَالِبِ وَالزَّبِيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةً أَبْنَ عُبْيَدِ اللهِ وَالزَّبِيْرِ اللهِ عَلَيْ وَسَوَى اللهُ عَنْهُمْ فَأَ رَبُوهُ بِذَلِكَ قَالَ يَحْنِي وَأَخْبَرَ فِي أَبُو مِتَنَ النَّهُ عَلَيْهِ مَرْتَنَ النَّا بَيْرِ أَخْبَرَهُ (٢) أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَرَتْنَ مَسَلَمَة أَنَّ عُرُوةً بْنَ الزُّبِيْرِ أَخْبَرَهُ (٢) أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَرْتَنَ مَرْتُ مَنْ الزُّبِيْرِ أَخْبَرَهُ (٢) أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَرْتَنَ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ مَرْتَنَ مُنْ مَنْ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَرْتَنَ مُسَلِّةً وَمُعَلَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً قَالَ أَخْبَرَ فِي قَالَ أَخْبَرَ فِي قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُولُ اللهِ عَنْ هَمَا مَنْ اللهِ إِنَّا يَعْنَى أَنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَالَةُ وَلَى أَنْهُ عَلَى اللهِ الْعَسْلُ مَلْ أَنْهُ وَلَى اللهِ الْعَسْلُ مَامِسَ المَنَّ الْمَوْلِ اللهِ عَنْهُ وَمُنَالًا وَيُصَلِّى قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْعَسْلُ مَامِسَ المَنَّ الْمَالَ أَنْهُ مِنْ عُرْوَا أُو بُصَلِّى قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْعَسْلُ مُامِسَ المَنَّ الْمَوْمُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ وَاللَّيْ الْمُو عَنْدُ اللهِ الْعَسْلُ مُامِنَ اللهِ الْعَسْلُ مُعْمَ اللهُ الْعَسْلُ مُامِنَ اللهِ الْعُسْلُ مُاللهِ عَنْهُ مِنْ اللهِ الْعَسْلُ مُامِنَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ الْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُنْ أَلُولُ الْمُومِ اللهِ الْمُسَلِّ الْمُومِ اللهُ الْمُ الْمُومُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُومُ اللهِ الْمُنْ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُومُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهِ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُ

## بِنُ مِ اللَّهُ ٱلدَّهُ الدَّهُ الدَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الدَّهُ الدَّهِ اللَّهِ الدُّهُ الدَّهِ الدّ

وَقَوْلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ تَعَالَى (٩) وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْحَيضِ (١٠) قُلْ هُوَ أَذَى (١١) إِلَى قَوْلهِ وَقَوْلُ النِي عَلَيْ هُذَا شَيْءِ وَيَحِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ بَالْبِ عَلَيْ كَيْفَ كَانَ بَدْء الحَيضِ وَقَوْلُ النِي عَلَيْ هَذَا شَيْءٍ وَيَجْ الْمُتَطَهِّرِينَ بَالْبِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(1) وقال (۲) أخبره أن أبا أبوب أخبره • ثبت ذلك عند عطا ه من س ط وستط من الاصل اه من الهامش (۳) أمراً أنّهُ لغيرالأربعة

(٤) الأخير

من النتج والقسطلاني،

(ه) بيناه سعط صم

(٦) اخْتِلاَفَهُمْ

معا مطاعط (۷) باب (۸) قُوْلُ

(٩) عز وجل (١٠) الآية سير

الحيض قوله ويسئلونك عند س الآية الى آخرها متلوه وعند ه ط فاعترلوا النساء في المحيض من أولها الى فاعتزلوا النساء متلوا الى قوله ويحب المتطهرين وعندس منلهما الى قوله المنطهرين

عط<sup>ص</sup>م لا سط صم (۱۲) قال أبوعبدالتوحديث

(١٣) بابُ الأَمْرِ الدِنِّسَاءَ إِذَا نَفِسْنَ . كَذَا هُو فَى النرع والذي في النتي بابُ الأَمْرِ بالنَّفَسَاءِ إِذَا نَفِسْنَ راجع القسطلاني

(12) يمني ابن عبد الله

(10) أَبْنَ عَمَّدُ

(قوله لانرى)كذا فى النرع بنتح النون أى نمتقد وقال فى النتح بضمها أى نظن .

(١٦) كُنْتُ

طال (١٧) فقال (١٨) في النسخة اليونينية أنفست بضم النون المدس المدس المدس المدس (١٩) بالبترة:

وَتَرْجِيلِهِ مَرْشُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ حَدَّثَنَا (١) مالك عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ ٱللهِ عَنْ عَائِشَ قَالَتْ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ ٱللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ ٱللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ ٱللهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ ٱللهِ عَنْ عَائِشَةً إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أُخْبَرَنَا (٢) هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُم قَالَ أَخْبَرَ نِي هِشَامٌ (٣) عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ سُئِلَ أَنَحْدُمُنِي الحَاثِضُ أَوْ تَدْنُومِنِّي المَزأَةُ وَهْيَ جُنُبِ ۚ فَقَالَ عُرْوَةُ كُلُّ ذَٰلِكَ <sup>(٤)</sup> عَلَىٰ ۚ هَيَٰن ۗ وَكُلُّ ذَٰلِكَ تَخْدُمُنِي وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ في ذَٰلِكَ بَأْسِ ۚ أَخْبَرَ تِنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تُرْبَجِّلُ تَعْنِي (٥) رَأْسَ رَسُولِ ٱللهِ عَرَاقَةٍ وَهُيَ حائِضٌ وَرَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ حِينَتَذِ مُجَاوِرٌ في المَسْجِدِ يُدْنِي لَمَا رَأْسَهُ وَهِيَ في حُجْرَتُهَا أَقَرُ جَلَّهُ وَهُى حَائِضٌ بِالْبُونُ قِرَاءَةِ الرُّجُلِّ (٦) في حَجْرِ أَنرَأْتِهِ وَهُي حائِضٌ، وَكَانَ أَبُو وَائِلِ يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِي حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينَ فَتَأْتِيهِ ٢٧ بِالْصَحْفِ فَتُمْسِكُهُ بِعِلاَّفَتِهِ حَرْشُنَا أَبُو مُعَيْمِ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ سَمِعَ زُهَيْرًا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفَيِيّةً أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثَتُهُ أَنَّ عَالِشَةَ حَدَّثَتُهَا أَنَّ النَّبِيُّ مَيْكُ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَالِمِنْ أُمَّ يَقُرُأُ الْقُرْآنَ بِالْبِ مَنْ سَمَّى النَّفَاسَ حَيْضًا (١) مَرْشُنَا الْكُنِّي (١) بنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ زَيْنَبَ ٱبْنَةَ (١٠) أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُا قَالَتُ بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ (١١) عَلِيَّ مُضْطَّجِ، لَهُ فَ خَمِيصَةٍ إِذْ حِضْتُ فَأَنْسَلَتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي قالَ (١٦) أَنْفِينتِ (١٣) قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَأَضْطَجِعْتُ مَعَهُ فِي أَنْكُمِيلَةِ بِالْبُ مُبَاشِرَةِ الْحَائِضِ حَرْثَ قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِي عِلْيْ مِنْ إِنَّاءِ وَاحِدٍ كِلَّانَا جُنْبٌ ، وَكَانَ (١٠) يَأْ مُرُنِي فَأَنَّزِرُ فَيْبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ ، وَكَانَ بُخْرِجُ رَأْسَهُ إِنَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ مَدَّثُ الْمُعْمِيلُ بْنُ خَلِيلِ (١٠) قالَ أَخْبَرُنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْطَقَ

ا(14) فكان (١٥) أخبرنا

المليل الخليل

(۱) النَّبِيُ رة) تأثرر من غير البولينية (٢) تأثرر من غير البولينية تنــول ۲ قالت كان من غبر اليونينية قال الحافظ وعو فى رو ايتنا بإثبات الهمزة على اللغة النصحي (٥) كذا في الاصل العوال عليه علامة السقوط على الواو فتكون رواية الاصيلي رواه وعكس القسطلاني العزوكتبه (١) حدثنا كامس ساحه (۸) <sup>نخ</sup>ر (٩) وَيَدُعِينَ من غير اليونينية (۱۰) \* وجد هنا بهامش

الاصل مانسه من قوله وقال ان عباس الى آخر الصحيح نقلت من اليونينية ومن أوّل

السحيح الى هنا مكمل بخط غير خطها فليملم ذلك

(11) ثبت في الاصل الواو . بالحرة عليه علامة السقوط ا

كتبه مصححه

هُوَ الشَّبْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّهُمْنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عادْشَةَ قالَتْ كَانَتْ إحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ (١) أَللهِ عَلِيٍّ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمْرَهَا أَنْ تَنَّزِرَ (٢) في فَوْر حَيْضَتِهَا ثُمَّ بُهَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيْكُمْ كَمْكُ إِرْبَهُ كَمَاكَ النَّبِيُّ مِلْكَ إِرْبَهُ كَا كَانَ النَّبِيُّ مِلْكَ إِرْبَهُ كَابَعَهُ مَرْشُ أَبُو النُّمْانِ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قالَ حَدَّثَنَا الشَّبِيَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ ٱللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ (٣) كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْتُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ أَمْرًأَةً مِن نِسَائِهِ أَمَرُهَا فَأُتَّرَتْ ( ) وَهُى حائض ، وَرَوَاهُ ( ) بُ تَرَاكِ الْحَائِضِ الصَّوْمَ صَرَّتْنَا سَعَيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا (٦) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ أَخْبَرَ نِي زَيْدُ هُوَ ٓ أَبْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِياضِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قالَ خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّةٍ فِي أَضْعِي أَوْ فِطْرٍ إِلَى المُصَلَّى فَرَّ عَلَى النَّسَاءِ فَقَالَ يَامَمْشَرَ النَّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكُنَّ أَكُنَّ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ (٧) وَبِمَ يَارَسُولَ ٱللهِ قَالَ تُكْثِيرُنَ ٱللَّهُنَ وَتَكَفُّونَ الْمَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْل وَدِينِ أَذْهَبَ لِلنِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدًا كُنَّ ، قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَارَسُولَ أَلله قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرَأَةِ مِثْلَ نِصْف شَهَادَةِ الرَّجُلِ ، قُلْنَ بَلَى ، قالَ فَذَٰ لِكِ مِن نُقْصَانِ عَقَالِهَا ، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ كُمْ تُصَلِّ وَكُمْ تَصُمْ ، قُلْنَ بَلَى ، قالَ فَذَلِكِ مِن تَقْصَانِ دِينِهَا بَاسِبُ تَقْضَى الْحَائِضُ المَنَاسِكَ كُلَّهَا إلاَّ الطَّوَّافَ بِالْبَيْتِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لاَ بَأْسَ أَنْ تَقْرَأُ الآيةَ، وَلَمْ يَرَ أَبْنُ عَبَّاسِ بِالْقِرَاءةِ لِلْجُنْب رَأْسًا ، وَكَانَ النَّبَىٰ يَرْكِيْ يَذْ كُرُ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ ، وَقَالَتْ أُمُّ عَطيَّةَ كُنَّا نُومْرُ أَنْ يَخْرُج (١) الحَيْضُ فَيُكَبِّرُنَ بَتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ (١) \* وَقَالَ (١٠) أَبْنُ عَبَّاسِ أَخْرَ نِي أَبُو سُفْيانَ أَنَّ هِرَ قُلَّ دَعَا بَكِتَابِ النَّيِّ عَلَيْ فَقَرَأً فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ ٱللهِ الرَّخْن يَا أَهْلَ الْكَيْنَابَ تَمَالُوا إِلَى كَالِيَّةِ إِلَّايَةَ ، وَقَالَ عَطَالِهِ عَنْ جابِ حاصَتْ

عَانْشَةُ فَنَسَكَت الْمَنَاسِكَ (١) غَيْرَ الطوَافِ بِالْبَيْتِ وَلاَ تُصَلِّى ، وَقَالَ الْحَكَمُ إِنِّي لَأَذْ بَحُ وَأَنَا جُنُبُ وَقَالَ ٱللهُ (٢) وَلاَ تَأْ كُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْ . كَرِ ٱسْمُ ٱللهِ عَلَيْهِ عَرَثْنَا أَبُونَعَيْمٍ قِالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّجْمَٰزِ بْنِ الْقَاسِمِ أَبْنَ مُحَمِّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّيِّ " عَلَيْتُ لاَ نَذْ كُرُ إِلاَّ الحَجَّ فَامَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمَيْتُ (') فَدَخَلَ عَلَى (' النَّيُّ عَلِيَةٍ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ ما يُبْكِيكِ قُلْتُ لَوَدِدْتُ وَٱللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ ، قَالَ لَعَلَّكِ أَفُوسْتِ ، قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ فَإِنَّ ذَلِكُ ٢٠ شَيْءُ كَتَبَهُ ٱللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَأَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لَا تَعْلُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَهُرى بِالْبُ الْمِسْتِحَاصَةِ مِرْشُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ نَا مَاللَّ عَنْ هِ مِنْ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَمَّا قَالَتْ قَالَتْ فَاطْمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنِّي لاَ أَطْهُرُ ، أَ فَأَدَعُ الصَّلاَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ (٧ ٱللهِ عَلِيَّ إِنَّمَا ذٰلِك عَرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَأَتْرُ كِي الصَّلَاةَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَأُغْسِلِي عَنْكِ ٱلدَّمَ وَصَلَّى بَالْبُ غَسْلِ دَمِ الْحَيِضِ (٨) مرَّثْ عَبْدُ ٱللهِ أَنْ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ (٥) عَنْ فاطمِةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ (١٠٠) أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَتِ ٱمْرَأَةُ رَسُولَ ٱللَّهِ مِنْكِيٍّ فَقَالَتْ يَارَسُولَ ٱللهِ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا ٱلدَّمْ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدًا كُنَّ ٱلدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقَرْصُهُ ثُمَّ لِتَنْضَعُهُ (١١) بِمَاءِ ثُمَّ لِتُصَلِّى فيه مَرْثُنَا أَصْبَغُ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبْنُ وَهْبِ قالَ أَخْبَرَ نِي (١٢) عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّ هُمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عالْشَةَ قالَتْ كانَتْ إِحْدَانَا تَحييضُ ثُمُّ تَقْتَرِصُ (١٣) ٱلدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ مُلُهْرِهَا (١٤) فَتَغْسُلُهُ وَتَنْضَيْحُ عَلَى سَائَرِهِ ثُمَّ تُكُ الإُغتِكَافِ (١٥) الْمُسْتَحَاضَة مِرْشُ (١٦) إِسْفُق (١٧) قالَ حَدَّيْنَا (١٨)

> س<sup>اس</sup> (۱۸) أخيرنا

لاس سرط (۱) عن مجاهد قالت عط لاسسط ص

(٢) أَلْدُم (٣) فَمُصَعَنَهُ صِحَ

(١) بسم الله الرحن الرحيم باب

(٥) الحَيْض

(7) ليسقال أبو عبد التالى حسان عند ص س وهو معلم بسيز عند ه ط ٠ من اليونينية حسان (٧) كذا في اليونينية حسان هنا غير مصروف وفي آخو الباب مصروف (٨) عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عند ه ص س ط

(۹) زَوْجهَا

- سص (۱۰) قال أبو عبد الله حهـ لاط صح

(۱۱) وَرَوَي

11 دکوی

ر (۱۲) تَكَبُعُ

من لاط مع عط صد الم تكتب عم بها

خالِد بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ عَادْشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيِّتُهُ ٱعْتَكَمَفَ مُعَهُ بَعْضُ نسائه وَهْيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى اللَّمَ فَرُبُّكَا وَضَمَتِ الطَّسْتَ تَحْتُهَا مِنَ ٱللَّمِ وَزَعَمَ أَنَّ عائِشَةَ رَأَتْ ماء الْمُصْفُرِ فَقَالَتْ كَأَنَّ هَٰذَا ثَى يُو كَانَتْ فُلاَنَةُ تَجَدُهُ مَرَّتُ فُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَالِمٍ عَنْ عَالِمٍ عَنْ عَالِمٍ عَنْ عَالِمٍ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ أَمْرَأُهُ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرَى ٱلدَّمَ وَالصَّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحَتَّهَا مَرْشُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ خَالِدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ اعْتَكَفَتْ وَهَى مُسْتَحَاضَةٌ ﴿ بِالْكِ بِ حاصَتْ فِيهِ حَرَثْنَا أَبُو مُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي تَجِيعٍ عَنْ مُجَاهِدٍ (') قالَ قالَتْ عائيشَةُ ما كانَ لِإِحْدَانَا ۚ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدْ تَحِيضُ فِيــهِ ۖ فَإِذَا أَصابَهُ شَيْء مِن دَمٍ (٢) قالَت بريقها فَقَصَعَتْهُ (٣) بظُفْرِها (١) مَرْثُنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا لْهِا مِنَ الْحَيضُ (٥) حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قالَ (٦) أَبُو عَبْدِ ٱللهِ أَوْ هِشَامٍ بْنَ حَسَّانَ (٧) عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطَّيَّةً عَنْ النَّبِيِّ (٨) عَلِيَّةٍ قَالَتْ كُنَّا نُنْهِي أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ إِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا وَلاَ نَكْنَحِلَ وَلاَ نَتَطَيَّبَ وَلاَ نَلْبُسَ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْب وَقَدْ رُخِّسَ لَنا عِنْدَ الطُّهْدِ إِذَا ٱغْتَسَلَتْ إِحْدَاناً مِنْ تَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِن كُسْتِ أَظْفَارِ وَكُنَّا نُنْهِي عَنِ أُتِّبَاعِ الْجَنَائُزِ ، قالَ (١٠٠ رَوَاهُ (١١٠ هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضَ وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ وَتَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَبّعُ (١٢) أَثُرَ ٱلدَّم ِ حَرْثُ يَحْيى قالَ حَدَّثَنَا أَنْ عُيَدَنَةً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفَيَّةً عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَمْرًأَةً سَأَلَتِ النَّبِيِّ عَنْ غُسْلِهِا مِنَ الْحَيِضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَعْتَسِلُ قَال

خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ (١) فَتَطَهَّرِي بِهَا قالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ (٢) قالَ تَطَهَّرِّي بِهَا قالَتْ كَيْفَ قَالَ سُبْحَانَ ٱللهِ تَطَهِّرِي (٣) فَأَجْتَهَدْتُهَا (٤) إِلَى فَقُلْتُ تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ ٱلدَّم ، ا عَسْلِ الْمَيْضِ صَرْثُ مُسْلِمِ (°) قالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائْشَةَ أَنَّ أَنْ أَذْ أَقَّ مِنَ الْأَنْسَارِ قَالَتْ لِلنَّبِّ عَلَيْ كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيِض قَالَ خُذِي فِرْصَةً ثُمَسَكَةً فَتَوَصَّى (٦) ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ النَّيِّ مِلِكِّةِ ٱسْتَحْياً فَأَعْرَضَ (٧) بوَجْهِهِ أَوْقَالَ (٨) تَوَضَّى بِهَا فَأَخَذَتُهَا فَذَ بَنْهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ النَّبَى عَلِيُّكُ ، بابِ ٱمْتِشَاطِ الْمَرَأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْحَيِضِ صَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِرَاهِيمُ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ أَهْـ لَلْتُ مَعَ رَسُولِ (١) أَللهِ عَلِيٌّ فِي حَجَّةِ ٱلْوَدَاعِ فَكُنْتُ مِمَّنَ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حاضَتْ وَكُمْ تَطَهُرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ فَقَالَتْ (١٠) يَارَسُولَ ٱللهِ هٰذِهِ لَيْـلَةُ (١١) عَرَفَةَ وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّتُ بِمُنْ وَ فَقَالَ لَمَا رَسُولُ ٱللهِ مِنْ إِلَيْهِ أَنْفُضِي رَأْسَكِ وَأَمْتَشِطَى وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَ تِكِ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الحَجَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّ عَنْ لَيْلَةَ الحَصْبَةِ فَأَعْمَرَ فِي مِنَ التُّنْعِيمِ مَكَانَ مُمْرَقِي الَّتِي نَسَكُتُ عَالَمَ الْمَالَةِ شَعَرَهَا عِنْدَ غُسْلَ الْحَيِض وَرَثْنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ قالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مُوَ افِينَ (١٣) لِهِلِالِ ذِي ٱلْحَةِ فَقَالَ (١٤) رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ مَنْ أَحَبُ أَنْ يُمِلَّ بِعُنْرَةٍ فَلْيُهِ لِلْ (١٥) فَإِنِّي لَوْلاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْ لَلْتُ (١٦) بَعُمْرَةٍ فَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُنْرَةٍ ، وَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِحَجّ وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِ فَقَالَ دَعِي مُمْرَتَكِ وَأَنْقُضِي رَأْسَكِ وَامْنَشِطِي وَأَهِلِي بِحَج يَفْعَلْتُ حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةٌ (١٧) الْحَصْبَةِ أَرسَلَ مَعِي أَخِي عَبْدَ الرَّ عَمْنِ بْنَ أَبِي بَكْدٍ فَوَرَجْتُ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْ لَلْتُ بِمُمْرَةٍ مَكَانَ مُمْرَتِي ، قالَ

(۱) مسك ٠ روى بكسر لليم ونتحها وللغتح وواية الأكثرين قاله عياض اله le (t) (٣) يها قالت كيف قال سیحان الله نطهری بها (٤) قال النسطلاني وفي رُوْاية بتأخير الباء (•)" ان ابراهیم (٦) وتوضی 7 فنوضَّى بها (٧) وأعرض (٨) وقال (١) النَّبِيُّ لاس ط معاص عدد (۱۰) قالت (۱۱) ليلة يوم (۱۲) باب مَنْ رَأَى نَقْضَ الَرْ أَةِ شَعَرَ هَا (١٢) مُو افِين كذا في اليونينية بغير علامة ا (١٤) قال (١٥) فَأَيْهُمْ لَ

(17) لاحلك (1۷) لم يضبط ليلة فى اليونينية وضبطها فى النرع بالرفع والنقب والنتحة

فيه حادثة

هِشَامْ وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ هَدْيْ وَلاَ صَوْمٌ وَلاَ صَدَقَةٌ مِالْكُ (١) مُعَلَقَة مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَّادٌ عَنْ غُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَنَسٍ أَنْ مِالَّكِ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْتِهِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُولُ يَا رَبِّ نُطْفَةٌ (١) ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ ، يَا رَبِّ مُضْغَةٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ (٣) يَقْضِيَ خَلْقَهُ قالَ أَمْ أُنْتَى ، شَقَى أَمْ سَمَيدٌ، فَمَا الرِّزْقُ وَالْأَجِلُ ( ) فَيُكْتَبُ ( ) فِي بَطْنِ تُهُلُّ الْحَائِضُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ عُفَيْلٍ عَنِ ٱبْنِ شِهِابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةِ قالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِّ (٧) عَلَيْ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِمَنَّا مَنْ أَهِلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهِلَّ بِحَجّ (٨) فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَكَمْ يُهْدِ فَلْيُحْلِلْ (٩) وَمَنْ أَحْرَمَ بِهُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلاَ يَحِلُ حَتَّى يَحِلَّ بنَحْرِ (١٠) هَذْيهِ ، وَمَنْ أَهَلَّ بَحَجِّ (١١) فَلْيَمَّ حَجَّهُ ، قَالَتْ فِخَضْتُ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ أُهْلِلْ إِلاَّ مِمُرْزَةٍ فَأَمَرَنِي النَّبيُّ عَلِيِّهِ أَنْ أَنْفُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَّ بِحَجٌّ وَأَتْرُكَ الْمُمْرَةَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى حَجِّي (١٢) فَبَعَثَ مَعَى عَبْدَ الرَّ عَمْنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ (١٣) وَأَمْرَنِي (١٤) أَنْأَعْتَمِرَ مَكَانَ مُمْرَقِي مِنَ التَّنْعِيمِ عالِبُ إِقْبَالِ الْحَيْضِ وَإِذْبَارِهِ وَكُنَّ نِسَامُ بَبْعَثْنَ إِلَى عائشة بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرُسُفُ فِيهِ الصَّفْرَةُ فَتَقُولُ لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّة الْبَيْضَاء، تُريدُ بذَٰلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الحَيْضَةِ ، وَبَلَغَ أَبْنَةَ (١٠) زَيْدِ بْن ثابتِ أَنَّ نِسَاء يَدْعُونَ بالمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ ٱللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطَّهْرِ فَقَالَتْ ما كَانَ النِّسَاءِ يَصْنَعْنَ هٰذَا وَعابَتْ عَلَيْهِنَّ صَرَتْنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِيمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشِ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّيَّ يَكِيِّ فَقَالَ ذٰلِك عِرْقٌ وَلِيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَهُ فَدَعِى الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَأَغْتَسلِ

(1) قُولِ اللهِ مَزَّ وَجُلِّ 1 قالِ في النتح رويناه بالاضافة أى باب تفسير قرله تمالى مخقة وغير مخلقة وبالننوين وتوجيه ظاهر

(۲) منصوب عند س

(٣) فاذا أراد يقضى

(٩) كذا في البونينية بضم
 الباء وقال الكرماني بفتحها
 من الثلاثي

من الماري يومسط منه بروم (10) كمر

لاعط (۱۱) صحر بحبعة لاسط مع

(۱۲) حجتی

(۱۲) الصّدّ يق

ميرة طاعد (1٤) فأمرني

(۱۰) بِنْتَ

وَصَلَّى عِالَّ مِنْ لَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَّاةَ وَقَالَ جَابِرِ ﴿ (١) وَأَ بُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِّ مِلْكَ تَدَعُ الصَّلاَةَ حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قالَ حَدَّثَنَا كَهُمَّامْ قالَ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ قالَ حَدَّ تَتْنِي مُعَاذَةً أَنَّ أَمْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةً أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَّاتُمَّا إِذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ أَحَرورِيَّةُ ۚ أَنْتِ كُنَّا ٣ نَحْيِضُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيِّ فَلاَ ٣٠ يَأْ مُرُنا بِهِ أَوْ قالَتْ فَلاَ نَفْعَلُهُ بُ النَّوْمِ مَعَ الْحَاثِضِ وَهِي فِي ثِيابِهَا حَرَّثُ اللَّهُ بْنُ حَفْص قالَ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَحْيِيٰ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (\* أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ حِضْتُ وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ (0) عَلَيْتِ فَى الْخَمِيلَةِ فَا نُسَلَلْتُ كَفَرَجْتُ مِنْهَا فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِي فَلَبَسْتُهَا فَقَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ مِلْكِيْمِ أَنْفِيسْتِ قُلْتُ نَمَمْ فَدَعانى فَأَدْخَلَنى مُعَةً فِي الْحَمِيلَةِ قَالَتْ وَحَدَّ ثَنْنِي أَنَّ النَّبَّي عَلِيَّةٍ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائَّمٌ ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ (٢) عَلَيْتُ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ بِالْبُ مَنْ أَخَذَ (٧) ثِيابَ الحَيْضِ سِوِى ثِيابِ الطُّهْرِ مِرْشِنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةً قَالَ حَدَّ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (٥) أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ (١) عَلِيْ مُضْطَجِعَةٌ فَي خَمِيلَةٍ (١٠) حِضْتُ فَا نْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيابَ حِيْضَتِي فَقَالَ أَنْفُونَتِ فَقُلْتُ (١١) نَعَمْ فَدَعَانِي فَأَضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ بِإِبِ شُهُودِ الْحَانِضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ الْسُلِمِينَ وَيَعْتَزِيْنَ (١٢) الْصَلَّى حَرَّثْنَ الْمُعَلَّدُ (١٣) هُو أَبْنُ سَلَّامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا (١٤) عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتَ كُنَّا كَمْنَمُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَعَزُّ بِهِنَ فِي الْمِيدَيْنِ فَقَدِمَتِ أَمْرًأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَذَرَّتَ عَن أُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُ أَخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ " (١٥) عَلِيِّ ثِنْتَىٰ عَشَرَةَ (١٦) وَكَانَتْ أُخْتِيمَعَهُ في سِت قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِي الْكَنْلَى وَنَقُومُ عَلَى المَرْضَى فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِيَّ عَلِيِّ أَعَلَى إِحْدَانَا مَأْسُ إِذَا (٧٧) لَمْ يَكُنْ لِمَا جِلْبابُ أَنْ لاَتَحْرُجَ قالَ لِتُكْبِيسْهَا (١٨) صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبابِهَا

(۲) ولا (٤) بېت (٠) رَسُولِ اللهِ (٧) اتخذ (A) (١) رَسُولِ اللهِ (١٠) في الحيلة (قوله أخست) سبطه الاصيلي يشم أأنوت وقال الهروى يمَّالُ في الولادة بضم النون وفتحها واذا لماضت نفست فأننتح لاقسير ونحوه لابن الانبارى لم من اليونينية (11) قلت (١١) واعيز المين (m) مُحَدِّدٌ بْنُ سَلَامِ (١٤) حدثا (١٠) رَسُولِ اللهِ (n) غَزْ وَةً (w) إِنْ مِهِ

(۱۱) فَكُلْبِيْم)

(۱) المؤمنين هـ كا (٣) بِيبِي (٤) ذَوَاتُ كذافي الاصل المعول عليهوفي (٦) وَيَشْهِدُنّ (٧) آ لُميَّضُ من الفرع وشرح عليها (1) (۱۲) ان جاءت (۱۳) کفا علامتاالتقديم والتأخير ف اليونينية وأخذ في النرع مقتضى ذلك فقدم وأخر (١٤) فِي كُلِّ شَهَرٌ مرة (١٥) خمسة عثمر (١٦) قالع (١٧) أم عطية كنا (١٨)سدتنا (١٩) عروة عن

وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْسُلْمِينَ (١) فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ قَالَتْ بِأَبِي ٣ نَمَمْ وَكَانَتْ لَا تَذْ كُرُهُ إِلاَّ قَالَتْ بِأَبِي ٣ سَمِيتُهُ يَقُولُ يَخْرُبُ الْمُوَاتِينُ وَخُوَاتُ (\*) الْحُدُورِ أَوِ الْمُوَاتِينُ ذَوَاتُ (\*) الْحُدُّورِ وَالْحَيَّضُ وَلِيَشْهَدْنَ (٢) ٱلْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ الْصَلَّى قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ الْحَيَّضُ (٧) فَقَالَتْ أَلَيْسَ تَشْهَدُ (٨) عَرَفَةً وَكَذَا وَكَذَا بِالْبِ إِذَا عَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيضِ وَمَا يُصَدَّقُ النَّسَاءِ فِي الحَيْضِ وَالْحَمْلِ (٥) فِيهَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ لِقَوْلِ ٱللهِ تَمَاكَى (١٠) وَلاَ يَحِلُ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ ٱللهُ فِي أَرْحامِينٌ (١١) وَ يُذْكُرُ عَنْ عَليّ وَشُرَيْحٍ ۗ إِنْ (١٢) أَمْرَأَهُ جاءت بِبَيْنَةٍ مِن بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينَهُ أَنَّهَا حاضَت ثَلَاثًا (١٣) في شَهْر (١٤) صُدِّقَتْ ، وَقالَ عَطَامِ أَقْرَاوُهَا ما كَانَتْ وَ بِهِ قالَ إِبْرَاهِيمُ ، ﴿ وَقَالَ عَطَاءُ الْحَيْضُ يَوْمٌ إِلَى خَمْسَ (١٠) عَشْرَةً ، وَقَالَ مُعْتَمَرِ ۚ عَنْ أَبِيهِ سَأَلْتُ (١٦) أَنْ سِيرِينَ عَنِ المَرْأَةِ تَرَى ٱلدَّمَ بَعْدَ أُوَّنَّهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ ، قالَ النِّسَاءِ أَعْلَمُ بذلكَ مَرْثُنَا أَهْمَدُ بْنُ أَبِي رَجِاءِ قالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةً قالَ مَرْثُنَا أَهْمَدُ بْنُ أَبِي رَجِاءِ قالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةً قالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَائِسَةَ أَنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشِ سَأَلَتِ النَّبِيِّ وَالْتَ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَ فَأَدَعُ الصلاَةَ فَقَالَ لاَ إِنَّ ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلٰكَ بِنْ دَعِي الصَّلاَةَ ا قَدْرَ الْأُيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ أَغْتَسِلِي وَصَلِّي بِالَّبِ ٱلصَّفْرَةِ وَالْكُذْرَةِ في غَيْرِ أَيَّامِ الحَيْضِ صَرَبْتُ قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قالَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَّدٍّ عَنْ أُمِّ (١٧) عَطيَّةَ قِالَتْ كُنَّا لاَ نَمُدُ الْكُذْرَةَ وَالصَّفْرَةَ شَيْئًا بابُّ عِرْقِ الِأَسْتُحَاصَةِ صِرْثُنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ المُنْذِرِ قالَ حَدَّثَنَا مَعْنُ قالَ حَدَّثَنِي (١٨) أَبْنُ أَبي ذِنْبِ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ (١٦) وَعَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النِّي مَلِكَ أَنْ أُمَّ يَةَ أَسْتُحِيضَتْ سَبَعْ سِنِينَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ

فَقَالَ هَذَا عِرْقُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَّاةٍ بِالِّبُ الْمَرَّأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ حَرِّتُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنا (١) مالك عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْن عَمْرُو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةً بنْتِ عَبْدِ الرَّاعْمٰنِ عَنْ عَائِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيًّا (١) حدث (١) أَوْمَت صَمَّ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يَا رَسُولَ ٱللهِ عِلَيْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ صَفَيَّةً بِنْتَ حُتِي قَدْ حَاضَتْ قَالَ رَسُولُ أَنَّ كُنا و البوسِنة اللهِ عَرْقَةِ لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا أَكُم ۚ تَكُنْ طَّافَتْ (٣) مَعَكُنَّ فَقَالُوا (٣) بَلَى قالَ فَأْخُرُجي (١) مرشن مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ رُخَمِنَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ وَكَانَ أَنْ تُمْرَ يَقُولُ فِي أُوَّلِ أَمْرِه إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ ثُمَّ سَمِيتُهُ يَقُولُ تَنَفِرُ إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّ رَخَّسَ لَمُنَّ عالَبُ إِذَا رَأْتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ، قالَ أَبْنُ عَبَّاس تَعْتَسِلُ وَتُصَلِّى وَلَوْ سَاعَةً وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ الصَّلاَّةُ أَعْظَمُ مَرْشَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ زُهَ يَرْقِالَ حَدَّثَنَا هِشَامْ (٥) عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ قالَ النَّبِيُّ اللَّهِ إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَّاةَ وَإِذَا من البونية كدواهر المركة وَأَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلَّى بالبُّ الصَّلاَّةِ عَلَى النَّفَسَاءِ وَسُنَّمَ عَاكُ الدَّمَ وَصَلَّى بالبُّ الصَّلاَّةِ عَلَى النَّفَسَاءِ وَسُنَّمَ عَاكُ الدَّمَ وَصَلَّى بالبُّ الصَّلاَّةِ عَلَى النَّفَسَاءِ وَسُنَّمَ عَاكُ الدَّمَ وَصَلَّى بالبّ أَخْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَا (٧ شَبَابَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا (١٠ شُعْبَةُ عَنْ حُسَيْنِ الْمَلِّ عَن (١) أَبْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ بَجُنْدُ بِ أَنَّ أَمْرَأُةً مَاتَتْ في بَطْن فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّيُّ عَنِّينَ فَقَامَ وَسَطَهَا (١٠) بابِ (١١٠) حَرْثُ الْمُسَنُّ بْنُ مُدْرِكَةٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي المُن عَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوعَوَانَهَ أَشْمُهُ الْوَضَّاحُ مِن كِتاً بِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا (١٢) سُكَيْمانُ الشَّبْانِيْ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ أَنَّهَا (١٣) كَانَتْ تَكُونُ عَائِضًا لاَ تُصَلِّى وَهِي مُفْتَرِشَةٌ مِجِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ وَهُوَ يْصَلِّي عَلَى نُخْرَتِهِ إِذَا سَجَدَ أَصَا بَنِي بَعْضُ أَوْ بِهِ

(١٣) أبُّ تكون

## بن مِللهِ الرَّمْنُ الرَّحِدِيمِ

من لاسط (أ) كتاب من سعط

(٣) وَقُوْلُ

(٦) عز وجل من النرعوليس في اليونينية

(٤) عندس فلم تجدوا ماء فتهموا الآية ٤ قال الحافظ أبو ذر عنسد النراءة عليه التنزيل فلم تجدوا ورواية السكناب فان لم نجدوا اه من اليونينية

(٥) النَّبِيُّ

(أوله ألاترى ما) •كذا في فرع البوئينية الذي معنا واسخة معتمدة وفي المطبوع وبعض النسخ ألا ترى اليما كتبه مصححه

> من مط (7) أما (٧) قال

> > (٨) فوجدنا

(٩) هُوَ الْعُوَ فِي

عط من/ (١٠) أخبرنا (١١) وحدثنا

(۱۲) سقط هو ابن مهيب عند الاربية وعط

عط (۱۲) حدثنا

قَوْلُ (٢) أللهِ تَمَالَى (٢) فَلَمُ (٤) تَجِدُوا ماء فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَأَمْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مِرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ مَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَن بني الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ (\*) أَللهِ عَلِيَّ ف بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ ٱنْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ وَسُولُ اللهِ مَرْكِيْ عَلَى الْيَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْسٍ الصَّدِّيق فَقَالُوا أَلاَّ تَرَى ماصنَعَتْ عائِشَةُ أَقامَتْ برَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ وَالنَّاسِ وَلَيْشُوا عَلَى مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاهِ ۚ فَهَاءِ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ وَاضِعْ رَأْسَهُ عَلَى نِفَذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى ماءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا تَدَنِي أَبُو بَكُر وَقَالَ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطَعْنُنِي بِيدِهِ في خاصِرَتِي فَكُرْ ٢٠٠ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ عَلَى يَغَذِي فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ ماءٍ فَأَنْزَلَ ٱللهُ آيَةَ النَّيَمُ مِ فَتَيَمَّمُوا ، فَقَالُ ٧٧ أُستِنهُ بْنُ الْحُضَيْرِ ما هِيَ بِأُوَّلِ بَرَ كَتِكُمْ ۚ يَا آلَ أَبِي بَكُر قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَغِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَأَصَبُنَا (١) الْمِقْدَ تَحْتَهُ حَرَثُ مُمَّدُ بْنُسِنَانٍ (٥) قالَ حَدَّثَنَا (٥٠ هُشَيْمُ ح قَالَ وَحَدَّثَنَى (١١) سَعِيدُ بْنُ النَّصْرِ قَالَ أَخْبَرُنَا هُشَيْمْ ۖ قَالَ أَخْبَرَنَا سَيَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (١٢) هُوَ أَبْنُ صُهِيْبِ الْفَقِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا (١٣) جابرُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَنْ النِّي عَلِي قَالَ أُعْطِيتُ خَسًا كُمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي ، نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَثْمَا رَجُلِ مِنْ أُمَّتِيَ أَذْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلَيْصَلَّ ، وَأُحِلَّتْ

لِيَ المَعَانِيمُ (١) وَلَمْ تَمْ لِلْحَدِ قَبْدلِي ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خاصَّةً ، وَ بُعِنْتُ إِلَى النَّاسِ عامَّةً بِاللِّبِ أَإِذَا كُمْ يَجِدْ ما ۗ وَلاَ ثُرَابًا حَرْثُنا زَكَرِيَّا إِنْ يَحْنِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ تَعَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَن أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ٱسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتَ فَبَعَثَ رَسُولُ ٱللهِ مِلْكِيْ رَجُلاً فَوَجَدَهَا فَأَذْرَكَنَّهُمُ الصَّلَّةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ ما اللهِ فَصَلَّوا فَشَكُوا ذَٰلِكَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَنِيَّةٍ فَأَنْزَلَ ٱللهُ آيَةَ التَّيَمُم فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ لِمَائِشَةَ جَزَاكِ ٱللهُ خَيْرًا ، فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَنْ ۚ تَكُرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَ ٱللَّهُ ذَلِكِ (٢) لَكِ وَالْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا، باب ُ التَّيَّهُم فِي الْحَضَرِ إِذَا كَمْ يَجِدِ المَّاءَ وَخَافَ (٣) فَوْتَ الصَّلَّاةِ وَبِهِ قَالَ عَطَاهُ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي المَرِيضِ عِنْدَهُ المَّاءِ وَلاَ يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ يَتَيَمَّمُ ( ) ، وَأَقْبَلَ أَنْ عُمَرَ مِنْ أَرْضِهِ بِالْجَرُفِ فَخَصَرَتِ الْعَصْرُ بِمَرْبَدِ (٥) النَّعَمِ فَصَلَّى ثُمَّ دَحَلَ المَدينَةَ وَالشَّسُ مُوْ تَفَعِهُ ۗ فَلَمْ يُعِدْ حَرِّثُ اللَّهِ مِنْ بُكَيْرِ قالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بنِ رَبِيعةً عَنِ الْأَعْرَجِ (٥٠ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْراً مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبَّدُ ٱللهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْنَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِيْكَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصَّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ (٧٠ أَقْبَلَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مِنْ بَحُو ِ بِبْرِ جَمَلِ فَلَقَيِّهُ رَجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ (١٠) النَّبِي عَلِيَّةٍ حَتَّى أَفْبَلَ عَلَى ٱلجِدَارِ فَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ (١) ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ باب ٥٠٠٠ الْمُيَمَّمُ هَلَ يَنْفُخُ فِيهِمَا هَرْثُنَا آدَمُ قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ حَدَّثَنَا الْحَ كُمُ عَنْ ذَرِّ عَنْ سَمِيدِ بْنِ عَبْدِالَّ مْمَنِ بْنِ أَبْرَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاء رَجُلُ إِلَى مُمَرّ بْنِ الخطَّابِ فَقَالَ إِنَّى أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ المَاء فَقَالَ عَمَّادُ بْنُ كَاسِرِ لِمُرَّ بْنِ الخَطَّابِ أَمَا تَذْ سَرُ أَنَّا ١١٠ كُنَّا فِ سَفَرَ أَمَّا وَأَنْتَ ، كأمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلَّ ، وَأَمَّا أَنَا فَتَكُمُّكُتُ فَصَلَّيْتُ فَلَا كَرْتُ ١٣٠ لِلنِّي عَلَى فَقَالَ النَّبِيُّ

وَسَرَةً (1) النائم (1) النائم (1) منب عله في النرع ونسه إلى همس (1) تنيم (1) تنيم (1) كنا في البونينية بنتج الشاتى والجهور بكرما (1) حيد الأعرج (2) حيد الأعرج (3) حيد الأعرج (4) حيد الأعرج (4) حيد الأعرج (4) حيد الأعراج (5) حيد الأعراج (6) حيد (

أبو آلجهيم الأنصاري
 لفظة عليه لبست في البيونينية وانما مي مخرجة في الماضة من غير مخرج ومي ساتطة في نسخ صميعة تابتة في بسنها
 من ملها
 من ملها
 من ملها

(۱۰) الْمُبْ حَلْ يَتَنْتُحُ نِيمِما (۱۱) إِنَّا

صهرها (۱۹) فد کرت ذنت عَيِّ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ هَ كَذَا (١) فَضَرَّبَ (١) النَّيُّ عَيِّ بِكَفَيْهِ الْأَرْضَ (١) وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ مَا وَجُهُهُ وَكُفَّيْهِ بِالْبِهِ النَّيَّمُ لِلْوَجْهِ وَالْكُفَّيْنِ مَرْثَ حَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا (١) شُعْبَةُ أَخْبَرَ فِي (٥) الْجَكَمُ عَنْ ذَرِّ عَنْ (سَعِيدً) بْنِ عَبْدِ الرَّ عَن أَبْرَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَمَّارْ بِهِذَا وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيدَيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ أَذْناهُا مِنْ فِيهِ ثُمَّ مَسَحَ (٦) وَجُهُهُ وَكَفَيْهِ ، وَقَالَ النَّضُرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِمِ قَالَ سَمِيْتُ ذَرًّا يَقُولُ عَنِ أَبْنِ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِيْتُهُ مِنِ أَبْن عَبْدِ الرَّ عَن أَبيهِ قالَ قالَ عَمَّان صَرْتُ اللَّهُ انْ حَرْبِ قالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَن الْحَكَمْ عَنْ ( ) ذَر 'عَن أَبْنِ عَبْدِ الرَّ الْهِي بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ مُمَرً ، وْقَالَ لَهُ تَمَّالُ كَنَّ مُنَّافُ سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا وَقَالَ تَفَلَ فِيهِما حَرَثُنَ مُخَذَّهُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَ نَا شَعْبَةُ عَنِ الْمُسَكِّمِ عَنْ ذَرِّ عَنِ أَبْنِ عَبْدِ الرُّهُنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ (٥) عَبْدِ الرُّ عَلَىٰ (١٠) قالَ قالَ عَمَّانُ لِعُمَرَ تَمَعَّكُتُ فَأَتَمِتُ النَّيَّ مِرَاتِيٍّ فَقَالَ يَكفيكَ الْوَجْهِ أَدان وَالْكُفَّيْنِ (١٧) مَرْثُ مُسْلِم حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَم عَنْ ذَرِّعَنِ أَبْنِ عَبْدِ الرَّ عْمْنِ عَنْ عَبْدِ الرُّ مُن ِ (١٣) قالَ شَهِدْتُ عَمَرَ فَقَالَ (١١) لَهُ عَمَّارٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ صَرَّتُنا مُعَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ مَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٌّ عَنِ أَبْنِ عَبْد الرَّ عْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ فَضَرَبَ النَّبِيُّ مِلْكِيِّهِ بِيدِهِ الْأَرْضَ فَسَيَحَ وَجْهَةُ وَكَفَّيْدِ بِالسِّبُ الصَّمِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءِ الْمُسْلِمِ يَكْفِيهِ مِنَ المَاء وَقَالَ الْحَسنُ يُجِزِئُهُ التَّيْمَةُمُ مَا كُمْ يُحُدِثْ وَأَمَّ أَبْنُ عَبَّاسَ وَهُوَ مُتَيِّمَةٌ ، وَقَالَ يَحْييٰ بْنُ سَعِيدٍ لاَ بَأْسَ بِالصَّلَاقِ عَلَى السَّبَخَةِ وَالنَّيَّمَ مُم بِهِاً حَرَّثُنَا مُسَدَّدٌ وَال حَدَّ ثَنِي (١٠) يَحني بنُ سَمِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجاءٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ النَّبِيِّ مَرْكَةُ وَإِنَّا أَسْرَيْنَا حَتَّى (١٧) كُنَّا في آخِرِ ٱللَّيْلِ وَقَعْنَا وَقْمَةً وَلاَ وَقْمَةَ أَخْلَى عِنْدَ

ھ حسمہ ان ھذا

(۲) ففرب بكفيه مرّن الفرع وليس فى اليونينية

> (٣) في الارش ٢٠٠٠ الم

(٤) حدثنا إ(٥) عن الحكم (قوله سعيد بن عبد الرحن) لنظ سعيد كتب في الاصل

(٦) بهنا (٧) ابن أنرى هـ

لام مدلاص (^) سمت ذرا (٩) كن أيبه أى بدل عبد الرحمي اه قسطلاني .

(۱۰) اَبن أَبزى

(11)كذا فىاليونينية بالنلا**ئة** الارجه

(۱۲)والگمادوعزا تقسطلانۍ روایةالنمسبفیالوجهوالکنین کایی ذر وکریمة

1:2x (10)

(17) كدافى البونينية علامة. التأخير الاسيلى على كناوصوابه على قوله في سفر كاسترفى الفرع، (17) حتى اذا كنا وأثبت في البسطور وعليها سم ضرب عليها الحرة وأثبت اذا في التسطلاني من غير تنبيه على الفرب كتيما مصحومه

المُسَافِرِ مِنْهَا فَا (٥) أَيْفَظَنَا إِلاَّ حَرْ الشَّمْسِ ، وَكَانَ (٢) أَوَّلَ مِن ٱسْتَيْفَظَ فُلاَنْ ثُمَّ فُلان ثُمَّ فُلان يُسَمِّم أُبُورَ جاء فَنَسِي عَوْف ثُمَّ مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ ، وَكَانَ النِّي عَلِيَّةً إِذَا نَامَ لَمْ يُوقَظُ (٣) حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لِأَنَّا لَأَنَدْرِي ما يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ فَلَمَّا ٱسْنَيْقَظَ مُمَرُ وَرَأَى ما أَصِابَ النَّاسَ وَكَانَ رَجُلًّا جَلِيداً فَكَابَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالنَّكْبِيرِ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالنَّكْبِيرِ حَتَّى ٱسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ النَّبِيُّ عَلِيَّةً فَلَمَّا ٱسْنَيْقَظَ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ قَالَ (٥) لَا ضَيْرَ أَوْ لَا يَضِيرُ أَرْتَكِلُوا فَأُرْتَكِلَ (٢) فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ نَرَلَ فَدَعا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وَنُودِي بالصَّلاَةِ فَصَلَّى بِالنَّاسَ فَلَمَّا أَنْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلِ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قالَ مامَنَعَكَ يَافُلَانُ أَنْ تُصَلِّي مَعَ الْقَوْمِ قِالَ أَصا بَدْنِي جَنَا بَةٌ وَلاَ ماء قالَ عَلَيْكَ بالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكُفِيكَ ثُمَّ سَارَ النَّيُّ عَلِيَّةٍ فَأَشْتَكِي إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْمَطَسَ فَنَزَلَ فَدَعا فُلاَناً كَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ نَّسِيَهُ (٧) عَوْفٌ وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ أُذُّهُمَّا فَأَ بْتَغْيَا (٨) المَاءَ فَأَ نُطَلَقًا فَتَلَقَّيَا أَمْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَ تَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِن (١) ماء عَلَى بَعِيدٍ لِهَا فَقَالاً لَهَا أَيْنَ المَاء ا قَالَتْ عَهْدِي بِاللَّهِ أَمْسِ هُذِهِ السَّاعَةَ وَنَفَرُنا خُلُوفًا (١٠) قَالاً كَمَا ٱ نَطَلِق إِذًا قَالَتْ إِلَى أَيْنَ قَالاً إِلَى رَسُولِ ٱللَّهِ مِلْظِيِّ قَالَتِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِيُّ قَالاً هُو الَّذِي تَمْذِينَ فَأُ نَطَلِقَ كَفِا آبِهَا إِلَى النَّبِيِّ (١١) عَرَائِيٍّ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ قَالَ فَأَسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا وَدَعَا النَّبِي عَلِينَ عِلِنَا عَفَرَّغَ فِيهِ مِن أَفْوَاهِ الْمَزَادَ آيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ (١٢) وَأَوْ كَأْ أَفْوَ اهَهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَزَ إِلِي وَنُودِي فِي النَّاسِ أَسْقُوا وَأُسْتَقُوا فَسَقَى مَنْ (١٣) شَاء وَأُسْتَقَ مَنْ شَاءً وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ (١٤) أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصابَتْهُ الجَنَابَةُ إِناءً مِنْ ماءِ قالَ أَذْهَبْ ۚ فَأَفْرِغُهُ عَلَيْكَ ۚ وَهِي قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَامًا وَأَيْمُ ٱللَّهِ لَقَدْ أَقْلِعَ عَنْهَا وَإِنَّهُ لَيْخَيِّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلْأَةً مِنْهَا حِينَ أَبْتَدَأً فِيهَا فَقَالَ النَّبِي مُ إِلَيْنَ أَنْهَا أَشَا أَنَّهَا أَشَا أَنَّهَا أَشَا أَنَّهَا أَشَا أَنَّهَا أَشَا أَنَّهَا أَنَّها أَنَّها أَنَّها أَنَّها أَنَّها أَنَّا أَنَّها أَنْها أَنَّها أَنْها أَنَّها أَنَّها أَنْها أَنَّها أَنْها أَ

مه (۱) وما (۲) فسكان هرسرط مط (۲) نُوقِطُكُهُ سُدُ

يَّشَوْنِورَهُ مِن فَعَالَعُ الْمِورَّةِ (٥) فَعَالَعُ الْمِورَّةِ (٥) فَعَالَعُ الْمُورِّةِ (٥)

(٦) قَارْتُحَلُوا

(٧) وأسيه

(٨) فأيقياً

(۹) سقط من ماء عند س ميزرسر ولي د

(۱۰) خَاوُفَ ۱۰ ه

(۱۱) رَسُولِ اللهِ

(۱۲) الطبختين <sup>۱</sup> لاحراكي

> (۱۳) من ستی میشد

(11) نلك

(۱) لهايين ا لهامابین (۲) فجملوه ص (۲) قارا (٤) سفانا (٥) فقالوا و فقالوا لها (٦) الرحل الذي (A) أدرى • وهزة ال مكسورة فىالبونينية وأطبق جميعالشراح علىفتحهاني رواية أرى وكذا في رواية أدرى الاأما البناء ظنه قال الجيد فيها الكسر على اهمال أدرى راجع القسطلاني (٩) قال أبو عبدالله مسيأً خرج من دين الى غيره وقال أبو المالية الصابئين ( وڤ يُسخة السابؤن ) فرقة من أمل الكتاب يقرؤن الزبور (١٠) يتيمم (١١) فتلا رر. (۱۲) فَلَ (۱۳) يمننه (۱٤) حدثنا 15 أُخرنا (١٥) بالتاء في تجد وندلی عند ص (١٦) أسم لو (١٧) وكان. (۱۸) أحدكم من النتع عط 8ط صو (١٩)فاني (٢٠) عن الاعمش (٢٦) أَجْنَبْتَ فَلَمْ تَجِيرِ المَاءَ كَيْفَ تَصْنُمُ (۲۲) الماء

(۲۳) تعملی حتی تجد

كَمَا مِنْ ۚ `` بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدُّ وَيَتَّةً وَسُوَيَّةً ۚ حَتَّى جَمَعُوا كَمَا طَعَامًا كَفِتَـُ لُوهَا ٣٠ في تَوْب وَحَمَّلُوهَا عَلَى بَمِيرِهَا وَوَضَمُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا قالَ <sup>(٣)</sup> كَمَا تَعْلَمَيْنَ مارّز نُنامِنْ مائك شَيْئًا وَلَكِنَّ ٱللَّهِ هُوَ الَّذِي أَسْقَانًا (٤) فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدِ أَحْتَبَسَتْ عَنْهُمْ قَالُوا (٥) ماحَبَسَكَ يَافُلاَنَهُ قَالَتِ الْعَجَبُ لَقِينِي رَجُلانِ فَذَهَبَا بِي إِلَى هٰذَا الَّذِي (١) يُقَالُ لَهُ الصَّا بِي فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَوَ ٱللهِ إِنَّهُ لَأَسْحَرُ النَّاسِ مِن تَبِينِ هَذِهِ وَهَذِهِ وَقَالَتْ إِ إِصْبَعَيْهَا الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاء تَعْنِي السَّمَاء وَالْأَرْضَ أَوْ إِنَّهُ زَسُولُ ٱللهِ حَقًّا فَكَانَ الْسُالِمُونَ بَعْدَ (٧) ذٰلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْكُمَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلاَ يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ ، فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا مَا أُرِّي ١٠ أَنَّ هُولًا الْقَوْمَ يَدْعُونَكُمْ عَمْداً فَهَلْ لَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ (٥) ، بِالْبُ الْمُعْلَمُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ المَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ تَيَدُّمُ (١٠٠ وَيُذْ كُرُ أَنَّ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ أَجْنَبَ فِي لَيْـلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيَمَّمَ وَتَلَا (١١) وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْهُ اللَّهِ عِلَا لَهُ كَانَ بِكُمْ رَحِياً ، فَذَكَرَ (١٢) لِلنَّبِيِّ عَلَا فَلَمْ يُعَنَّفْ (١٣) قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى لِمَبْدِ ٱللهِ بن مَسْعُودٍ إِذَا كَمْ يَجِدِ (١٠) المَاءَ لاَ يُصَلِّي قَالَ عَبْدُ ٱللهِ لَوْ (١٦) رَخَّسْتُ كُمُم في هٰذَا كَانَ (١٧) إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمُ (١٨) الْبَرْدَ قَالَ هٰكَذَا يَمْنِي تَيَمَّمَ وَصَلَّى قَالَ قُلْتُ فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَّارِ لِمُمَّرَ قَالَ إِنِّى (١٠) كَمْ أَرَ مُمَرَ قَنْعَ بِقَوْلِ عَمَّارِ حَرْثُ عُمَرُ بِنُ حَفْصِ قالَ حَدَّثَنَا أَبِي قالَ حَدَّثَنَا الاعْمَشُ قالَ سَمِعْتُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ ٱللهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَرَأَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّ عُمْنِ إِذَا أَجْنَبَ (٢١) فَلَمْ يَجِدْ ماء (٢٢) كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ (٢٣) حَتَّى يَجِدَ المَاء فَقَالَ أَبُومُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارِ حِينَ قالَ لَهُ

اللَّىٰ عَلِيَّةً كَانَ يَكْفِيكَ قَالَ أَلَمْ تَرَ مُمَرَ كُمْ يَقْنَعْ بِذَٰلِكَ (١) فَقَالَ أَبُو مُوسِى فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارِكَيْفَ تَصْنَعُ بهاذِهِ الآيَةِ فَمَا دَرَى عَبْدُ اللهِ مَايَقُولُ فَقَالَ إِنَّا لَوْرَخَّصْنَا لْهُمْ فِي هَٰذَا لَأُونَاكَ إِذَا بَرُدَ عَلَى أَحَدِهِمُ الَّاءِ أَنْ يَلَعَهُ وَيَتَيَمَّمَ فَقُلْتُ لِشَقِيق وَإِنَّا كُرِهَ عَبْدُ أَلَهِ لِهَ أَنَّهِ لِهِ أَنَّا قَالَ (٢) نَعَمْ لِلْمُ السَّمَ مُ السَّيْمُ ضَرْبَةً م مَرْبَةً مُ مَرَّبَةً مُ مَا السَّمَ المُعَمَّدُ (١) أَبْنُ مَتَلامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا (٥) أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جالِساً مَعَ عَبْدِ ٱللهِ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ المَاء أَمَهُ كَانَ يَتَيَمُّمُ وَيُصَلِّي ، فَكَيْفَ (٦) تَصْنَعُونَ بِهٰذَهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمْ (٧) تَجِدُوا ما عَ فَتَيَمَّنُوا صَعِيداً طَيَّباً ، فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ لَوْ رُخِّصَ كَلْمُ في هٰذَا لِذَا قَالَ نَمَمْ فَقَالَ (١٠) أَبُو مُوسَى أَكُمْ تَسْمَعْ فَوْلَ عَمَّارِ لِعُمْرَ بَمَثَنِي رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ فَ حَاجَةٍ فَأَجْنَبُتُ فَلَمْ (١١) أَجِدِ المَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّمِيدِ (١٢) كما تَمَرَّغُ ٱلدَّابَّةُ فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لِلَّذِي عِيْكِ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَٰكَذَا فَضَرَبَ (١٣) يَكُفُّهِ (١٠) ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا (١٠) ظَهَرْ كَفِّهِ بِشِمالِهِ أَو ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفَّادِ ثُمَّ مَسَحَ بهِمَا (١٦) وَجْهَةُ ، فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ أَفَلَمْ تَوَ مُحَمَرَ كَم يَقْنَعَ إِبْقُولُ عَمَّارٍ وَزَادَ (١٧) يَعْلَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِينِ كُنْتُ (١٨) مَعَ عَبْدِ ٱللهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَمَ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ إِنَّ رَسُولَ (١٩) ٱللهِ عِلِيَّةِ بَعَثَنِي أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكُتُ بِالصَّعِيدِ فَأَتَبْنَا رَسُولَ (٢٠) ٱللهِ عَلِيَّةِ فَأَخْبَرُ نَاهُ فَقَالَ إِنَّا كَانَ يَكْفِيكَ هُ عَلَمَا (٢١) وَمَعَمَ وَجُهَهُ وَكَفَيْهِ وَاحِدَةً بِالْبُ مَرْثُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ الْخُرَاعِيْ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً مُعْتَزِلاً كَمْ يُصلِّ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ يَا فُلاَنُ

(۲) شال

(٤) هو أن سلام من الفتح

(٠) حدثنا (٦) قال فكيف

(۱۰) قال صح (۱۱) ولم

(۱۲)فی آتراب (۱۲) وضرب

(17) ہا (۱۷) زاد

(١٨) قال كنت

(١٩) النِّيِّ (٢٠) النَّيُّ

Lia (TI)

مامَنَمَكَ (١) أَنْ تُصَلِّي في الْقَوْمِ فَقَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ أَصا بَتني جَنَا بَةٌ وَلاَ ماء قال عَلَيْك ا بالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكُفيكَ

## بسئت مِ الله الرَّحْز الرَّحِيْتِ مِ

بُالْبُ كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَوَاتُ (٢) في الْإِسْرَاءِ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ حَدَّ ثَنِي أَبُو مُنْهَانَ فِي حَدِيثِ هِرِ قُلَ فَقَالَ يَأْمُرُنَا يَعْنِي النَّبَّ عِلَيِّتِ بِالصَّلَّةِ وَالصَّدْقِ وَالْعَفَافِ **مَرَّثُنَا** يَحْيِيٰ بْنُ بُكَمِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ أَنْنِ مَالِكَ ۚ قَالَ كَانَ أَبُو ذَرِ ۗ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ فُرِجَ عَنْ سَقْفِ رَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ (٣) فَفَرَجَ (٤) صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاء زَنْزَمَ ثُمَّ جاء بِطَسْتٍ ﴿ (٤) مَنْ صدى (٥) بَ مِنْ ذَهَب مُمْتَلِيِّ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهُ فِصَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيدِي فَعَرّج بِي (٥) إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيا (٦) فَلَمَّا جِنْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيا قالَ جِبْرِيلُ خِكَازِنِ السَّمَاءِ ٱفْتَحَ قالَ مَنْ هَٰذَا قالَ هَلَـذَا جِبْرِيلُ قالَ هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ قالَ نَعَمْ مَعَى مُحَمَّدٌ عَلِيِّ فَقَالَ أُرْسِلَ (٣) إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ ۚ فَلَمَا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءِ ٱلدُّنْيَا ۖ فَإِذَا (٨) رَجُلُ قاعِدْ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ إِذَا نَظَرَ قَبِلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ (٧ بَكِي فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِخِ وَالِأَبْنِ الصَّالِخِ ، قُلْتُ لِجِبْرِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا آدَمُ وَهَٰذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الجَنَّةِ وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ ۖ فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَبِينِهِ ضَحِكَ وَ إِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ ُ بَكِيْ حَتَّى عَرَجَ بِي (١٠٠ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا ٱفْتَحْ فَقَالَ لَهُ خازِنَهَا مِثْلَ

ص (٣) صلى الله عليه وسُلم

٧ أَوَ أُرْسِلَ من قير اليونينية صس الاصساعط (٨) اذا (٩) شماله

ما قالَ الْأُوَّالُ فَفَتَحَ ، قالَ (١) أُنَسُ فَذَكَّرَ أُنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمْوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ ، وَكَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِ لِلْمُمْ غَيْرَ أُنَّهُ إِذَ كُرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنيا وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ أَنسَ فَامَّامَرَّ جِبْدِيلُ بِالنِّيِّ مِنْ إِدْرِيسَ قالَ مَرْحَبًا بِالنِّيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ ، فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ، قالَ (٢) هٰذَا إِدْرِيسُ ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِخ ِ وَالْاخِ الصَّا لِحْ ، قُلْتُ مَنْ هُذَا ، قالَ هُذَا مُوسَى ، ثُمَّ مَرَرْتُ بعِيسَى ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخْ الصَّالِحِ وَالنَّبِّيِّ الصَّالِحِ ، قُلْتُ ٣٠ مَنْ هُذَا ، قالَ هَذَا عِيسَى ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنِّيِّ الصَّالِخِ وَأَكِانِ الصَّالِخِ ، قُلْتُ مَنْ هُذَا ، قالَ هُذَا إِبْرَاهِمِمُ عَلَقَ قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَ فِي أَبْنُ حَزْمٍ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبُّةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولانِ قَالَ النَّبِي عَلِيَّ أَمُّ عَرَّجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِكُسْتَوَّى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ، قال أَبْنُ حَزْمٍ وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُهِ فَفَرَضَ اللَّهُ (\*) عَلَى أُمَّتِي خَسْرِينَ صَلاةً فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرَتُ عَلَى مُوسَى ، فَقَالَ مَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ ، قُلْتُ فَرض خَسْيِنَ صَلَاةً قالَ فَأَرْجِع إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيثُ ذَلِكَ فَرَاجَتَّى (°) فَوَضَعَ شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى ، قُلْتُ (٦) وَضَعَ شَطْرُهَا فَقَالَ (٧) رَاجِعْ (٨) رَبُّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطيِقُ فَرَاجَعْتُ (٥) فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَٰ لِكَ فَرَاجَعْتُهُ ، فَقَالَ هِيَ (١٠) خَمْسُ وَهِيْ خَمْسُونَ ، لا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى مَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسى ، فَقَالَ رَاجِعْ (١١) رَبَّكَ ، فَقُلْتُ (١٢) أُسْتَحْيَنْتُ (١٣) مِنْ رَبِّي ، ثُمَّ أَنْطَلَقَ بِي حَتَّى أَنْتَهٰي بِي إِلَى سِدْرَةِ (١٤) المُنتَهٰي وَعَشِيهَا أَنْوَانٌ لاَ أَدْرِى ما هِي ، ثُمَّ أَدْخِلْتُ الجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلَ ٱللَّوْلُو ، وَإِذَا ثُرَابُهَا الْمِسْكُ مَرْشَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ

(۱) قال (۲) نقال (۳) نقلت (٤) عزوجل (ه) فرَّاجَعْتُ (٦) فقلت (٧) قال من ألفر ع (٨) ارجع الى • ليس عليه رقو. في اليونينية ورتم عليه فی گفرع بما تری (٩) فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ هكذا عند س أي نرجمت (١٠) هُنَّ خَمْسُ وَهُنَّ (١١) ارجع الى (١٢) تلت (۱۳) قد استحییت (قوله انطلق بی) کنا رمز بقلم الحرة لاعلى بي من غير عزو كتيه بمعمعه (1٤) السِّدْرَةَ عاء السدرةمنصوبان النرعين وق التسطلاني منسوبا للاربعة إلى السدرة الم

كتبه مصعحة (قوله حايل)كذا فى الاصل مكشط الهمزة وفى التسطلانى

ويعد الإلف مثناة تحتية

رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ۖ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدٌ فِي صَلَاةٍ الْحَضَرِ أُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِي النِّيابِ وَقَوْلُ ِ ٱللَّهِ تَمَالَى (١) خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ دٍ ، وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ ، وَ يُذْ كُرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ صلی ملتحفا فی ٹوب و النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ قَالَ يَزُرُهُ فُ (٢) وَلَوْ بِشَوْ كَةٍ فِي (٣) إِسْنَادِهِ نَظَرْ ، وَمَنْ صَلَّى فِي التَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ مَاكَمُ يَرَ (') أَذًى ، وَأَمَرَ النَّبِي مُلِّيِّهِ أَنْ لاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمْمِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ثُمَمِّدٍ عَنْ أُمِّ عَطيَّةَ قَالَتْ أُمِرْنَا (۲) بزر (۲**) وق**ی (٤) نبه أذى أَنْ نُخْرِجَ الْحَيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ (٥) وَذَوَاتِ الْحُدُورِ فَيَشْهَدُنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ (٥) العب وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَرُلُ الْحَيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ (٦) قالَتِ أَمْرَأَةٌ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِحْدَانَا لَبْسَ (١) مُصَلَّاهُمُ لَمَا حِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْسِنْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَقَالَ (٧) عَبْدُ ٱلله بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ حَدَّثَتَنَا أُمْ عَطِيَّةَ سَمِعْتُ النَّيِّ عَلَيَّةِ بِهٰذَا بالنَّبُ عَقْدِ (۸) ان سعد (۹) عاقدو الْإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ (٨) صَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْقِ (۱۰) نقال (۱۱) ذاك عاقيدي (٩) أُزْرِهِمْ عَلَى ءَوَ اتِقِهِمْ مَرْشَ أَهْدُ بْنُ يُونُسَ قالَ حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ حَدَّثَنَى وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قالَ صَلَّى جابرٌ في إِزَارِ قَدْ (۱۲) رَسُولِ اللهِ عَقَدَهُ مِنْ قَبِلَ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ قالَ (١٠٠ لَهُ قائِلِ تُصَلَّى في إزار (۱۳) وقال وَاحِدٍ فَقَالَ إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ (١١) لِيرَ انِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ وَأَيْنَا كَانَ لَهُ ثَوْ بانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (١٢) مِرْتُ مُطَرِّفٌ أَبُو مُصْمَبِ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ أَبِي المَوَالِي عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ يُصَلِّى فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ ، وَقَالَ

رأَيْتُ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ يُصَلِّى في تَوْبِ لِمُنْ الصَّلَّةِ في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بهِ

قَالَ (١٣) الزُّهْرِيُّ في حَدِيثِهِ الْمُلْتَحِفُ الْمُتَوَشَّحُ وَهُو الْخُأْلِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عاتِقَيْهِ

عَنْ غُرْوَةَ بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عائِشَةَ أُمِّ المُونْمِنِينَ قالَتْ فَرَضَ ٱللهُ الصَّلاَةَ حلَى فَرَضَها

وَهُوَ الْاَشْتِالُ عَلَى مَنْكَبِينِهِ قَالَ (") قَالَتْ (" أُمْ هَانِي النَّعَفَ النَّيُّ عَلَيْ بَنُونْ إِنّ وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَانِقَيْهِ مَرْشُ عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا (٤) هِشَامُ أَبْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعمرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً أَنَّ النَّبَّ عَرَّاتِهِ صَلَّى فَي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بِينَ مَرَفَيْهِ مَرْشُ مُمَّدُ بنُ الْمُثَلَى قالَ حَدَّثَنَا يَحِي قالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قالَ حَدَّتَنَى أَبِي عَنْ مُعَرَبْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِي عَلِي يُصَلِّى فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ في بَيْتِ أُمَّ سَلَمَةَ ۚ قَدْ أَلْقَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَانِقَيْهِ ۚ حَرَثْنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا (٥) أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ قالَ رَأَيْتُ رَسُولَ (٢) الله إِينَ أُمَّ سَلَمَةً وَاصِدِ مُشْتَمِلًا (٧) بِهِ فِي بَيْتِ أُمَّ سَلَمَةً وَاصِمًا طَرَفَيْهِ عَلَى عانِقَيْهِ حرَّث إِنْهَا بِيلُ بْنُ أَبِي أُو يْسِ قالَ حَدَّثَنِي مالكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى مُمرَ ا أَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِي ۚ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِع أُمَّ هَانِي ۗ بنت أبي طَالِب تَقُولُ ذَهَبْتُ إِنَّى رَسُولِ (٨) الله عَلَيْ عَامَ الْمَتْحِ فَوَجَدْثُهُ يَعْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ٱ بْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَاّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ (٩) أَنَا أُمُّ هَانِي بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ (١٠) هَانِي ۚ فَامَّا فَرَغَ مِن غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَا فِي الْ رَكَهَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبِ وَاحدٍ فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ قُلْتُ يَارَسُولَ ٱللهِ زَعَمَ ٱبْنُ أُمِّي (١٢) أَنَّهُ قَاتِلْ رَجُلًا قَدْ أَجَرَنُهُ فَلَانَ بْنَ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ (١٣) ٱللهِ عَلِيِّ قَدْ أَجَرنا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِي قَالَتْ أُمْ هَانِي وَذَاكَ (١٤) ضُعِّي مَرَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرُنَا مَالِكٌ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَأَيْلًا سَأَلَ وَسُولَ (١٠٠) أَللهِ عَلِيِّ عَن الصَّلاَّةِ في ثَوْبِ (١٦٠) وَاحِدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ أَللَّ عَلِيَّةٍ أَوْ لِتَكُلُّكُمْ ثَوْ بَانِ بِالْبُ الْمَاكُ إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلُ عَلَى عاتِقَيْهِ (١٧) مَرْشَ أَبُو عاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنادِ عَنْ عَبْدِ الرَّهُنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(٦) النَّبيُّ (٧) مُشْتَمِلٌ الرنع في أصل الساع ٧ مُشْتَمِلِ (A) النَّبِيُّ (P) قُالْتُ وقوله وكعاث بسكون (١٢) أبي (١٣) النَّبيُّ م (١٤) وَ ذَٰلِكَ (١٠) النَّبِيَّ (١٦) التَّوْبِ الْوَاحِدِ من الفرع

(١٧) عاتِقِهِ

(٢) فقال (٤) في ثوب ة - ي المارك المنظوم (١٠) المنطوس (١١) ابنُ أبِي طَالِبٍ ه س (۱۲) قال (۱۲) وتقی

قَالَ قَالَ النَّيْ (١) عَلِيِّ لاَ يُصَلِّى أَحَدُكُم فَ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عاتِقَيْهِ ٢ أَنَى وَال حرَّثْ أَبُو أَنْمَ مِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةُ قال سَمِيتُهُ أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ ۚ قَالَ (٣) سَمِيْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ أَشْهِدُ أَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ يَقُولُ مَنْ صَلَّى فَ ثَوْبِ ( ) وَأَحِدِ فَلْنُحَالِفْ رَبِّنَ طَرَفَيْو بِالسِّلْ إِذَا كَانَ الثَّوْبُ صَيِّقًا مَرْشَ يَحْيى بْنُ صَالِح قَالَ حَدَّثَنَا فَلَيْحُ بْنُ سُلَيْانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِتِ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ عَنِ الصَّلاَّةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ الْ مَلِيَّ فَ بَمْضِ أَسْفَارِهِ فِغَنْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي فَوَجَدْثُهُ يُصَلِّي وَعَلَى ْ ثُوبْ وَاحِدْ َ فَأَشْتَكُلْتُ بِلِي وَصَلَيْتُ إِلَى جانِبِهِ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قالَ مَا السُّرَى يَا جَابِرُ ۖ فَأَخْبَوْتُهُ ۗ بِحَاجَتِي فَامَمَّا فَرَغْتُ قَالَ مَاهُذَا الْإِشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ قُلْتُ كَانَ ثَوْبِ (٥) يَعْنَى (٢) ضَاقَ قالَ فَإِنْ كَانَ وَاسِمًا فَا لْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَا نَوْرِ بِهِ صَرْثُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ سَفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَى (٧) أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ (٨) قَالَ كَانَ رِجَالُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ يَرْكِيْدُ عَافِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ وَيُقَالُ (٩) لِلنِّسَاءِ لا تَرْفَمَنَ رُوْسَكُنَ حَتَّى يَسْتَوِى الرَّجالُ جُلُوسًا بأَصْبُ الصَّلَّةِ في الجُبَّةِ الشَّاميَّةِ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الشِّيابِ يَنْسُجُهَا الْمَجُوسِيُّ (١٠) لَمْ يَرَّ بِهَا بَأْسًا ، وَقَالَ مَعْمَرُ وَأَيْتُ الزُّهْرِيٌّ يَلْبَسُ مِنْ ثِيابِ الْيَمَنِ ما صُبِغَ بالْبَوْلِ، وَصَلَّى عَلِيْ (١١) في ثَوْبِ غَيْرِ مَقْصُورِ صَرِشَ يَجْنِي قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبُو مُمَاوِيَّةً عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُغْيِرَةً بْنِ شُعْبَةً قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيِّةٍ فِي سَفَرٍ فَقَالَ (١٢) يَا مُغْيِرَةُ غُذ الْإِدَاوَاةَ فَأَخَذْتُهَا فَأَ نُطَلَقَ رَسُولُ ٱللهِ يَرْكِيُّ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى (١٣) حاجَتَـةُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأَمِيَّةٌ فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُمِنْ كُمَّهَا فَضَاقَتْ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأً وُصُوءَهُ لِلصَّلاةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِالْبُ كَرَاهِيةِ

التَّعَرَّى فِي الصَّلَّاةِ وَغَيْرِهَا مَرَثُنَا مَطَلُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحْ قَالَ حَدَّثَنَا زَكُرُ لَّاهُ بْنُ إِسْخَقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِمْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عِنْ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ ٱلْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ (١) فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ كَا أَبْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَمَلْتَ (٢) عَلَى مَنْ كَبِينْكَ دُونَ ٱلْحِجَارَة قالَ فَحَلَّهُ كَفِعَلَهُ عَلَى مَنْ كَبَيْهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَارُولَى ٣٠ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا عِلَيْهِ بأنب الصَّلاَّةِ فِي الْقُمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالنُّبَّانِ وَالْقَبَّاءِ صَرَّتْنَ سُلِّيهِانُ بْنُ حَرْمِي قَالَ حَدَثَنَا حَمَّادُ مَنْ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَدٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيّ يَتِيَّةُ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاهِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، فَقَالَ أَوَكُلْكُمْ يَجِدُ ثَوْ آبِيْنِ ، ثُمَّ سَأَلَ رَحُلُ مُعَرَ، فَقَالَ إِذَا وَسَّعَ اللهُ فَأُوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُلُ عَلَيْهِ ثِيابَهُ ، صَلَّى رَجُلُ ف إِزَارٍ وَرِدَاءٍ ، في إِزَارٍ وَقَيِصٍ ، في إِزَارٍ وَقَبَاءٍ ، في سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ ، في سَرَاوِيلَ وَقَيِم ، في سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ ، في تُبَّادٍ وَقَبَاءٍ ، في تُبَّادٍ وَقَيِمٍ ، قالَ وَأَحْسِبُهُ قالَ ا في تُنَانٍ وَرِدَاءِ حَرَثُنَا عَاصِمُ بنُ عَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن المَا عَنِ أَنْ تُعَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِينَ فَقَالَ مَا يَلْبَسُ ٱلْمُحْرِمُ فَقَالَ (١) لَ يَلْبَسَ عُ (١٠) الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُو نُسَ وَلاَ أَو باً مَسَّهُ الرَّعْفَرَانُ (٦٠) وَلاَ وَرْسْ ، مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَ عَهْماً حَتَّى يَكُونا (٧) أَسْفَلَ مِن الْسَكَمْنَيْنِ \* وَعَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النِّيِّ مِنْكُ اللَّهِ مِثْلَهُ اللَّهِ مَا يَسْتُرُ (٨٥ مِنَ الْعُوْرَةِ حَرَثُنَا قُنَابَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدََّنَنَا لَيْثُ (٥) عَنِ أَبْنِ شِهاب عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْيِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ نَهْى رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْتِهِ عَنِي أَشْتِالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَيِيَ الرَّجُلُ في تَوْبِ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٍ مَرْتُ فَيِصَةُ مُ عَفْيَةً قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّنادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ

(۱) إِزَانُ (۱) فَيَسَنَّهُ (۲) وَيُحَنِّمُهُ وَرَمِ (۱) وَيُحَنِّمُهُ وَرَمِ (۱) وَيُحَنِّمُهُ وَرَمِ (۱) وَيُحَنِّمُ وَلَمِياً مِنْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَيَعْمِلُ وَيُحَمِّلُ وَاللهِ وَاللهُ وَيَعْمُلُ وَيَعْمُلُ وَيَعْمُلُ وَيَعْمُلُ وَيَعْمُلُ وَيْحُونُ اللهِ اللهِ وَيَعْمُلُ وَيَعْمُلُونُ وَاللّهُ وَيَعْمُلُونُ وَاللّهُ وَيَعْمُلُونُ وَاللّهُ وَيَعْمُلُونُ وَاللّهُ وَيَعْمُلُ وَاللّهُ وَيَعْمُلُ وَاللّهُ وَيَعْمُلُونُ وَاللّهُ وَيَعْمُلُ وَيَعْمُلُونُ وَاللّهُ وَيَعْمُلُونُ وَاللّهُ وَيَعْمُلُ وَاللّهُ وَيَعْمُلُونُ وَاللّهُ وَيَعْمُلُونُ وَاللّهُ وَيَعْمُلُ وَيَعْمُلُ وَاللّهُ وَيَعْمُلُونُ وَاللّهُ وَيْعِلْمُ وَيَعْمُلُونُ وَاللّهُ وَيَعْمُلُ وَاللّهُ وَيَعْمُلُونُ وَاللّهُ وَيَعْمُلُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَعْمُلُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُلْ اللّهُ وَلِمُونُ وَاللّهُ وَلِمُلْكُونُ وَاللّهُ وَلِمُلْكُمُ وَاللّهُ وَلِمُلْكُمُ وَاللّهُ وَلِمُلْكُمُ وَاللّهُ وَلِمُلْكُمُ وَاللّهُ وَلِمُلْكُمُ وَاللّهُ وَلِمُلْكُمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُونُ وَلِمُواللّهُ وَلِمُلْكُمُ وَاللّهُ وَلِمُلْكُمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُونُ وَلّهُ وَلِمُلْكُمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُلْكُمُونُ وَاللّهُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُلْكُمُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِمُلْكُمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُلْكُمُونُ وَلِمُلْكُمُ وَلِمُلْكُمُ وَلِمُلْكُمُ وَلِمُونُ وَلْمُلْكُمُونُ وَلّهُ وَلِمُلْكُمُونُ وَلّهُ وَلِمُلْكُمُ وَلِمُلْكُمُ وَلِمُلْكُمُ وَلِمُلْكُمُ وَلِمُ لَلْكُمُ لِلْكُلّمُ وَلِمُلْكُمُ وَلِمُ لَاللّهُ لِلْمُلْكُلِلْكُمُ لِللّهُ وَلِلْكُمُ وَلِلِمُونُ وَلِلْكُمُ لِلْكُلُولُكُمُ وَلِلْكُمُ لِلْكُلُولُ لِلْكُل

(١) تُشْتَمَلَ الصَّمَّا وَأَنْ ا يُحْنَبَى من الفرع

مبر (۲) أحبرنا لاميس،

(٣) أَنْ لاَ يَحْبَجُ

(٨) ابن مالك

(٩) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ

وَحَدِيثُ (١٠) يَخْرُجُ روايتنا نخرج بنتح النون

بالبناء للناعل في البونينية والفرع وحوزق النتح البكس (1٤) حد أنى (١٥) أبن علية

(١٦) ابني مالك

نَهْيِ النَّبِي عَلِينًا عَنْ مَبِيمَتَيْنِ عَنِ ٱللَّمَاسِ وَالنِّباذِ وَأَنْ يَشْتَمِلَ () الصَّمَّاء إُوَأَنْ يَحْسَيَ الرَّجُلُ فِي أُوْبِ وَاحِدٍ حَرْثُ إِسْمُ قَالَ حَدَّثَنَا (٢) يَمْقُوبُ بْنُ إِيْرَاهِمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْ أَخِي أَبْنِ شِهِ أَبِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُحَيِّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنْ بْنِ عَوْفِ أَنَّ أَبَا هُرُيْرَةً قَالَ بَمَثَنِي أَبُو بَكُرٍ فِي ثِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَّذِّنِينَ يَوْمَ إِلنَّحْوِ نُؤِّذُنُ إِينَى أَلاَ (") لاَ يَعْجُمُ بَهْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ إِنْ عَبْدُ بْنُ عَبْدٍ الرَّ عَمْنِ ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيًّا عَلَيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يُوَدِّنَ بِبَرَاءَةً ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ مَمَنَا عَلِي فِي أَهْلِ مِنَّى يَوْمَ النَّحْرِ لاَ يَحُجُ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلا إِيَطُوفُ بالْبَيْتِ عُرْ يَانْ بَالْبُ الصَّلَاةِ بِعَيْدِ رِدَاءِ صَرَّتُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ إِلَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِي المَوَالِي عَنَ مُحَمِدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ إِلَّهِ وَهُو يُصَلِّي في ثَوْبِ مُلْتَحِفًا ( ) بِهِ وَرِدَاوُهُ مَوْضُوعٌ فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ قُلْنَا يَا أَبَاأَعَبُدِ ٱللهِ تُصَلَّى وَ رِدَاوُكَ مَوْضُوعِ قَالَ نَعَمْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الجُهَالُ مِثْلُكُمْ ﴿ رَأَيْتُ النَّيَّ عَلِيَّ يُصَلِّي هُلْكُمَّذَا (٥) بِالْبُ مُايُذُ كُرُ فِي (٦) الْفَخِذِ، وَيُرْوَى (٧) عَنِ أَبْنُ عَبَّاس وَجَنْ هَدٍ وَمُمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ ، وَقَالَ أَذَكُ (^) حَسَرَ النَّبَيُّ عَنْ نِغَذْهِ وَحَدِيثُ (٩) أَنَس أَسْنَدُ وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ حَتَّى يُخْرَجَ (١٠) [ (١١) رُكَبَتَهُ مِنِ ٱخْتِلاَفِهِمْ ، وَقَالَ أَبُو مُوسَى غَطَى النَّبِي عَلَيْ رُكْبَتَيْهِ (١١) لِّحِينَ دَخَلَ عُمَانُ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنْوَلَ ٱللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيَّ وَنِفَذُهُ (٢٠) عَلَى إِنْفَذِي فَنَقُلَتْ عَلَى "

حَتَّى خِفْتُ أَنْ (١٣) تَرْصٌ نِفَذِي مَرْثُنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمْ قَالَ حَدَّثَنَا (١٤)

إِلْهُمْ مِيلُ (١٥) بنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَلْسَ (١٦) أَنَّ رَسُولَ

ٱللهِ عَرْكَ خَرَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلاَةَ الْغَدَاةِ بِعَلَسِ فَرَكِبَ لَهُمْ عَلَيْ وَرَكِبَ

أَبُو طَلْعَةَ وَأَنَا رَدِينُ أَبِي طَلْعَةَ فَأَجْرَى نِيْ ٱللهِ عَلِيَّةِ فِي زُقَاقِلَي خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي

لَتَمَنْ خِنْدَ رَبِّي ٱللهِ عَلِيَّ مُمَّ حَسَرً الْإِزَارَ عَنْ يَغَذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْفُارُ (١) إِلَى بَيَاضِ خَذِ نَيْ اللهِ عِنْ فَمَا دَخلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَهُ إِنَّا إِذَا نَوَ لْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَما ثَلَاثًا قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَا لِمِمْ فَقَالُوا تُحَمَّدُ قَالَ عَبْدُ الْعَزِينِ ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْحَمِيسُ يَعْنِي الْجَيْشَ قَالَ فَأَصَيْنَاهَا عَذْوَةً لَجْمِعَ السَّنِّي كَفَاء دِحْيَةُ ٣ فَقَالَ يَا نِيَّ ٱللهِ أَعْطِنِي جارِيَّةً مِنَ السَّنِي قالَ ٣ ٱذْهَب كَفُذْ ا جارِيةً فَأَخَذَ صَفَيَّةً بِنْتَ حُتِي ۖ فَهَاء رَجُلُ إِلَى النِّيِّ عَرَاكِمْ فَقَالَ يَا أَبِي ٱللَّهِ أَعْطَيْتَ دِخْيَةً صَفَيَّةً إِنْتَ حُيِّ سَيِّدَةً قُرَيْظَةً وَالنَّضِيرِ لاَ تَصْلحُ إِلاَّ لَكَ قَالَ ٱدْعُومُ بِها جَاء إِنَّمَا فَلَمَّا نَعَلَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ مِنْ قَالَ خُذْ جَارِيَّةً مِنَ السَّبْي غَيْرَهَا قَالَ فَأَعْتَقَهَا النَّبُّ مِرْكِيِّهِ وَنَرَوِّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ مَا أَبَا مَمْزَةً مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطِّرِيقِ جَهَّزَتُهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأَهْدَتُهَا لَهُ مِنَ ٱللَّيْلِ وَأَصْبَحَ النَّبِيُّ عَرُوساً فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِي إِلِهِ وَ بَسَطَ نِطَعاً فَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيء بِالنَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيء بالسَّمْنِ قالَ وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِينَ قالَ فَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتُ (٤) وَالْمَيْةُ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْتُ بِأَنْ فَي كُمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي (٥) الثِّياب، وقالَ عِكْرِمَةُ لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِي ثَوْبِ لِأَجَرْ ثُنَّهِ (٦) حَدَثُنا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَّيْبُ عَن النُّ هُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرُورَةُ أَنَّ عائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَرَّكِيُّ يُصَلِّى الْفَيَخِرَ فَيَتْهُ لَهُ (٧) مَعَهُ فِيسَانُهُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفَعَاتٍ (١٠) في مُرُوطِهِنَ ثُمَّ يَرْجِعِنَ إِلَى بُيُوتِ إِنّ ما يَعْرِفُهُنَّ أَحَدُ مِأْسِ إِذَا صَلَّى في ثَوْبِ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَّرَ إِلَى عَلَمِهَا حَدَثَ أُحْدُ بْنُ يُونِسَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ (١) حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهِ آبِ عَنْ عُرُوة عَنْ عَانْشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ مَرْكُ صَلَّى فَ خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِنِّي أَعْلَامِهَا فَطْرَةً قَلَمًّا أنْصَرَفُ قَالَ أَذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هُذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأَنْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهُا

ما دوراها في الفتح المكتبيين (١) المُنتجين (مَني الله أن المنتجين (١) المنتخبين (مَني الله أن المنتجين (١) حقال (١) وكانت المنتجين (١) من (١) حز سم المنتجين (١) منتجين (١) منتحين (١) منتجين (١) منتجين (١) منتجين (١) منتحين (١

ر، (۱) عن این شهاب

أَنْهُمَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي \* وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرُوَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِي عَلِيِّ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخافُ أَنْ تَفْتِنَنِي (١) ۖ بِالْبُّ إِنْ صَلَّى ف تَوْبِ مُصلَّبِ أَوْ تَصاوِيرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلاَّتُهُ ، وَما يُنْهَى عَنْ (٢) ذٰلِكَ حَرْثُنا أَبُو مَعْمَرِ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَمْرِو قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ عَنْ أَنْسُ ٣٠ كَانَ قِرِ الم لِمَا لِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ يَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ أَمِيطِي عَنَّا قِرِّامَكِ هُلَدًا فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُمْ (" تَعْرِضُ في صَلَاتِي بِالْبُ مَنْ صَلَّى فِي فَرُوجٍ حَرِيرِ ثُمَّ نَزَعَهُ حَرَثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيثُ عَنْ يَزِيدَ (٥) عَنْ أَبِي انْكَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عامِرِ قالَ أُهْدِيَ إِلَى النِّيِّ (٢) عَلَيْ فَرُوجُ حَرِين فَلَدِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ ٱنْصَرَفَ فَنْزَعَهُ نَزْعاً شَدِيداً كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ لاَ يَنْبَغِي هُذَا لِلْمُتَّقِينَ بِالْسَبِّ الصَّلَةِ فِي الثَّوْبِ الْأَحْرِ صَرْثُ الْمُتَّذِينُ عَرْعَرَةَ قالَ حَدَّثَنَى مُمَرَ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ فِي قُبَّةٍ مَمْرًاء مِنْ أَدَم وَرَأَيْتُ بِلاَلاَّ أَخَذَ وَصَنُوءَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيِّ ورَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ (٧) الْوَصْنُوءَ فَمَنْ أُصَابَ مِنْهُ شَيْثًا تَعَسَّحَ بِهِ وَمَنْ كُمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِن بَلَلٍ (^ كَيْدِ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلاَلاَّ أَخَذَ عَنَزَةً (٩) فَرَكَزَهَا وَخَرَجَ النَّيْ يَرُكِيُّهِ فِي حُلَّةٍ خَمْرًاء مُشَمِّرًا صَلَّى إِلَى الْمَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَرَكْمَتَيْنِ وَرَأْيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابُّ يَمُرُّونَ مِنْ أَنْ اللهُ يَدَى الْمَنْزَةِ بِالْبُ الصَّلَاةِ فِي السَّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْحَسَب قَالُ أَبُو عَبُدِ اللهِ وَكُمْ يِرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَمُّدِ وَالْقَنَاطِرِ (١١) وَإِنْ جَرَى تَحَنُّهَا بَوْلُ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُتُرَةٌ وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى سَقَّفَ (١٢) الْمَسْجِدِ بِصَلَاقِ الْإِمَامِ وَصَلَّى أَبْنُ مُمَرَّ عَلَى الثَّلْجِ ِ صَرْثُ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قالَ (١٣) سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ مِنْ أَيِّ شَيْءِ الْمِنْبَرُ فَقَالَ

(٣) ابن مالك ٣ عُن أُنسَ ص قال قال

(٤) تُصَاوِيرُ مِع تَـــمُو مِنَ مِنْ

ح من سط (٠) اننِ أَبِي حَبِيبٍ ع من • هُوَ انْنُ أَبِي حَبِيبٍ

(٦) رَّسُولِ اللهُ

(٧) ذلك ماعط

(٨) بَلِالِ

(۱) له (۱۰) من سقط عند س س ه ( نوله علی الجد) فی الیونینیة مما لم برنم له علامة علی الخَنْدُقِ اه قسطلاني

مَابِّتِيَ بِالْتِيَّاسِ (١) أَعْلَمُ مِنِّي هُوَ مِنْ أَثْلِ الْنَابَةِ تَمْ لَهُ فُلَانٌ مَوْلَى فُلاَنَةَ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حِينَ عُمِلَ وَوُصْنِحَ فَأَسْتَقَبَلَ الْقِبْلَةَ كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خُكُفَةُ فَقَرَأً وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَةٌ ثُمٌّ رَفَعَ رَأْسَهُ (٢) ثُمٌّ رَجَعَ الْقَهَقَرَى قَسْجَدُ أَعَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ (٣) ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ وَأُسَهُ ثُمٌّ رَجَعَ الْقَهَقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ فَهَذَا شَأْنُهُ \* قَالَ (") أَبُو عَبْدِ ٱللهِ قَالَ عَلِي بْنُ (٥) عَبْدِ اللهِ سَأَ لَنِي أَخَدُ بْنُ حَنْبِلِ رَحِمُهُ اللهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ (٢) فَإِنَّا أَرَدْتُ (١) أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ كَانَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ فَلا (٥) بَأْسَ أَنْ يَكُونَ الْإِمامُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ بَهٰذَا الحَدِيثِ قَالَ فَقُلْتُ (١٠) إِنَّ (١١) سَفْيَانَ بْنَ عُيَينَةَ كَانَ يُسْأَلُ عَنْ هَٰذَا كَمِيْراً فَلَمْ تَسْمَعُهُ مِنْهُ قَالَ لِلَّ مِرْشَا مُمَّدُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مالِكٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْدٍ سَفَطَ عَنْ فَرَسِهِ (١٢) فَيُحِشَتُ سَاقُهُ إِلَّهُ كَتِفُهُ وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْراً خَلَسَ فَمَشْرُبَةً لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعِ (١٣) فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيامٌ \* فَلَمَّا سَلَمَ قَالَ إِنَّمَا جُعلِلَ الْإِمامُ لِيُونَّهُمُّ بِهِ فَإِذَا كُبِّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَأَرْكَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَأُسْجُدُوا ، وَإِنْ (١٤) صَلَّى قَائُمًا فَصَلُّوا قِيامًا ، وَنَزَلَ لِتِسْعِ وَعِشْرِينَ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ الله إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ نِسْعٌ (٥٠) وَعِشْرُونَ بِالسِثْ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُسلِّي أَمْرَأُمَّهُ إِذَا سَجَدَ مَرْثُ مُسَدَّدٌ عَنْ خالِدٍ قالَ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ الشَّيْبَا فِي عَنْ عَبْدِ ٱللهِ أَنْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْنُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنا حائيض وَأُرْبُا أَصارَبِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ قَالَتْ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُنْرَةِ بِالْسِبِ الصَّلَاةِ عَلَى لِلْحَصِيدِ ، وَصَلَّى جَابِرُ ١٦٠ وَأَبُو سَعِيدٍ فِي السَّفِينَةِ قَائُما ، وَقَالَ الْحَسَنُ قَائُما (١٧) ما كم إِنْشُقَ عَلَى أَمِعا بِكَ تَدُورُ مَعَهَا وَإِلاَّ فَقَاعِداً حَرْثُنا عَبْدُ ٱللهِ (١٨) قالَ أَخْبَرَ مَا مَالِكَ

صواص من صد الله (۱) في الناس المن الناس (۲) كذا ومن في النوع الذي النوع الذي النوع الذي النوع الذي النوع الذي النوع الله من الأس عمل كنه مصحمه

(۱۴) فَرَسِ هـ. (۱۳) من جنوع النخل م من النتع (۱۶) وافا (۱۱) شمة الله أننُ عَبْدُ اللهِ

> (۱۷) نسل ټسريزس

(۱۸) ان برست

عَنْ إِسْنَى بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالكِ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةً دَعَتْ رَسُولَ ٱللهِ عَيْكَةِ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَ كُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلِأُصَلَّ (١) لَكُمْ قَالَ أَنَسْ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرِ لَنَا قَدِ أَسْوَحٌ مِنْ طُولِ مِالْبِسِ فَنَضَحْتُهُ بِمَاء فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ وَصَفَفَتُ وَالْيَدِّيمَ (٢) وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيُّ رَّكْمَتَيْنِ أَمُّ أَنْصَرَفَ باب الصَّلَاةِ على الخَمْرَةِ صَرَّتُ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّنَنَا شُمْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَه النِّي ٣٠ عَلِيَّ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ بِالْسَبِ الصَّلَاةِ عَلَى الفِرَاشِ وَصَلَّى أَنَسْ عَلَى فرَاشِهِ وَ قَالَ أَنْسُ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِي مِينَ فَيَسْجُدُ أَحَدُنا عَلَى ثُوْ بَهِ مِرْشُ إِسْمُعِيلُ قَال حَدَّ أَنِي مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْنَى تُحَمَّرَ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَالَشِمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنْ عِلْقِ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَّامُ ( ) يَيْنَ يَدَى رَسُولِ ٱللهِ مِنْ اللهِ وَرِجْلَاىَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمْزَ فِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ (٥) فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْمُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لِيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ صَرَتْ يَحْنِي بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْتُ عَنْ (٢) عُقَيْل عَن أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِسَةً أَخْبَرَ لَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ كَانَ يُصلِّى وَهِي يَبْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَ اشِ أَهْ لِهِ أَعْيِرَاضَ الْجَنَازَةِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ أَنْ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ يَوْيِدَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّى وَعَالَيْسَةُ مُمْتَرِضَةً \* يَنْنَا ۗ وَ بَيْنَ الْقِيْمَةِ عَلَى الْفِرَّاشِ الَّذِي يَنَامانِ عَلَيْهِ بِالْبَبْ السَّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شَرِدَّةِ الحَرِّ ، وَقَالَ الْحَسَنُ كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْمِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوةِ وَيَدَاهُ (٧) فِي كُمِّهِ حَرَثُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَام بْنُ عَبْدِ اللَّكِ قَالَ حَدَّثَنَا بشُرُ بْنُ المُفَضِّلِ قالَ حَدَّ ثَنَى غالِبُ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَاللَّهِ قَالَ كَنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَيْكَ فَيضَعُ أَحَدُنَا طَرَف النَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ في مَكانِ

السُجُودِ إِلْبُ الصِّلاَةِ في النَّمَالِ صَرْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَلَ أَخْبَرَنَا (") أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَرِيدَ الْأَرْدِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مالكِي أَكانَ النِّي عَلَى فَي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ بِالْبُ الصَّلَاةِ فِي أَخْفِافِ صَرَّتُ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَحْمَسِ قَالَ سَمِيْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ حَمَّامٍ بْنِ الحَارِثِ قَلْ رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُمْرُلَ فَقَالَ رَأْيْتُ النِّي عَلَيْ صَنَّعَ مِثْلَ هَذَا \* قالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ لِلْنَّ جَرِيراً كَانَّ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ مَرْشُ إِسْلَقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيَّ " عَلِيِّ فَسَيحَ عَلَى خُفَيْهِ وَصَلَّى لَهِ السَّلْتُ (\*\*) إِذَا كُمْ يُمِمَّ السُّجُودَ \* أَخْبَرَنَا (\*) الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا (٥) مَهْدِي عَنْ وَاصِلِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَن حُذَيْفَةَ رَأَى (٦) رَجُلاً لاَ أَيْتِمُ رُ كُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ قالَ وَأَحسِبُهُ قالَ لو (٧) مُتَ مُتُ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مَحَدٍ يَقِلْتُم بِالْبَ الْمُدِى صَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السَّجُودِ \* أُخْبَرَنَا (٨) يَحْيُ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا (٩) بَكُنُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ (١٠٠ عَنِ أَبْنِ هُرْ بُزَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَالِكِ ٱبْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النِّبِيَّ مَلِكَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَنَّى يَبْدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ \* وَقَالَ ٱللَّيْثُ حَدَّثَنَى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ بالب فَضْلِ أَسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ يَسْتَقَبْلُ (١١) بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ (١٢) قالَ أَبُوْحَيْدٍ عَنِ النَّبِي عَلِيلِةٍ وَرُثُ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ اللَّهْدِيِّ (١٣) قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَهْدِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ وَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ مَنْ صَلَّى صَلَّا تَذَا وَأُسْتَقْبَلَ فِبْلَنَنَا وَأَكُلَ ذَبِيحَنَنَا فَذَٰلِكَ الْسَلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ ٱللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ ١٤٠ فَلَا تُحَفْرُوا ٱللهُ في ذِمِنَّهِ حَرْثُ (٥٠٠ مُنعَيْم قَالَ حَدَّثَنَا ٱبْنُ الْبَارَكِ عَنْ مُحَيْدِ الطُّو يلِ

(۱) منتا (۳) ورسول الله (۳) ورسول الله (۳) ورسول الله (۳) منه و ووقت منه الدونة وهي بلب النالم من الله الله (۱) منتا (۱) ورسول الله ورسول الل

عِمَى امراعِل وقال إن البارك • احتثا مير سابط عند ص

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا

لاَ إِلٰهُ إِلا ٱللهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوْا صَلاَتَنَا ، وَأُسْتَقْبَلُوا قَبْلَتَنَا ، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا فَقَدْ

قَوْلِ ٱللهِ تَمَالَى وَأَتَّلِخُدُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمِ مُصَلَّى حَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا

مُفْيَانُ قالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ سَأَلْنَا ٱبْنَ مُمَّرَ عَنْ رَجُلِ طَافَ بِالْبَيْتِ

الْهُمْرَةَ (٩) وَكُمْ يَطُفُ بَيْنَ الصَّفَهَا وَالْمَرْوَةِ أَيَا بِي أَمْرَأَتَهُ فَقَالَ فَدِمَ النَّبِي مِلِيَّ فَطَافَ

بالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْمَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ كَانَاكُمُ

فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسِنَ مُ حَسَّنَةٌ وَسَأَلْنَا جارَ بنَ عَبْدِ ٱللَّهِ فَقَالَ لاَ يَقْرَ بَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ

اَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَرْشُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ سَيْفٍ (١٠) قَالَ سَمِعْتُ

ه من
 (۱) وقانه ۱ وقال مجد قال ابن أبي مريم حدثني
 (۲) ابن أيوب (۲) قال على ٢ علامة التقديم أيست من المونينية
 لا فقال ٤ يسقط قال هقدس
 (٤) فقال ٤ يسقط قال هقدس
 (٥) وما (٢) قيسسلة

خ عطان المورة (١٠) يدنى أرْزُوَّ الماران

(٧) الايثى (٨) فنتحرّف

من النوع

ا مُعِلَمِيدًا قَالَ أَيْنَ أَبْنُ مُمَرَ فَقَيِلَ إِلَّهُ هُذَا رَسُولُ ٱللهِ عِلِيِّةِ دَخَلَ الْكَعْيَةَ فَقَالَ أَبْنُ أُعْمَرَ فَأَفْبَلْتُ وَالنَّبِيُّ مِنْكِيِّ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلاَّلَّ قَائُماً بَيْنَ (١) الْبا بَيْنِ فَسَأَلْتُ بلاّلاً فَقُلْتُ أَصَلَّى (٢) النَّيُّ (٣) عَلِيَّةٍ فِي الْكَمْبَةِ قَالَ نَمَمْ رَكُمَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى بَسَّارِهِ " إِذَا دَخَلْتَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فى وَجْهِ الْكَمْبَّةِ رَكْمَتَيْنِ مَرْشُنَا إِسْدَاقُ بن مَصْرِ قَالَ حَدَّ تَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا (٥) أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ يَهِلَيِّ الْبِينَ دَعَا فِي نَواحِيهِ كُلَّهَا وَلَم \* يُصلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَّمَ رَكْمَتَيْنِ فِي أَقُبُلِ الْكَمْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ القِبْلَةُ بِالْبُ النَّوَجُهِ أَعُونَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ (٦) النِّبِيُّ مَرْكِيِّهِ ٱسْتَقْبِلِ (٧) الْقِبْلَةَ وَكَبّر (١٠) مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ رَجاءٍ قَالَ حَدَّنَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ. عَنِ الْبَرَاءِبْنِ عازِب (١) رَضَى ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ (١٠) ٱللهِ مَرْكَ حَلَّى نَحُوْ بَيْتِ المَقْدِس سِيَّةً عَشَرَ أَوْ سَبْمَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ يُحِبُّ أَنْ يُوجِّهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنزَلَ ٱللهُ قَدْ نَرَى تَقَلُّبُ وَجَهِكَ فِي السَّمَاءِ ، فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ (١١) السُّفَهَاءِ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُودُ مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قَبِئَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَنْرِبُ يَهْدِي مَنْ إِيْسَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقَيمٍ ، فَصَلَّى مِعَ النَّبِيِّ عَزِيقٌ رَجُلُ (١٢) ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ ماصلًى فَرَّ عَلَى قَوْم مِنَ الْأَنْصَارِ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْقُ (١٣) بَيْتِ الْقَدْسِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَأَنَّهُ نَوْجَهُ الْمَاكَعُو الْكَعْبَةِ فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْقُ الْكُمْنَةِ صَرَّتُ مُسْلِمِ مُسْلِمِ أَنَّ قَالَ حَدَّ ثَنَا هِشَامُ (١٦) قالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ أَبِي كَشِيرٍ عَنْ مُعَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عُمْنِ عَنْ جابِرِ (١٧) قالَ كَانَ رَسُولُ (١٨) ٱللهِ عَلِيَّةِ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ (١٩) فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَأَسْتَقَبْلَ الْقِبْلَةَ مَرَث عُمْانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرِ مَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ (٢٠) قَالَ عَبْدُ ٱللهِ

(1) بين الناس ومن المتح (۲) صلی ر (٢) رَسُولُ اللهِ (٤) يسارك (٠) حدثنا ولة (٦) (٧) اسْتُقَبْلَ وَكَبَّرْ م**ن المرج** منهرة م (11) عنـــدالاصيلي وقال أالسنهاء الى كانوا عليها مناوا أثم قال الى أوله صراط مسنتيم اه من البرنينية (۱۲) رجال (١٣) إُصَالُّونَ نَحْوَ (١٤) وَإِنَّهُ نَحُقَّ (١٥) ابنُ إبرَ اهِيمَ (١٦) ابْنُ أَيِي عَبْدِ اللهِ **من الن**ثيج ص ص

(۱۷) أَبْنِ عَبَّدِ اللهِ كِذا فِ اليونينية

(١٩) له (٢٠) عن عبد الله

(١٨) النَّبِيُّ

صَلَّى النَّبِي عَلِي قَالَ إِبْرَاهِيمُ لا إِنْرَاهِيمُ لا إِنْرَاهُ إِنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ في الصَّلَّةِ شَيْءٌ ، قالَ وَما ذَاكَ ، قالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَنَيْ رِجْلَيْهِ (٢) وَأُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٍ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنْ إِنَّا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ، أَنْلَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذًا نَّسِيتُ فَذَكُّرُونِي ، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُم فَ صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّى ٣ الصَّواب فَلْيَمْ عَلَيْهِ مُمْ لِيُسَلِّمْ (٤) مُمْ يَسْجُدُ (٥) سَجْاً. تَيْنِ الْقِ ْلَةِ وَمَنْ لاَيْرَى (٦٠ الْإِعادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِيُّ عِلِيَّةٍ فَ رَكُمْتَى (٧) الظُّهْرِ وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِمِهِ ثُمَّ أَتَّمَّ مابَقِيَ حَرْثُ عَرْبُو بْنُ عَوْبُو قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ تُحَيْدٍ عَنْ أَنَس (٨) قَالَ قَالَ مُحَرُهُ (٩) وَافَقَتُ رَبِّي فِي أَلاَثِ فَقُلْتُ (١٠) يَارَسُولَ ٱللهِ لَوِ ٱلَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصلِّى فَنَزَلَتْ وَٱتخذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ، وَآيَةُ ٱلْحِجَابِ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءِكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، فَنَزَلَتْ آَيَّةُ ٱلْحِجَابِ ، وَٱجْتَمَعَ نِسَاءِ النَّبيِّ عَلِيَّةٍ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ كُمُنَّ عَلَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (١١) حَرَثْنَا أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْنِي بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَى حَمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا بَهٰذَا مِرْشَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ بْنُ أَنْسَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاء فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءُهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ٱللَّيْلَةَ قُرْ آَنْ (٢٢) ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقَبْلَ الْكَمْبَةَ فَأَسْتَقْبِلُوهَا (٢٢) ، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ فَأَسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ حَرَثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيي عَنْ شُعْبَةَ لَحَكُم عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ عَلِيَّةِ الظُّهْرَ خَمْساً فَقَالُوا

(۱) أزاد (۲) رِجْلَهُ وعليها عرح الفسطلاني

(٣) كذا في اليونينية بإثبات الياء دري أساً \* درياء مو

(٤) يُسَلِّمُ (٠) لِيَسْعُدُوُ لاسِساط عندها

(٦) لم ير

(۷) رکمتی*ن من* 

(٨) ابن مالكِ

(٩) ابن الخُطاب رضي الله عنه لا سرسرط صعط لا

(١٠) قات (١١) قال أبو صد الله وحدثنا

ا1 وقال ابن أبي مريم ...

(۱۲) الفرآن (۱۲) بفتح الباء لجميع رؤاة البخارى الا الاصيلي فبكرها

بو نينيه

أزيد في الصَّالاَةِ قَالَ وَما ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَسًّا فَتَنَّى رَجْلَيْهِ (١) وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، بِابِ مُ حَكَ الْبُرُاقِ بِالْيَدِ مِنَ المُسْجِدِ صَرَّتُ قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ مُحَمِيْدٍ عَنْ أَنَس (٢) أَنَّ النَّبِيُّ مَرَاتِي رَأَى نُحَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُومًى ٣٠ فِي وَجْهِهِ فَقَامَ فَكَدُّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ ٤٠ إِنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ َ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ أِنَّ (°) رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ (<sup>1)</sup> أَحَدُكُم قَبَلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ (٧) ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فيهِ ثُمَّ رَدَّ بَمْضَهُ عَلَى بَمْضِ فَقَالَ أَوْ يَفْعَلْ هِ كَذَا مِرْشَ (١٠) عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُمَرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُمَرَ جِدَارِ الْقِبْلَةِ (؟ كَفَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ \* يُصَلِّى فَلاَ يَبْصُقْ قِيلَ وَجْهِ مَ فَإِنَّ ٱللهَ قَبِلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى حَرَثُنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مالا يُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةً أُمِّ الدُّوْمِزِينَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ رَأَى في جدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطاً أَوْ بُصَاقاً أَوْ نُخَامَةً لَهَ عَكَّهُ بِالْبِ مُ حَكِّ الْخُاطِ بِالْخَصَى (١٠) مِنَ الْمُسْجِدِ صَرْثُنَا (١١) مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا (١٢) إِبْرَاهِيمُ نُنُ سَعْدِ أَخْبَرَنا (١٣) أَبْنُ شِهابٍ عَن مُمّيد بن عَبْدِ الرَّهْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّناهُ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ رَأَى أَخَامَةً في جِدَارِ المَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَكُرَّهَا (١٤) فَقَالَ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمُ ۚ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ قِبلَ وَجُهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْبُسْرِي بِالْبُ لَا يَبْصُنَّ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلاَّةِ صَرَّتُ يَحْيي بْنُ الكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ٱبْنِ شِهَابٍ عَنْ تُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةٍ رَأَى نُخَامَةً في حائيطِ المَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ حَصَاةً خَتَهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمُ ۚ فَلاَ يَتَنَخَّمْ قَبِلَ وَجَهِهِ وَلاَ

(آ) رِجْلَهُ (۲) ابْنَ مالاِئِ مَوْ صُّ (۲) صوريء

(٥) وَإِنْ (٦) يَبْرُنُقُ به يعناص

المه (۷) الدمه (۷)

 (٨) مكرر سنده ومتنه في اليونينية وبعض الفسروع والتكرار لم يوجد في أصول كنيرة

> (٩) السجد م

(١٠) بالحمياة هم نن اصعط لاص (١١) وقال ابن عباس إن وطائت عَلَى قَذَر رَطْب فَاغْسِلْهُ وَإِنْ كَانَ يَالِسًا

لاصط میا (۱۲) حدثنا (۱۲) حدثنا هما لاما عما صسحے (۱٤) فحتها

عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى صَرَّتْ حَفْصٌ بْنُ عَرَ قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا (١) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (١) عَلِيَّةٍ لأَيتَفْلِنَّ أَحَدُكُم أَبِيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَعِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ بِالْبَ ليَبْزُقْ (٣) عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى صَرْشُ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ حَدَثَنَا قَتَادَةُ قالَ سَمِينَتُ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ قالَ قَالَ النَّبِيُّ مَرْكِيٌّ إِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا كانَ في الصَّلَاةِ فَإِ نَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْزُونَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلُـكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَّمِهِ مَرْشُ عَلَى ﴿ عَلَى اللَّهِ عَدَّامَنَا ﴿ صَالَهُ عَنْ اللَّهِ هُرِي عَنْ مُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (٢) أَنَّ النَّبِيُّ مَلِيِّ أَبْصَرَ مُخَامَةً فِي قِبْلَةِ المُسْجِدِ فَكُمَّا بحَصَاةٍ (٧) ، ثُمَّ نَهِى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِينْ عَنْ يَسَادِهِ أَوْ (٨) تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ﴿ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ خُمِّيْدًا عَنْ أَبِي سَمِيدٍ نَحْوَهُ ، بابُ كَفَّارَةِ الْبُزَاقِ فِي المَسْجِدِ مَرْثُ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنِّ مالِكِ قَالَ قَلْلَ النَّبِيُّ مِلِيِّ الْبُزَّاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا بِالْمُعْدُ دَفْنِ النُّخَامَةِ فِي المَسْجِدِ مِرْثُنَا إِسْخُقُ بْنُ نَضْرِ قالَ حَدَّثَنَا (١) عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ (١٠) عَنْ تَهمَّام سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قالَ إِذَا قَامَ أُحَدُكُمُ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمامَهُ فَإِنَّمَا (١١) يُنَاجِي ٱللهَ ما دَامَ في مُصَلَّاهُ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلْيَبْصُتْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَّمِهِ فَيَدْ فِنَّهُمَا ، بِالنِّبُ " إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَرِّشْنَا مِالِكُ بْنُ إِسْمُمِيلَ قالَ حَدَّثَنَا زُ هَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ (١٢) أَنَّ النَّبِيُّ عَلَى مُخَامَةً في الْقِبْلَةِ خَكُمًا (١٣) بيده وَرُوعَى (١٤) مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ أَوْ رُوعًى (١٠) كَرَاهِيتُهُ لِذَلِكَ وَشِيدٌ ثُهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ إِنَّ أَحَدَ "كُمْ ۚ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ ۖ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ ، أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ

مَّنَ (۱) ابْنَ مالاِكِ ...

(٢) رَسُولُ اللهِ

(٣) لِيَبْصَقَ

ص (٤) ابن عبدالله (٥) أخبرما

(۲) مربرة · قال الحافظ وهو وهم كتبه مصححه

(٧) الْحُصَّا

(^) أُو تحت قال القسطلاني مى رواية الاكثرين وتحت بواو المطف لابى الونت

ولاً مع ص (٩) أخبرنا (١٠) أخبرنا المعمر

(11) فأنه من الفتح

(۱۲) ابن مالك (۱۳) فحمكه مـمرس

> (۱٤) وَرِیءَ مــَمن

(۱۰) أورىء

قَبْلُتُكُو (١) فَلَا يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ وَلِكَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَا لَهِ فَبْزَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ قالَ (٢) أَبُو يَفْعَلُ هُ كَذَا بِالْبُ عِظَةِ الْإِمامِ النَّاسَ في إِنْ عَكَمِ الصَّلَّاةِ وَذِي كُو الْقِبْلَةِ مِرْتُنِ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أُخْبَرَنَا مالات عَنْ أَيِي الزِّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ (") رَسُولَ (") اللهِ عَلَّتِهُ قالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا فَوَ ٱللهِ مَا يَخْنَىٰ عَلَى َّخُشُوعَٰكُمْ وَلاَ رُكُوعُكُمْ إِنِّى لاَ رُاكُمُ مِنْ وَرَاء ظَهْرِي مَرْشَا يَعْنِي بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْانَ عَنْ هِلاَّكِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ صَلَّى (٥) بِنَا النَّبِيُّ (١) عَلِيٌّ صَلاَةً ثُمٌّ رَقِيَ الْمنبرَ فَقَالَ فِي الصَّلاَّةِ وَفِي الرُّ كُوعِ إِنِّي لَأَرَاكُم مِنْ وَرَالَى كَمَا أَرَاكُم الْسَبْ هَلْ يُقَالُ مَسْجِدُ ا بني فُلاَنٍ صَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرً أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ مُرَاتِكُمْ سَابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِي أُصْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَأُمَدُهَا ثَنَيِّلَةُ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ 'تُضْمَّرْ مِنَ الثَّنيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ وَأَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مُمَرَكَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا بِالْبُ الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقَنْوِ فِي الْمَسْجِدِ (٧) \* وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ (٨) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهِيَبٍ عَنْ أَنْسِ (١) رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ أَتِيَ النَّبِيُّ مِنْ إِلَّهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ ٱ ثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ أَكْثَرَ مالٍ أُتِيَ بهِ رَسُولُ ٱللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى الصَّلاَةِ وَكَمْ يَلْتَفُتُ إِلَيْهِ فَامَّا قَضَى الصَّلاَةَ جاء كَفِلَسَ إِلَيْهِ فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِذْ جاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ بَارَسُولَ ا ٱللهِ أَعْطِني فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقَيلاً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ يَرَالِيِّ خُذْ كَفَا في تَوْ بِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ أُوْمَرُ (١٠) بَعْضَهُمْ يَرْ فَعْهُ (١١) إِلَىَّ قَالَ لَا قَالَ فَأَرْفَعْهُ أَنْتَ عَلَى قَالَ لَا قَنْكَرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِيلُهُ فَقَالَ بَارَسُولَ ٱللهِ ٱوْنُونُ (١٢) بَعْضَ مِهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَىَّ قَالَ لا ، قَالَ كَا رْفَعْهُ أَنْتَ عَلَى ۚ قَالَ لاَ فَنَسَرَ مِنْهُ

(١١) القالة (٢) فقال (٣) عَنِ النَّبِيُّ كذا في البو نينية من غير رتم (٤) أَنَّ النَّاِيِّ يام من عام (a) (٦) رَسُولُ اللهِ (٧) قال أَبُوعَبُدِ اللهِ الْفِنْوُ الْعِيدُينُ وَالِأَثْنَانِ قِنْوَانِ وَالْجُمَاعَةُ أَيْضاً قِنْوَانُ مِثْلَ صِنْوِ وَصِنْوَانِ (٨) يىنى ابن طهمان (١) ابن مالك (10) مُو° (11) كذا بالضربطين في 11 برَ نُعْدِرِ من الكفرع

(١٢) مُرْ . أصلُ السماع

(۱) دُعِيِّ (۲) مِنْسَا (٣) أَبْنِ أَيِي طَلُعَةً

(١) أنه سبع

(٠) ابن ماليني

(٩) للطمام (١٠) قال

ا (١١) صح حَوْلُهُ صح

(١٦) رَسُولَ اللهِ

۔ (۱۷) فی منالفتح صفح

(١٨) تَصَفَفَا

المرا وصفياً الم

(٢٠) المُسْجِدَ

ص (۲۱) أهم

ثُمَّ أَخْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ أَنْطَلَقَ فَا زَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيَّ مِنْبِعُهُ بَضَّرَهُ حُتَّى خَنِي عَلَيْنَا عَجِبًا من حِرْصِهِ فَمَا قام رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ وَثُمَّ مِنْهَا دِرْهُمْ اللهِ عَلَيْةِ دَعاً (١) لِطَعام في المَسْجِدِ وَمَنْ أَجابَ فِيهِ (١) حَرَثْنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرْنَا لِيسَ مُوا اللَّهِ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ (٣) سَمِعَ (٤) أَنْساً (٥) قالَ وَجَدْتُ النَّبِي عَبْكِ في المَسْجِدِ مَعَهُ (١) نَاسُ فَقُمْتُ فَقَالَ لِي آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةً قُلْتُ (٧) نَعَمْ فَقَالَ (٨) لِطَعَامٍ (١) قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ (١٠) لِمَنْ مَعَهُ (١١) قُومُوا فَا نَطَلَقَ وَأَنْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ باسب الْقَضَاء وَٱللَّمَانِ فِي المَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجالِ وَالنِّسَاء حَرَثْنَ يَحْنِي (١٢) قالَ أَخْبَرَ نَا (١٢) الله منك (٨) قال عَبْدُ الرَّزَّافِ قالَ أَخْبَرَ لَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قِالَ أَخْبَرَ نِي (١٤) أَبْنُ شِهِ آبِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنْ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَمَعَ أَمْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُسُلُهُ فَتَلاَعَنَا في المُسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ ۖ بِالْبِ ۚ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ أَوْ حَيْثُ أُمِرَ وَلاَ يَتَجَسُّسُ (١٥) حَرِثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قالَ حَدَّثَنَا إِبْرَ اهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهِ آبِ عَنْ مَخُمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مالِكٍ أَنَّ النَّيَّ لَا عَلَيْهِ أَتَاهُ في مَنْزِلِهِ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُ أَنْ أُصَلِّى لَكَ مِنْ (١٧) يَبْتُكَ قالَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانِ فَكَبَّرَ النَّيْ عَلِيٌّ وَصَفَفَنَا (١٨) خَلْفَهُ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ بِالْبُ لَلْسَاجِدِ فِي الْبِيُوتِ، وَصَلَّى الْبَرَادِ أَبْنُ عازِبِ فِي مَسْجِدِهِ (١٩٠ فِي دَارِهِ جَمَاعَةً مِرْشُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قالَ حَدَّنَى اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى عُنْفَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهاَبِ قالَ أَخْبَرَ نِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَادِيُّ أَنَّ عِيْبَانَ أَنْ مَالِكٍ وَهُوْ مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْانْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلِيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ قَدْ أَنْكَرَتُ بَصَرِى وَأَنَا أُصَلِّى لِقَوْمِي فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي يَيْنِي وَيَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْدِدَ هُمْ (٢٠) َ فَأُصَلِّى بِهِمْ (٢١) وَوَدِدْتُ يَارَسُولَ ٱللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّى فِي مَهْتِي فَأَتَّخِذَهُ مُصَلَّى

قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلِينَ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاء ٱللهُ قَالَ عِنْبَانُ فَغَدَا (١) رَسُولُ ٱللهِ عَلِينَ وَأَبُو بَكْرِ حِينَ أَرْتَفَعَ النَّهَارُ فَأَمْتَأَذَنَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى ٣ دَخَلَ الْبَبْتَ ، ثُمَّ قالَ أَيْنَ تُحِبْ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ ٣ بَيْنِكَ قالَ كَا أَشَرْتُ لَهُ إِلَى إِنَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا فَصَفَّنَا (') فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحَبَّسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَّعْنَاهَا لَهُ قَالَ فَثَابَ فَى الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ ٱلدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ فَأَجْتَمَهُوا فَقَالَ قائِلٌ مِنْهُمْ أَيْنَ مالِكُ بْنُ ٱلدُّحَيْشِنِ أَوِ ٱبْنُ ٱلدُّخْشُنِ (° فَقَالَ بَمْضُهُمْ ذَٰلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ لاَ تَقُلُ ذَٰلِكَ أَلاَ تَرَاهُ قَدْ قَالَ لاَ إِنَّهَ إِلاَّ ٱللَّهُ يُرِيدُ بِذَٰلِكَ وَجُهَ ٱللَّهِ قَالَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّا نَرَى وَجْهَةٌ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمَنَانِقِينَ ، قالَ (٢٠ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ فَإِنَّ ٱللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّادِ مَنْ قَالَ لاَ إِنْهَ إِلاَّ ٱللهُ يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ ٱللهِ \* قَالَ أَبْنُ شِهَابِ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُجَدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَهُو أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَديث المُخُودِ بْنِ الرَّبِيعِ (٧) فَصَدَّقَةُ بِذَلِكَ بِالْبُ التَّيْتُنِ فِي دُخُولِ المَسْجِدِ وَغَيْرِهِ ، وَكَانَ أَبْنُ مُمَنَ يَبُدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَىٰ فَإِذَا خَرَجَ بَدَأً بِرِجْلِهِ الْبُسْرَى مَرْثُ سُلَيْمانُ أَبْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عالمِشَةَ قالَتْ كَانَ النَّبِيُّ يَرَا لِيِّ بُحِبُ النَّيَّيْنَ مَا ٱسْتَطَاعَ فَشَأْ نِهِ كُلِّهِ فَطُهُورِهِ وَتَوَجُّلِهِ وَ تَنْقُلِهِ بِالْبُ مِنْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الجَاهِلِيَّةِ وَبُتَّخَذُ مَكَانَهَا (٨) مَسَاجِدَ الْهَوْلِ النَّبِيِّ. عَلِي لَمَنَ اللَّهُ الْيَهُ وَدَ ٱلنَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيالَهُمْ مَسَاجِدَ، وَمَا يُكُرَّهُ مِنَ الصَّلاَّةِ فِي الْقُبُورِ وَرَأَى مُمَرُ (٩) أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ الْقَبْرَ الْقَبْرَ وَكَمْ يَأْمُرُهُ بِالْإِعادَةِ مَرْشُ الْمُمَّدُّ بْنُ الْمُثَلِّى قالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ هِشَامٍ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَائِشَةُ (١٠) أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا (١١) كَنِيسَةً رَأْ يَهَا (١٢) بالحَبَشَةِ

> و<sup>س</sup>.ن (۱۲) رأتاما

فيها تصاوير فَذَ كُرَّنَا (١) لِلنِّي عَلِيْ فَقَالَ إِنَّ أُولِئِكَ (٢) إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِمُ مَا مَنْ الْفَيْرَ مَسْجِداً وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكُ (٢) الصُّورَ فَأُولِئِكَ شِرَارُ المَلْقِي عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ صَرَّفَ مُستَجداً وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكُ (٢) الصُّورَ فَأُولَيْكَ شِرَارُ المَلْقِي عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القَيْلَ عَلَيْهِ المُدِينَةَ فَنَوَلَ أَعْلَى (٥) المَدينَة في حَيِّ يُقَالُ لَمُمْ بَنُو عَرْوِ بْنِ عَوْفٍ فَأُقامَ النِّي عَلِيْهِ فِيمِم أُرْبَعَ (١) عَشْرَة لَيْلَة مُمَّ أُرْسَلَ إِلَى بَيْهِ النَّجَارِ عَنْ أَنْ النَّي عَرْفِ فَا عَلَى النَّجَارِ فَقَالَ النَّي عَلَيْهِ فَيْمِم أُرْبَعَ (١) عَشْرَة لَيْلَة عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكُو يَخْلُوا مِنْ النَّي عَلَيْهِ فَيْمِم أَلْقُ فِيلَا أَيْنِ النَّي عَلَى النَّعْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ اللهُ عَلَى النَّعْ المَنْ اللهُ عَلَى النَّعْ المَنْ اللهُ المَنْ المُنْ المَنْ المَ

أَللَّهُمَّ لَاَخَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَةُ \* فَأَغْنِرِ لِلْأَنْصَارِ (٢١) وَالْمَاجِرَةُ

بالنب الصَّلَةِ فِي مِرَابِضِ الْغَنَمِ حَرَّشَ سُلَيْهَا ثُن حَرْبِ قَالَ حَدَّمَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النَّيْ عَلَى النَّيْ عَلَى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ أَبِي النَّيْ عَنْ أَنْسَ (١٣) قَالَ كَانَ النَّبِي عَلَى اللَّهُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ الصَّلَاةِ فِي يَقُولُ كَانَ يُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى المَسْحِدُ بَالْبُ أَنْ الصَّلَاةِ فِي يَقُولُ كَانَ يُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى المَسْحِدُ بَالْبُ أَلْفَعْ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى المَسْحِدُ بَالْبُ أَنْ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُعْبَى المَسْحِدُ بَالْبُ أَلْفَعْ فِي مَرَابِضِ الْغَنَم قَبْلَ أَنْ يُعْبَى المَسْحِدُ بَالْبُ أَنْ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَم قَبْلَ أَنْ يُعْبَلَ اللّهُ عَنْ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا (١٠٠ عُلَيْمِ وَقَالَ (١٠٠ عُلَى اللّهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ رَأَيْتُ أَبْنَ عُمَلَ يُصَلِّى إِلَى بَعِيرِهِ وَقَالَ (١٠٠ رَأَيْتُ اللّهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ رَأَيْتُ أَبْنَ عُمَلَ يُصَلِّى إِلَى بَعِيرِهِ وَقَالَ (١٠٠ رَأَيْتُ اللّهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ رَأَيْتُ أَبْنَ عُمَلَ يُصَلِّى إِلَى بَعِيرِهِ وَقَالَ (١٠٠ وَالْمَالِ عَلْ اللّهُ عَنْ نَافِعِ قَالَ رَأَيْتُ أَبْنُ عُمَلَ يُصَلِّى إِلَى بَعِيرِهِ وَقَالَ (١٠٠ مُ مَنْ صَلَى وَقُدَّامَهُ تَنُورُ وَ أَوْ نَارُ الْو شَيْءُ مِمَا يُعْبَدُ اللّهِ عَنْ الْعَلْمُ اللّهُ عَنْ مَنْ صَلّى وَقُدَّامَهُ تَنُورُ وْ أَوْ نَارُ الْو فَنَانَ الْعَلَى الْعَلَامِ اللّهُ عَنْ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ

وا) ذلك (۱) ذلك (۱) كلاً بالمسيطين في اليونينية اليونينية اليونينية اليونينية اليونينية اليونينية اليونينية (۳) تيك

(ه) فَي أَعَلَى إِلَّ (ق) أَرْبِهَا لاستُ عَلَى الْعَلَى الْآلِيَّةِ وعدر بن (٧) منتلدين لاد د الله الله الله

(۸) فگائی (۹) سنط من صط حاس عنده من منط مع (۱۰) قالعا

(۱۱) خوک ته

(١٢) الْأَنْصَارَ

(١٢) ابن مالك

(12) حدثا (10) أخرنا مرتا (10) أخرنا

(١٦) فنال

َفَأَرَادَ <sup>‹‹</sup>› بهِ ٱللهَ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَ نِى أَنَسْ <sup>‹‹›</sup> قَالَ قَالَ النَّبَّيْ عَرَ<u>ظَتْ</u> عَرَضَتْ عَلَىَّ النَّارُ وَأَنَا أُصَلِّي حَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مِالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء أَبْن يَسَار عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن عَبَّاسِ قالَ ٱنْخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ ٱللهِ يَرْكِيُّ ، ثُمَّ قَالَ أُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَمَ بِالْبُ كُرَّاهِيَةِ الصَّلاَّةِ في حَرْثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ ٣٥ قَالَ أَخْبَرَ فِي نَافِعْ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَزِّكِيٌّ قَالَ أَجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ (<sup>1)</sup> الخَسْفِ وَالْمَذَابِ ، وَيُذْ كُرُ أَنَّ عَليًّا رَضَىَ اللهُ عَنْهُ كُرِهَ الصَّلاَّةَ بِخَسْفِ بَابِلَ صَرَّتُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ قالَ حَدَّثَني مالك عن عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَار عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن مُعْمَرَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ لَاتَدْخُلُوا عَلَى هُوَّلَاءِ المَدَّبِينَ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بِاكِينَ فَإِنْ كَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلاَ بانب ألصَّلاةِ في الْبيعة ، وقالَ مُعرَّمُ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُ مِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ (٥) مِنْ أَجْلِ التَّائِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّورَ و(٦)، وَكَانَ أَنْ عَبَّاسٍ يُصَلِّى فِي الْبِيْعَةِ إِلاَّ بِيْعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ مِرْثُنَا مُحَمَّدٌ (٧) قالَ أَخْبَرَنا (٨) عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ أُمَّ سَامَةً ذَ كَرَتْ لِرَسُولِ ٱللهِ مَلِكُ كَنِيسَةً رَأَتُهَا بِأَرْضِ الْحَكَشَةِ يُقَالُ كَا مارِيَةُ فَذَكَرَتْ لَهُ مارَأَتْ فَهَا منَ أُولِيُّكَ مِنْ إِذَا ماتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ ٢٠ الصُّورَ أُولِيْكَ شرارُ الخَلْق و مرتث أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتَبَةً أَنَّ عائِشَةَ وَعَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَبَّاسِ قالاً لَكَ نَزَلَ (١٠٠ برسُولِ ٱللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَا مُن عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا أَغْتَمَ مَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ

(٢) ابْنُ ماللِثِ

(۳) ابن محرّ مرّ

(١) مَوْضِعِ

(ه) كنائسهم

رم) الصُّورُ ٦ وَالصُّورِ رم) الصُّورُ ٦

(٧) ابْنُ سَلَام

(۸) أُخبرني خما صيروميا

(١) تَبِيكِ (١٠) مُزِلَ

(۱) فأعا (۱) الي فروة (۱) فرت حداة (۱) فرت حداة (د) يتشوني (ه) الشي

وَهُوْ كَذَٰلِكَ لَمُنَةُ ٱللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ٱلَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاتُهُمْ مَسَاجِدَ يُحَذَّرُ ماصَنَعُوا مَرْشُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنِ ٱبْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ قَالَ قَاتَلَ ٱللهُ الْيَهُودَ ٱتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيامُومُ مَسَاجِدَ بَاسْبُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ جُمِلَتْ لِيَّ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً وَرَشْ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قالَ حَدَّثَنَا هُشُيْمٌ قالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ هُوَ أَبُو الحَكَمَ قالَ حَدَّثَنَا بَرِيدُ الْفَقِينُ قِالَ حَدَّ نَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ أَعْطِيتُ خَسْاً كُم ، يُعْطَهُنَّ أَحَدُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي ، نُصِرْتُ بِالرَّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُورًا ، وَأَيَّمَا (١) رَجُلِ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَّةُ فَلَيْصُلِّ ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَاهُمُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَ بُعِيثُ إِلَى النَّاسِ كَانَّةً ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ ، بابُ أَوْمِ الْمَاأَةِ فِي المَسْجِدِ حَرْثُنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ (٢) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيشَةَ أَنَّ وَلِيدَةً كانَتْ سَوْدَاء لِلِّي مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوها فَكَانَتْ مَعَهُمْ قَالَتْ نَفَرَجَتْ صَبَيَّةٌ كَلُمْ عَلَيْهَا وِشَاحْ أَسْمَرُ مِنْ سُيُورِ قَالَتْ فَوَضَعَتْهُ أَوْ وَقَعَ مِنْهَا فَمَرَّتْ (٣) بِهِ حُدَّيَّاقًة وَهُوَ مُلْقًى خَسِبَتْهُ خَماً خَطِفَتْهُ قالَتْ َفَا لُتَمَسُّوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَتْ فَأَتَّهَمُونِي بِهِ قَالَتْ فَطَفَقُوا يُفَتَّشُونَ (<sup>()</sup> حَتَّى فَتَشُّوا قُبُلُهَا قَالَتْ وَٱللهِ إِنِّي لَقَا مُّمَّةٌ مَمَّهُمْ إِذْ مْرَّتِ الْحَدَّيَّاةُ فَأَلْقَتْهُ قَالَتْ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ قَالَتْ فَقُلْتُ هَٰذَا الَّذِي أَيُّهُ مُنْمُونِي بِهِ زَعَمْتُمْ وَأَنَا مِنْهُ بَرِينَةٌ وَهُوَ ذَا هُوَ قَالَتْ فَكَاءَتْ إِلَى رَسُولِ (٥) اللهِ عَلِي ۖ فَأَسْلَمَتْ قَالَتْ عَائْشَةُ فَكَانَ لَمَا خِبَاكِ فِي المَسْجِدِ أَوْ حِفْشْ قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدَّثُ عِنْدِي قَالَتْ فَلَا تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِساً إِلاَّ قَالَتْ وَ يَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ (٦) رَبُّنَا \* أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُرْمُرِ أَنْجَانِي قَالَتْ عَالْشَةُ فَقُلْتُ كَما مَاشَأْ نُكِ لَا تَقْمُدِينَ مَعِي مَقْمَداً إِلاَّ قُلْتِ هِذَا قَالَتْ فَذَا مَنْنِي

بِهِٰذَا الْحَدِيثِ ﴿ لَهِ مِنْ مُ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ، وَقَالَ أَبُو قِلاَبَةَ عَنْ أَنَس قَدِمَ رَهُ طُ مِنْ عُكُل عَلَى النَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ فَكَانُوا فِي الصُّفَّةِ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ أَبِي بَكْر ٣ كَانَ أَصْحَابُ الصُّفةِ الْفَقَرَاءِ ٣ حَرَثُ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّ ثَنَا يَحْيي عَن عُبَيْدِ ٱللهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعُ قَالَ أُخْبَرَ نِي عَبْدُ ٱللهِ ﴿ اللَّهِ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌ أَعْزَبُ ( ٥ لَا أَهْلَ لَهُ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَرَاتُنَا قُتَكَانِيُّهُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَز أَبْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قالَ جاء رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيِّ بَيْتَ فاطِمَةَ وَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ أَيْنَ ٱبْنُ عَمَّكِ قَالَتْ (١٠) كَانَ كَيْنِي وَ يَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاصَبَنِي فَرَجَ فَلَمْ (V) يَقِلْ (A) عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ يَرَائِينَ لِإِنْسَانِ ٱنْظُرُ أَيْنَ هُوَ ، كَفَاء فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ هُوَ فِي المُسْجِدِ رَاقِدٌ عَجَاءِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاوُّهُ عَنْ شَقِّهِ وَأَصابَهُ تُرَابِ عَفِيلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي يَسْحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ قُمْ أَبَا ثُرَابِ ، قُمْ أَبَا تُرُّابِ صَرْثُ يُوسُفُ بنُ عِيسَى قالَ حَدَّثَنَا أَبنُ فُضَيْل عَن أبيهِ عَنْ أبي حازِم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ رَأَيْتُ (٥) سَبْوِينَ مِنْ أُصِحَابِ الصُّفَّةِ مامنهُمْ رَجُلُ عَلَيْهِ رِدَامُ إِمَّا إِزَارٌ وَ إِمَّا كِسَامُ قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ فِمَنْهَا ما يَبلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ باس الصَّلاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ، وَقَالَ كَمْبُ بْنُ مَالِكٍ كَانَ النَّيُّ عَلِيَّةٍ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر بَدَأَ بِالسَّجِدِ فَصَلَّى فِيهِ صَرْثُنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيِي قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ ۖ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَارِبُ أَبْنُ دِبَّارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيُّ عَبِّكَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرْ أَرَاهُ قَالَ صَلِّى فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْن وَكَانَ لِي (١٠) عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَني إِذَا دَخَلَ (١١) المَسْجِدَ فَلْيَرَ كُمْ رَكْمَةَ بِن (١٢) صَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ الرُّ بَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَّيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَثَادَةَ

(١) ابن مالكِ ا

(۲) المديق ص

(۳) فقراً (٤) ابْنُ عَمرَ معاصره

(ه) أعْزَبَ

كذا هو في الاصل وكذلك في الجنع بين الجمع بين المصحيحين اله من هامش الاصل وقال في الفسطلاني ولاَّبي ذرَّ عَزَّب بنقت المين والزاى من غير هزة فانظره

(٦) فقالت 1 وقالت ص

(۷) ولم

(٨) يُقَلِ (٩)لَقَدُ رَأَيْتُ

(۱۰) له ٠ من الفتح م

(11) أُحدَّكم

(۱۲) قبل أن يجلس

السَّالِّمِيِّ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَّسْجِدَ فَلْيَرْ كَعْ رَكْعَتَيْن قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ بَاسَبُ الْحَدَثِ فِي المَسْجِدِ مَرْشَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ أَبِي الرِّنادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٍّ قَالَ اللَّا يَكُهُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَادَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحُدِّثْ تَقُولُ ٱللهُمَّ أغفر لَهُ اللَّهُمَّ أَرْحَمْهُ بِالْبُ بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ كَأَنَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَريدِ النَّخْلِ وَأَمَرَ مُمَرُ بِبِنَاءِ المَّسْجِدِ وَقَالَ أَصَّرِنَّ (١) النَّاسَ مِنَ المَطَرِ وَ إِيَّاكَ إِنَّانَ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ، وَقَالَ أَنَسْ يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ثُمَّ لاَ يَعْمُرُونَهَا إِلاَّ قَلِيلًا، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ لَتُنْزَخْرِ فُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مَرْشُ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَى (٢) أَبِي عَنْ صَالِحٍ بني كَيْسَانَ قَالَ حَدَّيْنَا نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ (٣) أَخْبَرَهُ أَنَّ اللَّهُ جِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (٤) المساّجِد (٦) وتولّ ٱللهِ عَرَاقِيْ مَبْنَيًا بِاللَّبِنِ وَسَقَفْهُ الْجَرِيدُ وَءُمَدُهُ خَشَبُ النَّحْلِ فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا وَزَادَ فِيهِ مُمَنُ وَ بَنَاهُ عَلَى بُنْيَا نِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعادَ ٧ الى نوله من الهندين كَمُدَهُ خَشَبًا ثُمَّ غَيْرَهُ عُمُانُ فَزَادَ فِيهِ زِيادَةً كَثِيرَةً وَ بَنَى جِدارَهُ بِأُخْجَارَةِ المَنْقُوشَةِ. المُعَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ مُحَمَّدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقَفَهُ بالسَّاجِ بِالْبُ التَّعَاوُنِ في (١) واسَّم بِنَاءِ المَسْجِدِ (٥) ما (٦) كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَمْمُرُوا مَسَاجِدَ ٱللَّهِ (٧) شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَا لُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللهِ مَنْ آمَنَ بِٱللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَكَمْ يَخْسَ إِلا ٱللهَ فَعَسٰى أُولِئِكَ أَنْ يَكُونُوامِنَ المُتَدِينَ مِرْشُ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَاعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُغْتَارِ قالَ حَدَّ ثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّادِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ لِي أَنْ عَبَّاسِ وَ لِأَبْنِهِ عَلى ۖ أَنْطَلَقَا إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَأُسْمَعًا ( ) مِنْ حَدِيثِهِ فَأُنْطَلَقْنَا فَإِذَا هُوَ فِي حائِطٍ يُصْلِحُهُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأُحْتَب

(١) وَأَكِنَّ ١ وَأَكِنَّ

(٢) ابْنَ مُعَرَّ (٤) النَّبِيُّ سعط صحيرة 7 قوله تعالى ما (٧) الآية

ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدُّثُنَا حَتَّى (١٠ أَتَّى ذِكُ (٢) بناء المَسْجِدِ فَقَالَ كُننًا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ فَرَآهُ النَّبَيُّ مِيَّالِيَّهِ فَيَنْفُضُ ٣٠ التَّرَابَ عَنْهُ وَيَقُولُ ٩٠ وَيُحَ عَمَّار تَقْتُدُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَّةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ يَقُولُ عَمَّارٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ بِالْبُ الْاسْتِمَانَةِ بِالنَّجَّارِ وَالصُّنَّاعِ فِي أَعْوَادِ الْنِنْبَرِ وَالْمَشِيدِ مَرْث قُتَيْبَةُ (٥) قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِينِ عَنْ (٥) أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ قالَ بَعَثَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ إِلَى أَمْرَأَةٍ مُرِى (٧) غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِي أَعْواداً أَجْلِسُ (٨) عَلَيْهِنَ حَرَّثُ خَلَّادٌ قَالَ حَدَّ أَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ (٥) أَنَّ أَمْرَأَةً قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ أَلاَ أَجْعِلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ فِي غُلَامًا نَجَّارًا قالَ إِنْ شِئْتِ فَعَمِلَتِ الْمِنْبَرَ بُ مَنْ بَنَى مَسْجِداً حَرْشُ الْيَحْيِيٰ بْنُ شُلَيْانَ حَدَّتَنَى (١٠) أَبْنُ وَهُبِ أُخْبَرَ فِي عَمْرُهُو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ (١١) أَنَّ عاصِمَ بْنَ نُعَمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ الْحَوْلَانِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَدَ يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَي مَسْجِدَ الرَّسُولِ عَلِيَّةٍ إِنَّكُمْ أَكْثَرَتُمْ وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ (١٢) عَلِيَّةٍ يَقُولُ مَنْ بَني مَسْجِداً ا قَالَ أَبُكَيْنُ حَسِبْتُ أُنَّهُ قَالَ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ ٱللهِ بَنَى ٱللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الجَنَّةِ بإ يَأْخُذُ بِنُصُولِ (١٣) النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِي المَسْجِدِ مَرْشَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرٍ و أُسَمِمْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ فِي المَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ مِنْ أَمْسِكُ بِنِصالِهَا بِالْمَ الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ مَرْشَ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ ٱلله قالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ مَنْ مَنَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أُواأَسْوَ اقْنِنَا بنَبْلِ فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصالِهَا لاَ يَعْقِنْ (١٤) بَكَفِّهِ مُسْلِمًا باللَّهِ السَّعْنِ فِي المَسْجِدِ حَرِّنُ أَبُو النَّمَانِ الحَكَمُ بْنُ نَافِعِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُعَيَّبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي

مطرو (۱) جتی اذا أنی علی سمہ

(۲) جتی اُتی علی ذکر عطا صرین ط

(٣) فجمل ٧ لمنفض • وضع في الفرع الذي معنا س ط تحت فنفض

(٤) منهب ابن عساكر على الواو • من النرع ص

(ه) ابن سَعيد صعط

(٦) حدثني أبو (٧) أن مرى
 (٨) كذا بالضبطين في

رابر) فالدر يالصديد اليونينية ص

(١) ابْنِ عَبُّدِ اللهِ

راد) حدثنا (۱۱) أخبره خطص

(١٢) رَسُولَ اللهِ

(١٣) بِنِصَالِ ١٣ نُصُولَ

(15) بكفه لاّيمقر

أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيّ لِسَنتَشْهِيدُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْشُدُكَ ٱللهَ هَلْ سَمِيْتَ النَّبِيُّ مِلْكِيٍّ يَقُولُ يَاحَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ أَللهُمْ ۚ أَيَّدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً نَمَمْ ﴿ بِاللَّهِ مُ أَصَّابِ ٱلْحِرَّابِ فَ المُسْجِدِ مَرْثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ (١) عَن أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عَالِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِى وَالْحَبَشَةُ يَلْمَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّ يَسْتُرُونِي (١) ابْنِ كَيْسَّانَ بِرِ دَائِهِ أَنْظُو إِلَى لَعِبِهِمْ \* زَادَ (٢) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا (٣) أَبْنُ وَهْب أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِي أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عالَيْمَةَ قالَتْ رَأَيْتُ النَّيَّ مَا إِلَيْ وَالْحَبَشَةُ يَلْمَبُونَ بِعِرَابِهِمْ بِالْمُنْ فَ كُرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِ <sup>(1)</sup> الْسَجِدِ مَرْثُ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيِي عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ أَتَنْهَا بَرِيرَةُ نَسْأُلُهَا فَ كِتَابَتُهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَ يَكُونُ الْوَلاَدِ لِي وَقالَ أَهْلُهَا إِنْ شِئْت أَعْطَيْتِهَا مَابَةِيَ ، وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً إِنْ شِئْتِ أَعْتَقْتِهَا وَيَكُونُ الْوَلَاءِ لَنَا ، فَلَتَ جاء رَسُولُ اللهِ مَلِي ذَكَّرَتُهُ ذَلِّكَ فَقَالَ (٥) أَبْنَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ (١) الْوَلاَء لَمَن أَعْتَق ثُمَّ قَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّ عَلَى الْمِنْ بَرِ ، وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَصَعِدَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامِ يَشْتَرِ طُونَ شُرُوطاً لَيْسَ (٧) في كِتاب ٱللهِ مَنِ ٱشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فَي كِتاب أللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ أَشْتَرَطَ مَائَةَ مَرَّةٍ ، قالَ عَلِيُّ (^) قالَ يَحْييٰ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ ءَنْ يَحْيىٰ ءَنْ عَمْرَةَ ( ) وَقَالَ جَمْفَكُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ يَحْيىٰ قَالَ سَمِنتُ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِيْتُ عَاثِيمَةَ رَوَاهُ (١٠) مالكِ عَنْ يَحْيىٰ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ وَكُمْ يَذْكُنْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ بَاسِبُ التَّقَاضِي وَالْمُلاَزَمَةِ فِي المَسْجِدِ حَرَثُنَا (١١١) عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحْمَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُعْمَر قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ كَمْبِ

(۲) وزاد (۳) حدثنی الى (٥) النبي صبلى الله عليه وسلم عط

(۷) لِيست (۸) قاله أبو

(٩) عن عمرة نحوه

ا (۱۰) وروا،

(۱۱) حدثني

أَبْنِي مِالِكِ عَنْ كَعْبِ أَنَّهُ تَقَاضَى أَبْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي المسجد فَأُرْتَهُمَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَمَا (١) رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةٍ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ خَفَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفُّ سِيْجِفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى يَا كَمْبُ قالَ لَبَيْكَ يَارَسُولَ ٱلله قالَ ضَعْ من دَيْنِكَ هَٰذَا وَأُوْمًا ۚ إِلَيْهِ أَي الشَّطْرَ، قالَ لَقَدْ (٢) فَعَلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ، قالَ قُمْ فَأَ قُضِهِ ، بالْبُ كَنْسِ المَسْجِدِ وَٱلْتِقَاطِ ٱلْجِرِقِ وَالْقَدِّى وَالْعِيدَانِ (" حَرَثْ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أُو ِ أَمْرَأَةً سَوَ دَاءَ كَانَ يَقُمُ المَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِي عَلَيْ عَنْهُ فَقَالُوا ماتَ قَالَ ( ٤ ) أَفَلَا كُنْتُمْ آ ذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرِهَا فَأَتَى قَبْرَهُ ( ٥ فَصَلَّى عَلَيْهَا (١) بانبُ تَحْدِيم يَجِارَةِ الْحَمْرِ فِي النَّسْجِدِ مَرْثُنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةً عَنِ الْا عَمَسِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ لَكًا أُنْزِلَ (٧) الآياتُ مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبا خَرَجَ النَّبِي عَلِيَّةِ إِلَى المَسْجِدِ فَقَرَأُ هُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ تَجَارَةَ الْخَنْ بَاسِبُ الْخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ (٥٠)، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بطني مُحَرَّرًا (١) لِلْمَسْجِدِ يَخْدُنْمُ اللهِ مَرَثُنْ أَحْمَدُ بنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (١١) عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ٱمْرَأَةً أَوْ رَجُلًا كَانَتْ (١١) تَقُمُ المَسْجِدُ وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ أَمْرَأَةً فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ إِنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ (١٣) بِالنَّبِي أَلْأَسِيرِ أُو (١٤) الْغَرِيم يُرْ بَطُ فِي المَسْجِدِ حَرْثُ إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا (٥٠ رَوْخ وَكُمُّكُ بْنُ جَعْفَرِ عَنُ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ زِيادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ ٱلْجُنِّ تَفَلَّتَ عَلَىَّ الْبَارِحَةَ أَوْ كَلِمَة نَحْوَهَا لِيَقْطَعَ عَلَىَّ الصَّلاَّة فَأَمْكَنّنِي أَلَّهُ مِنْهُ فَأْرَدْتُ (١٦) أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَّةٍ مِنْ سِوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبْحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْانَ رَبٌّ هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغِي

(۱٦) واردت (نوله رېمې

لى الح ) النااوة رب اغفر لى وهب لى الح كنبه مصححه

لأَحَدِ مِنْ بَعْدِي (١) قالَ رَوْحَهُ فَرَدَّهُ خَاسِئًا بِالسِّ الْاغْتِسَالِ إِذَا أَسْلَرَ وَرَبْطِ (٥٣ الْأُسِيرِ أَيْضًا فِي المَسْجِدِ ، وَكَانَ شُرَيْحٌ يَأْ مُنُ الْغُرِيمَ أَنْ يُحْبِّسَ إِلَى سَارِيَةِ اللَّ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَا (٣ سَعَيدٌ بْنُ أَبِي سَع سَمِعَ (١) أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ بَعَثَ النَّبِيُّ مِيْكِيٍّ خَيْلًا قبلَ نَجْدٍ كَفَّاءِتْ برَجُل مِن بَنِي حَنيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالَ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْسَجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْدِ النَّيْ عَلِيَّةٍ فَقَالَ أَطْلِقُوا كُمَّامَةً فَأُ نُطْلَقَ (٥) إِلَى نَحْلِ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَأَنَّ مُحَّدًا رَسُولُ ٱللهِ بِالْبُ الْخَيْمَةِ في المَسْجِدِ الْمَرْضَى وَغَيْرِهِمْ صَرْتُمْنَا زَكَرِيَّاءِ بْنُ يَحْبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَيْهِ بْنُ نُمَّيْر قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ أُصِيبَ سَمْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّيُّ عَلِيَّةٍ حَيْمَةً فَالمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبِ فَلَمْ يَرُعْهُمْ وَفِي المَسْجِدِ حَيْمَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ إِلاَّ ٱلدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْحَيْمَةِ ماهٰذَا ٱلَّذِي يَأْتينا مِن قِبَلِكُمْ ۚ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحُهُ دَمَا فَاتَ فِيهَا ١٧ لَهُ الْبَعِيرِ في المَسْجِدِ لِلْعِلَةِ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاسِ طَافَ النَّبِي عَلِيَّةٍ عَلَى بَعِيدٍ (٧) مَرْشُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ نامالكِ عَنْ نُحُمِّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرْوَةً (^) عَنْ زَيْنُبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قالَتْ شَكَوْتُ إِلِّي رَسُولِ الله عَلَيْدِ أَنِّي أَشْتَكِي قالَ طُوفِ مِنْ وَرَاهِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ يُصَلِّى إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورِ بِإِنْكُ مُرَشًا تُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذ بْنُ هِ شِهَم قِالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قالَ حَدَّثَنَا أَنَسْ (٩) أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ خَرَجًا مِنْ عِنْدِ النَّيِّ عَلِيَّةٍ فَ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيناآنِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا ۚ فَلَمَّا ٱفْتَرَقا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَنَّى أَهْـلَهُ ۖ بِالْب

(۱) انك انت الوهاب مكنه ف البونينية من غير رقيم عليه (۲) و يربط الاسير ٢ سقط و ربط الاسير الى حدثنا عند م س و مضيب عليه عند ها ط عط (۲) حدثنى (٤) أنه سم عرص ط (٥) فنم (٢) ونها ما فنم (٢) ونها

(۷) بعیرہ

(۸) ابن الزبير ( نوله زينب) كذاهو في الفرع الممول عليه وعليه علامة أبي ذر وفي الفسطلاني ولأبي ذر برَّجَّ

(٩) ابن مالك

الخَوْخَةِ وَالْمَرِّ فِي الْمَسْجِدِ مِرْشُ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قالَ خَطَبَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ فَقَالَ إِن لَلْهُ خَيَّرَ عَبْداً بَيْنَ ٱلدُّنيَّا وَبَيْنَ ما عِنْدَهُ فَأَخْتَارَ (' ) ما عِنْدَ ٱللهِ فَبَكِي أَ ابُو بَكُو (٢) رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي ما يُنْكِي هَٰذَا الشَّيْخَ إِنْ يَكُنِ (٣) ٱللهُ خَيْرَ عَبْداً بَيْنَ ٱلدُّنْيَا وَبَيْنَ ماعِنْدَهُ فَأَخْتَارَ ما عِنْدَ ٱللهِ فَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهُ هُوَ الْعَبْدَ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرِ أَعْلَمْنَا قَالَ ( ) يَا أَبَا بَكْرٍ لاَ تَبْكِ إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَى ۗ ف مُعنِبَيِّهِ وَمالِهِ أَبُو بَكْرُ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلْيلًا مِنْ أُمَّتِي لَا يُخَذِّتُ أَبَا بَكْرِ (٥) وَلَكِينَ أُخُوَّةُ (٦) الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّنَّهُ لاَ يَبْقَينَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابْ إِلاَّ سُدَّ إِلاَّ بَابُ أَبِي بَكْرِ حَرِيرِ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكْيِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ (٧) ٱللهِ عَلَيْ فَ مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِبُ (١) رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ فَقَمَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ كَفَمِدَ الله وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَى فَ نَفْسِهِ وَمالِهِ مِن أبي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةً وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرِ خَلِيلًا وَلَكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ سُدُوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَٰذَا الْمَسْجِدِ غَيْرٌ (٩) خَوْخَة أَبِي بَكْرٍ عَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ \* قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ وَقَالَ إِلِي عَبْدُ ٱللهِ بْنُ كُمِّدٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ ٱبْنِ جُرَيْجٍ ْ قَالَ قَالَ لِي ٱبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً يَاءَبْدَ الْمَلِكِ لَوْ رَأَيْتَ مَسَاجِدَ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْوَابَهَا حَرْثُ أَبُو النَّعْمَانِ وَقُتَيْبَةُ (١٠) قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (١١) عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٍّ قَدِم مَكَّةَ فَدَعا عُمَّانَ بْنَ طَلْحَةً فَفَتَحَ الْبابَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ وَ بِلاَلْ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُمْانُ بْنُ طَلْحَةَ ثُمَّ أَعْلِقَ (١٣) الْبابُ قَلَبَثَ فِيهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجُوا قالَ أَبْنُ مُمْرَفَبَدَ رثَ فَسَأَلْتُ

(1) فاخنار ما عند الله سقط عند عط ص س وضرب عليه ط وهو علم عنده

(٢) الصَّدُّينَ

(٣) ان يكن عبدا خبر بن كخذا في اليو نينية من غير علامة عليه الم من مامش الفرع بألدينا لكن في النسطالانيان الذي في اليونينية أن يكون عبدا خبركتبه مصححه

هـ لاص عط (٤) قال (٥) يوني خليلا (١) خُوَّة (٧) النَّيُّ

> لاحنسط عط (٨) طعبا

(٩) أَلاَّخَوْاخَةَ

من الفنح

(٠٠٠) ارْنُ سَعِي

(١١) أَبْنُ زَيْدٍ

(١٢) أَغْلَقَ الْمَابَ

بلاًلا فَقَالَ صَلَّى فيهِ فَقُلْتُ فِي أَيِّ قَالَ بَيْنَ أَلْلُاسْطُو َ انْتَيْنِ قَالَ أَبْنُ نُعمَى فَذَهبَ عَلَى أَنْ أَسْأَلُهُ كُمْ صَلَّى بَالْبُ مُدُولِ الْمُشْرِّكِ الْمُسْجِدَ مَرْشَا فُتَيْبَةُ قالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِهْرَيْرَةَ بَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةٍ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ كَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ آبِي حَنيِفَةً إِي يُقَالُ لَهُ أَمَامَةُ بْنُ أَثَالِهِ فَرَبَطُوهُ بسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى المَسْجِدِ بِاسْبُ رَفْيٌمِ الصَّوْتِ فِي الْسَاجِدِ (١) حَرَثْ عَلِيْ أَنْ عَبْد ٱللهِ قالَ حَدَّثَنَا يَحْي بْنُ سَعِيدِ قالَ أَحَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِالَّ عَن قالَ حَدَّثَني يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَن السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ قَاعًا فِي الْمَسْجِدِ خَصَبَنِي رَجُلْ فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ ٱذْهَدَا فَأْ آنِي بِهٰذَيْنِ فِغَنَّهُ بِمَا قَالَ (٢٠ مَنْ (٣٠) أُنْهُا أَوْ مِنْ أَيْنَ أَ نَتُما قالاَمِنْ أَهْلِ الطَّائِفُ إِقَالَ لَوْ كُنْتُما مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَأُوجَمْتُكُما تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ (٤) أَللهِ عَلِيْ مَرْثُنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا (٥) أَبْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ أَبْنِ إِشِهَابِ حَدَّثَنَى عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ كَعْب بْنِ مالِكٍ أَنَّ كَمْبَ بْنَمَالِكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى أَبْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا (١) لَهُ عَلَيْهِ في عَهْد رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْ تَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى مَعْمِهَا (٧) رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةٍ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ خَوَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْمِ حَتَّى كَشَفَ سِجْنَكَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى يَاكَمْبُ (١٠) بْنَ مالكِ يَا كَمْنِ (٩) قالَ لَبَيْكَ يَارَسُولَ ٱللهِ فَأَلْشَارَ بِيدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ إقالَ كَمْبُ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ قُمْ فَأَقْضِهِ عِلْبُ ٱلْحِلْقِ (١٠) وَالْجُلُوسِ فِي المَسْجِدِ مِرْشُ مُسَدَّدُ إِقَالَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْفَضَّلِ عَن (١١) عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيمٍ عَنِ (١٢) أَبْنِ مُعَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ النَّيُّ عَلَيْ وَهُوَ عَلَى الْمِنْ بَرِ ما تَرَى ف صَلَاةِ ٱللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِي ۗ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأُو تَرَتْ لَهُ ماصَلَّى وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ ٱجْمَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ ﴿ إِنَّ وِثُراً فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلِيٌّ أَمْرَ بِهِ حَرْثُ أَبُو

8 8 8 8 8 الله الله (۱) فقال (۱) فقال

رد (۳) من س

(٤) النَّبِيِّ

مرط لا ط (ه) أخرنا (٦) كان له

(۷) سممهما

(۸) وَ نَادَى كُفْتِ ثُنَّ سره مالكِ قالَ يَا كَعْبُ

(۹) مقال باكمب مكذا الملامة هنا في الفرعين اللذين عندنا وجملها القسطلاني على قال لبيك

(١٠) الحُلَقِ

(۱۱) حدثنا (۱۲) ع**ن عبد** الله بن عمر خ خ خ

دروط (۱۳) بالایل و ترا من النرع

النُّمْمَانِ قالَ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ (١) عَن أَيُوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَنْنِ مُمَرَ أَنَّ رَجُلاً جاء إِلَى النَّبِيِّ مَلِي وَهُو يَغْطُبُ فَقَالَ كَيْفَ صَلَاهُ اللَّيْلِ فَقَالَ (٢) مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ َفَأُوْتِرٍ \* بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ <sup>٣٠)</sup> لَكَ ماقَذْ صلَّيْتَ \* قالَ <sup>(\*)</sup> الْوَلِيدُ بْنُ كَشِيرِ حَدَّثَنَى عُبَيْدُ، ٱللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّ أَبْنَ مُمْرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَجُلًا نَادَى النَّبِيَّ يَزْلِيَّةٍ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ، مَدِّثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا ٥٠ مَالِكُ عَنْ إِسْطَقَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ ٱللَّيْتِيِّ قَالَ بَيْنَهَا رَسُولُ ١٠٠ أَلَيْهِ عَلِيْ فَي المَسْجِدِ فَأَقْبَلَ ثَلاَثَةُ ٧٠ نَفَرَ فَأَقْبَلَ أَثْنَانِ إِلَى رَسُولِ أَللهِ عَلِيْ وَذَّهَبَ وَاحِدٌ ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأًى فُرْجَةً (١٠ كَفَلَسَ ، وَأَمَّا الآخَرُ كَفِلَسَ خَلفَهُمْ فَلَمَّا فَرَغْ رَسُولُ ٱللهِ مَرْكِيَّ قَالَ أَلاَّ أُخْبِرُ كُمْ عَنِ (١) الثَّلاَثَةِ ، أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأُوى إِلَى ٱللَّهِ فَآوَاهُ اللهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَسْتَحْيَا فَأَسْــتَحْيَا اللَّهُ مِنْـــهُ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ مِ اللَّهِ الْإَسْتِلْقَاءِ فِي المَسْجِدِ وَمُدِّ (١٠) الرِّجْلِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمَّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ مُسْتَلَقِيًّا فِي المَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى \* وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قالَ كَانَ مُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلكَ ، المِاسِبُ المَسْجِدِ يَكُونُ فِي الطُّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ (١١) ، وَ بِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَأَيْوبُ وَمَالِكُ مُرْتُنَ يَحْيُ بْنُ أَبُكَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي (١٢) عُرْوَةُ بْنُ الرُّ بَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَتْ كَمُ أَعْقِلْ أَبَوَى ۚ إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَكُمْ ۚ يَكُمُّ عَلَيْنَا (١٣) يَوْمْ ۖ إِلَّا يَأْ تِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ طَرَفَ النَّهَارِ بُكُورَةً وَعَشِيَّةً ، ثُمَّ بَدَا لِأَبِي بَكُرٍ فَا ْبَنِّي مَسْجِداً بِفِنَاءِ دَارِهِ فَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْــهُ

(۱) الناس (۱۱) وأخبرني

وَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُو بَكُرٍ رَجُلاً بَكَاءً لاَ يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأً الْقُرْآنَ فَأَفْزَعَ أَنْ عَوْنٍ فِي مَسْجِدٍ فِي دَارِ يُغْلَقُ عَلَيْهِمُ الْبابُ مَرَثْنَ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى عَلَاَّةُ الجَمِيعِ (٢) تَوْيِدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي يَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِيسُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً فَإِنّ أَحَدَكُمُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى المَسْجِدَ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَّةَ كَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلا رَفَعَهُ أُللَّهُ بِمَا دَرَجَةً وَحَطَّ (\*) عَنْهُ (\*) خَطيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمُسْجِدَ ، وَإِذَا دَخلَ المَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاّةٍ مَا كُأْنَتْ (٦) تَحْبُسُهُ وَتُصَلِّى يَعْنِي (٧) غُلَيْهُ اللّاَئِكَةُ ما دَامَ في مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّى فِيهِ ، ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لَهُ ٱللَّهُمَّ ٱرْحَمْهُ مانَكُم (٨) يُحْدِثْ فَيهِ ب**الب** تشبيكِ الْأَصَابِعِ فِي المَسْجِدِ وَغَيْرِهِ حَرَّثُنَا حَامِدُ بْنُ مُمْرَ عَنْ بِشْرِ حَدَّثَنَا عاصِمْ حَدَّثَنَا وَاقِدْ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ٱبْنِ مُمَرَ أَوِ أَبْنِ عَمْرٍوشَبَكَ النَّبِيُّ مِلْكَ أَصَابِعَهُ \* وقال عاصِمُ بْنُ عَلَى ۚ حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ هَٰـذَا الحَدِيثَ مِنْ أَبِي ۖ فَلَمْ أَحْفَظُهُ فَقَوَّمَهُ لِى وَاقِدْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِمْتُ أَبِي وَهُوَ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّتِهِ يَاعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو كَيْفَ بِكَ إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ بِهُذَّا مَرْثُنَا خَلَّادُ اَ نُ يَحْيِي ْ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ مِنْكِيَّةٍ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبُّكَ ٥٠ أَصَابِعَهُ مِرْشُ إِسْطَى قالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ (١٠ شَمَيْلِ أَخْبَرَنَا ١١١ أَبْنُ عَوْنِ عَنِ ٱبْنِسِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إِحْدَى صَلَاتَى الْعَشِيِّ الْعَشِيِّ قَالَ أَبْنُ سِيرِينَ سَمَّاهَا (١٣) أَبُو هُرَيْرَةَ وَالْكِينْ نَسِيتُ أَنَا قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْن ثُمُّ سَلَّمَ فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي المَسْجِدِ فَا تَـكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ

الْيُمْنَىٰ عَلَى اللِّمُسْرَى (١) ، وَشَمَّاكُ إِينَ أَصَابِعِهِ ، وَوَصَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفَّهِ الْبُسْرَى وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَ إِنْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا قَصْرَتِ (٣) الصَّلَاةُ وَفِ الْقَوْمِ أَبُو بَكْمِ وَمُحَمَّهُ فَهَا إِنَّ أَنْ يُهَا كُمَّاهُ ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولَ يُقَالُ لَهُ ذُو اليُّدَيْنِ قالَ ( ) كَارَسُولَ ٱللهِ أَنْسِيُّتَ أَمْ قَصْرَتِ ( ) الصَّلَّاةُ قالَ كَم أُنْسَ وَكَم تُقْصَرُ فَقَالَ أَكُما يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ فَتَقَدُّمَ فَصَلَّى مَاتَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبّر وَسَجَدَ مِثْلَ سُنْجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمَّ إِرْفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كُبِّنَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُخُوده أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرً ۚ فَنُ بَّمَا سَأَلُوهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُولُ (٦٠ نُبئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ قَالَ ثُمُّ سَلَمٌ عِاسَبِ السَّاجِدِ الَّتِي عَلَى فَأَرُقِ الْلَدِينَةِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا النَّبِيُّ عَلِيِّ مَرْثُ مُحَدُّ إِنْ أَبِي بَكْرِ الْقَدَّ مِيُّ قَالَ حَدَّ ثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْانَ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً قَالَ رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَتَحَرَّى أَمَا كِنَ مِنَ الطَّريق فَيُصَلِّى فِيهَا ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ أَبِّاهُ كَانَ يُصَلِّى فِيهَا ، وَأَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ يُصَلِّى فِي تِلْكَ الْأَمْكِنَةِ \* وَحَدَّثَهَى نَافِعُ عَنِ أَبْنِ مُعَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى فِي تِلْكَ الْأَمْكِينَةِ وَسَأَلْتُ سَالِمًا فَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ وَافْنَ إِنَافِمًا فِي الْأَمْكِينَةِ كُلِّهَا إِلاَّ أَنَّهُمَا أَخْتَلَفَا فِي مَسْجِدٍ بِشَرَفِ الرَّوْحاءِ مَرْشُنَا إِبْرَاهِيمُ إِنْ المُنْذِرِ (٧) قالَ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِياضَ قالَ حَدَّثَنَا مُوسَى أَبْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدُ ۖ اللهِ ( ) أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْقِ كَانَ يَنْزِلُ بذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ يَعْتَمِرُ وَفِي حَجَّتِهِ إِحِينَ حَجَّ تَحْتَ سَمْرَةٍ فِي مَوْضِعِ المَسْجِدِ الَّذِي (١) بذي الحَلَيْفَةِ ، وَكَانَ إِذَا رَجَعَ امِنْ غَزُو ِ (١٠) كَانَ فِي تِلْكَ الطُّرِيقِ أَوْ حَجٍّ أَوْ مُمْرَةٍ هَبَطُ (١١) مِنْ (١٢) بَطْنِ أَوَادٍ ، فَإِذَا ظَهَرَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ أَنَاحَ بِالْبَطْعَاءِ الَّتِي عَلَى شَفِيدٍ الْوَادِي الشَّرْقِيَّةِ فَعَرَّسَ أَمَّ حَتَّى يُصْبِحَ لَبْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي يِحِجَارَةٍ وَلا عَلَى. الْأَكْمَةِ الَّذِي عَلَيْهَا المَلْمُجَدُ كَانَ ثُمَّ خَلِيجٌ يُصَلِّي عَبْدُ ٱللَّهِ عِنْدَهُ فِي بَطْنِهِ كُشُبْ

(۱) يكيو اليشرى الم وسورة المسارى عطا (۲) فعالمه (٤) فقاله (١) فقاله (١) فقاله (١) فقاله (١) فقاله (١) الحرامي من اليونينية وهو ثابت في أصول كثيرة (٨) ابن محمر (١) عز وو كان بدى الم ورقة و كان الم ورق

(۱۱) ظَهُرً

كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ ثُمَّ يُصَلِّي فَدَ ما (١) السَّيْلُ فِيهِ بِالْبَطْعَاءِ حَتَّى دَفَنَ ذلكَ المكانَ الَّذِي كَانَ عَبْدُ أَلَتْهِ يُصَلِّى فِيهِ ، وَأَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ تُحَمَّرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِي عَلِيَّةٍ صَلَّى حَيثُ المَسْجِدُ الصَّغِيرُ الَّذِي دُونَ المَسْجِدِ الَّذِي بشَرَفِ الرَّوْحاءِ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللَّه يَعْلَمُ (٢) المَكَانَ الَّذِي كَانَ صَلَّى فِيهِ النَّبِي مُ إِليِّهِ (\*) يَقُولُ ثُمَّ عَنْ يَمِينِكَ حِينَ تَقُومُ في المَسْجِدِ تُصَلِّى ، وَذَٰلِكَ الْمَسْجِدُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ النُّهْ فَي وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ يَنْنَهُ وَيَنِنَ المَسْجِدِ الْأَكْبَرِ رَمْيَةٌ بِحَجَر أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، وَأَنَّ أَبْنَ مُمَرَ كَانَ يُصَلِّى إِلَى الْمِرْقِ الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرَفِ الرَّوْحَاءِ ، وَذٰلِكَ الْمِرْقُ ٱنْتَهَاءِ (٤) طَرَفَهِ عَلْيَ حَافَةِ الطَّرِيقِ دُونَ المَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمُنْصَرَفِ وَأَنْتَ ذَاهِبْ إِلَى مَكَّةً وَقَدِ أَ بُتُنِيَ ثُمَّ مَسْجِد كَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ ٱللهِ (٥) يُصَلِّى في ذٰلِكَ المَسْجِدِكَانَ (١) يَثْرُكُهُ عَنْ يَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ وَيُصَلِّى أَمَامَهُ إِلَى الْمِرْقِ نَفْسِهِ ، وَكَانَ عَبْدُ ٱللهِ يَرُوحُ مِنَ الرَّوْحَاءِ فَلَا يُصَلِّى الظُّهْرَ حَتَّى يَأْ تِيَ ذٰلِكَ المَكَانَ فَيُصَلِّى فِيهِ الظُّهْرَ وَإِذا أَفْبَلَ مِنْ مَكَّةَ ۖ فَإِنْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ بِسَاعَةٍ أَوْ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ عَرَّسَ حَتَّى يُصَلِّي بِهَا الصُّبْحَ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبيّ (٧) عَلِيَّةً كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةً ضَخْمَةً دُونَ الرُّوَ يَنَةِ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَوَجَاهَ الطَّرِيقِ في مَكَانٍ بَطْمٍ سِهَ لِ حَتَّى (١) يُفْضَى مِنْ أَكَمَةٍ دُوَيْنَ (١) بَرَيْدِ الرُّوَيْنَةِ بِمِيلَيْنِ وَقَدِ ٱنْكَسَرَ أَعْلَاهَا فَأَ نُثَنَىٰ فَي جَوْفِهَا وَهِي قَائَمَةٌ عَلَى سَاقٍ وَفِي سَاقِهِ ٱلمُشُبُ كَثِيرَةٌ وَأَنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ مُعمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبَّ عَلَيْتُهِ صَلَّى فِي طَرَفِ تَلْعَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْعَرْجِ وَأَنْتَ ذَاهِبْ إِلَى هَضْبَةٍ عِنْدَ ذَلِكَ المَسْجِدِ فَبْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ عَلَى الْقُبُورِ رَضَّم مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ عِنْدَ سَرِّمَاتِ الطَّرِيقِ بَيْنَ أُوا لِكَ السَّلِمَاتِ كَانَ عَبْدُ الله يَرُوحُ مِنَ الْعَرْجِ بَمْدَ أَنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ فَيُصَلِّى الظُّهْرَ في ذٰلِكَ المَسْجِدِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَّرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ نَزَلَ عِنْدَ سَرَحاتٍ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ

را) فلما فيه السيل لاه له كارم تعلم ٣ تعلم من الفرع

(٢) عليه السلام

صع مع علم (٤) الْتَهَىٰ طَرَّ فَهُ

(ه) ابن معمَرً

(٦) وكان صوحه س

(٧) رَسُولَ اللهِ

عط کاس س ط (۸) حین صح صے

ره) دون الروشئة بميلين (قوله سلمات) فى الموضعين تحتمها فى الاصل تصحيح مرتين كتبه مصححه في مسييل دُونَ هَرُشَى ذَلِكَ المسيلُ لاَصِقُ بِكُرَاعِ هَرُشَى يَنْهُ وَ بِيْنَ الطَّرِيقِ وَهِيَ مِنْ غَلْوَ مُهُنَّ ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلَّى إلَى سَرْحَة هِي أَقْرَبُ السَّرَحاتِ إِلَى الطَّرِيقِ وَهِيَ أَطُو لُهُمُنَ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بَنَ مُمَرَ حَدَّنَهُ أَنَّ النّبِي عَلِيْ كَانَ يَنْوِلُ في المسيلِ النّبِي في أَوْنَ لَهُمُنَ ، وَأَنْ عَبْدَ اللهِ بَنَ عُمْرَ حَدَّنَهُ أَنَّ النّبِي عَلَى السَيلِ النّبِي في أَوْنَ الطَّيْرِيقِ وَأَنْتَ ذَاهِبُ إِلَى مَكَةً لَيْسَ بَيْنَ مَنْولِ وَسُولِ اللهِ ذَلِكَ المَسيلِ عَنْ يَسَارِ الطَّيْرِيقِ وَأَنْتَ ذَاهِبُ إِلَى مَكَةً لَيْسَ بَيْنَ مَنْولِ وَسُولِ اللهِ يَنْ الطَّيْرِيقِ وَأَنْتَ ذَاهِبُ إِلَى مَكَةً لَيْسَ بَيْنَ مَنْولِ وَسُولِ اللهِ يَنْ الطَّيْرِيقِ اللهِ وَمُنْ يَعْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ حَدَّانَهُ أَنَّ النَّبِي عَلِيكَ كَانَ يَنْولُ وَمُعَلِي وَمُعَلِي وَمُعَلِي اللهِ وَمُعَلِي اللهِ وَمُعَلِي اللهِ عَلَى أَكُمَةٍ عَلَيْظَةً لِبُسَ في المَسْجِدِ اللهِ مَنْ المَنْجِدِ اللهِ عَنْ الطَّولِيلِ مَحْوَ الْكَمْبَةِ فَعَلَ أَسُولِ اللهِ السَّخِدِ اللهِ اللهِ عَلَى أَلَى اللّهِ عَلَيْكُ أَلَى اللّهُ عَلَى الطَّولِيلِ مَعْوَ الْكَمْبَةِ فَعَلَى السَّخِدِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلِي اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الْمُعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

المُوابُ (٩) سُدُة المُسَالِي الم

مه مه (۱) أدني وادى مر" لم يخرح لم الرواية فى اليونينية وخرجها فى القرع من بعد أدنى لسكن قال البرمادي بهما المكرماني وفى بمضهامن وادى المسغراوات فحل التخريج قبل العاراوات مع علم (۲) ظَهُرَ النَّ (۲) حَتَى

مرسم ع (٤) طَوَّى ٤ الطَّوَّاءِ مسمَّة

ع طوًى انظر القسطلاني غ

(ه) عُظَيمة س س

(٦) ابْنَ مُحْمَرَ س (٧) كان

> لا (۸) عَشْم

(٩) سانط في اليونينية

راب) حدثنا (۱۱) أَنَّ عدثنا (۱۱) أَنَّ

(۱۲) فأرسك

مَرْثُنَا إِسْحُتُ (١) قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُعَيْدٍ قالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ <sup>(١)</sup> عَنْ نَافِيع عَنِ ٱبْنِ مُمَنَ أَنَّ رَّسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْبِيدِ أَمَرَ بِالْكَوْبَةِ فَتُوْضَعُ يَيْنَ يَدَيْهِ فَيصلِّى إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعُلُ ذَٰلِكَ فِي السُّفَرِ فِمِّنْ ثُمَّ أَتَّخَذَهَا الْأَمْرَاءُ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُمَيْفَةَ قَالَ سَمِيْتُ أَبِي أَنَّ النَّبِيُّ مَا إِلَّهُ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ الظَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُوْ يَنْ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ بِالْمَبِ قَدْرِكُمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالسَّتْرَةِ مَرْثُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قالَ أَخْبَرَنَا (\*) عَبْدُالْعَزِينِ بْنُ أَبِي عازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهِلِ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ (٥) اللهِ عَلِيَّةِ وَبَيْنَ الْجِيدَارِ مَمَرُ الشَّاةِ مَرْثُ المَكَيُّ (١) قالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً قالَ كانَ جِدارُ المسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْ بَرِ ما كادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا (٧) بِالْبُ الصَّلاَّةِ إِلَى الْخَرْبَةِ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَ فِي نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللهِ (١٠ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٌّ كَانَ يُرَكُّرُ (١٠ لَهُ الحَرْبَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا بِالْبَ الصَّلَاةِ إِلَى الْعَنَزَةِ صَرْثُ آدَمُ قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِينَ أَبِي قَالَ (١٠) خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ (١١) اللهِ عَلِيْقِهِ بِالْهَاجِرَةِ فَأْتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى (٢٠) بنَا الظُّهْنَ وَالْمَصْرَ وَبَيْنَ - يَدَيْهِ عَنَنَ ۗ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمْزُونَ مِنْ وَرَاجًا حَرْشُ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ بْزِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي مَيْمُونَةً قالَ سَمِيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قالَ (١٣) كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبَعْثُهُ أَنَا وَغُلاَّمْ وَمَعَنَا عُكَّازَةً أَوْ عَصاً أَوْ عَنَرَةً (١٤) وَمَعَنَّا إِدَاوَاةٌ ۚ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الْإِدَاوَةَ بِالنَّبِ ٱلسُّنَرَةِ مِكَّةً وَغَيْرِهَا صِّرْتُ اللَّهُ مِنْ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جُعَيْفَةً قَالَ خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ مِلِيِّ بِالْمَاجِرَةِ فَصَلَّى بِالْبُطْحَاءِ الظُّهْرَ وَالْمَصْرَ رَكْمَيَّنْ وَنَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ

(۱) يدني ابن منصورَ ا (۲) ان محمر رضي الله عمرما

(۲) حدثا

(١) ابن سَعْدِ (٥) النَّبِيُّ

(٦) ابْنُ ابْرَاهِيمَ

(٧), أَنْ تَجُوزَهَا

(٨) ابن عمر

(۹) نُوْكُونُ<sup>و</sup>

(۱۰) يټول ه هصوره (۱۱) النَّريُّ عُط

(۱۲)م وصلی عط

(١٣) يتول ١٣ قال الرواية ساقطة من بدلا من عنزة قال والظاهر أنه تصحيف عَيْرَةً وَتَوَضّاً فَهُمَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّدُونَ بِوَضُوتِهِ بِالسِّبُ الصَّلَاةِ إِلَى الْأَسْطُوانَةِ وَقَالَ مُمَرُ الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنَ المُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا وَرَأًى مُمَنَّ (١) رَجُلاً يُصلِّي بَيْنَ أُسْطُو انْشَيْنِ فَأَدْنَاهُ إِلَى سَارِيَةٍ فَقَالَ صَلَّ إِلَيْهَا حَرَّرْنَ الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْا كُوعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأَسْطُورَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُسْحَفِ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هٰذِهِ الْأَسْطُورَانَةِ قَالَ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيُّ (٢) مِنْ اللَّهِيُّ السَّكَّرَةِ عِنْدَهَا مِرْثُنَا قبيصةً قَالَ حَدَّثَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنْسِ (٣) ، قَالَ لَقَدْ (4) رَأَيْتُ (6) كِبَارَ أُصْحَابِ النِّبِيِّ مَرْكِينٌ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ المَغْرِبِ \* وَزَادَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أُنْسِ حَتَّى يَخْرُجَ النَّيْ عَلِي اللَّهِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي في غَيْرِ جَاعَةٍ مَرْثَ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرِّ قالَ دَخَلَ النَّبَيُّ عَلِيَّةٍ الْبَيْتَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَغُمَّانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلاَل ۖ فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ كَنْتُ (٦٠ أُوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثْرِهِ فَسَأَلْتُ بِلاَلاَّ أَيْنَ صَلَّى قالَ (٧٠ َبَيْنَ الْمَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ صَرَّتْنَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَنَا ماللِكُ عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيُّ دَخَلَ الْكُمِّنَةُ وَأُسَامَة بِنُ زَيْدٍ وَ بِلاَلْ وَعُمَّانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبُّ فَأَعْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكُمُتُ فِيهَا فَسَأَلْتُ بِلاَلاَّ حِينَ خَرَجَ ما صَنَعَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ قالَ جَعَلَ عَمُوداً عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَتُلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَتَذٍ غُلَّي (٨) سِيَّةً أُعْمِدَةٍ أُثُمَّ صَلَّى \* وَقَالَ (٩) لَنَا إِسْمُمِيلُ حَدَّتَنِي مَالِكٌ ، وَقَالَ (١٠) عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ باب مردا) حَدَّثَنَا (١٢) إِبْرَاهِمِ بْنُ المُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى أَنْ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ (١٣) كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَمْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَذُخُلُ وَجَمَلَ الْبابَ قِبلَ ظَهْرِهِ فَمَثْنَى حَتَّى يَكُونَ يَيْنَهُ وَ بَيْنَ الجُدَارِ الَّذِي قِبلَ

(١٣) أبن مُحمَّرً

جْهِا قَرِيباً مِنْ ثَلَاَّتُهَ لِللهُ أَذْرُعِ صَلَّى يَتُوَخَّى الْكَانَ الَّذِي أَخْبَرَ أَهُ بِو بِلاَلْ أَنَّ النَّيْ عَلِيَّتُهُ عَلَى أُحَدِّنا (٢) بَأْسْ إِنَّ صَلَّى (٣) فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاء الصَّلاَةِ إِلَى (٤) الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ صَرْشَنَا مُحَدُّدُ بنُ أَبِي بَكْر مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ (٦) عَنْ نَافِيجِ عَنِ أَبْنِي عُمَلَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يُمَرِّضُ (٧) رَاحِلْتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا قُلْتُ أَفَرَأَيْتَ (٨) إِذَا هَبَّتِ ال كابُ قالَ كَانَ يَأْخُذُ هَٰذَا (٥) الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّى إِلَى آخِرَ يِهِ أَوْ قَالَ مُؤَخَّرِهِ ، وَكَانَ ابْنُ باسب الصَّلاّة إلى (١٠) السَّريو عُمَرَ رَضَىَ ٱللَّهُ عَنْهُ يَضْعَلُهُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعَدَلْتُمُونَا بِالْسَكَلْبِ وَٱلْحِمَارِ لَقَدْ (١١) رَأَ يُتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ فَيَجِي ۗ النَّبِيُّ بِالسِّنْ مِي رُدُّ الْمُسَلِّى مَنْ مَنْ أَيْنَ يَدَيْهِ ، وَرَّدَّ ابْنُ كَمْبَةِ ، وَقَالَ إِنْ أَنِي إِلاَّ أَنْ ثَقَا تِلَهُ فَقَا تِلْهُ (١٣) حَرَّثُ أَبُو مَمْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ هِلاَّلٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ أَنَّ أَبَا سَمِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِيَّ وَ صَرْثُ اللَّهِ مَا يَكُمْ مُن أَبِي إِيَاسِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ أَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَيْدُ بْنُ هِلِالَ الْمَدَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِم السَّانُ قالَ رَأَيْتُ أَبَا سَمِيدٍ الْخُدْرِيُّ فِي يَوْمٍ بُمُعَةً إِيْصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأْرَادَ شَابٌ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْظٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ في صَدْرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُ فَلَمْ يَجِدُ مَسَاعًا إِلاَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَمَهُ أَبُوسَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَى فَنَالَ مِنْ أَبِي سَمِيدٍ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مالَ قِي مِن أبي سَعيدٍ وَدَخَلَ أَبُوسَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ مالَكَ وَلِأَبْنِ أَخِيكَ يَا.اً بَاسَعِيدٍ قالَ

ا) ثَلَاثُ هِ (٢) أُحَدِ مَه .

(٣) أَنْ يُصَلِّى من الفتح

(٤) على
 (٥) في الفروع بعد المقدمي
 بتام الحرة بلا زمز البصرى

(٦) ابْنِ مِحْمَرٌ

(٧) يَعُورُضُ

ره) أرأيت (٨) أرأيت

(۹) مقط هذا عند و س س ط

> س عط. (۱۰) على (۱۱).ولقد:

صعط لاسعط (۱۲) أُسْنِحَهُ (۱۳)قَارِتُلهُ

١٢ يُقَاتِلُهُ قَاتَلُهُ

لغيرالكشمهن فيراليونينية قسطلانى (قوله وحدثنا آدم) ثبئت حاء التحويل فى رواية القسطلانى قله قال وهيمساقطة فى اليونينية

ة ص (12) حدثنا آدم حدثناسليمان ابن المفيرة

سَمِيْتُ النُّبِّ عَلِيٌّ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُ كُمْ إِلِّى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ ۖ فَأَرَادَ أُحَدْ أَنْ يَجْتَازَ مَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَمَهُ فَإِنْ أَلِى فَلْيُقَاتِنْهُ فَإِنَّا هُوَ شَيْطًانٌ ﴿ المَـارِّ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى حَرَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَنَا مالكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى مُمَلَّ بَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةٍ فِي الْمَارِّ رَبُّنَ يَدَى الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ لَوْ يَمْ لَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَى الْمُعَلِّى ماذَا عَلَيْهِ (١) لَكَانَ أَنْ يَقَفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً (٢) لَهُ مِنْ أَنَّ يَكُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ \* قَالَ أَبُو النَّضْرِ لاَ أَدْدِي (٣) أَقَالَ (١) أَرْبَعِينَ يَوْمَا أَوْ شَهِرًا أَوْ سَنَةً بِالْبُ أَسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ صَأْحِبَهُ (٥) أَوْ غَيْرَهُ في صَلَاتِهِ وَهُوَ يُصَلِّى وَكُرِهَ عُمَّانُ أَنْ يُسْتَقَبْلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّى وَإِنَّمَا (٦) هُذَا إِذَا أَشْتَغَلَ بِهِ فَأَمَّا إِذَا كُمْ يَشْتَغِلْ فَقَدْ قالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا بَالَّيْتُ إِنَّ الرَّجُلَ لا يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ صَرْثُ إِسْمُعِيلٌ بْنُ خَلِيلٍ (٧) حَدَّثَنَا (٨) عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَسِ (١٠) وقالوا (١١) فتاك الله عَنْ مُسْلِم يَعْنِي ابْنَ صَلِيْح اللهُ عَنْ مَسْنُرُوقٍ عَنْ عَالَشَةَ أَنَّهُ ذُكرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطُعُ الصَّلَّاةَ فَقَالُوا (١٠) يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَٱلْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ قَالَتْ (١١) لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلَّابًا لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيِّ (١٣) عَلَيْهِ السَّلَامُ يُصلِّي وَإِنِّي لَيَنْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا مُضْطَحِعَة " عَلَى السَّرِيرِ فَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ (١٣) أَنْ أَسْتَقْبَلَهُ فَأَنْسَلُ ٱنْسِلَالًا ﴿ وَعَن الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائيشَةَ نَحْوَهُ (١٤) بِالسِّبُ الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّاتُم مَرَثُ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَحْي قالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيِّتِهِ يُصَلِّى وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرَّصَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأُوْتَرُتُ بِأَبِ التَّطَوُّعِ خَلْفَ المَرْأَةِ مَرْثَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْتَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى تُحَمَّرَ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّهُمْنِ

ز ا بن الأثم (1) من الأثم (۳) لاأدرى أربدين يوما **أو شهرا أو** سنة (٤) قال (٥) الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّ (١١) رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ (۱۲) وأكره مر (1٤) رسمناله

عائِشَةَ زَوْجِ النِّيِّ عَلِيِّ أَمَّا قَالَتْ كُنْتُ أَنَّامُ أَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ في قِبْلَتِهِ ، فَإِذَا سَجَدَ خَمَزَ فِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا ، قَالَت وَالْبُيُوتُ يَوْمَتَذِ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ بِالْبُ مَنْ قَالَ لاَيَقَظَمُ الصَّلاَةَ شَيْءَ مَرْثُ عُمَرُ بْنُ حَفْسِ (١) قالَ حَدَّنَنَا أَبِي قالَ حَدَّنَنَا الْأَعْمَسُ قالَ (٢) حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَرِ عَنْ عَالْشَةَ \* قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنَى مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ الراهِيمَ عائشةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ ، فَقَالَتْ شَبْهُتُمُونَا بِالْحُمْرِ وَالْـُكِّكِّلابِ وَٱللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّيِّ (\*\* عَلِيِّةٍ يُصَلِّى وَإِنِّى (\*\* عَلَى السّريرِ يَعْنَهُ ا وَ بَيْنَ الْقِبْلَة مُضْطَحَمَةً (٥) فَتَبْدُولِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِي النَّيِّ عَلِيَّةٍ فَأْنْسَلُ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ صِرْشَ إِسْحَتْنَ (٦) قالَ أَخْبَرَنَا (٧) يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٨) قَالَ حَدَّ أَنَى (١٠) ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهاب أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنِ الصَّلَاةِ بَقَطَعُهَاشَي ﴿ فَقَالَ (١٠) لَا يَقْطَعُهَا شَى اللَّهِ عَرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ زَوْجَ النَّيِّ عَلَيْتُ قَالَتْ لَقَدْ كانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ يَقُوم فَيُصلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَإِنِّى لَمْ تَرِضَةٌ يَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى (١١) فِرَاشَ أَهُمْ لِهِ الْمُعَلِينَ إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَفِيرَةً عَلَى عُنْقِهِ فَي الصَّلَّاةِ (١٢) عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا (١٣) مالكِ عَنْ عامِرٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ الزُّ بَيْدِ عَنْ عَمْرٍ و أَبْنِ سُلَيْمِ إِلزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حاميل أمامَةً بنْتَ زَيْنَبَ بنْتِ (١٤) رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةٍ وَلِأَبِي الْمَاصِ بْنِ رَبِيعَةً (١٥) بْن عَبْدِ أَسْمْسِ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ خَلَهَا بَاسَبُ الْذَاصَلَى إِلَى فِرَاشَ فِيهِ مائِضْ مَرْشُ عَرْدُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمْ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ أَخْبَرَ تْنَى خَالَتِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ فِرَاشِي حِيالَ مُصَلَّى النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ فَرُبُّمَا وَقَعَ ثَوْ بُهُ عَلَى " وَأَنَا عَلَى فِرَاشِي حَرَّشُ الْبُو النَّمْمَانِ قالَ حَدَّثَنَا

(۱) ابن غياث

(٣) رَسُولَ اللهِ

ير (٤) وأنا

(٥) مضحّعة

(٦) ابن إبراهيم

(v) حدثنا

(٨) ابن سَعَدُّ

(٩) أخبرنا ٩

(١٠) قال فقال (١١)

(١٢) سنط في الملاة عند ه

(١٢) حدثنا

(١٤) ابْنَةِ

(١٥) اتصواب ابن الربيع بن عبد الدرى بن عبد شمس راجع التسطلاني

عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ قَالَ حَدَّ أَا الشَّيْبَانِيْ سُلِّيْانِ (١) حَدَّ ثَنَا عَبْدُ ٱلله بْنُ شَدَّادٍ قَالَ تَعِينُ مَيْنُونَةً تَقُولُ كَانَ النَّبِي عَلِيَّ يُصَلِّي وَأَنَّا إِلَى جَنْبِهِ نَا ثُمَّةٌ ۚ فَإِذَا سَجَدَ أَصَا بَنِي (٢) قَوْبُهُ وَأَنَا حَائِضٌ \* وَزَادَ مُسَدَّدٌ ٣٠ عَنْ خَالِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ الشَّيْبَانِيُّ وَأَنَا حايض بالنب هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ أَمْنَأَتَهُ عِنْدَ السَّجُودِ لِكَنْ يَسْجُدَ طَرْشَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى ۚ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ حَدَّثَنَا غُبَيْدُ ٱللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ لَقَدْ رَأَ يُتَنِي وَرَسُولُ ٱللهِ عَلَيْتُهُ بُصَلِّي وَأَنَا مُضْطَحِمَة بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ عَمَزَ رَجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا **باب**ُ المَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنِ الْمُصَلِّى شَبْئًا مِنَ الْأَذْي صَرِّتْ أَحْمَدُ بْنُ إِسْدُقَ السورَمَارِي (١) قالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى قالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ مَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ مِلْكِيْرٍ قَامَمْ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَجَمْعُ قُرَيْشِ فِي مَجَالِسِهِمْ ، إِذْ قالَ قائِلْ مِنْهُمْ أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى هٰذَا الْمُرَاثَى أَيْكُمُ يَقُومُ إِنَّى جَزُورِ آلِ فُلانٍ فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْبُهَا وَدَمِهَا وَسَلاَهَا فَيَجِيءٍ بِهِ ثُمَّ يُفِيلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَيْفِيَهِ فَأَنْبَعَتَ أَشْقَاهُمْ ۚ فَلَمَّا سَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَضَعَهُ يَنْ كَتَفِيْدِ وَثَبَتَ النَّيْ عِلَيْ سَاجِداً فَضَحِكُوا حَتَّى مالَ بَعْضُهُمْ إِلَى (٥) بَعْصِ مِنَ الضَّعِكِ فَأَنْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فاطِمةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ وَهِيَ جُورِيَّةٌ فَأَقْبَلَتْ تَسْعِي وَثَيْتَ النِّي عَلِيِّ سَاجِداً حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ وَأَقْبِلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ (٦) اللهُ عَلَيْكَ السَّلَّةَ قِالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ بَقْرَيْشِ ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشُ ، ثُمَّ سَمَّى اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِمَرْوِ بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةً بْنِ رَبِيمَةً وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَة وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً وَأَمَيَّةً بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةً بْنِ أَبِي مُعَيّْطٍ وَعُمَارَةً بْنَ الْوَلِيدِ ، قالَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْدٍ ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْدٍ ثُمَّ عَلْ رَسُولُ (١٠) اللهِ عِلْقِ وَأَتْبِعَ (١٠) أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَمُنْهَ ،

(۱) مشط سلیان عند س س مرجی دی آ

المائي ناه

اصاری ایالهٔ
 ۱۳) منتظموزاد مسددالی
 وأبا بائس عنده می س ط
 آلکادائنی

(١) الشرشارئ
 ٤ ماطت النب أعد .

(۰) ط

(١) الشِّيُّ (١) النَّبِيُّ

(۵) وَأَنْسِعُ أَنْحَابُ

## مُصَافِينَ (١) مَوَاقِيتِ الصَّالَاةِ وَفَضْلِهَا

وَقَوْ لِهِ (٢٠) : إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَا بَا مَوْقُوتًا (٣) وَقُتَهُ عَلَيْهِمْ مَرْثُنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةً قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مالكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مُمَرَ بْنَ عَبْدِ المَوَاقِيتُ الصَّلاَّقِوَقَضْلُهَا الْمَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْماً فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ المُغِيرَةَ بْنَصُمْبَةَ ۗ لللهِ بدون ذكو باب ولا الْمَزِيزِ أَخَرَ الصلاةَ يَوْما فدخلَ عَلَيهِ عَزَوه بن الزبيرِ فاحبره الله المعير- براب كتاب أُخَرَ الصَّلاَةَ يَوْماً وَهُو بِالْمِرِاقِ فَدَخلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُ فَقَالَ ما هُذَا الْمَرَاقِ فَدَخلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُ فَقَالَ ما هُذَا اللهِ عَزُوجل أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُ فَقَالَ ما هُذَا اللهِ عَزُوجل اللهُ الل يَامُغِيرَةُ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلِيْ نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ (اللهِ عَلِيْ ، ثُمَّ اللهِ عَلِيْ ، ثُمَّ اللهِ عَلِيْ ، ثُمَّ اللهِ عَلِيْ ، ثُمَّ اللهِ عَلِيْ أَنْ مُوقَعًا وَقَتُهُ ا َضَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ ٱللهِ عَلِي ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ ، ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ الله على ، ثُمَّ صَلَى فَصَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، ثُمَّ قَالَ بِهِذَا إِلَّهِ مِنْ فَقَالَ مُمَّ لِعُرُوةَ ٱعْلَمْ مَا تُحَدَّثُ (٦) أَوَ أَنَّ جِبْرِيلَ هُوَ (٧) أَقَامَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ (٨) وَسَلَّمَ وَقْتَ (١) الصَّلَّةِ ، قال عُرْوَةُ كَذَٰلِكَ (١٠) كانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ ا (٨) عليها أَبِيهِ قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّ ثَدَّنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيِّ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّسْ ا(١) مَوَ اقيتَ ٩ وُتُوْت في حُدِرَتُهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ بِالْبُ مُنْدِبِينَ (١١) إِلَيْهِ وَأُتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصِّلَاةَ وَلا الراه وكفا تُكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ حَرْثُ إِنَّا بَنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ هُوَ (١٣) إِنْ اللهِ تَعَالَى (١١) وَوْلُ اللهِ تَعَالَى (١١) عَبَّادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَبْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَقَ مُنيبِينَ فَقَالُوا إِنَّا مِنْ (١٥)هٰذَا الْحَيِّ مِنْ رَبِيعَةَ وَلَمْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَهُرْنَا إِشَىٰءً أَخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ آمُنُ كُمْ بِأَرْبَعِ وَأَنْهَا كُمُ عَنْ الرامِ والم (١٠) عزو ول موردا) وأنها كم أَرْبَعِ الْإِيْمَانِ بِٱللهِ (١٥) ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُم شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَأَنِّى رَسُولُ ٱللهِ وَ إِقَامُ الصَّلَّةِ ، وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَأَنْ تُؤَذُوا إِلَىَّ مُمُسَ مَاغَنِيْتُمْ وَأَنْهَى (١٦) عَنِ الدُّنَّاءِ الـ وَالْمَاتُمِ وَالْكَثِّيرِ وَالنَّقْيِرِ بِالْبُ الْبَيْعَةِ عَلَى إِقَامَةِ (١٧) الصَّلَاةِ مَرْثُ الْمُعَدُ بْنُ

، » (۱) كيتاب مواقيت الصلاّة

م سم الله الرحن ا**لرحي** 

ه صمط (۲) به (۷) هو الذي سر

(۱۷) إقام-

الْمَنَّى قَالَ حَدَّ ثَنَا يَحْيىٰ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ بَايَمْتُ رَسُولَ (١) اللهِ مَرْكَةٍ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنَّصْحَ لِكُلّ مُسْلِم الْمُنْ الصَّلاَّةُ كَفَّارَةٌ مِرْثُ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنِ الْاعْمَسِ قَالَ حَدَّثَنَى شَقَيقٌ قَالَ سَمِعْتُ (٣) حُذَيْفَةً قَالَ كُننًا جُلُوسًا عِنْدَ مُمَرَ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَيْكُمْ يَحَفَظُ قَوْلَ رَسُولِ (٤) اللهِ عَلَيْ فِي الْفَيْنَةِ قُلْتُ أَنَا كُمَا قَالَهُ قالَ إِنَّكَ علَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا كَبِرَى ﴿ ، قُلْتُ فِيْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمالِهِ وَوَلَدِهِ وَجارِهِ تُكَفَّرُها الصَّلاَّةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَة وَالْأَنْرُ وَالنَّهْيُ قَالَ لَيْسَ هَٰذَا أُرِيدُ وَلَكِنِ الْفَيْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَهُوجُ الْبَحْرُ قالَ لَبْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا (٥) مُغْلَقًا قَالَ أَيْكُسُرُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ يُكُسُرُ قَالَ إِذًا لَا يُغْلِّقَ (٦) أَبَدَ أَفُلْنَا أَكَانَ مُعَرُ يَعْلَمُ الْبابَ قالَ نَعَمْ كَمَا أَنَّ دُونَ الْغُدِ اللَّيْلَةَ إِنَّى حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بالْأَغالِيطِ فَهَبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةً فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ الْبابُ مُمَرُ مَرْثُ فَتَيْبَةُ قالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سُلَيْهَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْمُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنَ آمْرَأَةٍ قُبُلَةً فَأَتَى النَّبِيَّ يَرَاكِنَّ فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ ٱللهُ (٧) أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَّآتِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ الله ألي هذا قالَ لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلُّهِمْ بالسب فَضْلِ الصَّلاَةِ لِوَقْتِهَا مَرْثُ أَبُوالْوَلِيدِ هِ أَمْ مِنْ عَبْدِ المَلِكِ قالَ حَدْثَنَا (٥٠ شُعْبَةُ قالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَ نِي قالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِ وَالشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هُلِّهِ الدَّارِ وَأَشَارُ إِلَى دَارِ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ سَأَنْتُ النَّبِيَّ يَالِيُّهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى ٱللَّهِ قالَ الصَّلاَّةُ عَلَى وَقَتِهَا قالَ ثُمَّ أَيُّ قالَ ثُمَّ "رْ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ (٥) وَلَوِ ٱسْتَزَدْتُهُ لَرَادَ نِي بِالْبُ الطَّلُوَاتُ الْحَسْنُ كَفَّارَةً ﴿ (١٠) حَرْشُ (١١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَمْزَةً قالَ

(٢) باب تكمير الصلاة (٢) حدثني عذمة (١) النَّيِّ (٥) لَبَابًا (١) يُعْلَقُ (۷) عز وجل صم (٨) أخبرنا ( نوله ثم بر ) **رتم في هامش الاصل على** ثم وصرح به الفطلاني ولم يتعرض للسقوط كمتبهمم (٩) وقم في الطبوع زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمنجدها فى أحنة من النروع الشلائة التي بأيدينا كتبه (١٠) كفارات الخطايا اذا ملاهن لونتهن في الجماعة وغيرها ١٠ كفارة للخطايا ١٠ كفارة الخطايا اذا صلامن لونتهن في

الجماعة وغيرها

(۱٫۱) حدثني

(١) حدثنا (١) ابن عَبْدِ اللهِ ٣ يمنى ان عبد الله ن الهاه (۲) يغول (؛) ضبط بهذا في اليونينية. وضبطه القمطلانى بالتحريك ثم قال أوبالكسر والمكون (٥) بها (٦) سفط الباب والترجمة عند ص ٦ بابُ فِي تَضْايِهِ عَرِ (V) قد ضیعم الا (١٠) ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ (11) فقلتَ مَاْيِكِيكِ وَقَمْ فَالْطَبُومِ زَيَادَةَ لِهِ وَلِمْ تَجِدْهَا قُ النَّرُوعُ التي عندنا كتبه (١٢) ابن خَلَفِ (١٣) ابْنِ مالكِ س (1٤) عز وجل (١٥) لأَيتَفُولُ (۱۲) ندمه (۱۷) ونخت دط ص (١٨) قدميه (١٩) ان مالك مَّدِّةً (٢٠) أنْهُ وَال كدا في البونينية بدون تخريج (٢١) أحَدُ كُم

(۲۲) فَلَا يَبِيرُ وَ.

حَدَّ نَبَى (١) ابْنُ أَبِي حازِم وَالدَّرَاوَ رُدِيٌّ عَنْ يَزِيدَ (٢) عَنْ نُحَمِّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْدِ يَقُولُ أَرَأُ يُهُ ۖ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُم عَنْسَلِ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ مَنْسًا مَا تَقُولُ (٣) ذٰلِكَ يُسْقِ مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لاَ يُبْتَقِى مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَٰ لِكَ مِثْلُ ( الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِ ( الْخَطَايا أُ (<sup>(1)</sup> تَضْييعِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا حَ*رْثُ مُوسَى* بْنُ إِسْمُعِيلَ قالَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ أَنسِ قالَ ما أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ قِيلَ الصَّلاّةُ قالَ أَلَيْسَ صَيَعْتُمْ (٧) ماضيَّعْتُمْ فِيهَا طَرَثْنَ (١) عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ أَبْنُ وَاصِلٍ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ أَخِي (١) عَبْدِ الْغَزِيزِ (١٠) قالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مالكِ بِدِمَشْقَ وَهُوْ َ يَبْكِي فَقُلْتُ (١١) ما يُبْكِيكَ فَقَالَ لاَ أَعْرِفُ شَيَئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ إِلاَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ وَهُلهِ وَالصَّلاَةُ قَدْ صَٰيْعَتْ \* وَقَالَ بَكُرْ ´ (١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ اللُّصَلِّي يُنَاجِي رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَرْثُنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ (١٣) قالَ النَّبِيُّ عَلِيَّتِهِ إِنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ (١٤) فَلَا يَتْفُلِنَّ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى \* وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً لَا يَتَفْلِ (١٠) قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ (١٦) \* وَقَالَ شُعْبَةُ لاَ يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلٰكَرِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ \* وَقَالَ مُعَيْدٌ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ مِرْكِيَّةٍ لاَ يَبْزُقْ فِي الْقِبْلَةِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكُنِ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ (١٧) تَعَتَ قَدَمِهِ (١٨) حَرْشُ حَفْصُ بْنُ مُحَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَثَنَا قَنَادَةُ عَنْ أَنْسِ (١٦) عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ قَالَ (٢٠) أَعْتَدِلُوا في السُّجُودِ وَلا يَبْسُطْ (٢١) ذِرَاعَيْهِ كَالْـكَلْبِ وَإِذَا بَزَقَ فَلاَ يَبْزُقَنَّ (٢٢) بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ

فَإِنَّهُ (١) يُنَاجِي رَبَّهُ بِالنِّبُ الْإِبْرَادُ بِالظُّهْنِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ صَرَّتُ أَيُّوبُ بْنُ سُكَيْهَانَ (٢) قَالَ حَدَّثَنَا (٣) أَبُو بَكُر عَنْ سُلَيْهَانَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ عَبْدُ الرَّ عَمْنِ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَنَافِعْ مَوْلَى عَبْدِ ٱللهِ بْنِ تُحْمَرَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ (\*) عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا ٱلشَّنَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِ دُوا عَنْ (\*) الصلاَّةِ فَإِنَّ شِيْدَةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جِهَنَّمَ صَرْثُ النُّ بَشَّارِ قِالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهُبِ عَنْ أَبِي ذَرِ قَالَ أَذَّنَ مُوَّذِّنُ النَّبِيِّ عَلِيِّ الظَّهْرَ فَقَالَ أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَنْ قَالَ انْتَظِرْ ٱنْتَظِرْ، وَقَالَ شِيدَّةُ الحَرِّ مِنْ فَيْح ِجَهَنَّمَ فَإِذَا أَشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِ دُوا غَنِ الصَّلاَّةِ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْ الثَّلُولِ مرَّث عَلَى ۗ ا أَنْ عَبْدِ ٱللهِ (٧) قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَفَظْنَاهُ مِنَ (٨) الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَنَّ ِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ ٱلنَّيِّ عَلَى اللَّهِ قَالَ إِذَا أَشْتَدَّ الْحَنُّ قُأَبْر دُوا بالصَّلاَّة فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَأُشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبُّهَا فَقَالَتْ بَارَبِّ (١) أَكُلَّ بَعْضِي بَمْضًا فَأَذِنَ لَمَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسِ فِي الشَّتَاءِ وَنَفَسِ فِي الصَّيْفِ فَهُو َ (١٠) أَشَدُّ مانَجِدُونَ مِنَ الحَرِّ وَأَشَدُ مَانَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ حَرَثْنَ مُحَرُ بْنُ حَفْصِ قَالَ (١١) حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ (١٢) حَدَّثَنَا الْأَ عُمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةٍ أَ لَبْرِدُوا بِالظُّمْرِ ۚ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ \* تَابَعَهُ (١٣) سُفْيَانُ وَ يَحْيىٰ وَأَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَسَ بِالْبُ الْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ حَرَّثُ آدَمُ بْنُ (١٤) أَبِي إِيَاسَ قَالَ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَاجِرٌ أَبُو الْحَسَنِ مَوْلًى (٥٠) لِبَنِي تَيْم ألله قَالَ سَمِمْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ عَنْ أَبِي ذُرِ الْغِفَّارِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّيِّ النَّيْ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُوَدِّنَ لِلطَّهْرِ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْ التُّلُولِ فَقَالَ النَّبِيُّ عِلِّي إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا أَشْتَدَّ الحَرُّ

حسر (۱) فاتما (۳) اثن بالآل (۳) حدثنی (٤) حدثما (۵) حدثنی (٤) حدثما (۵) بالمادة (۱) عد بن بشار (۷) المدینی (۸) من مردسط صد (۱۰) منطفه رهنده مرمط صد (۱۰) من الاعمش (۱۳) من الاعمش

(١٦) رَسُولِ اللهِ صح

عَأْبُرِ دُوا بِالصَّلَاةِ \* وَقُالَ (" أَبْنُ عَبَّاس تَتَفْيَنَّ (" تَتَمْيَلُ بَالْبُ وَقْتِ الظُّهْر عِنْدَ الزَّوَالِ ، وَقَالَ جَابِرْ كَانَ النَّبِي عَلِيَّ يُصَلِّى بِالْهَاجِرَةِ مَرْشُ أَبُو الْمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ بِنِي أَنْ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسْلُولَ ٱللهِ عَلِيَّةٍ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّىٰ الظُّهْرَ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَّرَ السَّاعَةَ فَذَكَّرَ أَنَّ فِيهَا أُمُوراً عِظَاماً ، ثُمَّ قالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلُ فَلاَ ( ) تَسْأَلُوني عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَخْبَرْ تُكُمْ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هُلِذَا (٥٠) ، فَأَكْثَرَ النَّاسُ فِي الْبُكاءِ (٣) أُخبرنا (٤) الاسألوني وَأَكْثِرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي (٥٠) ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِي فَقَالَ مَنْ أَبِي قالَ أَبُوكَ حُذَافَةُ ، ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي فَبَرَكَ مُمَرُ عَلَى رُكَبَتَيْهِ فَقَالَ (٧) رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَيُمَحَمَّدٍ نَبِيًّا ، فَسَكَتَ ثُمَّ قالَ عُرِضَتْ عَلَى ّالجَنّةُ المنهال من الفتح وَالنَّارُ آنِفًا فِي عُرْضِ هٰذَا الْحَائِطِ فَلَمْ أَرَّ كَالْحَيْرِ وَالشَّرِّ صَرْثُنَا حَفْصُ بْنُ مُعَرَّ قَالَ (٩) قال كان مح (١٠)ثم يرجع حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ (٥) أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةً كَانَ (١) النَّبِي عَلَى يُصَلَّى الصَّبْحَ (١١) قال مجد وقال وَأَحَدُنَا يَهُرِفُ جَلِيسَهُ وَيَقُرُأُ فِيهَاما بَيْنَ السِّينَ إِلَى الْمِالَةِ وَيُصَلِّى الظَّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشُّسُ وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى المَدِينَةِ رَجَعَ (١٠٠ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِبتُ ما قالَ في المَنْرِبِ وَلاَ يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْمِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قالَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ \* وَقَالَ (١١) مُمَاذُ قَالَ شُعْبَةُ لَقيتُهُ مَرَّةً فَقَالَ أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ مَرْشَ مُحَمِّدٌ يَعْنِي (١٢) أَبْنَ مُقَاتِلِ قَالَ أَخْبَرَ لَا (١٣) عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا (١٤) خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ حَدَّ ثَنِي غَالِبْ (۱۷) وهو ابن القَطَّانُ عَنْ بَكْدٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلِ إِلظَّمَاتُو فَسَجَدْنَا (١٥) عَلَى ثِيَابِنَا ٱتْقَاءِ الحَرِّ إِلَى الْعَصْرِ صَرَبْتُ أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّ ثَمَا حَمَّادٌ هُوَ ١٦٠ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ ءَنْ جابِر بْنِ زَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِّكِ صَلَّى بِاللَّهِ يتَق سَبْعًا وَ عَانِيًّا الظُّهْرَ

(٢) في القسطلاني ولا بي ذر

. (٧) قاء (٨) حدثنا أبو

(۱۲) بعنیسانطعندہے ہ سرط

١٢ يَعْنِي ابْنُ مَعَاذِ لكن لايعرفالمؤلف شيخ

(۱۲) حدثنا (۱٤) حدثنا

وَالْمَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْمِشَاءَ فَقَالَ (١) أَيُّوبُ لَمَلَّهُ فَى لَيْلَةٍ مَطَيرَةٍ قالَ عَسلى بالسُّ وَقُتُ الْمَصْرِ ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ مِنْ (٣) قَمْرٍ حُجْرَبِهَا حَرَثْنَا إِبْرَاهِيمُ أَنْ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِياضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ (1) أَبِيهِ أَنَّ عائِشَةَ قالَتْ كَانَ رَسُولُ أَللَّهِ عَلِي اللَّهِ مُصَلِّى الْمَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَحَوْرُخ مِن حُجْرَتِهَا (٥) صَرَّتْ قُتَيْبَةً قالَ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَن أَبْن شِهاب عَن عُرْوَةَ عَنْ عائشَةَ أَنْ رَسُولَ ٱلله عَلِيَّةِ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا كُمْ يَظْهَرِ الْفَيْ مِنْ حُجْرَتِهَا مَرْشُ أَبُو أُنعَيْمٍ قَالَ أَخْبَرَ لَا (١) أَنْ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عالْشِلَةَ قالَتْ كَانَ النَّبُّ مِلْكَ يُصَلِّي صَلَّاةَ الْعَصْر وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فَى حُجْرَ تِى لَمْ يَظْهَرَ الْفَيْءِ بَعْدُ ﴿ وَقَالَ ٧٧ مَالَاكُ وَ يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ وَشُعَيْبٌ وَأَبْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَالشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ تَظْهِرَ حَرَّثُ مُحَدُّ بْنُ مُقَاتِل قالَ أَخْبَرَنَا (٨) عَبْدُ اللهِ قالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَيَّار بْن سَلَامَةَ قالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبي عَلَى أَبِي بَوْزَةَ الْأَمْنَامِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ يُصَلِّي المَكْتُوبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيرَ ۚ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَ يُصَلِّى الْمَصْرَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْضَى المَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي المَغْرِب وَكَانَ (١) يَسْتَحِبُ أَنْ يُوَّخِّرَ (١٠) الْمِشَاءِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَبَمَةَ ، وَكَانَ يَكُرَهُ النَّوْمَ قَبْلُهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا ، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاَةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْزِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِللَّةِ صَرَّتْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكٍ عَنْ إِسْلَاقَ بن عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالكِ قِالَ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرُو بْن عَوْفٍ فَنَجِدُهُمْ (١١) يُصَلُونَ الْعَصْرَ حَرَثُ أَبْنُ مُقَاتِل قالَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ نَا أَبُو بَبَكْرِ بْنُ عُمَّانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَمْفٍ قَالَ سَمِيْت أَبَّا أُمَامَةَ ٥٦ يَقُولُ صَلَيْنَا مَعَ أَهْمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ ثُمٌّ خَرَجْنَا حَتَّى ذَخَلْنا عَلَى

(١) کال (٢) من هذا الناب الى بأب انعاجمل الامام ليؤتم به سقط الابواب والتراجم من سماع مُكريمة اله من اليونينية **(r)** (٤) ابن عُرُورَةً (٠) وقال أبو أسامة عن هشام من نمر حجرتها كامس واعط (٦) حدثنا (٧) قال أبو حبدالله وقال مالك ٧ قال مالك (٨) حدثنا (٩) فكان (١٠) من العشاء بمبقت من عند . ص ط (11) هَكَذَا فَنَجِدُمُ بِٱلنَّوْنُ فِي اليونينية لاغير اهِ من هامش

الفرع وفى النسطلاني بالمتناة

التحتية فانظره

(١٢) ابن سَهِل

(١) ــنط هذا الباب والترجمة يَتِرَكُمْ وَتَرَّتُ الرَّجُلَ إِذًا قَتَلْتَ لَهُ قَتِيلًا أَوْ س (۷) أخبرنا (۸) أخبرنا حهــه ص (۹) فقد (۱۰) حدثنی عط لاس طعط الله علم طعط (١٤) لا يفو تشكم (١٥) أخبرنا (١) أَوْ أَخَذُتْ مَالَهُ

أُنِّسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّى الْمَصْرَ فَقُلْتُ يَاعَمِّ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ قالَ الْمَصْرُ وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ أَلَّتِي كُنَّا أَصَلَّى مَعَهُ ؛ بالمُ " وَقْتِ الْمَصْر حَرِّثُ اللهِ الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ (٢) ٱللهِ عَرَالِيَّ يُصَلِّى الْمَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْ تَفَعَّةٌ حَيَّةٌ ۖ فَيَذْهَبُ ٱلذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَ الِّي فَيَأْ تِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْ تَفَيَّمَةٌ وَ بَعْضُ الْمَوَ الِّي مِنَ اللَّهِ يَنَّةِ عَلَى أَرْ بَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ اللَّهِ عَنْ (٢) النَّبِيُّ (٢) نَحَوْدِهِ (" حَرَّشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَامَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنْس أَنْ مِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا أَصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ مِنَّا إِلَى قُبَاءٍ فَيَأْتِهِم وَالشَّدْسُ مُنْ تَفَعَةُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفُ وَانَّتُهُ الْعَصْرُ مَرْشَا عَبْدُ ٱللَّهِ بِنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِيمٍ عَنِ ابْنِ (٤) مُمَرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةٍ قَالَ الَّذِي تَفُوثُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّهَا (٥) وُترَ أَهْلَهُ وَمالَه (٦) بِالنُّبُ مَن تُرَاذَ الْعَصْرَ مَرَثْنَ مُسْلِمُ أَنْهُ إِبْرَ أَهْمِمَ قَالَ حَدَّثَنَا (٧) هِشَامْ قَالَ حَدَّثَنَا (١) يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيجِ ِ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةً فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ ٍ، فَقَالَ بَكِّرُوا بِصَلَّةِ الْعَصْرِ فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةِ قَالَ مَنْ تَوَكَّ صَلَاةً الْعَصْرِ فَقَدٌّ () حَبِطَ عَمَلُهُ بِالْبُ فَضْلُ صَلَاةً الْمَصْرِ حَرَّثُ الْمُمَدِي قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُمَاوِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ (١١) قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ مِيْكِيِّهُ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً يَدُّنيٰ (١٢) الْبَدْرَ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَٰذَا الْقَمَرَ لَا تُتَضَامَّوْنَ فَ رُوْيَتِهِ ۚ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ ۚ أَنْ لَا تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ كُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَأَفْعَلُوا ، ثُمَّ قَرَأً وَسَبِّحْ (١٧) بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ مُطلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ \* قال إِسْمُمِيلُ ٱفْعَلُوا لاَ تَفُوتَنَّكُمْ (١٤) مِرْشَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ حَدَّثَنَا (١٥) مالك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ

مَلَائِكَةٌ ۚ بِاللَّيْلِ وَمَلَاثِكَة ۗ بِالنَّهَارِ وَيَجْنَمِيُونَ فِي صَلَاةٍ الْفَجْرِ وَصَلَاةٍ الْمُصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأً لِهُمْ (٥) وَهُوَ أَعْلِمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْثُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ وَأُتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ بِالْبُ مَنْ أَدْرَكَ رَكُمَةً مِنَ الْعَضْر قَبْلَ الْفُرُوبِ " حَرَثْنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا " شَبْبَانُ عَنْ يَحْيَىٰ " عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةٍ (١) رَبُّكُمْ ١ رَبُّهُمْ الْمَصْرِ فَبُلَ أَنْ تَغُرُبَ (١) الشَّمْسُ فَلْيَتِمْ صَلَاتَهُ ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاةٍ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطَلُّعَ الشَّبْسُ فَلْيُتِمْ صَلَاتَهُ مِرْشًا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ١٠ قَالَ حَدَّثَنَى (٧) إِبْرَاهِيمُ (٨) عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللَّهِ عِلَيْ يَقُولُ إِنَّمَا بَقَاوُ كُمْ فِيها سَلَفَ قَبْلَكُم مِنَ الأُمْ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّسْ ، أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَمَمِلُوا (٩٠ حَتَّى إِذَا ٱنْتَصَفَ النَّهَارُ تَحِزُوا (١٠) فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَمَ مِلُوا إِلَى صَلَاةِ العَصْرِ ثُمَّ عَجَرُوا فَأَعْطُوا قِيرِ اطاً قِيرِ اطاً ثُمَّ أُوتينا الْقُرْ آنَ فَعَمَلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأُعْطِينَا قِيرًا طَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ الْكِيَّا بَيْنِ (١١) أَىْ رَبُّنَا أَعْطَيْتَ هُولَاء قِيرَاطَيْنِ قِيرًا طَيْنِ وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطاً قِيرَاطاً وَنَحْنُ كُنَّا أَ كُنْرَ عَمَلًا قَالَ قَالَ ٱللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ : هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَخْرِكُمُ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لاَ قَالَ فَهُو َ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءِ مِرْشَا أَبُوكُرَيْبِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ مِنْكُ الْسُلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمْثَلَ رَجُلُ أَسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا إِلَى اللَّيْلِ فَعَمِلُوا إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوا لاَ حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ فَأَسْتَأْجَرَ آخَرِينَ فَقَالَ أَكُلُوا ٥٣ بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَلَكُمُ الَّذِي شَرَطْتُ فَمَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلاةِ الْمَصْرِ قَالُوا لَكَ مَا تَعَمِلْنَا فَأَسْتَأْجَرَ

(11) الكتاب (۱۲) اعمَّلُوا

قَوْمًا فَمَـ لِلَّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غابَتِ الشَّمْسُ وَٱسْتَكْمَلُوا أَجْرِ الْفَرِيقَيْنِ عالب وَقْتُ الْمَنْوِبِ ، وَقَالَ عَطَالَا يَجْمَعُ المَّرِيضُ مَيْنَ المَنْوِبِ وَالْمِشَاءِ مَرْثُنَا لُحُمَّدُ بنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا (١) الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا (٢) أَبُو النَّجَاشِيِّ (٣) صُهِيْبْ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدْيِجٍ قِالَ سُمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يِنَقُولُ كُنَّا نُصَلِّى المَعْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيٌّ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِر مَوَاقِعَ نَبْدِلِهِ حَرْثُنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ ( ) عَنْ ثُجَمَّدِ بْنِ تحمْرِو بْن الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ قَالَ قَدِمَ الْمَجَّاجُ فَسَأَنْنَا جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ كَانَ النَّي مُ لِلِّي يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْمَصْرَ وَالشَّمْسِ نَقَيَّةٌ وَالْمَنْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْمِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إِذَا رَآهُمُ أَجْتَمَعُوا عَجَّلَ ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطُوا (٥) أُخَّرَ ، وَالصُّبْحَ كَانُوا أَوْ كَانَ النَّيُّ عَلِي يُصلِّم إِنْ المَكِنُّ بن إِبْرَاهِيم قالَ حَدَّثَنَا زَيدُ بن أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ مِنْ اللَّبِيِّ المَفْرِبِ إِذَا تُوَارَتْ بِأُلْحِجَابِ مَرْثُ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ أَبْنِ (٦) عبَّاسِ قالَ صَلَّىٰ النَّبِي عَلِيِّهِ سَبُّهَا جَمِيمًا وَثَمَا نِيًّا (٧) جَمِيمًا بالمب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمُغَرِّبِ الْمِشَاءِ ، صَرْثُنَا أَبُو مُعَمَّرَ هُو عَبْدُ ٱللهِ بْنُ تَعَمْرِو قَالَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّ ثَنِي عَبْدُ ٱللهِ (٨) الْمَزَفِي أَنَّ النِّي (٩) عَنْ قَالَ لَا تَعْلَبَنَّكُمُ (١٠) الْأَعْرَابُ عَلَى أَسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمَعْرِبِ (١١) قَالَ الْأَعْرَابُ وَتَقُولُ (١٢) هِيَ الْعِشَاءِ بِالْبُ ذِكْرِ الْعِشَاءِ وَالْعَتَمَةِ (١٣) وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا قالَ (١٤) أَ بُو هُرَّ يُرَةً عَن النَّبِيِّ عَلِيِّةٍ أَثْقَلُ الصَّلَّةِ عَلَى المنافقِينَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرُ ، وَقَالَ لَوْ يَعْلَمُونَ مَانِي الْمَتَمَةِ وَالْفَجْرِ قَالَ أَبُو (١٠) عَبْدِ ٱللهِ وَالِآخْتِيَارُ أَنْ يَقُولَ الْمِشَاءُ لِقَوْ لِهِ (١٦) تَمَاكَى وَمِنْ بَعْدِ صَلَّاةِ الْعِشَاءِ ، وَ يُذْ كُرُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّبِيُّ عَلِيَّ عِنْدَ

صرر مدي (1) حدثني (۲) حدثني (۲) في رواية أبي ذر أبو النجاشي مولى رافع هو عطاء بن صهيب وعندالاصلي مثله وعندالحافظ ابن ساكر حدثني أبو النجاشي قال سممت رافع ابن انظر التسطلاني وي النجاشي قال مديد واقع ابن انظر التسطلاني

(٤) ابن أبر الهيم (٥) شكفا في اليونينية من غير همز .

(٦) عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاس

(٧) وَ ثَمَانِيَ

(A) أَبْنُ مُغْفَلُ
 نسبها فى النتح لكربمة

(٩) رَسُولَ اللهِ

(۱۰) يغلبنكم

(11) الْمَغْرِبُ

(۱۳) ونتول • الرواية التي شرح عليها التسطلاني بالياء التحتية وجمل رواية الاسيلي من حيث ثبوت الواو ونسب الفوقيسة للبكشميهني كتبه

م (۱۲) أوالمته (۱۱) وقاله (۱۱) منط قال أبو عبد الله عندص عط (نوله يغول اللمشاء) طبطت المشاء بالرقسم في النسروع التي بأيدينا كتبه مصححه

ة (17) لتول ألله صَلَاةِ الْمِشَاء فَأَغْتُمَ بَهَا ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاس وَعَائِشَةُ أَغْتُمَ النَّيُّ عَلِيُّ بِالْمِشَاء ،، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَالْشَةَ أَعْتُمَ النَّبِي عِلِيَّةِ بِالْعَتْمَةِ ، وَقَالَ جارِ لَهُ كَانَ النَّبِي عَلِيَّةٍ يُصَلِّي الْعِشَاءِ ، وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ كَانَ النَّبِي عِلْكُ إِنَّ أَنْ الْمِشَاءِ ، وقالَ أَنَسُ أَخَّرَ النَّبِي عِلْكَ الْمِشاء الآخرة ، وقالَ أَبْنُ مُمَرَ وَأَبُو أَيُوبَ وَأَبْنُ عَبَّاس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ صَلَّى النَّيْ يَرَاكِ المَنْرِبَ وَالْعِشَاء مَرْشُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الرُّهْرِيّ قَالَ سَالِمُ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ أَلَّهِ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ (١) أُللَّهِ عَلِيَّةٍ لَيْلَةً صَلَاةَ الْمِشَاء وَهَيَ التِي يَدْعُو النَّاسُ الْمَتَّمَةَ ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَأَفْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَرَأٌ يَتُم (٢) لَيْلَتَكُم هذه فَإِنَّ رَأْسَ مِأَةً سِنَةً مِنْهَا لاَ يَبْقَىٰ مِتَنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ بالْبُ وَقْتِ الْمِشاء إِذَا أَجْتَمَ النَّاسُ أَوْ تَأْخَرُوا حَرْثُ مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو هُوَ ٣٠ أَبْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلَى قَالَ سَأَلْنَا (١٠ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَن صَلَاةِ النَّبِيِّ فَقَالَ (٥) كَانَ (١) يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْمَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْمِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُوا أُ أُخَّرَ وَالصُّبْحَ بِعَلَسِ بِالْبُ فَضْلِ الْمِشَاءِ مَرْشُ يَحْيُ بْنُ الْكِيْرِ قَالَ حَدَّاثَنَا ٱللَّيْثُ مَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَالِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ أَغْتَمَ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ إِلَيْهِ الْمِشَاءِ ، وَذَٰ لِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُو َ الْإِسْلَامُ ۚ فَلَمْ يَخْرُجُ حَتَّى قَالَ مُمَرُّ نَامَ النَّسَاء وَالصَّنْيَانُ عَفَرَجَ فَقَالَ لِأَهْلِ المَّسْجِدِ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرً مَ أَنُوا مُعَدُّ بِنُ الْمَلَاءِ قَالَ أَخْبَرَنَا (١٠) أَبُوأُ سَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُوْدَةَ عَنَا إِنِي مُوسَى قَالَ كُنْتُ أَنَاوَأَ صِحا بِي الَّذِينَ قَدِمُوامَعِي فِي السَّفِينَةِ نُو ُ وِلا في بَقْيِعِ بُطْحَانَ وَالنَّبِيُّ عِلَيْ مِلْدِينَةِ فَكَانَ بَتَنَاوَبُ النَّبِيُّ عَلِيْ عِنْدَ صَلَاةِ الْمِشَاء كُلَّ لَيْسَلَةٍ نَفَرْ مِنْهُمْ فَوَ اَفَقْنَا النِّيَّ عَلَيْهِ (٥) السَّلَامُ أَنَا وَأَصِحَابِي وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ في بَعْضِ أَمْرِهِ فَأَعْتُمَ

(ه) البيق (ه) أرا بشكم (ه) رمو (ه) ما أن (ه) البيق (ه) البيق (ه) البيق (ه) مدنا (ه) م

بِالصَّلاَة حَتَّى أَبْهَارً اللَّيْلُ الْمُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ عَلِيِّ فَصَلِّى بِهِمْ كَالَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ عَلَى رِسْلِكُمْ أَبْشِرُوا إِنَّ (١) مِنْ نِعْمَةِ ٱللهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَبْسَ أَحَـدْ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّي هَٰذِهِ السَّاعَةَ غَيْرٌ كُمْ ، أَوْ قالَ ما صَلَّى هَٰذِهِ السَّاعَةَ أَحَــ ﴿ غَيْرُ كُمْ لاَ يَدْرِي (٢) أَيَّ الْكَامِتَيْنِ قَالَ ، قَالَ أَبُو مُوسَى فَرَجَعْنَا فَفَرَحْنَا ٢٠ أِيَّ الْكَامِينَ مُ مايُكُورَهُ مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشاءِ مَرْشَ مُحَمَّدُ بِنُ سَلَّامٍ (١) قالَ أَخْبِرَنَا (٥) عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قالَ حَدَّثَنَا خالِدُ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي الْمِنْمَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ مِنْ لِللَّهِ عَلِيَّ كَانَ يَكُرهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْمِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا النَّوْمِ قَبْلَ الْمِشَاءِ لِلَنْ غُلِبَ عَنْ سُلَمْانَ (٧) قالَ (٨) صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَخْبَرَ نِي أَبْنُ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَالْشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ مُمَرُ الصَّلَاةَ نَامَ النَّسَاءِ وَالصِّبْيانُ ُخْرَجَ فَقَالَ (<sup>١)</sup> مَا يَنْتَظِيرُهَا أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُ كُمُ <sup>(١)</sup> قالَ وَلاَ يُصَلَّى (١١) يَوْمَئِذٍ إِلا بِالمَدِينَةِ ، وَكَانُوا (١٢) يُصَلُّونَ فِيما بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأُوَّلِ حَرْثُ عَمْمُودٌ (١٣) قالَ أَخْبَرَ نَا (١٤) عَبْدُ الرَّزَّاقِ قالَ أَخْبَرَ نِي (١٥) أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي نَافِعُ قَالَ حَدَّثَنَا (١٦) عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُعَرَّ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْتُ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي المَسْجِدِ ثُمَّ ٱسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ أَسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرَّجَ عَلَيْنَا النِّيُّ عَلِيَّةٍ ثُمَّ قالَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يَنْنَظِرُ الصَّلَّاةَ غَيْرُ كُمْ ، وَكَانَ أَبْنُ مُمَرَ لاَ يُبَالِي أَقَدَّمَهَا أَمْ أَخَّرَهَا إِذَا كَانَ لاَ يَخْتَلَى أَنْ يَغْلِبِهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَا ، وَكَانَ (١٧) يَرْقُدُ قَبْلَهَا قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِمَطَاءِ ، وَقَالَ (١٨) سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاس يَقُولُ أَعْتُمَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّ لَيْمَاةً بِالْمِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَٱسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَأُسْتَيْفَظُوا ، فَقَامَ مُحَرُّ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ الصَّلاَّةَ ، قالَ (١٦) غَطَالِهِ قالَ ابْنُ عَبَّاسِ

(1) فان · هذه من الغرع ولبست فى اليونينية مع أنه خرج ديها على قوله ال وهي فى الاصل كما ترى بلا رمز كتبه مصححه

(۲) أُدْرِي

صرة طعمه (۲) وَقَرَحْنَا ٢ فَرْحَى بِحَ ٢ فَرَحْنَا ٢ فَرَحًا ٢

(٤) سقط عند ص س صو معرب ما

(ه) مدثنا سيع

(٦) هو ابن بلال (٧) هو. ابن يلال

ق ص قال حدثنا (٩) وقال (١٥) وقال (١٥) رتم عليها في اليونينية فنحة صنيرة وأما في الغرع فالراء مضمومة

(11) تُصَلَّى

. (۱۲) قال وكانوا

(١٣) يَعْنِي ابْنَ غَيْلاَنَ

حمد لاصر الأسمال الله المساط (12) عدائنا (10) أخبرنا

(۱۶)حدثی (۱۷) وقدکال.

مبر وصرسعطاء (۱۸) فغال (۱۹) فقالي عَنَى ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ يَقْطُنُ رَأْسُهُ مَا وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ (" فَقَالَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هِلْكَمَّذَا (" كَأْسْتَثَهُتُ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ (١) كَمَا أَنْبَأَهُ أَبْنُ عَبَّاس فَبَدَّد بي عَطَّاهِ يَنْ أَصابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا أُ يُمِرُّهَا كَذَٰلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ (٥) طَرَفَ الْأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهُ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ ٱللَّحْيَةِ لاَ يُقَصِّرُ ٥٠ وَلاَ يَبْطُشُ (٧٠ إِلاَّ كَذَٰ لِكَ ، وَقَالَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمِّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا (^) هٰكَذَا بِالْبُ وَقْتِ الْعِشَاء إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ كَأَنَ النَّبِي مِلْكِ يَسْتَحِبُ تَأْخِيرَهَا صَرْثُ عَبْدُ الرَّحِيمِ الْخَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مُحَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنسِ (٥) قالَ أُخَّرَ النَّيُّ عَلِيَّةٍ صَلَّاةً الْمِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ صَلَّى ، ثُمَّ قَالَ قَدْ صَلَّى إلنَّاسُ وَنَامُوا ، أَمَا إِنَّكُمْ فَي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظُرُ ثُمُّوها \* وَزَادَ أَبْنُ أَبِي مَنْ يَمَ أَخْبَرَنَا يَحِيٰ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَى مُحَيْدٌ سَمِع أَنساً (١٠) كَأْنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتِمِهِ لَيْلَتَئِذٍ بِالْبُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ (١١ مَرْثَنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيي عَنْ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسُ قَالَ (١٧) لِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ كُنَّا عِنْدَ النَّيِّ مِنْ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَٰذَا لاَ تُضَامُونَ أَوْ (١٣) لاَ تُضاهُونَ في رُوْيَتِهِ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتُم ۚ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طَلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ ثُمْرُوبِهَا فَأَفْعَلُوا ، ثُمَّ قالَ : فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّنْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهِ مَرْشُ هُدْبَةً بْنُ خالِدٍ قالَحَدَّثَنَا كُمَّامْ حَدَّتَنَى (١٤) أَبُو بَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي (١٠) مُؤسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْ قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ \* وَقَالَ أَنْ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا (١٦) كُمَّامْ عَنْ أَبِي جَمْرَةً أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ بِهِذَا مِرْشُ إِسْطَقُ عَنْ (١٧) حَبَّانَ حَدَّثَنَا كُمَّامْ

(٤) كَنَا فِي فَرَعِينَ صَحِيحِينَ (٠) إِنَّهَا مَنْ مَرْعَنْ (١) لأيتمر (1) sateal (۱) أِن اللَّكِ (١٠) ابن مالان قال سے (١١) وَالْمَدِيثِ (١١١) أر قد لا (١١١) حدثنا

(12) أخبر تا

(١١١) حَدِّتُنَا حَانُ

حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَهُ (١) بالبُ وَقْتِ الْفُجْرِ مَرْشُ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قِالَ حَدَّنَنَا كَمَّامْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَّسِ (٢) أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّيَهُ (٣) أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ مِلْكِيَّةٍ ثُمَّ قامُوا إِلَى الصَّلاَّةِ قُلتُ كُمْ رَيْنَهُمَا (') قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ أَوْ سِيِّينَ يَمْنِي آيَةً ح مَرْثُ حَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ ('' سَمِعَ رَوْحًا (٢) حَدَّثَنَا سَمِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِّ مَالِكٍ أَنْ كَنِيَّ ٱللَّهِ عِلْقَ وَزَيْدَ أَبْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرًا (<sup>٧٧</sup> فَلَمَّا فَرَغا مِنْ سَتُحُو رِهِمِا قَامَ نَبِيُّ اللهِ عَلِيِّةِ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى (<sup>١٨</sup> قُلْنَا (٦) لِأَنْسَ كُمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَخُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ قَدْرُ ما يَقْنَ أُ الرَّجُلُ خَسْبِينَ آيَةً مَرْشَ إِسْمَعِيلُ بَنْ أَبِي أُوَيْسِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ إِنَّهُ سَمِعَ سَهُلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ كُنْتُ أَنْسَحِّرٌ فِي أَهْلِي ثُمَّ يَكُونُ (١٠) سُرْعَة إِن أَنْ أُدْرِكَ صَلَاةَ الْفَحْرِ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ. حَرْثُ يَحْيَىٰ بْن بُكَيْرِ قالَ أَخْبَرَنَا (١١) اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ قالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بِيْرِ أَنَّ عائِشَةَ أَخْبَرَ نَهُ ، قَالَتْ كُنَّ (١٣) نِسَادِ المُؤْمِنَاتِ يَشْهَدُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ صَلَاةَ الفَجْرِ مُتَلَفِّمَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى لِيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَّاةَ لاَيمْ فَهُنَّ أَحَدُّمنَ الْفَكَسِ بَانْبُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْمَةً حَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي قالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكُمةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّسْ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ بِالْبُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْمَةً مَرْثَ عَبْدُ ٱللهِ أَنْ يُوسُنَ قَالَ أَخْبَرُنَا مَالِكُ عَنِ أَنْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّهُمْنِ عَنْ أَفِي

هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ مَنْ أَذْرَكَ رَكْمَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة ،

(١) عنله •كذا في اليونينية

(٢) ابن مالك

مط مهری ساعط (۱۰) تکبون (۱۱) حدثنا

س (۱۲) کنا

بِالْبُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْ تَفْيِعَ الشَّنسُ مِرْشُ حَفْسُ بْنُ مُمَرَ قالَ حَدَّ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قالَ شَهِدَ عِنْدِي رِجالٌ مَرْضَيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي مُمَرُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ نَهَى عَنِ الصَّلاَّةِ بَمْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقُنَ (١) الشُّمْسُ وَ بَعْدَ الْمُصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ مَرْثُ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَحْي عَنْ شُعْبَةً عَنْ فَتَادَةً سَمِيْتُ أَبَا الْمَالِيَةِ عَنِ أَنْ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَى نَاسٌ بَهِٰذَا حَرَّثْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي قَالَ أَخْبَرَ نِي (٣) أَبْنُ مُعَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ لَا تَحَرَّوا بِصَلَا تِكُمْ (٣) كُلُوعَ الشَّمْسُ وَلَا غُرُوبَهَا \* وَقَالَ (١٠) حَدَّ تَنَى أَبْنُ مُمَرَ قِالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ (٥) الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَرْ تَفْعَ ، وَإِذَا غابَ حاجِبُ الشَّمْسِ فَأُخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ \* ا تَابِعَهُ ٥٠ عَبْدَةُ حَرْثُ عُبِيدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ خُبِيْب أَنْ عَبْدِ الرَّ عُمْنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ يَيْمَنَيْنِ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ صَلَا تَيْنِ نَهٰى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْدِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَعَنِ ٱشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَعَنِ الْإَحْتِبَاءِ في ثَوْب وَاحِدٍ يُفْضِي بِفَرْجِهِ (٧) إِلَى السَّمَاءِ وَعَنِ الْمُنَابَدَةِ وَالْمُرَسَةِ ﴿ بِالْبُ اللَّ يَتَحَرَّى (١) الصَّلْاَةَ قَبَلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَنْ مُعَرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ لاَيْتَحَرَّى أَحَدُكُم ۚ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشُّنْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا حَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدَّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي (١) عَطَاءِ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَمَا سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ مَمِنتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيٌّ يَقُولُ لاَ صَلَاةً بَعَدُ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْ تَفْعَ الشَّسْ ، وَلاَ صَلَاةً بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّسْ مُرَّثُ الْحُمَّدُ بْنُ أَبَانَ

(۱) نشرق (۲) حدثنی (۲) اصلاتکم (۱) قاله وحدثنی (۰) علیبا (۱) قاله عبد تابعه (۷) فرجه کنا فی الیونینیا ضم المیم (۵) تشخری

قالَ حَدَّثَنَا غُنْدَر وال حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قالَ سَمِعْتُ مُحْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاوِيةً قَالَ إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً لَقَدْ صَبِنَا رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْ لَفَا رَأَيْنَاهُ يُصلِّها (١) وَلَقَدْ نَهْى عَنْهُما (٢) يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَصْرِ حَرَّثْنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ خُبَيْبِ عَنْ حَفْسِ بْنِ عاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَا تَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغَرُّبَ الشَّمْسُ (٣) مِانْبُ مَنْ كَمْ يَكُرَهِ الصَّلَاةَ إِلاَّ بَعْدَ الْمَصْرِ وَالْفَجْرِ رَوَاهُ مُمَّرُ وَأَبْنُ مُمَرَ وَأَبُو سَمِيدٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ ۚ حَرْشَ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ مُعَرَ قَالَ أُصَلِّى كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُونَ لاَ أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّى بِلَيْلِ وَلا ( عُ مَهَارِ مِاشاء غَيْرَ أَنْ لاَ تَحَرَّوْا مُطلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا بِالْبُّ مايُصَلَّى بَعْدَ الْمَصْرِ مِنَ الفَوَاثِتِ وَتَحْوِهَا (٥) ، وَقَالَ كُرَيْثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ صَلَّى (٦) النَّيْ عَلِيُّ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْمَتَيْنِ ، وَقَالَ شَغَلَني نَامَ مِنْ عَبْدِ الْقَبْسِ عَنِ الرّ كُمَّتَيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ صَرَّتُ أَبُو مُنَمَيْمٍ قِالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ عَالَيْشَةَ قَالَتْ وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَ كَهُمَا حَتَّى لَـقَ ٱللَّهَ وَمَا لَـقَى ٱللَّهَ تَعَالَى حَتَّى أَقُلُ عَنِ الصَّلَّاةِ ، وَكَانَ بُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ قاعِدًا تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْر ، وَكَانَ النَّبَيُّ عَلِيُّ يُصَلِّيهِمَا وَلاَ يُصَلِّيهِمَا فِي الْمُسْجِدِ مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ عَلَي أُمَّتِهِ ، وَكَانَ يُحِبُ ما يُخْفِقُ (٧) عَنهُمْ حَرَث مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّ ثَنَا يَحْي قالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قالَ أَخْبَرَ بِي أَبِي قَالَتْ (٨) عَائِشَةُ أَبْنَ (١) أُخْتِي مَا تَرَكَ النَّبِيُّ (١٠) مِلْكِ السَّجْدَ تَيْنِ بَعْدَ الْمَصْرِ عِنْدِي فَطُّ مِرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قالَ حَدَّثَنَا الشَّبْهَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَكْمَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلاَ عَلاَّنيِةً رَكْمَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْح وَرَكْمَتَانِ

بَعْدَ الْعَصْرِ مِرْشِنَ مُمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قالَ رَأَيْتُ الْاسْوَدُ وَمَسْرُوقًا شَهِدًا عَلَى عالْشِهَةَ قالَتْ ما كانَ (١) النَّبِي مُ لِلَّهِ كِنَّا تِينِي في يَوْمٍ بَهْ لَهُ الْعَصْر إلا صَلَّى رَكْمَتَيْنِ بِالْبُّ التَّكْبِيرِ بِالصَّلَةِ فِي يَوْمٍ غَيْمٍ (" حَرْثُ الْمُعَاذُ أَبْنُ فَضَالَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْنِي هُوَ أَبْنُ أَبِي كَشِيرِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّ أَبَا اللَّهِ عَنْ عَنْمَ اللَّهِ عَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةً في يَوْم ٍ ذِي غَيْم ٍ ، فَقَالَ بَكِّرُوا بالصَّلَاةِ ۖ فَإِنَّ النَّبِيُّ عَلِيَّةً قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ (١٠ عَمَـلُهُ بِالْبِ ٱلْأَذَانِ بَعْدَ ذَهَاب الْوَقْتِ حَرْثُ عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَنْجُمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ قَالَ جَدَّثَنَا حُصَيْن عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ( ) عَلِيْ لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَارَسُولَ ٱللهِ قالَ أَخافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ قِالَ ٢٦ بلاَلَ أَنا أُوقِظُكُمْ ۚ فَأَصْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بَلاَلٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَعَلَبَتْهُ (٧) عَيْنَاهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ عَلِيِّ وَقَدْ طَلَعَ حاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَالَ يَا بِلاَكُ أَيْنَ مَا قُلْتَ: قالَ ما ا أُلْقِيَتْ عَلَى ۚ نَوْمَة مُمِثْلُهَا قَطُّ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمُ حِينَ شَاءَ وَرَدِّهَاعَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ يَا بِلاَلُ قُمْ فَأَذِّنْ (^) بِالنَّاسِ ( السَّلَةِ فَتَوَضَّأَ ، فَلَمَّا ٱرْ تَفَعَتِ الشَّمْسُ وَٱبْيَاضَّتْ قَامَ فَصَلَّى بِالنَّبِ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ صَرَّتْنَا مُمَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامْ عَنْ يَحْيي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ مُحَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَاغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَعَلَ يَسُبُّ كُمَّارَقُرَيْسٍ قَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْمَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَمْرُبُ قَالَ النَّبِي مَا اللّ وَٱللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمُنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَصَّأً لِلصَّلَّاةِ وَتَوَضَّأُنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا اللَّهِ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ بِالْبُ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَ كُرَهَا (١٠) وَلاَ يعيدُ (١١) إِلاَّ تِلْكَ الصَّلاَةَ ، وَقَالَ إِبْرُ اهِيمُ مَنْ تَرَكَ صَلاَةً وَاحِدَّةً

(۱) وما (۲) النيم النيم النيم (۲) مكيح (۲) فقد حبط (۱) فقد حبط (۱) فقلبت (۷) فقلبت (۸) فأ ذن النّاسَ والنّاسَ والنّاسَ

(١) أَنْ مَالَكِ كذا في فَرع بكسر اللام وفي ٤ لللهِ كُوْرُ صحاصیره (ه) أقم ص . (٧) قال أبو عبد الله وقال (۸) أحبرنا ١١ حَدَّنَهَا هِشَامٍ (۱۲) حدثی(۱۳)انعبداله (17) الشَّمْسُ (١٧) السُّامِرِ مِنَ السَّمَرِ والحَمْـمُ السُّمَّارُ والسَّامِرُ هُنُنَافِ مَوْضِعِ إِلْجَمْعِ صَعِ (۱۸) فقال (۱۹) قال ل (٢٠) صَبَّاحٍ (٢١) قَرِ يَكُّ ر ۲۲) وقال

(٢٢) ايْنُ مَالَكِ

ه (۲٤) انتظرنا

عِشْرِينَ سَنَةً لَمْ يُعِدْ إِلاَّ تِلْكَ الصَّلاَةَ الْوَاحِدَةَ حَرْشُ الَّهِ نُعَيْمٍ وَمُولَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قَالاً حَدَّثَنَا كَهُمَّامْ عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أَنْسِ (١) عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلاَّةً فَلْيُصِلُ (٢) إِذَا ذَكِّرَهَا لاَ كَفَّارَةً لَهَا إلاَّ ذٰلِكَ، وَأُقِمِ (٣) الصَّلاَةَ لَذِكْرى (١)، قَالَ مُوسَى قَالَ هَمَّامُ مُسَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ وَأَقِمِ (٥) الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (٦) \* وَقَالَ (٧) حَبَّانُ حَدَّثَنَا كُمَّامْ حَدَّثَنَا (٨) قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسْ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ نَعُوهُ بِالْبُ قَضَاء الصَّلَوَاتِ (١٠) الْأُولَى فَالْأُولَى صَرَّتُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ (١٠) عَنْ (١١) هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنَا (١٣) يَحْييٰ هُو أَبْنُ أَبِي كَشِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جابِرٍ (١٣) قَالَ جَعَلَ مُحَمُّ (١٤) يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسُبُّ كُلفَّارَهُمْ ، وَقالَ (١٥) ما كِدْتُ أُصِّلِّي الْمَصْرَ حَتَّى غَرَبَتُ (١٦) قالَ فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ فَصَلَّى بَعْدَ ماغَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ بِالْبُ مايُكُرْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ (١٧) حَرَثُ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَحْيي قالَ حَدَّثَنَا الم عَوْفٌ قالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمِنْهَالِ قال أَنْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرُوْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ مِلْكِيِّ يُصَلِّي الْمَكْنُوبَةَ قَالَ (١٨) كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ وَهُى َ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَ يُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى الْمَالِ (١٤) رصَّوان الله عليه أَهْ لِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ ماقالَ (١٩) فِي الْمَعْرِبِ قالَ وَكانَ يَسْتَحِبُ ا أَنْ يُوَّخِّرَ الْمِشَاءَقالَ وَكَانَ يَكُرَّ وُالنَّوْمَ قَبْلُهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتَلُ مِنْ صَلاَةَ الْفَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ أَحَدُ نَاجَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِالَةِ السَّمَرِ فِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرَ بَهْدَ الْمِشَا صَرْتَ عَبْدُاللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ (٢٠) قالَ حَدَّ ثَنَا أَبُو عَلِي ۖ الْخَنْفِي حَدَّثَنَا قُرَّةُ ابْنُ خالِدٍ قالَ أَنْتَظَرْ فَالْحَسَنَ وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّى قَرُ بْنَا (٢١) مِنْ وَقْتِ قِيامِهِ كَفَاء فَقَالَ (٢٢) دَعَانَاجِيرَ اثْنَا هُوَّلَاءِ ، ثُمَّ قَالَ:قَالَ أَنَسُ (٢٣) نَظَرْ نَا (٢٤) النَّبِيِّ فَإِلَيْهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ يَبْلُغُهُ كَفِمَاء فَصَلَّى لَنَا ، ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ: أَلاَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا ثُمَّ رَقَدُوا

وَإِنَّكُمْ لَمْ (١) تَزَالُوا في صَلاَةٍ ما أَنْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ ، قالَ الحَسَنُ: وَإِنَّ الْقَوْمَ لاَ يَزَالُونَ بِخَيْرِ (٢) مَا أَنْتَظَرُوا الْخَيْرَ ، قَالَ قُرَّةُ هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ مَرْثُ أَبُو الْيِهَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْزِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي حَشَمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُعَرَ قالَ صَلَّى النَّبَيُّ عَلِيَّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَى آخِرِ حَيَاتِهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ مِلْكَ فَقَالَ أُرَأَ يُتَكُمُ لَيْلَتَكُمُ هٰذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مَانَةً إِنَّ لاَ يَنْ فَي مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدْ، فَوَ هِلَ النَّاسُ في (٤) مَقَالَةِ رَسُولِ (٥) اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى مايَتَحَدَّثُونَ مِنْ (٦) هٰذِهِ الْأَحادِيثِ عَنْ مانَّةً إِسَنَةٍ وَ إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّ لَا يَبْقِي مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يُرِيدُ بِذَٰ لِكَ أَنَّهَا تَخْرِمُ ذَلِكَ الْقَرْنَ بَالْبُ السَّمْرِ مَعَ الضَّيْفِ (٧) وَالْأَهْلِ مَرْشَ أَبُو التَّعْمَانِ قالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ قالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمانَ عَنْ عَبْد الرَّ عُمْنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاسًا (٥) فُقَرَاءَ ، وَأَنَّ النَّبِيُّ عَرَاتٍ قالَ مَنْ كانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ ، وَإِنْ أَرْبَعِ (٥) خَفَاهِينَ أَوْ سَادِسٌ ، وَأَنَّ (١٠) أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ ۚ فَأَنْطَلَقَ (١١) النَّبِيُّ مِلِيِّتِهِ بِمَشَرَةٍ قَالَ فَهُو َأَنَا وَأَبِي (١٢) وَأُمِّي فَلَا (١٣) أَدْرِي قَالَ وَأَمْرَ أَنِي وَخَادِمْ يَنْنَنَا (١٤) وَ بَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْدٍ ، وَ إِنَّ أَبَا بَكْدٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّيِّ عَلِيَّةً ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ (١٠) صُلِّيتِ الْعِشَاءِ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبْثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبَي عَلِيَّة كَفَاء بَعْدَ مَامَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَاشَاء اللهُ قَالَتْ لَهُ أَمْرَأَتُهُ وَمَا (١٦) حَبَسَكَ عَن أَضْيَافِكَ أَوْ قَالَتْ صَيَّفِكَ قَالَ أَوَ مَاعَشَّيْتِيمِمْ قَالَتْ أَبَوْا حَتَّى تَحِيى، قَدْ عُرِضُوا (١٧) فَأَبَوْا قَالَ فَدَهَبَتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ فَقَالَ يَاغُنْثَرُ خَفَدَّعَ وَسَبَّ ، وَقَالَ كُلُوا لاَ هَنْيِئًا فَقَالَ وَٱللهِ لاَ أَطْعَمُهُ أَبِدًا وَأَيْمُ اللهِ مَا كُنَّا مَأْخُذُ مِنْ لُقَمَةً إِلاَّ رَبَا مِن أَسِفَلِهَا أَ كُثَرُمِنْهَا قالَ (١٨) يَمْنِي حَتَّى شَبَعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا

(٣) ماڻُڌِ سَنَةً ﴿ (٤) مِنْ (٥)النبي صلى الله عليه وسلم (٧) الأهلِ وَالضَّيْفِ (۸) ناسا (11) بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْتِ ں 14. میٹ بیتناوی*ن ب*یت هـ خ عا س (۱۰) حتى 1<sup>0</sup> حي*ب* (17) ماحكسك (١٧) عَرَّصُوا

هِيَ كَاهِيَ أَوْ أَكْثَرُ (١) مِنْهَا فَقَالَ لِأَوْرَأُنِهِ يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسِ ماهانَا (٣) قالَتْ لِآ وَفُرَّةٍ عَيْنِي لَهٰىَ الآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ (٣) فَأَكُلَ مِنْهَا أَبُو بَكْر وَفَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي يَمِينَهُ ثُمُّ أَكُلَ مِنْهَا لُقُمَةً ثُمَّ حَمَلَها إِلَى النَّبِيِّ وَفَالَ إِنَّا النَّبِيِّ وَفَالَ إِنَّا النَّبِيِّ وَفَالَ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ كُنَّ فَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ كُنَّ مَعْ كُلِّ رَجُلٍ (٥) فَأَكُلُوا مِنْهَا أَعْلَمُ كُنَّ مَعْ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَاسُ اللهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ (٥) فَأَكُلُوا مِنْهَا أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَاسُ اللهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ (٣) فَأَكُلُوا مِنْهَا أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَاسُ اللهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ (٥٠ فَأَكُلُوا مِنْهَا أَعْلَمُ مَنْهُ مَا فَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مَنْهُمُ أَنَاسُ اللهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ (٥٠ فَأَكُلُوا مِنْهَا أَنْهُ مُونَ ، أَوْ كَا قَالَ :

( بِشْم الله الرَّهُ فِي الرَّحِيم ) بِالْآنِ الْكِ وَوَوْ لُهُ ( ) عَرْ وَوَوْ لُهُ الْمَا الْمَالُونَ وَوَوْ لُهُ الْمَالُونَ النَّالُونِ النَّالَ وَالنَّاقُوسَ اللَّهُ الْمَالُونَ النَّالَ وَالنَّاقُوسَ اللَّهُ الْمَالُونَ النَّالَ وَالنَّاقُوسَ الْمَالُونَ النَّالَ وَالنَّاقُوسَ الْمَالُونَ النَّالَ وَالنَّاقُوسَ الْمَالُونَ النَّالَ وَالنَّاقُوسَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ النَّالَ وَالنَّاقُوسَ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۱) أَوْأَ كُنْرُ كُوْتُرُ فَقَالَ سصم

ة (٤) فَعَرَّ فْمَا ٤ فَفَرَ قَنَاً

العخفيف للحموى والمستملى. والتثقيل لابى الهيثم اه من اليونينية • وفنصة قاف.

فَرَ ۗ قَنَا من الفرع ةصيرطعط

(٥) إِنَّهَىٰ

(٦) رجل مهم (٧) كتاب. الاذان باب بدء

(٨) وتول الله عز وجل و

(٩) الآية

(١٠)ستط الحذاءعند صه ط،

(۱۱) ابْنِ مالاِمِ مِمَّ

(۱۲) الصلاة

(١٣) بُوقِ

كذا فى البونينية من غير رقم والظاهر أنه بدل قرن

(١٥) رجر مكم (١٦)وقالي،

(۱۷) ارماك

(۱۸) ويُورِزَ

ه (۱۹)حدثنی مجد هو اینسلام

(۲۰) حدثنی ۲۰ حدثا

(٢١) النَّقِفِيُّ

س (۲۲) حدثما

قَالَ لَنَّا كُنُّرَ النَّاسُ قَالَ ذَكُرُوا أَنْ يَمْلُّمُوا (١) وَقَتْ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يُعْرِفُونَهُ فَذَ كَرُوا أَنْ يُورُوا نَارًا أَوْ يَضْرِ بُوا نَاقُوساً فَأْمِرَ بِلاَلَ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ بِالْسِبِ الْإِقَامَةُ وَاحِدَةُ إِلاَّ قُولَهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَّةُ صَرَّتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّ ثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّ ثَنَا خَالِهُ (٢) عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ (٣) قَالَ أُمِرَ بِلاَلُ أَنْ يَشَفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقامَةَ ﴿ قَالَ إِسْمُمِيلُ فَذَكَرْتُ ( ) لِأَيُّوبَ فَقَالَ إِلَّا الْإِقَامَةَ بِالْهِ عَنْ فَضْلِ التَّأْذِينِ صَرَتْ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ (٥٠ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِذَا نُودِي اللصَّلَةِ أَذَبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ بَسْمِعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قَفْلَى (٢) النَّدَاء أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوَّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى (٧) التَّفُويبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرُ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ أَذْ كُنْ كَذَا أَذْ كُنْ (٨) كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْ كُنْ حَتَّى يَطَلَّ (١) الرَّجُلُ لاَ يَدْدِى كُمْ صَلَّى بِالْمُ مَنْ مِنْ الصَّوْتِ بِالنَّدَاءِ ، وَقَالَ مُمَرُّ بنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَذْنْ أَذَانًا سَمْهَا وَإِلاَّ فَأَعْتَزِ ثُنَا صَرَتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرُّهُنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ المَّازِنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ قَالَ لَهُ إِنِّي أَرَاكَ مُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَنْ (١٠٠ بَادِيَتِكَ فَأَذْنْتَ بِالصَّلَاةِ (١١١ فَأَرْفَعْ صَو تَكَ بِالنَّدَاءَ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنْ وَلاَ إِنْسُ وَلاَ شَيْءُ إِلاَّ شَهِدَ (١٢) لَهُ يَوْمَ الْقيامَةِ قَالَ أَبُو سَمِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ (١٣) أللهِ عَلِي الْبُبُ مَا يُحْقَنَ بِالْأَذَانِ مِنَ ٱلدِّماءِ حَرَثُ الْأُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ (١٠) سَعِيدٍ قالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ تُحَيْدٍ عَنْ أَنس أُبْنِ مَالِكٌ إِنَّ (١٦) النَّبِيِّ مِنْ كَانَ (١٧) إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُو (١٨) بِنَا حَتَّى يُصْبِيحَ وَيَنْظُرَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغارَ عَلَيْهِمْ قالَ

ا) يُعْ الْمُوا (۲) الحِدَاهِ (۲) الحِدَاهِ (۲) الْمِدَاهِ (۲) الْمِدَاهِ (۲) الْمِدَاهِ (۲) النَّبِي (۲) النَّبِي (۲) النَّبِي (۲) قَضِيَ النَّدَاهِ (۷) قَضِيَ النَّدَاهِ (۷) قَضِيَ النَّدَاهِ (۷) واذ كر (۸) واذ كر (۹) يَضِلُ (۹)

(۱۲) النَّبِيَّ (۱۶) حدثي (۱۰) سنط ا سعيد عند و س ط هـ حـ (۱۲) عن النبي (۱۷) أنه كا رموط (۱۸) يغير ً . من الدرخ

(۱۲) إديم

۱۸ يُغرْ ۱۸ يُفْزَيناً حَهِـ مُوْ

١٨٠ يَعْدُ بِنَا

َ فَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ ۚ فَأَنْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ لَيْلاً ۚ فَلَمَّا أَصْبَحَ وَلَمْ ۚ يَسْمَعُ أَذَاناً رَكِبَ وَرَكِبْتُ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةً وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِّ عَلَيْتٍ قَالَ خَرَجُوا إِلَيْنَا بِمَكاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ فَلَمَّا رَأَوُ النَّيَّ عَلِيَّةٍ قَالُوا (١) مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ (٢) قالَ فَلَمَّا رَآهُمُ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ قَالَ ٱللهُ أَ كَبَرُ ٱللهُ أَ كُبَرُ خَرِ بَتْ خَيْبَهُ ۚ إِنَّا إِذَا نَزَ أَنَا بِمَاحَةِ فَوْمٍ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ عَالَبُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنادِي مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفُ قالَ أَخْبَرَ نَا (٣) مالكِ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ٱلَّا يْفِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْدِيِّ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيِّهِ قَالَ إِذًا سَمِفْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ مِرْشُ مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْيىٰ عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبِسَى بْنُ طَلْحَةَ أُنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا (٤) فَقَالَ مِثْلَهُ (٥) إِلَى قَوْلِهِ وَأَثْنَهُ ذَ أَنَّ مُحَدًّا رَسُولُ ٱللهِ صَرْثُنَا إِسْدَقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ (٦٠ قالَ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ قالَ حَدَّثَنَا هِشَامْ عَنْ يَحْيِيْ نَحُورَهُ \* قالَ يَحْيِيٰ وَحَدَّثَنَى بَعْضُ إِخْوَانِنَا أَنَّهُ قَالَ لَمَّا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ باللهِ ، وَقَالَ (٧) هُ كَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ عَلِيَّ يَقُولُ بِالْمُعَاءِ عِنْدَ النِّدَاءِ مِرْثُن (١٠) عَلَى بْنُ عَيَّاش قالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ المُنْكَدِرِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَمُ النَّدَاء : اللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ ٱلنَّاءْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَّةِ الْقَائَمَةِ ، آتِ عُمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَأَبْعَثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُسْتِمَامِ فِي الْأَذَانِ ، وَيُذْكُرُ أَنَّ أَقْوَامًا ٥٠ أَخْتَكَفُوا فِي الْاذَانِ فَأَفْرَعَ الْمِنْهُمْ سَعَدْ صَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مالكُ عَنْ سُمَي مَوْلَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ كَمْ يَجِدُوا (٥٠٠ إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا

حــــ 8 (۱) مال

(۲) والجيش نوله الله أكبر الخ قال الفسطلاني بالجزم وفيه البونينة بالرفع اله مصحعه عط (۲) حدثنا (د) سهمسره

(٣) حدثنا (٤) يُوم وسم الؤذن

(٥) بمثله . من الفرع
 (٦) سقط ابن راهویه عند

ص (٧) قال

ه هص (۸) حدثنی (۹) قوماا هص

(١٠) لايجدون

عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا ، وَلَوْ يَمْلَمُونَ مافِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلِيْهِ ، وَلَوْ يَمْلَمُونَ ما في الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لِلا تَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً بِالْبُ الْكَلَّامِ فِي الْأَذَانِ، وَتَكَلَّمُ شُلَيْانُ بْنُ صُرَدِ فِي أَذَانِهِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَضْحَكَ وَهُو 'يُوَذِّنُ أَو يُقِيمُ مَرْثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ وَعَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيادِيِّ وَعاصِمِ الْاحْوَلِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا أَبْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ رِدْغٍ (١) فَلَمَّا بَلُغَ الْمُؤذَّذُ حَيَّ عَلَى الصَّلَّةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِى الصَّلَّاةُ فَي الرِّحالِ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ فَقَالَ فَعَلَ هَٰذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ (٢) وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ لِمَاتِ أَذَانِ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ صَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ إِنَّ بِلاَلاَّ مُؤَذِّنَ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَأَشْرَ بُوا حَتَّى يُنَادِيَ أَبْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، ثُمَّ (٣) قالَ وَكانَ رَجُلًا أَعْمَى لاَ يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ لِللَّهِ مِنْ يُوسُفَ قالَ أَعْبَدُ اللهُ مِنْ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِٱللهِ بْنِ مُمَرَ قَالَ أَخْبَرَ تْنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةٍ كَانَ (٥) إِذَا أَعْتَكُمُ فَ اللُّولَةِ أَنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَّةُ صَرَّتُنَا أَبُو تُنَمَيْمٍ قِالَ حَدَّتَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيىٰ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ (٦) كَانَ النَّي مُ اللَّهِ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ أَيْنَ النَّداء وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَّاةِ الصُّبْحِ مِرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنَ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا (٧) مالك عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ إِنَّ بِلاِّلاَّ يُنَادِي ( ) بِلَيْلِ فَكُلُوا وَأَشْرَ بُوا حَتَّى يُنَادِى أَبْنُ أُمَّ مَكْنُتُومٍ بِاللَّبْ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ مَرْثُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهُونِ قَالَ حَدَّثَنَا شُلَيْمانُ التَّيْمِي عَنْ أَبِي عُثْمانَ النَّهُ دِيِّ عَنْ عَبْدٍ أُللهِ بْنِ مَسْعُود عَنِ النَّبِيُّ مِلِيِّ قَالَ لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُم ۚ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلاَّلٍ مِنْ

(۱) رَزَغِرِ صِيرَ (۲) منهم ۲ منی (۳) ابْنُ أُم مَكْتُوم قَالَ (٤) كَانَ إِذَا أَذَّنَ اللَّوَذَنَ اللَّوَذَنَ اللَّوَدَنَ لَكُوم قَالَ (٤) كَانَ إِذَا أَذَّنَ اللَّوَدَنَ اللَّوَدَنَ لَكُوم قَالَ (٥) اعتكف وأذن ه اعتكف (٥) أنها قالت ٦ قالت صور (٧) حدثنا

(٨) يؤدن

كذًا في أليونينية وقال في الغثج وللكشميهن بأصبعيه ورَ فَعَهُمَا بِلْفَظُ التَّشْنِية (٦) حدثني (٧) أخبرنا (٨) النَّبِيُّ (٩) ستط الروزي عند ه (۱۰) ابزموسی ۱۰ یسیاین راد) وهي صح (١٣) وگمتين على قال أبو عبد الله وقاله (١٥) حدثنا (١٦) أُخبرنا

سَحُورِهِ (١) فَإِنَّهُ مُوَذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلِ، لِيَرْجِعَ قَائْمَكُمْ ، وَلِيُنَبَّهُ فَأَثْمَكُمْ وَلَيْسَ (٢) أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ أَوِ الصُّبْحُ وَقالَ بِأَصَابِعِهِ (٣) وَرَفَعَهَا (١) إِلَى فَو قُ وَطأَ طَأ إِلَى أَسْفَلُ حَتَّى يَقُولَ هُـكَذَا ، وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبًّا بَتَيْدِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى ثُمَّ مَدَّهَا (٥) عَنْ يَمِينِهِ وَشِمالِهِ صَرَّتُ (٦) إِسْحُنَّى قالَ أَخْبَرَ نَا أَبُو أُسَامَةَ قالَ عُبَيْدُ ٱللهِ حَدَّثَنَا (٧) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدِّ عَنْ عائِشَةَ وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ مُحَرَّ أَنَّ رَسُولَ (١) ٱللهِ عَلِيْتُهِ قَالَ وَحَدَّثَنَى يُوسُفُ بْنُ عِيسَى المَرْوَزِيُّ (٩) قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضَلُ (١٠) قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ مُمَّرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْقٍ أَنَّهُ قالَ إِنَّ بلاَلاً مُوزَّذَنُ بِلَيْلِ فَكُلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يُوزُذِّنَ (١١) أَبْنُ أُمِّ سَكَّنُومٍ بِالْبِ كَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وُمَنَّ يَنْتَظِرُ الْإِقَامَةَ صَرَّتُنَا إِسْحُتُى الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِكُ ا عَن الْجُرَيْرِيِّ عَنِ أَبْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُعْفَلِّ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قالَ عَيْنَ كُلِّ أَذَا نَيْنِ صَلَاقًهُ ثَلَاثًا لِنْ شَاءَ مَرَثُنَ أُمِّلَهُ بَنُ بَشَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْمُؤَذُّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِن أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِرْكِيٌّ يَبْتَدِرُونَ السَّوَّارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النِّبِيثُ عَلِيَّ وَأَمْ (١٢) كَذَلُكَ يُصَلُونَ الرَّكْمَتَيْنِ (١٣) قَبْلَ المَنْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ \* قَالَ (١٠) عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ لَمْ يَكُن كَيْنَهُمَا إِلاّ عَلِيلٌ مِالْبُ مَن أَنْتَظَرَ الْإِقَامَةَ صَرْتُ أَبُوالْيَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا (١٠) شُعَيَّبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي (١٦) عُرُوتُهُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذَّنُ بِالْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَّكُمَ لَا ) رَكْمَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَّكُمَ لَا ) رَكْمَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَّكُمَ لَا ) الْفَخْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبَينَ (١٨) الْفَجْرُ ، ثُمَّ أَصْطَجَعَ عَلَى شَقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيهُ الْمُؤَذِّنُ الْاقامَةِ بِالْبِهِ" بَيْنَ كُلَّ أَذَا بَيْنِ صَلاَةً لِنَ شَاءَ صَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يَزِيدَ قالَ

حَدَّثَنَا (١) كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ بْرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُعَقَّلِ قالَ قالَ النَّبِي عَلَيْ مَيْنَ كُلِّ أَذَا نَيْنِ صَلاَّةٌ مَيْنَ (٢) كُلِّ أَذَا نَيْنِ صَلاَّةٌ ، ثُمَّ قَالَ في الثَّالِثَةِ ﴾ مَن قَالَ لَيُوَّذِّنْ فِي السَّفَرَ مُوَّذَّنْ وَاحدٌ **حَرْشُ مُعَ**لَّى بْنُ أَسَدِ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ (٣) أَتَبْتُ النَّيَ عَرِيْ فِي نَفَرِ مِنْ قَوْمِي فَأَقَنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَحِيًّا رَفِيقًا ('' فَلَمَّا رَأَى شَوْ قَنَا إِلَى أَهَالِينَا (\*) قَالَ أَرْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلَّمُوكُمْ وَصَلُّوا ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، فَلْيُوَّذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلْيَوْمَّكُمْ أَكْبَرُ لِلْمُسَافِرِ ٦٠ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالْإِقَامَةِ وَكَذَٰلِكَ بِمَرَفَةَ وَجَمْعٍ وَقَوْلِ المُوَّذَّٰنِ الصَّلَاةُ في مرش مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُمْبَةً الرِّحالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أُوِ الْمَطِيرَةِ عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي عَلَيْ ف سَفَى فَأْرَادَ اللُّوَّذَّنَّ أَنْ يُوَّذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُوَّذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ ، ثُمَّ أَرَادَ (٧٠ أَنْ يُوَّذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِ ذْ ، حَتَّى سَاوَى الظَّلُّ التَّلُولَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِلْكِ إِنْ حرش مُحَدُّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ شِيَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ الحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَنَّى رَجُلَانِ النَّبِيُّ مَرْكِيْ يُريدان السَّفَرَ فَقَالَ النَّهِ عَلِيَّةٍ إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذَٰنَا ثُمَّ أَقِيما ثُمَّ لِيَوْمُ كُمَا أَكْرَكُمَا صَرَتُنَا مُحَدُ بْنُ الْمَثَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَ بَهَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ أَتَهِنَا ( اللَّهِي عَلِي وَنَحَنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِ بُونَ فَأَقَنْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمُمَّا وَلَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي رَحِيمًا رَفِيقًا (١) فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ أَشْتَهَيْنَا أَهْلَنا أَوْ قَدِ (١٠) أَشْتَقْنَا سَأَلَنَا كُمِّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرُ ثَاهُ ، قَالَ أَرْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ (١١) فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلَّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ ، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لاَ أَحْفَظُهَا ، وَصَالُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي

(۱) أحسرنا (۲) سربين لل صوح المرص المراض المراض المراض المراض المرض المراض المراض

(۱۰) وقد (۱۱) أهالكم

أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاّةُ فَلَيْوَأَذَّنْ لَكُمْ أَحَدُكُم وَلْيَوْمُكُم أَكُبُرُكُم مَرْتَ مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا (١) يَحْبِي عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بن عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَى نَافِع قَالَ أَذَّنَ أَبنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ ، ثُمَّ قَالَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فَأَخْبَرَ نَا (٢٠) أَنَّ رَسُولَ (٢٠) اللهِ عَلَيْتِهِ كَانَ يَأْمُو مُؤَدِّنًا مُوَّدِّنًا مُوَّدِّنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ أَلاَ صَالُوا في الرِّحالِ في اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَو المَطَيرَةِ فِي السَّفَرِ حَرَثُ إِسْحُتُى ( ) قَالَ أَخْبَرَ نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْفِ قَالَ. حَدَّنَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قالَ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ بِالْأَبْطَيْمِ ۚ فِهَاءِهُ بِلاَلْ فَآذَ نَهُ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ خَرَجَ (٥) بِلاَلْ بِالْمَنزَةِ حَتَّى رَكزَها بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ بِالْأَبْطَحِ وَأَقَامَ الصَّلَّةَ ۖ بِالْبُ هَلْ يَتَمَـبُّهُ (٦) المُؤَذِّنُ فاهُ هَهُنَا وَهُهُنَا وَهُلْ يَلْتَفَتُ فِي الْأَذَانِ \* وَ يُذْ كَرُ عَنْ بِلاَلِ أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبَمَيْهِ فِي أُذنَيْهِ وَكَانَ أَبْنُ نُمَمَ لَا يَجْعَلُ إِصْبَمَيْهِ فِي أُذُنِّيهِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ أَنْ بُوَّذَنَّ عَلَى غَنْر وُصُوهِ ، وَقَالَ عَطَاهِ الْوُصُوهِ حَتَى وَسُنَّة ، وَقَالَتْ عَالِشَةُ كَانَ النَّبِي عَلِيَّةٍ بَذْ كُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانهِ صَرَّتُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسِنُفَ قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْن بْن أَبِي جِحَيْفَةَ عَنِ ۚ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى بِلاَلَّا مُوَّذِّنُ ۖ فَجَمَلْتُ أَتَتَبَّمُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا بِالْأَذَانِ بُّ قَوْلِ الرَّجُلِ فَاتَتْنَا الصَّلاَّةُ ، وَكَرِهَ أَبْنُ سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ فاتَتْنَا (الصَّلاَّةُ ) وَلَكُنِنْ (٧) لِيَقُلْ لَمْ نُدْرِكْ ، وَقُولُ النَّيِّ عَلِيَّ أَصَحْ حَرَثْ أَبُو مُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَحْيِيٰ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبَيُّ (١٠) مَرِيَّ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ (١) وَلَمَّا صَلَّى قالَ ما شَأْ نُكُمْ قالُوا ٱسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلاَّةِ قَالَ فَلاَ (١٠) تَفْ عَلُوا إِذَا أَتَنْتُمُ الصَّلاَّةَ فَمَلَّيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ (١١) فَا أَذَرَكْتُم فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ ۚ فَأَ يَمُوا ۚ بِالْبُ ۗ لَا يَشْلَى (١٣) إِلَى الصَّلَاةِ وَلْيَأْتِ (١٣) بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ ، وَقَالَ مَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَ تِمُوا قَالَهُ (١٤) أَبُوقَتَادَةَ عَنِ النِّي إِلَيْ

لاصراط ق عط (۱) حدثنا (۲) وأخبرنا

(۷) وَلَيْقُلُ مَا

(٨) رَسُولِ اللهِ

8س (٩) الرجال (١٠) لأتفعلوا

(١١) السَّكمنة

(١٢) سقط لايسم إلى قوله

(۱۲) وليأتها

(١٤) وقاله كذا في اليونينية

من غير رقم

حَرْثُ آدَمُ قالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبِ قالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلِينَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَأَمْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكَمِ بَ إِنَّ يَحْيِيٰ (٢) عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْتِ م لا يَسْمَى (٣) إِلَى الصَّلاَّةِ مُسْتَعْجِلًا ( 4 وَلْيَقُمُ ( 6 ) بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقار ( ٢ حَرَثُ أَبُو نُعَيْمِ قالَ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَحْيِي عَنْ عَبْدِ أَللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ (٧٧) رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إِذَا أُقيمَتِ (٧) النِّبِيُّ(٨)السَّكِينَةُ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ بالسَّكِي مِنَ الْمُسْجِدِ لِعِلَّةٍ مَرْشُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ حَدُّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ (٩) أَللهِ (١٠٠ عَلَى مَكَانِكُمْ فَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا صَرْثُ السَّنْ أَنَّ عَالَ حَدَّثَنَا (١٣) مُحَدَّدُ بْنُ يُوسِكُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّاهُمٰن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ أُقيمَتِ الصَّلاَّةُ فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوفَهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلَةٍ فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبُ ثُمَّ (١٤) قَالَ عَلَى مَكَانِكُمْ فَرَجَعَ فَأَغْنَسَلَ (١٥) ثُمَّ خَرَجُ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءٌ فَصَلَّى بهم ْ باس وَوْلِ الرَّجُلِ (١٦) ماصليَّنَا حَرَثُ أَبُو مُنعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيِي قَالَ سَمِعْتُ

(٢) ابن أبي

(٤) ولا يقوم اليهامستمجالا

(٥) وابقم اليها

(٦) باب لايسى الى الصلاة كذا في' اليونينية عرج بعد الوقار • ونضية كلام آلحافظ أنرواية المستملي بالايسمي الى الصلاة فحسب فتكوف كما صرح به السيوطي بدل قوله ماب لايتوم الى الصلاة الخ

م تابعه على بن المبارك

(١) النَّبِيُّ

(١٠) وقال

(۱۱) هيستينا

(١٢) حَتَّى أَرْج

(١٢) أخبرنا (١٤) فغال

(١٦)لاني صلى الله عليه وسلم

الْحَنْدَقِ فَقَالَ بَارَسُولَ ٱللهِ وَٱللهِ مَا كِدْتُ (١) أَن أُصَلِّيَ حَتَّي كَادَتِ الشَّمْسُ تَعْرُبُ وَذَلِكَ بَمْدَ مَا أَفْطَرَ الصَّامُّ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِي وَٱللَّهِ مَا صَلَّيْهُمَا فَنَزَلَ النَّي عَلِي إِلَى بُطْحَانَ وَأَنَا مَعَهُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى يَعْنِي الْعَصْرَ بَعْدَ ما غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَها المَنْرِبَ بِالنِّبُ ٱلْإِمامِ تَعْرِضُ لَهُ الحَاجَةُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ صَرَّتْنَا أَبُومَعْشَرِ | (١) ما كَوْتُ اصَلَى عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ (٢) بْنُ صُهَيْبِ ﴿ (٢) هُوَ ابْنُ عَنْ أَنْسِ (٣) قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّيُ عَلَيْ أِنَاجِي رَجُلًا في (١) جانبِ المَسْجِدِ فَا (١) ابن مالله (١) ال قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ بِالْبُ الْكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ صَرَّتُ عَيَّاشُ أَنُ الْوَالِيدِ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُمَيْدٌ قَالَ سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ عَن الرَّجُلِ يَتَكُلِّمُ بَعْدَ مَا ثُهَامُ الصَّلَاةُ فَخَدَّ ثَنَى عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَعَرَضَ لِلنَّيِّ مَلِكِ رَجُلْ فَبَسَهُ بَعْدَ ما أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ مَنْعَتَّهُ أُمَّهُ لاس ريكماب آ يتحماب عَنِ الْمِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ شَفَقَةً عَلَيْهِ كُمْ يُطِّيُّهَا بِالْسِبِ وُجُوبِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ وَقَالَ الحَسَن إِنْ مَنَمَتْهُ أَمُّهُ عَنِ الْمِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ (٥) شَفَقَةً كَمْ يُطِمِهَا حَرْثُ عَبْدُ اللهِ أَنْ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ مَمَّتُ أَنْ آمُرَ بَعَطَبِ فَيُعْطَبُ (٦) ثُمَّ آمُرُ النَّ مالك بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنُ كُمَا ثُمَّ آمُ رَجُلًا فَيَوْمَ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجِالٍ فَأُحَرِّقَ أ عَلَيْهِمْ أَيُوبَهُمْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِبَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَــ لُـهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ يَرْما تَيْنِ حسَنَتْيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاء بِالْبُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ ، وَكَانَ الْاسْوَدُ إِذَا فَانَتُهُ الْجَمَاعَةُ ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ ، وَجَاءَ أَنَسْ (٧) إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ فَأَذَّنَ

وَأَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَة مِرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ

أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ أَخْبَرَنَا جابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِي عَلِيِّ جَاءَهُ مُعَرَدُ بنُ الخَطَّابِ يَوْمَ

نيه وفي الانمال الاربعة بعده

عَبْدٌ ٱللهِ بْنِ مُمَرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ قَالَ صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفَضُلُ صَلَاةَ الْهَذَّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً صَرْثُ اللَّهُ مُوسَى بنُ إِسْمَعِيلَ قالَ حَدَّثَنَا عَبَدُ الْوَاحِدِ قالَ حَدَّثَنَا (٢) الْا عُمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرٌةً يَقَولُ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْك اللَّبْثُ حَدَّ أَنِيَ ابْنُ الْهَادِ اللَّهِ عَلَى الْمُحَلِّي فِي الْجَمَاعَةِ (٢) تُضَمَّّفُ عَلَى صَلَاتِهِ في بَيْتِهِ وَفي سُوقِهِ خَمْسًا (١) وَعِشْرِينَ صِعْفًا وَذَٰلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَصَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُصْوَءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لِآ يُحْزِجُهُ إِلاّ الصَّلاَةُ كَمْ يَخْطُ خَطُورَةً إلا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطَيئَةٌ ، فَإِذَا صَلْى كُمْ تَزَلِ اللَّائِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مادَامَ فِي مُصَلَّاهُ ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ ٱللَّهُمُ ٱرْحَمْهُ ، وَلاَ مَّضُلُ صَلاَةً الْفَدْ الْمَدْ مَا أُنتَظَرَ الصَّلاةَ بِالسِّبُ فَضْلِ صَلَّةٍ (0) الْفَجْرِ ف جَاعَةٍ (١) مَرْثُنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُمِينٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ نُنُ الْسَيْبِ وَأَبُوسَلَمْةَ بْنُ عَبْدِ الرُّهُمْنِ أَنَّ أَبَا هُرَبْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ مَرَاتِهُ يَقُولُ ا تَفْضُلُ صَلَاةً الجَمِيعِ صَلَاةً أَحَدِكُم وَحْدَهُ بِخَمْسِ (٧) وَعِشْرِينَ جُزْأً وَتَجْتُمِعُ (٨) مَلَاثِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً فَأَقْرَوْا إِنْ شِئْتُمْ إِنَّ (١) قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُ وُداً \* قَالَ شُمَّيْتِ وَحَدَّثَنَى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ الْمُمَرَ قَالَ تَفْضُلُهُمَ إِسَيْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً حَرْثُنَا أَبِي ا قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاء تَقُولُ دَخلَ عَلَى ۗ أَبُو الدَّرْدَاء وَهُوَ مُغْضَبُ فَقُلْتُ مَا أَغْضَبَكَ فَقَالَ (١٠) وَٱللهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ (١١) أُمَّةِ عَمَّدٍ عِلْ شَيْئًا إِلا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ بَمِيمًا حَرْثُ عُمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ ا بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِي بُرُدة عَنْ أَبِي مُوسَى (١٢) قالَ قالَ النَّبِي عَبْلِيَّةِ أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظُمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ بِالسِّبِ فَضْلِ النَّهْجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ (١٣)

ما يس بره (١) حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابِ عَنْ أَبِي سُعِيدٍ الخُدُّرِيِّ يَّمُولُ صَلَاةً الجَمَاعَةِ

(٢) أُخبرنا

(۱۰) مَلْهِ (۱۱) مِن أَسِ أَمِهُ (۱۰) مَلْهِ (۱۱) مِن أَسِ أَمِهُ

اا من عجه (۱۲) الاشعرى

(١٢) الصَّالَةِ

(۱) حدثني (۲) خسا

مَرْثُ (١) نُتَبَبُّهُ عَنْ مالِكِ (٢) عَنْ مُسمَى مَوْلَى أَبِي بَكْرِ (٢) عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَاذِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ قَالَ مَيْنَمَا رَجُلُ يَمْنِي بِطَرِيقِ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكِ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ ( ٤ فَشَكَرَ ٱللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ثُمٌّ قالَ الشُّهَدَادِ خَسْمَةٌ (٥ المَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِيقُ (٦) وَصَاحِبُ الْمَدْمِ وَالشَّهِيدُ في سَبِيلِ ٱللهِ ، وَقَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ ما فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأُوَّلِ ، ثُمَّ كَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ بَسْتَهمُوا (٧) لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَّمَةِ وَالصُّبْحِ لَأُتَوْهُمَا بُ أَخْتِساب الآثار ورش مُحَدَّدُ بنُ عَبْدِ ٱللهِ بن حَوْشَبِ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا (٨) نُحَيْدٌ عَنْ أَنَسِ (٩) قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِيَّ يَا بَنِي سَلِمَةَ أَلاَ تَحْتَسبُونَ آ ثَارَكُمُ \* وَقَالَ (١٠) مُجَاهِدٌ فِي فُولِهِ وَنَكَنْتُ مَا قَدَّمُوا وَآ ثَارَهُمْ قَالَ خُطًّا هُمْ \* وَقَالَ (١١) أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَا يَحْيِي بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي مُمَيْدٌ حَدَّثَني أُنَسْ أَنَّ (١٣) بَنِي سَلِمَةَ أَرَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا عَنْ مَنَازِ لِمِمْ فَيَـنْزِلُوا قَرِيبًا مِنَ النَّبيِّ عِلْقِ قَالَ فَكَرَهِ وَسُولُ (١٤) أَلَّهِ عِلِيْ أَنْ يُعْرُوا (١٥) فَقَالَ أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ قَالَ بُجَاهِدٌ خُطَاهُمْ آثَارُهُمْ أَنْ (١٦) يُمثنى (١٧) في الأَرْضِ بِأَرْجُلُهِمْ با مِرْشُ عُمَرُ بْنُ حَفْسٍ قالَ حَدَّثَنَا أَبِي قالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النِّي عَلِيِّ لَبْسَ صَلَّا أُثْقَلَ عَلَى الْنَافِقِينَ مِنَ (١٩) الْفَجْرِ وَالْمِشَاء ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَ تَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً ، لَقَدْ (٢٠) هَمَيْتُ أَنْ آئِرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقْيِمَ ، ثُمَّ آثُرَ رَجُلًا يَوْمُ النَّاسَ ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارِ مُ أَثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا فَأْحَرِّقَ (٢١) عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَّةِ بَعْدُ (٢٢) با مَرْشُنَ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ (٢٣) عَنْ أَبِي وَلِاَّهَ ۚ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُورِ ثِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَنَا وَأَقِياً ،

(۱) حدثنی (۲) ابن سید (۳) ابن عبد الرّ حن (۵) ابن عبد الرّ حن (۵) فاخذه (۵) خس (۲) والغرق (۷) پشهوا عله

ه مداني و كذا بينا السطور في الاصلى وقال النسطلاني وفي بعض الاصول حدثني كتبه مصححه

(٩) ابْنِ مالكِ 8 8 8 8 8 8 8 10 الله قال مجاهد خطاه آثار الله قاربخام في الارش الله قاربخاه في الارش

آثارهم هي المشى في الارض بأرجلهم (11) وحدثنا(17) عن أنس (17) سقطعندس سمذمروب عليه عند طفن أن بي سلمة الى ألاتحتسبون آثاركم وقول مجاهد عبر مكرر الافي حشية

> (۱٤) ألني مـ

ط اھ من اليونينية،

(١٥) مَنَازِ لَهُمْ

ه. الدينة

ة خ (11) وَالْمَشْيُ صح

(١٧) بمشوا (١٨) سلاة صح ط س ط 8 (١٩) صلاة الفجر (٢٠) ولفد (٢١) قَالُّ حَرِّ قَ (٢٢) يَقْلُورُ (٣٢) الْجَدْاعِ ثُمَّ لِيَوْمَّكُمَّا أَكْبَرُكُمَّا فِالْبُّ مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّدَّةَ وَفَضْلِ المَسَاجِدِ مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عِلِيٌّ قَالَ اللَّهَ إِلَيَّ قَالَ اللَّهَ إِلَيْهُ قَالَ اللَّهَ إِلَى مَاكُمْ يُحْدِثْ اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ أَرْحَمْهُ لا (٢) يَزَالُ أَحَدُكُم في صَلَاةٍ ما دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْ لِهِ إِلاَّ الصَّلَاةُ مَرَسُنَ كُمُّذُ بْنُ بَشَّالٍ (1) قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ قَالَ حَدَّثَنَى خُبَيْثُ بْنُ عَبْدِ الرَّ عَنْ عَفْسِ بْنِ عاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلِيَّةِ قَالَ سَبْعَةُ يُظِلُّهُمُ ٱللهُ في ظِلَّهِ يَوْمَ لأَظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْمَادِلُ ، وَشَابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ ، وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُمَلَّقٌ ( ) في المَسَاجِدِ ، وَرَجُلَانِ تَحَاتًا فِي أَلَّهِ أَجْتَمَعًا عَلَيْهِ (") وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ ، وَرَجُلْ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ (١) ذَاتُ مَنْصِبِ وَجَمَال فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللّهُ (١)، وَرَجُلْ تَصَدَّقَ أَخْنَى (١) حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلُ ذَكَرَ اللهَ خالِيّا فَفَاصَتْ عَيْنَاهُ مَرْث قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ مُحَيْدٍ قَالَ شُيْلَ أَنَسُ (١٠) هَلِ أَهَّذَذَ رَسُولُ اللهِ مِنْ خَاتَمًا فَقَالَ نَمَمُ أُخَّرَ لَيْـلَةً صَلَاةَ الْعِشَاء [إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَيْنَا بوَجْهِهِ بَمْدَ مَا صَلَّى فَقَالَ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَكُمْ تَزَ الوا في صَلَاةٍ مُنْذُ ٱنْتَظَرُ تُمُوها قَالَ فَكَأَنَّى (١١) أَنظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتِمِهِ بِالنَّ فَضْلِ مَنْ عَدًّا (١٢) إِلَى المُسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ حَرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ حَدَثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مُحَمَّدُ مْنُ مُطَرَّفٍ (١٣) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ مَنْ غَدًا إِلَى المَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدًا ٱللهُ لَهُ ثُولُهُ (١٥) مِنَ عَدًا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدًا أَوْرَاحَ بِالْبُ الْمَا أُقِيمَتِ الصَّلَّةُ فَلَا صَلَاةً إِلاَّ المَكْتُوبَةَ صَرَّتُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱلله قالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصِمٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ

أَبْنِ مِالِكٍ أَبْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ مَنَّ النَّبِي عَلِيَّةٍ برَجُلِ قَالَ وَحَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّ هُمْنِ (١) قَالَ حَدَّنَنَا بَوْدُ بِنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي (٢) سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ حَفْص أَبْنَ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ (٣) يُقَالُ لَهُ مَالِكُ (٤) بْنُ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ ألله عَلِينَ رَأًى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَّةُ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ فَامَّا ٱنْصَرَفَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِيَّ لَأَتَ بِهِ النَّاسُ وَقَالَ (٥) لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ الصَّبْحَ أَرْبَعًا الصُّبْحَ أَرْبَعًا تَابَعَهُ خُنْدَرْ وَمُعَاذْ عَنْ شُعْبَةً في (٧) مالِكٍ \* وَقَالَ أَبْنُ إِسْدُقَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ أَللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ \* وَقَالَ مَمَّادٌ أَخْبَرَنَا (١) سَعْدٌ عَنْ حَفْص عَنْ مالكِ إُ حَدِّ المَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ صَرَّتُ الْمُمَنَ بْنُ حَفْسٍ بْنِ (٥) غِيَاثٍ قَالَ حَدَّ ثَنَى (١٠) أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ (١١) الْأَسْوَدُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَالْشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا فَذَكُونَا المُواظَبَةَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالتَّمْظِيمَ لَمَا قَالَتْ لَكًا مَرِضَ رَسُولُ (١٢) ٱللهِ عَلِيُّ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ كَفَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَّنَ (١٣) ، فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْر فَلْيُصَلِّ (١٤) بِالنَّاسِ، فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ فَ (١٠) مَقَامِكَ كُمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَأَعادَ فَأَعادُوا لَهُ فَأَعادَ الثَّالِيَّةَ فَقَالَ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ (١٦) بِالنَّاسِ (١٧) ، خَفَرَجَ أَبُو بَكْرِ فَصَلَّى (١٨) فَوَجَدَ النَّبِيُّ عَلِيٍّ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَرَجَ يُهَادَى آيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِّي أَفْلُ رِجْلَيْهِ (١٩) تَخْطَّانِ (٢٠) مِنَ الْوَجَعِ فَأَرَادَ أَبُو بَكُرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأُو مَأَ إِلَيْهِ النَّبَيُّ مَلِكَ أَنْ مَكَانَكَ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبُهِ قِيلَ (٢١) لِلْأَعْمَشِ، وَكَانَ (٢٢) النَّبِيُّ يَرَاكِنَّهِ يُصَلِّى وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى بِصَلَاتِهِ وَالنَّاسُ (٢٣) يُصَلُّونَ بِصَلَّةِ أَبِي بَكْنِ فَقَالَ بِرِ أُسِهِ نَعَمْ رَوَاهُ (٢٤) أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بَعْضَهُ وَزَادَ أَبُومُمَاوِيَةً جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرِ فَكَانَ (٢٥) أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قائمًا حَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قالَ أَخْبِرَ نَا (٢٦ هِشَامُ

س (1) يمنى ابن بشر (۲) حدثنى مِن

(٣) الأسد

(٤) كذا فى البونينية مالك بدون تنوين وابن بدونألف فى هذا الموضم ،

(ه) فقال

(1) كذا فى البونينية الصبح بوصل الهبرة فى الموضيعين وقال في الفتح بهبرة ممدودة وبجوز قصرها

عن (۸) حدثنا (۷) عن (۸) عن

(٩) سقط ص (١٠) حدث ا لاط

(11) عَنِ الْأَسُورَدِ مِنْ الْأَسُورَدِ

(١٢) النَّبِيُّ (١٣) فَأُوذِنَ

(١٤) فَلَيْصَلَّى

(10) فی ساقطهٔ عند ه **س س** ط عط

(١٦) فَلَيْصَلَّى

مـ لاسعط (۱۷) للناس

(۱۷) لفاس لاط

(۱۸) بُصَلِّی

(۱۹) الى رجليه ،

(۲۰) الأرْضَ

خ تارط عطاهـصسط (۲۱) فقبل (۲۲) فكاك

> س به من ط (۲۳) والناس بصلاة

(۲۱) ورواه (۲۵) وکال

(۲٤) ورواه (۱۳) واقان س

(۲۱) أخبرني ۲۶ حدثنا

أَنْ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدٌ ٱللَّهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ قَالَتْ عَائْشَةُ لَمَّا ثَقُلَ النَّيْ (١) مِرْكِيْ وَأَشْتَدَّ وَجَمُّهُ أَسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُرَّضَ في أَيْتِي عَأْذِنَ لَهُ ، غَفَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخْطُ رِجْلَاهُ الْأَرْضَ ، وَكَانَ ٣٠ بَيْنَ الْعَبَّاسِ ٣٠ وَرَجُلِ ( ٤) آخَرَ ، قالَ عُبَيْدُ ٱللهِ فَذَ كَرْتُ ذَلِكَ لِأَبْنِ عَبَّاسِ ما قالَتْ عالْشَةُ فَقَالَ لِي وَهَلَ تَذْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي كَمْ تُسَمِّ عائِشَة قُلْتُ لاَّ ، قالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ باسب الرُّخْصَةِ فِي المَطَنِ وَالْمِلَّةِ أَنْ يُصَلِّي فِي رَخْلِهِ مَرْثُنَا عَبُدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا ٥٠ مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ١٠٠ أَبْنَ مُمَرٍّ إُذَّنَ بِالصَّلَاةِ فَى لَيْـلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ، ثُمَّ قَالَ أَلاَ صَلُوا فِي الرِّحَالِ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرُ فُرِ أُنَّ وَمُطَرِّ يَقُولُ أَلاَ صَلوا فِي الرِّحالِ مِرْمُنَا إِسْمُمِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ مَخْودِ بْنِ الرّبِيعِ الْأَنْصَادِيِّ أَنَّ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَوْمُ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةً يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَصلِّ يَا رَسُولَ ٱللهِ فَى رَيْتِي مَكَاناً أَنَّخِذُهُ (١٠ مُصَلَّى ، كَفَاءَهُ رَسُولُ ٱللهِ مِن اللهِ فَقَالَ أَيْنَ تُحَدِبُ أَنْ أُصَلِّى فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِن الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إِلَى الْمِعَامُ مِنْ حَضَرَ، وَهَلْ يَضَلُّ الْإِمَامُ مِنْ حَضَرَ، وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجَمْمَةِ فِي اللَّهِ مِنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ (١) قالَ حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيادِيِّ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا أَبْنُ عَبَّاسِ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغِ (١٠٠ فَأَمْرَ الْمُؤَدِّنَّ لَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قالَ قُلِ الصَّلَّاةُ فِي الرَّحالِ ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَمْضِ فَكَأَنَّهُمْ (١١) أَنْكَرُوا ، فقَالَ كَأُنَّكُمْ أَنْكُرْتُمْ هَٰذَا، إِنَّ هَٰذَا فَمَلَهُ (١٢) مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنَّى يَعْنِي النَّبِيَّ (١٣) مِيَّالِّيّ إِنَّهَا عَزْمَةٌ وَإِنَّى كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ (١٤) \* وَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ

- (١) رَسُولُ اللهِ
- (۲) فسكال (۳) عباس
- (ع) ويين رجل. (ه) حدثنا س
  - (١) عَنِ أَبْنِ
- (٧) كذا فَي البوَ نبنية صورة التقديم والتأخير
  - (٨) أغذه
- بحثمل أن بكون ماعلى الذال علامة أبى ذر أو جزمة كذا فى الغرع المول عليه عندنا وفى فرع آخر عليهاعلامة أبي ذر من غير شك كتبه مصحعه
  - (۹) الحجي معلاس ياص
    - (۱۰) رَزَغ
  - (۱۱) کا نهم
  - (۱۲) فِعْلُ لَامَا
  - (١٢) رَسُولَ اللهِ
  - (١٤) اخرجم

أَنْي الْحَارِثِ عَنِ أَنْ عَبَّاسِ تَعْقَهُ غَيْرً أَنَّهُ قَالَ كَرِهْتُ أَنْ أُوَّ ثُمَّكُمْ فَتَجيونَ (١) تَدُوسُونَ الطِّينَ إِنَّى رُكَبِكُمْ مَرْثُنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَعْيِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَمَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ جَاءَتْ سَحَابَةٌ فَقَطَرَتْ حَتَّى سَالَ السَّقْفُ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ فَأْقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ يَسْجُدُ في المَاء وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ في جَبْهَتِهِ مِرْشَا آدَمُ قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ سِمِيتُ أَنْسَا (٢) يَقُولُ قَالَ رَجُّلُ مِنْ الْأَنْسَارِ إِنَّى لِأَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَمَكَ وَكَانَ رَجُلَاضَخْماً فَصَنَّعَ لِلنَّيِّ عَلَيْ طَمَاماً فَدَعاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ ال (١) فَتَم فَسَطَ لَهُ حَصِيراً وَنَضَعَ طَرَفَ الْحَصِيرِ صَلَّى (٢) عَلَيْهِ رَكْمَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ اللهِ الْجَارُودِ لِلْنَسِ (1) أَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ يُصَلِّي الضُّفْي قالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا إِلاَّ يَوْمَيُّوا بِالْبُ ۚ إِذَا حَضَرَ الطُّمَّامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَّةُ ، وَكَانَ أَبْنُ مُمَّرَّ يَبْدُأُ بِالْعَشَاءِ ، وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مِنْ فِقْهِ المَرْءِ إِقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتُهِ حَتَّى يُقْبِلَ عَلَى صَلَّاتِهِ وَقَلْبُهُ فَارِغْ، مَرْشُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدُّثَنَا يَحْيُ عَنْ هِشِكُم قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَالِشَةَ عَنِ النِّيِّ مِنْ إِلَّهُ قَالَ إِذَا وُصْنِحَ الْمَشَاءُ وَأُقِيبَتِ الصلاَّةُ فَأَبْدَوُّ الْمِشَاء حَرْثُ يَحْيي أَنْ بُكَنِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءِ فَا بُدَوًّا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاّةَ المَعْرِبِ وَلاَ تُعْجَلُوا (٥) عَنْ عَشَالِكُمْ مُرْشُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِذَا وُضِعَ عَشَاءِ أَحَدِكُم وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَ بْدَوَّا بِالْعَشَاءِ وَلاَ يَعْجَلْ (٦) جَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ ﴿ وَكَانَ أَبْنُ مُحَرَّ يُوضَعُ لَهُ الطَّمَامُ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَلاَ يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ (" قِرَاءةَ الْإِمامِ \* وَقالَ زُكَمَيْنٌ وَوَهْبُ بْنُ عُمَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبُةً عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ٱبْنِ مُمَرَ قَالَ قَالَ النَّب

(٣) فعملي صح (٤) ابن مالك رور و (٥) تفحلوا

كذا في لسخة مسموعة على الاصبلي اه من اليونينية

(٦) نعجل كذا في نسخة ابن أبي رائع في هذا والاستى

(۷) يسي

عَلِيْدُ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ عَلَى الطَّمَامِ فَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ مِنْهُ ۚ وَإِنْ أَفِيمَتِ الصَّلَاةُ رَوَاهُ (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ وَهْبِ بْنِعُمْانَ وَوَهْبُ مَدِينِي (١) بالبّ إِذَا دُعِيَ الْإِمامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيدِهِ مَا يَأْ كُلُ مَرْثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُميَّةً أَنَّ أَبَاهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عِلْقِ يَأْ كُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُ مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السُّكُمْنَ فَصَلَّى وَكُمْ يَتَوَضَّأُ بِالْبُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ نَفَرَجَ مَرْشُ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَالَيْشَةَ مَا كَانَ النِّيُّ عِلَيْتِهِ يَصْنَعُ فِي يَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مَهِنَّةِ (٣) أَهْلِهِ ، تَعْنِي خِدْمَةَ (٤) أَهْلِهِ ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، بِالْبُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُو لاَ يُرِيدُ إِلاَّ أَنْ يُعَلِّمُهُمْ صَلاَّةَ النَّيِّ عَلِيَّةٍ وَسُنْتَهُ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قالَ حَدَّثَنَا وُهَيْثِ قالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قالَ جاءنا مالكُ بْنُ الْحُويْرِثِ فِي مَسْجِدِنا هَذَا فَقَالَ (٥) إِنِّي لَأُصَلِّي بَكُمْ (١) وَما أُريدُ الصَّلَاةَ أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ يُصَلِّي ، فَقُلْتُ لِأَبِي قِلاَبَةَ كَيْفَ كانَ يُصَلِّي قَالَ مِثْلَ شَيْخِنَا هَٰذَا قَالَ وَكَانَ شَيْخًا (٧) يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهُ صَ فِي الرَّ مُهَ وَ الْأُولَى بِالْبُ مُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَصْلِ أَحَقُّ بِالْإِمامَةِ مِرْشَ (١) إِسْ حُتُ بْنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ عَنْ زَائِدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّاكِ بْنِ مُمَايْرِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو بُوْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ عِلَيْكِ فَأَشْتَذَّ مَرَضُهُ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْر فَلْيُصِلِّ (٥) بِالنَّاسِ قَالَتْ عَالْشِكُ إِنَّهُ رَجُلُ رَقِيقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ كَمْ يَسْتَظِعْ أَنْ يُصلِّي بِالنَّاسِ ، قالَ مُرُوا (١٠٠ أَبَا بَكْرِ فَلْيُصلِّ (١١٠ بِالنَّاسِ فَعَادَتْ ، فَقَالَ مُرَّى أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ (١٧) بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنْ صَوَالحِبُ يُوسُفَ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَصَلَّى بِالنَّاس

8 من شا (1) قال أبو عبد الله رواه ما

(۲) مَدَنِيَّ

(۳) في مهنة بيت أهام ص

(٤) في خدمة (٥) قال

(٦) لكم الكم الإس عط الإس عط الإس الو

(v) الشيخ

(۵) حدثنی

س مس

(۱۱) فَلَيْصَلِّى

(١٢) فَأَيْصَلَّى

(۱) فَلَلُصَلِّیَ مَا 8 عط (۲) بالناس (۲) قالت 8 خ (٤) قلت (ه) فَلَيْصَلِّى (٨) فَلَيْصَلَّى (11) فنظر ة (۱۲) وتوي 

ف حَيَاةِ النَّيِّ عَلِيَّةٍ صَرْشَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكٌ عَنْ هِشَاكُم بْنَ عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَادِيمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلْقَ قَالَ في مَرَضِهِ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قالَتْ عائيشَةُ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قامَ في مَقَامِكَ كُمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُنْ مُعَمَّ فَلْيُصَلِّ (١) لِلنَّاسِ (٢) فَقَالَتْ (٢) عائِشَةُ فَقُلْتُ ﴿ ﴾ لِلَهْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْنِ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ كُمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِن الْبُكَاءِ فَهُرْ مُمَرَ فَلْنُصِّلِ (٥) لِلنَّاسِ (٦) فَفَعَلَتْ حَفْصَةٌ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ مَهُ إِنَّكُنَّ (٧) لَأَ اثْنَ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَيَا بَكُر فَلَيُصَلِّ (٨) لِلنَّاسِ (٩)، فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِمَائْشَةَ مَا كُنْتُ لِأَصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا ﴿ حَرْتُ فَالْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ وَكَانَ تَبِعَ النَّبِيُّ مِرْكِيٍّ وَخَدَمَهُ وَصَحِيهُ أَنَّ أَبَا بَكُر كَانَ يُصَلِّى لَهُمْ (١٠) في وَجَعِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ الَّذِي تُوثِّقَ فيهِ حَتَّى إِذَا اللَّ عَلَيْ اللَّهِ ١٠٠ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل كَانَ يَوْمُ الْاَثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ فَكَشَفَ النَّيُّ عَلِيَّ سِتْرَالْحُجْرَةِ يَنْظُر (١١) إِلَيْنَا وَهُو َ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ (١٢) فَهَمَنَنَا أَنْ أَغْتَنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُولَيْةِ النَّبِيِّ عَلِيِّ فَنَكُمَ أَبُو بَكْرِ عَلَى عَقِبِيْهِ لِيُصِلَ الصَّفُ وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ خَارِجُ إِلَى الصَّلَاةِ ۖ فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ أَنْ أَيُّوا صَلَاتَكُمُ وَأَرْخَى ۗ (١٤) ابْنِ مالاي السِّتْرَ فَتُوكُّفَّى (١٣) مِنْ يَوْمِهِ حَرْثُ أَبُو مَعْمَرِ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ عَنْ أَنَسِ (١٤) قالَ كَمْ يَخْرُجِ النِّيُّ عَلِي اللَّهِ اللَّهُ الْمَزَيزِ عَنْ أَنَس (١٤) تَقْدِرْ أَبُو بَكُرٍ يَنَقَدَّمُ (١٠) فَقَالَ كَنِي ٱللَّهِ بَالِيَّةِ بِأَخْجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَحَ وَجْهُ النِّي عَلِيَّةً ۗ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللَّهُ عَلَيْتُ اللَّهِ عَلَيْ مَا نَظَرْنَا (١١) مَنْظَرًا كَأَنَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ جِينَ وَضَجَ لَنَا فَأُومَأُ النَّبِيُّ عَلِيَّ بِيَدِهِ إِنَّىٰ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَأَرِنهُى النِّيُّ عِلَيَّةٍ ٱلْحَجَابَ فَلَمْ يُقْدَرُ (١٧) عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ صَرْشُ يَحْنِي بْنُ سُلَيْهِانَ قَالَ حَدَّثَنَا (١٨) أَبْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَى يُونُسُ

عَن أَبْن شِمَابِ عَنْ حَمْزَةَ بْن عَبْدِ ٱللهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَكَّ ٱشْتَدَّ برَسُولِ ٱللهِ عَلِيْ وَجَعُهُ قِيلَ لَهُ فَي الصَّلَاةِ فَقَالَ (١) مُرُوا أَبَا بَكُر فَلْيُصَلِّ (٢) بِالنَّاس قالَتْ عائِشَةُ إِنَّ أَمَا بَكْرِ رَجُلْ رَقِيقٌ إِذَا قَرَأً عَلَبَهُ الْبُكَاءِ قالَ مُرُوهُ فَيُصَلِّى (٢) فَعَاوَدَتْهُ (٤) قالَ (٥) مُوهُ فَيْصَلِّي (١) إِنْكُنَّ (٧) صَوَاحِبُ يُوسُفَ \* تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَأَبْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَ إِسْنَاتُ بَنُ يَحْنِي الْسَكَلْبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ \* وَقَالَ عُقَيْلٌ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنَ عَمْزَةَ عَن النَّبِي عِلِيِّ بِالْبُ مَنْ قامَ إِلَى جَنْبِ الْإِمَامِ لِعِلَّةٍ مَرْثُ زَكَرِيَّاء أَبْنُ يَحِي قَالَ حَدَّثَنَا (١٠) أَبْنُ مُمَيْرِ قَالَ أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي لِللَّهِ أَبَا بَكْرِ أَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ في مَرَضِهِ فَسكانَ يُصَلِّي بِهِمْ قَالَ عُرْوَةُ فَوَجَدَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي فِي (٩) نَفْسِهِ خِفَّةً خَفَرَجَ فَإِذَا أَبُو بَكْرِ يَوْمُ النَّاسَ اَ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرِ أَسْتَأْخَرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ كَمَا أَنْتَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ حِذَاء أَبِي بَكْرِ إِلَى جَنْبِهِ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى بِصَلاَةِ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَاونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ بَاسِ مَنْ دَخَلَ لِيَوْمٌ النَّاسَ فَهَاءَ الْإِمامُ الْأُوَّالُ فَتَأْخَّرَ الْأُوَّالُ (١٠) أَوْ كَمْ يَتَأْخَرْ جازَتْ صَلَاتُهُ فِيهِ عائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ مَرْتُ عَبْدُ ٱللهِ أَبْنُ يُوسُفُ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهِ لْ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ مَيْنَهُمْ ۚ خَانَتِ الصَّلَاةُ · فِجَاءِ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْدٍ فَقَالَ أَتُصَلِّى لِلنَّاسِ (١١) فَأُقِيمٌ ۚ (١٢) قالَ نَعَمْ ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرِ جَاء رَسُولُ ٱللهِ مَالِيَّةِ وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَّةِ فَتَخَلُّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفّ فَصَفَّقَ النَّاسُ ، وَكَانَ أَبِو بَكْرِ لاَ يَلْتَفَيْتُ فِي صَلَّاتِهِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ ٱللهِ مِنْ إِلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ مِنْ أَنْ أَمَّكُتْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَهُمَدَ اللهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ (١٣) به رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِك

(۱) قال سرح المرسلة (۲) فكيصلة (٣) فكيصلة (٣) فكيصلة (٤) فعاودنه (٤) فعاودنه (٣) فليصلة (٣) المرسلة (١٠) وضع في النوع المعول (١١) وضع في النوع المعول النصب

(۱۳) أمَرَ

ثُمَّ أَسْتَأْخَرَ أَبُو بَكُر حَتَّى أَسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ أَللَّهِ عَلِيَّةٍ فَصَلَّى فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ قَالَ لَيَا أَبَا بَكْرٍ مَامَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ فَقَالَ أَبُو بَكْر مَا كَانَ لِلأَبْن أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّي مَيْنِ يَدَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيِّةِ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّةِ مَالِي رَأَيْتُكُمْ أَ كُثَرُ ثُمُ التَّصْفيقَ مَنْ رَابَهُ (١) شَيْءِ في صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتَفُت إِلَيْهِ وَإِنَّمَا النَّصْفِينُ لِلنِّسَاءِ بِالْسِبِ ﴿ إِذَا أَسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَوْمُهُمْ أَ كُبَرُهُمُ مَرْتُ سُكَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّ ثَمَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُورِثِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ وَتَحْنُ شَكِبَةٌ فَلَبَثْنَا عِنْدَهُ نَحُواً مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، وَكَانَ النَّبِيُّ مَلِيَّةٍ رَحِيمًا فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بلاَدِكُمْ فَعَلَّمْتُمُوهُمْ مُرُوهُمْ فَلْيُصَلُوا صَلَاةً كَذَا في حِينِ كَذَا ، وَصَلَاةً كَذَا في حِينِ كَذَا ، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَالْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُ وَلْيَوْمُكُمْ أَكْبُرُكُمْ بِالنِّبِ إِذَا زَارَ الْإِمامُ قَوْماً قَأْمَهُمْ صَرَّتُ مُعَادُ بِنُ أَسَدٍ أَخْبَرَنَا (٢) عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ أُخْبَرَ نِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبيعِ قَالَ سَمِفْتُ عَيْبَانَ بْنَ مَالِكِ الْانْصَارِيَّ قَالَ ٱسْتَأْذَنَ اللَّيْ (٣) عِلِيِّ فَأَذِنْتُ لَهُ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي مِنْ يَبْتِكَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى المَكانِ الَّذِي أُحِبُّ فَقَامَ وَصَفَفْنَا خَلْفَه ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا ( ) بِالنِّبِي أُحِبُّ فَقَامَ وَصَفَفْنَا خَلْفَه ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا ( ) بِالنَّبِي أُحِبُّ فَقَامَ وَصَفَفْنَا خَلْفَه ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا ( ) لْيُوْتُمَمَّ بِهِ ، وَصَلَّى النَّبُّ عَلِيَّةٍ فِي مَرَصِهِ النَّذِي تُوفِّقَ فيهِ بِالنَّاسِ وَهُو جالِسٌ، وَقَالَ أَبْنُ مَسْعُودٍ إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ يَعُودُ فَيَعْكُثُ بَقَدْرِ مَا رَفَعَ ثُمَّ يَقْبَعُ الْإِمَامَ وَقَالَ الْحَسَنُ فِيمَنْ يَرْكُمُ مَعَ الْإِمَامِ رَكْمَتَيْنِ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الآخِرَةِ (٦) سَجْدَ آيْنِ ثُمَّ يَقْضِي الرَّ كُعَةَ الْأُولَى بِسُجُودِهَا وَفِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً حَتَّى قَامَ يَسْجُدُ مرش أَحْدَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّ ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَالِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَنْيِ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ عُثْبَةَ قَالَ دَحَلْتُ عَلَى عَالْشَةَ فَقُلْتُ أَلاَ تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ

لاص سطعط (1) أنامه صح

> (۲) حدثنا هـ ۲

(٣) عَلَى النَّبِيُّ

(٤) فسأمنا

(ه) من هنا تستط الانواب دون التراجم من سماع كريمة اه من اليونينية

(٦) الاخبرة

اللهِ عَلِينَ قَالَتْ بَلَى ثَقُلَ النَّبِي عَلِينَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا (1) لاَ ثُمْ يَنْتَظِرُونَكَ قالَ صَعُوا (٢) لِي مَاءً في المخضب قالَتْ فَقَعَلْنَا فَأَغْتَسَلَ (٣) فَذَهَبَ (الْ لِيَنُوءَ فَأَعْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ ، فَقَالَ عَلِي أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَ ثُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ قال صَمُوا (٥) لِي مَاءٍ فِي الْخِصْبَ قَالَتْ فَقَعَدَ فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوعَ فَأُغْمِي عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَ ثُمْ يَمْتَظِرُ ونَكَ يَارَسُولَ ٱللهِ فَقَالَ (٦) صَعُوا (٧) لي مَا ع (٨) فِي الْحِضْبِ فَقَعَدٌ (٥) فَا عُتْسَلَ ثُمَّ دَهَبَ لِيَنُوعَ فَأَ عُمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أُصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا (١٠) لا مُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَالنَّاسُ عُكُوفٌ في المَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيُّ (١١) عَلَيْهِ السَّلَامُ لِصَلَّاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَأَرْسَلَ النَّبيُّ عَلِيِّ إِلَى أَبِي بَكْرٍ إِبَّانْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ يَرَاقِتُ يَأْ مُرُكَ أَنْ تُصَلِّي بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكُمْرٍ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا بَاعَرُهُ صَلَّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ مُعَرُّ أَنْتَ أَحَقُ بِذَلِكَ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً خَرْجَ (١٢) آيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمُا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَبُو بَكْرِ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْر ا ذَهَبَ لِيَتَأْخَرَ فَأُومَا لِلْهِ النَّبِي عَلِيَّةٍ بِأَنْ لاَ يَتَأْخَرَ قالَ أَجْلسانِي إِلَى جَنْبهِ فَأَجْلَساهُ إِلَىٰ جَنْبِ أَبِي بَكْرِ قَالَ خَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّى وَهُو َ يَأْتُمُ (١٣) بِصَلَاةِ النَّبِيِّ (١٤) عَرَالِتِهِ وَالنَّاسُ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ مَلِيًّا قَاعِدٌ قَالَ (١٠) عُبَيْدُ ٱللهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ أَبْنِ عِبَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ أَلاَ أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَاحَدًّ تَثْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ (١٦٠ عَلِيَّةِ قال هات فَمَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيْهَا فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قالَ أُسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لاَ قالَ هُوَ عَلِي (١٧) حَرْثُن عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قالَتْ صَلَّى رَسُولُ (١٨) أَللهِ عَلِيْ فِي بَيْتِهِ وَهُو شَالَةٍ (١١) فَصَلَّى الْمِا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمْ فَيَاماً

ا و الله الله وهم الله الله وهم الله و

الله عنه

(۱۸) النبي (۱۹) شاكي

رم) رَسُولِ اللهِ ط×

(٩) وقال

(١٠) عن النبي صلى الله عليه

اعط سا (۱۱) ادا ۱۱ مادا

(11) ادا ۱۱ وادا س

(١٢) حَدَّنَا الْبِرَاءُ بْنُ

عازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

(١٣) قال وحدثنا ١٢ سقط حدثنا أبو لعيم الى بهدا عند س س وثبت جميع داك ماعدا بهذا هند • اه

> من اليونينية 8 8س

(12) قال سمت

(١٠) أو لا(١٦) وَالْوَ الِي

عط (۱۷) وکان

ُ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ ۚ (١) أَنِ ٱجْلِسُوا فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ قالَ إِنَّهَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَمَ فَأَرْ كَمُوا وَإِذَا رَفَعَ فَأَرْفَمُوا (") وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا صَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَكِبَ فَرَساً فَصْرِعَ عَنْهُ كَفُحِينَ شَقُّهُ الْأَنْيَنُ فَصَلَّى صَلَّاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُو قاعِدْ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ تُمُودًا ۖ فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ قالَ إِنَّمَا جُمِلَ الْإِمَامُ لِيُوثَّمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قائمًا فَصَلُّوا قَيَامًا كَا إِذَا (٣) رَكَعَ قَالُ كَمُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قالَ سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ تَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا صَلَّى قَائُمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِذَا صَلَّى جالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ (<sup>٤)</sup> \* قالَ (<sup>٥)</sup> أَبُو عَبْدِ ٱللهِ قالَ الْحُمَيْدِيُّ قَوْلُهُ (٦) إِذَا صَلَّى جالِساً فَصَلُّوا جُلُوسًا هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ ، ثُمَّ صَلَّى بَمْدَ ذٰلِكَ النَّبَيْ عَلَيْكِ جالِسًا ، وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا (٧) كُمْ ۚ يَأْ بُنْ هُمْ بِالْقُعُودِ وَإِنَّا مَوْخَذُ بِالآخِرِ فَالآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ (٨) عَلَيْكُ ، و مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ (٩) أَنَسْ (١٠) فَإِذَا (١١) سَجَدَ فَأُسْجُدُوا مَرْشُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي بنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِسَعْنَ قَالَ حَدَّ آنَى عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يَزِيدَ قالَ حَدَّ أَنَى الْبَرَاءِ وَهُو غَيْرُ كَذُوبِ قالَ كانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ إِذَا قَالَ سَمِعَ ٱللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كُمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى بَقَعَ النَّبَى عَلِيًّا (١٣) أَبُو مُنعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ اَنَحُقَهُ بِهُٰذَا بِالْبُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمامِ صَرْتُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَاكِ قَالَ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّد بن زِيادٍ سَمِعْتُ (١٤) أَبَاهُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ أَمَا (١٥) ا يَخْشَى أَحَدُكُ ۚ أَوْ لاَ يَخْشَى أَحَدُكُ ۚ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمِهمِ أَنْ يَجْعَلَ ٱللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ خِمَارْ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صورَةَ حِمَارِ بِالْبُ ُ إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالمَوْلَى ١٦٠ وَكَانَتُ (١٧) عَائَشَةُ يَوْمُهَا عَبْدُهَا ذَكُوانُ مِنَ الْصَحَفِ وَوَلَدِ الْبَغِيِّ وَالْاعْرَابِيَ

وَالْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمُ لِقَولِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ يَوْمُهُمْ أَنْرَوْهُمْ لِكِتَابِ ٱللهِ (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياضٍ عَنْ عُبَيْدِ أُللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أُبْنِ (٢) عُمَرَ قالَ كُمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ الْأُوَّلُونَ الْعُصْبَةَ مَوْضِّعْ (٣) بِقُبَاءِ قَبْلَ مَقْدَم رَسُولِ (١٠) الله عَلِيَّةِ كَانَ يَوْمُهُمْ سَالِم مُونَى أَبِي حُذَيْفَةً ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا مَرْشَ (٥) النَّبِيِّ مَلِكِ قَالَ أَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ ٱسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبيبَةٌ أُرِيمٌ الْإِمَامُ وَأَتَّمَ (٨) مَنْ خَلْفَهُ مرش الْفَضْلُ بْنُ سَهِلْ قالَ حَدَّ ثَنَا الْحَسَنُ (٩) عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَظَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ قَالَ يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَكَكُمْ ، وَإِنْ أَخْطَوُّا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ ﴿ بَالَبُ أَمِامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْدَدِعِ وَقَالَ الْحَسَنُ صَلِّ وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ \* قَالَ (١٠٠ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ ، وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ مُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَدِيّ أَبْنِ خِيَارِ (١١) أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ تَحْصُورْ ۚ فَقَالَ إِنَّكَ إِمامُ عامَّةٍ وَنَزَلَ بِكَ مانَرَى (١٢) وَ يُصَلِّى لَنَا إِمامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ فَقَالَ الصَّلاَّةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّامِيُ ۚ فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ ، وَإِذَا أَسَاوُّ ا فَأَجْتَذِبْ إِسَاءَتَهُمْ وَقَالَ الزُّ بَيْدِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ لَا نَرَسَى أَنْ يُصَلِّى خَلْفَ أُنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُ مُرَاكِمًا لِأَبِي ذَرٍّ ٱسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِخَبَشِي كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ يمين الإمام بحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا أَثْنَايْنِ حَرْب قالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَم قالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ٱبْنِ عَبَّام

(۱) وَلاَ بَهُنَعُ الْعَبْدُ مِنَ (۱) الْجَمَاعَة إِنَبْرُو (۲) عِلَّةٍ

(r) هَبْدِ اللهِ بْنِ

(٣) مَوْضُومًا (٤) النَّبِيِّ

(م) حدثنی (۲) حدثنا ص

(٧) ابن مالك

(٨) أثم (٩) حدثني (١٠) قال على (١٠) قال على (١٠) بدل قال أبو عبد الله كذا في فرهين بأيدينا وفي الفسطلاني الطبع وقال كتبه مصححه من سنط قال أبو عبد الله عند من ط و ثبت عند و قال وقال لنا محد

(۱۱) الْخِيَارِ

(۱۲) گری

(۱۳) حدثنی

(11) بِحِذَاءِ الْإِمَامِ عَنْ كَبِينِهِ

(1) عَنْ (٢) لَغْيِر

رَضَىَ اللهُ عَنْهُما قالَ بتُّ في بَيْتِ خالَتِي مَيْمُونَةَ فَصَلَّى رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّ الْعِشاء ثُمَّ جاء فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فِجَنَّتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَى عَنْ يَمينِهِ فَصَلَّى خَمْسَ رَكَمَاتٍ ثُمٌّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتَّى سمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ قالَ خَطِيطَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ بِالْبُ اذَا قامَ الرَّجُلُ (١) عَنَّ يَسَارِ الْإِمامِ كَفَوَّلَهُ الْإِمامُ إِلَى يَمِينِهِ كُمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمُمَا (٢) مِرْشِنَا أَحْمَدُ قالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ قالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَفِيدٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَمْهَانَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ٱبْنِ عَبَّاسِ عَنِ ٱبْنِ عَشْرَةً رَكُمَةً أَثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ثُمَّ أَنَاهُ اللُوَّذِّنُ نَغَرَجَ فَصَلَّى وَكَمْ يَتَوَضَّأُ قَالَ عَمْرُ وَ فَخَذَّنْتُ بِهِ بُكَيْرًا فَقَالَ حَدَّ ثَنَى كُرَيْثِ بِذَلِكَ بِالْكِ الْحَالَمَ (٧) وأَقَالَى (٨) وطي يَنُو الْإِمَامُ أَنْ يَوْمَ ثُمَّ (°) جاء قَوْمٌ فَأُمَّهُمْ مَرْشُ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا إسمعيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قال بِتُ عِنْدَ خَالَتِي (٦) ، فَقَامَ النَّبِيُّ عَلِيَّ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ اللَّيْلِ فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ فَقَمْتُ عَنْ اللَّهُ إِنَّا لُهُ مَعَاذُهُ إِنَّالُ يَسَارِهِ ۖ فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي (٧) عَنْ يَمِينِهِ ۖ بِالْبُ ۚ إِذَا طَوَّلَ الْإِمَامُ وَكَانَ لِلرَّجُلِ ۗ الْمِنْهُ حَاجَةٌ ۚ غَرَجَ فَصَلَّى (<sup>٨)</sup> مَرْشُ مُسْلِم (٩) قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍ وعَنْ جابِر بْنِ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّمُعَاذَ بْنَ جَبَلِ كَانَ يُصَلِّى مَعَ النَّبِّ عَلِيِّةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوَمُّ قَوْمَهُ \*وَحَدَّ ثَنَى (١٠) مُحَدُّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَمْرُو قَالَ سِمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ كَانَ مُمَاذُ بِنُّ جَبِّلِ يُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوْمٌ ۚ قَوْمَهُ فَصَلَّى الْعِشَاء فَقَرَأُ بِالْبَقِرَةِ فَأَنْصَرَفَ الرَّجُلُ فَكَأَنَّ (١١) مُمَاذًا تَنَاوَلَ مِنْهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَقَالَ فَتَّانْ فَتَّانْ فَتَّانْ فَلَاتَ مِرَادِ (١٢) ، أَوْ قالَ فاتِنَّا فاتِنَّا فاتِنْ (١٢) وَأَمَرَهُ بشُورَ تَيْنِ مِنْ

(۱۲) مرآت (۱۳) فاتنا ص ۱۳ ثلاث مرار

أَوْسَطُ الْمُفْصِلِ قَالَ عَمْرُولًا أَحْفَظُهُمَا بِالْبُ تَحَفِيفِ الْإِمَامِ فِي الْقِيَامِ وَإِثْمَامِ الرُّ كُوعِ وَالسُّجُودِ صَرَّتُ أَحْمَدُ بنُ بُونُسَ قالَ حَدَّتَنَا زُهَـيْنٌ قالَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ سَمِيْتُ تَيْسًا قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَٱللَّهِ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنّى لَأُ تَأْخَرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ في مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ عَضَبًا مِنْ لَهُ يَوْمَئَذٍ ، ثُمَّ قالَ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيْكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزُ فَإِنَّ فِيهِمِ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ بِالْبُ إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطُولْ مَا شَاء حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةٍ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَـ دُكُم النَّاسِ فَلْمُحْقَفْ فَإِنَّ مِنْهُمُ (١) الضَّعيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبَيرَ ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُم ۚ لِنَفْسِهِ فَدْيُطُوِّلْ مَا شَاءَ بِالْبِبِ مِنْ شَبِكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ ، وَقَالَ أَبُو أُسَيَدٍ `` طَوَّلْتَ ا بِنَا يَا أَبِنَى مِرْثُ مُحَدَّدُ بْنُ أُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْس بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْمُودٍ قالَ قالَ رَجُلْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنِّي لَأَ تَأْخَرُ عَن الصَّلاَّةِ فِي الْفَجْرِ مِمَّا يُطيلُ بِنَا فُلاَنْ فِيهَا فَغَضِبَ رَسُولُ ٱللهِ مَلِيَّةِ مَا رَأْيَتُهُ غَضِبَ في مَوْضِع (٢) كَانَ أَشَدَّ غَضَباً مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ، ثُمَّ قالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمُ مُنْفَرِينَ (٤) ، فَمَن أُمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزُ فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّمِيفَ وَالْكَبَيرَ وَذَا الحَاجَةِ مَرْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ قَالَ حَدَّثَنَا شُمْيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَارِبُ بْنُ دِثَار قَالَ سَمِيتُ جابر بن عَبْدِ ٱللهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلُ بِنَا ضَعَيْنِ وَقَدْ حَنَحَ اللَّيْلُ فَوَافَقَ مُعَاذاً يُصَلَّى فَقَرَكُ (٥) فَا ضِحَهُ وَأَفْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ فَقَرَأً بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ أُوالنِّسَاءَ فَا نَطَلَقَ الرَّجُلُ وَ بَلْغَهُ أَنْ مُعَادًا نَالَ مِنْهُ فَأَتَى النِّي عَلِيَّ فَشَكَا إِلَيْهِ مُعَادًا فَقَالَ النِّي عَلِيَّ يَامُعَادُ أَفَتَّانَ أَنْتَ أَوْأَفَانِ (0) مُلَاثَ مِرَادِ (٧) فَلَوْلاً صَلَيْتَ بِسَبِّحِ أَسْمَ رَبِّكَ (١٠) والشَّسْ

(١) كَلْنَفّْرِينَ

مِنْ لاسِ (٠) فَبَرَّكُ نَا ضِحَيْدِ هِ

س 84 (٦) فاتن 1 أفاتن أنت

(۷) مران برمیوں (۸) الأعلى

وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَفْشَى، فَإِنَّهُ يُصَلِّى وَرَاءكُ الْكَبَيرُ وَالضَّيفُ وَذُو الحَاجَةِ أَحْسِتُ ١٠ فِي الْحَدِيثِ \* قَالَ ١٦ أَبُوعَبْدِ أَلَهِ وَتَابَعَهُ سَعِيدُ 'بْنُ مَسْرُوقٍ وَمِسْعَنْ وَالشَّيْبَانِيُّ \* قَالَ عَمْرُ و وَعُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ مِقْسَمٍ وَأَبُو الرُّبِيْرِ عَنْ جابِرِ قَرَأَ مُعَاذٌ فِي الْعِشَاء بِالْبَقَرَةِ وَتَا بَهَهُ الْأُعْمَشُ عَنْ مُحَارِبِ ٣ حَرْشُ أَبُو مَعْسَ قالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ [() أَخْتِبُ هَذَا فِي الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ ( ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ يُوجِزُ الصَّلاَة وَيُكُمِلُهَا بِالنِّنْ مَنْ أَخَفَ الصَّلاَّةَ عِنْدَ بُكاءِ الصَّبِّ مَرْشَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى (°) قالَ أَخْبَرَنَا (٦) الْوَلِيدُ (٧) قالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيِيٰ بْنِ أَبِي كَثِيرِ الْ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي ( اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلاَةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا ۖ فَأَسْمَعُ بُكاء الصَّيِّ فَأَتَعَوَّزُ ۚ فِي صَلاَّ تِي كَرَاهِيةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أَمَّهِ \* تَابَعَهُ بِشِرُ بْنُ بَكْدٍ وَأَبْنُ الْبَارَكِ وَ بَقِيَّةُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَرْثُ خَالِهُ بْنُ مَغْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ بِلاَلِ قَالَ حَدَّثَنَا (٩) شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ تَمَيْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكُ يَقُولُ مَاصلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ فَطْ أَخَفَّ صَلَاةً وَلاَ أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءِ الصَّبِّ فَيُخَفِّفُ عَافَةً أَنْ تُفْتَنَ (١٠) أَمُّهُ مَرْثُ عَلَيْ من أَبْنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَوْيِدُ بْنُ زُرَيْجِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ (١١) حَدَّثَنَا قَتَادَهُ أَنَّ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ أَنَّ اللهِ قَالَ عَبْدِ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ (١٣) أَنَّ النَّبِيَّ (١٣) يَرْكِيُّهُ قَالَ إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُدِيدُ إِطَالَتُهَا فَأُسْمَعُ بُكَاء الصَّبِّ فَأَتَحَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَانِهِ مَرْثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّ ثَنَا (١٤) أَبْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّ قَالَ إِنَّى لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَأُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكاء الصَّبِّ فَأَنْجَوَّ رُمِمَّا (١٠) أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَانِهِ \* وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسْ عَنِ النَّبِيِّ يَرْقَكُ مِثْلَهُ (١٦) باسب إذا صلَّى

(٣) سقط قال أبو عبد الله عند ه ص س ط

(١٣) أَنْتِي اللَّهِ

أَمْمَ أُمَّ قَوْمًا حَرْثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ (١) قالَ كَانَ مُمَاذٌ يُصَلَى مَعَ النَّبِيِّ مِلْكِ ثُمَّ يَأْتِي نَوْمَهُ فَيُصَلِّى بِهِمْ بِالْبُّ مَن أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الْإِمامِ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ دَاوُدَ قالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِي عَلَيْهِ مَرَضَهُ الَّذِي ملتَ فِيهِ أَمَّاهُ ٣ مُوذِنَّهُ ا بالصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصلِّ ٣٠ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلُ أَسِيفٌ إِنْ يَقُمُ مَقَامَكَ يَثْنِي فَكُ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ قَالَ (٥) مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلُّ (٦) فَقُلْتُ (٧) مِثْلَةُ فَقَالَ فِي الثَّالِيَةِ أُو الرَّابِعَةِ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكُر فَلَيْصَلِّ فَصَلَّى وَخَرَجَ النَّبِي مِلْكُ مُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيْهِ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ الأَرْضَ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكُرٍ ذَهَبَ يَتَأْخَرُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ صَلَّ فَتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ وَقَعَدَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ إِلَى جَنْبِهِ وَأَبُو بَكْرِ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ \* تَابَعَهُ مُحَاضِرٌ عَنِ الْأَعْمَسِ مِالْبُ الرَّجُلِ يَأْتُمُ بِالْإِمَامِ ، وَيَأْتُمُ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ ، وَيُذْكُرُ عَنِ النَّبِيُّ عَرِّكُ أَنْتَمُوا بِي وَلْيَأْتُمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَ كُمُ مَرْ شَعْدِ اللَّهِ عَرَبْتُ ( الْقَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَنِ الْأَحْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَالَشَةً قَالَتْ كَنَّا تَقُلَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيلًا جَاء إِلاَلُ مُوذِنَّهُ بِالصَّلاَّةِ ، فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكُّرْ (٥) أَنْ يُصَلَّى بِالنَّاس فَقُلْتُ بَارَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلُ أُسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى ١٠٠ مايقُمُ مَقَامَكَ لا يُسْمِعُ ١١٠ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ تُمَرَ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرِي يُصَلِّى (١٢) بالنَّاسِ فَقُلْتُ لِخَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلٌ أَسْمِفْ وَإِنَّهُ مَتَى (١٣) يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ (١٥) النَّاسَ فَلَوْ أَمَّرُتَ مُمَرَ قَالَ (١٠) إِنَّكُنَّ لَأَ نَتَنَ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُّوا أَبَا بَكُو (١٦) أَنْ يَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا دَحَلَ فِي الصَّلَّاةِ وَجَدَّ رَسُولُ ٱللَّهِ مِنْ فِي نَفْسِهِ خِفِنَّةً فَقَامَ بِهَادَى بَيْنَ

(۱) بین طبعه الله
(۲) دیدل (۲) بااناس میم
(۱) دیدل (۲) بااناس میم
(۱) دیبلک میم
(۱) فقال
(۷) فقال
(۷) فلت (۸) حدثنی
(۷) فلت (۸) حدثنی
(۱۰) آبار فیکسلگ ویکسلگ (۱۱)
(۱۱) آبار فیکسلگ (۱۱)
(۱۲) آبار فیکسلگ (۱۲)
(۱۲) آبار میکسلگ (۱۲)
(۱۲) آبار میکسلگ (۱۲)
(۱۲) آبار میکسلگ (۱۲)
(۱۲) فقال (۱۲) آبار میسلی (۱۲)

رَجُلَيْن وَرِجْلَاهُ يَخُطَّانِ (١) فِي الْأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ (٢) المَسْجِدَ فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْمٍ حِسَّةُ ذَهَبَ أَبُو بَكُر يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ كَفَاء ( رَسُولُ ١٠ اللهِ عَلَّى حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَسَكَانَ أَبُو بَكْدٍ يُصَلِّى قَائْمًا ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عِنْ يُصَلِّى قاعِداً يَقْتَدِى أَبُو بَكْرِ بِصَلَاةِ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيْ ، وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ (°) بصَلَاةٍ أَبِي بَكْر رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ بِالنِّكْ هَلْ يَأْخُذُ الْإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ مَرْشِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكِ بْنِ أَنَسْ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَعِيمَةَ السَّخْتِيَا فِي عَنْ مُحَدِ بْنِ سِيدِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ ٱنْصَرَفَ مِنِ ٱثْنَتَ يْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتِ الصَّلَّةُ أَمْ نَسِيتَ يَارَسُولَ ٱللهِ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةٍ فَصَلَّى ٱثْنَتَيْنِ أُخْرَ يَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ حَرْثُنَا أَبِو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَنْ سَمْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى النَّبْيُ (٧) عَلِيَّ الظَّهْرَ رَكُمْتَيْنِ، فَقِيلَ صَلَّيْتَ ( ) رَكْمَتَيْنِ، فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَ تَيْنِ، (١) قُولَ (١٠) الأَقْبَةِ بِالْبُ إِذَا بَكِي الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ شَدَّادٍ سَمِعْتُ نَشِيجَ مُمَرّ وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوف يَقْرَأُ (١) إِنَّمَا أَشْكُوا َبَنِّي وَخُزْنِي إِلَى ٱللهِ (١٠٠ مَرَثُن إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا (١١) مالكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ أُمّ المُوْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهِ قَالَ فِي مَرَضِهِ مُرُوا أَبَا بَكْر يُصَلِّي (١٢) بالنَّاسِ قَالَتْ عَالْشَةُ فُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرِ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ كُمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُن مُمَن

فَلْيُصِلِّ (١٣) فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكُر فَلْيُصِّلِّ لِلنَّاسِ (١٤) قالَتْ عالْشَةُ لِخَفْصة (١٥) قُولِي

لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرِ ٥٦٥ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ كُم \* يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ ٥٧٥ الْبُكَاء فَمُن مُعَمَ

فَلْيُصِلِّ لِلنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسِولُ ٱللهِ عَلِيُّهِ مَهُ إِنَّكُنَّ لَأَ نَثُنَّ صَوَاحِب

(۲) دَاخِلِ

صرية (٥) يتتدوني

(٦) ابن عَبْدِ الرَّحْنِ

(٧) رَسُولُ اللهِ

(٨) قَدْ صَأَيْتَ

(۱۲) فَأَدِّعِلَ

(١٣) يُصَلِّي بالنَّاسِ

(١٦) رَجُلُ أَسِيفُ إِذَا

قام مَقَامَكَ

لاحـ (۱۷) ق

يُوسُفُ مُرُوا أَبًا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسَ ، قالَتْ (١) حَفْصَةُ لِمَانْشَةَ ما كُنْتُ لِاصِيبَ مِنْكَ خَيْرًا بِالسِّبُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ وَ بَعْدَهَا حَرَّمْنَ أَبِو الْوَليد هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أُخْبَرَ نِي (٢) عَمْرُو بْنُ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ عَلِي لَتُسَوُّنَّ (٣) صَفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ ٱللهُ آبِيْنَ وُجُوهِكُمْ حَرْثُ أَبُو مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْمَزِيْدِ (٤) عَنْ أَنَسِ (٥) أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْدٍ قَالَ أَقِيمُوا الصَّفُوفَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي ﴿ إِنَّهِ إِنَّهِ الْإِمامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ مَرْثُنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجاءِ قالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو قال حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قالَ حَدَّثَنَا مُعَيْدٌ الطُّويلُ حَدَّثَنَا أَنسُ (٥) قالَ أُقيمتِ الصَّلاّةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صَفُوفَكُمْ وَتَرَاصُوا فَإِنِّي أَرَاكُمُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي ٧٧ بالنب الصَّفُ الْأُوَّلِ حَرْشَ أَبوعاصِم عَنْ مالِكٍ عَنْ سُمِّي عَنْ أَبِي صَالِم عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ النَّبُّ يَرِكِي الشُّهَدَاءِ الْفَرِقُ وَالمَطْمُونُ وَالْمَبْطُونُ وَا لْمَدُّمْ ، وقالَ وَلَوْ (٨) يَعْلَمُونَ مَافِي التَّهْ عِيرِ لَاسْتَبَقُوا (٩) ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْمَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لَأَ تَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّم (١٠) لَانتُهَمْوُا بِالْبُّ فِي إِقَامَةُ الصَّفِّ مِنْ عَمَم (١١) الصَّلَاة مِرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قالَ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُهُ عَنْ هَمَّامٍ (١٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمامُ الْمُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا رَكَعَ فَأَرْ كَنُوا ، وَإِذَا قالَ سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ تَجِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ ١٣٠ الحَّمْدُ ، وَإِذَا سَجِدَ فَأُسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى جالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ (١٤) ، وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسنِ الصَّلَّةِ صَرَبْنَ أَبِو الْوَليدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ (١٠) عَنِ (١٦) النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ سَوُّوا صَفُوفَكُمْ ۖ فَإِنَّ

(1) فقالت (2) حدثني (7) لشوون (2) أبن صُهيب (2) أبن صُهيب (3) أبن صُهيب (4) أبن مالك (4) أبن مالك (4) أبل ملك (5) أبن مالك (5) أبن مالك (11) أبن منبة (11) أبن منبة (11) أبن منبة (11) أبن مالك (11) أبن مصححه (11) أبن مصححه (11)

تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ بِالْبُ إِنْمِ مِنْ كَمْ ثَيْمٌ (١) الصَّفُوفَ (٢) مَرْثُ مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ أَخْبَرَ نَا (٢) الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَ نَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائَىٰ عَنْ بُشَّيْرِ بْنِ يَسَارِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ إِنَّهُ قَدِمَ الَّدِينَةَ فَقيِلَ اللهُ مَا أَنْكُرْتَ مْنَّا (٤) مُنْذُ يَوْم عَهِدْتَ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ مَا أَنْكُرْتُ شَيْئًا إِلاًّ أَنْكُمْ لا تُقْيِمُونَ الصَّفْوُفَ ، وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَدِمَ عَلَيْنَا أُنَسُ بْنُ مَاللَّهِ اللَّهِ ينَةَ بهٰذَا بِالنَّبِ إِلْزَاقِ المَنْكِبِ بِالنَّكِبِ وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ في الصَّفَّ ، وَقَالَ النُّمْمَانُ بْنُ بُشَيْرِ رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا مِيْزِقُ كَعْبَهُ بِكَمْبِ صَاحِبِهِ ْ مَرْثُنَا عَمْرُ و بْنُ (°) خالِدٍ قالَ حَدَّثَنَا زُهَدِيْ عَنْ مُمَيْدٍ عَنْ أَنَسَ (٦) عَنِ النَّبِّ عَلِي قَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ۚ فَإِنِّي أَرَاكُم مِنْ وَرَاء ظَهْرِي ، وَكَانَ أَحَدُنَا لِيلْزِقُ مَنكبِهُ عِنْكُبِ صَاحِيهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ بِالْسَبِ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ وَحَوَّلَهُ ال الْإِمامُ خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ تَمَّتْ صَلَاتُهُ مَرْشَ قُتَلْبَةُ بْنُ سَعْيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ صلَّيْتُ مَعَ النَّيِّ عَلِيِّ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيِّهُ برأْسِي مِنْ وَرَائًى كَفَعَلَني عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى وَرَقَدَ كَفِاءُهُ (٧) الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ وَصَلَّى (٩) وَلَمْ يَتَوَصَّأَ بِالْبُ ثُمُ الْمَرْأَةُ وَحَدَهَا تَكُونُ صَفًّا حَرَثْنَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدِ قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْخُقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ قالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِيَيْشِا خَلْفَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خِلَفْنَا لِمِابِ مُينْمَنَةِ المَسْجِدِ وَالْإِمامِ صَرَّتْ مُوسَى حَدَّثَنَا ثابِثُ أَبْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عاصِم مَعَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ ثَفْتُ لَيْلَةً أُصَلِّي عَنْ يَسَارِ النَّبِّ عَلِيِّ فَأَخَذَ بِيدِي أَوْ بِمَضُدِي حَتَّى أَقامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، وَقَالَ بِيدِهِ مِنْ وَرَائَى ٥٠ بَالْبُ الْوَاكِنَ بَيْنَ الْإِمامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطْ أَوْ سُتُرَةُ ، وقالَ الحَسَنُ

(۱) يُقيم (۲) الصف (١) أَنْكُرُّ تُمُنَّذُ (٦) ابني مالك

له (۹) ورانه

لاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلِّي وَ بَيْنَكُ وَ بَيْنَهُ ۚ نَهْمٌ (١) ، وقالَ أَبُو عِبْلَزِ يَأْتُمْ بِالْإِمامِ وَإِنْ كَانَ عَبْدَةُ عَنْ يَعْيِيٰ بْنِ سَعِيدٍ الْا نْصَادِيٌّ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَانْشَةٌ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّيِّ عَلِيَّ فَقَامَ أَنَاسَ (٥) يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَكُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَٰلِكَ فَقَامَ لَيْـلَةَ (٦) الثَّانيَةِ فَقَامَ مَعَهُ أَنَاسَ (٧) يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً (^) حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَٰلِكَ جَلَّسَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي ۖ فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَٰلِكَ النَّاسُ فَقَالَ إِنَّى خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلاَةُ اللَّيْلِ بِالْبُ صَلاَةِ اللَّيْلِ حَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي فُدَيَّكُ إِنَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْب عَن المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّهُمْنِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ عائِشَة رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَة رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَة لَهُ حَصِيرُ يَبِسُطُهُ (١٠) بالنَّهَارِ وَ يَحْتَجِرُهُ (١١) بِاللَّيْلِ فَمَّابٌ (١٢) إِلَيْهِ نَاسُ فَصَلُّوا (١٣) وَرَاءَهُ مَرْثُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ ٱلْكَنَدَ حُجْرَةً (١٤) قالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قالَ مِنْ حَسِيرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ أَنَاسْ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ خَفَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ قَدْ عَرَفْتُ (١٥٠ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنَيِعِكُمْ (١٦) فَصَلُوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةً المَرْهِ فِي يَيْتِهِ إِلاَّ المَكْنُوبَةُ \* قَالَ (١٧) عَفَانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا مُوسَى سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ عَنْ زَيْدٍ عَنِ النِّيِّ عِنْ النِّي عِلْ السِّبُ إِيجَابِ النَّكَنْبِيرِ وَأَفْتِنَا حِ السَّلَاةِ مَرْشُ أَبُو الْيَهَانِ قَالَ أَخْبَرُ لَا شُمَيْبٌ عَنَ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَنَسُ ابْنُ مَالِكِ الْأَنْصَارِيُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عِلْكِ رَكِبَ فَرَسا كَفُحِسَ شِقَاهُ الْا يْمَنُ قالَ

(۱) مَدْنَى (۱) مُدْنَى (۱) مَدْنَى (۱) مُدْنَى (۱) م

أَنَسْ (١) رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فَصَلَّى لَنَا يَوْمَنَّذِ صَلَّةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُو قَاعِدٌ فَصَلَيْنَا وَرَاءَهُ قُمُودًا ، ثُمَّ قَالَ لَكَ سَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمامُ لِيُوثَتَمَّ بِهِ قَإِذَا صَلَّى قَائمًا فَصَلُّوا قِيامًا وَإِذَا رَكَعَ فَأُرْ كَمُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَأُرْ فَعُوا ، وَإِذَا سَجَدَ فَأُسْجُدُوا ، وَإِذَا قالَ سَمِع ٱللهُ لِنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ صَرَّتُنَا فُتَيْبَةً بْنُ ١٠٠ سَمِيدٍ قالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ (٢) عَنِ أَبْنِ شِهِابِ عَنْ أَنَس بْنَ مَالِكٍ (١) أَنَّهُ قالَ خَرَّ رَسُولُ ٱللهِ عَنْ عَنْ فَرَسِ أَفْحِشَ. فَصَلَّى لَنَا قاعِداً فَصَلَّيْنَا مَمَّهُ قُعُوداً ثُمَّ (٥) أَنْصَرَفَ فَقَالَ إِنَّمَا الإِمَامُ أَو إِنَّهَا جُعُلِ الْإِمَامُ لِيُؤْتُمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبَرُوا ، وَإِذَا زَكَعَ فَأَرْ كَمُوا ، وَإِذَا رَفَعَ غَارُوْهَمُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ ٱللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا رَّبَّنَا لَكَ (٢) الحَمْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَأَسْجُدُوا حَرَثُنَ أَبُو اليَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ قَالَ حَدَّنَنِي أَبُو النَّ نَادِ عَنِ الْأَغْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبَيُّ (٧) مَرْكِيُّ إِنَّمَا جُمُلِّ الْإِمَامُ لِيُوثَّمَ ۚ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبَرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَأُرْ كَمُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُواْ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا ، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَوْنَهَ بِإِلْبَ رُفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكَدُّبِيرَةِ الْأُولَى مَتَمَ الْإِفْتَتَاحِ سَوَاء مَرْشُ عَبُّدُ ٱللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَن أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عِلْقِ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوً مَنْكَبِينِهِ إِذَا ٱفْتَتَحَ السَّلاَةَ ، وَإِذَا كُبَّرُ لِلرُّ كُوعِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّ كُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَٰلِكَ أَيْضًا، وَقَالَ سَمِعَ ٱللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبُّنَا وَلَكَ الحَمْدُ ، وَكَانَ لاَيَفْمَلُ ذَٰلِكَ فِي السُّبُحُودِ ﴿ مِاسَبُ ۖ رَفْيعِ الْيَدُّينِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مَرَشُنَا تُحَمَّدُ بنُ مُقَاتِلِ قَالَ أَخْبَنَ نَا (١٠) عَبْدُ ٱللهِ قَالَ أَخْبَرَ نَا يُو أَخْبَرَ فِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (١٠) عَنْ (١٠) عَبْدِ اللهِ بْنُ مُحَرَّ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ رَأَيْتُ رَسُولَ (١١) ٱللهِ عَلِيِّ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَتَكُونَا (١٧) حَذْوٌ مَنْكَ

ص (۱) ابن مالك (۲) سقط ابن سعيد عند ه س ط

(٤) الليث.

(٤) أنس بن مالك قال حسس: هيرين

(0) فأسأ (٦) وَ إِلَى عَمِ الإصاط

(٧) رسول الله

(۸) جدثنا

(١) ابني مجرَّز

(۱۰) عِن أَبِيهُ س

(۱۱) النَّيَّ

(۱۲) کمان فی الپونینبة تحت. تکونا نقطنال نکشطنا اه من هامش الاصل وفی القسطلانی یکونابالنحنیة ولایی ذرتکونا بالنوتیة کتبه مصححه

وَكَانَ يَفْعُلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَنِّ لِلرَّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْأَكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ تَعِدَهُ ، وَلاَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي السُّجُودِ (١) صِّرَثْنَ إِسْخُتُي الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ عَنْ (٢) خَالِدٍ عَنْ أَبِي وَلِا بَهَ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُويْرِ ثِ إِذَا صَلَّى كُنَّ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَزَّكُمْ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْ كُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عِلَيْ صَنَعَ هَكَذَا بِالْبُ إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَقَالَ (<sup>٣)</sup> أَبُو مُعَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ رَفَعَ النَّبِيُّ عَلِيًّا حَذْوَ (<sup>٣)</sup> مَنْكِبِينْهِ مَرْثُث أَبُو اليَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نَا (٥) سَا لِمُ مِنْ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ ثَمَر رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ النَّيَّ (٢) عَلَيْهِ ٱفْتَتَحَ التَّكْبِيرَ في الصَّلاَّةِ فَرَفَع يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ ، وَإِذَا كَبَّر لِلرُّ كُوعِ فَعَلَ مِثْلَةُ ، وَإِذًا قَالَ سَمِعَ ٱللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَلاَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ ا حِينَ يَسْجُدُولاً حِينَ يَرْفَعُ (٧) رَأْسَهُمِنَ السُّجُودِ بِالْبَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا قامَ مِنَ الرَّ كُمَتَيْنِ. صَرَّتُ عَيَّاشٌ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ عَنْ نَافِيع أَنَّ أَبْنَ تُمْرَكَانَ إِذَا دَخُلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَ إِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ إِذَا قَالَ سَمِعِ ٱللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الزَّ كُمَّتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرفَعَ ذُلِكَ أَنْ مُعَرَّ إِلَى نَبِيَّ اللهِ (٨) عَلِيَّةٍ \* رَواهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْن عَنَ عَنِ النَّيِّ عَلِيُّ \* وَرَوَاهُ أَبْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَيُوبَ وَمُولِي بْن عُقْبَةَ مُخْتَصَرًا ، بالب وضع اليُمني عَلَى الْيُسْرَى () حَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكِ عَنْ أبي حازِم عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ مُوثَّمَ وَنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ اليُمنَّى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ قَالَ أَبُوحَازِمٍ لِلاَ (١٠٠ أَعْلَمُهُ إِلاَّ يَنْدِي ذَٰ إِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ (١١) إِسْمُعِيلُ يُنْلَى ذَٰلِكَ وَكُمْ يَقُلْ يَنْمِي بَالْبُ ۚ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

(۱) قال عبد قال على بن صبد
الله حتى على المسلمية الزير نسوا
أيديهم لحديث الزهرى عن
سالم عن أيه رضى الله عنهم
"
(۲) حدثنا خالد (۲) قال
(۲) وَسُولُ اللهُو
(۷) برضم من الحجود
(۷) برضم من الحجود
(۵) النبي (۹) في الصلاة
(۵) ولا (۱۱) قال عبد قال

امياعيل

مَرْشُ إِسْمُمِيلُ قالَ حَدَّ ثنى مالكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْتُهِ قَالَ هَلَ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَلْهُنَا وَٱللهِ مَا (١) يَخْفَىٰ عَلَىٰ رُكُوعُكُمْ وَلاَ خُشُوعُكُمْ وَإِنِّي لأَرَاكُمْ وَرَاء (٢) ظَهْرِي مَرْشَ أَنَحَدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدُوْ قَالَ " حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ (4) أَنَسِ بْنِ مالكِ عَنِ النِّبِيِّ قِالَ قالَ اللّ أَفِيمُوا الرُّ كُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَ ٱللَّهِ إِنَّى لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي ، وَرُبَّمَا قالَ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا رَكَفَتُم (0) وَسَجَدْتُمُ المُ اللِّهُ مَا يَقُولُ (١) بَعْدَ النَّكَنْبِيرِ مَرْثُنَا حَفْصُ الرَّا) عَنْ شُعْبَةَ أَبْنُ مُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنِّسِ (٧) أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيٌّ وَأَبَا بَكْرِ وَمُعَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما كَانُوا يَفْتَتَحُونَ الصَّلاَةَ بِالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالِمَينَ مِرْبَثُ مُوسَى بنُ إِسْمُمِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَمْقَاعِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَظِيمٌ يَسْكُنُ أَبِينَ الشَّكْبِيرِ وَ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ هُنَيَّةً (٨) فَقُلْتُ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ ٱللهِ إِسْكَاتُكَ (١٠ -بيْنَ التَّكْبِيرِ (١٠) وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ ، قَالَ أَفُولُ: اللَّهُمَّ باعِدْ يَيْنِي وَ بَيْنَ خَطَالِايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُـمُ "نَقِّنِي مِنَ الخَطَالِ كَما يُنَقَّى الثُّونِ الْأَبْيَضُ مِنَ الدُّنَسِ ، اللهُم َّ أَغْسِلْ خَطَابِاىَ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، بالنب المناه مران مران أبْنُ أبي مَرْيَمَ قالَ أَخْبَرَ لَا لَافِحُ بْنُ مُمِنَ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ أبي مُلَيْكَةً عَنْ أَسْاء بِنْتِ أَبِي بَكْرِ (١٣) أَنَّ النِّيِّ عَلِيٍّ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَقَامَ فَأَطَالَ القِيامَ، ثُمَّ رَكَحَ فَأَطَالَ الرَّكِوعَ، ثُمَّ قامَ فَأَطَالَ الْقيامَ، ثُمَّ وَكَعَ فَأَطَالَ الْ كُوعَ ، ثُمَّ رَفَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمَّ رَفَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْفَيِامَ ، ثُمُّ رَكَع فَأَطَالَ الرُ كُوعَ ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، ثُمَّ ركَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ (١٣) قَأَطَالَ السُّجُودَ ، ثُمَّ رَفَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ

(٤) يقول صح • كذا بهامش الوننية مصححا عليه وليس في أصول كثيرة

صرية (٥) واذا سجدتم (٦) يقرأ

(٧) ابْنِ ماللِثِ

(٨) هنيه

(١٢) الصديق رضى الله عنهما

(۱۲) ثم منجد ميم

السُّجُودَ ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَقَالَ قَدْ دَنَتْ مِنِّي الْجَنَّةُ حَتَّى لَوِ أَجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجَنْتُكُ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا، وَدَنَتْ مِنَّى النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَى رَبِّ وَأَنَا (١) مَعَهُمْ فَإِذَا أَرْزَأَةُ حَسِبْتُ أَنْهُ قَالَ تَخْدِيثُهَا هِرِ أَنْ ، قُلْتُ ما شَأَنْ هٰذِهِ قَالُوا حَبَسَتُهَا حَتَّى مَا تَتْ جُوعًا لاً (٣) أَمَاءَمَتُهَا وَلاَ ٣) أَرْسَلَتُهَا كَأُ كُلُ قالَ نَافِعْ حَسِبْتُ ١٠ أَنَّهُ قالَ مِنْ جَشِيشِ أَف جما يَخُشَاشِ (°) بالسب رفع الْبَصَرِ إِلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَتْ عَالَيْسَةُ قَالَ النَّبِيُ عَلِيْ فِي صَلَاةِ الْسَكُسُوفِ فَرَأَيْتُ (٢٠ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأْخَرُتُ مَرْثُ مُوسَى قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (٧) قالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُمَارَةً أَبْنِ تُعْمَيْدِ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ قَالَ قُلْنَا خِلَبَّابِ أَكَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّ يَقْرَأُ في الظُّهْرِ وَالْمَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا (^) بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَالَةَ () قَالَ بِأَصْطِرَ اللهِ لِحُيتِهِ مَرْثَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحُقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ يَزِيدَ بَخْطُبُ قَالَ حَدَّثَنَا (١٠) الْبَرَاءِ وَكَانَ (١١) غَيْرَ كَذُوبِ أُنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ النَّبِي (١٣) عَلِيَّا فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قامُوا قِياماً حَتَّى يَرَوْنَهُ (١٣) قَدْ سَجَدَ قَالَ حَذَّتَنَى مَا لِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ أَللُّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَسَفَتِّ (١٠) الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (١٠) اللهِ عَلِيَّةِ فَصَلَّى ، قَالُوا (١٦) يَا رَسُولَ ٱللهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلُ (٧٧ شَيئًا فِي مقامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَمْكُمْتَ ،قالَ (١٨) إِنَّى أُريتُ (١٦) الجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوداً وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَا كُلْتُمْ (٢٠) مِنْهُ مَا بَقِيتِ الدُّنْيَا صَرْثُ مُمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قالَ حَدَّثَنَا فُلَيْعِ ۖ قالَ حَدَّثَنَا هِلاَكُ بْنُ عَلِي عَنْ أَنس أَبْنِ مَالَّكِ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ ثُمَّ رَعًا (٢١) الْمِنْ بَرَ فَأَشَارَ بِيدَيْهِ (٢٢) فَبِلْ فَبِسْلَةِ ٱلسَّجِدِ، ثُمَّ قالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الآنَ مُنذُ صَلَّيْتُ لَكُمُ الصَّلاَّةَ الجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلْتَيْن فِي فَيْسَلَةِ هَذَا الْجِدَادِ فَلَمْ أَرْ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرُّ ثَلَاثًا بِالْبَ وَفْعِ الْبَصَرِ

ه<sup>س</sup>ونه هرس (۱) أوَأَنَا (۲) لاَهِيَ س (۲) ولا مي رو (٤) حَسنلِته (٠) الأرضِ(٦)رَأَيْتُ (٧) ابن زياد (٨) فغلنا (٩) ذلك (١٠) أُخبرنا (۱۱) وَهُوَ عَيْر (١٣) رَسُولِ اللهِ (١٢) مَرَوْهُ صح (1٤) وضع في فرعين عندنا ڪ فوق آلحاء مر غير رفم (١٠) النَّيُّ (١٦) فقالوا (١٧) تَنَاوَلْتَ لاط الح (١٨) فقال (١٩) رأيت

(۲۰) لَأَسْخَلْتَ

(۲۱) رَفِيَ سِي

(۲۲) بنده

إِلَى السَّمَاء فِي الصَّلَاةِ صَرَتُ عَلِي بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ لَا يَحْيِي بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدِّثَنَا أَنْنُ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ (٧) قَالَ قَالَ إِلنَّبِي حَتَّى قال لَيْنْتَهُنَّ " عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ مِالْبُ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَّةِ حَيْرِشْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَتُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ (٢) لَيُنْتَهَا أَنْ مَسْرُوقٍ وَنَ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَنْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِينٍ عَنْ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ هُوَ أَخْتِلاَسْ يَخْتَلِسُهُ (\*) الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ الْعَبْدِ مِرْشُ قُتَلْبَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَالْشَةَ أَنَّ النَّبِّ يَرْكِيُّهِ صَلَّى فِي خَيِصَةٍ لَمَا أَعْلَامٌ فَقَالَ شَغَلَتْنَى (٥) أَعْلَامُ هٰذِهِ إِذْهَبُوا بَهَا (١) إِلَى أَبِي جَهُم (٧) وَأَتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ بَالْبُ هَلْ يَلْتَفَتُ لِأَدْرَ يَنْزِلُ بِهِ أَوْ يَرَى شَيْئًا أَوْ بُصَاقًا فِي الْقِبْلَةِ ، وَقَالَ سَهُلُ الْتَفَتَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ فَرَأَى النَّبَيُّ (١) عَلَيْ مَرَّتُنَا (١) قُتَكِبُهُ بْنُ سَّعْيدٍ قالُ حَدَّثَنَا لَيْثُ (١٠) عَنْ لَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ (١١) رَأَى النَّبِيُّ (١٢) مِلْكُ ثَخَامَةً في قَبْلَةِ السَّجِدِ وَهُوَ يُصَلِّى بَيْنَ يَدَى النَّاسِ فَتُهَا ، ثُمَّ قالَ حِينَ أَنْصِرَفَ إِنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا كَانَ في الصَّلَّةِ فَإِنَّ ٱللَّهَ قَبَلَ وَجْهِهِ ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدٌ (١٣) قَبَلَ وَجْهِهِ في الصَّلَّةِ \* رَوَاهُ مُولَى بْنُ عُقْبَةً وَأَبْنُ أَبِي رَوَّادٍ عَن نَافِيعٍ حَرَثْنَا يَحْيِيٰ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ (١٤) بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَقْيَلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنَى (١٥) قَالَ كَيْنَمَا الْمُسْامِئُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلاَّ رَسُولُ ٱللهِ مِلْ اللهِ مِلْ كَشَفَ سِنْرَ خُجْرَةِ عائيشَةَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ فَتَبَسَّمَ بَضْعَكُ وَنَكَصَ أَبُو بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَقِيَةُ لِيَصِلَ لَهُ الصَّفَّ فَظَنَّ أَنَّهُ يُرِيدُ الْخُرُوجَ وَهَمَّ الْسُلِمُونَ أَنْ يَفْتَتِنُوا ف صَلاتِهم \*

َ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَيْمُوا ١٠٠ صَلَاتَكُمْ ۚ فَأَرْنَحَى (١٧) السَّنْرَ وَتُوفِّقَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ

ه ' ه (ه) شفلنی (٦) به <sup>م</sup>

(v) جَهُمْ ،

(٨) رَسُولَ اللهِ

(١٠) اللَّبْثُ

(١٢) رَسُولُ اللهِ .

(١٢) أَحَدُ كُمُ

(١٥) ابن مالك

لا سِيّ ما لاسما (١٦) أنّ أعوا (١٧) وأرخي

المساكم وجُوب القراءة وللإمام والمأموم في العلوات كُلِّها في الحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَما يُجِهْرُ فِيهِمَا وَمِلْ يُخَافَتُ مِرْشُنَا مُوسَى قالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةً أَقالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلك أَنْ تُمَسَيْرٍ وَمَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ شَكَا أَهُلُ الْكُوْفَةِ سَعْدًا إِلَى تُمَرَّ رَضِيَ ٱللّهُ عَنْهُ فَقَنَّ لَهُ وَأَسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّاراً فَشَكُو احَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّي فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ يَا أَبَا إِسْخُقَ إِنَّ هُوْلَاءِ يَرْ مُمُونَ أَنَّكَ لَاَتُحْسِنُ تُصَلِّي قَالَ أَبُو إِسْخُقَ (١) ا أَمَّا أَنَا وَاللهِ فَإِنِّى ٣٣ كُنْتُ أُصَلِّى بهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيِّ ما أُخْرِمُ عَنْهَا أُصَلِّى صَلَّاةَ الْعِشَاءَ فَأَرْ كُدُ فِي الْأُو لَيَيْنِ وَأُخِيُّ (٣) فِي الْأُخْرَ يَيْنِ ، قالَ ذَاكَ (١) الظَّنُّ بكَ مَا أَبَا إِسْفُحْقَ فَأَرْسُلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى الْكُوفَةِ فَسَأَلَ <sup>(٥)</sup>عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَكُمْ (٦) يَدَعْ مَسْجِداً إِلاَّ سَأَلَ عَنْهُ وَ يُثْنُونَ مَعْرُوفًا حَتَّى دَخَلَ مَسْجِداً لِبَنِي عَبْس فَقَامَ رَجُلُ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَنَادَةً يُكُنَّى أَبَا سَمْدَةَ قالَ (٧) أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَمَدًا كَانَ (٨) لاَ يَسِيرُ بالسَّرِيَّةِ ، وَلاَ يَقْسِمُ بالسَّوِيَّةِ ، وَلاَ يَمْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ ، قَالَ سَغَدٌ أَمَا وَٱللَّهِ كُدُّدْعُونٌ بِثَلاَثٍ : ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكُ هَٰذَا كَاذِبًا قامَ رباء وَسُمْمَةً َ فَأَطِلْ مُمْرَهُ ، وَأَطِلِ فَقَرْهُ ، وَعَرَّصْلُهُ بِالْفِتَنِ ، وَكَانَ (١٠ بَعْثُ لِإِذَا سُئِلَ يَقُولُ شَيْخُ كَبِيرٌ مَفَتُونٌ أَصاَ بَتْنِي دَءُورَةُ سَعَدٍ ، قالَ عَبَدُ اللَّكِ ۖ فَأَنَا (١٠) رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِياً هُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ (١١) يَغْمِرُهُنَّ وَرَثُنَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ عَنْ مَمْمُودِ بْنِ الرَّبيعِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عِنْ قَالَ لاَصَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِيَّاب مَرْثُ اللَّهِ قَالَ حَدَّ ثَنَا يَحْيُ عَنْ عُبَيْدُ ٱللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى (١٧) سَعَيدُ بْنُ أَبي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ يَلِيُّ دَخَلَ الْسَحِدَ فَدَخَلَ رَجُلُ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ مِلْكِلِّ فَرَدٌ ، وَقَالَ (١٣) أَرْجِعْ فَصَلَّ (١١) فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَّجَعَ

(۱) سقط أبو انسعق هذ ه س س ط (۲) انی ه الله ه الله (۳) و أحدوث (۵) ذلك (۵) يسأل مع (۵) خط (۷) نقال (۵) سقط كان هند س (۹) فكان (۱۰) و أنا لامس ما (۱۱) في الطريق (۱۲) حدا (۱۲) فقال

(١٤) وَصَلَّ

يُصلِّي (١) كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءٍ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ أَرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَم تُصَلِّ ثَلَاثًا ، فَقَالَ (") وَالذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مِا أُحسِنُ غَيْرَهُ فَمَلِّمْنِي فَقَالَ (") إِذَا ثُمّْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّو ثُمَّ أَوْرَأُ ما ( ) تَبَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ أَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَتُن رَاكِعًا ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائًا، ثُمَّ أَسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئُنَّ سَاجِداً، ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَطْمُئُنَّ جالِساً وَأَفْعَلُ ذُلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا بِالنَّبِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهُرَّ (٥) قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيي عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّي اللَّهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِي اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَالَ كَانَ النَّبِي اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَالَ كَانَ النَّبِي عَالَ عَلِيٌّ يَقْرَأُ فِي الرَّا كُمَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكَتِابِ وَسُورَ تَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الْاولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَانًا ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْر بِفَاتِهِ الْكِتَابِ وَسُورَ تَيْنِ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَ يُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ مَرْثُ أُعْرُ أُبْنُ حَفْسَ قالَ حَدَّثَنَا أَبِي قالَ حَدَّثَنَا الْا عُمَشُ حَدَّثَنَى عُمَارَةُ عَنْ أَبِي مَعْشِ قَالَ سَأَلْنَا خَبًّا بَا أَكَانَ النَّبَي عَلِيَّ يَقْرَأُ في الظهرْ وَالْمَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا (٧) بِأَىِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ (١) قَالَ بِأَصْطِرَاب لِمْيَةِهِ (١) باسب القراءة في الْعَضر مرش مُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٩) گُذِينُهُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُمَارَةً بْنِ مُمَيْدِ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ قَالَ قُلْتُ (١٠) خِلَبَّاب بْنِ الْأَرَتِّ مـــ ص اسم قاناً أَ كَانَ النَّبِيُّ مِمْ لِلَّهِ يَقْرَأُ فِي الطَّهْرِ وَالْمَصْرِ قَالَ نَمَمْ قَالَ قُلْتُ بِأَى شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ه س (۱۱) مَکنی قِرَاءَتَهُ قَالَ بِأَصْطِرَابِ فَيتِهِ قَرْتُ المَكِيِّ وَالْكُنِي (١١) بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ س (۱) فد کنت ضخ يَحْيِيٰ بْنِ أَبِي كَشِيرِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي فَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلَيْ يَقْرَأُ ف الَّ كُنَّيْنِ مِنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ ، وَ يُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا بِالْبُ الْقُرِاءَةِ فِي المَغْرِبِ صَرَتْنَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفِ قَالَ أَخْبَرَ لَا مالِكُ (٤) وَأَخْفُ عَنِ أَنْنِ شِيهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةً عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا

(۱) فصلى (۲) قال (٢) قال (٤) عا (٥) حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدُّنَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَبْدُ اللَّكِ بْن عُمَدْ عَنْ جابر بن سَمُرَةً قالَ قالَ سَعَنْ كَنْتُ (١) أُصَلِّ بَيْمٌ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ مَرِينَ مَلَاثَنِي الْعَشَى (٣) لاً أُخْوِمُ عَنْهَا أَرْ سَكُدُ (٣) في الأولَّيَنْ وَأَحْدُفُ (١) فِي الْأَخْرَيَيْنِ فَقَالَ (٥) مُعَرِّرُ رَضَىَ اللهُ عَنْمَهُ ذٰلِكَ (٦) الظَّنُّ بك (١). رَسُولُ اللهِ 8 8 (۷) قلت (۸) ذلك

(٢) صَلَانَي الْعَشِاءِ

(٣) كُنْتُ أَرْ كُدُ

(م) قال (٦) ذاك

أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ سَمِعَنَهُ وَهُو يَقُرَّأُ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَقَالَتْ بَا بُنَيَّ (١) وَأَلَّهِ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرِاءَتِكِ هَذِهِ السُّورَةَ إِنَّهَا كَآخِرُ مَا سَمِيْتُ (١) مِنْ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ يَقْرُأُ بِمَا فِي الْمَوْبِ مَوْتُنْ ٣ أَبُوعَاصِمٍ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُرُومَ بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكْمِمِ قَالَ فِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا لَكَ تَقْرَأُ فَ الْمَنْرِبِ بِقِصارٍ ٥٠ وَقَدْ سَمِيْتُ النَّبِيُّ مِلْكِيِّ يَقْرَأُ بِطُولِ ١٠٠ الطُّولَيْنِ بِالْبُ الجَهْرِ فِ المَغْرِبِ مَرْثُنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ كَمْدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ أَبِيهِ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ١٠٠ أَللهِ عَلِي قَرَأُ ١٠٠ في المَعْرِب بالطُّورِ بِالْسَبِّ الجَهْرِ فِي الْمِشَاءِ مَرَثُنَا أَبُو النُّمْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَن أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَبِي رَافِعِ قالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَنَمَةَ فَقَرَأُ إِذَا السَّمَاءِ أنشقتَ فَسَجَدَ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ سَجَدْتُ ( ﴿ خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ عَلِيَّ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى (٧) يَمْرَأُ النَّبِي وَمَالُ الْقَامُ صَرَّمْتُ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيّ (١) ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا عَلَيْ كَانَ فِي سَفَرِ فَقَرَأً فِي الْمِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْمَتَيْنِ بِالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ بِالسِّي الْقِرَاءَةِ فِي الْمِشَاءِ بِالسَّجْدَةِ حَرْثُ (١٠) مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْدِ قالَ حَدَّثَنَى (١١) التَّيْمِيُّ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءِ أُنشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ ماهذهِ قالَ سَجَذَتُ بِهَا. (١٢) خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ عَلِيَّة ا فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا (١٣) حَتَّى أَلْقَاهُ بِالْبُ الْقِرَاءَةِ فِي الْمِشَاءِ مَرْثُ خَلَّادُ بْنُ يَحْيِي قَالَ حَدَّثَنَا مِسْمَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَدِي بْنُ ثَابِتٍ سَمِعَ (١٤) الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِنْتُ النِّي عَلِيِّ يَقْرَأُ وَالتَّيْنِ (٥٠ وَالزَّيْتُونِ فِي الْمِشَاءِ ، وَماسَمِنْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ أَوْ قِرَاءَةً بِالسِّكُ يُطَوِّلُ فِي الْأُولِيَيْنِ وَيَخَذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مَرْشَ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ قال حَدِّنْنَا شِعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ (١٦) قال سَمِيْتُ جابِرَ بْنَ سَمْرَةَ قالَ

(۱) يَا مُبْنَى َلَقَدُ (٦) النَّبِيُّ (١) رَسُولَ الله لاطاست الاساط (۱۲) فيها (۱۲) فيها (12) أُنْهُ سِمِع (10) بِالنَّيْنِ (١٦) مُحَدَّد بنِ عُبَيْدِ اللهِ

قَالَ مُمَرُ لِسَعْدٍ لَقَدْ (١) شَكَوْكَ فَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَى (٢) الصَّلَاةِ قَالَ أَمَّا أَنَا قَأْمُدُ في الْأُولَيَيْن وَأَحْذِفُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ وَلَا آلُوما أَفْنَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْه قَالَ صَدَقْتَ ذَاكَ الظَنُّ بِكَ أَوْ ظَنِّي بِكَ بِالْحِبْ الْقِرِاءَةِ فِي الْفَجْرِ ، وَقَالَتْ أُمْ سَلَمةَ قَرَأُ النَّيُّ عَلِي إِلطُّورِ مَرْثُ آدَمُ قالَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قالَ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ (٣) قالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمَى فَسَأَلْنَاهُ عَنْ وَفْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ كَانَ النَّبِي ۚ يَكِيلَ يُصَلِّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ

(١) الصَّلَاةِ

فَقَالَ كَانَ النَّبِي ۚ يَكِيلُ يُصَلِّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى الطَّهْرِ أَقْصَى المدينة وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ ما قالَ في المَغْرِبِ وَلاَ يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاء إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلاَ يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلاَ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرِّفُ (\*) الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيسَهُ ، وَكَانَ يَقْرَأُ فَى الرَّ كُمَّيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِالَة حَرَثُ مُسَدَّد قالَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قالَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قالَ أَخْبَرَ نِي عَطَانُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فَي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ (" فَل أَسْمَعَنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّ أَسْمَعْنَاكُمْ ، وَمَا أَخْنَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ (٧) وَإِنْ كُمْ تَرَدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ بِالْسِبِ الْجَهْرِ بَقِرَاءَةِ صَلَاةِ الْفَجْر (٨٠ وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ طُفْتُ وَرَاءَ النَّاسِ وَالنَّيُّ عَلِيَّتِ يُصَلِّى وَيَقْرَأُ ١٠٠ بِالطُّورِ مَرْشَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوعُوانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ (١٠) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ (١١) أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ ٱنْطَلَقَ النَّيْ عَلِيٍّ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظَ وَ (١٢) ، وَقَدْ حِيلَ مَيْنَ الشَّيَّاطِينِ وَمَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأَرْسِلَتْ عَلَيْمِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَّاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا مَا لَكُمُمْ فَقَالُوا (١٣) حِيلَ يَهْنَنَا وَ رَبْنَ خَبِّنِ الشُّمَاهِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالُوا ما حالَ بَيْنَكُمْ ۚ وَبَيْنَ خَبِّرِ السُّمَاءِ إِلا شَيْءُ حَدَث فَأُضْرِ بُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَنَارِجَا ۖ فَأَنْظُرُوا (١٤) مَا هَٰذَا الَّذِي حَالَ (١٥)

(1) قد (۲) في العبالاة (٢) هُوَ أَبُو الِمُنْهَال

(v)سقط عنكم عنده صس ط

8 سوس (۸) المبع (۹) يترأ

(١٠) هُو جَعْفُرُ بِنْ أَبِي

من (۱۱) عدالله بن (۱۲) كذا بالضبطين في اليونينية ت لاصرط ص

(١٣) قالوا (١٤) وانظروا (١٥) في القسطلاني ثغير ابن ءساكر حيل لكنه ضبب عليها في اليونينية وشطب

يَنْكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَأُنْصَرَفَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ بَهَامَةَ إِلَى النِّيِّ يَهِا اللَّهِ عَلَيْكِ وَهُوَ بِنَحْلَةً عَامِدِينَ إِلَى سُرُقِ عُكَاظً وَهُوَ يُصَلِّى بِأَصْحَاهِ صَلَّاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْفُرْ آَنَ ٱسْتَمَعُوا لَهُ ، فَقَالُوا هَٰذَا وَٱللهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ ، فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِم ، وَقَالُوا (١) يَاقَوْمِنا : إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآ نَا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ َ فَا مَنَا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَ بُنَا أَحَدًا ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ عَلَى نَبِيِّهِ عَلِيَّةٍ قُلْ أُوحِيَ إِلَى <sup>(٣)</sup> وَإِنَّا (٢) أَنَّهُ اسْنَعَ أَرْسُمِنَ الْمُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنَّ صَرْتُ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّنَنَا إِسْمُمِيلُ قالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَأً النَّبِيُّ عَلِيًّا فِيها أُمِرَ وَسَكَتَ فِيها أُمِرَ وَما كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ، لَقَدْ (٣) كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ مَا الْحَمْ الْجَمْعِ بَيْنَ السور تَيْنِ فِي الرَّ كُمَّةِ (1) وَالْقِرَاءَةِ بِالْخُواتِيمِ (٥) وَ بِسُورَةٍ (٦) قَبْلَ سُورَةٍ وَ بِأُول سُورَةٍ ، وَ يُذْكُرُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ السَّائِبِ قَرَأَ النَّيُّ عَلِيَّةِ الْمُؤْمِنُونَ ٧٧ في الصُّبْح حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكُرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكُ عِيسَى أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ، وَقَرَأَ مُمَرُ في الرَّ كُمَّةِ الْأُولَى بِمِائَّةٍ وَعِشْرِينَ آيَةً مِنَ البَقَرَةِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ المَثَانِي ، وَمَرَأَ الْأَحْنَفُ بِالْكَهْفِ فِي الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِيُوسُفِ أَوْ يُونُسَ وَذَ كَرَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ تُحَمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنَّهُ الصَّبْحَ بِهِما ، وَقَرَأُ أَبْنُ مَسْعُودٍ بِأَرْ بَعِينَ آيَةً مِنَ الأَنفَالِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ الْفَصَّلِ ، وَقَالَ قَتَادَةُ فِيمَنْ يَقُرَأُ سُورَةً (١٠) وَاحِدَةً في رَكْمَتَيْنِ (١) أَوْ يُرَدِّدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَكْمَتَيْنِ كُلُّ كِتَابُ ٱللهِ وَقَالَ عُبَيْدُ ٱللهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ (١٠) رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ كَانَ رَجُلْ مِنَ الْأَنْصَارِ يَوْمَهُمْ في مَسْجِدِ قُبَاءٍ ، وَكَانَ (١١) كُلُّمَا ٱفْتَتَحَ سُورَةً (١٢) يَقْرَأْ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا تَقْرُأُ بِهِ (١٣) أَفْتَتَحَ بِقُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ حَتَّى يَفْرُغُ مِنْهَا ، ثُمَّ يَقُرأُ سُورَةً (١٤) أُخْرَى مَعَهَا ، وَكانَ يَصْنَعُ ذَٰلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةً فَكَلَّمَهُ أَصْعَابُهُ فَقَالُوا (١٥) إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بَهٰذِهِ السُّورَةِ

(۱۲) بسورة (۱۳) بها

(١٤) بسورة (١٥) وقالوا

ثُمُّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئْكَ حَتَّى تَقْرَأً بِأَخْرِى (١) فَإِمَّا تَقْرَأُ (١) بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقَرَّأُ بِأُخْرَى، فَقَالَ مَا أَنَا بِتَارِكِهَا إِنْ أَخْبَلْتُمْ أَنْ أَوْمَّكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْنُكُمُ ۚ وَكَانُوا يَرُونَ (٣) أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ وَكَرِهُوا أَنْ يَوْمُهُمْ غَيْرُهُ فَلْمَا أَتَاهُمُ النَّبِي ۚ يَلِكُ إِنَّ الْخَبَرُوهُ الْخَبَرُ وَهُ الْخَبَرُ وَهُ الْخَبَرُ وَهُ الْخَبَرُ وَهُ الْخَبَرُ وَقَالَ يَا فَلاَنُ مَا يَعْنَمُكَ أَنْ تَفَعْلَ مَا يَأْمُرُكَ بِدِ أَصْحَابُكَ وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومٍ هَذِهِ السُّورَةِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَالَ إِنِّي أَحِبْهَا فَقَالَ | حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ مَرْشَ آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ ( ) عَهْرُو بْنِ مُرَّةً قَالَ سَمِينَتُ أَبَا وَائِلِ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى أَنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ فَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيلَةَ في رَّ كُمَةٍ ، فَقَالَ هُذًّا كَهَذًّ الشَّمْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائُرَ ٱلَّتِي كَانَ النَّيْ (٥) عَلَيْقٍ يَقْرُمِنُ (١) اَ يَنْزَمُنَّ فَذَا كُنَ عِشْرِينُ سُورَةً مِنَ الْفَصَّلِ سُورَ آيْنِ فِي كُلِّ (٧) رَّكْمَةٍ بِالْبُ يَقَنَ أُفِي الْأَخْرَ يَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قالَ حَدَّثَنَا عَمَّامٌ عَنْ يَحْييُ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنَ أَنِيهِ أَنَّ النَّبِّي عَلِيَّ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْلُولَيَيْنِ بِأُمَّ الْكَتَّابِ وَسُورَ نَيْنِ وَفِي الرُّكْمَيِّنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَاب وَ يُسْمِعُنَا الآَيَةَ وَيُطَوِّلُ فِي الرَّ كُمَةِ الْأُولَى ما ‹‹› لاَ يُطَوِّلُ ٬› فِي الرَّكْمَةِ الثَّانيَةِ | وَهُ كَذَا فِي الْمَصْرِ ، وَهُ كَذَا فِي الصَّبْحِ لِلْأَلْفُ مَنْ خَافَتَ الْقِرَاءَةَ (١٠) في الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ صَرَتْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (١١) قالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ المُمَارَةَ بن مُمَدِير عَن أَبِي مَعْمَر قُلْتُ (١٣) لِلَبَّابِ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ في الظُّهْنِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ قَالَ بِأَصْطِرَ لِ عِلْمَةِ عِلْمَ اللهِ إِذَا أَسْمُمَ (١٤) الْإِمامُ الآبَةَ صَرَتُنَا مُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدِّثْنَا (١٠) الْأُوزَاعِيْ حَدَّثَنى يَعْنِي بْنُ أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَنَى (١٦) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النِّي عَلِي كَانَ يَقُرَّأُ بِأُمُّ الْسَكِيَّابِ وَسُورَة مَعْهَا فِي ازَّ كُمَّتِّينِ الْأُولَبِينِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةٍ

(۱) الاخرى (۲) أن تقرأ (۲) يرونه (٤) حدثنا (١) كذا الراء بالمنبطين، (V) سقط كل عند س مداً (۵) عا .

(١) يُطِيلُ 🛥

(١١) ستط ابن سعيد عند عن

(١٢) هذا الله بتمامه ثابت) العموى والكشميهي م

(١٥) حدثي (١٦) عن عبدالله

الْعَصْرِ وَيُسْمِنُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا ، وَكَانَ يُطِيلُ (١) فِي الرَّكْمَةِ الْاولَى بِالْبُّ يُطُولُ فِ الرَّكْمَةِ الْأُولَى مَرْثُ أَبُو مُنَيْمٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ أَنْ النَّبِي عَلَيْكِ كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّا كُمَّةِ الأُولَى مِنْ هُ مَلَاةٍ الظَّهْرِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي صَلَّاةِ الصَّبْحِ بِالْكِبُ جَهْر الْإِمامِ بِالتَّأْمِينِ ، وَقَالَ عَطَاهِ آمِينَ دُعاهِ أُمَّنَ أَبْنُ الزُّ بَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً ٣ ، وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يُنَادِي الْإِمامَ لاَ تَفُتْنِي ٣ بِآمِينَ ، وَقَالَ نَافِعْ كَانَ أَبْنُ عُمَرَ لَا يَدَعُهُ وَيَحُضُّهُمْ وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَيْراً (اللهُ عَبْدُ الله بنُ يُوسُف قَالَ أَخْبَرَ نَا (٥) مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْسَبِّبِ وَأَبِي سَامَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ عْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ " يَكِيُّ قَالَ إِذَا أُمَّنَ الْإِمامُ فَأُمَّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ اللَّائِكَةِ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ \* وَقَالَ أَنْ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ آمِينَ بِالْبُ فَضْلِ التأمينِ حَرْثُ عَبْدُ الله أَبْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَرَاقِ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُم أُ آمِينَ ، وَقَالَتِ اللَّا ثِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَ افَقَتْ إِحْدَاهُمُا الْاخْرَى غَفْرَ لَهُ مَا تَقَدُّمْ مِنْ ذَنْبِهِ بِأَبْ جَهْرِ اللَّامْوُمِ (٧) بِالتَّأْمِينِ صَرْتُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَى مِوْلَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي صَالِح (١٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عِلْكَ قَالَ إِذَا قَالَ ٱلْإِمَامُ غَيْرِ المَغْضُوب عَلَيْهِمْ ۚ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ ۚ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ ۚ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَه ما تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ \* تَأْبَعَهُ مُحَدُّدُ بْنُ تَعَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ عَلِيّ وَمُنتَيْمُ الْمُعْمِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْسِبْ الْمَارَكَمَ دُونَ الصَّف مَرْشَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّامٌ عَنِ الْاعْلَمِ وَهُوَ زِيادٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرُهُ

(۱) يُطَوِّلُ (۲) لَزَجَةً (٢) لَزَجَةً (٢) لَزَجَةً (٢) كذا في البونينية بالراى وفي قيرها بالراء (٢) لاتسبقني (٤) خسبرا (ء) حدثنا (٢) رسول الله (٧) الإمام با مين كذابهامن الاصل وفي النسطلان نسبتها للحدوى والسنعلى كتبه مصححه

(٨) السَّمَّانِ

أَنَّهُ ٱلْنَهْى إِلَى النِّيِّ مِنْ إِلَيْهِ وَهُو َ رَاكِمْ فَرَكَعَ قَبْلَ أَن يَصِلَ إِلَى (١) الصَّفِّ فَذَ كُرَّ ذُلِكَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ زَادَكَ اللهُ حِرْصاً وَلاَ تَعُدْ ﴿ إِنَّكُ إِنَّهَامِ النَّكُبِيرِ فِي الرُّ كُوعِ قالَ (٢) أَنْ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ فِيهِ مالِكُ بْنُ الْحُورَةِ مِرْثُنَا إِسْطَقُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا (٣) خَالِدٌ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ صَلَّى مَعَ عَلِيٌّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ ذَكَّرَنَا هَذَا الرَّجُلُ صَلَّاةً كُنَّا نُصِلِّهَا مَعَ رَسُولِ (4) أللهِ عَلِي فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبُّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا وَضَعَ حرِّث عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنِ ٱبْنِ شِهابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بِهِمْ (٥) فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا ٱنْصَرَفَ قالَ إِنِّي لَأَشْبَهُ كُمْ صَلَاةً برَسُولِ ٱللهِ عَلِينَ اللهِ عَلَيْهِ السَّاسِ إِنْقَامِ التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ مَرْثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرِ عَنْ مُطَرِّفٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ قالَ صَلَّنْتُ خَلْفَ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كُبِّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكُمَّيِّنِ كَبَّرَ ، فَلَكَّا قَظَى الصَّلاَةَ أَخَذَ بيدي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ فَقَالَ قَدْ (٦) ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاةَ كُمَّد عَلِيُّ أَوْ قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلَاةَ نُحَمَّدٍ عَلِيِّتِهِ مَرْشَ عَرْبُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ " عَنْ أَبِي بشر عَنْ عَكْرِمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ (٧) فِي كُلِّ خَفْضِ وَرَفْعٍ وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَصَعَ فَأَخْبَرْتُ أَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ (١٠) قَالَ (١٠) أَوَ لَيْسَ تِلْكَ صَلَاةَ النَّبِي مَلِكِ لا أُمَّ لَكَ بالنِّبُ النَّكْبيرِ إِذَا قامَ مِنَ السُّجُودِ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا (١٠) وَهُمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خُلْفَ شَيْخٍ عِمَكَّةً فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ (١١) وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً فَقُلْتُ لِأَبْنِ عِبَّاسِ إِنَّهُ أَحْمَق فَقَالَ (١٧) ثَكِلَتْكَ أُمُكَ مِنَةً أَبِي الْقَاسِمِ عِنْ ﴿ وَ (١٣) قَالَ مُوسَى حَدْثَنَا أَبَانُ

(۱) ضرب هلی الی عند من دس ده ه (۲) قاه ۲ وقال (۳) آخیرنا

(١) النَّيِّ

(۹) قال

(١٠) مدننا (١١) اثبنين

(۱۲) قال (۱۲) قال

حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ صَرَّتُ يَحْيُ بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهِ آبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو بَكُرِ بْنُ عَبْدِالرَّ عْمْنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْ كُمْ ثُمَّ يَقُول سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الَّ كُعَةِ (١) ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَامَ حَرَبَّنَا لَكَ (٢) الحَمْدُ \* قُالَ عَبْدُ أَلَّهِ (٣) وَلَكَ الحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهُوى، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرَفَعُ رَأْسَهُ ، أَثُمَّ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَّهَا وَيُكَلِّبُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثَّنْتَيْنِ بَعْـــدَ الْجُلُوسِ بِالْسِبُ وَضِعِ الْأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ ، وَقَالَ أَبُو مُعَيْدٍ فِي أَصْحَابِهِ أَمْكُنَ النَّبِيُّ عَلِيَّةً يَدَيْهِ مِنْ رُكَبَتَيْهِ حَرَثْنَا أَبُهِ الْوَلِيدِ قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يَمْفُورِ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَمَدٍ يَقُولُ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَقْتُ آيِنَ كَنَّ أَنْهُ مَا مَيْنَ خِفَذَى فَنَهَا نِي وَقَالَ كُنَّا نَفْمَلُهُ فَنَهُ بِينَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيناً عَلَى الرُّكِ عِلْبَ إِذَا كَمْ أَيْمَ الرُّكُوعَ مَرْثَنَا حَفْمِنُ بْنُ مُمَرَ قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ سُلَيْمانَ قالَ سمِمْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ قالَ رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا لَاَمْيَمْ ۚ الرُّ كُوعَ وَالسَّمْبُودَ قَالَ (١) ماصلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ الله مُحَمَّدًا عَلِيَّةٍ (0) بِالسَّبِ أَسْتِوا الطَّهْرِ فِي الرُّكُوعِ، وَقَالَ أَبُومُمَيْدٍ فِي أَصْعَا إِيرِ رَكَعَ النَّبِيُّ عَلِيَّ أَمُّ هَصَرَ (٢) ظَهْرَهُ (٧) مَرَشَ بَدَلُ بْنُ ٱلْحُبَرَ قَالَ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي (^) الْمَسَكَمْمُ عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ (') قَالَ كَانَ رُكُوعُ النَّبِيّ وَسُجُودُهُ وَ أَيْنَ السَّجْدَ آيْنِ وَلِإِذَا رَفَعَ (١٠) مِنَ الرُّكُوعِ مَاخَلَا الْقَيِامَ وَالْقُمُودَ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ مَرْشُ (١١) مُسَدَّدُ قَالَ أَخْبَرَ فِي (١٢) يَحْيِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا (١٣) سَمِيدُ الْقَبْرِيُ عَنَ أَبِيهِ عَنْ (١١) أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ (١٠) النَّبِيَّ عَلَيْتِ دَخَلَ

(۱) الركوع (٦) حَنَى (٧) بابُ حَـدٌ إِنْمَامِ الرُّ كُوءِ وَالْأَعْتِدِ الْرِفِيهِ وَالْإِطْمَا ثَيِنَةً (١) (۸) أخبرنا ۸ عدنیا « حدث (۹) ابن عازب بالإعادة حَدَّنْهَا مُسَدَّدٌ (۱۲) حدثنا (۱۳) حدثبي (١٤) أَنَّ أَبَا هُرَّ يْرَةَ

(١٠) عَنِ النَّبِيّ

(١) وَالطُّمَأُ نيلَةِ

(۱) ودخل (۲) مَا (۲) قال (۱) عا (٠) رَّسُولُ اللهِ سِم (٩) وكان، (١٠) الركمة
 الاخية

المَسْجِدَ فَدَخَلَ (١)رَجُلُ فَصَلَّى ثُمَّ جاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَرَدَّ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلامَ فَقَالَ أَرْجِعٌ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، فَصَلَّى ثُمَّ جاء فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِّي مَرَاتُ فَقَالَ أَرْجِعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصلِّ ثَلَاثًا فَقَالَ وَالَّذِي بَعَفَكَ بِالْحَقِّ فَمَا (٢) أَحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَأْمْنِي قَالَ (٣) إِذَا قَتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّر ثُمَّ أَوْراً مَا (٤) تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ أَرْكَع حَتَّى تَطْمَئُنَّ رَاكِماً ، ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قائمًا ، ثُمَّ أَسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئُنَّ سَاجِداً ، ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئُنَّ جالِساً ، ثُمَّ أُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئُنَّ سَاجِداً ، ثُمَّ أَفْعَلَ ذٰلِكَ في صَلَاتِكَ كُلَّهَا بِالْبُ الدُّعاء في الرُّ كُوعِ مَرْثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قالَ حَدَّثَنَا إِ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُور عَنْ أَبِي الضُّلِّي عَنْ مَشْرُوقٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قالَتْ كَانَ النِّيُّ (٥) مِرْكِيِّهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي بِالْبِ مُا يَقُولُ الْإِمامُ وَمَنْ خَلْفَةُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْ كُوعِ مَرْثُنا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلَيْ إِذَا قَالَ سَمِعَ ٱللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَدُ وَكَانَ النَّي عَلِيْ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبِّرُ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَ آيْنِ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ بَاسِبُ (٥) فَضْلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ (٧) الحَمْدُ صَرْثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ اُسمَى عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ إِذَا قَال الْإِمَامُ سَمِعَ ٱللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ (٨) الْحَمْدُ ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ اللَّائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ بِالْبُ صَرَّمْنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةً قالَ حَدَثَنَا هِشَامْ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ لَأْفَرُّ بَنَّ صَلَاةَ النَّبِّ عَلِيَّةٍ فَكَانَ (١) أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ يَقَنْتُ فِي رَكْعَةِ (١٠) الْأُخْرَى مِنْ صَلَاةِالظُّهْر وَصَلَاةٍ الْمِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ ، بَمْدَ ما يَقُولُ سَمِعَ أَللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ

الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَ بَهَ عَنْ أَنَس (١) رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي المَغْرِب وَالْفَجْر مَرْثُنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنْ أَنَعَيْمٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ الْجُمْرِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَعْيِي أَنْ ِخَلَادٍ الزُّرَقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةً بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِ قَالَ كُنَّا يَوْماً (٢) أَصَلَّى وَرَاء النِّيِّ (٣) عِلَيْقِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّ كُعَةِ قالَ سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ تَعِدَهُ ، قالَ رَجْلَ (١٠) وَرَآءِهُ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ تَحْدًا كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَامَّا ٱنْصَرَفَ قالَ مَنِ الْمَتَكَلِّمُ قَالَ أَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضْعَةً (٥) وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيْهُمْ يَكُنُهُمَا أُولَّلُ (٥) ﴾ الأطْمَأُ نِينَةِ (٧) حِينَ يَوْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّ كُوعِ ، وَقَالَ أَبُو مُمَيْدٍ رَفَعَ النَّبيُّ مَلِكُ وَأُسْدَوَى (^) جَالِسًا حَتَّى يَمُودَ كُلُّ فَقَار مَكَانَهُ مَرَثَثُ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ أَنْسُ (١٠) يَنْعَتُ لَنَا صَلَاةً النَّبِي عَلِيَّةٍ فَكَانَ يُصِلِّي وَإِذَا (١٠) رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَ **مَرْشُ ا** أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَسَمَ عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاء رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رُ كُوعُ النَّيِّ عَلَيْهِ وَسُنْجُودُهُ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ (١١) مِنَ اللَّ كُوعِ وَ بَيْنَ السَّجْدَ آبَيْنِ قُرِيبًا مِنَ السَّوَاء حَرْثُ اللَّهِ اللَّهُ بْنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلْاَبَةَ قَالَ كَانَ (١٢) مَالِكُ بْنُ الْحُويْرِثِ يُرِينَا كَيْفَ كَانَ صَلَاةُ النَّبِيِّ مَرْكِيْ وَذَاكَ فَي غَيْرِ وَقْت صَلَاةٍ (١٣) فَقَامَ فَأَمْكَنَ الْقِيامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَمْكُنَ الرُّ كُوعَ ثُمَّ رَفَعَرَأُسَهُ فَأَنْصَبَ (١٤) هُنَيَّةً ، قالَ (١٥) فَصَلَّى بنَا صَلَاةَ شَيْخِنَا هٰذَا أَبِي بُرَيْدٍ (١٦) ، وَكَانَ أَبُو بُرَيْدٍ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ أَسْتَوَى قاعِداً ثُمَّ نَهَضَ حِينَ يَسْجُدُ ، وَقَالَ نَافِعْ كَانَ أَبْنُ تُعَمَّدُ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ رُ قَالَ حَدَّ ثَنَا (١٧) شُكَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو بَكْدٍ بْنُ عَبْدِالرَّ عَمْنِ بْنِ الحَارِثِ

(١) ابْنَ مالاكِ (٢) نصلي بوما (٣) رَسُولِ اللهِ (٤) فَقَالَ رَجُلُ رَبَّنا (٥) بضَّعاً (٦) أوَّلاَ (V) الطُّمَأُ نينةً (۸) فاستوی (٩) أَنْ مَالِكِ لاص (١٠) فاذا (١١) رَأْسَهُ لَيْسَ عِنْدَ ه ص س ط (١٢) قام (١٢) الصلاة (١٤) فَأَ نُصِتَ ١٤ كذا ضبط فانصب في اليونينية ومنبطه النسطلابي يوصل الهمزة وتشديد الباء من الالصباب فانظره (١٥) (قوله قال فصلي) كذا فى الفروع التى بأيدينا ووقع فى المطبوع زيادة أبو ةلابة اه كتبه مصححه (17) صوبه أبو ذر بالراء في الموضعين وللتعموى والمستملي آبي يزيد فيهما من الزيادة

انتظر القسطلانى

سلاس (۱۷) أخبرنا

أَنْ مِشَامَ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّخْمِنِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَاقٍ مِنَ الْكُنُوبَةِ وَغَيْرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرَكُمُ ثُمّ يَقُولُ سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ، ثُمَّ يَقُولُ ٱللهُ أَ كُبُرُ حِينَ يَهْوِي (١) سَاجِداً ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُودِ ثُمَّ يُكَبّرُ حِينَ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُودِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْاَثْنَتَيْنِ وَيَفْمَلُ ذَٰلِكَ فِي كُلِّ رَكْمَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَّةِ ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِي نَفْسِي يَدِهِ إِنِّي لَأَقْرَ بُكُمْ شَبَهَا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ إِنْ كَانَتْ هَٰذِهِ لَصَلَاتَهُ حَتَّى فارَقَ الدُّنيا ، قالاً وَقالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَكانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ سَمَعَ ٱللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ يَدْعُو لِرِجالٍ فَيُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَامُهُمْ ، فَيَقُولُ اللَّهُم أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَيِي رَبِيمَةَ وَالْمُتَّضْعَفِينَ مِنَ الْوَأْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ أَشْدُدْ وَطَأْتَكَ عَلَى مُضَرّ وَأَجْعَلَهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ (٢) كُنِينِي يُوسُفَ وَأَهْلُ اللَّهْرِقِ يَوْمَنَّذِ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُونَ لَهُ حَرْشُ عَلَى بَنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ سَمِنْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَفَطَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ عَنْ فَرَسِ ، وَرُبَّكَ قَالَ شُفْيَأَنَّ ٣٠ مِن فَرَسَ لَخُحِشَ شَقَّهُ الْأَنْيَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَمُودُهُ فَضَرَتِ الصَّلَّةُ فَصَلَّى بنَا قاعِداً وَقَمَدُنَا ( ) ، وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً صَلَّيْنَا قُمُوداً ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَّةَ قَالَ إ نَّعَا جُمِلَ الْإِملُمُ لِيُونْهُمُّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَأَرْكَمُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَأَرْفَمُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَأَسْجُدُوا، قالَ سُفْيَانُ (0) كَذَا جاء بهِ مَعْمَرٌ قُلْتُ نَعَمْ قالَ لَقَدْ حَفِظَ كَذَا قالَ الزُّهْرِيُّ وَلَكَ الْحَمْدُ حَفِظْتُ(١) مِنْ شَقِّهِ الْا يْمَنِ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ وَأَنَا عِنْدَهُ جَجُوشَ

ر) م (ا) يېۋى

(۲) ليس َسنين هند غ *ميا* س َ ط

> (٣) ليس سفيان ئی س س

(1) فَقُعَدُنَا

(ه) ليس قال سفيان عند و مي

ر(٦) وحفظت

سَاقَهُ الْأَيْمَنُ بِالْبُّ فَضْلِ السَّجُودِ حَرَثْنَا أَبُو الْيَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَز الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّ وَعَطَاءُ بْنُيزِيدَ اللَّيْتِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْفِيَامَةِ قَالَ هَلْ مُتَمَارَ وَنَ فِي الْقَمَر لَيْمَلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابُ قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَهَلَ كُمَارُونَ فِي (١) الشَّمْس لَيْسَ دُونَهَا سَحَابِ فَالُوا لا (٧) قالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَٰلِكَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَبِعْ (٣) فِمَنْهُمْ مَنْ يَتَبِّعُ الشَّمْسَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَبِّع الْقَمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَدَّبُ مُ الطَّوَاغِيتَ ، وَتَبْقُ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا ، فَيَأْتِيهِمُ ٱللهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ هُلْذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا ، فَإِذَا جَاء رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمُ ٱللهُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَدْءُوهُ فَيُضْرَبُ () الصّراطُ َيْنَ طَهْرَانَىٰ جَهَنَّمَ ۖ فَأَ كُونُ أَوْلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَتَاذٍ أَحَدُ إِلاَّ الرُّسُلُ وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ قِفِ جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوَاكِ السُّعْدَانِ هِلَ رَأْيْتُمْ شُولُ السَّعْدَانِ قَالُوا نَمَمْ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوَلْ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْدَلُمُ قَدْرَ عِظْمِهَا إِلاَّ ٱللهُ تَخْطَفُ ( ) النَّاسَ بِأَعْمَا لِهِمْ فِمُنْهُمْ مَنْ يُو بَقُ بِمَـمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُحَرِّدُكُ ثُمَّ يَنْجُو حَتَّى إِذَا أَرَادَ ٱللهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْل النَّار أَرَاللهُ اللَّائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَمْبُدُ اللَّهَ فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ وَحَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْ كُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ فَكُلُّ أَبْنِ آدَمَ كَأْكُلُهُ النَّارُ إِلاَّ أَثَرَ السُّجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدِ ٱمْتَحَشُوا (٢) فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ ما الحَيَاةِ فَيَنَبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبِيَّةُ فَي تَعِيلِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللهُ مِن الْقَضَاء بَيْنَ الْمِيَادِ ، وَيَبْقَى رَجُلُ مَبْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ ذُخُولًا الْجَنَّةَ مَقْبُلْ (٧) بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَصْرِفْ وَجْهِي عَنِ ( النَّارِ ، قَدْ ( ) قَشَبَنِي رِيحُهَا

وس.

(۱) في رؤية

(۲) يارسول الله

(۳) فليلبعه

(۵) فيتختطف (٤) "ويُضرَبُ

(٥) فتختطف (٢) قال القسطلاني وفي بمض

وكسر الحاء

ولاس معلا (٨) من

(٩) فقي

وَأَحرَ تَنَى ذَكَاوُهُمَا (١) ، فَيَقُولُ هَلْ عَسِيْتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّ نِكَ فَيُمْطَى ٱللهَ مَا يَشَاءُ (٢) مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ فَيَصْرِفُ ٱللهُ وَجْهَةُ عَن النَّارِ ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَأَى بَهْجَنَّهَا سَكَتَ ما شَاءَ ٱللهُ أَنْ يَسْكُت، ثُمَّ قالَ يَارَبِّ قَدَّمْنِي عِنْدَ بابِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ : أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْمُهُودَ وَالْمِثَاقَ ٣٠ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ لاَ أَكُونُ (٤) أَشْقَى خَلْقُك ، فَيَقُولُ فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أَعْطيتَ ذَلِكَ أَنْ (٥) لا تَسْأَلَ غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ لا : وَعِزْ تِكَ لا أَسْأَلُ (٦) غَيْرَ ذٰلِكَ فَيُمْطِي رَبَّهُ ما شاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَأَى زَهْرَتُهَا وَمَا فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ ، فَيَسْكُنُ مَا شَاء أَللهُ أَنْ يَسْكُنَّ ، فَيَقُولُ يَارُبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ ٱللهُ : وَيْحَكَ يَا أَبْنَ آدَمَ ما أَعْدَرَكَ أَلَيْسِ مَدْ أَعْطَيْتَ الْمُهُوْدَ (٧) وَالْمِثَاقَ (١) أَنْ لاَ نَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أُعْطيتَ ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلْني أَشْقَى خَلْقِكَ ، فَيَضْحَكُ ٱللهُ عَزٌّ وَجَلَّ مِنْهُ (١) ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ في دُخُولِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا ٱنْقَطَعَ (١٠) أُمْنِيَّتُهُ ، قالَ ٱللهُ عَنَّ وَجَلَّ : مِنْ (١١) كَذَا وَكَذَا أَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ حَتَّى إِذَا ٱنْتَهَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللهُ تَعَالَى لَكَ ذٰلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ \* قَالَ أَبُوسَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ قَالَ ٱللَّهُ لَكَ ذَٰلِكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً لَمْ أَحْفَظُ (١٢) مِنْ رَسُولَ الله عِنْكِيْرِ إِلاَّ قَوْلَهُ لَكَ ذَٰلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، قالَ أَبُو سَعِيدٍ (١٣) إِنَّى سَمِيْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ (١١) لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ بِالْبِ أَيُدِى ضَبْعَيْدِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ حَرِيْتُ يَحْيُ '(١٠) بْنُ بُكِيْرِ قالَ حَدَّيَني (١٦) بَكُورُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَر عَن أَبْنِ هُرْ مُزَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَالِكِ ٱبْنِ بَحَيَنْةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيٌّ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَجَ (١٧) كَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَتُم باب

(۱) دَ کاها (۲) شاع (۱) دَ کاها (۲)

(٣) وَالْوَاثِينَ.

(٤) الْأَلْكُونَنَّ

لاص ما (٥) أن تسأل صد «مرير ط

عصرط (٦) لأأسالك

(٧) العَهَدُ

(٨) وَالْمُوَّاثِيقَ

(٩) سنط منه عند ص س

(۱۰) انقطمت

(11) زُد من کذا وکدا

١١ تَمَنَّ كَذَاوَ كَذَا

ة (١٢) أحفظه

(۱۳) أبو سعيد الى • وقع فى المطبوع ريادة الخسدرى وليست فى الفسروع الته بأيديناكتبه مصححه

(١٤) الك ذاك

(١٠) ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

ض

e lita de Carl

(۱۷) كدا فى اليونينية مرعير تشديد اراء م لمكن فى القساطلاني بتشديدها كتبه

Ana

يَسْتَقْبْلُ بِأَطْرًافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ قَالَهُ أَبُو تُحَيْدِ السَّاعِدِيُّ (١)عَن النَّيِّ عَلَيْقِ بِالْبَ إِذَا كُمْ ثُبِيمٌ السُّجُودَ (٢) حَرَثْ الصَّلْتُ بْنُ ثُحَمَّدٍ قالَ حَدَّثَنَا مَهْدِي (٣) عَنْ وَاصِل عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُذَيْفَةَ (١) رَأَى رَجُلًا لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ ماصَلَيْتَ قَالَ وَأَحْسِبُهُ (٥) قَالَ وَلَوْ (٣) مُتَ مُتَ (٧) عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُكَّدٍّ عَلَيْ عَلِي السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظم مِرْشَ قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ (٨) أُ مِرَ النَّبِي عَلِيْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءُ (١) وَلاَ يَكُنُّ شَمَراً وَلاَ ثَوْباً الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرَّكْبَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ حَرَثُنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتُ قَالَ أُمِرْنَا أَنْ نَسْحُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم وَلاَ نَـكُفّ وَوْ بَا وَلاَ شَعَرًا مِرْشُ آدَمُ حَذَّتَنَا (١٠) إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الخَطْمِيِّ (١١) حَدَّثَنَا الْبَرَاءِ بْنُ عازِبِ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى خَلْفَ النِّيِّ مَا إِنَّ وَإِذَا قالَ سَمِعَ ٱللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا (١٢) ظَهْرَ أَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبيُّ عَلِيَّ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ بِالْبِيِّ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفُ حَرَثْنَا مُمَلِّى (١٣) بْنُ أَسَدٍ قالَ حَدَّثَنَا وُهِيَبْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم عِلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيدِهِ عَلَى أَنْفِهِ والْيَدَيْنِ وَالرَّكْبَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلاَ نَكَفْتَ الثَيَابَ وَالشَّمَرَ بابِ السَّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ وَالسَّنْجُودِ عَلَى (١٤) الطِّينِ مَرْثُ مُوسَى قالَ حَدَّنَنَا مَمَّامُ عَنْ يَعْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ ٱنْطَلَقْتُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقُلْتُ أَلَا تَخْرُجُ بَنَا (٥٠٠ ْ إِلَى النَّعْلِ نَتَعَدُّثُ (١٦) نَفَرَجَ فَقَالَ (١٧) قُلْتُ (١٨) حَدَّثْني ما سَمِيْتَ مِنَ (١٦) النَّبِيّ عَلَيْ فَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ إُعْتَكَفَ رَسُولُ (٢٠) أللهِ عَلَيْ عَشْرَ (٢١) الْأُولِ مِنْ رَمَضَانَ

(١) لَيْسَ السَّاعِدِيُّ عِنْدٌ ه ص س ط (٤) انه رأى ٠ كذا في الفروع بتلم الحمرة أنامن غير (٦) لو رم) أنه قال ميم (11) سقطالخطمي عند ه (١٢) أُحَدُّنَا ظَهْرَهُ (١٢) المملى (11) في الطين (١٥) سقط بنا عند س (١٧) قال (١٨) فغلت (١٩) في غير فرع اثبات من

(۲۰) النبي

(٣١) الْعَشْرَ الْاوَلَ

ه هسره (۱) واعتكننا (۲) فتام. غ أى وهم مؤتزدوق عاقبى. ا

وَأَعْتَكَفَنَا مَعَهُ ۚ فَأَتَاهُ حِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطَلُّبُ أَمَامَكَ. فَأَعْتَكُمَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ ۚ فَأَعْنَكُ ثَفْنَا ﴿ مَمَّهُ فَأَتَاهُ حِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمامَكَ قامَ ٣٠ النَّى عِنْ خَطِيبًا صَبِيحَةً عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ مَنْ كَانَ أَعْتَكُفُ مَعَ النَّي عِنْ ا وَلْمَرْجِعْ فَإِنِّي أُرِيتُ (٣٠ لَيْلَةَ الْفَدْرَ وَإِنِّي نُسِّيُّهَا (١٠) وَإِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وُثْرَ وَإِنَّى رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينِ وَماءٍ وَكَانَ سَقْفُ المَسْجِدِ جَرِيدَ النَّخْلِ وَما (٠) النَّبِيّ نَرَى فِي السَّمَاءِ شَبِئًا ۖ خَاءِتْ قَرْ عَة ﴿ فَأَمْطِرْ نَا فَصَلَّى بِنَا النَّبِي ۚ يَرَاكِ خَتَّى وَأَبْتُ أَثَرَ ۗ ﴿ وَالْ آبُوعَبُدُ اللَّهَ كُانَ أَ الطِّينِ وَالْمَاهِ عَلَى حَبْهَةِ رَسُولِ (٥) اللهِ عَلِيَّةِ وَأَنْ نَبَيْهِ تَصَديقَ رُوِّياهُ (١) باب المُبَدِيُّ يَخْتُخُ بِهِذَا عَقْدِ الثَّيَابِ وَشَدُّهَا وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ مَوْبَهُ إِذَا (٧٠ خَافَ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَثُهُ مَرَّثُن الْكَدِمِثِ يَقُولُ لَا يَمُّنَّكُ الْحَدَّدُ بِنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ بُصَدُّونَ مَعَ النَّيِّ عَلِي وَهُمْ (١) عَالَيْهُوا أُزْدِهِمْ مِنَ الصَّغَرِّ عَلَى دِقابِهِمْ ، فَقَيِلَ لِلنَّسَاءِ (١) وَهُمْ عَالِدِي. لاَتَرْفَعْنَ رُولُّسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِى الرِّجالُ جُلُوساً باسب لاَ يَكُفُ شَمَراً مَرْثُ اللهِ اللهِ الديد أَبُو النُّهُ مَانِ قَالَ حَدُّ ثَنَا حَمَّادٌ وَهُو َ (٥) أَبْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ عَنْ طَأُومُن عَنِ أَنْ عَبَّاسِ قَالَ أُمِرَ النَّيْ عَلِيَّ أَنْ يَسْحُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم وَلاَ يَكُفُّ قَوْبَهُ وَلاَشَكَّرُهُ ۗ (١٠) سَبْعَةِ أَعْظُم باب " لاَ يَكُفُ نُوبَهُ فِي الصَّلَاةِ حَرْثُ مُوسَى بَنَّ إِسْمُعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو السَّابِ اللَّهُ المُعْمَيلَ عَالَ حَدَّثَنَا أَبُو السَّابِ اللَّهُ المُعْمَيلَ عَالَ حَدَّثَنَا أَبُو السَّابِ اللَّهُ المُعْمَيلَ عَالَ حَدَّثَنَا أَبُو السَّالِ اللَّهُ ال عَوَ اللَّهِ عَنْ مَمْرِو عَنْ طَاوْسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيُّ عَلْقَ ال أُرِنْ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ (١٠) لاَ أَكُنُّ شَمَّاً وَلاَ ثَوْبًا بابُ التَّسْبيحِ السَّعَى وَالدُّعَاءِ فِي السَّجُودِ حَرْثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ سَفْيَانَ قَالَ حَدَّبَنِي مَنْصُورُ (١١) عَنْ مُسْلِمِ ١٦٥ عَنْ مَسْرُونِ عَنْ عَالِشَةَ رَضَى ٱللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّيْ عَلَيْ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُ كُوعِهِ وَسُجُودِهِ سُبْعَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّنَا وَ بِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي يَتَأُولُ القُرْآلَ المُرْآلَ السب المكث يَنْ السَّجْدَ تَيْنِ ١١٥ مَرْثُ أَبُو النُّمْانِ قالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (١) عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّ مالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ قالَ لِا صحابِهِ أَلا أُنَبُثُكُمُ ۚ صَلَاةً رَسُولِ (\* أَللهِ عِلْكُ قَالَ وَذَاكَ فِي غَيْنِ حِينِ صَلَاةٍ فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَفَع رَأْسَهُ فَقَامَ هُنيَّةً ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنيَّةً فَصَلَّى صَلَاةَ تَمْرِو أَبْنُ سَلِمَةً شَيْخِنَا هَٰذَا قَالَ أَيُوبُ كَانَ يَفَعْلُ شَيْئًا كُمْ ۚ أَرَهُمْ ۚ يَفْعَلُونَهُ كَانَ يَقَعْدُ فِي (١) أَنْ رَيْدِ (٢) النَّيِّ الثَّالِيَةِ وَالرَّابِعَةِ (٣) قالَ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ عَلِيِّةٍ فَأَفْنَا عِنْدَهُ (١) ، فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى أَهْلِيكُمْ (٥) صَلُّوا صَلَّاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا صَلُّوا (١) صَلَّاةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فإذَا (٥) أُهَالِكُمُ (٦) وصوا الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَوْمَّكُمْ أَكْبُرُكُمْ مَرْتُ كُمَّدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوأَ مُمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّ بَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَنَ عَنِ الحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ بْنِ أَبِي لَيْ لَي لَيْ لَي عَنِ الْبَرَاءِ قالَ كَانَ سُجُودُ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ وَرُكُوعُهُ وَقُمُودُهُ بَيْنَ السَّجْدَ آيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ مَرْثُ اللَّهَانُ بْنُ حَرْبِ قالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ آَابِتٍ عَنْ أَنَسِ (٧) رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ إِنِّي لاَ آلُو أَنْ أُصَلِّي بَكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ يُصَلِّى بِنَا قَالَ ثَابِتْ كَانَ أَنَسْ (٨٠ يَصْنَعُ شَيْئًا كُمْ أَرَّكُم تَصْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّ كُوعِ قامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ وَ بَيْنَ السَّجْدَآيَيْن حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِي السِّهِ لاَ يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السَّجُودِ، وَقَالَ أَبُو مُمَيْدٍ سَجَدَ النَّبِيُّ عَلِيَّةً وَوَضِعَ بَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِسِ وَلاَ قابضِهِما حَرْثُ الْحُمَّدُ بْنُ بَشَّار قالَ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفُرِ قَالَ حَدَّثَنَا (٩) شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ عَنِ النَّبِيّ عَلِيَّ قَالَ أَعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلاَ يَنْسُطُ (١٠) أَحَدُكُمُ ذِرَاعَيْهِ أَنْبِسَاطَ (١١) الْكَلْب باسب أمن أسْنُوى قاعِداً في وِتْر مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ نَهَضَ حَرَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٍ مِ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا (١٢) مالكِ بْنُ الحُوَيْرِثِ اللَّيْتِيُّ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ مَرْاتِي يُصَلِّى فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرِ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ

٧١) ابني مالاي (٨) ابْنُ مالاِئِ ه (۹) أخبرنا (١٠) وَلاَ يَبْنَسِطْ ١٠ وَلاَ يَنْكِسَطْ (١١) إِبْتِسَاطَ (۱۲) أُخبرتى (۱) الركسين (۲) أخبرنا (۲) قال صدوش (٤) صد لكنى مدوس الله (٥) رَسُولَ الله (٥) رَسُولَ الله (٢) من ٦ في (٧) رأسه (٧) وأسه (٨) قال ٨ فغال (٩) رجادى (١٠) لا يُحَدِيلُانِي

حَتَّى يَسْتَوِي قاعِداً باب "كَيْفَ يَمْتَمِدُعَلَى الْأَرْضِ إِذَا قامَ مِنَ الرَّكْعَلَةِ (١) حَرْث مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّنَنَا (٢) وُهَيْثُ عَنْ أَيُّوبٌ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ قَالَ جَاءِنَا مَالِكُ بْنُ الْمُوَيْرِثِ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْمِدِنَا هٰذَا ، فَقَالَ ٣٠ إِنَّى لَأُصَلِّى بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِن (١) أُرِيدُ أَنْ أُرِيكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النِّي النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَلِاَّبَةً وَكَيْفَ كَانَتْ صَلَاتُهُ قَالَ مِثْلَ صَلَاةٍ شَيْخِينَا هَٰذَا يَعْنِي عَمْرًو بْنَ سَلِمَةً ، قالَ أَيُّوبُ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ مُيتِمُ التَّكْبِيرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنْ (٦) السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَأَعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ بِالْبِ " يُكَبِّرُ وَهُو كَيْهُضُ مِنَ السَّجْدَ آيْنِ ، وَكَانَ أَبْنُ الزُّ بَيْرِ يُكَذِّبُونِ مَ شَيِّهِ مَرْشَنَا يَحْيَىٰ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُكَيْحُ بْنُ . سُلَيْهَانَ عَنْ سَمَيِدِ بْنِ الْحَارِثِ قالَ صَلَّى لَنَا أَبُو سَمِيدٍ ۚ فَهَرَ بِالنَّكْمِبِيرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُودِ وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ رَفَعَ (٧) وَحِينَ قامَ مِنَ الرَّ كُمَّيَّنِ وَقالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيَّةِ صَرَّتْ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ قالَ حَدَّثَنَا كُمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قالَ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ أَبْنُ جَرِير عَنْ مُطَرَّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَعِنْ اللَّهِ خَلْفَ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فَكَانَ إِذَا سَجَدَكَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَمِنَ الرَّكُمَّتَيْ كَبَّر أَفَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي ، فَقَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَٰذَا صَلَاةَ نَحَمَّدٍ عِلَيْنَ أَوْ قَالَ لَقَدْ ذَ كَرِّنِي هٰذَا صَلَّاةً خُمَّدٍ عَلِيَّ بِاسِبُ سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي النَّشَهُّدِ وَكَانَتْ أُمُّ النَّرْدَاه تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتْ فَقَيِهَةً صَرَثْنَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّ عُمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مُحَمَّرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا يَشَرَبَّمُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَّسَ فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَثَلِنِهِ عَدِيثُ السِّنِّ فَنَهَا نِي عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُمَرِّ، وَقَالَ ( ) إِنَّا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رَجْلَاكَ الْيُمْنَى وَ تَنْنِي الْبُسْرَى ، فَقُلْتُ إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ، فَقَالَ إِنَّ دِجْلًى (٩) لَا تَحْوِلاَ فِي (١٠) مَرْث

يَحْيِي بْنُ بُكِكِيْرِ قَالَحَدَّثَمَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدٍ (١)عَنْ تُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَة عَنْ مُحَدِّدٍ بْنُ عَمْرُو بْنِعَطَاءٍ \* وَحَدَّثَنَا ٣ اللَّيْثُ عَنْ يَرَيِدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَيَرْيِد اَبْنُ مُحَمَّدِعَنْ <sup>(٣)</sup> يُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ حَلْحَلَةَعَنْ تَحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاء أَنَّهُ كانَ جالِساً (٤) نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (٥) مِنْ فَلَا كُنْ فَاصَلَاهَ النَّبِيُّ مِنْ أَصْحَابُ النَّبِي مِنْ أَصْحَابُ النَّبِيّ أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ وَصَلَاةِ رَسُولِ ١٠٠ ٱللهِ عَلَيْ رَأَيْنُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاء (٧) مَنْكَبَيْدِ ، وَإِذَارَكَعَ أَمْكُنَ يَدَيْدِ مِنْ دُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَظَهْرَهُ ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَسْتَوَى حَتَّى يَمُودَ كُلُ فَقَارِ مَكَانَهُ (٨)، فإذَاسَحَدَ وَصَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشِ وَلا قابضِهما ، وَأَسْتَقُبُلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ ، فَإِذَا (١) جِلَسَ في الرَّكْمَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْبُسْرَى وَنَصَبَ الْأَخْرِي وَقَمَدَ عَلَى مَقْمَدَيْهِ \* وَسَمِعَ (١٠) اللَّيْثُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي ِ وَ يَزِيدُ مِنْ مُحَمَّدِ <sup>(١١)</sup> بْنِ حَلْحَلَةَ وَأَبْنُ حَلْحَلَةَ مِنَ <sup>(١٢)</sup> أَبْنِ عَطَاءِ قالَ <sup>(١٢)</sup> أَبُو صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ كُلُّ فَقَارٍ ، وَقَالَ أَبْنُ الْبَارَكِ عَنْ يَحْنِي بْنِ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّتَني يَزِيدُ أَنْ أَبِي حَبِيبِ أَنَّ مُمَّدًّ بْنَ عَمْرِو (١٤) حَدَّثَهُ كُلُّ فَقَار (١٥) بالب مَنْ كم يَرَ التَّشَهُدُدَ الْأُوَّلَ وَاجِباً لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتُ قَامَ مِنَ الرَّ كُمَّتَيْنِ وَكُمْ يَرْجِعُ مَرْثُ أَبُوالْيَانِ قَالَ أَخْبِرَ نَا (١٦) شُعَيَّبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّهُنِ بْنُ هُرْ يُزَ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلَّبِ، وَقَالَ مَرَّةً مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ نَحَيَّنَةَ وَهُوَ مِنْ ، لِبَنِّي عَبْدِ مَنَافٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَبْقِ أَنَّ النَّيِّ عَلِيَّةٍ صَلَّى بهم الظهْرَ فَقَامَ فِي الرَّ كُمَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ (١٧) يَحْلِسْ فَقَامَ النَّالُ مُمَّهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاَّةَ وَأُنْتَظَرَ النَّاسُ: تَسْليمَهُ كَبِّرَ وَهُوَ جالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَ تَيْنِ قَبْلَ أَن مُ النَّشَهُدِ فِي الْأُولَى مَرْشَنَا قُنَبُبَةٌ بْنُ سَعَيْدِ قَالَ حَدَّ ثَنَا (١٨)

(١) هُو أَبُو هَلالٍ كَذَا فَ الفرع المعول عليه وتعلق شيخ الاسلام أيضا ولحكن فى فرعين بأيديناهو ابن أبي هلال وفى القسطلاني هو ابن أبي هلال وفى هامش الاصل المعول عليسه وهو الصواب كتبه مصححه

(۲) قال وحدثنی (۳) من ۲۵س

(٤) في

(٥) رَسُولِ اللهِ

(٦) النَّبِيِّ (٧) حَدُّقَ

(٨) الى مكانه

(۹) واذا •كذانىءْبرفرع لا رقم كتبه مصعحه

(۱۰) سبع

سقط عند س من سمع
 البث الى ابن مطاء

(١١) وَ مِزِيدُ مَنَ مُحَدَّدٍ مُحَدَّدُ مِنَ حَلْحَلَةَ

ا و تزید محمداً

(۱۲) وَابْنُ حَلَيْحَلَةَ انْنَ عَطَاءِ

كذا فى اليونينية من غير رقم لاس (١٣) وقال

(١٤) عَمْرِ و بْنِي خُلْتَكَلَّةَ

(١٠) فَقَارِهِ

(١٦) حدثناً (١٧) ولم

س (۱۸) أحبرنا

بَكْنُ عَنْ جَعْفَى بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ماللَّهِ ٱبُّن مُحَيِّنَةً قالَ صَلَّى بنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ الظُّهْرَ ، فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِر صَلَاتَهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْن وَهُوَ جَالِسٌ مِاسِ النَّشَهُدِ في الآخرة عَرْثُ أَبُو نُعَبْمُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَ عَمَشُ عَنْ شَقَيق بْنِ سَلَمُّةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الله كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّيِّ (١) وَالَّ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ ، السَّلَامُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ ، فَٱلْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا صَلَّى أَحَــدُكُمْ فَلْيَقُلِ : النَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّمَا النَّبِي وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْنُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدِ لِلهِ صَالِحِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ باب الْدُعاء قَبْلَ السَّلَامِ (٢) حَرْشُ أَبُو اليَمَانِ قالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قالَ أَخْبَرَنَا عُرُوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ عَنْ عائِشَةَ زُّوجِ النَّبِيِّ أَخْبَرَ ثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَزْلِيُّ كَانَ يَدْعُو في الصلاَّةِ: اللَّهُم مَّ إِنِّي أَعُوذ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ ٱلدَّجَّالِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِيْنَةِ الْحَيْلَ وَفِيْنَةِ الْمَاتِ ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذ بك مِنَ المَأْمَمِ وَالْمَغْرَمِ ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَمِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ ، فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ (٣) فَأَخْلَفَ (١) \* وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ (١) أَنْ الزُّبَرْ أَنَّ عائيسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَسْتَمِيذُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِينْنَةِ ال الدَّجَّالِ مَرْشُ عُتَبْبَةُ بنُ سَمِيدٍ قالَ حَدَّلَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ أَنَّهُ قالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيِّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمْ أَدْعُو بِهِ فِي صَلَّاتِي ، قالَ قُل : اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْشِّي مُظْلُماً كَثِيْرًا ﴿ ٢٠ وَلاَ يَغْفِرُ اللَّهُ نُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَأَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَأَرْحَمْنِي

س: (۱) رَسُولِ اللهِ

س (۲) النسليم

(٣) وَإِذَا وَعَدَ أَخُلُفَ

(٤) قَالَ مُحَدَّرُ مِنْ يُوسُفُ َ سَمِعْتُ خَلَفَ مَنَ عامِر يَقُولُ فِي الْمُسِيحِ وِ الْمُسَيِّحُ مُشَدَّدُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَرْقُوْتُوْمَمَاوَاحِدِ ٱحْدَهُمَا عيسَى عَلَبْ وِ السَّلَّامُ وَالْآخَرُ الدَّجَّالُ وَعَن الزُّ ﴿ يَّ

إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بِالْبِيلُ (١) ما يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعاء بَعْدَ الدَّشَهَدْ ، وَلَيْسَ مَتِيْنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَخِي عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَى شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ كُننًا ۚ إِذَا كُننًا مَعَ النَّبَيِّ عَلِيٌّ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى ٱللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ ، السَّلَامُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ ، فَقَالَ النَّبَيُّ عَلِيِّ لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى ٱللهِ ، فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ ، وَلَكِنْ (٢) قُولُوا : التَّحِيَّاتُ لِلهِ ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَّمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَ بَرَكَانُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ ٱللهِ الصَّالِمِينَ ، فَإِنَّكُمْ إِذَا تُعْلَمُ (٣) أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ ا أَنَّ عَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ ( ) مِنَ الدُّعاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو باب مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَا لَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى (٥) عَرْشُ مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عِلْقٌ يَسْنَجُدُ فِي المَاء وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَرَّ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ طَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمَدْ مِحَدَّثَنَا الزَّهْرَيُّ عَنْ هِنْدٍ بنْتِ الحَادِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إِذَا سَلَّمَ قَامَ النَّسَاءُ حِينَ (٢٠ يَقْضِي نَسْلِيمَهُ وَمَكَمَتَ يَسِيراً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ ، قَالَ أَنْ شِهاب فَأْرَى وَٱللهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُكَنَّهُ لِكُنَّ يَنْفُذَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ (٧) مِن ٱنْصَرَفَ مِن الْقَوْمِ ﴿ يُسَلِّم حِينَ يُسَلِّمُ ٱلْإِمامُ، وَكَانَ أَبْنُ نُحَمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّم الْإِمامُ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَةُ مَرْثُ حِبَّانُ بَنُ مُوسِى قالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ مَعَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَمُودٍ (٨) بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِيْبَانَ (١) قالَ صَلَّيْنَا مِعَ النَّيُّ عَرَالِيُّهِ فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ اللَّهِ مِن كَم يَرَ (١٠) رَدَّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمامِ وَأَكْتَنَى بِتَسْلِيمٍ الصَّلاَةِ مَرْثُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ

(٢) حَتَّى (٧) يَدُرِ كَهُمْ

4 ستط ابن الربيع عند س 8 مرط

(٨) هُوَ ابْنُ

(٩) ابن مالكِ

(١٠) تَرْدُدِ السَّلَامَ

أَخْبَرَ نِي خَمُّودُ بْنُ الرَّبِيعِ وَزَعَمَ أُنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ وَعَقَلَ تَخَبًّا مِنْ دَلْي كَانَ (١) فِي دَارِهِمْ قَالَ سَمِعْتُ عَيْبَانَ بْنَ مَالِكِ الْأَنْصَارِيُّ ، ثُمَّ أَحَدَ بنِي سَالِمٍ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّى لِقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ فَأَتَيْتُ النَّبِي عَلِيٍّ فَقُلْتُ إِنِّي أَنْكَرَتُ بَصَرِي وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ لَيْنِي وَ بَيْنَ مَسْجِدٍ قَوْمِي فَلَوَدِدْتُ أَنَّكَ حِنْتَ فَصَلَّيْتَ فَي بَيْتِي مَكَانًا حُتَّى اللهُ عَلَيْ وَسُجِداً ، فَقَالَ أَفْمَلُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ فَغَدَا عَلَى ٓ رَسُولُ اللهِ عَلِي ٓ وَأَبُو بَكْرِ مَمَّهُ بَمدَ ما أَشْتَدَّ النَّهَارُ ، فَأَسْتَأَذَنَ النَّيُّ عَلِيِّ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قالَ أَيْنَ تُحِيثُ أَنْ أُصَلِّي مِنْ يَيْتِكَ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ مِنَ المَكَانِ الَّذِي أَحَبُّ أَنْ يُصَلِّي فيهِ ، فَقَامَ فَصَفَفَنَا (" خَلْفَةُ ثُمُّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ عِلْبِ ٱللَّهَ كُو بَعْدَ الصَّلَّةِ مَرْشَ إِسْ حَتَى بَنُ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا (٤) عَبْدُ الزَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قِالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ نُو أَنَّ أَبَا مِمْبَدٍ مِوْلَى أَبْنِ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفْعَ الصُّوْتِ بِاللَّهُ كُرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ المَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِّي ( ) عَلَيْتَ \* وَقَالَ أَنْ عَبَّاسِ كَنْتُ أَعْلَمُ إِذَا أَنْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ مَرَثَنَا عَلِي بُنُ عَبْدًالله قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٦) قالَ أُخْبَرَ فِي أَبُومَعْبَدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ كنتُ أَعْرِفُ ٱنْقِضاء صَلاَةِ النَّبِيِّ مِلْكُ بِالتَّكْبِيرِ ٧٧ مَرْشَ كُمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُعْتَمِرِ (٥٠) عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ أَسَمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءِ الْفُقَرَاءِ إِلَى النَّبِّ عَلَيْ فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الأَمْوَال بِالْدَّرَجَاتِ الْعُلَا وَالنَّعِيمِ الْمُقيمِ يُصَلَّونَ كَمَا نُصَلِّى وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَكُمُمْ فَضْلُ مِنْ أَمْوَ الرِ (١) يَحُجُونَ بِمَا وَ يَمْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ قالَ (١٠٠) أَلا أُحدِّ أَكُمُ (١١٠) إِنْ أَخَذْتُمْ (١٧) أَذْرَكْتُمْ مَنْ سَبَّقَكُمْ وَكُمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدُّ بَعْدَكُمْ وَكُنْتُمْ خَيْر مَنْ أَنتُمْ ۚ بَيْنَ ظَهْرُ الْيَهُو (٣٣) إِلاَّ مَنْ عَمِلَ مِثْلَةً نُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُسَكَّبُّرُونَ خَلْفَ

د) (۱) کانت (۲) حتی • رقت بالمرة فی النروعوعلیها مائری (۳) وَصَعَفَناً

> سىق (٤) أخبرنا خ

(٥) رَسُولِ اللهِ صح

(7) .سنيان حسدتنا عمرو ستط عمروولابدمنه وكدلك هو في بدس النسخ اه من اليونينية

ا عن عمرو (٧) قال (١) على حَدَّ نَمَا سُهْيَانُ عَنْ عَمْرُو قالَ كانَ أَبُو مَعْبَدِ أَصْدَقَ مَوَالِي اَنْ عَبَّاسِ قالَ (٢) عَلَى وَأُسْمَهُ كَافِيدٌ \* فِي أُولِ الحديث عند اس ط وفي آخره عنده س ط

(٨) المعتمر (٩) المعتمر (٩) الأموال (١٠) وذال (٩)

(11) بأمر 11 بمكاً (17) له ا لاص س (17) ظهرانيهم

ة س (1) وقال 1 حدثنا

 (1) وقال 1 حدثنا
 (۲) لنفا قال على مصحح عليه في اليونينية وليس في أصول مصححة كثيرة كُلِّ صَلَّةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَأَخْتَلَفْنَا يَبْنَنَا ، فَقَالَ بَمْضُنَا نَسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحَمَّدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُكَابُرُ أَرْبَمًا وَثَلَاثِينَ ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ تَقُولُ : سُبُحَانَ ٱللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَٱللَّهُ أَكْبَرُ ، حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّمِنَّ اللَّامَّا وَاللَّائِينَ مَرْثَ الْحَدُّ اللَّهُ اللّ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَيْدِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ (١) الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ أَمْلَى عَلَى ۗ الْمُغِيرَةُ بِنَّ شُعْبَةَ فِي كِتَابِ إِلَى مُعَاوِيَّةَ أَنَّ النَّبِي عَلِي كَانَ يَقُولُ ف دُبُرِ كُلَّ صَلَاةٍ مَكْنُوبَةٍ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمُّ لاَ مانِعَ لِلَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ \* وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ ٣ بِهٰذَا عَنِ ١٣ الْحَكْمَمِ عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْسِرَةً عَنْ وَرَّادٍ بِهِلْذَا ، وَقَالُ الْحَسَنُ الْحَدُ (؛) غِنَّى باب يَسْتَقَبْلُ الْإِمامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ صَرَّتُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ قالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عازِمٍ قالَ حَدَّثَنَا أَبُورَجاءٍ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدَبِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ إِذَا صَلَّى صَلَّةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حَرْشُ (٥) عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَبْسَانَ عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْمُودٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ (٦) أَلَّهِ عَلِيْ صَلَاةَ الصَّبْحِ ِ إِلْحُدَ يْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَاءُ كَانَتْ مِنَ (٧) اللَّيْلَةِ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدُّرُونَ مَاذًا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُوْمِنْ بِي وَكَافِرْ ، فَأُمَّا مَنْ قَالَ مُطِرِ نَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَجْمَتِهِ فَذَلِكَ مُوْمِن بِي ، وَكَافِر إِلْكُو كَبِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ إِنَوْءِ (١) كَذَا وَكَذَا ، فَذَلِكَ كَافِرْ بِي (٥) وَمُونَ مِنْ بِالْكُوْكَبِ صِرْثُ عَبْدُ اللهِ (١٠) سَمِعَ يَرِيدَ (١١) قالَ أَخْبَرَ نَا مُعَيْدٌ عَنْ أَنَسِ (١٢) قالَ أَخْرَ رَسُولُ (١٣) أللهِ عَلِي الصَّلاَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنًا ، فَلَمَّ صَلَّى أَفْهَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ فَدْ صَلَّوْا وَرَقَدُوا

(۱) كاتيب المندرة (۳) أبن عمبر (۳) وعن (٤) صحيحة على صحيحة (٤) الله عبد الله (٥) قال عبد الله (٦) الله في (٧) مِنَ الله الله (٨) مُطِرْ فَا بِنَوْ، (٨) مُطِرْ فَا بِنَوْ، (٩) ابن مُنير (١) ابن مُنير (١) ابن هارون (١) ابن هارون (١) ابن هارون

(١٢) النَّيِّ

(١) كذا في البوطينية 'بنتع

(٣) أخرنا

(٤) كدا مالفسيطين في

(٨) أَبْنَةُ الْحَارِثِ

، (۹) القرشية

(۱۱) هنداً

ه من سرع (۱۲) حدّثه ابن شهاب

(١٢) أنَّ ارْجَأَةً

(١٤) ابن ميتون

(١٥) متام

وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَّاةٍ مِا أَنْتَظَرْ ثُمُ الصَّلَّةَ بِالْبِي مُكْثِ (١) الْإِمامِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَقَالَ لَنَا آدَمُ حُدَّ ثَنَا (٢) شُعْبَةٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ قَالَ كانَ أَنْ مُمَّرَ يُصَلِّى في مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ (٣) وَفَعَـلَةُ الْقَاسِمُ ، وَيُذْ كُمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَمَهُ لاَيْتَطَوِّعُ (4) الْإِمامُ فِي سَكَانِهِ وَكَمْ (0) يَصِيحٌ حَرَثُ أَبُوالْوَلِيدِ حَدُّ ثَنَا (٦) إِبْرَ اهِيمُ بْنِ سَعْدٍ حَدَّ ثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَكَمَةً أَنَّ النَّبِي عَلِيًّ كَانَ إِذَا سَلَّمَ يَعْكُنُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا ، قَالَ أَبْنُ شِهَابِ فَتُرى وَاللهُ أَعْلَمُ لِكُنِّي يَنْفُذَ مَنْ يَنْصَرِفُ مِنَ النِّسَاءِ \* وَقَالَ أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا نَافِيمُ بْنُ يَزيدَ قَالَ أَخْبَرَ فِي ﴿ كَعَفْرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَنَّ أَنْ شِهِ آبِ كَتَتَ إِلَيْهِ قَالَ حَدَّثَتَنَّى هِنْدُ ال بنْتُ (١٠) الْحَارِثِ الْفِرَ السِيَّةُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّيِّ عَلِيٍّ وَكَانَتْ مِنْ صَوَاحِبَاتِهَا قَالَتْ كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءِ فَيَدْخُلُنَ بُيُونَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ ٱللهِ عِلْ ، وَقَالَ أَبْنُ وَهُبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهِابِ أَخْبَرَ نَى هِنْدُ الْفِرِ الْمِيَّةُ (٥) ، وَقَالَ عُمَانُ بْنُ مُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّنَتْني هِنْدُ الْفِرَ اسِيَّةُ (٥٠ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ هِنْدَ (١١) بنت الحَارِثِ القُرُشِيَّةَ أَخْبَرَتْهُ وَكَانَتْ تَحْتَ مَنْبَدِ بن الْمَقْدَادِ وَهُوْ حَلَيْفُ بَنِي زُهْرَةً ، وَكَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ ِالنَّبِيِّ بِإِلَّةِ وَقَالَ شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَتَنِّي هِنِدُ الْقُرَشِيُّةُ ، وَقَالَ أَبْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ هِيْدَ الْفِرِ السِيَّةِ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّ تَنَى يَحْيِي بْنُ سَعِيدٍ حَدَّ تَهُ (١٢) عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنِ (١٢) أَمْرًا فَ مِنْ قُرَيْش حَدَّنَتُهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِي مِنْ النَّاسِ فَذَكَرَ عَلَجَةً فَتَخَطَّاهُمْ حَرْثُنَا نَحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدٍ (١٤) قالَ حَدَّثَنَا عِسَى بنُ يُونُسَ عَنْ مُمَرّ بن سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءِ النَّبِي عَلِي اللَّهِ بِاللَّهِ يَنَةِ الْمَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ (١٠) مُسْرِعًا فَتَحَطَّي رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْصِ حُجَرِ نِسَانِهِ فَفَزْعَ النَّاسُ مِنْ شُرْعَتِهِ فَقَالَ أَذَ كُرَّجَ عَلَيْهِمْ (١) فَرَأَى أَنَّهُمْ تَعِبُوا (٢) مِنْ شُرْعَتِهِ فَقَالَ أَذَ كُرَّتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرِ عِنْدَنَا فَكَرِهِتُ أَنْ يَحْبُسَنِي فَأَمَرْتُ بَقِيشَمَتِهِ (") بالسَّ الْأَنْفِتَالِ وَالْإِنْصِرَافِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ، وَكَانَ أَنْسُ (اللَّهُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَ يَعِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَّى أَوْ مَنْ (٥) يَعْمِدُ الْإِنْفِيَّالَ عَنْ يَمِينِهِ صَرِّبْنَا أَبُو الْوَلِيدِ قالَ حَدَّ ثَنَا (٦) شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَارَةً بْنِ تُعَمَيْرٍ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَجْمَلُ (٧) أَحَدُكُمُ لِلشَّيْطَانِ شَبْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيَّةً كَثِيراً يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ بالبُ ماجاء في الثُّومِ النِّيِّ (٨) وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ، وَقَوْلِ النَّبِّ عَلَيْهِ مَنْ أَكُلَ الثُّومُ أَو الْبَصَّلْ مِنَ الجُوعِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْحِدَنَا مَرَثَّنَا مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ قَالَ حَدَثَنِي أَنَافِعُ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي عَلَيْتِهِ قَالَ في غَزْوَةٍ خَيْبَرَ مَنْ أَ كُلَّ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّومَ فَلاَ يَقْرُ بَنَّ مَسْحِدَنَا وَرَثْنَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ كُمَّدٍ قالَ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِمٍ قالَ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قِالَ أَخْبَرَ فِي عَطَانِهِ قالَ سَمِعْتُ جابرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيِّهِ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يُويِدُ الثُّومَ فَلاَ يَعْشَانَا في مَسَاجِدِنَا (٥٠ قُلْتُ مَا يَسْنِي بِهِ قالَ مَا أُرَاهُ يَسْنِي إِلاَّ نِينَّهُ وَقَالَ عَنْ أَنْ يَزِيدَ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ إِلاَّ نَتَنَّهُ \* وَقَالْ (١٠) أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ عَنِ ٱبْنِ وَهْبِ أَتِي بِبَدْرٍ ، قَالَ ٱبْنُ وَهُبْ يَعْنِي طَبَقًا فِيهِ مُخَضِّرَاتْ، وَلَمْ يَذْ كُرِ اللَّيْثُ وَأَبُو صَفُوانَ عَنْ يُونُسَ قِصَّةً الْقَيْدِ فَلاَ أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الرُّهْرِيِّ أَوْ فِي الْحَدِيثِ مَرَثُنَّ سَعِيدُ بَنُ عُفَيْد قَالَ حَدَّثَنَا بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهِكِ زَعَمَ (١١) عَطَاكِم أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ زَعَمَ أَنَّ النَّبِي عَلِي قَالَ مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزُلْنَا ، أَوْ قَالَ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَ نَا وَلْيَقْعُدُ (١٣) فِي يَبْتِهِ ، وَأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّ أُتِيَّ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَات (١٣) مِن

م (1) اليهم (۲) ند عجبوا س

(٢) يِقَسْمِهِ

(٤) أَنْ مَالَكِمُ

(°) أَوْ نِعْمِيدُ

أوْ مَنْ تَعَمَّدُ
 أى من كذا فى غير در ع
 من غير رذم كتبه مصححه

(٦) أُخْرَنَا

(٧) لَا يَجْهَلُنَّ (٨) النِّيءِ
 النِّيءِ
 الرَّمَة

(٩) مَسْيَجِدُنَا

(۱۰) يؤخر بَصد قوله من لاتناجي عند ه س س ط صح

(۱۱) عن عطاء

(١٢) أَوْ لِيَقْعِدُ . رَحْمُ

(۱۳) خُضَرَاتٌ وعزاها القاضى عيـاض وابن قرقول للاصيلي (۱) قال (۲) نقال (۱) بقال (۲) عَنِ أَبْنِ وَهُمْ أَ فِيَ الْبِنِ وَهُمْ أَ فِيَ الْبَنْ وَهُمْ أَ فِي الْبَنْ وَهُمْ أَتُ وَلَّا الْبَنْ وَهُمْ أَتُ وَهُمْ اللَّهِ مُؤْمِرُ اللَّهِ فَعُمْرُ اللَّهِ فَعُو اللَّهِ فَعُمْرُ اللَّهِ فَعُمْرُ اللَّهِ فَعُمْرُ اللَّهِ فَعُمْرُ اللَّهِ فَعُمْرُ اللَّهِ فَعُمْرُ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فَعُمْرُ اللَّهُ وَمُنْ وَصِلَةً وَمُو مِنْ اللَّهُ وَلِي الرَّهُ وَمِي اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِيْنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي اللْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُومُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللْمُؤْمِ وَاللْمُؤْمِلِي وَالِمُوالِمُوالِمُولِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِولُولُولُولُولُولُ

كذا في اليونينية مكتوبا في هاميها في هذا الموضع وليس. عليه رقم

(t) عَنَّ ابْنِ شِهَابِي نُدْبتُ

ه ص ه (٥) إن ماك (٦) يذكر في النوام

(٦) يتول ص

(v) الْغُسْلُ

(٨) مُحَمَّدُ بْنُ

ه مس ط (٩) حدثنا (١٠) عنده بالاضافة هـ

(11) خَلْفُهُ

لاصورط الاصورط (١٢) قال (١٣) حدثنا خو خو سعب

(١٤) الْلُوذُنّ

(١٥) عِنْدَ أَبِي ذُرِّ يَأَذُنْهُ

بفتح الذال من اليونينية

صرة موردنه 10 فادنه

> س (۱٦) فنلنا

(۱۷) ستِط ال عند ص س

بُقُولِ فَوَجَدَ كَمَا رِيحًا فَسَأَلَ فَأَخْبِرَ إِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ (١) قَرَّ بُوهَا إِلَى بَمْض أُصِحَابِهِ كَانَ مَمَهُ ۚ فَامَنَا رَآهُ كَرِهِ أَكْلَهَا قَالَ ٣٠ كُلُ فَإِنِّى أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ إِنَّ بَمْدَ حَدِيثٍ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ " شِهابٍ وَهُو يُثْبِثُ قُولَ يُونُسَ حَرِثْ أَبُومَ مُمْرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَادِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ أَنْساً ٥٠ مَا سَمِعْتَ نَبِيٌّ ٱلله مِنْ إِنَّهُ فِي ١٠ الثُّومِ ، فَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ مِنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقُرُ بِنَا أَوْ لَا يُصَلِّينُ مَعَنَا بِالسِّبُ وُصُوءِ الصِّبْيانِ وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمِ الْنَسْلُ (٧) وَالطُّهُورُ وَحُضُورِهِمِ الجَمَاعَةَ وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَنَائُ وَصَفُونِهِمْ مَرْشَ أَنْ ( ﴿ الْمُثَى قَالَ حَدَّثَنَى ﴿ عُنْدَرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْانَ الشَّنْبَانِيَّ قَالَ سَمِوْتُ الشَّاهِيَّ قَالَ أَخْبَرَ فِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ مِلَى قَبْلِ (١٠) مَنْبُودٍ فَأُمَّهُمْ وَصَفُوا عَلَيْهِ (١١) فَقُلْتُ يَا أَبَا مَمْرُومَنْ حَدَّثَكَ فَقَالَ (١٢) أَبْنُ عَبَّاسٍ مَرْشَنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ أَللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَى صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ الْنُسُلُ يَوْمَ الْجِمْعَةِ وَاجِبْ عَلَى كُلِّ عُتَلِمٍ مَرْثَ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ نَا (١٣) سُفْيَانُ عَنْ عَرْوِ قَالَ أَخْبَرَ نِي كُرَيْثِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةً لَيْلَةً فَقَامَ النِّيُّ عَلِيَّةٍ فَلَمَّا كَانَ في بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ فَتَوَصَّأُ مِنْ شَنِّ مُعَلَّقٍ وُصْوُاً خَفَيِفاً يُخَفِّفُهُ كَمْرْو وَيُقَلِّلُهُ جِدًّا ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى فَقَهُمْتُ فَتَوَصَّأْتُ نَحُواً مِمَّا تَوَصَّأً ، ثُمَّ جَئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ خَوَّ لَنِي خَمَلَنَى عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ صَلَّى ماشاء الله ، ثُمَّ أَصْطَحَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ، فأَبَاهُ الْمَنَادِيْ (١٤) يَأْذِنُهُ (١٠) بِالصَّلَّاةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَّاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ قُلْمَا (١٦) لِعَمْرُ وَ إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِّي مِلِيًّا تَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ قالَ عَمْرُ و سَمِعْتُ عُبَيْدً

ٱبْنُ تُحْمَيْدٍ يَقُولُ إِنَّ (٧٧) رُو ْيَا الْأَنْبِياءِ وَحَيْ، ثُمَّ فَرَأَ إِنِّي أَرَى فِي الْمَامِ أَنِّي أَذْبَكُكَ

مَرْشُنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ إِسْدَنَى بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَلْسِ أَنْ مِالِكِ أَنْ جَدَّتَهُ مُلَيْكُةَ دَعَتْ رَسُولَ ٱللهِ عِلْ الطَّمَامِ صَنَعَتُهُ فَأَكُلَ مِنْهُ فَقَالَ قُومُوا ۚ فَالْأُصَلِّ ٥٦ بَكُم ۚ فَقُمْتُ إِلَى حَصِير لَنَا قَدِ ٱسْوَدٌ مِنْ طُولِ مَا لَبَتَ فَنَضَعْتُهُ عِمَاء فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي وَالْيَقِيمُ مَعِي وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَاثِنَا فَصَلَى بِنَا رَكْمَتَيْنِ صَرْتَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةً عَنِ أُبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ رَآكِاً عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَنَّذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاحْتِلاَمَ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيُّ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِمِنَّى إِلَىٰ غَيْرِ جِدَارٍ فَرَرْتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَوْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنكرِن ذَٰلِكَ عَلَى الرُّهْرِيِّ قَالَ أَغْبَرَ لَا شَعَيْثُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ لِيَ عُرْوَةُ بِنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عَالِيسَةَ قَالَتْ أَغْتُمَ النِّبِيُّ ٢٠ عَلِيٌّ ﴿ وَقَالَ عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأُعْلَى حَدَّثَنَا (٣) مَمْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عادِيشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالت أَعْتُمَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي فِي الْمِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ (١) مُحَرُّ قَدْ نَامَ النَّسَاءِ وَالصَّبْيَانُ خَوْرِجَ رَسُولُ اللهِ مَلِكَةِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ يُصَلَّى هٰذِهِ الصَّلَّاةَ غَيْرُ مَكُو وَكُم يَكُنْ أُخَذُ يَوْمَئِذٍ يُصَلِّى غَيْرٌ (\* أَهْلِ اللَّدِينَةِ مَرْشُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَى ﴿ عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ عَابِسِ سَمِعْتُ ﴿ الْبُنَ عَبَّاسِ رَضِي أَللهُ عَنْهُمَا قَالَ (ل) لَهُ رَجُلُ شَهِدْتُ الخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ أَللهِ عَلَى قَالَ نَعَمْ وَلَوْلاً مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْ أُمْ يَهْنِي مِنْ صِغْرِهِ أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِكَمْيِرِ بْنِ الصَّلْتِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النَّسَاء فَوَعَظَهُنَّ وَذَ كُرَّهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ جَمَلَتِ المر أَةُ نَهُوِي بِيدِهَا إِلَى حَلْقِهَا (٢) تُعْلِقِ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ ، ثُمُّ أَتَى هُوَ وَ بِلاَلُ الْبَيْتَ (١٠) ، مُ خُرُوجِ النَّسَاء إِلَى المَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْعَلْسِ مَرَثُنَا أَبُو الْبَانِ قَالَ أَخْبَرُ نَا

(1) اللام في اليونينية مكسورة ومنتوحة وياء أصلى محتلة التبوت كن عليها نتحة كما ترى وأما في النسر ع فالياء أمن هامس الاصل (1) رَسُولُ اللهِ (٢) رَسُولُ اللهِ (٣) أخرنا

(۳) أخبرنا ه (۱) نَادَى (۰) غَبْرُ سه سه (۲) حدثنا (۷) قال سست

(A) وقال (٩) بسكون اللام للاسبلي ولم يضبطه •كذا في البونينية (د.) إلى الناسبية

(۱۰) الىالبيت

أَعْتُمَ رَسُولُ أَللَّهِ عَلِيَّةٍ بِالْعِتَّمَةِ حَتَّى نَادَاهُ مُمَرُ نَامَ النَّسَاءِ وَالصَّبْيَانُ غَرَجَ النَّي عَلَيْ وَقَالَ مَا يَنْتَظِرُهِا أَحَدُ غَيْرُ كُمْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَلاَ يُصَلَّى (١) يَوْمَتَذِ إِلاَ بِالمَدِينَةِ وَكَانُوا يُصَالُّونَ الْمَتَّمَةَ فِيهَا بَنِنَ أَنْ يَمْيبَ السَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأُوَّلِ صَرْثَ ا عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِلِمِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنِ ٱبْنِ تُمَنَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَن النِّيِّ عَلَيْ قَالَ إِذَا أَسْتَأَذَنَكُمْ لِسِاوُّكُمْ بِٱللَّيْلِ إِنَّى المَسْجِدِ فَأَذَنُوا لَمُنَّ \* (١) نُصَلَّى تَابِعَهُ شُمْنَةُ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ بِإِلَّهِ بِالنَّبِ أَنْتِظَارِ اللَّهِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ عَنِ النَّبِيِّ بِإِلَّهِ النَّالَةِ اللَّهِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ عَنِ النَّبِيِّ بِإِلَّهِ اللَّهِ عَنِ أَنْتِظَارِ اللَّهِ عَنْ أَنْتِظَارِ اللَّهِ عَنْ أَنْتِظَارِ اللَّهِ عَنْ أَبْنِ مُمَرَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ أَنْتُظَارِ اللَّهِ عَنْ أَنْتُطُلُوا اللَّهِ عَنْ أَنْتُنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ أَنْتُطُلُوا اللَّهِ عَنْ أَنْتُطَالًا اللَّهُ عَنْ أَنْتُطَارُ اللَّهِ عَنْ أَنْتُطَالُوا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْ النَّاس قِيَامَ أَلْإِمامِ المَا لِلمِ مِن عَنْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُمَانُ بنُ مُحَرَّ أَخْبَرَنَا اللهِ المَّالِمِ المَّالِمِ مِن اللهِ النَّاسِ قِيامَ أَلْإِمامِ المَا لِمُ اللَّهِ عَنْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُمَانُ بنُ مُحَرَّ أَخْبَرَنَا اللهِ المَّالِمِ المَّالِمُ المَّالِمِ المَّالِمِ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المُن المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمِ المَّالِمُ المَّالِمُ المُلَّالِمُ المُلَّالِمِ المُلَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المّالِمُ المُلْمُ المُلْمِ المُلْمُ المِلْمُ المُلْمِلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلْمُ المُ يُونسُ ءَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدِّثَنَتْنِي هَنِدُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِّ عَلْظَ أَخْبِرَتُهَا أَنَّ النَّسَاء في عَهْد رَسُولِ اللهِ عِلْقِ كُنَّ إِذَاسَلَّنْ مِنَ المَكْثُوبَةِ فُن وَثَبَتَ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ إِنَّ مِنْ صَلَّى مِنَ الرَّجالِ ما شَاءَ أَنَّهُ ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ أَنَّهِ عِنْ قَامَ الرَّجالُ مَرْشُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكٍ حِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرُ نَا مَالِكُ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَّ هُمْنِ عَنْ عَالْمِشُةَ قالَتُ إِنْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي لَيْصَلِّي المَبْحَ فَيَنْصَرفُ النِّسَاءِ مُتَلَفْعاتٍ عِمْرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْعَلَس حَرِثُ عُمَّدُ بنُ مِينَكِين (٢) قالَ حَدَّثَنَا يَشْرُد (١) أَخْبَرَنَا (١) الْأُوزَاعِي حدَّ تَنَى يَحْنِي بْنُ أَبِي كَشِيرِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إِنَّىٰ لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَّةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَمُ بُكَاء الصِّي فَأَتَجُورْزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَّةَ (٥) أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمِّهِ مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بنُ يُوسُفَ

قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ يَحْيى بنِ سَمِيدٍ عَنْ تَعْرَةً عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَوْ

أَدْرَكَ رَسُولُ ٱللهِ عِنْ مِا أَحْدَثَ النَّسَاءِ لَلْنَكُونُ (1) كما مُنِعَتْ نِسَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ

شُعَيْثِ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ بِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَبْرِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَت

الساجد

قُلْتُ لِمَمْرَةً أَوَمُنِعْنَ قَالَتْ نَعَمْ بَالِبُ (١) صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجالِ مَرْثُن يَحْيَىٰ بْنُ قَزَعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ مَلِكَةً إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءِ حِينَ يَقْضِي نَسْلِيمَهُ وَيَمْكُمُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيراً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ ، قالَ نَرَى (٢) وَأَلتُهُ أَعْكُم أَنَّ ذَٰلِكَ كَانَ لِكُنْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مِنَ ٣٠ الرِّجَالِ مَرْشَ أَبُو ُنَعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا (٤) أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْطَقَ عَنْ (٥) أَنَسِ (٦) رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ عَلِيَّةً فِي بَيْتِ أُمَّ شُلَيْمٍ (٧) فَقُمْتُ وَيَتَّبِيمٌ خَلْفَهُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا باب سُرْعَةِ أَنْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصَّبْحِ وَقِلَةِ مَقَامِينٌ ( الله في المُسْجِدِ مَرْثُ لَي يُحْيَى بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ عَبْدِ الرَّ عْمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيِّ كَانَ يُصَلِّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ أَوْ لَا يَعْرِفُ (١) بَعْضُهُنَّ بَعْضًا بِالْب ٱسْتَيْنَذَانِ الْمَنْأَةِ زَوْجَهَا بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ صَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْجِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ (١٠) عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ إِذَا أَسْتَأْذَنَتِ أَمْرَأَةُ أَحَدِكُم فَلَا يَمْنَعُهَا بِاللَّ مِاللَّهِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجالِ مَرْشُ أَبُو مُنعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْحُقّ عَنْ أَنَسِ قَالَ صَلَّى النّبي مَرَكِيّ في يَنْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقُمْتُ وَيَتِيمِ خُلْفَةً وَأُمُّ سُلَيْمٍ خِلْفَنَا صِرْثِنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرِ اهِيمُ بِنُ سَمَدْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النَّسَاءِ حِينَ يَقْضِي نَسْلِيمَهُ وَهُوَ يَمْكُثُ فِيمَقَامِهِ يَسِيراً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قالَت (١٢٦ بُرى وَأُللهُ أَعْلَمُ أَن ذٰ لِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِف النَّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكُهُنَّ الرِّجالُ

تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني واوله كتاب الجمعة

(۱) هذا الباب في الاصل مخرج في الحاشة مصحح عليه ثم ذكر بعدابين اه من البونينية وذكره هنا هسو الذي في أصول كنيرة وجرى عليه النراح

(۲) اُنْرَى

ة (٢) أحد من ٣ ضبب س على من

(٤) سُفيانُ بِنُ (٤) [8 ص س

(٥) أَبْنِ عَبْدِ اللهِ

(٦) ابْنِ ماللِثِ خ

(v) أمَّ سَلَمَةَ

لا مقامهن (٩) يَعْرِفْنَ (١) يَعْرِفْنَ (١٠) سقط أن عبدالله عندس (١٠) سقط الباب والترجمة عند أشارة الى أن هذا الباب مع حديثه مكرر مع ملسبق اهم من هامش الاصل

(۱۲) قال





## تعبال البعن

(۱) (كَتَّابِ الْجَمَّةُ) (۲) الَّى قُوْ الِهِ تَعْلَمُونَ (۲) فَاسْعُوْ الْ فَامْضُوا (۲) فَاسْعُوْ الْ فَامْضُوا (٤) قرضَ اللهُ (٥) لَنَا تَبَعْ

قَالَ أَخْبَرَ نَا (١) جُوَيْرِ بَةُ (٢) عَنْ مالِكِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَمَرَ عَنِ أَنْ مُمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُمَرَّ بْنَ الْخَطَّابِ يَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ ٣ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأُوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِّي عَلَيْقٍ فَنَادَاهُ مُحَرُّ أَيَّةُ سَاعَةً إِهٰذِهِ قَالَ إِنَّى شُغِلْتُ قَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلَى حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِينَ قَلَمْ أَزِدْ (" أَنْ تَوَصَّاٰتُ ، فَقَالَ وَالْوُصُوهِ (\*) أَيْضًا ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْمَ كَانَ يَأْمُنُ بِالْغُسُولِ حَرْشُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ صَفْوَانَ بْن سُلَيْم عَن عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجَنْمَةِ واجب عَلَى كُلِّ مُعْتَلِمٍ بالبُّ الطَيبِ لِلْجُهُمَةِ صَرَّتُ الْعَلَيْ قَالَ الْ (٢) اذباء حَدَّثَنَا (٧) حرَمِيْ بْنُ مُمَارَةً قالَ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْحَدِرِ قالَ الله عَلَى أَنْ (٥) الْوُمْخُومِ حَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُ سُلَيْمِ الْأَ نَصَارِئُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَمِيدٍ قَالَ أَشْهِدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ الْفُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاحِبَ مِي كُلُ مُعْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَنَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ قَالَ عَمْرُ وَ، أُمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبْ، وَأَمَّا الْإَسْتِيَانُ وَالطِّيبُ فَاللهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبُ هُوَ أَمْ لاَ وَلَـكِنْ هَكَذَا فِي الْحَدِيثِ \* قَالْ أَبُو (٨) عَبُدِ ٱللهِ هُوَ أَخُو مُحَمَّدُ أَنِي الْمُنْكَدِرِ وَلَمْ يُسَمُّ أَبُو بَكْرٍ هَٰذَا رَوَاهُ (١) عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجَ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلاَلِ وَعِدَّةٌ ، وَكَانَ نُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِي بَكْرِ وَأَبِي عَبْدِ ٱللهِ باسب فضل الجُمُعَة حرثن عَبْدُ اللهِ بنُ بُوسُفَ قالَ أَخْبَرَنَا مالكُ عَنْ سُمَّى مَوْ لَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّ مُن عَن أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَى عَلَ مَنِ أَعْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُسُلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ راحَ فَكَأُعًا فَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقْرَةً ، وَمَنْ راحَ ف السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبُنَّا أَمْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِمَةِ فَكَأَنَّمَا

(٢) جُوَثِيرٍ بِلَهُ أَبْنُ أَسْمَاء

(٦) عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ بن

(٨) وهو عند ابن عساكر
 في نسخة في الحاشية اعدن

(٩) رَوَى . من الفِتح

قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْحَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً ، فَإِذَا خَرَج الْإِمامُ حَضَرَتِ المَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّ ثَرَ باب " مَرْشَ أَبُو أَنعَيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيِي (١) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلُ فَقَالَ مُعَرُّونَ لِمَ تَحْتَبَسُونَ عَن الصَّلَاةِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ ما هُوَ إِلاَّ ٣٠ سَمِعْتُ النَّدَاءَ تَوَصَّأْتُ ، فَقَالَ أَكَمْ تَسْمَعُوا النَّيَّ عَلِيُّ قالَ (٤) إِذَا رَاحٍ أَحَدُكُمُ ۚ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ بَاسِبُ ٱلدُّهْنِ لِلْجُمُعَةِ حَدَّثَ آدَمُ قالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَمِيدٍ اللَّهْبُرِي قالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنِ أَبْنِ وَدِيمَّةَ عَنْ سَاْمَانَ الْفَارِسِيُّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ لاَيَمْتَسِلُ رَجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ ما أَسْتَطَاعَ مِنْ طُهُزٌ (° وَ يَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ (٦) مِنْ طِيب بَيْتِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ ا يَيْنَ أَنْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلاَّ غَفُورَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَ يَنِنَ الْجُمُعَةِ الْإِخْرَى صَرَتُ أَبُو الْيَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ طَاوُسُ قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ ذَ كَرُوا أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ قالَ أَغْتَسِلُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَأَغْسِلُوا رُونْ سَكُمْ وَإِنْ كَمْ تَكُونُوا جُنُبًا وَأُصِيبُوا مِنَ الطَّيبِ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ، أَمَّا الْنُسُلُ فَنَعَمَ ، وَأَمَّا الطِّيبُ فَلَا أَدْرِى حَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ نِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةٌ عَنْ طَاوُسِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا إِ أَنَّهُ ذَ كَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ مِي الْنُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقُلْتُ لِلْأَبْنِ عَبَّاسِ أَيْسَ طِيبًا أَوْ دُهِنَّا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْ لِهِ ، فَقَالَ لاَ أَعْلَمُهُ بابِ يَلْبَسُ أَحْسَنُ مَا يَجِيدُ حَرَثُ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَنَا (٧) مالك عَنْ عَافِيعِ عَنْ عَبْدِ · اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَأَى حُلَّةً ( سيرَاء عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ، فَقَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ

(۱) هُو ابْنُ أَبِي كَثِيرِ (۲) ابْنُ الْخُطَّابِ رَضَى اللهُ عَنْهُ (۳) إلاّ أَنْ (٤) يَقُولُ (٥) الطَّهْرِ (١) وَ يَمَنْ (٧) عَنْ مَالِكِ (٨) حُلَةً رسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَٰذِهِ مَنْ لَاَخَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ، ثُمَّ جاءِتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى مُمَّرً بْنَ الْحَطَّابِ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ مِنْهَا حُلَّةً ، فَقَالَ مُحَرَّ (١) بَارَسُولَ ٱللهِ كَسَوْ تَنْبِيهَا وَقَدْ ثُلْتَ فِي حُلْةٍ عُطَّارِدٍ مَا ثُلْتَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إِنَّى كَمْ أَكُسُكُمُا لِتَلْبَسَمُا فَكُسَاهَا مُحَرُّ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّا لَهُ عِكَّةً السَّوَالَّهِ يَوْمَ الجُمُعَةَ ، وقالَ أَبُو سَمِيدٍ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَسْتَنْ مرتث عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّ نَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ (٢) عَلَى النَّاسِ لَامْرَتْهُمْ بِالسَّوَاكِ مِنَ كُلِّ صَلَاةٍ صَرَتْ أَبُو مَعْمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْعَابِ حَدَّثَنَا أُنَسُ قَالَ وَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ أَكْرُتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَّاكِ حَرْشُ مُحَدُّ بْنُ كَثِيرِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن مَنْصُور وَحُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَاثْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّيْ مِرْكِيٍّ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ مَن تَستو لـ (٣) بِسِو اللهِ غَيْرِهِ حَرْثُ إِسْمَعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى سُلَيْمانُ بْنُ بلاَّلٍ قالَ قالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عالْشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرُّ عَمْنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكَ بَسْنَنُ بِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ مِنْ فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِنِي هٰذَا السَّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّجْنِ ، فَأَعْطَانِيهِ فَقَصَّتْهُ ( ا ) ، ثُمَّ مَضَعْتُهُ فَأَعْطَيْتُهُ مَرْثُ أَبُو نُعَيْمِ (1) قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ءَنْ سَعْدِ (٧) بن إِبْرَ آهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَمٰنِ هُوَ (٨) أَنْ هُرْ مُزَّ عَنِ (٩) أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيُّ عَرَاتُ مِنْ أَ فِي الجُمُعَةِ (١٠) فِي صَلَّاةِ الْفَجْرِ الْمَ تَنْوِيلُ السَّجْدَةَ (١١) وَهَلَ أَنَى بُ الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى وَالْمُدُنِ ١٣٥ حَرِّشُنَ (١٤) عُمِّدُ نُ

(۱) اَنْ الْعَطَابِ
 (۲) أَوْ لَوْ لَوْ لَا أَنْ أَشْقَ .

رم) (٣) يَنَسُوَّكُ

عَلَى النَّاس

(t) فَقَضِمتُهُ

(•)قال القسطلاني وفي رواية مستند بسين واحدة اه وهو كذك في بعض الاصهول (٦) في الاصل حدثنا عبد ابن يوسف وفي هامش النسخ علم علم علم ابن يوسف الهوكذا أبو نعم عوض عبد الرآنة عن عبد الرآنة عن عبد ين إلى في يوسف بهذا الستد اه

(۷) هو ابن ابراهیم ·

(A) سُقط لفظ هو عند ه

(٩) الاعرج

(۱۰) في النجر يوم الجمة

(11) سقط لفظ السجدة عند

ه من س ط

(١٢) حِينُ مِنَ الدَّهْرِ

حـــ من عاط (۱۳) والمداش (۱٤) حدثنی

7

الْمُنْى قالَ حَدَّثَنَا أَبُو عامِرِ الْمَقَدِينُ قالَ حَدَّثَنَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهَمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الصُّبْعِيُّ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أُوَّلَ جُمَّةً يُجِّعَتَ بَعْدَ جُمُّةً فِي مَسْجِدِ رَسُولِ أَلْهِ عَلَى فَ مُسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُو آئَى مِنَ الْبَعْرَيْنِ حَرَثْنَا بِشُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) قال أُخْبِرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ قَالَ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيَّ قَالَ أَخْبَرَ نَا (٧) سَالِم بُنُّ عَبْدِ ٱللهِ عَن أَبْنُ مُمَرَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ (٣) رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعِ \* وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كُنتُب ( ) زُزَيْنُ بنُ خُكَيْمٍ إِلَى آبْنِ شِهابٍ وَأَنَا مَمَهُ يَوْمَيُّذٍ بِوَادِي تَرَى أَنْ أَجَمَّعَ وَرُزَيْقٌ عاملٌ عَلَى أَرْض يَعْمَلُهَا وَفِيها جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ وَرُزَيْنَ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةً فَكُتَبَ أَنْ شِهَابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُجَمِّعَ يُخْبِرُهُ أَنْ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ مَبِدَ ٱللَّهِ بْنَ مُمِّرَ يَقُولُ (٥) سَمِتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ يَقُولُ وَكُلُّكُمُ مُسْوَلًا مَنْ رَعِيتُهِ ، الْإِمامُ رَاعِ وَمُسُولًا عَنُ رَعِيتُهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعِ فِي أَهْ لِهِ وَهُو (٢٠ مَسُولُ اللهُ عَنْ رَعِيَّةٍ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْت زُوجِهَا وَمَسْوُ لَةٌ عَنْ رَعِيْتِهَا ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مالِ سَيِّدِهِ وَمَسْوُ لُ عَنْ رَعِيُّتُهِ قالَ وَحَسِبُتُ أَنْ (٨) قَدْقالَ وَالرَّجُلُ رَاجِ في مالِ أَبِيهِ وَمَسَّوْلُ (١) عَنْ رَعِيَّهِ وَكُلْتُكُمْ (١٠) رَاعِ وَمَسُولُ عَنْ رَعِيتُهِ الْجَمْعَةُ عُسُلْ (١١) عَلَى مَنْ كَمْ (١٢) يَشْهَدِ الْجَمْعَةُ غُسُلْ مِنَ النُّسَاءُ وَالصُّبْيَانِ وَغَيْرِ هِمْ ، وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ إِنَّمَا الْنُسْلُ عَلَى مَنْ (١٣) تَجب عَلَيْهِ **عَرْشُنَا** أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا (١١) شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى سَالِمُ أَنْ عَبَّدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُعَنَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله الله على يَقُولُ مِنْ جاء مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَعْتَسِلْ . صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ صَفُوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنِيْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ عُسْلُ يَوْمُ الْجَمْعَةِ وَاجْرِبُ عَلَى كُلَ مُحْتَلَم مِ مَرْثُنَا مُسْلِمُ

قال وكلكم بالوراو بذل الفاء

(11) وهل (١٢) من لايشهد

(١٣) في اليو تبنية مكتوب في محاذاة قوله على من تجب عليه

الجمة وقع في بعض الاصون على من يجب علية الفسل

(١٤) حدثنا

ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا (') وُهَيْبُ فَالُ ('' حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللَّهِ عِلِي نَحْنُ الآخِرُونَ السَّا بِقُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُونِينَاهُ ( ) مِنْ بَمْدِهِمْ ، فَهَلْدًا الْيَوْمُ الَّذِي أَخْتَكَفُوا فِيهِ ، فَهَدَافا ( ) اللهُ فنداً (٥) الْمَهُودِ وَ بَعْدَ غَدِ لِلنَّصارَى فَسَكَتَ ثُمَّ قالَ حَقَ عَلَي كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فَ كُلَّ سَبْعَةِ أَنَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ ﴿ رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ كُهَاهِدٍ ءَنْ طَاوُسٍ ءَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ النَّبِيُّ لَا عَلِيٌّ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ حَقُّ ا أَنْ يَغْتَسِلَ فَي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا حَرَثْنَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ تَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ تُعَمَّرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهِ قَالَ أَثْذَنُوا لِلنَّسَاء بِاللَّيْلِ إِلَى المَسَاجِدِ مَرْثُنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا ٣٠ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُمَر عَنْ نَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ عَمَرَ ، قالَ كَانَتِ أَمْرَأُهُ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصَّبْح وَالْمِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَبِلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ ، وَقَدْ تَعْلَمِينَ انْ تُحَرّ يَكُرَ ذُلِّكِ وَ يَنَارُ ، قَالَتْ وَمَا (٨) يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي ، قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ لاَ تَمْنَهُوا إِماءُ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ عَامِبُ الرُّخْصَةِ إِنْ كَمْ (١) يَحْضُر الْجَمْمَةَ في المَطَر مَرْشُ مُسَدُّدٌ قالَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ قالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ الْحَبِيدِ صَاحِبُ الرَّبادِيِّ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ الحَارِثِ ٱبْنُ عَمِّ مُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ في يَوْمٍ مَطِيْدِ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَلاَ تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلاَّةِ ، قُلْ صَلُّوا في يُتُوتِكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ، قالَ (١٠) فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الجُمْعَةَ عَنْ مُنْ أَنْ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالْدَّحَضِ باب من أَيْنَ أَوْنَى الْجُمْعَةُ وَعَلَى مَنْ تَحِبُ ، لِقَوْلِ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ : إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ الْجُمُمَةِ (١١) ، وَقَالَ عَطَائِهِ إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جامِعَةٍ فَنُودِيَ (١٢) بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ

و ... (1) حدثني (۲) عن ابڻ س طاوس

(٣) وَأُونِينَا

(٤) وَهُدَانًا (٠) نَغَدُّمُ

ره) رَسُولُ اللهِ (٦) رَسُولُ اللهِ

(٧) أخبرنا

و مرس، من من (۵) لِمَنْ كَمْ الْهِ الْمِنْ كَمْ الْهِ الْمِنْ كَمْ الْهِ الْمِنْ لَمْ الْمَا لِمُنْ لَمْ الْمَ

(١٠) فَقَالَ

ەس (١١) فاسْعَوْ المِلَى ذِكْرِ اللّهِ ---

ة (١٢) نُودِيَ

الْجُمُمَةِ خَنَّ عَلَيْكَ أَنْ لَثُمْهَدَهَا سَمِعْتَ النَّدَاءَأُو لَمْ نَسْمَعْهُ ، وَكَانَ أَنَسْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فى قَصْرِهِ أَحْيَانًا يُجَمَّعُ وَأَحْيَانًا لاَ يُجَمَّعُ وَهُو بِالرَّاوِيةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ صَرَبْنَ أَحْمَدُ (١) قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي (٢) عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أبي جَمْفُرِ أَنَّ مُحَمَّدً بْنَ جَمْفُرِ بْنِ الزُّ يَبْرِ حَدَّنَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّ بَيْرِ عَنْ عائيشَةَ زَوْجِ النَّبِّي عَلَيْ عَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَا بُونَ تُونَّمُ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِ لِمِمْ وَالْعَوَ الي فَيَأْتُونَ في الْغُبَارِيْصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْمَرَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْمَرَقُ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلِي إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ النَّبِي عِلِيِّ لَوْ أَنْكُم تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَلْذَا بِالْبُ وَفْتُ ("" الجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَذَٰلِكَ يُرْوَى (١) عَنْ مُعَرَ وَعَلَى ۗ وَالنُّهْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَتَعَرْو أَبْنِ حُرَيْثٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَرْشَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيِي بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمْرَةَ عَنِ الْنُسُلِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَقَالَتْ قالَتْ عائشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ النَّاسُ مَهَنَّةَ (٦) أَنْفُسِهِمْ وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوآ في هَيْئَتُهمْ فَقِيلَ كَمُمْ لَوِ أَغْتَسَلْتُمْ مَرْشُ سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قالَ حَدَّثَنَا فُلَيْتُ بْنُ سُلَيْمانَ عَنْ عُمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُمْنِ بْنِ عُمَانَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ بْنِ ماللِكٍ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيّ عَلِيٌّ كَانَ يُصَلِّى الجُمُمَةَ حِينَ تَعِيلُ الشَّمْسُ صَرْشَ عَبْدَانُ قالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱلله قالَ أَخْبَرَ نَا كُمَّيْدٌ عَبَنْ أَنَسِ (٧) قَالَ كُنَّا نُبَكُرُ بِالْجُمُعَةِ وَنَقَيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ باب إِذَا أَشْتَدًا الْحَرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِرْشَ مُعَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ اللَّقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّتَنَا حَرَبِيُّ أَبْنُ مُمَارَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةً هُو ۚ (^) خَالِدُ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِينْتُ أَنَسَ بْنَ مَاللَّهُ يَتُولُ كَانَ النِّي عَلِيْ إِذَا أَشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلاَّةِ ، وَإِذَا أَشْتَدَّ الْحَرْ أَبْرَدَ بِالصَّلاَّةِ يَعْنِي الْجُمْعَةَ \* قَالَ (١٠) يُونُسُ بْنُ بُكَيْنِ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلْدَةَ فَقَالَ (١٠) بالصَّلَاةِ وَكُمْ يَذْ كُرِ الْجُمُعَةَ \* وَقَالَ بِشُرُ بْنُ كَابِتٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةً قَالَ صَلَّى بِنَا أَمِيرُ الْجُمُعَةُ ،

(۱) أَبْنُ صَالِحَ (۳) أُخْرِنَا (۳) وَقُتُ هوهكذا بالضبطب في اليونينية (٤) يَدْ كُرِرُ (٥) حَدُنا (١) مَهِنَةُ (٢) مَهِنَةُ (٧) عَنْ أَوْسِ بْنِ مَاللِثِ (٨) وَهُورَ (٢) وقال

(١٠) وَقَالَ

كذا بالضبطين في اليونينية

(٦) قالَ أَبُو عَبُ دِ اللَّهِ 152 N

(v) روَايَةُ ابْنِ عَسَاكُرُ عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ أَبِي فَتَا دَهَا عَنْ أَبِيهِ

(٨) وَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ (٩) لأَيْفَرِّقُ صَبطه في المصابيح بالبناء للفاعل لاَيْفُرَّقُ أَى الداخل اه

(۱۱) حَدَّثَنَا سَلْمَانُ

(۱۲) وَكُمْ

ثُمَّ قَالَ لِإَنَّسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ كَانَ النِّبُّ عَلِيَّ يُصَلِّى الظَّهْرَ بَاسِب الحَمْعَةِ ، وَفَوْلُ (١) اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : فَأَسْعَوْ ا إِلَى ذِكْرِ ٱللهِ ، وَمَنْ قالَ السَّعْيُ الْعَمَلُ ا وَالْذَهَابُ، لِقُولِهِ تَعَالَى: وَسَعْنِي لَهَا سَعْيَهَا، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا يَحْرُمُ 🏿 (٢) الْأَنْصَارِيُّ الْبَيْعُ حِينَيْدٍ ، وَقَالَ عَطَائِهِ تَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا ، وَقَالَ إِبْرَ اهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرَىِّ إِذَا أَذَْنَ المُؤَذِّنُ يَوْمَ الجُمُمَةِ وَهُوَ مُسَافِرِ وَمَلَيْهِ أَنْ يَشْهُدَ ۖ صَرَتُ عَلِي بُنُ ۗ (﴿) وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ٢٠ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ لِيهُ عَنْهِ لابِي وَرَبَّمَ عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ قَالَ أَدْرَ كَنِي أَبُوعَبْسٍ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْجُمْعَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّيّ (٣) عَلِيْ يَقُولُ مَن أَغْبَرَّتْ قَدَماهُ في سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ صَرَّتُ آدَمُ قالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبِ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْيَهَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ مَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ يَقُولُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَّةُ فَلَا تَأْتُوهَا نَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ عَلَيْكُمُ ﴿ السَّكَيِنَةُ ، فَمَا أَدْرَكُتُمُ ۗ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمُ ۚ فَأَ يَمُّوا ۚ صَرَّتُ الْمَمْرُو بْنُ عَلَيِّ قَالَ حَدَّثَهَى (٥) أَبُو تُتَيَبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْنِي بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ لا (٦٠ أَعْلَمُهُ إلاّ عَنْ (٧) أَبِيهِ عَنِ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ قَالَ لاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ (٨) \* اللَّهُ وللمفعول وقال في الفتح بَ لاَ يُفَرَّقُ (٩) مَيْنَ أَنْسَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَرْتُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَلْه قَالَ أَخْبَرَ نَا (١٠) إِنْ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَمِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ عَنْ سَلْمَانَ (١١) الفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ مِن أَغْتُسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ عِمَ أَسْتَطَاعَ مِنْ طُهُرٍ ، ثُمَّ أَدُّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ، ثُمَّ رَاحَ فَلَم (١٢) يُفَرِّقْ بَيْنَ ٱثْنَـيْنِ فَصَلَّى ما كُتُبَ لَهُ ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمامُ أَنْصَتَ غَفْرِ لَهُ مَا يَبْنَهُ وَكَيْنَ الْجُمْمَةِ الْاخْرَى \*

باسب " لاَ يُقيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجَمْعَةِ وَيَقَعْدُ فِي مَكَانِهِ مَدَّثْنَا مُمَّدُّ (١) قالَ أُخْبَرَ نَا مَغْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قِالَ سَمِعْتُ نَافِعاً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ تُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا يَقُولُ نَهَى النَّبِي عَلِي إِنْ يُقْيِمَ الرَّجُلُ ٣ أَخْاهُ مِن مَقْعَدِهِ وَ يَجْلِسَ فيهِ \* قُلْتُ لِنَافِعِ الْجُمُعَةَ (٣) قالَ الْجُمُنَةَ وَغَيْرَهَا باب ُ الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَرْثُ آدَمُ قالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَوِيدَ قالَ كان النَّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمامُ عَلَى الْمِنْجَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَأَبِي بَكْرٍ وَتُعْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ عُمْانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَثْرَ النَّاسُ زَادَ النَّدَاءِ الثَّالِثَ عَلَى الزُّورَاه () باسب المُؤرِّذِ الْوَاحِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَرَّتُ أَبُو مُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي مَلَمَةَ المَاحِشُونُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ الَّذِي زَادَ التَّأْذِينَ الثَّالِثَ يَوْمَ الجِمْعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ كَثُرَ أَهْلُ المدينة وَ لَمْ يَكُنْ لِلنِّيِّ مُؤِّذًنَّ غَيْرً وَاحِدٍ وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمامُ يَعْنِي (٥) عَلَى الْمِنْبَرِ باسب مُ يُؤِّذَّنُ (٦) الْإِمامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا سَمِعَ النَّدَاء حَرَّثُ ابْنُ (٧) مُقَاتِل قالَ أُخْبَرَ نَا عَبُدُ اللهِ قالَ أَخْبَرُ نَا أَبُو بَكْدٍ بْنُ عُمَانَ بْنِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي أُمامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ جالِسْ عَلَى الْمِنْ بَرِ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ، قالَ (^) اللهُ أَ كُبَرُ اللهُ أَ كُبَرُ ، قالَ (٩) مُعَاوِيَةُ اللهُ أَ كُبَرُ اللهُ أَ كُبَرُ ، قَالَ (١٠) أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، فَقَالَ (١١) مُعَاوِيَّةُ وَأَنَا ، فَقَالَ (١٢) أَشْهَدُ أَنَّ كُمُّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ (١٣) مُعَاوِيَةُ وَأَنَا ، فَلمَّا أَنُّ قَضَى (١٠) التَّأذِينَ قالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِلِّيَّ عَلَى هٰذَا الْجُلْسِ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤذَّذُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ مِنَّى مِن مَقَالَتِي بالبُ الْجُلُوسِ عَلَى المِنْبَرِ عِنْدَ التَّأْذِينِ حَرْثُنَا يَحْيُىٰ بْنُ بُكَدِي قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ

(٢) أَنْ يَقْيِمَ الرَّجْلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدَ هِ (٢) عِنْدَأْبِي ذَرِ الْجُمُعَةُ مَرْ فُوع فِي اللَّوْضِعَانِ وَغَيْرٌ ُهَا مَرْ فُوعٌ أَيْضاً اه من اليونينية (٤) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الزُّوْرَالِهِ مَوْضِعٌ بالسُّوق (٥) سقط بعنى عند أبى ذر نى نـعنة وأبى الوقت (٦) يُجيبُ الإمامُ صح (٧) أَخْبَرَ نَا لَحُمَّلُ مِنْ (٨) فَقَالَ (٩) فَقَالَ (١٠) فَقَالَ (١١) قالَ (۱۲) قال (۱۲) قال (١٤) قَلَمًا فَضَى

أنِ انْقَضَى التَّا ذِينُ

أُخْبَرَهُ أَنَّ التَّأْذِينِ الثَّانِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ (١) حِينَ كَثُرَ أَهْلُ المُسْجِدِ، وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ بَجُلِسُ الْإِمَامُ بِالْبُ التَّأْذِينِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ مَرْثُ مُمَّدُّ بْنُ مُقَاتِل قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزُّهْزِي قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ بَرِيدَ يَقُولُ إِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلَهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمامُ يَوْمَ الْجِمْعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَبِي بَكْرِ وَعُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ، فَلَمَّا كَانَ فِيخِلاَفَةِ عُمَّانَ (٢) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَثَّرُوا أَمَرَ عُمَّانُ يَوْمَ الجُمْعَةِ بِالْأَذَانِ الثَّالِثِ فَأَذْنَ بهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَتَبَتَ الْأَنْدُ عَلَى ذَلِكَ ﴿ إِلْبِ ٱلْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ ، اللَّالْمَ وَقَالَ أَنَسْ رَضِيَ اللهُ عَنهُ خَطَبَ النَّبِي عَلَيْ عَلَى الْمِنْبَوِ مَرْشَ قُنَبْهَ أَنُ سَمَّيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيُّ الْقُرَثِيُّ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوحازِمٍ بْنُ دِينَارِ أَنَّ رِجَلاً أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ وَقَدِ أَمْتَرَوْا فِي المِنْبَرِ مِمَّ عُودُهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللهِ إِنَّى لَأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أُولَ يَوْمٍ وُضِعَ ، وَأُولَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِلَى فُلاَنَةَ أَمْرَأَةٍ (\* قَدْ سَمَّاها سَهُلْ مُرِى غُلَامَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْواداً أَجْلَسِنُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَأَمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَتُهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفاءِ الْغَابَةِ أَمُمَّ جاء بِهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَأْمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَاهُنَا ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْنِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : أَيُّهَ النَّاسُ إِنَّا صَنَعْتُ هَٰذَا لِتَأْ تَمُوا وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي حَرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ أَخْبَرَ نِي يَحْيِي بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ أَنَّسِ أَنَّهُ سَمِعَ جابرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ (4) النَّبِيُّ (6) عِلَيَّ فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مِثْلَ

هو (٧) ائنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

(٢) إِنْنِ عَفَّانَ

(r) امْرَأَةِ مِنَ الْأَنْصَادِ

(٤) عَلَيْهِ (٥) رَسُولُ اللهِ

أَصْوَاتِ الْمِشَارِ حَتَّى نَزَلَ النَّبِي مَلِيَّةٍ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ \* قَالَ (١) سُلَيْهَانُ عَنْ يَحْيى أُخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنِّسِ أَنَّهُ سَمِعَ جابِراً (٧٠ مَرْثُ آدَمُ (٣٠ قالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِيْتُ النَّبِيُّ عَلِيَّ يَخطُبُ عَلَى المِنْبَرِ، فَقَالَ مَنْ جَاء إِلَى الْجُمْعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ بَاسِبُ الْخُطْبَةِ قَامًّا وَقَالَ أَنَسَ يَيْنَا النَّيْ يَالِيُّ يَعْطُبُ قائمًا مَرْشَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ تُمَرَ الْقَوَادِيدِيُّ قالَ حَدَّنَا خالِدُ أَنْ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّمَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ عَنْ (٤) نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كَانَ النَّبِي عَلَيْ يَخْطُبُ قَامًا ثُمَّ يَقَعُدُ ثُمَّ يَقُومُ كَمَا. تَفْ مَلُونَ الآنَ بابُ (") الله من على هذا عند من من الله هذا عند من من المنطقة عند من من المنطقة من الله المن الله المن الله المن الله المنطقة رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمُ الْإِمَامَ صَرْتُنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْنَى عَنْ هِلِالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءِ بْنُ يَسَارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ قالَ إِنَّ النَّبَّ عَيْنِيْ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ بِالْبُ مَنْ قَالَ فِي الْحَطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ أَمَّا بَعْدُ رَوَاهُ عِكْرِمَةُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِّي عَلِيَّةٍ وَقَالَ مَحْمُوذُ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قالَ حَدَّثَنَا هِشِكُمُ بنُ عُرْوةَ قالَ أَخْبَرَ نَنِي فاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْماء بنْتِ أَبِي بَكْرِ (٦) قالَتْ دَخَلْتُ عَلَى عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قُلْتُ (٧) ما شَأَنُ النَّاسِ ، فَأَشَارَتْ برَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ ، فَقُلْتُ آيَةٌ ، فَأَشَارَتْ برَأْسِها أَيْ نَعَمْ ، قَالَتْ فَأَطَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عِلِيِّ جِدًّا حَتَّى تَجَلَّانِي الْفَشْيُ وَ إِلَى جَنْبِي قِرْ بَةٌ فِيهَا ما الله فَفَتَحْتُهَا كَفِمَلْتُ أَصُبُ مِنْهَا عَلَى رَأْسِي فَا نُصَرَفَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلَةٍ وَقَدُ تَجَلَّتِ الشَّسْ ُ فَعَطَبَ النَّاسَ وَحِمِدَ (٨) اللهَ بِمَا هُوَ أَهْ لُهُ ، ثُمَّ قالَ فِي أَمَّا بَعْدُ قالَتْ وَلَغِطَ نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأُنْكَفَأْتُ إِلَيْهِنَّ لِأُسَكِّنَهُنَّ ، فَقُلْتُ لِمَالِشَةَ ما قال ، قالَتْ قَالَمَا مِنْ شَيْءٍ كَمْ أَكُن أُرِيتُهُ إِلاَّ قَدْ (٥) رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هٰذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ،

(۱) وقال (۲) جابر بن عبد الله (۳) ابن أبي إياس (۵) ابن أبي إياس (۵) ابن ممر (۵) باب استقبال الناس (۵) باب استقبال الناس (۵) الصد بن (۷) فقلت (۶) الصد بن (۷) فقلت (۶) محمور (۵) الصد بن (۷) فقلت (۵) محمور (۵) محمور (۵) الصد بن (۵) وقد

وَ إِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّكُمُ تُفْتنُونَ فِ الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ (') مِنْ فِتْنَةِ المُسيح الدَّجَالِ يُوثَّنَى أَحَدُكُمُ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهِٰذَا الرَّجُلِ ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ قالَ الْمُوقِنُ شَكَّ هِشَامٌ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ ٱللهِ هُوَ مُحَمَّدٌ عَيْكِيْهِ جاءِنَا بِالْبَيْنَاتِ وَالْهُدَى فَآمَنّا وَأَجَبْنَا وَأُتَّبَمْنَا وَصَدَّفْنَا ، فَيُقَالُ لَهُ نَمْ صَالِحًا قَدْ كُنَّا نَمْلَمُ إِنْ كَنْتَ لَتُومْمِن (٣) بِهِ ، وَأَمَّا الْمُنافِقُ أَوْ قَالَ الْمُرْتَابُ شَكَّ هِضَامْ ، فَيُقَالُ لَهُ مَاعِلْمُكَ بَهٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِي سَمِمْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ (") ، قالَ هِشَامْ فَلَقَدْ قالَتْ لِي فاطِمَةُ فَأُوعَيْنُهُ (") غَيْرً أَنَّهَا ذَكَرَتْ مايُعَلِّظُ (") عَلَيْهِ صَرِّبْنِ مُحَمَّدُ نُنُ مَعْمَر قالَ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِمٍ عَنْ جَرَيرٍ بْنِ حازِمٍ قالَ سَمِعْتُ الحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُهُو بْنُ تَعْلَبَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ أَتِيَ بِمَال أَوْ سَبِّي (٦) فَقَسَمَهُ فَأَعْطَى رَجَالًا وَتَرَكَ رَجَالًا فَبَلَغَهُ أَنَّ ا الَّذِينَ تَرَكُ عَتَبُوا خَمِدَ اللهَ ثُمَّ أَثْنِي (٧) عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَعْطَى (١) الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبِ إِلَى مِنَ الَّذِي أُعْطَى وَلَكِنْ (١) أُعْطَى أَقُواماً لِمَا أَرَى فِي تُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ ، وَأَ كِلْ أَقْوَاماً إِلَى ماجَعَلَ اللهُ في تُلُوبهم مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ، فَوَٱللَّهِ مَا أُحِيبٌ أَنَّ لِي بَكَلِمَةِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْتِهِ مُمْرَ النَّمَمِ \* تَابَعَهُ (١٠) يُونُسُ مَرْثُ يَحْنِي بْنُ بُكَنِد قالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ الره وَأَثْنَى عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبنِ شِهابِ قالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ أَنَّ عائِشَةَ أَخْبَرَ للهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ خَرَجَ ذُاتٌ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي المَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ ال النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَأَجْتَمَعَ أَكْرُهُ مِنْهُمْ فَصَلَّوْا مَمَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ المَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِيَةِ خَوَرَجَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ ، فَامَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ المَسْجِدُ عَنْ أَهْ لِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَّةِ الصُّبْحِ ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَدَّ ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ كَمْ يَخْفَ عَلَى " مَكَانُكُمْ لُكِنِّي

(١) قَرَيبَ بغير ألف ولاتنوبن كمافي القسطلاني وَلِأَبَوَيْ ذَرٍّ والوقت والاصيلى قَرِيبًا بالتنوين (٤) فَوَعَيْتُهُ. وَمَاوَعَيْتُهُ (٥) لَامُ يُعَلِّظُ لَيْسَتْ مضبوطة في اليونينية وضبطت في بعض الاصول ُ (٦) أَوْ شَيْءٍ . أَوْ بِشَيْءٍ

خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا ه تَأْبِمَهُ (١) يُونُسُ مَرْشَ أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أُخْبَرَ نِي عُرْوَةٌ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَامَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَّةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَىٰ عَلَى ٱللهِ بِمَا هُو أَهْـ أَهُ أُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ \* تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيةَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هشَامٍ عَنْ أَبِيه عَنْ أَبِي حَيْدٍ (٢) عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةِ قَالَ أَمَّا بَعْدُ \* تَابَعَهُ الْعَدَنِيُّ عَنْ سُفِيَانَ فِي أَمَّا بَعْدُ (") جَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَحْبَرَنَا شُعَيَّبٌ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ حَدَّثَنَى عَلِيٌّ بْنُ ( ٤ كُسَيْنِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ عَمْرِ مَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي فَسَمِعْتُهُ حِينَ نَشَهَدً يَقُولُ أَمَّا بَمْدُ ﴿ تَا بَعَهُ الرُّ يَبِّدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيُّ مَدِيْنَ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبَانَ قالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَسِيلِ قالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ صَعِدَ النَّبِيُّ عَلِيِّ الْمِنْدِبَرَ وَكَانَ آخِرَ مُعْلِس جَلَسَهُ مُتَعَطِّفًا مِلْحَفَةً عَلَى مَنْكَبَيْهِ (٥) قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ فَخَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى مُسِينِيمٍ بالهمزوقد تبدل العَلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَىَّ فَثَا بُوا إِلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ أَمَّا بَعَدُ كَا فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِن الْأَنْصَارِ يَقِلُّونَ وَيَكُثُّرُ النَّاسُ هَنَ وَلِيَ شَبْئًا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلِيْ فَأَسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرَّ فيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعَ فِيهِ أَحَدًا فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيِّهِمْ (٦) باب الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَرْثُ الْمُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُضَلّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ (٢) عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ (٨) قَالَ كَانَ النَّيُّ عَلِيْ يَغْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ مَيْنَهُمَا بِالسِ الْاسْتِاعِ إِلَى الخُطْبَةِ صَرَتْ آدَمُ قالَ حَدَّبْنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ ٱللهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةِ إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وَقَفَتِ المَلاَئِكَةُ عَلَى بَابِ المَسْحِدِ يَكْتُبُونَ الْأُوَّلَ فَالْأُوَّلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّر كَمَثَل (١) الذي يُهْدِي بَدَنَةً ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ، ثُمَّ كَبْشًا ، ثُمَّ دَجاجَةً ، ثُمَّ يَنْضَةً ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمامُ طَوَوْا تُصِفُهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ اللَّهِ كُرَ بَالْبَ إِذَا رَأَى

(١) قَالَ أَبُوعَبُدِ اللهِ تَا بَعَهُ

(۲) السَّاعِدِيُّ

(٣) سفط في أما بعد عند

(٤) ابْنُ الْسَانُ

(٥) مَنْكَبهِ

فالبونينية قال القسطلاني ياء مشددة اه

ص ه (۷) ابن <sup>و</sup>عمر

(A) ابن محمر رضي الله

میں (۹) کالّدی

(۱) ستط لفظ الناس عند أبي ذرفى الاصل وثبت عندا • لابى الهيتم في نسخة «سيس (۲) صَلَيْتَ (۲) فَقَالً

(١) رَكُفُتُكُنْ

و موروط (٥) صکیت

رم أَ فَعَلَّ اللهِ عَلَّ اللهِ عَلَّ اللهِ عَلَّ اللهِ عَلَّا

(۷) ابن صُهیّب لا مِن صُهیّب از م مِنْ مُنْ

ا ان مسلم

الأُوْزَاعِيُّ (١٢) الأُوْزَاعِيُّ

(۱۲) رَسُولِ اللهِ مير

(11) وَضَعَهُماً عن ماط

(١٥) وَمِنْ بَعْدُ

(۱٦) فَقَامَ

(١٧) فَرَفَعَ يَدَيْثُرُ اللَّهُمُ

الْإِمَامُ رَجُلًا جَاء وَهُو يَخْطُبُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّي رَكْمَتَيْنِ صَرْشَ أَبُو النَّعْمَانِ قالَ حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءِ رَجُلْ وَالنَّبِي عَلَيْكِ يَغْطُتُ النَّاسَ (١) يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَصَلَّيْتَ (٢) يَافُلاَنُ قالَ (١) لاَ قالَ قُمْ قَأْرَكَعْ (١) باسب من جاء وَالْإِمامُ يَخْطُبُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ مَرْثُنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْهَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا قَالَ ذَخَلَ رَجُلُ ۚ يَوْمَ الجُمْعَةِ وَالنَّي ۚ عَلْ يَخْطُبُ فَقَالَ أَصَلَيْتَ ( ) قَالَ لا قالَ ( ) فَصَلَّ رَكْمَتَيْن باسب رفيع اليَّدَيْنِ في الْحُطْبَةِ صَرْثُنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٧) عَنْ أَنسِ وَعَنْ يُونُسَ عَنْ ثَأْبِتٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ مَيْنَمَا النَّبِي عَلِيًّا يَغْطُبُ مَوْمَ (٨) الجُمُعَة إِذْ قَامَ رَجُلُ فَقَالَ بَارَسُولَ ٱللهِ مَعَلَّكَ ٱلْكُرَاعُ وَكِعِلَكُ (١) الشَّاءِ فَأَذْعُ اللهَ أَنْ يَسْفَينَا فَدَّ يَدَيْهِ (٩٠٠ وَدَعا بَاسِ الْأُسْتِسْقَاء فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ صَرَفْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ (١١) قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو (١٢) قَالَ حَدَّثَنَى إِسْمَتُقَ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ هَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ قَالَ أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النِّي (١٣) عَنْ فَبَيْنَا النَّبِيُّ عِنْظُبُ فِي يَوْمِ مُجْمَلًةً قَامَ أَعْرَا فِي فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ هَلَكَ المَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ ، فَأَدْعُ اللَّهُ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ فَوَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ مَا وَصَنَّعَهَا (١٤) مَعَتَى ثَارَ السَّحَابُ أَمْقَالَ ٱلجِبَالِ ثُمٌّ لَمْ يَنْدِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رأيتُ المَطَرَ يَتُحَادَوُ عَلَى لِحْيَتِهِ عَلِي فَصُلِوْنَا يَوْمَنَا ذَٰلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَ بَعْدَ (٥٠) الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ حَتَّى الْجُمْعَةِ الْاخْرَى وَقامَ (١٦) ذٰلِكَ الْاعْرَابِيُّ أَوْ قالَ غَيْرُهُ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ تَهَدَّمَ الْبِنَا وَغُرِقَ المَالُ فَادْعُ اللهُ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ (١٧) اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا. وَلاَ عَلَيْنَا فَل أُشِيرٌ بِيدِهِ إِلَى نَاحِيةً مِينَ السَّعَائِ إِلَّا أَنْفَرَجَتْ وَصَارَتِ اللَّهِ يِنَةُ مِثْلُ الجُّو بَةِ وَسَالُ الْوَادِي قَنَّاهُ شَهْرًا ، وَكُمْ يَجِيُّ أَحَدُ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلاَّ حَدَّثَ بِالْجَوْدِ باسب الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمْمَةِ وَالْإِمامُ بَخْطُبُ وَإِذَا قالَ لِصَاحِيِهِ أَنْصِتْ فَقَدْلَغَا وَقالَ مَنْمَانُ عَن النَّبِيُّ عَنَّكُ يُنْصِتُ (٥) إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمامُ حَرَّثُنَا يَعْنِي بْنُ بُكِّيدٍ قالَ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقْيَلٍ عِنِ ابْنِ شِهِ آبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَمِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَاهُرَ يْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصاحِبكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغُونَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ الْجَيْفُ وَيْمِ الْجُمْمَةِ مِرْثُنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَ افِقُهَا عَبْدُ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَامَمُ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَىٰ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَأَشَارَ بِيدِهِ يُقَلِّهُمَ بِالْبِ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الْإِمامِ في صَلَّة الْجُمُعَة فَصَلاَةُ الْإِمامِ وَمَنْ بَـقِيَ جَائِزَةٌ (٢٠ مَرْثُنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو قالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالِم بِي أَبِي ٱلجَعْدِ قالَ حَدَّثَنَا جابِرُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ آبِينَما (٣) نَعْنُ نُصَلِّى مَعَ النَّبِي عَلِيَّهِ إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَعْمِلُ طَمَامًا فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى ما بَقَ مَعَ النَّيُّ يَرْكُ إِلاَّ ٱثْنَا عَشَرَ رَجُلاً قَنَزَلَتْ هَٰذِهِ الآيَةُ وَإِذَا رَأُوا بِجَارَةً أَوْ كَمْواً ٱنْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَ كُوكَ قَاعًا بِاللَّهِ الصَّلَّةِ بَعْدَ الْجُمُعَةَ وَقَبْلُهَا صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُعَمَّ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ كَانَ يُصَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْمَتَيْنِ وَ بَعْدَهَا رَكْمَتَيْنِ وَ بَعْدَ المَغْرِبِ رَكْمَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْمَتَيْنِ وَكَانَ لَا يُصَلَّى بَعْدَ الْجُمْعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّى رَكْمَتَيْنِ بِالبُّ قَوْلِ ٱللهِ تَمَالَى فَإِذَا قُضِيتِ الصَّلَّةُ فَأَ نُتشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَأَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ مَرْثُ (٤) سَعيدُ أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٌ عِنْ سَهِلٍ (٥) قال كانَت فِينَا أَمْرَأَةٌ تَجَعْلُ (٢) عَلَى أَرْبِعَاء في مَزْرَعَة لِلْهَا سِلْقًا (٧) فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةً آنْرَ عُ أُصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرِ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرِ تَطْعَنُهُما (١)

للاصيلي ووجهه اوجه ذكرها

ألقدطلاني فارجم اليه

(٨) تَطْمُحُهُمَا

ُ قَيْكُونُ (١) أُصولُ السِّلْقِ عَرْقَهُ (٢) وَكُننَا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةٍ الجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَنُقَرَّبُ ذَٰلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْمَقُهُ وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُمَةِ لِطَعَامِهَا ذَٰلِكَ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بَهْذَا وَقَالَ ما كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمْعَةِ بِالْبُ الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ صَرَّتُنا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ الشَّبْبَانِيُّ (٣) قالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَادِيُّ عَنْ خُمَيْدٍ قالَ (٤) سَمِعْتُ أَنساً يَقُولُ كُنَّا أَبُكِرُ أَلَى (٥) الجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيلُ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قالَ حَدَّثَنَا أَبُوغَسَّانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُوحازِمٍ عَنْ سَهْلِ (٥) قالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ مَرْكِيُّ الجُمُعَةَ أُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ .

( بِينْهِ الدَّعْمُنِ الرَّحِيمِ ِ) مِاللَّهُ الدَّعْمُنِ الرَّحِيمِ ِ) مِاللَّهِ الدَّوْفِ ، وَقَوْلِ (<sup>()</sup> اللهِ تَمَاكَى وَإِذَا ضَرَ "بَمُ فَى الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ (٥٠ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَةَ (١٠) إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا (٧) أَبْوَابُ كُنْتَ فِيهِمْ فَأَفَنْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمُ طَأَنْفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ (١١) وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمُ طَأَنْفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ (١١) وَلَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اللهِ فَإِذَا سَجَدُوا فَلَيْكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَأَيْفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا ﴿﴿ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ عَذَابًا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرُهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ الْهَ أَوْ لِحِانًا اللَّهِ عَذَابًا الْعَدَيْكُمْ الْعَلَيْ مِنْ عَذَابًا وَأَمْتُعَكُمْ فَكُمُ وَاللَّهِ مِنْ عَذَابًا اللَّهِ مِنْ عَذَابًا اللَّهُ وَلِعِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ مِنْ عَذَابًا اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَمُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابًا اللَّهُ وَلِعِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَذَابًا اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَمُ فَا مَا أَنْ عَلَيْهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ فَاللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ وَأَمْتِمَتُكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ وَيُلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بَكُمْ أُذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ ۚ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۚ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ ۗ (٠٠) إِلَى قَوْ الرِّ عَذَّابًا للْكافيرينَ عَذَابًا مُهينًا حَرَثُ أَبُو الْيَهَانِ قَالَ أَخْبَرَ أَا شُعَيَبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى النَّبِي ۚ يَهِ عَنِي صَلَاةَ الخَوْفِ قالَ (١٢) أَخْبَرَ فِي سَالِم " أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مُحَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْتُ مَمَ رَسُولِ (١٣) اللهِ عَيْكِيْ قَبِلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَــدُوَّ ا فَصَافَقُنْنَا كَلَمْمْ (١٤) فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يُصَلِّى لَنَا فَقَامَتْ طَا ثِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي وَأَقْبَلَتْ

(١) فَتُكُونُ إِلَا وَاليَّاهُ (٢) عَرْقَهُ بهذا الضبط يعني تُخْمَةُ . كذا في اليونينية وللكشميهي كَمَا فِي الفَتِحِ غَرِ فَكَمَّ أَى إِنَّ إِنَّ أصول السلق تغرق في الرق لشدة نضجه اهر مرا قسطلاني عَر**ْفَهُ .** آي. مرقه الذي يُغْرَفُ

(١) الْكُوفِيُّ

(١) عَنْ أَنَى قَالَ كُنَّا

الله المُورِية المُمْ المُمُ المُمْ المُمْ المُمْ المُمْ المُمْ المُمْ المُمْ المُمْ المُمُ المُمْ المُمُومُ المُمْ المُمْ المُمْ المُمْ المُمْ المُمْ المُمْ المُمْ المُمُ المُمْ المُمْ المُمْ المُمُومُ المُمُومُ المُمُومُ المُمُومُ المُمُمُ المُمُومُ المُمُومُ المُمُمُ المُمُومُ المُمُومُ المُمُمُ المُمُومُ المُمُمُ المُمُومُ المُمُومُ المُمُمُ المُمُومُ المُمُومُ المُمُومُ المُمُومُ المُمُمُ المُمُومُ المُمُمُ المُمُمُ المُمُمُ المُمُومُ المُمُمُ المُمُمُ المُمُومُ المُمُمُ المُمُومُ المُمُمُ المُمُمُ المُمُمُ المُمُمُ المُمُمُ المُمُمُ المُمُومُ المُمُمُ المُمُمُ المُمُمُ المُمُمُ المُمُمُ المُمُمُ المُمُومُ المُمُمُ المُمُمُ المُمُمُ المُمُمُ المُمُمُ المُمُ المُمُ ال

(١١) إَلِي قَوْ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ ۖ أعَدَّ لِلْسُكَافِرِ بِنَ عِنْ كَالْ

(١٤) فقال (١٢) النَّبِيِّ

(١٤) أَصَافَقُناكُ عَمْ

طَائِفَة "عَلَى الْعَدُو وَرَكُم (١٠ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِبَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَ تَيْنِ ثُمَّ أَنْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّا فِفَةِ الَّتِي لُم \* تُصَلُّ جَاوًا فَرَكُعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ بِهِم ۚ رَكْفَةً وَسَعَجَدَ سَعَجْدَ تُينِ أُمُّ مَلَّمَ فَقَامَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْمَةً وَسَجَدَ سَخْدُدَيْنِ بِاسب مَلاةِ الْخُوْفِ رِجَالاً وَرُ كَبَاناً رَاجِلِ ٥٠٠ مَاثُمْ مَرْثُنَ سَعِيدُ بَنُ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَثِي قَالَ حَدَّتَنَى (٢) أَبِي قَالَ حَدِّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَعَواً مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ إِذَا أَخْتَلَطُوا قِياماً ، وَزَادَ أَنْ مُمَرَ عَنِ النِّي عَلَى وَإِنْ (١) كَاثُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبًانًا بِالْبِ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ا ف صَلَاةِ الْحُونِ حَرْثُ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ حَرْبِ عَنِ الزُّ تَيْدِيّ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْمُما قالَ قَامَ النَّيْ عَلِي وَقَامَ (٥) النَّاسُ مَعَهُ فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا مَعَهُ وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسَ مِنْهُمْ (١) أَثُمُّ سَنَجَدَ وَسَنَجَدُوا مَكُهُ ، ثُمُّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ (٧) فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخْوَالْهُمْ وَأَنْتِ الطَّائِفَةُ الْأَخْرَى فَرَّكُمُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاقٍ ( ) وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا باسب السَّلاةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الْحُصُونِ وَلِقَاء الْمَدُونَ ، وَقَالَ الْلُّوزَاعِيُّ إِنْ كَانَ تَهَيَّأُ الْفَتْحُ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ صَلَّوْا إِيمَاءً كُلُ أُنْرِيمُ لِنَفْسِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِمَاء أَخْرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَّالُ أَوْ يَأْمَنُوا فَيُصَلُّوا رَ لَمَتَيْنِ ، فَإِنْ كَمْ يَقْدِرُوا صَلْوَا رَكْعَةً وَسَعْجَدَ ثَيْنِ (٧) لاَ يُجْزِيْهُم مُ ١٠٠ السَّكبيرُ وَيُوتَخُرُوهِمَا (١١) حتى يَأْمَنُوا وَبِهِ قَالَ مَكُمُولُ وَقَالَ أَنْسُ (١٦) حَضَرْتُ عِنْدَ مُناهَمَنَةِ حِصن نَسْتَرَ عِنْدَ إِضَاءةِ الْفَخِرِ وَأَشْتَدُ أَشْتِعَالُ الْقِتَالِ فَلَمْ يَقَدْرُوا عَلَى الصَّلَاةِ فَلَمْ نُصلُ إِلاَّ بَعْدَ أَرْتِفَاعِ النَّهَارِ فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِي مُوسَى فَفُتِحَ لَنَا ، وقال (١٣) أَنَسُ (١٤) وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكُ (١٠) الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا حَرَثْنَا يَحْنِي قَالَ (١٦) حَدَّثَنَا

(٢) سَقَطَ رَاحِلُ قَامِمُ هند أبي ذر في الاصل وثبت في الحاشية عند ه لابي الهينم وَالْحَسَوِى (۲) حدثنا (٤) واذا (٥) مُقام

(١) مِنهِم مَعَهُ

٧٠) الثَّانيَةَ

(٨) في الملاة

(١) فَإِنْ كُمْ يَقْدِرُوا مِهِ

(١٠) فكر نجز م

(11) يُؤخر ونها

(١٢) أبن مالكِ

د جس س قال ۱۳) قال ۱۳)

(١٤) ابن مالك

(١٠) مِنْ تِلْكُ

(١٦) ابْنُجَعْفُرُ الْبُخَارِي

وَكِيهُ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُبَارَكُ (١) عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَشِرِ عِنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جارٍ بْن عَبْدِ أَلَهُ قَالَ جَاءَ مُمَنُّ يَوْمَ الْحَنْدَقِ فِحَمَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْسَ وَ يَقُولُ بَا رَسُولَ ٱللهِ ماصليَّتُ الْعَصْرَ خَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَعَيت، فَقَالَ النَّيْ عَلِيَّ وَأَنَا وَاللهِ ما صَلَّيْهُا بَعْدُ قَالَ فَنَزَلَ إِلَى بُطْحَانَ فَتُوَضَّأً وَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَاعَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَوْرِبَ بَعْدَهَا باسب صَلَّاةِ الطَّالِب وَالمَطْلُوب رَاكِبًا وَإِيَّاءً (٢٠)، وَقَالَ الْوَلِيدُ ذَكَرْتُ لِلْأُو ْزَاعِيِّ صَلَاةً شُرَحْبِيلِ بْنِ السِّمْطِ وَأَصْحَابِهِ عَلَى ظَهْرِ ٱلدَّا بَّةِ ، فَقَالَ (\*) كَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا تُنَخُّوَّ فَ الْفَوْتُ ، وَاحْتَجَّ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النَّيِّ بِيَا لِلْمُصَلِّيَ أَحَدُ الْمَصْرَ إِلاَّ فَي بَنِي قُرَيْظُةً بِالْبُ تُ مَرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كُمَّدُّ بْنَ أَسْمَاء قالَ خَدَّتَنا جُو َيْرِيَّةُ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ٱبْنِي مُعَمَرَ قالَ قالَ النَّبُّ ۚ إِلَيْ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ لاَ يُصَلِّينٌ أَحَدُ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةً فَأَدْرِكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ (ا) بَمْ فُهُمُ مُ لاَ نُصَلِّي حَتَّى لَأَ تِيهَا ، وَقَالَ بَعْفُهُمْ ۚ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ (٥) مِنَّا ذٰلِكَ فَذُكِّرَ لِلنَّبِيِّ مَنْ وَلَمْ يُعَنَّفْ وَاحِداً ١٦ مِنْهُمْ اللَّهِ النَّبْكِيرِ ١٧ وَالْعَلَسَ بِالصَّبْحِ وَالصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ صَرَّتُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَمَّادٌ (٨) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ صُهَيْبِ وَثَابِتِ البُنَانِيْ عَنْ أَنْسِ بْنِ ماللَّهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ صَلَّى الصَّبْحَ بغَلَس ثُمَّ رَكِبَ فَقَالَ اللهُ أَكْبِرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ فَوْمٍ فَسَاءَصَبَاحُ المُنْذَرِينَ خَفَرَجُوا يَسْمَوْنَ فِي السَّكَكِ وَيَقُولُونَ مُحَدَّدَ وَالْحَمِيسُ قَالَ وَالْحَمِيسُ الْحَبْشُ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ فَقَتَلَ الْمَقَا تِلَةَ وَسَنِي الْذَّرَارِيَّ فَصَارَتْ صَفَيَّةُ لِدِحْيَةَ الْسَكَلْبِيُّ وَصَارَتْ لِرَسُولِ اللهِ عِلَيْدِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِنْقُهَا (١) ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَزِيزِ لِثَابِتٍ يَا أَبَا مُحَدِ أَنْتَ سَأَلْتَ أَنْسًا (١٠) مِا أَنْهُرُ هَا (١١)، قالَ أَمْهَرَهَا تَفْسَهَا

(١) ابْنِ الْمُبَارَكِ

(1) 36 (2)

(٥) لم يشبط الراء من برد فى اليوبينية وضبطهالكرماني والبرماوى بالبناء للمفسول وقال فيالمعابيح بالبناء للفاعل

رة أَحَدًا (٦) أُحَدًا

حــــ لاسط (۷) التكبير

(٨) ابْنُ زَيْد

(١) عِنْقَتُهَا

(١٠) أَنَسَ بْنُ مَالِكِيْهِ، طع لاس طع لاسط (11) مَوْرَ هَا

## بِشُمِ اللَّهُ الرَّحْن الرَّجيم (١)

باب " في الْعِيدَيْنِ وَالتَّجَمُّلِ فِيْهِ (" حَرَّثُ أَبُو الْيَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِي قالَ أُخْبَرَ نِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ قالَ أَخَذَ مُمَّ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقِ تُبَاءُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى (٣) رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أُبِتَعْ ( ) هٰذِهِ تَجَمَّلُ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ إِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لأَخَلَاقَ لَهُ فَلَبَتُ مُمَرُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْبَتَ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ ۚ فَأَقْبَلَ بِهَا مُمَرُ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ قُلْتَ إِنَّا هذهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلَاقَ لَهُ وَأَرْسَلْتَ إِلَىَّ بهذهِ الْجُبَّةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ تَبِيعُما أَوْ تُصِيبُ (٥) بِهَا عَاجِنَكَ بَاسِ أُ أَخْرَابِ وَالْدَرَقِ يَوْمَ الْعِيدِ مَرْثُنَا أَحْمَدُ (٦) قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو أَنَّ مُكَّدَّ بْنَ عَبْدِ الرَّهْمِنِ الْأَسَدِيّ حَدَّنَهُ عَنْ عُرُوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ دَخَلَ عَلَى َّرَسُولُ اللهِ (٧) مَلِكَ وَعِنْدِي جارِيتَانِ ْ يُغَنِّيَانِ بِغِنَاء بُعَاثَ فَأَصْطَجَعَ عَلَى الْفَرِّاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَأُ نُتَهَرّ نِي وَقَالَ مِنْ مَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ دَعْهُما (١٠) فَلَمَّا غَفَلَ خَمَزْتُهُما خَفَّرْجَتا (٥) وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ (١٠) السُّودَانُ بِالْلَّرَقِ وَأُخْرِ الْبِ فَإِمَّا مَأَنْتُ النَّبِيَّ (١١) مِنْ قَلْ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِ بِنَ تَنْظُرِ بِنَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّى عَلَى خَدِّهِ وَهُو يَقُولُ دُونَكُمُ ۚ يَآنِي أُرْفَدِةَ حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُك قُلْتُ نَمَمْ قَالَ فَأَذْهِي بِالْبُ مُنَةِ الْعَيْدَيْنِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ مَرْثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي زُبِيدٌ قَالَ سَمِينْ الشَّعْبِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْ

(۱) (كِتَابُ الْعِيدَ بْنِ

الْعِيدَ بْنِ

(۱) فِيهِمَا (۱) فَأْنِي بِهَا

(١) فِيهِمَا (١) فَأْنِي بِهَا

(٥) وتصب نسبها في النتح المحدود تَجَمَّلُ والنتح المحدود ا

(11) رَسُولَ اللهِ

يَخْطُبُ، فَقَالَ إِنَّ أُوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ (١) يَوْمِنَا هَٰذَا أَنْ نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصابَ سُنْتَنَا صَرَتْ عُبِيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ قالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيتَانِمِينْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُعَنِّيَانِ هِمَا (٢) تَقَاوَلَتِ الْانْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُعَنَيْتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ أَمْزَامِيرُ (٣) الشَّيْطَانِ في بَيْتِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ وَذَٰلِكَ في يَوْم ِ عِيدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِينَ يَا أَمَا بَكْدِ إِنَّ لِكُلُّ قَوْمٍ عِيداً وَهُذَا عِيدُنَا. بابُ الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْحُرُوجِ مِرْشِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا "سَمِيدُ بْنُ سُلَيْمانَ قالَ حَدَّثَنَا هُسَيْمٌ مُقالَ أَخْبَرَ فَا عُبِيدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ (٥) قال كانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ لاَ يَعْدُو يَوْمَ الْفَطْرِ حَتَّى يَأْ كُلَّ تَمَرَاتٍ \* وَقَالَ مُرَجًّأُ ١٠ فِنُ رَجاء حَدَّ ثَنَى عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّ ثَنِي أَنَسَ عَنِ النَّبِيِّ قِيَا كُلُهُنَ وَتُراً بِالْبِ الْأَكُل يَوْمَ النَّحْرِ حَرْثُ مُسَدِّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَدِ (٧) عَنْ أَنس قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مِنْ إِليَّةِ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُمِدْ فَقَامَ رَجْلٌ فَقَالَ هٰذَا يَوْمْ يُشْتَهَى فيهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ مِنْ جِيرَانِهِ فَكَأَنَّ النَّبِيُّ مِرَّكِّهُ صَدَّقَهُ قَالَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ أَحَبُ إِلَى ا مِنْ شَاتَىٰ كُمْمٍ فَرَخْصَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيِّتِهِ فَلاَ أَدْرِي أَبِلَغَتِ الرُّخْصَة مَنْ سيواهُ أَمْ لاَ مَرْشُنَا عُمْانٌ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّهْ ِيِّ عَنِ الْبِرَاءِ بْنِ عازِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ يَوْمَ الْأَضْعَى بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَّاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدُ أَصَابَ النسُكَ وَمَن نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَّاةِ وَلا نُسُكَ لَهُ ، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةً بْنُ نِيَارِ خَالُ الْبَرَاهِ يَارَسُولَ اللهِ فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي فَبْلَ الصَّلاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكُلِ وَشُرْبِ وَأَحْبَبُتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أُولَ ما (١٠) يُذْبَحُ فَ يَنْتِي فَذَبَحْتُ شَاتِي وَتَغَدَّ يْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ قالَ شَاتُكَ شَاةً كُومِ قال (٢)

سه هم ا (۱) في (۲) عِمَّا الله الله الله عَمَّا (۲) أبحرَّ أمير

را) الجو التور الأن الخد ال

(٠) ابن مالك

(۲) مُرَجَّأً هُو هُكنا في البونينية مهموزا وكنا ضبطه القسطلاني وضبطه في المتح بنير همزمقصورا بوزن مُعَلَّى

(٧) نُحَدِّد بْنِ سِبْرِ بِنَ (٨) أُوَّلُ شَاةٍ أُوَّلُ تُذْبِحُ هَكذا بدون ما وبفتح أُوَّلَ مضافا للجِملة

(۹) نقال

يَادَسُولَ ٱللهِ نَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً هِي (١) أَحَبُ إِنَّي مِنْ شَا تَيْنِ أَفَتَجْزِي عَنَّى قَالَ نَمْ وَلَنْ تَجْذِي عَنْ أَحَدٍ بَمْدَكَ بِاسِبُ الْمُرْمِجِ إِلَى الْمُصَلَّى بِنَهْ بِرِ مِنْبَرِ مَرْثُنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَى قَالَ أَخْبَرَ بِي زَيْدُ (٢) عَنْ عِياضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْحُدْرِيِّ قالَ كَانَ رَسُولُ ٣٠ اللهِ عَلِيَّ يَخْرُبُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَصْحَى إِلَى الْمُصَلَّى ۚ فَأُوَّالُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَمِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ ٤٠٠ كانَ ا يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَمَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ \* قَالَ (٥) أَبُوسَعِيدٍ فَلَمْ بَرَلِ النَّاسُ عَلَى ذٰلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَمَّ مَرْوَانَ وَهُو َ أَمِيرُ اللَّه بِنَةِ فِي أَضَّى أَوْ فِطْر فَلَمَّا أَتَبْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرْ بَنَاهُ كَشِيرُ بْنُ الصَّالْتِ فَإِذَا مَرُوانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْ تَقَيَّهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ۚ فَجَبَّذْتُ (٦) بِتَوْ بِهِ خَبَدَ نِي قَارْ تَفَعَ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَّةِ ، فَقُلْتُ لَهُ عَيَّوْتُمْ وَاللهِ ، فَقَالَ أَبَا سَعِيدٍ قَدْ ذَهَبَ ما تَمْلُمُ ، فَقُلْتُ ما أَعْلَمُ وَاللهِ خَيْرُ (٧) مِمّا لاَ أَعْلَمُ ، فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَم \* يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ خَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ ، باب ألمَّني وَالْ كُوبِ إِلَى الْعِيدِ (٨) بِغَيدِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ مَرْشَنَ إِرْ اهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ (٢٩) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ أَنَّ رَمْدُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلَى فِي الْأَضْلَى وَالْفَيْطُو ثُمَّ يَغُطُبُ بَعْدَ الصَّلَّةِ مَرْثُ إِبْرَاهِمُ أَبْنُ مُرَسِي قالَ أَخْبَرَ نَا (١٠) هِشِامْ ۚ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ إِخْبَرَ هُمْ قالَ أَخْبَرَ نِي عَطَاهِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِهْ تُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِي عَلِي خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ \* قَالَ وَأَخْبَرَ فِي عَطَانِهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى أَبْنِ الزُّ بَيْرِ في أُوَّلِ مابُويع لَهُ إِنَّهُ كَمْ يَكُن يُؤُذُّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الفطرِ إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَأُخْبَرَنِي عَطَالِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنْ جابِرٍ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالاَ لَمْ يَكُنْ يُؤَّذُّنُ يَوْمَ

(۱) لَقَظُهِيَ سانط عند ه ص س ط (۲) زَيْدُ أَنْ أَلْمَ مَ (۳) النَّي اللَّهِ الْمَالَمَ اللَّهِ (٥) النَّي اللهِ اللهِ (٥) خَبْرُ وَاللهِ (٧) خَبْرُ وَاللهِ

(١) أنسُ بنُ عِيَاضِ صِ

(١١) وَإِنَّكَا . وَأَمَّا قَالَ

القسطلاني وممناه وأما

إلخطية فتكون بعدالصلاة

س (۱۰) حدثا

الْفِطْدِ وَلاَ يَوْمَ الْأَضْلِ \* وَعَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (١) قالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النِّي مُلَّكِيَّة قَامَ فَبَدَأً بِالصَّلاَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِي اللهِ عَلَيْ زَلَ فَأَنَّى النَّماء فَذَ كُرَّهُنَّ وَهُوَ يَتُوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلاَّكٍ ، وَ بلاَّكْ بَاسِطْ ثَوْبَهُ مَيْلْقِي فِيهِ النِّسَاءِ صَدَقَةً قُلْتُ لِمَطَاء أَثَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمامِ الآنَ أَنْ يَأْتِيَ النَّسَاء فَيُذَ كُرَّهُنَّ حِينَ يَفْرُخُ قالَ إِنَّ ذَٰلِكَ كَلَّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ أَنْ لاَ يَفْعَلُوا باب الخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ حَرْثُنا أَبُو عاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَ نَا أَنْ جُرَجْ عِلَا أَخْبَرَ نِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَأَبِي بَكْرِ وَهُمَرٌ وَعُمَّانَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ فَكُنَّهُمْ كَانُواْ يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ صَرَّتُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوأُ سَامَةَ قَالَ حَدَّ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُّولُ (٢) اللهِ عَلِيِّةِ وَأَبُو بَكُر وَتُعَمَّدُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ صَرَّتُ اللهَانُ بْنُ حَرْبِ قال (3) الْعِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النِّبِي عَلِي صَلَّى يَوْمَ الفَطْرِ رَكْمَتُنْ ِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُهَا وَلاّ بَعْدَهَا ، ثُمَّ أَنَّى النَّسَاء وَمَعَهُ بلاك فَأْمَرَ هُنَّ بِالصَّدَقَةِ عَفِمَلْنَ يُلْقِينَ ثُلْقِي الْمَنْأَةُ خُرْصَهَا وَسَخَّابَهَا مَرْشَ آدَمُ قالُ حِدَّثُنَّا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زُبِيدُ قَالَ سَمِعْتُ الشُّعْبِيُّ عَنِ الْبِرَاءِ بْنِ عازِبِ قالَ قالَ النَّبِيُّ مِنْ إِنَّ أَوَّلَ مَانَبُدَأً فِي يَوْمِنَا هَٰذَا أَنْ نُصَلِّى ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَلَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا هُوَ كُلْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ ف شَيْء، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ بُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارِ يَا رَسُولَ اللهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَة خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ ، فَقَالَ (٣) أَجْعَلْهُ مَكَانَهُ وَلَنْ تُوفِيَ أَوْ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ بِاسِبُ مَا يُكُرَّهُ مِنْ تَعْلِ السِّلاَحِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ. وَقَالَ الْحَسَنُ بُهُوا أَنْ يَحْمِلُوا السَّلاَحَ يَوْمَ عُيِّدٍ (" إِلاَّ أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا حَرْثُ الرَّكَرِيَّادِ بْنُ يَحْيي أَبُو

(١) إِنْ عَنْدِاللَّهِ أَنَّالًا

السُّكَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَنْحُمَّدُ بْنُ سُوقَةً عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَسِ قَدَمِهِ فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالِّ كَابِ فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُما وَذٰلِكَ بِمِنَّى فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَعَلَ (١) يَعُودُهُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ لَوْ نَمْ لَمُ مَنْ (٧) أَصابَكَ فَقَالَ ابْنُ مُمَرَ أَنْتَ أَصَبْتَنِي قالَ وَكَيْفَ قالَ مَمَلْتَ السَّلاَحَ فَ يَوْمٍ لَمْ يَكُن يُحُمُّلُ فِيهِ وَأَدْخَلْتَ السِّلاَحَ الْحَرَمَ (١) وَكَمْ يَكُنِ السِّلاَحُ يُدْخَلُ الْحَرَمُ الْحَرَمُ الْحَرَمُ مِدْرُثُنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّتَنَى إِسْحَقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ (٢) مَا (٢) فِي الْحَرَمُ مِدْرُثُنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّتَنَى إِسْحَقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ اللَّهِ عَلَيْ مُدْرِو بْنِ سَعِيدِ اللَّهِ عَلَيْ الْحَرَمُ اللَّهُ عَلَيْ مُدْرُو بْنِ سَعِيدِ اللَّهِ عَلَيْ مُدْرُو بْنِ سَعِيدِ اللَّهُ عَلَيْ مُدْرُو بْنِ سَعِيدِ اللَّهُ عَلَيْ مُدْرُو بْنِ سَعِيدِ اللَّهُ عَلَيْ مُدْرُو بْنِ سَعِيدِ اللَّهِ عَلَى مَا الْحَرَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْكُ فَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عِلْمِ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عِلْمُ عِلْمِ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِي عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَ أُبْنِ الْمَاصِ عَنْ أَبِيهِ قالَ دَخلَ الْحَجَّاجُ عَلَى أَبْنِ تُعمَّرَ وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ (' كَيْفَ هُوَ الله فَقَالَ صَالِحٌ فَقَالَ (٥) مَنْ أَصَابَكَ قالَ أَصابَنِي مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السِّلاَحِ في يَوْم لِا يَحِلُّ فيهِ خَمْلُهُ يَعْنِي الْحَجَّاجَ عَامِ النَّبْكِيرِ (٦) إِلَى الْعِيدِ ، وَقَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ بُسْرٍ إِنْ كُنَّا فَرَغْنَا فِي هُذِهِ السَّاعَةِ وَذَٰلِكَ حِينَ النَّسْبِيحِ مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْب قَالَ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَّاءِ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِي مُ لِلَّيْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ إِنَّ أَوْلَ مَانَبُدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنِنَا هُذَا أَنْ نُصَلِّىَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَنَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنْتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَإِنَّهَا ٥٠ هُوَ كُمْ مُ عَبِّلَهُ لِأَهْ لِهِ لَيْسَ مِن النُّسُكِ في شَيْءِ فَقَامَ خالِي أَبُو بُرْدَةً بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَنَا (للهُ أَنَا اللهُ إِنَّا اللهُ أَنَا لا أَنْ اللهُ أَنَا اللهُ أَنَا لا أَنْ اللهُ أَنَا لا أَنْ اللهُ أَنَا لا أَنْ اللهُ أَنَا اللهُ أَنَا لا أَنَا لا أَنْ اللهُ أَنَا لا أَنْ اللهُ أَنَا اللهُ أَنَا لا أَنْ اللهُ إِنَّا لا أَنْ الللهُ أَنَا لا أَنْ اللهُ أَنَا لا أَنْ اللهُ أَنَا لا أَنْ الللهُ أَنَا لا أَنْ اللهُ إِنَّا لا أَنْ لا أَنْ اللهُ أَنَا لا لا أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ الللهُ أَنْ أَنْ الللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ أَنْ اللهُ أَنْ أَنْ اللهُ أَنْ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ أَنْ أَنْ اللهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّذِي أَنْ اللهُ أَنَّا لا أَنْ الللهُ أَنْ أَنْ الللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ أَنْ الللهُ أَنْ أَنْ أَنْ اللهُ أَنْ الللهُ أَنْ أَنْ الللهُ أَنْ الللهُ أَنْ أَنْ أَنْ اللل أُصَلِّي وَعِنْدِي جَذَعَة "خُيْن مِن مُسِنَّةٍ قَالَ (٥) أَجْعَلُهَا مَكَانَهَا أَوْقَالَ أَذْ بَعْهَا وَلَنْ تَجْزَى جَذَعَة مَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ (١٠) عام فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ النَّشْرِيقِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَأَذْ كُرُوا اللهَ (١٦) فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ أُنَّامُ الْعَشْرِوَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ النَّشْرِيقِ وَكَانَ ابْنُ مُمَرَ وَأَبُوهُرَيْرَةَ يَخْرُجانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّنُ النَّاسُ بِتَكَدْبِيرِهِما وَكَبَّرَ مُعَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ خَلْفَ النَّافِيلَةِ مَرْشَ مُعَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَة قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْهِانَ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطْيِنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسُ عَنِ

قال (ه) قال (٤) (۱) التَّكْبيرِ لِلْعيدِ (٧) فَإِنَّهَا كُلْمٍ ·· (١١) وَ يَذْ كُرُواْ اللهَ في أيَّام مَعَدُودَاتٍ مخالفتان للتلاوة والتي بمدهذه موافقة لا ية الحج وَيَذْ كُرُوا اللَّهِ فِي

أَيَّام مَعْلُوماتٍ.

(١) مَا الْعُمَٰلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي هَٰذِهِ (ا صح . فِي (١) هَذَاَ الْعَشْر (٢) فِي سَبِيلِ اللهِ (٣) إِلاَّ مَنْ خَرَجَ (؛) ابنُ عُمَرَ (٥) فرشه (٦) وَكَانَ النَّسَال (٧) أَنَّىنَ بْنَ مَالِكِ (٨) في حاشبة السخة أبي در مانعه بشبه أن يكون عد ابن يمني الذهلي قاله أبو در اهكذا في اليونينية وفي نسعة الاصبلى حدثنا البخارى حدثنا مر بن حنسكذا فاليونينية (١) تَغُرُّجُ الْبِكُرُ (١٠) خِدْرَيْهَا (١١) ، يَخْرُجُ الْحِيضُ (۱۲) حدثني (١٢) نُوْكُوْ لَهُ (16) الحيز امين (١٠) الأوَزَاءِ لاصرسط (١٦) حدثني مسر (١٧) يُصَلَّى . فَصَلَى مكذا في النيخ المتعدة

أيدينا وفى النسطلاني ولابي ذر والامسيلي عن الحوى والكشميهني العسلي ينول

بالجأعة احيفود

النَّى عَلِيٌّ أَنَّهُ قَالَ مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْمَشْرِ (' أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ قَالُوا وَلاَ ٱلْجِهَادُ (\* قَالَ وَلاَ ٱلْجِهَادُ إِلاَّ رَجُلُ خَرَجَ (\*) يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْء بُ النَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنَّى وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَّفَةَ ، وَكَانَ مُعَرُّ<sup>ونَ)</sup> رَضِيَ ٱللهُ عَنَهُ بُكَبَرُهُ فى قُبَّتِهِ عِينًى فَبَسَمْعُهُ أَهْلُ المَسْجِدِ فَيُكَبَرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجً مِنَّى تَكْبِيرًا ، وَكَانَ أَبْنُ مُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنَّى تِلْكَ الْائَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ وَعَلَى فِرَاشِهِ (٥) وَفِي فُسْطَاطِهِ وَتَعْلِسِهِ وَتَمْشَاهُ تِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا، وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَلِّرُ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَكُنَّ (٦) النِّسَاءِ يُكِكِّبِّنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَمُعَمَّرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيَّالِيَّ التَسْرِيقِ مَعَ الرِّجال في المَسْجِدِ صَرْثُ أَبُو مُعَيْمٍ قالَ حَدَّثَنَا مالِكُ بْنُ أَنَس قَالَ حَدَثَني مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ المُّقَنِي ، قَالَ سَأَلْتُ أَنْسًا (٧) وَنَحْنُ عَادِيانِ مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَاتٍ عَنِ إِلنَّالْبِيَةِ كَيْفَ كُنْتُمُ تَصَنْعُونَ مَعَ النَّبِّ ۚ عَلِيُّ قَالَ كَانَ مُلِّي الْمُلِّي لَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْكَبِّرُ فَلَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ مِرْثُ عُمِّدٌ (٨) حَدَّثَنَا مُمَرُيْنُ حَفْسٍ قالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عاصِمٍ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أُمِّ عَطَيَّةً قالَتْ كُنَّا نُو مَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى نُحْرِجَ (١) الْبِكْرَ مِنْ خِيدُرها (١٠) حَتَّى نُحُو ٓ جَ (١١) الْحَيْضَ باسب مُ الصَّلَاةِ إِلَى الْحَرْبَةِ يَوْمَ الْعَيْدِ بَشَّار قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيمِ عَنْ أَبْنِ تُعمَّرَ أَنَّ النَّبيَّ عَرِّالِيَّةِ كَانَ تُرْ كُنُ (١٣) الحَرْبَةُ قُدَّامَهُ يَوْمَ الْفَطْرِ وَالنَّحْرِ ثُمَّ يُصَلِّى الْعَنَزَةِ أُو الْحَرْبَةِ بَيْنَ يَدَى الْإِمامِ يَوْمَ الْمِيدِ حَرَثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ (١٤) قالَ حَدَّثَنَا الْوَالِيهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو (١٠) قَالَ أَخْبَرَ نِي (١٦) نَافِع مَنْ أَبْنِ مُمَرَ قَالَ كَانَ إِلَيْهَا بِإِلْهِ عُرُومِ (١) النَّسَاء وَالْحُيَّض (١) إِنِّي الْمُعَلِّي مَرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قالَ حَدَّثَتَا حَمَّادُ (٣) عَنْ أَيُّوبَ عَنْ كُمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطيَّةَ قَالَتْ أُمِرْنَا (٤) أَنْ نُحْرِجَ الْمُوَاتِقَ وَذَّوَاتِ الْحُدُورِ \* وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ بِنَحْوِهِ وَزَادَ في حَدِيثِ حَفْصَةَ قَالَ أَوْ قَالَتِ الْمَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَيَمْتَزِلْنَ (٥) الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى بإس خُرُوج ِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْمُعَلِّى حَرْشُ عَمْرُو بْنُ (٦) عَبَّاسِ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عْمَن حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّ هُن إِنَّ قَالَ سَمِيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيُّ يَوْمَ فِطْرِ أَوْ أَصْحَى فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَنَى النِّسَاء فَوَعَظَهُنَّ وَذَ كُرِّهُنَّ (٥٠ وَأَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ باسب أُسْتِقْبَالِ الْإِمام النَّاسَ في خُطْبَةِ الْعِيدِ قالَ (٥) أَبُو سَعِيدِ قامَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مُقَابِلَ النَّاسِ حَرْثُ أَبُو مُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنِ الشُّعْرِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ يَوْمَ أَضْعَى (١٠٠ إِلَى الْبَقَيِعِ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ أَتْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ إِنَّ أُوَّلَ نُشَكِينَا فِي يَوْمِنِا هَٰذَا أَنْ نَبْدًأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ نَرْجِع فَنَنْحَرَ فَنَ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَتَنَا وَمَنْ ذَبَعَ قَبْلَ ذَٰلِكَ فَإْ ثُمَا ١١٧هُوَ شَيْءٍ عَجَّـلَهُ لِأَهْ لِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَة خَيْنٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ أَذْ بَحْهَا وَلاَ تَنِي (١٢) عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ بِالْ الْمَلَمِ النَّذِي بِالْمُصَلِّى مَرْشُ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَحْيي (١٤) عَنْ (١٥) سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَني عَبْدُ الرَّهُنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ قِيلَ (١٦) لَهُ أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّيِ عَلِيَّةِ قَالَ نَعَمْ وَلَوْ لاَ مَكَانِي مِنَ الصُّغَرِ ما شَهدْ ثُهُ (١٧) حَتَّى أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَار كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَنَّى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلْ فَوَعَظَهُنَّ وَذَ كَرَّهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأُ يُتُهُنَّ يَهُو ِينَ (١٨) بِأَيْدِيهِنَّ يَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بلاَلٍ ثُمَّ أَنْطَلَقَ هُوَ وَ بِلاَلْ إِلَى يَشِهِ عَامِهِ مُو عِظَّةِ الْإِمامِ النَّسَاءَ يَوْمَ الْعِيدِ صَرَتَىٰ ١٠٥ (۱) خُرُّوج الْمُيْنِ (۲) النَّمَاءِ الْمُبَّنِ (۲) ابْنُ زَيْدٍ

(1) قالَتْ أَمْرَانَا نَبِينُنَا مَرِيْكِ بِأَنْ

(٠) وَيَسْتَزُّلُ

(٦) ابْنُ الْعَبَّاسِ

(۷) این عابس خد

(٨) فَلَا كُرِّ مَهُنَّ

ياسط (٩) وقال س

(١٠) الأُضِيَ

(١١) فَإِنَّهُ شَيْءٍ

(۱۲) تَعْنِي

(١٣) بابُّ الْعَلَم بِالْمُعَلَي

(١٤) ابن سميد

(١٥) حَدِّثْنَا سُفْيانُ

المرا) وكيل

(١٧) حتى أني العكم هكذاف جمع النسخ الصحيعة وف النسخ الطبوعة خرج من أق وليست لنظة خرج من المتن المحيمين شرح القسطلاني ف كرهاحيث انهامقدرة في المن (١٨) يهوين هو هكذا المهذا الضبط في اليونينية وفي غيرها مهوين كذا في القسطلاني في القسطلاني

إِسْ عَنْ إِبْرَ اهِيمَ (١) بْنِ نَصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا (٢) أَبْنُ جُمَّ يُج قَالَ أَخْبَرُ فِي عَطَاهِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ أَلَهِ قَالَ سَمِيتُهُ يَقُولُ قَامَ النَّبِي يَنْ يَنْكِ يَوْمَ الْفيطْرِ فَمَنَّى فَبَدَأً بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاء فَذَ كُرَّهُنَّ وَهُو يَتُو كُمَّأَ عْلَى يَدِ بِلِأَلِهِ وَ بِلَالْ بَاسِطْ ثَوْ بَهُ مُمْلَقِي فِيهِ النَّسَاءِ الصَّدَقَةَ (٣) قُلْتُ لِعَطَاءِ زَكَّاةَ (١) يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ لَا ، وَلَـٰكُنِ صَدَّقَةً يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ 'ثُلْقِي فَتَنَّخُهَا (\* وَيُلْقِينَ قُلْتُ أَثْرَى حَقًّا عَلَى الْإِمامِ ذَلَّكَ وَيُذَكِّرُهُنَّ ٥٠ قَالَ إِنَّهُ كَلَقٌ عَلَيْهِمْ وَمَا لَكُمْ لَا يَفْ عَلُونَهُ \* قَالَ ٱبْرُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَ فِي الْحَسَنُ (٧) بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ شَهِدْتُ الْفِطِرَ مِنَ النِّيِّ مِنْكِي وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمْ يُسَلُّونَهَا قَبْلُ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدُ (٨) خَرَجَ النَّبِي عَلِيَّةِ كَأَنِّي أَنظُ إِلَيْهِ حِينَ يُجُلِّسُ (١) بِيَدِهِ ، ثُمُّ أَقْبَلَ يَشُلُقُهُمْ حَتَّى جاء النِّسَاءَ مَمَهُ بلاَّكُ، فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِي إِذَا جاءكَ المُونَّمنَاتُ يُمِا يمنَّكَ الآيَةُ ، ثُمُّ قالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا آ اللَّهُنَّ عَلَى ذَلِكِ قالَتِ (١٠٠ أَرْأَةٌ وَاحِيدَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ يُجِيدُ غَيْرُهَا نَعَمٌّ لاَ يَدُرِي حَمَّن مِنْ هِي ، قال فَتَصدَّقْنَ فَبَسَط بِلاَّكُ ثَنْ بَهُ ثُمَّ قَالَ مُلُمَّ لَكُنَّ فِيراً عِلْمَاكُمُ أَبِي وَأَمِّي فَيكُتْتِينَ الْفَيَّخَ وَالْحَوَّاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ \* قَالَ عَبُّدُ الرِّزَّاقِ الْفُتَخُ الْحَوَّاتِيمُ الْعِظَامُ كَانَّتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، باسب الإَذَاكُم عَكُن لَمَا جِلْبَابُ فِي العِيدِ حَرْثُ أَبُو مَعْمَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الراه أَعَلَى الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيْوِبٌ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيوِينُ قَالَتْ كُنًّا كَمْنَتُ جَوَارِينَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمُ الْعِيدِ، كَجَاءَتِ أَمْرَأَهُ ۚ فَنَزَلَتْ قَصْرَ ۚ بَنِي خَلَفٍ فَأَتَهِثُهَا كَفَدَّ ثَمَتْ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِماً غَزَا مَعَ النَّبِيِّ مِنْكُ مِ اللَّهَى عَشَرَةً غَزْوَةً ، فَكَانَتْ أَخْتُها مَعَهُ في سيتً غَزَوَاتٍ ، فَقَالَتْ (١٢) فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى المَرضَى وَثُدَادِي الْكَنْدَي ، فَقَالَتْ بَارَسُولَ ٱللهِ عَلَى (١١) إِحْدَانًا بَأْسُ إِذَا كُمْ يَكُنُ كَمَا جِلْبَابُ أَنْ لَا تَحْرُجَ ، فَقَالَ لِتُكْبِسُهَا

(٣) صَدَّقَةً (٤) زَّ كُاهُ

(٦) يُذُكِّرُ هُنَّ. يَأْتُمُنَّ

(۷) حَسَنُ

(٨) بُعدُ خُرُوجِ النَّبِيّ

(٩) أَجُلُسُ (١٠) فَقَالَتْ

(۱۱) فِذَى (۱۲) قَالَتْ

صَاحِبَتُهُما مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهِدُنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُوْمِنِينَ ، قالَتْ حَفْصَةُ فَلَمَّا فَدِمَتْ أُمْ عَطَيَّةً أَتَيْتُهَا فَسَأَلُّهَا أَسَمِتُ ١٠٠ فَ كَذَّا وَكَذَا قَالَّتْ ٣ نَهُمْ بِأَنَّى ٣ وَقَلْمَا ذَ كَرَتِ النَّبِيُّ عِنْ إِلاَّ قَالَتْ بِأَبِي "قَالَ " لِيَخْرُجِ الْمُوَاتِقُ ذَوَاتُ " الْخُدُور اً أَوْ قَالَ الْمَوَاتِقُ وَذَوَاتُ صَالَكُ الْحُكُورِ شَكَّ أَيُّوبُ وَالْحَيَّضُ وَيَعْتَزِلُ ( الْحَيْضُ الْمَلَي وَلْبَشْهَدُنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ اللُّومْمِنِينَ ، قالَتْ فَقُلْتُ كَمَا ٱلْحَيْضُ ، قالَتْ (٩) نَعَمْ أَلَبْسَ الْحَاثِضُ تَشْهَدُ عَرَفاتٍ وتَشْهِدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا بِاسِ أَعْتِزَالِ الْحَيْض الْمَلِّي مَرْثُ الْمُمَّدُ بْنُ المَتَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنِ ٱبْنِ عَوْنٍ عَن مُحَدَّدٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةً أُمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَنَخْرِجَ الْحَيَّضَ وَالْمَوَ اتِّقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، قالَ (١٠) إَنْ عَوْن أُو الْمُوَاتِقَ ذَوَاتِ الْحُدُورِ ، فَأَمَّا الْحَيَّضُ فَبَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِينَ وَدَعْوَتْهُمْ وَيَمْتَرَنْنَ مُصَلَّاهُمْ بِاسِ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُعَلَّى مَرْثُ عَبْدُ اللهِ أَبْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى كَيْرِهُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ مُمرَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيَّ كَانَ يَنْحَرُ أَوْ يَذْبَحُ بِالْصَلَّى بِاسِبُ كَلَامِ الْإِمامِ وَالنَّاسِ في خُطْبَةِ الْعِيدِ، وَإِذَا سُئِلَ الْإِمامُ عَنْ شَيْء وَهُو يَخْطُبُ صَرْثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوسِ قالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُتَّمِزِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ قالَخَطَبَنَا رَسُولُ ٱلله عَلِي يَوْمَ النحْدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ (١١) مَنْ صَلَّى صَلَّاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكُنَّا فَقَدْ أَصَابَ النَّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَّةِ فَتِيلْكَ شَاةً كُمْ مِ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةً بنُ نِيارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ وَٱللهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَّةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكُلِ وَشُرْبِ فَتَعَجَّلْتُ وَأَكَلْتُ ١٣ وَأَطْعَمْتُ أَهْ لِي وَجِيرَانِي ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ يَرْكِ تِلْكَ شَاةً كُمْ إِ، قَالَ فَإِنَّ عِنْدُى عَنَاقَ (١٣) جَذَعَة مِي (١١) خَيْرُ مِنْ شَاتَىٰ كَنْمُ فَهَلُ تَجْذِي عَنَّى ، قالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِي عَنْ أَحَد بَعْدَك حَرْث عامِدُ بنُ مُمَّر

وال أسمون في كذاً والمستوات المستوات ا

رنا) کمین (۱٤) کمین (٢) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أنَّ رَسُولَ اللهِ (7) وَقَالَ **(**£) (0) (٦) هُوَ ابْنُ سَلَام س (∨) حدثنا (٨) ابن عبد الله رضي (٩) من سعيد عن أبي هريرة ف الجمع بين الصحيحين ثابعه يونس بن عد عن فليح عن أبي هريرة رضي الله عنـــه وحديث ببابر أسح اه من البونينية بخط الاصل (١٠) عيدُنا يا أهل (١١) مَوْ لاَهُ (١٢) وَكَانَ (۱۲) مُتَعَدَّى كذا في اليونينية. (١٤) لَيْسَ عُمَرَ

مذكورا في ه ص س ط في الاصل بل في الحاشية نسطة

قال التسطلاني فزجره يحفف فاعل الزجر ولكريمة فزجره

عَنْ خَمَّادِ بْنِ (١) زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَنَسَ (٢) بْنَ مالِكِ قَالْ إِنَّ رَسُولَ ٱلله عَلِيَّةِ صَلَّى يَوْمَ النَّدْرِ، ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَّةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحَهُ، فَقَامَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ جِيرَانُ لِي إِمَّا قَالَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ، وَإِمَّا قَالَ فَقُنْ (٢) وَإِنَّى ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعِنْدِي عَنَاقٌ لِي أَحَبُّ إِلَى مِنْ شَاتَىٰ كُمْ فَرَخَّسَ لَهُ فِيهَا حَرْثُ مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ جُنْدَبِ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ عَلِيَّةِ يَوْمَ النَّصْ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ (٤) مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَلْيَذْبَخُ أُخْرَى مَكالَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحُ فَلْيَذْبَعُ بِأَسْمِ اللهِ بِإِسْمُ مَنْ خَالَفَ الطريقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعيدِ مرشن (٥) مُحَمَّدُ (٦) قالَ أَخْبَرَ نَا (٧) أَبُو تُمَيْلَةً يَحْيىٰ بْنُ وَاصِحٍ عَنْ فُلَيْحٍ بْنِ سُلَيْانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جابرِ (^) قالَ كانَ النَّبَيُّ عِنْ اللَّهِ إِذَا كَانَ يَوْمُ عَيدٍ خالَفَ الطَّرين \* تَابَعَهُ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ فُلَيْحٍ (١) وَحَدِيثُ جابِ أَصَحُ باب إِذَا فَانَهُ الْمِيدُ يُصَلِّى رَكْمَتَيْنِ وَكَذَٰلِكَ النَّسَاءِ وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى لِقَوْلِ النَّيِّ بَيْكِ هٰذَا عِيدُنَا أَهْلَ (١٠) الْإِسْلَامِ، وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَرَلَاهُمُ (١١) انْنَ أَبِي عُثْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ خَمَعَ أَهْلَهُ وَ بَنيهِ وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمَمُونَ فِي الْدِيْدِ يُصَلُّونَ رَكْمَتَيْنِ كَمَّا يَصْنَعُ الْإِمامُ ، وَقالَ (١٢) عَطَاهِم إِذَا فَاتَهُ الْمِيدُ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ مَرْشَ يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالْشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرِرَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جارِيتَانِ فِي أَيَّامٍ مِنَى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبانِ وَالنَّبِيُّ مِنْكَ مُتَغَشَّ (١٣) بِثَوْ بِهِ فَأَ نُتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ عَنْ وَجِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا بَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَتِلْكَ الْاَّ بَّامُ أَيَّامُ مِنَّى، وَقَالَتْ عَائَشَةُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَنِيْ بَسْتُونِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الحَبَشَةِ وَهُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَرَجَرَهُمْ عَمَرُ (١٤) فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةِ دَعْهُمْ أَمْنَا بَنِي أَرْفِدَةَ يَعْنِي

مِنَ الْأَمْنِ بِإِسَبِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَ بَمْدَهَا ، وَقَالَ أَبُو الْمَلَّى سَمِعْتُ سَعِيدًا عَن ابْنِ عَبَّاسِ كَرِهَ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْعِيدِ مَرْشُ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَى (') عَدِى بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ بَالِيَّ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُهَا ('') وَلاَ بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلاَلْ .

( بِسْم ِ ٱللهِ الرَّعْمٰنِ الرَّحِيمِ )

بالب أن ماجاء في الْوِتْرِ حَرَثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرُ اللهِ عَلَى مُلكِ مَالِكُ عَنْ نَافِعِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ تَعْمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ (٦) اللهِ عَلِي عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُ كُمُ صَلَاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِي أَحَدُ كُمُ

الصُّنْحَ صَلَّى رَكْمَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى \* وَعَنْ نَافِيعٍ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عُمَرَ

كَانَ يُسَلِّمُ أَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الْوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضٍ حاجَتِهِ حَرَثْ عَبْدُ

اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ (٧) عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْفٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَهِيْ خَالَتُهُ فَأَضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ وِسَادَةٍ وَأَصْطَجَعَ رَسُولُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَهِيْ خَالَتُهُ فَأَصْطَجَعْتُ فَي عَرْضِ وِسَادَةٍ وَأَصْطَجَعَ رَسُولُ

اللهِ عَلِيَّةِ وَأَهْلُهُ فَي طُولِهَا فَنَامَ حَتَّى ٱنْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ فَاسْتَيْقَظَ يَسْتَحُ

النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَرَأً عَشْرَ آياتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةَ إِلَى شَنَّ

مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضًّا فَأَحْسَنَ الْوُصُوعِ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلَّى فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ ، فَقُمْتُ ( ) إِلَى جَنْبِهِ

فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأَذْنِي يَفْتِلُهَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْمَتَيْنِ ،

ثُمْ زَكْمَ يَنْ ، ثُمُّ رَكْمَ يَنْ ، ثُمَّ رَكْمَ يَنْ ، ثُمَّ رَكْمَ يَنْ ، ثُمَّ أَوْتَرَ ، ثُمَّ اصْطَجَعَ حَتَّى

جاءهُ المُؤَذَّذُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ صَرَّتْ يَحْيَى ٰ بْنُ سُلَيْمانَ

قَالَ حَدَّثَنَى (١) ابْنُ وَهِبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو (١٠) أَنَّ عَبْدَ الرَّجْنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَمَرَ قَالَ قَالَ النِّبِي (١١) عَلَيْ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا

سلاس (۱) أخبرني

(٢) قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدُ هُمَا

(٣) أُبُوابُ الوثْر

(٤) (كتاب اوتر)

لاخ. (٥) حدثنا موس

(٦) النَّبِيُّ

(٧) ابن أأس الأصراط

(۸) و قت

(١) عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب

(١٠) عَمْرُ أُو بْنُ الْجَارِثِ

(11) رَسُولُ اللهِ

أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَأَرْكَعْ رَكْمَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ \* قَالَ الْقَاسِمُ وَرَأَيْنَا أَنَاسًا مُنْذُ أَدْرَكْنَا يُوتِرُونَ بثلاَثٍ وَإِنَّ كُلًّا لَوَاسِعْ أَرْجِو (١) أَنْ لاَ يَكُونَ بشَيْءِ منْــهُ وَأُسْ وَرِشُ أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ مَا شُمَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ (٢) عُرْوَةَ أَنَّ عَالْشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تِللَّكَ صَلَاتَهُ تَعْنِي بِٱللَّيْلِ فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَٰلِكَ فَدْرَ ما يَقْنَ أَحَدُ كُمْ خَسْيِنَ آيَةً قَبْلَ أَنْ اللَّ (١) وَأَرْجُو ص يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَرْكُعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شَقِّهِ الْأَيْنِ حَتَّى اللهِ اللهَ عَلَى شَقَّهِ الْأَيْنِ حَتَّى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال يَأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ (٣) بِالصَّلَاةِ (١) أَنُو هُرَيْرَةَ أَوْصَانِي الصَّلَاةِ (١) وَقَالَ النَّبِي (٥) عَلَيْ بِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ مَرْثُ أَبُو النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا خَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ اللَّهِ (٥) رَسُولُ اللهِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ ، قالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عُمَرَ أَرَأَيْتَ الرَّ كُمَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَدَاةِ الْفَدَاةِ الْمُ أُطِيلُ (٥) فِيهِمَ الْقِرَاءَةَ فَقَالَ (٧) كَانَ النِّي عَلَيْنَ يُصَلِّي مِنَ (٨) اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُورِرُ اللَّيْلِ برَ لَهَ إِوَ يُصَلِّى الرَّ كُمَّتَيْنِ (٩) قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَكَأَنَّ الْأَذَانَ بِأَذُنيهِ ، قالَ حَمَّادُ أَيْ الرَّ كُمَّتَيْنِ الرُعْةَةُ (١٠) مِرْشُ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ قالَ حَدَّثَنَا أَبِي قالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قالَ حَدَّثَنَى الْأَعْمَسُ قالَ حَدَّثَنَى الْأَعْمَسُ قالَ حَدَّثَنَى الْأَعْمِسُ قالَ حَدَّثَنَى الْمُرْعَةِ مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عائِصَةَ قالَتْ كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَٱنْتَهَٰى وِ تُورُهُ ۗ (١١) لِلْوِتْرِ إِلَى السَّحَرِ بِاسِبُ إِيقَاظِ النِّي عَلِيَّ أَهْلَهُ بِالْوِتْرِ (١١) مُعْتَرِضَةً مُ يَحْيِي قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِي عَلَى مَلِّي وَأَنَا راقِدَةُ مُعْتَرِضَةً (١٢) عَلَى فِراشِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأُوْتَرْتُ بِالسّ لِيَجْمَلُ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا حَرْثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ حَدَّ نَنَى نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللهِ (١٣) عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتِ قَالَ أَجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ ۚ بِٱللَّهْلِ وِتُرَّأَ باسب الوثر عَلَى الدَّابَّةِ مَرْشَا إِسْمَدِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الرُّ عَمْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ بَسَارٍ أَنَّهُ قَال كُنْتُ

ه ص (۱۲) ابْنِ مُعمَّرَّ رَضِيَّ اللهُ ُ. عَهْمَا

أُسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، فَقَالَ سَعِيدٌ ۖ فَلَمَّا خَشِيتُ الصَّبْحَ نَزَلْتُ كَأُونَرُتُ ثُمُ لَمَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ أَيْنَ كُنْتَ ، فَقُلْتُ خَشِيتُ الصُّبْحَ فَنَزَلْتُ فَأُوْتَرُتُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ عَلِيْ إِلْسُورَةٌ حَسَنَةٌ فَقُلْتُ بَلَى وَٱللَّهِ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ بَاسِبُ الْوِتْرِ في السَّفَر حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قالَ حَدَّثَنَا جُورَيْرِينَهُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُعَرَ قالَ كَانَ النَّبِيُّ يَلِيُّ يُصَلِّى فِي السَّفْرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِيُّ إِيمَاءٍ صَلَّاةً اللَّيْلِ إِلاَّ الْفَرَائِضَ (1) وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِاسِبُ الْقُنُوتِ قَبْلَ النَّ كُوعِ وَبَعْدَهُ حَرْثُ مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَهَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ثُحَمَّدٍ (") ، قالَ سُئلَ أَنَس " أَقَنَتَ النَّبِي مُ إِنَّ فِي الصَّبْحِ قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ (اللهُ (٥) أَوَ قَنَتَ (٦) قَبْلَ الرُّ كُوعِ قالَ ا بَعْدَ الرُّ كُوعِ يَسِيراً حَرْثُ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (٧) قالَ حَدَّ ثَنَا عاصِمْ قَالَ سُأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ قُلْتُ قَبْلَ الرُّ كُوعِ أَوْ يَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ قَالَ ( ) فَإِنَّ فُلاَنَّا أَخْبَرَ نِي عَنْكَ أَنَّكَ ( ) قُلْتَ بَعْدَ الر كُوعِ فَقَالَ كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ مِنْ إِنَّهِ بَعْدَ الرُّ كُوعِ شَهْرًا أُرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْماً بْقَالُ أَمْمُ (١٠) الْقُرَّاءِ زُهَاءِ سَبْعِينَ رَجُلًا إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دُونَ أُولَٰتِكَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ عَهَدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ \* أُخْبَرَنَا (١١) أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي يَجْلَزِ عَنْ أَنَسٍ (١٢) قَالَ قَنَتَ النِّي عَلِيَّ شَهِراً يَذْعُو عَلَى رِعْلِ وَذَ كُوانَ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا (١٣) خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ (١٤) قَالَ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ ( بينم أللهِ الرَّخْتِ الرَّحِيمِ ) (١٠٠٠ -بالب مُ ٥٦٧ الِأَسْتِسْقَاء ، وَخُرُوجِ النَّبِيِّ يَإِنَّ فِي الْإَسْتِسْقَاء حَرَثُنَا أَبُولُعَيْم

(۱) إلا القرض (۲) ابن سيرين (۲) أنس من مالك (٤) وتبيل أو قُلْت (٤) وتبيل أو قُلْت (١) أَقْمَت من مالك (١) أَقْمَت (١) مَلَّكُ (١) مَلَّكُ (١) مَلَّكُ (١) مَلَّكُ (١) مَلَّكُ (١) مَلَّكُ (١) أَشِي بِنِ مالك (١) أَشِي الله والله (١) أَشِي الله والله و

(11) ﴿ كِتَابُ

الأسنسقاء)

قالَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي بَكْدِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمْيِمٍ عَنْ عَمُّهِ قالَ خَرَجَ النَّبِيُّ يَرْكِيُّكُم يَسْتَسْقِي وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ عِلْبِ مُعَادِ النَّبِيِّ عَرْكِيُّ أَجْعَلُهَا (١) عَلَيْهُمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ مِرْشُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بنُ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيُّ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُمَةِ الآخِرَةِ الْآخِرَةِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سِلَمَةَ بْنِ هِشِكَمٍ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ أَشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرّ ، اللَّهُمَّ ٱجْعَلُهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ، وَأَنَّ النَّبِّي عَلِيِّتِ قَالَ غِفَارُ غَفَرَ اللهُ كَمَا وَأَسْلَمُ سَالَهَا اللهُ \* قَالَ ابْنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ هَٰذَا كُلُّهُ فِي الصُّبْحِ مِرْشَ عُمْانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي الضَّلَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ إِنَّ النَّيِّ مِيِّكِيِّهِ لَكَ رَأَى مِنَ النَّاسِ إِدْباراً قالَ اللَّهُمَّ سَبْعُ (٢) كَسَبْعِ يُوسُفَ ، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ ، حَتَّى أَكَلُواْ (٣) الجُلُودَ وَالْمَيْنَةَ وَالْجَيفَ وَ يَنْظُرُ ( ْ ) أَحَدُهُمْ ( ْ ) إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى الدُّخانَ مِنَ الْجُوعِ فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ يَا تُحَمَّدُ إِنَّكَ تَأْ مُرُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَ بِصِلَةِ الرَّحِمِ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَأَدْعُ اللَّهَ لَهُمْ ، قالَ اللهُ تَعَالَى : فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءِ بِدُخانٍ مُبِينٍ إِلَى قَوْلِهِ عائيدُونَ (T يَوْمَ نَبْطِيشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرِي (٧) فَالْبَطْشَةُ (٨) يَوْمَ بَدْدٍ ، وَقَدْ (٩) مَضَت الدُّخانُ وَالْبَطْشَةُ وَٱللَّزَامُ وَآيَةُ الرُّومِ بِاسِ شُوَّالِ النَّاسِ الْإِمامَ الْاسْتِسْقَاءَ إِذَا فَحَطُّوا (١٠٠ مَرْثُ عَنْ وَبْنُ عَلِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَبْبَةً قَالَ حَدِّثَنَا عَبْدُ الرَّ عُمْنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مُعَمَّرَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ أَبِي طَالِبِ (١١) وَأَيْضُ كَنْ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ \* ثِمَالُ مَنْ الْيَتَامِي عِصْمَةً ۗ لِلْأَرَامِلِ

وَقَالَ مُمَرُ بْنُ خَمْزَةَ حَدَّثَنَا سَالِم مَعَنْ أَبِيهِ رُبَّمَا ذَ سَكَّرْتُ قَوْلَ الشَّاعِي وَأَنَا أَنظُرُ إِلَى

(١) اجملها ضرب علمابالحرة اليونينية قال وهي ثابت في أصول كثيرة

هــذه الرواية في نسخة من

(١) وينظر

(٥) أحد كم

(١) إِنَّكُمْ عَائِدُونَ

(٧) إِنَّا مُنْتَقَّمُونَ

(٨) وَالْبَطْشَةُ (٩) فَقَدُ

و<sup>صّة</sup> (١٠) قُحِطُوا

(١٢) ثمال بأوحه الاعراب

النلائة والجرعليه علامة أبي ذر

وَجْهِ النَّيَّ عَلِيَّةٍ يَسْتَسْقِي فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَجِيشَ كُلُّ (١) مِيزَابِ (١٠٠: وَأَيْضَ يُسْتَسْقَ الْغَمَّامُ بِوَجْهِهِ \* يَمَالُ ٓ الْيَتَالَى عِصْمَةً ۗ لِلْأَرَامِل وَهُو َ (١٠) فَوَلُ أَبِي طَالِبِ حَرْشُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (١٠) نُ عَبْد الله الْانْصَارِيُّ قَالَ حَدَّتَنِي أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ثُمَّامَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنس عَنْ أُنَس (٥) أَنَّ مُمَرَّ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُّوا أَسْنَسْقَى بِالْمَبَّاسِ بْن عَبْدِ الْمُطَلِّبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَلُ إِلَيْكَ بِنَبِينَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بمَّم نَدِينَا فَأَسْقِنا ، قالَ فَبُسْقَوْنَ باسب مُ تَحْوِيلِ الرَّدَاءِ في الأسْتِسْقَاء مرَّثْنا إِسْمُقُ قَالَ حَدَّثَنَا وَهُبُ (٦) قَالَ أَخْبَرَ نَا (٧) شُعْبَةُ عَنْ مُحَدَّدِ بْنِ أَبِي بَكْر عَنْ عَبَّادِ أَبْنِ تَمْيِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النِّي عَلِيَّ ٱسْنَسْقَ فَقَلَبَ رِدَاءَهُ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ (٨) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَميم يُحَدِّثُ أَبَاهُ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِي عَلِيَّ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَأَسْنَسْفَى إِ فَأُسْتَقْبَلَ (٥) الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ (١٠) رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ \* قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ كانَ ابْنُ عُيَيْنَةً اً يَقُولُ هُوَ صَاحِبُ الْأَذَانِ وَلَـٰكِيَّةُ (١١) وَهُ ((٢) لِأَنَّ هَٰذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عاصِمٍ المَازِنِيْ مَازِنُ الْأَنْصَارِ (١٣) باب أُ الاستسْقاء في المَسْجِدِ الجَامِعِ مَرْثُنَ (١٤) مُحمَّدُ قَالَ أَخْبَرَ نَا (١٠) أَبُو صَمْرَةً أَنَسُ بْنُ عِياضٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْ كُمُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ بَابِكَانَ وُجاةَ (١٦٠ الْمِنْ بَرِ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قَامُمْ يَخْطُبُ فَأَسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَامَّا فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، هَلَكَتَ (١٧) المَوَاشِي (١٨) ، وَٱنْقَطَعَتِ (١٦) السُّبُلُ ، فَأَدْمُ اللهَ (٢٠) أُ يُغِيثُنَا (٢١) ، قالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ يَرْقِيْ يَدَيْهِ فَقَالَ : اللَّهُمُّ أَسْقِنَا ، اللَّهُمُّ أَسْقَنَا ، اللَّهُمْ ٱسْقِيَا ، قَالَ أَنَسُ وَلاَ ٢٢٦ وَٱللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاَ قَزَّعَةً ٣٠

(۱) لكَ ميزابُ قال الحافظ َ ابن حجر وهو (٢) وهُو قول أبي طالب (٣) سقط لفظ وهو هنده ط (٤) حَدُّثُنَا الْأَنْصَارِيُّ (·) ابن مالكِ (٦) ابنُ جَزيرِ (٧) <sup>-</sup>حدثنا (٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ (١) وَاسْتَقْبُلَ (١٠) وَحَوَّلُ (١١) وَالْتَكْنِيَّةُ هُوِّ (۱۲) وَجُمَ (١٢) بأب انتقام الرب بيل وعز من خلقه بالقعط اذا انتهك عارم (١) الله (11) حدثنا (10) حدثنا (١٧) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هككت بمنى الأمؤال (١٨) الأموالُ

(٣١) كنا في اليونينية علي

(۱) محارمه ( کیا ) . ذکر فی نتح الباري أن هذه الترجة وقعت فی روایة الحموی وحده خالیة من حدیث ومن أثما

وَلاَ شَنْكُا وَما (' ) يَيْنَنَا وَ بَيْنَ سَلْعِ مِنْ يَبْتٍ وَلاَ دَارِ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَا أَبِهِ سَعَا بَةً مِثْلُ النَّرْسِ ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاء ٱنْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ ، قالَ ٣ وَٱللهِ ١٠ ما رأينا الشنس سِنًّا (1) ، ثُمَّ دَخَلَ رَجُلُ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْقُبِلَةِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَامْ ( \* ) غَطُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَامًا ، فَقَالَ يَا رَسُولَ الله هَلَكَتَ الْأَمْوَالُ ، وَأَنْقَطَمَتِ السُّبُلُ ، فَأَدْعُ (٦) اللهَ يُمْسِكُهَا (٧) ، قالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ يَدَيْهِ ثُمَّ قالَ اللَّهُمَّ حَوَ الَّيْنَا وَلَاعَلَيْنَا ، اللَّهُمَّ عَلَى الآكامِ وَالْجَبَالِ وَالْآجَامِ وَالظَّرَابِ وَالْأُوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَا نَقَطَمَتْ وَخَرَجْنَا كَمْشِي فِي الشَّمْسِ ، قَالَ شَرِيكُ فَسَأَلْتُ ( ٢٠٠ أُنَسًا ( ٢٠٠ أَهُوَ الرَّجُلُ الْأُوَّلُ ، قَالَ لاَ أَدْرَى بِالْبُ الْاسْتِسْقَاء في خُطْبَةِ الجُمُعَةِ غَيْرَ وَرْشَا تُتَنِيَّةُ بْنُ سَمِّيدٍ قالَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ السَّحِدَ يَوْمَ مُجُعَةً (١٠) مِنْ بَابِ كَانَ نَحْقَ دَارِ الْقَضَاء ، وَرَسُولُ ٱللهِ مِنْ قَامَمْ يَغْطُبُ ، فَأَسْتَقْبَلَ رَسُولَ ٱللهُ مِنْ قَامًا ، ثُمَّ قالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ ، وَأَنْقَطَعَت السَّبُلُ ، فَأَدْعُ اللهَ يُعَيثُنَا (١١) فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ مِنْ يَدَيْدِ ، ثُمُ قَالَ : اللَّهُمُّ أَغِيْنَا ، اللَّهُمُّ أَغَيْنَا ، اللَّهُمُّ أَغِيْنَا ، قالَ أَنسَ، ما نُوَى فِي النَّمَاهُ مِنْ سَحَابِ وَلاَ فَرَعَةُ (١٣) وَمَا يَمْنَنَا وَ بَيْنَ سَلْعِ مِنْ يَتْ وَلا دَار ، قالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَانِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التَّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاء (١١) ا تَشَرَتْ ثُمُّ أَمْطَرَتْ فَلا وَاللهِ ما رَأَيْنَا الشَّسْ سَتًا (١٠) ، ثُمُّ دَخلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُمَةِ (١٦) وَرَسُولُ اللهِ يَرَافِي قَامْمُ يَخْطُبُ فَأَسْتَقْبَلَهُ قَامًّا ، فَقَالَ بَا رَسُولَ نُوَالُ ، وَأَنْقَطَمَتِ السَّبُلُ ، فَأَدْعُ اللهَ مُسْكُما (١٧) عَنَّا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ أَلَّذِ عَلِيْتِ يَدَيْدِ ، ثُمُّ قَالَ : أَلِلَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، اللَّهُمَّ عَلَى الآكام (١٠٠ وَالظُّرَ ابِ وَ بُطُونِ الْأُوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَأَقْلَمَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي في الشَّمْر

(۱) وَلاَ بَيْنَنَا

رت) فقال مس يعرب

(٣) فَوَاللَّهِ

(٤) قال النسطلاني فيّا فيه رواية الحموى والمستعلى ولا بوي دروالوفت والاصيلي وان مساكر عن الكشيهني سُكتاً أه

(٠) قائِمًا م (٦) ادعُ

(v) أَنْ بُسِيْهَا

(۸) فَسَأَلْنَا

(٩) أنس بن مالك
 لم برنم عليه و البونينية

(١٠) الْكُسُمَةِ (١١) بَعْنَنْكَ مِنْ (١٢) فَكُرُّ (١٣) فَرَعَةِ

(15) سقط لفظ السياه عند

(12) سنط لفظ النياه هنه ه ص س ط .

روسها م

(١٦) يَعْنِي الثَّانِيةِ

(۱۷) أَنْ بُعْكِمًا

(۱۸) الا كام في النسطلاني بكسر الهسزة وجنحا مع المد اه

همرسة (۱) فَسَأَلْتُ (۲) أَنْسَاً (۲) ابن مانك

المي سود من المي الموادد المي الم

(٤) يَوْمَ نُجُعَةً غ وأ

(۰) قُحِطً مَّرَ أَمِي

(٦) ابن مالك مسرط

(٧) رَّسُولِ اللهِ

مين (A) فَادْعُ اللهُ فَدَعَا اللهُ هكذا في الفروع التي بأيدينا وفي القسطلاني وللاصلي فادع الله بدل قوله فدعا وكل من الفظين مقدر فيما لم يذكر فيه اه .

(٥) المَوَّاشِي فَفَامَ فَقَالَ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

ه ميره (١٠) انْقَطَعَت (١١) النَّبِيِّ

\* 1 مِن (۱۲) وَتَقَطَّعَتَ (۱)

(۱) كذاوجد في الهامس رمز التقديم وعبارة التسطلاني ولابن ذر انقطعت السبل وهلكت المواشى ولارعما كرونقطت السبل بالثناة وتشديد الطاء الهوعليما لاتقديم وأن يكون طهاس فقط وعلى انقطعت م كتبه مسححه

قَالَ شَرِيكُ سَأَلْتُ (١) أَنَسَ (٣) بْنَ مَالِكٍ أَهُو الرَّجُلُ الْأُوَّلُ ، فَقَالَ مَا أَدْرَى ، مُ الاُسْتِسْقَاءَ عَلَى الْمِنْبَرِ صَرْثُنَا مُسَدَّدٌ قَالَ خَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ (٣) قَالَ مَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (١) إِذْ جَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ اَرْسُولَ اللهِ قِحَطَ (٥) المَطَرُ فَأَدْعُ اللهُ أَنْ يَسْقِينَا فَدَعا فَمُطِرْنَا فَا كِدْنَا أَنْ نَصِلَ إِلَى مَنَازِلِنَا فَمَا زِنْنَا تَعْطَلُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ ، قالَ فَقَامَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ ٱدْعُ اللهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي ۗ اللَّهُم حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا ، قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَقَطَّعُ يَمِينًا وَشِمَالاً يُعْطَرُونَ وَلا يُعْطَرُأُهُلُ اللَّهِ ينتَو باسب من أَكْتَنَى بصَلَاةِ الْجُمُعَةِ فِي الْإِسْتِينْقَاءِ صَرَّتْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَنَسِ (٦) قالَ جاء رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ (٧) عَنْ فَقَالَ هَلَكَتِ المَوَاشِي ، وَتَقَطَّمَتِ السُّبُلُ ، فَدَعا (١٠) فَعُطِ ْنَا مِنَ الجَمْعَةِ إِلَى الجُمْعَةِ ، ثُمَّ جاء فَقَالَ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ ، وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ ، وَهَلَكَتِ المَواشِي (١) ، فَأَدْعُ اللهَ يُمْسِكُهَا فَقَامَ عَيْكِيُّ فَقَالَ اللَّهُمُّ عَلَى الآكامِ وَالظِّرَابِ وَالْأُوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَأَنْجَابَتْ عَنِ اللَّهِ ينَةِ أَنْجِيابَ النَّوْبِ بِالسِّ اللَّهَاء إِذَا تَقَطَّعَتِ (١٠٠ السَّبُلُ مِنْ كَثْرَةِ المَطَرِ مَرْشُنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّ أَنَّى مَالِكُ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ (١١) اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ مَا رَسُولَ ٱللهِ هَلَــُكُتِ المَوَاشِي ، وَأَنْقَطَتِ (١٢) السُّبُلُ فَأَدْعُ الله فَدَعا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَمُطِرُوا مِنْ مُجْمَةً إِلَى مُجُمَّةً ، كَفَاء رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ تَهَدَّمَت الْبِيُوتُ ، وَتَقَطَمُتِ السُّبُلُ ، وَهَلَكُمْتِ المُواشِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ اللَّهُمَّ رُوُّسِ أَجْبِالِ وَالآكامِ ، وَ بُطُونِ الْأَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِثِ الشَّجَرِ ، فَأَنْجَابَتْ عَنِ المَدِينَةِ أنْجِيابَ النَّوْبِ مِلْبِ مُاقِيلَ إِنَّ النِّبِي مِنْ لَهُ يُحَوِّلُ رِدَاءُ فِي الْاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ

الْجُمُمَةِ حَرْثُ الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ (١) عَنْ أَنسِ بْنِ مالكِ أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّبِيُّ عَلِيَّ هَلَكَ المَالِ وَجَهْدَ الْدِيَالِ فَدَعَا اللهَ يَسْنَسْقِي ، وَلَمْ يَذْ كُنْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ، وَلاَ أَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ باسب إِذَا ٱسْتَشْفَعُوا إِلَى الْإِمامِ لِيَسْنَسْفِي لَمُمْ كَمْ يَرُدُّهُمْ مِرْتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالكِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّ فَقَالَ مَا رَسُولَ اللهِ ، هَلَـكَتِ الْمَوَاشِي ، وَتَقَطَّمْتِ السَّبُلُ ، فَأَدْعُ اللهَ فَدَعَا اللهَ فَصُلِ نَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَاء رَجُلُ إِلَى الْمُعَةِ اللهَ عَلْمَةَ النَّيِّ مَنْ اللَّهِ فَهَ لَ يَارَسُولَ اللهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ المَواشِي (١) قَدْ هَلَكُوا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ اللَّهُمَّ عَلَى ظَهُورِ الْجَبَالِ وَالآكامِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ (٦) مُبِينِ الْآيَةَ الشَّجَرِ ، فَأَنْجَابَتْ عَن المَدِينَةِ ٱلْجِيَابَ الثَّوْبِ بِالسِّبِ إِذَا ٱسْتَشْفَعَ الْمُشْرِكُونَ (١) إِنَّا مُنْتَقِّمُونَ بِالْسَالِمِينَ عِنْدَ الْقَحْطِ صَرْشُ أَكُمْدُ بْنُ كَثِيرِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَسُ (٠) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الضُّطَى عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ أَتَيْتُ بْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ إِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَوْا عَنِ ا (٦) فَقَالَ الْإِسْلَام فَدَعَا عَلَيْهِمُ النِّينُ عَلِيِّهِ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَـكُوا فِيهَا وَأَكْلُوا الْمِيَّةَ ۗ (٧) حُدَّنِي وَالْمِظَامَ ، كَفِاءَهُ أَبُو سُفَيَانَ ، فَقَالَ يَا مُحَدُّدُ جِنْتَ كَأْمُرُ بِصِلَّةِ الرَّحِمِ ، وَإِنَّ قَوْمك هَلَـكُوا (٢) فَأَدْعُ اللَّهَ ، فَقَرَأً فَأَرْتَقَبْ يَوْمَ تَأْتِي النَّمَاءِ بدُخانٍ مُبينِ (٣)، ثُمَّ عادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ ، فَذَٰ لِكَ قَوْلُهُ تَمَالَى : يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى (' كَوْمَ بَدْرِ \* قَالَ (٥) وَزَادَ أُسْبَاطٌ عَنْ مَنْصُورٍ فَدَعا رَسُولُ اللهِ بَرَافِيْ فَسُقُوا الْغَيْثَ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبُّمَّا وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةً اللَّهِمِ قَالَ (٥) اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَأنْحَدّرَتِ السَّمَا بَهُ عَنْ رَأْسِهِ فَسُقُوا النَّاسُ حَوْ لَهُمْ ﴿ بِالسِّبُ ٱلدُّعَاهِ إِذَا كُثُرَ الْمَطْرُ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا صَرْثُ اللهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ حَدَّ ثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِتٍ عَنْ

أُنَسِ (١) قالَ كَانَ النَّبِيُّ (٢) عَلِيَّةٍ يَخْطُبُ يَوْمَ مُجْمَةٍ (٣) فَقَامَ النَّاسُ فَصَاحُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ فَحَطَ الْطَنُ وَأُحْمَرْتِ الشَّجَرُ وَهَلَكَمَتِ البَّهَامُ مُ فَأَدْعُ ٱللَّهَ بَسْقِينَا (نَ فَقَالَ اللَّهُمَّ ٱسْقِيَا مَرَّ تَيْنِ وَأَيْمُ اللهِ مانرَى في السَّمَاءِ قَزَعَةً مِنْ سَحَابِ فَنَشَأْتْ سَحَابَةٌ وَأَمْطَرَّتْ (٥) وَنَزَلَ عَنِ الْنِبْرِ فَصَلَّى ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ كَمْ تَزَلُ (٦) تُمُطِرُ إِلَى الجُمُمَةِ الَّتِي تَلِيهَا ، فَلَمَّا قَامَ النَّبِي عَلَيْ يَخْطُبُ صَاحُوا إِلَيْهِ ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ ، وَأَنْقَطَمَتِ السُّبُلُ ، فَأَدْعُ اللَّهَ يَعْبِينُهَا عَنَّا ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ ثُمَّ (٧) قالَ اللَّهُمَّ حَوَ الَّيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَكَشَطَتِ (١٠) اللَّهِ ينَةُ فَعَلَتْ يَعْظُرُ حَوْ لَهَا وَلاَ (٥٠) تَعْظُرُ بِاللَّهِ ينَةِ قَطْرَةً (١٠) فَنَظَرْتُ إِنَّى المَّدِينَةِ وَإِنَّهَا لَنِي مِثْلِ الْإِكْلِيلِ الْمِاسِبُ ٱلدُّعاءِ في الْأَسْتِسْقَاءِ قاعمًا وَقَالَ لَنَا أَبُو تُنَعِيمُ عَنْ زُكَهِيْرِ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ خَرَجَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَبْصَارِيُّ وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَرَاءِ بْنُ عَازِبِ وَزَيْدُ بْنُ أَرْفَمَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمْ فَأَسْتَسْقَى فَقَامَ بهم (١١٠) عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مِنْبَرِ فَأُسْتَغْفَرَ (١٧) ثُمَّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ وَكَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقَيِمْ قَالَ أَبُو إِسْحُقَ وَرَأَى (١٣) عَبْدُ اللهِ بْنُ يُزِيدَ (١١) النِّبَّ عَلِيَّ حَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى عَبَّادُ بْن تَمْيِمٍ ۚ أَنَّ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ أُصِحَابِ النِّيِّ مِيْكِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ النِّيِّ مِنْكِيِّهِ خَرَّجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي كَمُمْ ، فقَامَ فَدَعا الله قَائُمًا ، ثُمَّ تَوَجَّة قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَأَسْقُوا (١٥٠) باب أَلَجَهُ بِالْقِرَاءةِ في الِاُسْتِسْقَاء حَدِيْنَ أَبُو نَعَيْم حِدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ الزُّهْزِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمْيم عَنْ عَمَّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِي ۚ يَنْ لَكُ يَكُ لِهَ مَنْ مَنْ فَي فَتُوجَةٌ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو وَحَوَّلَ رِدَاءُهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ جَهَرَ ١٦٥ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ باب "كَيْفَ حَوَّلُ النَّيْ عَلَيْ ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ مَرْثُ آدَمُ قالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمُّهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّي عَلِي يَوْمَ خَرَجَ بَسْنَسْنِي قَالَ خَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهَرْهُ وَأَسْتَقَبْلَ

(١) ابن مالك (٢) رَّسُولُ اللهِ (٢) يَوْمَ الْجُنْفَةِ (٤) أَنْ يَسْقَيْنَا (٥) فَأَمْطُرَتْ (٦) كَمْ يَزَكِ الْلَطَرُ (٧) وَقَالَ. فَقَالَ (۵) فَكَشَطَّت كذا في البونينية الشين مقتوحة وقالر في القتح ولسكريمة الهناء الله البنآء للمفعول وتسكشطَت هر (٢) وَمَا (١٠) قَطْرَةٌ ألله علم (١١) فأستسيَّة (۱۲) وَرَوَى عَبْدُ الله ابْنُ بَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ

(18) الأنصاري

(14) فَسَقُوا (17) يَجْهَرُ

(٢) عُمَدُدُ بْنُ سلام ِ قال أبو ذر في نسخة عدم اه من اليونينية. (٣) حدثا ٠ حدثني

(ŧ) (ه) سقط قال أبو صدالله الح عند ہ س وثبت عنــد آپی الهيثم في ه وفي ط

(٦) عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ

(٧) وقال

(٨) عَنْ تَحْيَى بِنِ أَسَهَيدُ قال سميمت أنس

(٩) قَالَ (١٠) هَلَكَتُ

(١١) مَعَرَسُولِ اللهِ عِلَقَةِ

(۱۲) رَجُلُ

(١٢) رَسُولِ اللهِ

(١٤) بِشَقَ كذا قيده، الاصيلى إلىتح وفي المنشدهش بالكسر تَأْخُرَ اه من اليونينية أوْمَلَّ أوحبس اه (١٥) وقال الاويسي حدثني عد بن جنفر عن يمي بن سميد وشريك سمعا أنساعن (حتى بُرى) بياض إبطيه هذا ثابت عند ه س ط وفي ماشية ه حديث الاويسيلابي حتى وحده وحديث عدان بشار لابي اسحق وأ بي الهيثم جيما ألا أن حديث ابن بشار مؤخر عند أبي الهيثم الهمن هامش الاصل (١٦) أخبرناً . خ

الْقِبْلَةَ يَدْعُوثُمُ حَوَّلَ رِدَاءُهُ ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْمَةَ يَنْ بَحَمَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ بِاسِ الاُستِسْقَاء رَكْمَتُنْ ، حَرَثْ تُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ (١) عَبَّادِ بْنِ تَمِيم عِنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ أَسْنَسْقَى فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ وَقَلَبَ رَدَاءهُ و الاُسْتِيسْقَاء في الْمُصَلَّى حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي بَكْرِ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ عَنْ عَمَّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبَيْ عَلِيَّ إِلَى الْمُصَلَّى بَسْتَسْق وَأَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ وَقَلَتْ رِدَاءَهُ \*قَالَسَفْيانُ فَأَخْبَرَ نِي المَسْعُودِي عَنْ أَبِي بَكْرِ قَالَ جَعَلَ الْيَمِينَ عَلَى الشَّمَالِ بِالْبُ أَسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِ الْأَسْنَسْقَاء حَرْثُ مُحَمَّدٌ (٧) قَالَ أَخْبَرَنَا (٣) عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْييُ بْنُسَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِي عَلِيَّ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلِّي يُصَلِّي "، وَأَنَّهُ كُلَّا دَعَا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُو ٱسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ \* قَالَ أَبُوَّ عَبْدِ (٥) اللهِ ابْنُ زَيْدِ (٦) هٰذَا ماز نَنْ وَالْأُوَّالُ كُوفِي هُوَ ابْنُ يَزِيدَ ۖ باس رَفْعِ النَّاسِ أَيْدِيَهُمْ مَعَمَّ الْإِمامِ فِي الْإَسْدْسْقَاء ، قالَ (٧) أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمانَ حَدَّثَنَى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُو يْسِ عَنْ سُلَمْانَ بْنِ بِلالْ وَال (٨) يَحْيَىٰ بْنُ سَلِيدٍ سَمِعْتُ أَذَى بْنَ مالكِ قَالَ أَتِّي رَجُلُ أَعْرًا بِي مِنْ أَهْلِ الْبَدْوِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عِلَيْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ (٠) كَتِ الْمَاشِيَةُ مَلَكَ (١٠٠ الْعِيَالُ هَلَكَ النَّاسُ فَرَفِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ يَدْعُو وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ (١١) يَدْعُونَ قالَ فَيَا خَرَجْنَا مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى مُطِونًا فَمَا زِلْنَا مُمْطَرُ حَتَّى كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْأُخْرَى فَأَتَى الرَّجُلُ (١٢) إِلَى آي (١٣) الله عَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ يِنْشِقَ (١٠) الْسَافِرُ وَمُنْعَ الطَّرْيَقَ مَرْشُ (١٦) مُحَمِّدُ مْنُ بَشَّادِ حَدَّثَنَا بَعْي وَأَبْنُ أَبِي عَدِيّ عَنْ سَعَيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ لَا يَرْفَعُمُ يِكَيْدِ ف شَيْء

مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الْاَسْتِسْقَاءِ وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضٌ إِبْطَيْهِ بِالبّ مايْقَالُ إِذَا أَمْطَرَتْ (١) ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ كَصَيِّبِ الْطَرُ وَقَالَ غَيْرُهُ صَابَ وَأَصَابَ يَصُوبُ حَرْثُ اللَّهِ عَلَى مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ (٢) المَرْوَزِيُّ قالَ أَخْبِرَنَا عَبْدُ ٱللَّهِ قالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ الْقَاسِمِ بِن مُحَمَّدٍ عَنْ عائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَرْكِيْ كَانَ إِذَا رَأَى مطرت اللَّهِ ، وَرَوَاهُ الْأُوْرَاعِيُّ الْمَطَرَ قَالَ (٣) صَبِّبًا (٤) نَافِعًا \* تَابَعَهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، وَرَوَاهُ الْأُوْرَاعِيُّ اللهِ منطتالكنبة والنسبة وَعُقَيْلٌ عَنْ نَافِيمٍ بِالْبِ مِنْ تَمَطَّرَ فِي الْمَطِّرِ حَتَّى يَتَعَادَرَ عَلَى لِحْيَتِهِ مَرْثَن مُحَمَّدُ (٥) قالَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ (٥) قالَ أَخْبَرَ نَا الْأُوزَاعِيْ قالَ حَدَّثَنَا إِسْفَقَى بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ قالَ حَدَّثَنِي أَنْسُ بْنُ مالِكٍ قالَ أَصابَتِ النَّاسَ سَنَة عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ فَبَيْنَا رَسُولُ (٧) اللهِ عَلَيْ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْ بَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ أَعْرَابِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَ المَالُ وَجاعَ الْمِيالُ فَأَدْعُ اللهَ لَنَا أَنْ يَسْقِينَا قالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَدَيْهِ وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَة فَالَ فَيَارَ سَحَابٍ أَمْثَالُ ٱلجُبالِ ثُمَّ كُمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ المَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِلْيَتِهِ قَالَ فَمُطِرِ نَا يَوْمَنَا ذَلِكَ وَف الْغَدِ (^ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيهِ إِلَى الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى فَقَامَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِي أَوْرَجُلْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ المَالُ فَادْعُ اللهَ لَنَا فَرَفَعَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي يَدَيْهِ وَقَالَ (٥) اللَّهُمُّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا قَالَ فَمَا جَعَلَ (١٠) يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيةٍ مِنَ السَّمَاء إلاَّ تَفَرَّجَتْ حَتَّى صَارَتِ المَّدِينَة في مِثْلِ الجَوْبَةِ حَتَّى سَالَ الْوَادِي وَادِي قَنَّاةً مَهُوا ، قَالَ فَلَمْ يَجِى أَحَدُ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلاَّ حَدَّثَ بِالْجَوْدِ بِالسِّبِ إِذَا هَبَّتِ الرَّبِحُ مَرْثُ اسْعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَ نَا تُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرَ قَالَ أَخْبَرَ فِي تُحَيْدُ أَنَّهُ سَمِيمَ أَنْسًا (١١) يَقُولُ كَانَتِ الرَّبِحُ الشَّدِيدَةُ إِذَا هَبَّتْ عُرِفَ ذَلِكَ في وَجْهِ النَّبِّ عَلَيْ باب قُولِ النَّي عِنْ نُصُرْتُ بِالصَّبَا مَرْشُ مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن

(١) انْ الْبَارِكِ

(٧) النَّيُّ

(١٠) رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ

(11) أُنَّسَ بْنُ مَالِكِ

الحَكَم عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِّ بَرِّكَ ۖ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأَهْلِكَتْ عادْ بُ ما قِيلَ في الزَّلاَزِلِ وَالآياتِ صَرَّتْنَا أَبُو الْيَانِ قَالَ أَخْبَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا (١) أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّهُمْنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبَيْ عَيْكِ مُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبُضَ الْعِلْمُ وَتَكُثْثُرَ الزَّلاَزِلُ وَيَتَقَارَبَ عدشنا (۴) وَ يَكُثُرُ الْهَرَاجُ وَهُو الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ حَتَّى يَكُثُرَ فيكُمُ المَالُ فَيَفيضُ مُحَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ (1) قالَ (0) اللَّهُمُ " بَارِكُ لَنَا في شَامِنَا وَفي يَمَنِنَا قالَ قَالُوا وَفِي نَجُدِنَا قالَ (٦) قالَ اللَّهُمّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِينَا وَفِي يَمَنِنَا قَالُوا وَفِي نَجْدِنَا قَالَ قَالَ هُنَاكَ (V) الزَّلاَزِلُ وَالْفِتَنُ بُ قَوْلُ اللهُ تَمَالَى : وَتَجْعَلُونَ رِزْفَكُمْ أَنَّكُمْ حرشن إسمميلُ حَدَّثَنَى مالكُ عَنْ صَالِحُ عَبَّاسِ شُكُورَكُمُ \* عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَهَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن أُنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ صَلَّاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْدِيَّةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاء كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ (٨٠ قَامًا ٱنْصَرَفَ النَّبِي عَلِي أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قالَ رَبُّكُمْ قالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنِ بِي وَكَافِرِ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُوَّمِنْ بِي كَافِرْ (١٠) بِالْكُوَّكِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ بنَوْءُ كَذَا وَكَذَا فَذَٰ لِكَ كَافِرْ ۚ بِي مُوَّٰمِنْ بِالْــَا المَطَرُ إِلاَّ اللهُ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِّي عَلَيْكُم كُمِّذُ بْنُ يُوسُفَ قال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَار عَن ابْن مُمَرَّ قالَ قال رَسُولُ (١٠) اللهِ عَلِيَّةِ مِفْتَاحُ (١١) الْغَيْبِ خَسْ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ ، لاَ يَعْلَمُ أَحَدُ ما يَكُونُ فِي غَدٍ ، وَلاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ ما يَكُونُ فِي الْأَرْحَامِ، وَلاَ تَعْلَمُ

لاسط (۱) حدثنا رم به مع (۲) فیقیض مه مه

(۲) حدثی
(٤) أورده بصورة الموقرف على ابن عمر ولم يرمعهاليسه!
عليه الصلاة والسلام ولا بد من ذكر رفعه كما نبه عليسه النابسي لان مثله لايقال بالرأى وقد جاء مصرحا برفصه في العسطلاني

(ه) قال قال (٦) فتال مه معمد

(٧) هنالك

هرية (٨) مِنَ اللَّهِلُ الرَّةُ

(۱) و كافرس

غَداً ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَى أَرْضِ تَمُوتُ ، وَمَا يَدْرِي أَحَدُ مَتَى يَجِي الْطَرُ عَداً ، وَمَا يَدُرِي أَحَدُ مَتَى يَجِي الْطَرُ عَداً ، وَمَا يَدُرِي أَحَدِيمٍ ) (١)

بالسب الصَّلَاةِ فَى كُسُوفِ الشَّمْسِ مَرْشُ عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قالَ حَدَّثَنَا خالِدٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ " اللهِ عَلِيلَةَ فَأَ نُكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِي \* " مَلِكُ يَجُنُّ رِدَاء هُ حَتَّي دَخَلَ المَسْجِدَ فَدَخَلْنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى ٱلْجُكَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ عَلِي إِنَّ الشَّمْسَ وَالْتَمَرَ لاَ بَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أُحَدٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمُا (1) فَصَلُوا وَأَدْعُوا حَتَّى يُكُشَّفَ مَا بَكُمْ مَرْثُنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا ( ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَمَيْدٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ قِبْسِ قالَ سَمِمْتُ أَبَا مَسْمُودٍ يَقُولُ قالَ النَّبُّ عَلِينَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلَكِيَّهُمَا آيتَانِ مِنْ آياتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمُ (٥) فَقُومُوا فَصَلُّوا حَرْثُ أَصْبَعُ قَالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ وَهْب قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ وَ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ مُعَلّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُحْدِرُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِنَّ (٧) الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ (٨) لِمَوْتِ أُحَدِ وَلاَ لِحَياتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيتَانِ مِن آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَ يَتُمُوهَا (١) فَصَلُوا صَرَتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِيمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُمَاوِيَّةً عَنْ زِيادٍ بْنِ عِلاَقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِي ۗ يَوْمَ ماتَ إِبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتِ الشَّسْنُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ إِنْ الشُّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِمَاتِهِ فَإِذَا رَأَ بْتُمْ فَصَلُّوا وَأَدْعُوا اللهَ باسبُ الصَّدَفَةِ فِي الْكُسُوفِ حَرَثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ ماللِكِ عَنْ هِشَامِ ا بْنِ هُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشِمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقَيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الر كُوعَ ثُمَّ قامَ

(۱) (كِيتَابُ الْكُسُوفِ) أَبْوَابُ الْكُسُوفِ (۲) النَّيِّيِّ (۲) مِنْ الْمُنْ

(r) رَسُولُ اللهِ رِمْهُمْ

(٤) رَأَيْتُمُوهَا خ

(٥) أُخبرنا
 (٦) رَأَ يُشْمُوها

(٧) إنَّ الشَّمْسُ كسر

همزة أن من الفرع (A) لا يخسفان ضبط في اليونيثية بكسرالسين وبفتحها والفتح لايجي الاعلى أنه مبنى للمفعول اهمن هامش الاصل وأفاده النسطلاني

ره)، فاخَارَأ بَشُمُوْهُمَا

لابخ (٣) لابَخْسِفَان

التسطلاني (۷) ان كسرة همزة ان في

أَنِ الصَّلَاةُ . نُودِيَ ه<sup>س</sup> . و بالصالاة

(٨) حَدَّثَنَا ابْنُ بُكُرَدٍ (٩) قال فَصَفُ ليس

فَأَطَالَ الْقَيَامَ وَهُوَ دُونَ القَيَامِ الْأَوْلِ ثُمَّ رَكَمَ فَأَطَالَ الرُّ كُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّ كُوعِ الْأُوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ (١٠ مِثْلَ مافَعَلَ فِي الْأُولَى ثُمَّ أَنْصَرَفَ وَقَد أَنْجِلَتِ (٧) الشَّمْسُ نَغَطَبَ النَّاسَ خَبِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آ يَتَانِ مِنْ آ يَاتِ اللَّهِ لاَ يَنْخَسِفَانِ ٢٣٠ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأْ يَهُمْ ذَلِكَ فَأَدْءُوا (٤) اللهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا ، ثُمَّ قالَ بَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللهِ مامين أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ ٱللهِ أَنْ يَزْ فِيَ عَبُدُهُ أَوْ تَزْ فِيَ أَمَتُهُ ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَٱللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَضَحِكُمُ قَلِيلاً وَلَبَكَيْمُ كَثِيرًا بِالسِّهُ النَّدَاء بِالصَّلاَةُ جامِعَةٌ فِي الْكُسُوفِ مَرْشَنَ ( ' ) إِسْحُلَّى قَالَ أَخْبَرَ نَا يَحْنِي بْنُ صَالِحْ ِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ بْنِ أَى سَلَّامٍ الْحَبَشَىٰ (٢) الدِّمَشْقِي قالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَشْيِرِ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرُّهُمٰنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ لَّ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ نُودِيَ إِنَّ (٧) الصَّلاَةَ جامِعَةُ المِسَ خُطْبَةِ الْإِمامِ. في الْكُسُوفِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْاهِ خَطَبَ النَّيْ عَلِيَّةٍ حَرْثُ (٥٠ يَحْييُ ابْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي ٱللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ حِ وَحَدَّثَنِي أَحْمُدُ بنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَى عُرْوَةُ عَنْ عَالْشَةَ زَوْجِ النُّبِيُّ عَلِيٌّ قَالَتْ خَسَفَتِ الشِّسْ في حَياةِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ غَرَجَ إِلَى المُسْحِدِ (١) فَصَفْ (١٠) النَّاسُ وَرَاءَهُ فَكَرَّرَ فَأَفْتَرَأً رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كُرَّ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِ إِلاَّ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ وَكُمْ بَسْجُدْ وَقَرَأً قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ وَكُمْ بَسْجُدْ وَقَرَأً قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ اللهَ لِمَنْ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْمُعَا عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلْهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلْمُ عَلِي عَلِي عَلِي الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمُّ كَبَرَ وَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ (١١) أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأُوَّالِ أُمُّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبُّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَٰلِكَ ۚ فَأَسْتَكُمْلَ أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَأَنْجَلَتِ الشَّسْ فَبْلَ أَنْ

يَنْصَرِفَ ، ثُمَّ قَامَ فَأْثُنَىٰ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُو أَهْ لُهُ ، ثمَّ قَالَ هُمَا آ يَتَانِ مِنْ آ يَاتِ اللَّهِ لاّ يَغْسِفَانِ لِمُوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمُ (١) فَأَفْزَعُوا إِلَى الصَّلاَّةِ \* وَكَانَ يُحَدِّثُ كَنِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ يَوْمَ خَسَفَتِ الشُّسُ عِيثُلِ حَدِيثِ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةً فَقُلْتُ لِعُرْوَةً إِنَّ أَخَاكَ يَوْمَ خَسَفَتْ بِاللَّهِ يِنَةِ لَمْ يَرِدْ عَلَى رَكْمَتَيْنِ مِيْلَ الصُّبْحِ ، قالَ أَجِلْ لِأَنَّهُ أَخْطَأُ السُّنَّةَ باب " هَلْ يَقْوُلُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوْ خَسَفَتْ (٢)، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: وَخَسَفَ الْقَمَرُ صَرَتْنَا سَعِيدُ سْ عُفَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ أَبْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ بَلِيِّ أَخْبَرَ تُهُ أَنَّ رَسُولَ ٣ اللَّهِ بَلِيِّ صَلَّى يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَقَرَأً قِرَاءةً طَوِيلًا ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ خَمِدَهُ ، وَقَامَ ( ) كما هُوَ ثُمَّ قَرَأً قِرَاءَةً طَويلَةً وَهِي أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهِيَ أَذْنَى مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ سَجَد سُجُودًا طُوِيلًا ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكُمَّةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ تَغَطَبَ النَّامَ فَقَالَ فَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِنَّهُمَا آ يَتَانِ مِنْ آ يَاتِ اللهِ لاَ بَحْسِفَانِ لِلَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا ( ) فَأُفْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ باب تُول النَّبِيُّ عَيْنِ يُجَوِّفُ اللهُ عِبَادَهُ بِالْكُمْسُوفِ وَقَالَ (٦) أَبُو مُوسَى عَن النَّبَيْ عَرَبْتِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٧) قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَيَنْ كَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ (١٠) ، وَلَكِنَّ (١) اللهُ تَعَالَى يُحَوِّفُ بها (١١) عبادَهُ \* وَقَالَ (١١) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كُمْ ١٦٠ يَذْكُرُ عَبْدُ الْوَارِثِ وَشُعْبَةُ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ يُخْوَ فُ (١٢) بِهَا (١١) عبادَهُ \* وَتَابَعَهُ (١٥) مُوسَى عَنْ مُبارَكِ عَنِ الْحَسَنِ قالَ أَخْبَرَ نِي

(٢) الشُّنْ (٣) النَّبِيُّ (٠) رَبَّا يَتْمُوهَا (٦) قَالَهُ (٧) سقط ابن سعيد عند . (٨) وَلاَ لِحَيَاتِهِ . وَلاَ حياته (٩) وَلَكِنِ اللهُ يُعَوِّفُ بها عباده ، وَالْكُنْ يُخَوِّفُ اللهُ يَهِما عِبَادَهُ (١٢) وَكُمْ يَذُ كُرُ (١٢) يُحَوِّفُ اللهُ (12) جهما الاس ساء (١٥) وَ مَنَا بَعَهُ أَشْعَتُ عَنِ

الْحَسَن وَتَابَعَهُ مُوسَى الْحَ

أَبُو بَكُرْهَ عَن النَّبِّ عَلَيْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحَوِّفُ (١) بهما (٢) عِبَادَهُ ﴿ وَتَابَعُهُ أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنُ بِاللَّهِ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْكُسُوفِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ انْ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكٍ عَنْ يَحْيىٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّ عَنْ عائشَةَ زَوْجِ النَّيِّ مُرْكِيٍّ أَنَّ يَهُودِيَّةً جاءتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ لَهَا أَعاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَمَأَلَتْ عَالِيْسَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ عَلِي لَهِ أَيْمَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِم ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ عَائِدًا بِاللهِ مِنْ ذَٰلِكَ ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ ذَاتَ عَدَاةٍ مَرْكَبًا نَغْسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَجَعَ صُحْتًى فَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ بَيْنَ ظَهْرَانَي الْحُجَرِ ، ثُمَّ قامَ يُصَلَّى وَقَامَ النَّاسُ وَ رَاءَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِ بلاَّ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ (") قِيَاماً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ ( لَ الْأُوَّالِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الر كُوعِ الْأُوَّالِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قامَ فَقَامَ فِيَامًا طَوِيلاً وَهُو دُونَ الْقِيامِ الْأُوَّلِ ثُمْرَكَعَرُ كُوعاً طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّ كُوعِ الْأُوَّلِ ثُمَّ (٥) قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُ كُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأُوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ وَأُنْصَرَفَ فَقَالَ المُ عَقَّى جُلَّى ما شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِن عَذَابِ الْقَبْدِ بابِ مُؤلِ ا السَّجُودِ فِي الْكُسُوفِ مَرْثُنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَعَيٰ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرُو (٦) أَنَّهُ قالَ لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيٌّ نُودِيَ إِنَّ (٧) الصَّلاَةِ جامِعَةٌ فَرَكَعَ النَّبِي عَلِيٌّ رَكْمَتَيْنِ في سَجْدَةٍ ثُمُّ قام فَرَّكَعَ رَكْمَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ جَلِّي (٥) عَنِ الشَّمْسِ قالَ وَقالَتْ عاثْيَشَةُ رَضِي اللهُ عَنْهَا مَا سَجَدْتُ سُجُوداً قَطْ كَانَ أَطُولَ مِنْهَا بِاسِ صَلَاقِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً وَصَلَّى (١) ابْنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ في صُفَّةِ زَمْزَمَ وَجَمَعَ (١٠) عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَصَلَّى

ابْنُ مُمَرَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ

(١) دُونَ قِيام

(٥) أَثُمُّ رَفَعَ فَقَامَ

(٦) عُمَرَ قال الحافظ ابنَ

حجر وكعو وهم

رَّ) أَنِ الصَّلَاةُ سِ

(١٠) وَ جَمَعَ قال القسطلاني

بتشديد الميم وكي اليونينية

بالتخفيف

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ ٱنْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ (١) اللهِ عَلَيْ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَامَ قِيامًا طَوِيلاً نَحُواً مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَمَ رُ كُوعاً طَوِ يلاُّ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قَيَامًا طَوِيلاً وَهُو َ دُونَ الْقَيَامِ الْأَوَّلِ : ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأُوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قامَ قيامًا طَو يلاَّ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأُوَّلِ ثُمُّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِ بِلاِّ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأُوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قيامًا طَو يلاًّ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأُوَّالِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأُوَّالِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمُّ أ نُصَرَفَ وَقَدْ تَجَلُّتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ (٢) عَرَاتِهِ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آ يَتَانِ مِنْ آ يَات اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأْ يَثُمْ ذَلِكَ فَاذْ كُرُوا اللهَ ، قالُوا يَارَسُولَ اللهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ (٢) شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَمْ كُمْتَ (١) قال (٥) عَلِينَ إِنِّي رَأَيْتُ الجِّنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُوداً وَلَوْ أَصَنْتُهُ لَأَ كَلْتُمْ مِنْهُ ما بَقيت الدُّنيّا، وَأُرِيتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَراً (٢٠ كالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكُثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءَ قالُوا َ بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ : قالَ بِكُفْرِهِنَّ ، قِيلَ يَكْفُرْنَ (٧) بِأَلَّهِ ، قالَ يَكْفُرْنَ الْمَشِيرَ ، وَ يَكُفُرُنَ الْإِحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَسَّبْنًا قالَتْ مارَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ بَاسِ صَلَّةِ النَّسَاءِ مَمَ الرَّجَالِ فِي الْكُشُوفِ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْتَرَ نَا ما لِكَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ أَمْرَأَتِهِ فاطيمةَ بنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْماء بنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ عَالْمِسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِي عَلِيَّ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيامٌ يُصَلُّونَ ، وَإِذًا قَاهَةُ ثُمَنِي ، فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ : فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَتْ سُبُحَانَ اللهِ فَقُلْتُ آية فَأَشَارَتْ أَى (١) نَعَمْ ، قَالَتْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَاّ نِي الْغَشَّى خَعَلَتُ أَصُبُ فَوْفَ رَأْسِي المَاء ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ قالَ مامِنْ شَيْء

أَسْهادٍ يُونَّى أَحَدُ كُمْ ۚ فَيُقَالُ لَهُ مَاعِلْمُكَ بَهٰذَا الرَّجُلُ ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَو الْمُونِنُ (٢) لاَ أَذْرِي أَى ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءٍ ، فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلِي جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبُنَا وَآمَنًا وَٱنَّبَعْنَا ، فَيُقَالُ لَهُ نَمْ صَالِمًا فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِناً " ، وَأَمَّا الْمَنَافِينُ أَوِ الْمُرْتَابُ لاَ أَدْرِي أَيْتَهُمُ (٤) قَالَتْ أَسْاءٍ ، فَيَقُولُ لاَ أَدْرِي سَمِيْتُ النَّاسَ (١) وَقَدْ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ بِالْبُ مِنْ أَحَبَّ الْعَتَاقَةَ فَ كُسُوفِ الشَّسْ مِرْشُنْ (٥) أَوْ قَالَ الْمُونِي رَبِيعُ بْنُ يَحْيِي قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءِ قَالَتْ لَقَدْ أَمَلَ النَّبيّ عَلِيَّةً بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ (٦) الشَّمْسِ بِالْبِيُّ صَلَاةِ الْنَكُسُوفِ فِي الْمَسْجِدِ مرتن إسم ميل قالَ حَدَّثَنَى مالك عَنْ يَعْيىٰ بْنِ سَمِيدٍ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ ( ) عَبْدِالرَّ مْنِ عَنْ عَالِيهَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ يَهُودِيَّةً جاءِتْ نَسَأَنُهَا فَقَالَتْ أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَاب الْتَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ أَيْعَذَّتُ النَّاسُ في قُبُورِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ أَيْعَذَّتُ النَّاسُ في قُبُورِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ أَيْعَذَّتُ النَّاسُ في قُبُورِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (٧) ابْنَاقِ عَلِيْتِ عَائِدًا ٥٠ بِاللهِ مِنْ ذَٰلِكَ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِ ذَاتَ غَدَاهٍ مِنْ ذَٰلِكَ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِ ذَاتَ غَدَاهٍ مِنْ ذَٰلِكَ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِ ذَاتَ غَدَاهٍ مِنْ ذَٰلِكَ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِ ذَاتَ غَدَاهٍ مِنْ ذَٰلِكَ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِ الشُّسْ فَرَجَعَ ضَعَّى مَّرَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ مَيْنَ ظَهْرَ الَّذِ الْحُجَرِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ فِيَامًا طَوِيلًا ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ (1) فياماً طَويلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأُوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأُوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ (١٠) سُجُوداً طَويلاً ثُمَّ قامَ فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأُوَّكِ ، ثُمَّ

رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ ذُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَدُونَ الْقِيام

الْأُوَّلِ، ثُمُّ رَكَمَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأُوَّلِ، ثُمَّ سَجَّدَ وَهُوَ دُونَ

السَّجُودِ إِلْأُولِ ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ أَمَرَهُمُ

كُنْتُ لَمْ ۚ أَرَّهُ إِلاَّ (١) قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَٰذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَىَّ

أَنَّكُمْ ثُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِّيبًا مِنْ فَتُنَةِ الدِّجَّالِ لاَ أَدْرِي أَيَّتُهُما قالَتْ

(r) كَوْمِنًا (٤) أَيْهُمَا

عائيد (٩) وقام (١٠) ثم سَجَدً

أَنْ يَنَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مِلْ مِنْ كَنَاكُ سَيْفُ الشَّمْسُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَياتِهِ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِيَّةَ وَالْمُغِيرَةُ وَأَبُو مُوسِلَى وَابْنُ عَبَّاسِ وَابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ حَرَّث مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي (١) عَنْ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يَنْكُسِفانِ لِمَوْتِ أَحَدِ (") وَلاَ لِمَياتِهِ وَلَكِنَّهُما آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْنُمُوهُمُا (٣) فَصَلُوا حَرَثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قالَ حَدْثَنَا هِ هِنَامٌ أَخْبِرَ نَا مَمْرُهُ عَنِ الزُّهْرِي وَهِ شَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ عُرُوَّةً عَنْ عالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (٤) اللهِ عَلِيَّةِ فَقَامَ النَّبَيْ عَلِيَّةٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَأُطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسُهُ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ وَهُنَى ( أُنَّهُ وَأُصَالَ الْقِرَاءَةَ وَهُنَى ( ) دُونَ وَرَاءَتِهِ الْأُولَى ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْأَكُوعَ دُونَ رُكُوعِهِ الْأُولِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَد سَجْدَ تَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَّمَ فِي الرَّكُمَّةِ الثَّانِيةِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلْ كِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُرِيهِما عبادَهُ فإِذَا رَأْ يَثُمُ ذَٰ لِكَ فَأَفْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ بِالسِّبُ ٱلذِّكْرِ فِي الْكُشُوفِ رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا طَرْثُ الْمُلْأَءُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسِنِي قَالَ خَسَفَتِ الشَّسْسُ فَقَامَ النَّبِي عَلِيَّ فَزِعاً يَخشٰي أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ فَأَتَى المَسْجِدَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيمَمٍ وَرُكُوعِ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ فَطْ يَهْمَلُهُ ، وَقَالَ هَذِهِ الآياتُ الَّذِي يُوْسِلُ اللهُ لاَتَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِينْ يُخَوَّفُ اللهُ بِدِ (٦) عِبَادَهُ فَإِذَا رَأْ يَتُمْ شَبِئًا مِنْ ذَلِكَ فَأَفْزَعُوا إِلَى ذَكْرِهِ (١) وَدُعانِهِ وَأُسْتَنِفُارِهِ بِالْسِبِ الدُّعَاءِ فِي الْخُسُوفِ ( اللهُ عَلَيْهُ أَبُومُوسَى وَعَالَيْسَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ مَرْثُ أَبُو الْوَايِدِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَهُ قَالَ ( حَدَّثَنَا زِيادُ بْنُ عِلاَّقَةَ قَالَ مَمِعْتُ الْمُغِيرَةُ بْنَ شُعْبَةً يَقُولُ أَنْكَسَفَتِ الشَّسْ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيم ، فَقَالَ

(۱) ابن سميد (۲) لمؤت أحدو لكمهما (۲) مرا ينبوها (۳) را ينبوها (۵) النبي (۵) وهو (۲) بهاس ق (۷) في الكسوف (۸) في الكسوف (۵) عن و ياد بن علاقة (١) رَا يَتُمُوهَا

(t) تَنْجَلِيَّ (r) مَمْوُدُ بِنُ عَلِالَ

(٢) محمود بن عيلان مرمانة مرمانة (٤) النَّبِيِّ (٥) النَّبِيِّ!

(٦) فَأَإِذَا

(٩) في ذلك

(١٠) بأبّ الرَّ كُفةُ فِي الْـكُسُوفِ تُطَوّلُ

1. باب صب المرافي على رأ من المرافي على رأ منها الله المال المام الفيام في الرافي منه الأولى هذه الرواية بدل الأكمة والأولى في المكسوف الأولى في المكسوف المؤون الفتح والفسطلاني

(۱۱) أخبرنا

(١٢) مَمْ وُدُ بِنْ عَبِلْآنَ

(١٢) الْأُوَّالُ الْأُوَّالُ الْأُوَّالُ .

(۱۱) الاول الاول هكذا في الفرع الذي يبدنا وبينهما واو قد ضرب عليها بالحرة وقال انهامضروبعليها بالحرة في اليونينية

وَفِي رَوَايَةَ الْأُولَى وفالنسطلاني الاولى فلاول وعزاها لابي ذر والاصيلى وابن عساكر (مَدَ) ابْنُ مُسْلِم (مَدَ) لاسلام

النَّاسُ أَنْكُسَفَتُ لِمُوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَيْسُكُسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُومُ (١) فَأَدْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْحُلِي (٢) بالنب تَوْلِ الْإِمامِ في خُطْبَةِ الْكُسُوفِ أُمَّا بَعْدُ \* وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً حَدَثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَ تَنَّى فَاطِمَةُ بَنْتُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءٍ قَالَتْ فَأَنْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشِّنْسُ خَطَبَ غَيْدَ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قالَ أَمَّا باب ُ الصَّلاَةِ فَ كُسُوفِ الْقَسَ مَرْشَا عَمُودٌ (٣) قالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عامِرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ أَنْكَسَفَتِ الشَّمْس عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (4) اللهِ عَلِيِّ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَدَثْنَا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ خَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ ءَنِ الْحَسَنِ ءَنْ أَبِي بَكْرَةٌ قالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَي عَهْدِ رَسُولِ (٥) الله عَرِي خَوْرَجَ يَجُرُ رِدَاءهُ حَتَّى أُنتَهَى إِلَى المَسْجِدِ وَثَابَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْمَتَيْنَ فَأَنْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَإِذَا (٢) كَانَ ذَاكَ (٧) فَصَلُوا وَأَدْعُوا حَتَّى يُكَمْشَفَ ما بِكُمْ وَذَاكَ (^ أَنَّ أَبْنَا لِلنَّيِّ عَلِيِّ مَاتَ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ، فَقَالَ النَّاسُ في ذَاكَ (١٠) ف ١٠٠٠ الرُّسُمَّةُ الْأُولَى في الْكُسُوف أَطْوَلُ حَرِّسُ (١١) مَعْمُودٌ (١١٠ قالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيِي عَنْ عَمْرَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ صَلَّى بهم في كُسُوفِ الشَّمْسِ أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ في سَجْدَ تَيْنِ الْأُوَّالُ الْأُوَّالُ الْأُوَّالُ الْأُوَّالُ الْأُوَّالُ الْأُوَّالُ الْأُوَّالُ أَطُولُ بِالبِ ٱلجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوفِ مَرْشَا تُحَمَّدُ بْنُ مِرْرَانَ قالَ حَدَّمْنَا الْوَلِيدُ (41) قالَ أَخْبَرَ نَا (10) ابْنُ تَمِرِ سَمِعَ ابْنَ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا جَهَرَ النَّبِيُّ مِنْ قِرَاءَتِهِ فَى صَلَاةٍ الْخُسُوفِ بقرِاءَتِهِ ۖ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ كَبَّرَ فَرَكُعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّ كُمَّةِ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُعَاوِدُ القراءة في

صَلَاةِ الْكُنُسُوفِ أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ فِي رَكْمَتَنْ وَأَرْبَعَ ('' سَجَدَاتٍ \* وَقَالَ الْأُورْزَاعِيُ وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَلَيْسَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَن الشَّنْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَبَعَتُ مُنَادِيا بِالصَّلَاةُ ('' جَامِعَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الصَّاتِ عَنْهُ الرَّهُونِ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ \* وَأَخْبَرَ فِي عَبْدُ الرَّهُونِ بْنُ نَهْرِ سَمِعَ ابْنَ شِهَابِ مِثْلَهُ \* أَوَلَا الزَّهْرِيُ فَقُلْتُ ماصَنَعَ أَخُوكَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزَّ بَيْرِ ما صَلَّى إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ السَّنَة فَ تَابَعَهُ سَفَيَانُ بْنُ حُسَيْنِ الصَّبْحِ إِذْ صَلَّى عِلْمَ النَّهُ شَعْمَ اللهُ عَنْهُ السَّنَّةَ فَ تَابَعَهُ سَفَيَانُ بْنُ حُسَيْنِ الصَّبْحِ إِذْ صَلَّى عِلْمَدِينَةِ قَالَ ('' أَجَلُ إِنَّهُ أَخْطَأُ السَّنَّةَ فَ تَابَعَهُ سَفَيَانُ بْنُ حُسَيْنِ وَسُلَيْهُ أَنْ بُنُ كَشِيرٍ عَنِ الزَّهْرِي فَى الْجَهْرِ . وَسُلَيْهُانُ بُنُ كَشِيرٍ عَنِ الزَّهْرِي فَى الْجَهْرِ .

( بِينْمُ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ )

(۱) وَأَرْبَعِ كَدَا بالصبطين في اليو بينية في هده والتي بعدها م (۲) الصلاة

(r) قال مِنْ أُجُلِّ أَنَّهُ

(3) أبؤابُ سُـعنودِ القُرُهُ آنِ

(۰) وَسُنَّتِهِ لا بَعْدُ قَتِلَ س

(٧) ابْنُ زَيْدٍ . وَهُوَ "ابْنُ رَيْدٍ .

مِنْ حَصًّى أَوْ ثُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ بَكْفِينِي هُذَا (١) ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كافراً باسب سُجُودِ الْسُامِينَ مَعَ الْمُسْرِكِينَ ، وَالْمُشْرِكُ نَجَسَ لَبْسَ لَهُ وُصُونٍ ، وَكَانَ ابْنُ مُمْنَ رَضِينَ اللهُ عَنْهُمَا يَسْجُدُ عَلَى وُضُوءِ (٢) صَرْثُنَا مُسْدَدٌ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّي عَنِيْ (١) قَالَ عَنْذَ اللَّهِ فَلَقَد سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِ كُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ \* وَرَوَاهُ (٢) انْ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ بِاسِبُ مِنْ قَرَأُ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَسْجُدُ مَرْثُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّ بِيبِعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ أَخْبَرَ نَا (٤) يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَن ابْنِ فُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (r) ابر اهيم بن طيان فَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْقِ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا **حَرْثُ ا** آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ اللهِ اللهِ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ اللهِ اللهِ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ اللهِ عَنْ الْبِرَاهِيمَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَ أَتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا باب (٦) فيها (٧) سَجَدَ سَجْدَة إِذَا السَّمَاءِ أَنْشَقَتْ مَرْشُ مُسْلِمِ (٥) وَمَعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالاً أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ا عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ أَنْشَقْتْ الله ا فَسَجَدَ بَهَا ١٦ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلَمْ أَرَكَ نَسْجُدُ قالَ لَوْ كَمْ أَرَ النَّيَّ عَيْنَ يَسْجُدُ ال كَ أَسْجُدُ اللهُ مَنْ سَجَدَ لِسُجُودِ الْقَارِئُ ، وَقَالَ ( ) اللهُ مَسْعُودٍ لِتَمِيمِ بْنِ حَدْ مَمْ وَهُو عُلاَمْ وَقَرَأً عَلَيْهِ سَجْدَةً فَقَالَ أُسْجُدْ فَإِنَّكَ إِمامُنَا فَيْهَا مُرَثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيي عَنْ عُبَيْدِ (٩) اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعْ عَنِ أَبْنِ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كَانَ النَّبِي مُ يَرْتُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّحْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى ما يَجِدُ أَحَدُنَا

مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ بَاسِبُ أُزْدِهِمِ النَّاسِ إِذَا قَرَأَ الْإِمامُ السَّجْدَةَ صَرْثُ بِشُرُ بَنُ

النَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا فَمَا بَنِيَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلاَّ سَجَدَ فَأَخَذَرَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَفًّا

في ملئبة نسحة من مانصه في لسخة لابي در وكان ابن عمر يسجد على غسير وضوء وهو الصواب اله من اليونينية

(٨) سنط وقال ابن سعود الى حدثنا مسدد عند

آدَمَ قالَ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْمِرٍ قالَ أَخْبَرَ نَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ كانَ النَّبِي عَلِيَّة يَقُرُّ السَّدْدَة وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَيَسْجُدُ وَنَسْدُدُ مَدَهُ فَنَرْدَحِمُ حَتَّى ما يَجدُ أَحَدُنَا لِجَبْهَتِهِ مَوْضِمًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ بِالْبُ مَنْ رَأَىٰ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُوجِب السُّجُودَ وَقِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ الرَّجُلُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَكُمْ يَجَلِّسْ لَهَا قالَ أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ لَهَا كَأَنَّهُ لاَ يُوجِبُهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ سَلْمَانُ مَا لِمُذَا غَدَوْنَا ، وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنِ أَسْتَمَعَهَا ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَسْجُدُ (') إِلاَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا ، فَإِذَا سَجَدْتَ وَأَنْتَ فِي حَضَرِ فَأَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَإِنْ كُنْتَ رَاكِبًا فَلَاعَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجُهُكَ ، وَكَانَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ لاَ يَسْجُدُ لِسُجُودِ الْقَاصِّ حَرْثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَجُرَيْجٍ إِلَّخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّهْمِنِ النَّيْمِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْهُدَيْرِ النَّيْمِيِّ قالَ أَبُو بَكْرِ وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيارِ النَّاسِ عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةُ مِنْ تُمَرَّ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَرَّأً يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى الْمِذْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جاء السَّجْدَةَ نَرَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسِ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الجُمْمَةُ الْقَا بِلَهُ قَرَأ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءِ (٢) السَّجْدَةَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُنْ (١) بِالسُّجُودِ فَهَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ كُم \* يَسْجُدْ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ وَكُم \* يَسْجُدْ مُحَرُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ \* وَزَادَ نَافِعْ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّ اللهَ كَمْ يَفْرِضِ (٤) السُّجُودَ إِلاَّ أَنْ نَشَاء باب مَنْ قَرَأُ السَّجْدَةَ فِي الصَّلَّاةِ فَسَجَدَ بِهَا (٥) حَرَّثُ المُسَدَّدُ قالَ حَدَّثَنَا معتَّرِ وقالَ سَمِعِتُ (١) أبِي قالَ حَدَّثَنَى بَكُنُ عَنْ أَبِي رَافِيجِ قالَ صَلَيْتُ مَعَ أَبِي هَرَيْرَةَ الْعَتَّمَةَ ۚ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاهِ أَنْشَقَّتْ إِفْسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هُذِهِ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ مَرَاتِينَ فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ بِالبِ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلسَّجُودِ (٧) مِنَ الرّحام

(١) لاَتَسْمُ جُدُ الاَ أَنْ
 تَسَكُونَ

(٢) جاءتِ السَّجدَّةُ أَ

(٣) إِنَّمَا تَكُرُ

(٤) كَمْ يَقْرِضْ عَلَيْنَا السُّحُدُدُ

(ه) سقط بها عند س

(۱) حَدَّ بَنِي أَبِي بع مورماً

(٧) مَعَ الْإِمَامِ مِنَ الزَّحَالِيُ

مَرْثُنَ صَدَقَةُ (١) قَالَ أَخْبَرُ نَا يَحْيُ (١) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَفْدِعِ عَنِ إِنْ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ مِيَّاكِّتِ يَقْرَأُ السُّورَةَ الَّتِي فَيْهَا السَّجْدَةُ فَيَسْحُدُ ٣ وَنَسْجُدُ ٤٠ حَتَّى ما يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ.

( بشم ِ ٱللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ )

باسب ما جاء في التَّقْصِيرِ ، وَكُمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرُ (٥٠ حَرِينُ مُولَى بْنُ إلسمعيلَ قالَ حَدَّثَتَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عاصِم وَحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ۗ (٠) أَبُواْبُ الْتَنْصِيرِ اللهُ عَنْهُما قالَ أَقامَ النَّيُّ (٧) عَلِيِّ تِسْمَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا نِسْعَةَ عَشَرَ ۗ أَبْوَابُ نَصْيِرِ الصَّاقِ قَصَرْنَا وَإِنْ زِدْنَا أَ تُمَمِّنَا صَرِّشُ أَبُومَعْمَرَ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قالَ حَدَّثَنَا ﴿ (٦) يُتَمِّرُ نَصْمِ اللَّهِ يَحْنِي بْنُ أَبِي إِسْحُقَ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ خَرَجْنَا مِعَ النَّبِيُّ عَلَيْتٍ مِنَ اللَّدِينَةِ إِلَى الصدعد تبغنا مَكَّةً فَكَانَ يُصَلِّي رَكْمَتَيْنِ رَكْمَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ يِنَةِ قُلْتُ أَفَ شُمْ بِمَكَّهَ شَيْئًا قَالَ أَقَنْنَا بِهَا عَشْرًا بِالْبِ أَلْصَلَّاةٍ بِيرِنَّى مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَحْيَى عَنْ الصَّلَّةِ بِيرِنَّى مَسْدَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَحْيَى عَنْ السَّلَّةِ بِيرِنَّى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عُبَيْدِ اللهِ قالَ أَخْبَرَ فِي نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللهِ (٨) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّي عَلِيَّ إِينَى رَكْمَتَيْنِ وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْراً مِنْ إِمارَتِهِ ثُمَّ أَتَهَا حَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّ ثَمَا (٥) شُعْبَةُ أَنْبًا نَدَأَبُو إِسْانَى قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبِ قَالَ صَلَّى الْمَالَ بنَاللَّيْ يَرَافِي آمَنَ ما كانَ (١٠٠) عِمِنَّى رَكْمَتَيْنِ مَرَثْنَ فَتَنْبَةُ (١١) قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِيدِ (١٣) عَن الْأَ عَمَلَتِي قَالَ حَدَّنَنَا (١٣) إِبْرَاهِيمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّهُمْنِ بِنَ يَزِيدَ الْوَاهِدِ (١٢) عَنِ الْأَعْمَلُسِ قَالَ حَدَّثَنَا (١٣) إِبْرَاهِيمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ النَّعْمَنِ بْنَ يَزِيدَ اللهُ عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ النَّعْمَنِ بْنَ يَزِيدَ اللهُ عَنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عِنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَنْ عَلَا لِمَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَسْتَرْجَعَ ثُمَّ قالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ عِنَّى رَكْمَتَيْنِ ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرِ (١٥) رَضَى اللهُ عَنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَعَ مُمَرَ إِنْ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِينًى رَكْمَتَيْنِ فَلَيْتَ حَظَّى مِنْ أَرْبَعِ

(۱) ابن النمال (٢) ابْنُ سَعِيدِ

(٣) وَيَسْخِنا

(٤) وَيَسْجُدُ مُعَهُ

الحافظ المندى كالمتنابعات

(٨) ابْن مُعمَّى رَّضِيَى اللهُ

(۱۱) مِنْ أَرْبِعِ رَكْفَان

رَكُمَاتٍ رَكْمَتَانِ مُتَقَبَّلْتَانِ بِالْبِ " كُمَّ أَقَامَ النِّي عَلِيَّ فَحَجَّتِهِ صَرْثُ مُوسَى أَنْ إِسْمُمِيلَ قَالَ حَدَّ ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْمَالِيَةِ الْبَرَّاءِ عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ عَلِيِّ وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُكَبُّونَ بِالحَجِّ وَأُمْرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مُمْرَةً إِلاَّ مَنْ (١) مَعَهُ الْهَدْيُ (٢) \* تَابَعَهُ عَطَانِهِ عَنْ جابرِ باب " في كم الله الصَّلاة وَسَمَّى النَّي عَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مُمَنَ وَابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ۚ يَقْصُرَانِ وَ يُفْطِرِ انِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَهَى (٥) سيَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا صَرْثُ إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٦) الْكَنْظَلِيُّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةً حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُعَمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْمُهُمَا أَنَّ النَّبِي عَلِيَّ قَالَ لَا نُسَافِرِ (٧) المَرْأَةُ شَلَاتَةَ (١٠) أَيَّامٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَعْرَمٍ صَرَّتْ مُسَدِّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَعْنَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ (٩) نَافِيعِ عَنِ ابْنِ تُعَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَالَ لاَ نُسَافِرِ المَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلا مَعَ (١٠) ذِي مَحْرَمٍ \* تَابَعَهُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ الْمَبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي صَرْتُ آدَمُ قالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ قالَ حَدَّ تَنَا (١١) سَمِيدٌ المَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما (١٢) قالَ قالَ (١٢) النَّبِيُّ عَلَيْنَ لَا يَحِلُ لِانْزَأَةٍ تُومْنِ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ نُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَيْسَ مَعَهَا حُرْمَة ﴿ (١٤) ﴿ تَابَعَهُ يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَشِيرٍ وَسُهَيِّلْ وَمالِكٌ عَنِ اللَّهُ بُرِيَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ إِلَى عَنْهُ ﴿ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ وَخَرَجَ عَلَى (١٥) عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى الْبُيُوتَ ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ ۚ هُذِهِ الْكُوفَةُ قالَ لاَ حَتَّى نَدْخُلُهَا صَرْشُ أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ثُمَّدّ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ ابْنِ مَيْسَرَةً عَنْ أَنَس (١٦) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَيْتُ الظَّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ (١٧) عَلَيْتُ اللَّهِ يِنَةِ أَرْبَمًا وَبِذِي (١٨) الْحُلَيْفَةِ رَكْمَتَيْنِ حَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍّ قالَ حَدَّثَنَا

مَنْ كَانَ مَعَهُ \* تَقَهَّرُ الصَّلاةُ م. ومر الصادة تقصر الصادة حكذا في النرع الذي بأبدينا وفي القمطلاني أن رواية س بالتخفيف وروايةه طبالنشديد رد) السفر يوما وليلة (٦) سقط ابن ابراهيم الحنظلي (v) لأتُسافِرُ المَوْأَةُ راء تسافر مضمومة في الفرع المكي وضطها النسطلاني بالسكسر لالتقاء الساكنين (٨) ثَلَاثًا عد . فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴿١٠) الامعها ذو محرم صح الاومدما ذو عرم (11) أُخبرنا (11) عنهمًا • في اليونينية بنمبر الثنية (١٣) عن النيّ (١٤) حُرْمَةٌ أَى رجل ذو حرمة منها بنسب أو غبر (١٠) عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِب (١٦) أُنَسِ بْنِ مالكِ

(١٧) رَسُولِ اللهِ

(۱۸) وَالْعَصْرَ بِذِي

سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتِ الصَّلَاةُ (١) أُوَّلُ ما فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ (٢) فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُ يَمَّتْ صَلَاةُ الحَضَرِ، قالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ لِمُوْوَةَ ما (") بَالُ عائِشَةَ تُتِمْ قَالَ تَأُوَّلَتْ ما تَأُوَّلَ عُمَّانُ بِالْ عَائِشَةِ تُتِمْ قَالَ تَأُوَّلَتْ ما تَأُوَّلَ عُمَّانُ بِالْعِبْ يُصَلِّي (اللَّهُوبَ ثَلَاثًا فِي السَّفَرِ حَرَّثُنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيَّبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمِهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ رَأَيْتُ رَسُولَ (٥) اللهِ عَلِيَّ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ | (١) الصَّلَوَاتُ فى السَّفَرِ يُوَّخُرُ المَفْرِبَحَتَّي يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ قَالَ سَالِم " وَكَانَ عَبْدُ اللهِ (٢٠ يَفْعَلُهُ (٢) رَكْعَتَانِ (٢) فَمَا إِذًا أُعْجَلَهُ السَّيْرُ \* وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمِ كَانَ اللَّهُ وَادَ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمِ كَانَ اللَّهُ وَادَ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمِ كَانَ اللَّهُ وَادَ اللَّهُ عَلَى المَعْرِب ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُنْ دَلِفَةِ قالَ سَالِم " وَأَخَرَ ابْنُ النَّبِيُّ اللَّهِيَّ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ وَكَانَ ٱسْتُصْرِخَ عَلَى ٱمْرَأَتِهِ صَفَيِهَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةُ ۗ ﴿ (٦) ابْنُ عُمَوَ رَضِيَاللهُ ، فَقَالَ سِرْ فَقُلْتُ (٧) الصَّلاَّةُ فَقَالَ سِرْ حَتَّى سَارَ مِيلَيْنِ أَوْ ثَلاَّتَةً ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ اللَّهُ أَوْ ثَلاَّتَةً ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ اللَّهُ اللَّاللَّةُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ال قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيُّ (٨) مَنْكُ يُصَلِّي إِذَا أَعِبَلَهُ السَّينُ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ رَأَيْتُ النَّي النَّي (٧) فَقُلْتُ لَهُ عَلِيَّ إِذَا أَسْجَلَهُ السَّيْرُ يُوَّخِّرُ (٩) المَنْرِبَ فَيُصَلِّمَ اللَّا أَنْمُ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلْمَا يَلْبَثُ حَتَّى اللهِ (٨) رَسُولَ اللهِ يُقِيم الْعِشَاءَ فَيُصَلِّم أَرَّكُمَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلاَ يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ باسب صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّوابِ (١٠) وَحَيْثُما تَوَجَّهَتْ بِهِ مِرْمُنَا عَلَى الرار) عَلَى الدَّابَّةِ حَيْثُ عامِرِ (١١) عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلَى يَصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ (١٢) تَوَجَّمَتْ بهِ إِلَا مَا النَّبِيُّ عَلَى اللَّهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ (١٢) تَوَجَّمَتْ بهِ إِلَا (١٢) حَبُّهَا مَرْشُ أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ جابرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ مِلِيِّ كَانَ يُصَلِّي التَّطَوْعَ وَهُوَ رَاكِبْ فَي غَيْرِ الْقِبْلَةِ مَرْثَ عَبْدُ الْأَغْلَى بْنُ عَقَادٍ قَالَ حَدَثَنَا وُهَيْتِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبُةَ هَنْ نَافِيعِ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِي عَلِيَّةٍ

كَانَ يَفْعَلُهُ **باسب**ُ الْإِيمَاءِ عَلَى الدَّابَةِ حَرَثْنَا مُوسَى (١) قالَ حَدَّبَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُسْلِمٍ قِالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما يُصَلِّى فِي السُّفَرِ عَلَى رَاحِلَتُهِ أَيْمَا تَوَجَّهَتْ (١) يُومِي وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِي يَلْ كَانَ يَفْعَلُهُ بِاسِبُ يَنْزِلُ اِلْمَكْتُوبَةِ مَرْثُنَا يَحْنِي نُ بُكَيْرِ قَالَ حَدْثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ أُخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ (٣) اللهِ عَلِيْ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ يُومِيُّ بْرَأْسِهِ قِبَلَ أَيُ وَجُهُ إِ تُوَجَّهُ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَلِي يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ (٤) المَكْتُوبَةِ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ قالَ قالَ سَا لِمْ كَانَ عَبْدُ اللهِ (٥) يُصَلِّي عَلَى دَابَّهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوْ مُسْاَفِرٌ مَا يُبَالَى حَيْثُ (٦) مَا كَانَ وَجُهُهُ ، قَالَ أَنْ مُمَرَّ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَىَّ وَجَهْ إِنَّوَجَهْ وَيُوثِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لاَيُصَلَّى عَلَيْهَا المَكْنُورَة مَ مِرْثُ مُعَادُ بْنُ فَصَالَة قالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْنِي عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرُّ عَمْنِ بْنِ ثَوْ بِانَ قالَ حَدَّثَنَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيُّ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلْتِهِ نَحْوَ المَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ المَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَأَسْتَقْبُلَ الْقِبْلَةَ بِالْبُ صَلَاقِ التَّطَوْعِ عَلَى ٱلْحِمَادِ صَرَتْنَا أَحْدُ بْنُ سَعِيدٍ قالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ قالَ حَدَّثَنَا عَمَّامٌ قالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قالَ ٱسْتَقْبَلْنَا أَنَسًا (٧) حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّأْمِ فَلَقِيْنَاهُ بعَيْنِ النَّمْرِ فَرَأَيْنُهُ يُصَلِّى عَلَى حَمَارٍ (٥) وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الجَانِبِ يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ رَأْيْنُكَ ثُصَلِّى لِنَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ فَعَلَهُ (٥) كم أَفْعَلْهُ رَوَاهُ إِنْ أُنْ اللهُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنْسِ اللهُ عَنْهُ ب مَنْ لَمْ يَتَطَوّع في السَّفَرِ دُبُرُ الصَّلاَةِ (١٢) وَقَبْلُهَا مَدْثُنا يَحْيِي بْنِ مُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي (١٢) ابْنُ وَهنب قَالَ حَدَّثَنَى تُحَمِّرُ بْنُ مُحَمِّدٍ أَنَّ حَفْصَ بْنَ

(۱) ابْنُ إِسْمَاعِيْلَ (۲) تَوَجَّتُ بِهِ (۲) النَّبِيُّ (٤) فِي صَلَاةِ (٥) ابْنُ مُعَمَّرُ رَضِيَ اللهُ مُ

> ہ ص (۲) حَیْثُ کانَ ہے 8 مر

(٧) أَلَسَ بْنَ مَالِكِ

(١) عَلَيْ الْحِيَارِ

الله الله الله الله

الم من طهم من طهمال المراهم من طهمال

(١١) أنس بن مالك (١٢) المادات

(۱۲) حدثنا

قوله حيث ما -كذا وجب. مرسوزا ومقتفى الهامش والتسطلاني أن يكون الرسر ضبدلسفانظرهكتبهمصعحه

عاصِم حِدَّنَهُ قَالَ سَا فَرَ ١٠٠ ا بْنُ مُعَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ صَعِبْتُ النَّيَّ عَلِيْ فَكُمْ أَرَهُ بُسَبِّحُ فِي السُّفَرِ ، وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : لَقَدْ كَانَ لَـكُمْ فِي رَسُولِ إِ سُوَةٌ حَسَنَةٌ ۗ مرشن مُسَدَّدُ قالَ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عاصِمٍ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ مُمَّرَ يَقُولُ صَحِبْتُ رسُولَ اللهِ عَلِيْ فَكَانَ لاَ يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرِ وَعَمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَٰ لِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ۚ بَاسِبُ مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فى غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ (٢) وَقَبْلُهَا وَرَكَعَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ رَكْمَتَيْ الْفَجْرِ فِي السُّفَرِ حَرْثُنَا حَمْصُ بْنُ مُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو (٣) عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْـلَى قَالَ مَا أَنْبَا (١) أُحَدُ أَنَّهُ رَأَى النَّبَّ عَرَكِتُهِ صَلَّى الضُّلْحَى غَيْرُ أُمَّ هَا نِيٍّ ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبَّ عَيْقَ يَوْمَ فَتْح ِ مَكَّةُ اغْتَسَلَ فِي مَيْتِهَا فَصَلَّى ثَمَانِ (٥) رَكَمَاتٍ فَلَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفْ مِنْهَا غَيْرًا أَنَّهُ مُنِيمٌ ۚ الرُّ كُوعَ وَالسُّجُودَ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ اللَّهُ مَا أُخْبَرَنَا حَدَّثَنَى عَبَدُ ٱللهِ بْنُ عامِرٍ (٦) أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ عَيْكِمْ صَلَّى السَّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِ السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بَهِ (٧) مَرْشُ أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي (^) سَالِم ۖ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ نُحَمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِي برَ أُسِيهِ ، وَبَكَانَ ابْنُ مُمَرَ يَفْعَلُهُ الْمِبُ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ يَيْنَ المَغْرِبِ وَالْمِشَاءِ **مَدِّثْنَ** عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ سَا لِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاء إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ ، وقالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهُمَانَ عَنِ الْحَسَيْنِ (٥) الْعَلَمْ عَنْ يَحْيىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ كانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كانَ

عَلَى ظُمُّو (١٠) سَيْرٍ وَيَجُمْعُ بَيْنَ المَوْرِبِ وَالعِشَاءِ \* وَعَنْ حُسَيْنِ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي

(٢) الصاوات هي بصيغة الافراد في نسخ سحيحة وسقط في غَيْرِ دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَقَيْلُهَا عندا ص س ط وثبت عند م (٢) عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةً (٤) ما أنبأ كَنَا في اليونينية وفي الفرع والقسطلاني ما أَنْهَأْنَا

(٠) كذا نون مُمَانَ فِي اليونينية عليها فنحة وكسرةبدون ياء استغناء عنهابالكرة اهقسطلاني

(٦) ابن ربيعة
 (٧) سنط لنط به عند تم

ه<sup>م</sup>ن (۸) أخبرنا

(٩) عَنْ حُسَيْنِ

اس ماه (۱۰) ظَهُر يَسير

كَيْبِرِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ يَجْمَعُ مَيْنَ صَلَاةٍ المَغْرِبِ وَالْمِشَاءِ فِي السَّفَرِ وَتَابَعَهُ (١) عَلِي بْنُ الْمَارَكِ وَحَرْبُ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَنَسٍ جَمَعَ النَّبَىٰ ۚ يَرْكِيُّ ۚ بِالْبِ ۗ هَلْ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقيمُ إِذَا جَمَعَ بَيْنَ المَنْرِبِ وَالْعِشَاءِ صَرَتْنَ أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ إِذَا أَعِدَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلاَةَ المَغْرِبِ حَتَّى يَجْمِعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ قالَ سَالِم " وَكَانَ عَبْدُ اللهِ (٢) يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّينُ وَ أَيْقِيمُ المَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَالًما يَلَبَثُ حَتَّى يُقِيمَ الْمِشَاءَ فَيْصَلِّيها رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلاَ يُسَبِّحُ سَيْنَها (") بِرَكْعَةً وَلاَ بَعْدَ العِشَاءِ بِسَجْدَةً حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ مَرْشَا (١) إِسْحُقُ حَدَّ ثَنَا (٥) عَبْدُ الصَّمَدِ (٦) حَدَّ ثَنَا حَرْثِ حَدَّ ثَنَا يَحْيُ قَالَ حَدَّ ثَنِي حَفْصُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ ابْن أَنَس أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَا تَيْن الصَّلاَ تَيْنِ فِي السَّفَرِ يَمْنِي المَغْرِبَ وَالْعَشَاءَ بِالسِّبِ مُوَّخْرُ الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ إِذَا ا أُرْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزَيغَ الشَّمْسُ فيهِ ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِّي عَلِيَّ مِرْشِ حَسَّانُ الْوَاسِطِي قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُّ فَضَالَةً عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَّس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِيَّ إِذَا أَرْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمُّ يَجْمَعُ يَنْتُهُما وَإِذَا زَاعَتْ صَلَّى الظَّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ بِالبِ إِذَا أُرْتَحَلَ بَعْدَما رَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ حَرَثُ قُتَبْبَةُ (٧) قالَ حَدَّثَنَا الْفَصَلَّ بنُ فَضَالَةً عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أُنَسِ بْنِ مالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ (٨) اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَالِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه إِذَا أَرْ تَعَلَ قَبْلَ أَنْ تَرِيعَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ زَلَ كَجَمَعَ يَيْنَهُمَا فَإِنْ (١) زَاغَتِ الشَّمْسُ فَبْلَ أَنْ يَرْ تَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ بِاسِبُ صَلَاقَ الْقَاعِدِ

(۲) ابْنُ مُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ مُ عَنْهُمَا

> لاصط سوبروس

(٣) آبينهُما

سط پرسط (٤) حدثني (٥) أحبرنا د

(٦) أَبِّنُ عَبِيْدِ الْوَادِثِ

(٧) أَبْنُ سَعَيِدِ (٧) أَبْنُ سَعَيِدِ

(A) النَّبِيُّ (P) فَإِذَا

اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ يَبْلِيُّهِ فَى يَبْتِهِ وَهُوَ شَاكَ ۗ (\*) فَصَلَّى جالِما وَصَلَّى وَرَامِهِ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ أَجْلِيمُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمامُ لِيُونَّمَ بهِ فَإِذَا رَكَعَ فَأُرْكَمُوا وَإِذَا رَفَعَ فَأَرْفَمُوا صَرَّتُ أَبُو نُمَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَبْنَةً عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنْسِ (٣) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَقَطَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ (١) فَرَس تَفُدِشَ أَوْ تَخْمِض شَقُّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَضَرَتِ الصَّلَّةُ فَصَلَى قاعِدًا (٣) أن مالك فَصَلَّيْنَا قُمُودًا ، وَقَالَ إِنَّمَا جُمِلَ الْإِمَامُ لِيُوثُمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبَّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ َ فَارْ كَمُوا ، وَ إِذَا رَفَعَ فَأَرْفَمُوا ، وَ إِذَا قالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا (° رَبَّنَا وَلَكَ ۗ اللَّهُمُّ رَبَّنَا الحَمْدُ مَرْشُ إِسْلُحَقَ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ أَخْبَرَ نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَ نَا حُسَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ نَبِي اللهِ عَنْيَ \* أَخْبَرَ نَا (٦) إِسْمُ فَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ أَبِي (٧) بُرَيْدَةَ قالَ حَدَّانَى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ (٨) وَكَانَ مَبْسُوراً قالَ سَأَلْتُ (١) رَسُولَ الله عَلَيْهِ عَنْ صَلَاةِ الرِّجُلِ قاعِداً ، فَقَالَ إِنْ صَلَّى قَائُمًا فَهُو ٓ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّىقَاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاشِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائُمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ باب صَلَاةِ الْقَاعِدِ بِالْإِيمَاء مَرْثُ أَبُو مَعْمَر قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلَمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بْرَيْدَةَ أَنَّ عِمْرَ انَ بْنَ حُصَيْنِ وَكَانَ رَجُلًا مَبْسُو راً ، وَقَالَ أَبُو مَعْمَرِ مَرْهَ + i 12 (1r) عَنْ عِمْرَانَ (١٠) قالَ سَأَلْتُ النَّبِيُّ عَنْ صَلَّةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قاعِدٌ ، فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائُمًا فَهُو ٓ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْفَائْمِ وَمَنْ صَلَّى نَائُمًا ۖ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ، قَالَ (١١) أَبُوعَبُدِ اللهِ نَائَمًا عِنْدِي مُضْطَجِعًا هَأَهُنَا بِالْبُ إِذَا كَمْ

يُطِقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِ، وَقَالَ عَطَاهِ إِنْ ١٣٥ كَمْ يَقْدُرْ أَنْ يَتَعَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ صَلَّى

وَرِّنُ قُتَيْبَةً بْنُ (١) سَعِيدٍ عَنْ مالِكٍ عَنْ هِشِكَم بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عالْشَةَ رَضِي

حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ حَرْشُ عَبْدَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَ اهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ (١) عَنِ ابْنِ برَيْدَةَ عَنْ عِمْرَ انَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كانَتْ بِي بَوَ اسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيُّ عَلِي عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَاتُمَّا فَإِنْ لَمْ ۚ نَسْتَطِعْ فَقَاعِداً فَإِنْ لَمْ نَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَامِداً ثُمَّ صَحَّ أَوْ وَجَدَ خِفَّةً تَمَّم (١) مَا بَدَقَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْ شَاءَ المَرِيضُ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ قَائُمَّا وَرَكْدَنَيْنِ قَاعَداً حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَمْ تَرَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يُصَلِّى صَلاَةَ اللَّيْلِ قاعِداً قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ فَكَانَ يَقُرَّأُ قاعِدًا حَتَّى إِذَا أَرادَ أَنْ يَرْكَعَ قامَ فَقَرَأَ نَحُواً مِنْ ثَلاَثِينَ آية " أَوْ أَرْبَعِينَ آيةً ثُمَّ رَكَعَ () وَرَبُعِينَ آيةً ثُمَّ رَكَعَ () وَرَبُعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ بِرِيدَ وَأَبِي النَّصْرِ مَوْلَى مُمَرَّ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّ عْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ كَانَ يُصَلَّى جالِساً فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَـنِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ تَحُوْ <sup>(ه)</sup> مِنْ ثَلَاثِينَ (٦) أَوْ أَرْ بَمَانِ آيَةً قَامَ فَقَرَأُهَا وَهُوَ قَائَمُ ثُمَّ يَرَكُعُ (٧) ثُمَّ سَجَدَ يَفْعَلُ فِي الرَّكُمَّةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ نَظَرَ فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِي وَإِنْ كُنْتُ نَائَمَةً أَضْطَجَعَ ( بِشُمْ ِ اللهِ الرُّخْمَٰ لِلرَّحِيمِ ِ )

(۱) المسكنيبُ الماضى عياض رحمه الله الماضى عياض رحمه الله المستخب بسكون المسكن المسكنة مد

(r) يُتَمَمَّ . أَيْمُ (r) سُقطَت آية الاولى عند أه من ط

(1) كر كم (٥) نحو بالرفع وروي نحوا بالنصب مفسمول به المصدر وهو تراهمته على أن منزائدة على نول الاخفش والمصدر قاعل بني مضاف الى فاعله اه

> عس (7) من علاثين آية

(۷) نم دکع ص

(٨) مِنَ اللَّبْلِ

(٩) اشهر به الاماس الشهر به الامار) أنت نور

ومرا المراز الم

<sup>(1)</sup> سقط والارض في هذه والرواية من اليوبينية.

وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُ وَوَعْدُكُ الْحَقُ وَلِقَاوُلَ حَنَّ وَقُوالُكَ حَقَّ وَالْجِنَّةُ حَقَّ وَالنَّارُ حَقَّ وَالنَّابِيُونَ حَنَّ وَمُحَمَّدٌ عِلِيَّةِ حَنَّ وَالسَّاعَةُ حَنَّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تُوكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَ بِكَ خاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حاكَمْتُ فَأَغْفِرْ لِي ما قَدَّمْتُ وَما أَخْرَنُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤِّخِّرُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَوْ لاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ \* قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ وَلاَ حُوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاّ إِللَّهِ، قَالَ (١) سُفْيَانُ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ تِسْمِعَهُ (٢) مِنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِي عَلِي اللَّهِ عَلَي إلله عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ اللله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ اللله عَنْهُ الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُ اللله عَنْهُ اللله عَنْهُ اللله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ ال مُحَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ وَحَدَّثَنَى خَمُّودٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّزّاقِ قَالَ ا (٢) سَمِعْنَهُ أَغْبَرَنَا مَمْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ ف حَيَاةِ النَّيِّ عِنْ إِذَا رَأَى رُو ْ يَا فَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَزِينَةِ فَتَمَنَّبْتُ أَنْ (٣٠ أَرَى رُو ْ يَا ا فَأَتُمُّهَا (١) عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَكُنْتُ فُلاَماً شَابًّا وَكُنْتُ أَنَامُ فِي المَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (٥) اللهِ عَلِيَّةِ فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطُوِيَّةٌ كَطَى الْبِشْ وَإِذَا لَمَا قَرْنَانِ وَإِذَا فِيهَا أَنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ كَفَعَلْتُ أَقُولُ أُعُودَ بِاللهِ مِنَ النَّارِ قَالَ فَلَقَيْنَا مَلَكُ آخَرُ فَقَالَ لِي لَمْ ثُرَعْ فَقَصَصْتُهُا عَلَي حَفْضَةَ فَقَصَّهُا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَكَانَ (٦) بَمْدُ لاَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَلِيلاً باسب مُولِ السُّجُودِ في قيام اللَّيْلِ حَدَثُنَا أَبُو الْبَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا (٧) شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي (٨) عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَ ثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلِيَّةِ كَانَ يُصَلِّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكُمْةٌ كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ يَسْجُهُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُم خَسْيِنَ آيَةٌ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ وَ يَرْكُعُ رَكْمَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطُجعُ عَلَى شقّهِ

(١) وَقَالَ عَلَى بِنُ خَسْر

(۲) أي أرى

(ا) أَقْصَهَا (٥) النَّاقِي

(۱) و كان

س سی (۷) حدثنا (۱۱) حدثنی

الْأُ يَمَنَ حَتَّى يَأْتِيهُ الْمُنَادِي لِلصَّلَاةِ بِالسِّثُ تَرَاكِ الْقِيامِ لِلْمَرِيضِ مَرْتُ أَبُو لُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عِنَ الْأُسْرَدِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ اشْتَكَىٰ النَّبِي عَلِيَّ فَلَ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ حَرْشُ الْحُمَّدُ بْنُ كَشِيرِ قَالَ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ ابْنِ قَيْس عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ إِنَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَحْتَبَسَ جِبْرِيلُ عَلِيَّ عَلَى (١) النَّبِيِّ عَيْكِيٍّ فَقَالَتِ أَمْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشِ أَبْطَأُ عَلَيْهِ شَيْطًا لَهُ فَنَزَلَتْ وَالضُّلِّي وَاللَّيْلِ إِذَا سَجْى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى بِالْبُ ثَمَعْرِيضِ النَّبِيِّ عَلَى (٢) صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّوَ افِل مِنْ غَيْرٍ إِيجَابٍ \* وَطَرَقَ النَّبَيْ عَلِيَّةٍ فاطِمَةً وَعَلَيًّا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَيْلَةً الصَّلاّةِ وَرَشُ (٣) ابْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا (١) عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ بنْت الحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَا أَنْ النَّبِيُّ مِنْكِيُّهُ أَسْتَيْقَظَ لَيْـلَةً فَقَالَ سَبْحَانَ اللهِ ما ذَا أُنْولَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفَيْنَةِ ( ) ما ذَا أُنْوِلَ ( ) مِنَ الْخَزَائْنِ مَنْ يوفِظُ صَوَاحِب الْحُجُرَاتِ بَارُبٌ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ مَرْشَ أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ فِي عَلَى بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلَى ۗ أَخْبَرَ ۗ أَنَّ عَلَى ابْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيَّ طَرَقَهُ وَفاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْلَةً فَقَالَ أَلاَ تُصَلِّيانِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْمَثَنَا بَمَثَنَا ا فَأُنْصَرَفَ حِينَ قُلْنَا (٧) ذلك وَلَمْ يَرْجع إِلَى شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُولًا إِنْ شِرِبُ فَذَهُ وَهُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ قَالَ أُخْبَرَ فَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهِابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائشةَ رَحْ - اللهُ عَنْهَا قالَتْ إِنْ كانَ رَسُولُ اللهِ ' عَلِيْ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةً أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ عِنْ مَنْحَةَ الضَّخْى قَطُّ وَإِنَّى لَأُسَبَّخُهَا (٨) مَرْثُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الْأَبْنِر

(۱) عَنِ النَّهِيَ (۱) عَنِ النَّهِيَ (۲) عَلَى قَيْمَ مِ النَّهِيَ (۲) مُحَدِّدُ بِنُ مُقَاتِلٍ (۲) مُحَدِّدُ بِنُ مُقَاتِلٍ (۲) حدثنا (٥) الله بَنَ (٢) مَدُّدُ (٧) قَلْتُ (٨) لَلْ سُتُحَمُّمَا (٨) لَلْ سُتُحَمُّمَا (٨)

الليل (٢) للنبي صلى الله عليه. وسلم (٢) سنط الليل عد. (٥) قَامَ حَتَّى كَانَ يَقُومُ حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ حَتَّى تَتَفَطَّرُ وذوله حتى ترم هو بالرفع في الاصول التي يبدنا مصححا عايه وجور القسطلانى فيسه (٨) السَّحُور (١) الصوَّام (١٠) صوَّم (۱۱) حدثنا (١٢) رَسُولِ اللهِ (١٢) كان يقوم ميط (١٤) محمَّدُهُ أُخْبِرُ ثَا

(١٠) وَ كُمْ كَيْمٌ . فَسَحْوَ

أُمَّ قَامَ إِلَى المَّأْرَةِ -

عَنْ عَانْشَةً أُمِّ اللُّوْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى ذَاتَ لَيْـلَةٍ في المَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ (١) فَكَرَّثُرَ النَّاسُ ثُمَّ أَجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِيَةَ أُوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَكُمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْحُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَٰ لِكَ فِي رَمَضَانَ بِالْبِي مُ (٢) قِيامِ النَّبِي مِنْ (٣) حَتَّى تَرِم (٣) قَدَماهُ ، وَقَالَتْ عائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (٥) حَتَّى تَفَطَّرَ قَدَماهُ وَ (١) الْفُطورُ الشَّقُوقُ ٱنْفَطَرَتْ ٱنشَقَّتْ حَدِثْ أَبُو مُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَنْ عَنْ زيادٍ قَالَ سَمِعْتُ المُغِيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ يَا لِيُ لَيْقُومُ لِيُصَلِّي (٧) حَتَّى تَرَمْ قَدَّمَاهُ أَوْ سَاعًاهُ فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا أَنْفَكُوراً بالبُ مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحَوِ (١٠ مَرْشُنَ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُ و بْنُ دِينِارٍ أَنَّ عَمْرُو بْنَ أُوس أُخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهِمَا أَخْبَرَهُ الصَّلَاةِ إِنَّى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَحَبُ الصِّيَامِ (٥) إِلَى اللهِ صِيامُ (٥٠) دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَةً وَيَنَامُ سُدُسَةً ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا حَدِثْنُ (١١) عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَشْمَتَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِمْتُ مَسْرُوقًا قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَيّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِي (١٣) عَلَيْ قَالَتِ الدَّامَ عُلْتُ مَتَى كَانَ يَقُومُ قَالَتْ (١٣) يَقُومُ إِذَا سَمَعَ الصَّارِ خَ مَرْشَ الْحَمَّدُ (١٤) ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَشْمَتْ قَالَ إِذَا سَمِيعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى مَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمْ بِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ ذَكَرَ أَبِي عَن أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِيمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا أَنْفَاهُ السِّيَّحَرُ عِنْدِي إِلَّا نَا مُمَّا تَعْنِي النَّيِّ عَلِيَّ باسب من نَسَحَر فَلَمْ يَهُمْ (١٠) حَتَّى صَلَّى الصَّبْعَ حَرْشُ أَيْفَقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ

(١) ابْنُ أَبِي عَرُوبَهَ هسواست (۲) فقلنا (٢) بابُ القيام في صَلَاةِ اللَّيْلِ . بابُّ طُولِ الصَّلَاةِ فِي قِيَامٍ اللَّيْلِ (٤) ماهمَتَ (٠) باب كَيْفَ صَلَاهُ اللَّيْلِ وَكَيْفَ كَانَ صَلَّاةُ الخ. بالبع كيف صلاة اللَّيْلِوَكَيْفُ (٢) كَانَ النَّبَيُّ عِنْكُ يُصَلِّى اللَّيْلُ آوَكُ (۲) كَانَ والبويدكاه عند من (٧) وَكَيْفُ (٨) باللَّمْلِ (٩) أخيرنا. (٩) أخيرنا. ((۱۰) برکانت الر (۱۱۱) حدثنی (۱۲) أخيرنا البود عاصد ((الله) این موسی

قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحَ قَالَ حَدَّثَنَا سِعِيدٌ (١) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ نِيَّ اللهِ عَلِيَّةِ وَزَيْدَ بْنَ ثَابَتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَسَحَّرًا فَأَمَّا فَرَعَا مِنْ سَحُورِهِمِا قامَ أَنِيُّ اللهِ عَلِيِّ إِلَى الصَّلَّةِ فَصَلَّى قُلْنَا (٢) لِأَنَسَ كُمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِماً مِنْ سَحُورِها وَدُخُولِهِما فِي الصَّلَّةِ ، قالَ كَقَدْرِ ما يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَسْبِينَ آيَةً باب (" طولِ الْقِيَامِ فِي صَلَاقِ اللَّيْلِ صَرَّتُ اللَّهِ الْأَعْمَلُ اللَّهِ عَنِ الْأُعْمَلُ عَنْ أَبْي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ لَيْلَةً فَلَمْ يَزَلُ قائمًا حَتَّى حَمَدْتُ بِأَنْ ِ سَوْءٍ ، قُلْنَا وَمَا ( ْ ) حَمَدْتَ ، قالَ حَمَدْتُ أَنْ أَنْدُدَ وَأَذَرَ النَّبيَّ عَلِي مَرْثُ حَفَيْنِ عَنْ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عُنْ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ خُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْتِ كَانَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ ا بالسَّوَاكِ بَابِ فَ (٥) كَيْفَ كَانَ (٦) صَلَاةُ النَّبِيُّ مِنْكُ وَكُمَّ (٧) كَانَ النَّبِيُّ يَنِيَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ (<sup>(۱)</sup> مَرْشُنَ أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي (<sup>(1)</sup> مِمَا لِمُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مُعْمَلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ رَجُلًا قَالَ بَارَسُولَ الله كَيْفَ صَلَاةُ ٱللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْخَ فَأُوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ مَدْثُنَا مُسَدَدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو جَهْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ كَانَ (١٠) صَلَاةُ النَّبِيِّ عَلِيَّ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْمَةً يَمْنِي بِاللَّيْلِ مَرْثَنَ السَّالِ اللَّهُ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ ا قَالَ حَدَّثَنَا (١٣) عُبَيْدُ أَلَّهِ (١٣) قَالَ أَخْبَرَ نَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ يَحْيى بْنِ وَثَابَ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيُّ بِأَللَّيْلِ فَقَالَتْ سَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ سِوَى رَكْعَتَى الْفَجْدِ مَرْشَ عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ مُوسَىٰ قال أَخْبَرَ نَا حَنْظَلَةُ عَنِ القاسِمِ بْنِ مُحَمِّدٍ عَنْ عالْشِهَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كَانُّ النِّبِيُّ عِنْكِ يُصَلَى مَيْنَ اللَّيْلِ مَلَاْتَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِيْرُ وَرَكْعَنَا الْفَجْدِ

(٢) قالَ أَبُوعَبُدِ اللهِ قالَ (٨) عِنْدَ كُلِّ • عَلَى كُلُّ وفي الفسطلاني ع**لى** مَكَانِ كُلُّ عَقْدَة عِنْدُ مَّكَانِ كُلُّ عُقْدَةٍ (٩) عُمَّدَةٌ هو في الفرع الذي بيدنا مضوط بالافراد والجعقل القاضي عياض اختلف في عقدة هذه فوقع في الموطأ لابن وضاح بالجمع (عُقَدُهُ) وكدا ضبطناه في البخاري وكازهماسحيح والجع أوجه اه ملخصا من هامش الفرع الذى بيدنا نقلاعن البونينية يس (١٠) إسماعيلُ بنُ عُلَبَةً

إ اللَّهِ عَلَيْهِ إِللَّيْلِ وَنَوْمِهِ (١) وَما نُسِخَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ، وَقَوْ لُهِ مُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ثُم اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً ، نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً ، أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، إِنَّا سَنُدْقِي عَلَيْكَ قَوْلِاً تَقَيِلاً، إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِي أَشَدُ وطَاءًوأَقْوَمُ الرب) مُوَاطَأَةً لِلْفُرْآنِ قِيلًا ، إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا . وَقَوْ لُهِ يُ : عَلِمَ أَنْ لَنْ يُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ اللَّهِ الْمَالَكِ فَأُقْرَوْ الْمَا تَلِمَسْرَ مِنَ الْقُرْآنِ ، عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى ، وَآخَرُونَ يَضْرِ بُونَ الْوَرْآنِ ، عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى ، وَآخَرُونَ يَضْرِ بُونَ اللهُ اللهَ اللَّهُ لاّ في الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ أَللهِ ، وَآخَرُونَ يُقَا تِلُونَ في سَبِيلِ أَللهِ فَأَقْرَوُا مَا تَيَسَّرَ (٧) نَائِمَ مِنْهُ ، وَأَقيمُوا الصَّلَاةَ ، وَآتُوا الزَّكاةَ ، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَ نَفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ تَحِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا (٢) . قالَ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نَشَأَ قَامَ بِالحَبَشِيَّةِ وَطَاءً قَالَ مُوَاطَأَةَ الْقُرْآنِ (٣) أَشَـدُ مُوافَقَةً لِسَمْهِ وَبَصَرِهِ وَقَلْبُهِ لِيُوَاطِوْا لِيُوافِقُوا حَرَشَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ مُحَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسًا (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ أَنْ هَا وَ يَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يَصُومَ مِنْهُ (٥) وَ يَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ (٦) لاَ يُفْطِرُ مِنْهُ شَبِئًا ، وَكَانَ لاَ تَشَاءِ أَنْ تَرَاهُ مِنَ ٱللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلاَّ رَأَيْتَهُ وَلاَ نَاتُمَّا إِلاًّ رَأَيْتَهُ ، تَابَعَهُ سُلَيْهَانُ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مُمَيْدٍ بِالْبُ عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قافية والرَّأْسِ إِذَا كُمْ يُصلِّ بِاللَّيْلِ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ أَا مالك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ ال يَمْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ۚ إِذَا هُو َ نَامَ (٧) ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلُّ (١٠ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَأَرِقُدْ ، فَإِنِ ٱسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ ٱلْمُحَلَّتُ عُقْدَةٌ ، فَإِن إِتُوصًا أَ الْحُلَّتُ عُقْدَةً ، قَإِنْ صَلَّى ٱلْحُلَّتُ عُقْدَةً (١) ، فَأَصْبَح نشيطاً طَيْبَ النَّفْس ، وَإِلاًّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسَ كَسْلَانَ صَرَّتُ مُؤَّمَّلُ بْنُ هِشِامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ (١٠)

قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءِ قَالَ حَدَّثَمَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبِ رَضَىَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّ عَلِيَّةٍ فِي الرُّوُّ يَا ، قالَ أَمَّا الَّذِي يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ وَيَرَ فِضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ المَكْثُوبَةِ بِالسِّهِ إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصلِّ بَالَ الشَّيْطَانُ فَ أُذْنِهِ مِرْثُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ قَالَ حَدَّثَنَا (١) مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَاثِل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِّ عَلِيٌّ رَجُلٌ فَقِيلَ مَا زَالَ نَا مُمَّا حَتَّى أَصْبَحَ مَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَقَالَ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ بِالْ النَّعَاهِ (٢) وَالصَّلَّةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، وَقَالَ (٣) : كَانُوا قَلِيلاً مِنَ ٱللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١) ، أَيْ ما (٥) يَنَامُونَ وَبِالْأَسْحَارِ ١٦ مُمْ يَسْتَغْفِرُونَ حَرْثُنَا عَبْدُ ٱللهِ بْن مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَن ا بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ يَنْذِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ ٢٠ وَتَمَالَى كُلُّ لَيْـلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَنجيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأُلْنِي فَأَعْطِيَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُ نِي فَأَغْفِرَ لَهُ عِلْمِ مُنْ نَامَ أُوَّلَ ٱللَّيْلِ وَأَحْيَا آخِرَهُ ، وَقَالَ (^ سَلْمَانُ لِأَبِي اللَّهُ وَدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قالَ قُمْ قالَ النَّبِي عَلِيَّ صَدَقَ سَلْمَانُ مَرْشُنِ (١) أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَى سُلَمْانُ قالَ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ (١٠٠) صَلَاةُ النَّبِيِّ (١١) عِيْكِ بِأُللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أُوَّلَهُ وَ يَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِّى ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ وَثَبَ فَإِنْ كَانَ (١٢) بهِ حَاجَةٌ أَغْتَسَلَ وَإِلاَّ تَوَضَّأُ وَخَرَجَ باب ُ قِيَامِ النِّيِّ عَلِيِّهِ بِأُللِّيلَ (١٣) في رَمَضانَ وَغَيْرِهِ مِرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْقَبْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةٌ رَسُولِ ٱللهِ عَيْكِ ف

وسد (۱) أخبرنا (١) في الصَّالَّةِ (r) وَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَفُوْلِ اللَّهِ عَزٌّ وَجَلَّ (١) سَفَطَ مابَعْدُ بَمْ جَهُونَ إِلِّي يَسْتَغَنِّرُ ونَ عِنْدَ ص (٥) مانيه حِعُونَ يَنَامُونَ هِنْدَ س ماتِهْجَعُونَ مايكامون وعند ص يَمْ جَعُونَ الآبةَ اه من هامش الفرع الذي بيدنا (٦) ستطت هذه الجلة عند (٧) عز وجل (٨) وَقَالَهُ سَلْمَانُ (١) قال أَبُو الْوَلِيدِ حداثبا شعبة (١٠) كَيْفَ كَانَ . كَيْفَ

> کانَت. مکانَت

(١١) رَسُولِ اللهِ

(۱۲) کانَتْ

(۱۳) سقط بالليل لابي در في نسخة عن الجويوالستملي

رَمَضَانَ ، فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةً رَكْمَةً يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ نَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلا تَسَلْ عَنْ حُسْنَهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا ، قالَتْ عائِشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ ٱللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ فَقَالَ مَا عَائِشَةُ إِنْ عَيْنَ تَنَامانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبي مِرْثُ مُعَلَّدُ بْنُ المَّنَّى حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ ماراً بْتُ النَّى عَلَيْ يَقُرَّأُ فِي شَيْءِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسَا حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَّأُ جَالِساً ، فَإِذَا بَقَى عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَا ثُونَ (١) أَوْ أَرْبَعُونَ آيه ً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ باب فَضْلِ الطُّهُورِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَفَصْلِ الصَّلَّةِ بَعْدَ (٢) الْوُصُوءِ (٣) بِأَللَّيْلِ وَالنَّهَارِ حَرْثُ إِسْخُتُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ قَالَ لِبلاَلٍ عِنْدَ صَلاَّةِ الْفَحْدِ ، يَا بِلاَكُ حَدَّثْنَى بِأَرْجَى عَمَلَ عَمِلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِيْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ أَبِيْنَ يَدَىَّ فِي الْجَنَّةِ قالَ ماعَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ (1) أَتَطَهُرْ طُهُوراً في ساعَةِ (٥) لَيْلِ أَوْ نَهَارِ إِلاَّ صَلَيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُـتِبَ لِي (٦) أَنْ أُصَلِّي، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (٧) دَفَّ نَعْلَيْكَ يَعْنى بُ مَا يُكُرَّهُ مِنَ النَّشْدِيدِ فِي الْعِبَادَةِ صَرَّبُنَا أَبُو مَعْمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ (٨) عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالك مِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ دَخَلَ النَّبِي عَلِيَّةِ فَإِذَا حَبْلُ مَمْدُودٌ مَيْنَ السَّارِ يَتَيْنِ فَقَالَ ما هٰذَا الحَبْلُ قَالُوا (٩) هٰذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ فَإِذَا قَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ فَقَالَ النَّيْ يَقِيَّةٍ لا حُلُّوهُ لِيصُلَّ أَحَدُكُم نَشَاطَهُ (١٠) فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقَعُدُ قَالَ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوتَه عَنْ ا أبيهِ عَنْ عائْرِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ كَانَتْ عِنْدِي أَمْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسِدٍ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قُلْتُ (١١) فُلاَنَةُ لاَ تَنَامُ بِاللَّيْل (١٢) فَذُكرَ (١٣) مِنْ

(١) ثَلَاثُونَ آيَةً

(۲) عِنْدَ (۲) الطَّهُورِ بع

(٤) أَنْ كَمْ.

(•) في ساعَةِ لَيْلٍ كذا ضبطت ساعة بكسرة واحدة في البوبينية وضبطها الحافظ ابن ححر والعبني والسبوطي بالتنوين

(٦) إِلَىٰ أَنْ

(٧) سقط قال أبو عبد الله الله تحريك عنده صط طح مكذا في هامش الاسل وفي الصل نسبة السنة وط لابن عساكر كما ترى

(٨) حَدَّثُمَا عَبْدُ الْعَزِينِ

(٩) فَقَالُوا

(١٠) بِيشَاطِهِ

(١١) فَقُلْتُ (١٢) اللَّيْلَ

ر، هُرَّرُ (۱۳) یِد کُر . تَد کُر

صَلَاتِهَا فَقَالَ مَهُ عَلَيْكُمْ مَا (١) تُطيِقُونَ مِنَ الْاعْمَالِ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُوا باب ما يُكْرُهُ مِنْ تَرْكِ قِيامِ اللَّيْلِ لِلَنْ كَانَ يَتْقُومُهُ صَرَّتُنَا عَبَّاسٌ بْنُ الْحُسَيْن حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ ٢٠٠ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ وَحَدَّثَنَى تُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قالَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قالَ حَدَّثَنَى (٢) يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَشِيرِ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّ عْمَن قالَ جَدَّتَني عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ لي رَسُولُ اللهِ عِلِيِّ يَاعَبُدَ اللهِ لاَ تَكَذُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَفُومُ اللَّيْلَ (1) فَتَرَكَ قيامَ اللَّيْل \* وَقَالَ هِشَامٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى (٥) يَحْييٰ عَنْ أَنْهُمْرَ بْنِ الْحَكَمْمِ بْنِ ثَوْ بَإِنَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةَ مِثْلَةُ (٦) وَتَابَعَهُ (٧) عَمْرُ و بْنُ أَبِي سَلَّمَةَ عَن الْأَوْزَاعِيِّ بِالْبِ مِرْشَ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ تَمَرُّو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لِي النَّبِيُّ (٨) يَرْكُ (٠) إِذَا فَعَلْتَ هَجَمَتْ اللَّهُ أُخْبَرُ أُنَّكَ تَقُومِ ٱللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ قالَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلَتَ الْ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ عِاسِبُ فَضْلِ مَنْ تَمَارً مِنَ اللَّيْلِ فَصَّلَّى حَرَّثْ صَدَقَةُ ا ابْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَ نَا الْوَلِيدُ (١٢) عَنِ (١٣) الْأُورْزَاعِيِّ قالَ حَدَّثَنَى (١٤) مُمَيْرُ بْنُ هَانِيَ قَالَ حَدَّ أَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُميَّةَ حَدَّثَني عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنِ النبِيِّ عَلِيَّةِ قَالَ مَنْ تَمَارً مِنَ ٱللَّيْلِ فَقَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاشَرِيكَ لَهُ ، لَهُ ٱلْملْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، الحَمْدُ للهِ ، وَسُبْحَانَ اللهِ ، وَلا (١٥) إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَ كُبَرُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِأَلَّهِ، ثُمِّ قالَ: اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي، أَوْ دَعا أُسْتُحِيبَ (١٦)، فَإِنْ أَ تَوَضَّأُ (١٧) قُبِلَتْ صَلَاتُهُ مِرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَ نِي الْهَيْثُمُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ر(١) عِمَّا هذا منقول من الفرع وليس في اليو نينية (١) ان إسمعيل ه س دتنا • أخبرنا . (٤) مِنَ اللَّيْلِ ره) حدثنا المُنْ اللَّهِ (٦) (v) تَابِعَهُ (٨) رَسُولُ اللهِ (١٢) هُوَ أَبْنُ مُسْلِمٍ (١٢) حَدَّبُنَا الْأُوْزَاعِيُّ أُخْبَرَ نَا الأَوْزَاعِيُّ (١٠) سقط ولا اله الا الله (١٦) استجيب لَهُ

(١٧) تُوَضَّاً وَصَلَّى

وَهُوَ يَقَصُصُ (ا) فِي قَصَصِهِ وَهُوَ يَذْ كُرُ رَسُولَ اللهِ عَلِي ۚ إِنَّ أَخَا لَكُمْ لاَ يَقُولُ اللهِ عَلِي إِنَّ أَخَا لَكُمْ لاَ يَقُولُ اللهِ عَلِي إِذَا لِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ :

وَفِينَا رَسُولُ اللهِ يَنْلُو كِتَابَهُ \* إِذَّا (٢٠) أَنْشَقَ مَعْرُوفُ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ أَرَانًا (٢) الْهُدَى بَعْدَ الْعَلَى فَقُلُو بُنَا \* بهِ مُوقِنَاتٌ أَنَ مَا قَالَ وَاقِعُ · يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ \* إِذَا أَسْتَثْقَلَتْ بِالْمُسْرِكِينَ المَضَاجِعُ \* تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَقَالَ الزُّيَّدِيُّ أَخْبَرَ فِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ وَالْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ رَأَيْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَّيْتِهِ كَأَنَّ بِيَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَق فَكَأَنَّى لاَ أُرِيدُ مَكَانًا مِنَ الجَنَّةِ إِلاَّ طَارَتْ إِلَيْهِ وَرَأَيْتُ كَأَنَّ أَثْنَيْنِ (<sup>10</sup> أَنَيَانِي أُرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فَتَلَقَّاهُمْ مَلَكٌ فَقَالَ لَمْ ثُرَعْ خَلِّيًا عَنْهُ فَقَصَّتْ حَفْصَةً عَلَى النَّبِيِّ عَلِينَ إِحْدَى رُوُّ يَاىَ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِينَ نِمْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَكَانُوا لاَ يَرَ الُونَ يَقُصُّونَ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ الرُّو ۚ يَا أَنَّهَا فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَوَاطَتْ (٥٠ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا (١) فَلْيَتَحَرَّهَا باب ُ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى رَكْمَتَى الْفَجْرِ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَرِيدَ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُوبَ قَالَ حَدَّنَنِي جَمَفْرَ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْن مَالِكٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ لُلَّهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى النَّبِيُّ (٧) عَلِيِّتِ الْعِشَاءَ ثُمَّ صلَّى (٨) ثَمَانَ (٩) رَكُمَاتٍ ، وَرَكْمَتَيْنِ جِالِساً ، وَرَكْمَتَيْنِ - بَيْنَ النَّدَاءَيْنِ ، وَكَمْ يَكُنْ يَدَعْهُمَا (١٠) أَبَداً بِالبُ الضَّجْمَةِ عَلَى الشِّقِّ الأُنْيَنِ بَعْدَ رَكْعَتَى الْفَجْرِ مِرْشَ (١١) عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي أَيْوبَ قالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ

همرياص رون (۱) يقص

(٢) كا انْشَقَ

(۱) أَنَّارَ (۱) آتيَنْ

• تَوَاطَأَتْ (٠) تَوَاطَأَتْ

(٦) مُتَحَرِيْهَا

كذا فى اليونينيه ياء متحريها ساكنة كذا بهامش الفرع الذى بيدنا ومئه فىالقسطلاني

(٧) رَسُولُ اللهِ

(٨) وَصَلَّى (٩) ثَمَانِيّ

(١٠) يَدَعَهُمَا

هو هكذا بسكون العبن في الوينية قال القسطلاني وهو بدل من الفعل قبله اهم وس

(۱۱) حدثني

ا بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عائْشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا ۖ قالَتْ كَانَ النَّبَيُّ عِلِيِّتِهِ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ أَمْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ بِالسِبُ مَنْ تَحُدَّثَ بَعْدَ الرَّكْمَتَيْنِ وَكُمْ يَضْطَجِع مَرْثُ بِشُرُ بْنُ الْحَكَم حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قالَ حَدَّثَنَى سَالِمْ ۖ أَبُو النَّصْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَالَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ كَانَ إِذَا صَلَّى فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنَى وَإِلاَّ أَصْطَجَعَ حَتَّى يُونَّذَنَ (١) بِالصَّلاَّةِ بابُ مَا جاء في التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُدُ كُرُ (٢) ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ وأَبِي ذَرِّ وَأَنَسِ وَجابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَقَالَ يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ مَا أَدْرَكْتُ فَقَهَاءَ أَرْضِنَا إِلاّ إِيُسَاِّمُونَ فِي كُلِّ أَثْنَتَيْنِ (٣) مِنَ النَّهَارِ مَرْشُ فُتَيْبَةُ قالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّعْمَٰنِ بْنُ أَبِي المَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قال كانَ رَسُولُ ( اللهِ عَلِيَّةِ أَيْعَلُّمُنَا الْإُسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ ( ) كما يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَتُولُ إِذَا مَمَّ أَحَدُكُم اللَّه فِي فَلْيَر كَعْ رَكْمَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ٢٠ ، ثُمَّ لِيقُل : اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْنَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقَدْرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْمَظيم َ فَإِنَّكَ تَقَدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ ، وَتَمْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ \* اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ أَمُّمْ أَنَّ هَٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَا شِي وَعَاقِبَةِ أَدْرِي ، أَوْ قالَ عاجِلِ أَدْرِي وَآجِلِهِ فَاتَنْدُرْهُ لِي وَيَسَرُّهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَمْـلَمُ أَنَّ هَٰذَا الْأَمْرَ شَرْ َ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ، أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ ۖ فَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَأُصْرِفْنِي عَنْهُ وَٱقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي (٧) ، قالَ وَيُسَمِّى حاجَتَهُ مَرْثُ المَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّ يَبْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمَ ۚ الزُّرَقِيِّ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيِّ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبيُّ عَلِيْ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُم المَسْجِدَ (٨) فَلاَ يَجُلُسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْمَتَيْنِ مَرْثُ

(٨) المَحْلِسَ

عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ إِسْخَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمُّ أَنْصَرَفَ مَرْشُ (١) ابْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ قالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ رَكْمَتَيْنِ قَبْلَ [(١) بَحْبِي بْنُ بُكَ إِلَيْ الظُّهْرِ وَرَكْمَتَيْنِ بَمْدَ الظُّمْرِ وَرَكْمَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ وَرَكْمَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ وَرَكْمَتَيْنِ بَعْدَ الْمِشَاءِ حَرْثُ الْدَمُ قَالَ أَخْبَرَ نَا (٢) شُعْبَةُ أَخْبَرَ نَا (٣) عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ الْسَكِيُّ كذا في اليونينية سَمِيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَهُوَ يَخْطُبُ إِذَا اللهِ عَلَيْهِ جاء أَحَدُكُم وَالْإِمامُ يَخْطُبُ أَو قَدْ خَرَجَ فَلْيُصلِّ رَكْمَتَيْنِ صَرَّتْنَا أَبُو نُمَيْمٍ قَالَ إِن عَلَي الْبَابِ حَدَّثَنَا سَيْفٌ (١) سَمِعْتُ مُجَاهِداً يَقُولُ أُتِي ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِيمَنْز لِهِ فَقِيلَ الرَّهُ أَصَلَى لَهُ هَٰذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْتِهِ قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ فَأَقْبَلْتُ فَأَجِدُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَدْ الْمَاسَ صَرَج وَأَجِدُ بِلاَلاً عِنْدَ (٥) الْبَابِ قَامَاً ، فَقُلْتُ يَا بِلاَلُ صَلَى (٦) وَسُولُ ٱللهِ عَنْكَ فِي (٨) وقاله الْ كَوْبَ وَأَجِدُ بِلاَلاً عِنْدَ (٥) الْبَابِ قَامَاً ، فَقُلْتُ يَا بِلاَلُ صَلَى (٦) وَالْهِ رَكْمَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ \* قَالَ أَبُو (٧) عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (٨) أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [(١١) النَّبِيُّ أَوْصَا فِي النَّبِي مِينَ مِرَكُمَتَي الضُّعْلَى \* وَقَالَ عِتْبَانُ (١) غَدَا عَلَى ۚ رَسُولُ (١٠) أَللَّهُ عَنِينَهُ ۗ م م م وَأَبُو بَكْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ ما أَمْتَدَّ النَّهَارُ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَرَكَعَ رَكْفَتَيْن ، اللهُ عَنْهُ بَعْدَ ما أَمْتَدَّ النَّهَارُ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَرَكَعَ رَكُفَتَيْن ، بابُ الْحَدِيثِ: يَمْنِي (١١) بَعْدَ رَكْمَتَي الْفَجْرِ صَرْشُ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَنْ أبي سَلَمَةَ سُفْيَانُ قَالَ أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَى أَبِي (١٢) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَالِيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ الرَّهُ عَنْهَا أَنَّ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهُا اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا لَا اللّ النَّبِيُّ مِنْكِيِّ كَانَ يُصَلِّى رَكْمَتَيْنِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَى وَإِلاَّ ٱصْطَجَعَ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَرْوِيهِ رَكْمَتَى الْفَجْرِ قالَ سُفْيَانُ هُوَ ذَاكَ بِالْبُ تَمَاهُد رَكْعَتَى الْفَجْرِ وَمَنْ سَمَّاهُمَا (١٣) تَطَوُّعًا حَرْثُ بِيَأَنَّ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا يَحْيي بْنُ سَعِيدٍ

حدّ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُمَيْدِ عَنْ عائِسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ أَهْ يَكُنِ النَّبِي عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مَنْهُ (ا) تَعَاهُداً (ا) عَلَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ مَرَشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ قالَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ هِسَامْ. بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالَتْ كانَ رَسُولُ اللهِ يَنْ اللهِ عَنْ عَنْها وَاللّهُ عَنْها قالَتْ كانَ رَسُولُ اللهِ يَنْ اللهُ عَنْها وَاللّه عَنْها قالَتْ كانَ رَسُولُ اللهِ يَنْها فَعْنَى بِاللّه عَنْ اللّه عَنْها قالَتْ كانَ رَسُولُ اللهِ يَنْهَا فَيْ اللّه عَنْها قالَتْ كانَ رَسُولُ اللهِ يَنْها فَيْهَ وَمَنْ عَنْهُ مَعْمَدُ مِنْ مُعَمِّدُ مِنْ مُعَمِّدُ مِنْ مُعَمِّد عَنْ عَمْرَةً مَنْ عَالْمِها مُعَلَى إِذَا سَمِعَ النِّذَاء بِالصَبْحِ رَكُمَتَيْنِ جَفَيفَتَيْنِ مَوْمَنَى بِاللّهُ لِي مَلْمَلُ مُنْ اللّهُ عَنْها قالَتْ كانَ النّبِي بَهِلَيْ فَي مُعْمَد بْنِ عَبْدِ مَرْمَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالَتْ كانَ النّبِي بَهِلِي فَي مُولَةً عَنْ عَمْرَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالَتْ كانَ النّبِي بَوْكَ مَنْ عَنْهَ مُولَا اللّهُ عَنْها قالَتْ كانَ النّبِي بَوْكَ فَي اللهُ عَنْها قالَتْ كانَ النّبِي مُؤْمِنَهُ الرّ كُمَّةُ لِللْ اللّهُ عَنْها قالَتْ كانَ النّبِي مُحْرَةً عَنْ عَرْمَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الللهُ عَنْها قالَتْ كانَ النّبِي مُؤْمِنَةً مُن اللّهُ عَنْها قالَتْ كانَ النّبِي مُؤْمِنَةً مُنْ اللّهُ مُنْ عَنْ عَرْمَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الللهُ عَنْها قالَتْ كانَ النّبِي مُؤْمِنَهُ الرّ كُمَنْهُ اللّه مُنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَنْها قالَتْ كانَ النّبِي عَنْهَ مُنْ عَنْ عَنْ عَلْمَ اللّهُ عَنْها قالَتْ كانَ النّبُولُ عَنْها مُلْكَابُ وَلُ هَلُ قَرَأُ بِأَمْ الْكَيْلُ وَاللّهُ عَنْها واللّهُ مُنْ اللّهُ عَنْها مِلْ اللّهُ عَنْها مِلْ عَنْ عَلْمُ اللّه اللّهُ عَنْها مَا اللّهُ عَنْها واللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَنْ عَلْهُ اللّهُ عَنْها مُنْ اللّهُ عَنْها مُلْكُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَنْها اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْها اللّهُ عَنْها الللّهُ عَلْها مُلْ اللّهُ اللّه عَنْها الللللّه عَنْها اللّه الللهُ عَ

باب النظو على النظو على المنظو على المن المن الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الطه وسجد تين الله عنه المنه وسجد تين المنه وسجد تين المنه المنه

 (۱) مئة الاولى ساقطة عند.
 ه من ط مكررة في الاصل أصل السماع
 لاصط حد

 (۲) منه
 (۳) خ هکدا مقوطة ق
 الیونینیة وق القسطالاتی أنها مهملة لتحویل السند

(٤) قال وحدثنا

(ه) بأمَّ القَرْ أَنِ (٦) أخرى (٦) أخبرى

(٧) (قوله قالابن أن الزناد) الله قوله نافع مكرر عند الجميع كذا بهامش الفرع الذي بيدنا الله عسدا

(۸) رَكُعْنَائِنْ

(۹) یقسد م وقال این آبی.
 الزیاد علی قوله تابعه عند ه س

ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ صَلَّيْتُ مَعْ رَسُولِ (١٠ اللهِ عَلِيَّةِ مَانيا بَعِيما وسَبْعا جَمِيماً قُلْتُ كِما أَبَا الشَّمْثَاءِ أَظُنُّهُ أَخَّرَ الظَّهْرَّ وَعَجَّلٌ الْمَصْرَ وَعَجَّلَ الْعِشَاء وَأَخَّرَ المَفْرِبَ ا صَلَاةِ الضُّدِى في السُّفَرِ حَرَثُنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحِيلُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ تَوْبَةَ عَنْ مُورِق قالَ قُلْتُ لِأَبْنُ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَيْصَلِّي الضُّعْي قَالَ لا ، قُلْتُ فَمُمَرُ قَالَ لا ، قُلْتُ فَأْمُو بَكْرِ قَالَ لا ، قُلْتُ فَالنَّبِي عَلِيَّ قَالَ لا إِخَالَهُ (٢) طَرْثُ الدَّمُ حَدَّثَنَا شُهُ بَهُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّ عَمْنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ مَا حَدَّ ثَنَا أَحَدُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِي يَلِي يُصَلِّى الضَّحْي غَيْرُ ٣٠ أُمِّ هَا فِي وَلِيَّهِ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيُّ عِلِيِّ دَخَلَ مَيْتَهَا يَوْمَ فَتُنْجِ مَكَّةً فَأَغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانَيَ (١٠ رَكَمَاتِ فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطْ أَخَفَ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ مُبِمْ الرُّ كُوعَ وَالسَّجُودَ بِالْبُ مَنْ لَمْ بُصلً مرش آدَمُ قالَ حَدَّثَنَا (٥) ابْنُ أَبِي ذِنْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ الضُّحٰي وَرَآهُ وَاسماً عرْوَةَ عَنْ عالَشِكَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ ما رَأَيْتُ رَسُولَ ١٠ اللهِ عَلِيْمَ سَبَعْمَ سُبْحَةَ و صَلاَةِ الضُّحٰي في الْحَضَرِ قالَهُ عِثْبَانُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْ حَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَا (٧) شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الجُرير يُ هُوَ (١) ابْنُ فَرُوْخَ عَنْ أَبِي عُمْانَ النَّهُ دِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ أَوْصَافِي خَلِيلِي شِلَاثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمٍ ثَلَاثَةِ أَيْلِم مِن كُلِّ شَهْرٍ ، وَصَلاَةٍ الضُّحَى ، وَنَوْم عَلَى وِتْرِ صَرْتُنَا عَلِيُّ بْنُ الجَمْدِ أَخْبَرَ نَا شُمْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِمْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْانْصَارِيُّ (١٠) قَالَ قَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَ ضَخْمًا النِّبِّ عَلِيُّ إِنِّى لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ فَصَنَعَ اللَّبِّيِّ مِلْكِيِّهِ طَعَامًا فَدَعَاهُ إِلَى يَنْتِهِ وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ بِمَاءٍ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْفَتَيْنِ (١١) ، وَقَالَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنِ بْنِ جارُودٍ <sup>(۱۲)</sup> لِأَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَ كَانَ النَّبِيُّ يُ<sub>كِلِّيّ</sub> يُصَلِّى الضُّحٰى فَقَالَ <sup>(۱۳)</sup> ما رَأَيْتُهُ

(۱) النَّبيّ يمرُّأمه (۲) أَخَالُهُ

قال ابن الاثير اخله تعكسر المشرة وتنتح والكسر أكثر والفتح أتبس اه من اليونينية (٢) لم يضبط غير في اليونينية وضبطها في الغرع بالفتح والقسطلاني بالفم وكذا هو الماض في اليونينية في باب من نطوع في السفر

(٤) أَكَانَ (٥) أُخْبِرُ اللهِ

(٦) النَّبِيُّ (٧) حدثنا

(٨) هُوَ الجُرَّ بْرِيُّ

(١) سَقَطَهُو ابْنُ فَرُوخَ

عِنْدُ ه ص ط

(۱۰) ستط الانصاری عند ه من ط

(١١) فَقَالَ

وس وسامه (۱۲) أَلِمَارُودِ (۱۳) قال

صلَّى غَيْرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ بِالِبِ أَلَا كُمْتَانِ (١) قَبْلَ الظُّهْرِ صَرَّتْ اللَّهَانُ بنُ حَرْب قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (٢) بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُحَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ ، وَرَكْمَتَيْنِ بَعْدَ الْمِشَاءِ فِي بَيْتِهِ ، وَرَكْمَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ كَانَتْ ٣ سَاعَةً لاَ يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيِّةٍ فَيْهَا حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَالُوَذَنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ صَرْثُ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ا بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ الْمُنْتَشِيرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِي عَلِي كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَمًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَدَاةِ \* تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَمْرُثُو عَنْ شُعْبَةَ باب ألصَّلاَةِ قَبْلَ المَعْرِب مَرْثَنَا أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَادِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَن انْ ( ' ' بُرَيْدَةَ قالَ حَدَّ ثَنَى عَبْدُ اللهِ الْمَزَنِيُ عَنِ النَّبِّ عَلِيْتِ قالَ صَلَّوا قَبْلَ صَلَاةٍ اللَّهْرِب قالَ في الثَّالِيَةِ لِمَنْ شَاءَكَرَاهِيةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً مِرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَرِيدَ (٥) قالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قالَ حَدَّثَنَى يَرِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبِ قالَ سَمِيْتُ مَرْ ثَدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيَّ قَالَ أَتَبْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَاهِ ِ الْجُهَنِيُّ ، فَقُلْتُ أَلا أُعجبُكَ ١٦ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ يَرَ كَمُ رَكْمَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ فَقَالَ عُقْبَةُ إِنَّا كُنَّا نَفْ عَلَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (\* اللهِ عَلِينَ قُلْتُ ( \* فَمَا يَمْنَمُكَ الآنَ قالَ الشُّفْلُ مِ السَّبِ صَلَاةِ النَّوَافِل جَمَاعَةً ، ذَكَرَهُ أَنَسُ وَعالَشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّ مَرْتَنَى (٩) إِسْلَقُ حَدَّثَنَا (١٠) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِيمَابِ قالَ أَخْبَرَ نِي مَمْمُودُ بْنُ الرَّبيعِ الْأَنْصَارِيُ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِهِ مِنْ بِلْر كَانَتْ (١١) فِي دَارِهِمْ فَزَعَمَ مَمْمُودٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَيْبَانَ بْنَ مالكِ إِلْا َنْصارِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ ۚ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ (١٣) اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ (١٣) كَـنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمى

(۱) الرَّ كُمْتَيْنِ (۲) هُوَ ابْنُ زَيْدِ حَمَّادِ عَنْ أَيُّوبَ (۳) وَ كَانَتْ (۵) حَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ (٠) هُو اللَّهِ عِبْ (١) أُعَجِبُكَ (١) النَّبِي (٨) فَقُلْتُ (٧) النَّبِي (٨) فَقُلْتُ (١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ

(١٢) إِنِّي كُنْتُ

(۲) فَشُقَ (٢) فَقُلْتُ إِنِّي أَنْسَكُونَ (١) النَّبِيِّ (٠) أَنْ أُصَلَّى (١) يُصَلِّي (٧) فَسَلَّنَا ين (۱۸) مين صلايه

ِينِنِي (١) سَالِم وَكَانَ يَحُولُ لَينِي وَ لَيْنَهُمْ وَادٍ إِذَا جاءِتِ الْأَمْطَارُ فَيَشُونُ (٢) عَلَى أَجْتيارُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ فِجَنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ فَقُلْتُ لَهُ (٣) إِنِّي أَنْكَرَنْتُ بَصَرى وَإِنَّ الْوَادِيَ الَّذِي يَنْنِي وَ بَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جاءتِ الْأَمْطَارُ فَيَسْقَى عَلَى ّاجْتِيارُ مُ فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْ تِي فَتُصَلِّى مِنْ بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلِّيٰ ، فَقَالَ رَسُولُ ( ) اللهِ يَزْكِيهُ سَأَفْمَلُ فَغَدًا عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ وَأَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَمْدَ مَا أَشْتَدَّ النَّهَارُ فَأَسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي (٥) مِنْ يَنْتِكَ وَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى المَـكَانِ النِّبِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي ٥٠ فِيهِ فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي فَكَبّر وَصَفَفْنَا وَرَاءُهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا (٧) حِينَ سَلَّمَ خَفَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرٍ يُصْنَعُ لَه فَسَمِعَ أَهْلُ ٱلدَّارِ رَسُولَ (٨) ٱللهِ عَلِيَّةِ في أَيْتِي فَثَابَ رِجالَ مِنْهُمْ حَتَّى كَثُرَ الرِّجالُ فى الْبَيْتِ فَقَالَ رَجُلِ مِنْهُمْ مَافَعَلَ مَالِكُ لاَ أَرَاهُ فَقَالَ رَجُلُ مِنْهُمْ ذَاكَ مُنَافِقٌ لاَيُحِبُ اللهِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ تَقَلُ ذَاكَ أَلاَ تَرَاهُ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَ بذلكَ وَجْهُ ٱللهِ فَقَالَ (٩) اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَمَّا (١٠) نَعْنُ فَوَاللهِ لاَ نَرَى (١١) وُدَّهُ اللهِ فَقَالَ (٩) مَا رَى (١١) فَقَالَ وَلا حَدِيثَهُ إِلا إِلَى المنافِقِينَ قالَ (١٢) رَسُولُ اللهِ عِنْ اللهِ عَلْيَ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النّارِمَنْ الرّارِ) عَمْوُدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللهِ قَالَ خَمْوُدٌ (١٢) فَذَنَّمَا قَوْماً فِيهِمْ أَبُوأَيُّوبَ النَّبِيِّ (١٠) النَّبِيِّ (١٠) وَقَالَ صَحِبُ رَسُولِ (١٠) اللهِ عَلِيَّةِ في غَزْوَتِهِ الَّتِي تُوكُفَّ فِيهَا وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيةَ عَلَيْهِمْ الروون (١١) فَعَلَّتُ اللهِ إِنَّا اللهِ عَلَيْهِمْ الروون (١١) اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ الروون (١١) اللهِ عَلَيْهُمْ الروون (١١) اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ اللّهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَ بِأَرْضِ الرُّومِ فَأَنْكَرَهَا عَلَىٰ أَبُو أَيُّوبَ قَالَ (١٠) وَاللهِ مَا أَظُنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَالَ (١١) عَنْ غَزْدَيِ الرُّومِ فَأَنْكَرَهَا عَلَىٰ أَبُو أَيُّوبَ قَالَ (١٧) عَنْ غَزْدَيِ مَا قُلْتَ قَطُّ فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَىٰ ۖ جَعَلْتُ لِلهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال غَرْوَتِي أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا عِثْبَانَ بْنَ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنْ وَجَدْتُهُ حَيًّا في مَسْجِدِ فَوْمِهِ فَقَفَلْتُ فَأَ هُلاْتُ بِحَجَّةٍ أَوْ بِمُمْرَةٍ ثُمَّ سِرْتُ حَتَّى قَدِمْتُ اللَّهِ يِنَةَ فَأَتَبْتُ بَنِي سَالِمٍ ، فَإِذَا عِتْبَانُ شَيْخُ أَعْمَى يُصَلِّى لِقَوْمِهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ (١٨) سَلَّمْتُ عِلَيْهِ

وَأَخْبَرْ ثُهُ مِنْ أَنَا ، ثُمَّ سَأَلَتُهُ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ ، فَذَّتَنبِهِ كَا حَدَّنَنبِهِ أُوَّلَ مَرَّةٍ ، باب ُ التَّطَوْعِ فِ الْبَيْتِ وَرَثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ أَيُّوبَ وَعُبَيْدِ ٱللَّهِ عَنْ نَافِيمٍ عَن ابْنِ مُعمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ اجْعَلُوا في يُتُوتِكُم مِنْ صَلَاتِكُم وَلاَ تَتَخَذُوهَا قُبُوراً \* تَابَعَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيْرِبَ

( بنتم ألله الآثمن الرَّحيم )

باسبُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَاللَّهِ بِنَةِ صَرَّتْ حَفْسُ بَّنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ المَّلِكِ (١) عَنْ قَزَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرْبَعًا (٢) قالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ يَنْتَيْ عَشْرَةَ غَزُوةً خ حَدَّثَنَا (٢) عَلِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِمُ قَالَ لَا نُشَدُّ الرِّحالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِيدٍ الرَّسْمُولِ عَلِيَّةً وَمَسْجِدِ الْأَفْصَى صَرَّتْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَ نَا ما إلَّ عَنْ زَيْدِ بْن رَبَاحٍ وَعُبَيْدَ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَعَرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَعَرِّ عَنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّي ﴿ ( ) عَلِيَّةٍ قَالَ صَلَّاةٌ فِي مَسْجِدِي هَٰذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَّاةٍ فيها سواهُ إلا المُسْجِدَ الحَرَامَ بالبُ مَسْجِدِ قُبَاءِ صَرْثُ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ مُعَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ لاَ يُصَلِّى مِنَ الضُّعْلَى إِلاَّ فِي يَوْمَيْنِ يَوْمَ إِنَّ يَقْدَمُ بِحَكَّةَ (٧) فَإِنَّهُ كَانَ يَقْدَمُ إَضْعًى فيطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمُّ يُصَلِّى رَكْمَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَيَوْمٍ ۖ \* يَأْ تِي مَسْجِدَ ثُبَاءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَأْتِيهِ كُلَّ سَنْتٍ فَإِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ كَرِهَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ عَتَّي يُصَلِّي فِيهِ قَالَ وَكَانَ يُحَدّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ كَانَ يَزُورُهُ رَاكِيًّا وَماشِيًّا قالَ (١٠ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّمَا أَصْنَعُ كَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَصْنَمُونَ وَلاَ أَمْنَهُ أَحَداً أَنْ يُصَلَّى (١٠) في أَيِّساعَةً شَاءَ مِنْ لَيْل أَوْ نَهَارِغَيْرَ

(٤) رَسُولَ اللهِ

(٥) هُوَ الدُّوْرَ قِيُّ

ه صعد الاستسرا (٦) يَوْمَ (٧) مَكَالَّهَ

(٨) وَيَوْمَ

اء المان على المان على المان على المان المان على المان على المان على المان على المان المان المان المان المان ا (١٠) أن على المان على المان على المان المان على ال

أَنْ لاَ تَتَحَرُّواْ اللَّهُ عَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا للسَّمْسِ وَلاَ عُرُوبَهَا للسَّمْسِ وَلاَ عُرُوبَهَا للسَّمْسِ وَلاَ عُرُوبَهَا للسَّمْسِ وَلاَ عُرُاللَّهُ لللسَّمْسُ وَلاللَّهُ عُلَيْهِ لللسَّمْسِ وَلاَ عُرُوبَهَا للسَّمْسِ وَلا عُرُوبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لللسَّمْسِ وَلا عُرُوبَهُ عَلَيْهِ لَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ لَا لاَنْتُوالِمُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَلْ لَا لَعْلَمُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ للللَّهُ عَلَيْهِ لَا لَا لَعْلَمْ للللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ للللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَالِهُ عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَاللَّهُ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاللَّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَاللَّهُ عَلَالِهُ عَلَهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَاللّ مَرْثُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ وِسَمْعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ كَانَ النَّبِي عَلِيَّةٍ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبْاءِ كُلَّ سَبْتٍ مأشيا وَرَاكِبًا، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ (٢) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَفْمَلُهُ بِالْبُ لِإِنْيَانِ مَسْجِدِ قَبَاءِ مَاشِياً وَرَأُكِما حَرَثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحِي ٣٠ عَنْ عُبَيْدِ الله قال حَدَّثَني نَافِعُ عَن ابْنِ مُحَنّ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِيِّهِ يَأْتِي قُبَاءٍ (4) رَآكِيًا وَمَاشِيًّا ﴿ زَادَ ابْنُ عَيْدٍ حَدَّاتَنَا عُبِيْدُ ٱللهِ عَنْ نَافِعٍ فَيُصَلِّى فِيهِ رَكْمَتَيْنِ بِاسِبُ فَضْلِ ما بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَر الْأَنْ سَعِيدٍ مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُنَ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ مَنْ عَبَّادِ بْنِ ال تَمْمِ عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ المَازِنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ قَالَ مَا بَيْنَ ا بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةً مِنْ رِياضِ الجِنَّةِ مَرْثُ السِّينَ عَنْ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ (١) أَنَّ النَّبِيّ قَالَ حَدَّثَنَى خُبِيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّعْمٰنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ (٦) النَّبِيِّ عَلِيِّ قَالَ مَا بَيْنَ لَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِياضِ الجَنَّةِ وَمِنْبَرْي عَلَى ٧٧ حَوْضِي بِابِ مَسْجِدِ بَيْتِ اللَّهْدِسِ حَرَّثْنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ سَمِعْتُ (٨) قَزَعَةَ مَوْلَى زِيادٍ قالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ بِأَرْبَعِ غَنِ النِّيِّ عَلِيَّةٍ فَأَعْجَنْنَهِي وَآ نَقْنَنِي قالَ لاَ نُسَافِر المَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلامَعْهَا (١) زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ ، وَلاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، وَلاَصَلاَه بَعْدَ صَلَا تَيْنِ بَهْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْمَصْرِ خُتَّى تَغْرُبَ، وَلا نُشَدُّ الرِّ حالُ إِلاَّ إِلَى آلَاتَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي ( بشم (١٠٠ ألله الرُّخمٰ الرَّحِيمِ )

بِاسِبُ ٱسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

(٢) ابن عمر رَضِي الله

(٥) ابني محمَّرً

ساقط عنده في الاصل وأابت في الماشية و ذكر أنه في نسخة اهمن اليونينية

صًا (۸) قال سَمعْتُ

(١٠) - قطت البيمالة عند

رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلَّاتِهِ مِنْ جَسَدِهِ عِمَا شَاء ، وَوَصْمَ أَبُو إِسْطَقَ قُلَهُ شُوتَهُ فِي الصَّلَاةِ وَرَفَعَهَا وَوَضَعَ عَلَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَلْفَةٌ عَلَى رُصْفِهِ الْايْسَر إِلَّا أَنْ يَعُكَّ جِلْدًا أَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ عَنْ مَنَةُ بْنِ سُلَيْهَانَ عَنَ كُرِيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ أَخْبَرُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّهُ مَاتَ عِنْدَ مَيْهُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَهِي خالَتُهُ قالَ فَأُصْطَجَعْتُ عَلَى عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَأَصْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَهْلُهُ فَي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ حَتَّى ٱنْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلِ أَوْ بَمْدَهُ بِقَلِيلِ ثُمُّ ٱسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ عَلِي كَا لَكُ مَا لَكُ اللَّهُمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ (١) ، ثُمَّ قَرَأُ الْعَشْرَ آيَاتٍ (١) خَوَ اتِيمَ ٣٠ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنَّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَصَّأً مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُصُوبَهُ وسوم الله الله الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَنْهُما فَقَدْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ ما صَنَعَ الله عَنْهُما فَقَدْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ ما صَنَعَ (٤) خَوَانِمَ (٤) عَنْهُما فَقَدْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ ما صَنَعَ (·) لَشُغُلَّا (١) السَّلُولِيُّ ﴿ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقَمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَصَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي ، وَأَخَذَ بِأَدُنِي الْيُهْنَى يَفْتِلُهَا بِيَدِهِ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ أُو تَرَ ، ثُمَّ أَضْطَجَعَ حَتَّى جاءهُ الْمُؤَذِّنُ ، فَعَامَ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ بِالْبُ مَا يُنْهَى (4) مِنَ الْكَلَامِ في الصَّلاَةِ صَرْتُ ابْنُ نُعَيْدٍ حَدَّ ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِمِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ فِي الصَّلاّةِ فَيَرُدُ عَلَيْنَا ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا ، وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلاَّةِ شُنَّلاًّ (0) وَرَشُ ابْنُ أَعَيْدِ حَدَّثَنَا إِسْخُتُ بْنُ مَنْصُورِ (١) حَدَّثَنَا هُرَيْمُ ا بْنُ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ نَحَوْهُ حَرَّثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عِيسَى (٧) عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنِ

(٢) الْعَشْرَ الْآياتِ (٧) هُوَ ابْنُ يُونْسَ

الحَادِثِ بْنِشْبَيْلِ عَنْ أَبِي عَرْ والشَّبْبَانِيِّ قالَ قالَ لِي زَيْدُ بنُ أَرْقَمَ إِنْ كُنَّا لَنَتَكَمَّمُ في الصَّلاَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ مِلْكِيِّ يُكَكِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ عافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ (١) الآيَةَ ، فَأْ يِنْ نَا بِالسُّكُونِ باب ما يَجُوزُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالْحَمْدِ في الصَّلاَةِ لِلرِّجالِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ أَبِي حازِمٍ عَن أَبِيهِ عَنْ سَمَهْلِ (٢) رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِي ۚ يُؤْتِهِ يُصْلِحُ بَيْنَ َبِي عَمْرِو بنِ عَوْفِ (٣) وَحَانَتِ الصَّلَّاةُ لَجَاء بِلاَلْ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْمْ مَا فَقَالَ حُبِسَ النَّبِي عَلِيَّة فَتَوْمُ النَّاسَ قالَ نَعَم ْ إِنْ شِئْتُم ْ فَأَقَامَ بِلاَل الصَّلاَةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَصَلَّى ۚ جَفَاءِ النِّيْ عَلِيِّتِهِ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ يَشْقُهَا <sup>(٤)</sup> شَقًّا حَتَّى قامَ في الصَّفُ الْأَوَّلِ َفَأَخَذَ النَّاسُ بِالنَّصْفِيحِ (°° ، قالَ (٦ سَهْلِ هَلْ تَدْرُون ما النَّصْفيحُ هُوَ النَّصْفيقُ ، وَكَانَ أَبُو بَكْر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لاَ يَلْتَفَتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرُوا الْتَفَتَ فَإِذَا النَّبِي مَنْكُ فِي الصَّفِّ فَأَشَارَ إِلَيْهِ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرِ يَدَيْهِ فَهَمِدَ اللهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ وَتَقَدَّمَ (٧) النَّبِيُّ مُرْكِيِّ فَصَلَّى بِالسِّبُ مَنْ سَمَّى قَوْمًا أَوْ سَلَّمَ في الصَّلاَّةِ عَلَى غَيْرٍ و مُوَاجَهَةً (٨) وَهُوَ لَا يَعْـلَمُ حَرَّثْنَا عَمْرُو بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ (٩) عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَّدِ. حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّ هُنِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ السَّمَّةِ. ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَقُولُ التَّحِيَّةُ فِي الصَّلَاةِ وَنُسَمِّي وَيُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْض فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةِ فَقَالَ قُولُوا التَّحيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلَّامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِي ۚ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَائُهُ السَّلَّامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ وَهَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بِالْبُّنِ التَّصْفِينَي لِلنِّسَاءِ مَرْثُ عَلِي مِنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

(۱) وَالصَّلَانِ الْوُسَطَّى وَ قُو وُواللَّهِ قَانِيْنَ وَالصَّلَاةِ

(٢) عَنْ سَهِلُ إِنْ سَعْدِ

(٣) أَبْنِ الْخَارِثِ

(٠) فِي التَّصَّةِ (١) فَقَالَ (٧) فَتَقَا

رَضِيَ اللهُ عنهُ عَنِ النِّبِيِّ عَلِي عَلَيْ قَالَ النَّسَّبِيحُ لِلرِّجالِ وَالنَّصْفِينُ لِلنِّساء مَرشَ يَحْبِي أُخْبِرَ نَا (١) وَكِيعٌ عَنْ سُهُيَانَ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّسْبِيحُ للرِّجالِ وَالتَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ باسِبُ مَنْ رَجَعَ الْقَهْقَرَى في صَلَاتِهِ (") أَوْ تَقَدَّمَ بِأَنْ يَنْزِلُ بِهِ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ النَّيِّ عَلَيْ صَرَّنَ بِشُرُ ا بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ قَالَ بُونُسُ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَ نِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ الْمُسْلِينَ بَيْنَا هُمْ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْإِنْنَـيْنِ وَأَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُصَلِّي بهمْ نَفَحَأُهُمُ (١) النَّبيُّ عَلِي اللَّهِ عَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عائِشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوفٌ (١) مَعَجْمُمُ هٰذَا هُوَ ۗ فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَنَسَكَصَ (٥) أَبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَقبِيّهِ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يُريدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَّةِ وَهُمَّ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَفْنَتَنُّوا فِي صَلاَّتِهِمْ فَرَحًا بِالنَّيِّ عَلِينَ مِلْقَ مَا وَهُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ أَيِّمُوا ثُمَّ دَخَلَ الحُجرَةَ وَأُرْخَى السِّنْ وَتُولُقَ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ بِاسِبِ إِذَا دَعَتِ الْأُمْ وَلَدَهَا فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَمْفُرُ (١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْن هُرْمُرَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ (٧) اللهِ يَنْكُ اَ نَادَتِ امْرَأَةُ ٱبْنَهَا وَهُو َ فِي صَوْمَعَةً إِ (٨) قَالَتْ يَا جُرَيْجُ ، قَالَ (٩) اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي قَالَتْ يَا جُرَيْجُ ، قَالَ اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي ، قَالَتْ يَاجُرَيْجُ ، قَالَ اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي ، قَالَتْ (١) فَقَالَ (١٠) وُجُوهِ اللَّهُمَّ لاَ يُمُوتُ جُرَامُجٌ حَتَّى يَنْظُرَ فِي وَجْهِ (١٠) الْمَيَامِيسِ وَكَانَتْ تَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ (١١) قَالُوا (١٢) الْحَصَاة اللهُ مَنْ جُرَيْجِ نَوَلَدَتْ ، فَقَيِلَ لَهَا مِمَّنْ هَٰذَا الْوَلَدُ ، قَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ نَوَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ ، قَالَ جُرَيْجُ أَيْنَ هَذِهِ الَّتِي تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِي قَالَ (١١) يَا بَابُوسُ مَن أُبُوكَ قالَ رَاعِي الْغَنَمِ بِالْبُ مُسْحِ الْحُصّا (١٦) في الصَّلاَةِ حَرَثْنَا أَبِي نُعَيْم حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَى مُعَيْقِيبٍ أَنْ النَّبِي لِي قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّى التَّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً بابُ بَسْطِ التَّوْب

(٧) النَّبِيُّ

وسط (٤) مَدَدُنهِماً وسواد (ه) فَقَالَ (٦) يَعْطُمُ (٧) أَوْ تَنْظُرُوا (٨) سَفَطَ ثُمَّ قَالَ النَّصْنُ الخ عِنْدُ ه ص س ط (۹) حَرَّا**فِ** (١٠) إِذْ جاء رَجلٌ (١١) يَتَّبُّعُهَا . هكذا ضبط ينبعها في الفرع الذي بيدنا (١٢) آنمانيَ هخ . کمانياً (١٣) أَنْ كُنْتُ ضبطه القسطلاني بألكسر على أنها شرطية والنتح نخلى أنها

(١٤) أَنْ أَرْج

في الصَّلَاةِ لِلسُّجُودِ مَرَّثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرْ حَدَّثَنَا غالِبْ (١) عَنْ بَكُثْرُ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنًّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ فِي شَرَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ بَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجَهَّهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ، مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَالْشِهَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَمُذُ رِجْلي في قبِ لَةِ النَّبِّ عَلِيَّةٍ وَهُوَ يُصَلِّى فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَ نِي فَرَفَمْتُهَا ٣ فَإِذَا قَامَ مَدَدْتُهَا ٢٠ صِّرْشَنَا خَمُودْ حَدَّثْنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تُحَمَّد بْنِ زِيادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّةٍ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاَّةً قَالَ ( ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَى لِيَقْطَعَ (٦) الصَّلاَةَ عَلَى ۗ فَأَمْكَنَنِي اللهُ مِنْهُ فَذَعَتُّهُ وَلَقَدْ هَمَنْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيةٍ حَتَّى تُصْبحُوا فَتَنْظُرُوا (٧) إِلَيْهِ ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْهَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَبِّ هَبْ لِي مُلْكُمَّا لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ، فَرَدَّهُ اللهُ خاسِياً ثُمَّ قَالَ (^) النَّضْرُ 'بْنُ شَمَيْل فَذَعَتْهُ بِاللَّال أَىْ خَنَقْتُهُ وَفَدَعَتْهُ مِنْ قَوْلِ اللهِ يَوْمَ يُدَعُونَ أَىْ يُدْفَعُونِ وَالصَّوَابُ فَدَعَتْهُ إِلاَّأَنَّهُ كَذَا قالَ بِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ وَالتَّاءِ بِالْهِ إِذَا انْفَلَتَتِ الدَّابَّةُ فِي الصَّلَاةِ وَقالَ قَتَادَةُ إِنْ أُخِذَ ثَوْ بُهُ يَتْبَعُ السَّارِ فَ وَيَدَعُ الصَّلاَةَ صَرَّتُ الَّذَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ فَيْسٍ قَالَ كُنَّا بِالْأَهُوَ ازِ ثَقَاتِلُ الحَرُورِيَّةَ فَيَيْنَا أَنَا عَلَى جُرُفِّ (٥ نَهَرَ إِذَا رَجُلُ (١٠) يُصَلِّى وَ إِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ فَهَمَلَتِ الدَّابَّةُ ثَنَازِعُهُ وَجَمَلَ يَدْبُعُهَا (١١) قَالَ شُمْبَةُ هُوَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ خَفَلَ رَجُلْ مِنَ الْخَوَارِ جِ يَقُولُ اللَّهُمُّ افْعَلْ بهٰذَا الشَّيْخِ فَلَمَّا انْصِرَفَ الشَّيْخُ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ فَوْلَكُمْ ۚ وَإِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ سِتَّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَثَمَانَ (١٢) وَشَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ ، وَ إِنِّي إِنْ (١٣) كُنْتُ أَنْ (12) أَرَاجِعَ مَعَ دَا آبِي أَحَبُ إِلَى مِن أَنْ أَدَعَهَا تَرَ جِعُ إِلَى مَأْلَفِهَا

فَبَشُقَّ عَلَى مَرْشَا كُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونسُ عَنِ الزهريِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَاثْشِتُهُ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ (١) عَلِيِّتِهِ فَقَرَأً سُورَةً طَوِيلَةً ثُمٌّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَفَتْحَ بِسُورَةٍ (٢) أُخْرَى ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى (٣) قَضَاهَا وَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذُلِكَ فِي الثَّانِيَةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأْ يَنُم ذُلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى يُفْرَجَ عَنْكُمْ ، لَقَدْ رَأَيْتُ في مَقَامِي هٰذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْنُهُ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُ ٤٠٠ أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَمْضُهَا بَمْضًا حِينَ رَأَيْثُمُو نِي تَأْخَرْتُ وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لَحِيّ وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَاثِبَ بِالسِّبُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْبُصَاقِ وَالنَّفْخِ فِي الصَّلاَّةِ وَيُذْكُرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو نَفَخَ النَّبِيُّ مِرْكِيِّهِ فَ سُجُودِهِ فَ كُسُونُ (٥) مَرْثُ سُلَمْانُ ا بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِيْ رَأَى نُخَامَةً في قِبْلَةِ المَسْجِدِ فَتَغَيَّظَ عَلَى أَهْلِ المَسْجِدِ وَقَالَ إِنَّ اللهَ قَبَلَ أَحَدِكُمُ \* فَإِذَا (٦) كَانَ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَبِنُ قَنَّ أَوْ قَالَ لَا يَتَنَفَّمْنَّ (٧) أَمُمَّ نَزَلَ فَحَتَّهَا (٨) يدو وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا بَرَقَ أَحَدُكُم فَلْيَبْزُق عَلَى (٩) يَسَارِهِ مَرْثُن مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ (١٠) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّ عَلِيِّ قَالَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَّاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَبْزُلُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ تيمينهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى بِالسَّهُ مَنْ صَفَقَ جاهِلاً مِنَ الرِّجالِ فِي صَلَاتِهِ كُم ْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ فِيهِ سَهِ لُ (١١) بْنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ باب " إِذَا قِيلَ لِلْمُصَلِّى تَقَدَّمْ أُو أَنْتَظِرْ فَا نْتَظَرَ فَلَا بَأْسَ صَرَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَنُّونَ مَعَ النَّبِيِّ مَرْكِيَّ وَهُمْ عَاقِدُو (١٣) أُزْرِهِمْ (١٣) مِنَ الصَّفَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ ، فقيل

(١) رَسُولُ اللهِ الصَّعِيحَيْن لِلْحُمَيْدِيِّ رَحَهُ اللهُ حَتَّى لَقَـدْ رَأَيْنُنِي أَرِيدُ أَنْ آخُذَ وهو الصواب كذا في اليونينية (1) فِي الْسَكُسُونِ (٦) إذا كانَ (A) كَفَّكُلُهَا (٩) عَنْ يَسَارِهِ (١٠) أنس بن مالكِ (۱۲)عاقدی هو هکذا في اليونينية على انه خبر كآنوا محسذوفة أفاده القسطلاني (۱۲) أُزْرِيمْ سَكذا هو

بسكون الزاى في اليو نينية

لِلنِّسَاء لاَ تَرْفَعْنَ رُوُّسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِىَ الرِّجالُ جُلُوسًا ﴿ بِالْ مِرْدُ السَّلَامَ في الصَّلَاةِ صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ أُسَلِّم عَلَى النَّبِيِّ وَهُو فِي الصَّلَّة فَيَرُدُ عَلَى " فَلَمَّا رَجَعْنَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى وَقَالَ (١) إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا (١) مرَّث أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرِ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَباحٍ عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ ٣٠ اللهِ عَلَيْمَ فِي حَاجَةٍ لَهُ فَا نُطْلَقْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا فَأَتَيْتُ النَّبَّ عِلِيَّةٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى ۗ فَوَفَعَ فِي قَلْبِي مَا اللهُ أَعْلَمُ بُهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَعَلَّ رَسُولَ ٱللهِ يَرْكِيُّ وَجَدَ عَلَى ٓ أَنَّى (١) أُبْطَأْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَشَدُّ مِنَ المَرَّةِ الْأُولَى ثُمَّ سَلَّتْ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَى "فَقَالَ (0) إِنَّمَا مَنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي وَكَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتُوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ بِالْبُ رَفْعِ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ لِأَنْ يَنْزِلُ (١) أَنْ شِئْمُ بهِ حَرِّشُ فَتَيْبَةً مُحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ ا عَنْهُ قَالَ بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ بَنِي تَمْرُو بْنِ عَوْفٍ بِقَبَاءِكَانَ يَيْنَهُمْ شَيْءٍ خَفَرجَ يُصْلِحُ يَيْنَهُمْ فِي أَنَاسِ مِنْ أَصِحَابِهِ فَفْبِسَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَحَانَتِ الصَّلَّاةُ ، كَفَاء بِلاَلْ إِنَّى أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَلِيَّةِ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَّاةُ فَهَلَ لَكَ أَنْ تَوَثُّمَّ النَّاسَ قَالَ نَهَمْ إِنْ شِئْتَ (٦) فَأَقَامَ بلاّل الصَّلاّةَ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ (٧) لِلنَّاسِ وَجاءَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَمْثِي في الصُّفُوفِ يَشُقُهُا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي (^) الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيحِ \* قَالَ سَهْلُ ۗ التَّصْفَيِيحُ هُوَ التَّصْفَيِقُ ، قالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَا بَلْتَفَتُ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ النَّفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّى فَرَفَعَ

(٧) وَ كُبَرَ النَّاسُّ

(٨) مِنَ الصَّفَّ

أَبُو بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَهُ () خَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ فَصَلَّى (٢) لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبُلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ يَا أَيُّ النَّاسُ مَا لَكُمْ حِبِنَ نَابَكُمْ شَيْءٍ (") فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ، إِنَّا للتَّصْفيحُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَا بَهُ شَيْءٍ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبُحَانَ اللهِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبي بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْنِ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّى ﴿ لِلنَّاسْ حِينَ أَشَرْتُ ﴿ ا إِلَيْكَ قَالَ أَبُو بَكْدٍ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِأَبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّي َبِيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللهِ ﷺ باب ُ الخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ حَرَثُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدََّ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيْوبَ عَنْ مُحَمَّدِهِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نُهِي عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ هِشَامٌ وَأَبُو هِلاَلٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ٢٦ عَلَيْكِ حَدُّنَنَا عَمْرُرُو بْنُ عَلِي ۗ حَدُّنَنَا يَحْنِي حَدَّثَنَا هِشَامْ حَدَّثَنَا لَحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَهْبِيَ (٧) أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ مُخْتَصِراً ( ) باب " يُفْكَرِرُ ( ٩ الرَّجُلُ الشَّيْءَ ( ١٠) فِي الصَّلَاةِ '، وَقَالَ مُمَرُ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ إِنِّي لَأَجَهَرُ جَيْشِي وَأَنَا فِي الصَّلَّةِ مِرْشَىٰ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مُمَرُ هُوَ ابْنُ سَمِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبُةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيِّتِهِ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قامَ سَرِيعاً دَخَلَ عَلَى بَمْض نِسَائِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأًى ما في وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجّْبِهِمْ لِشُرْعَتِهِ ، فَقَالَ ذَ كَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَّةِ تِبْراً عِنْدَنَا فَكُرِهْتُ أَنْ كُمْسِي ۖ أَوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا فَأَمَرْتُ بقِسْمَتِهِ وَرُثُ يَعْنِي نُنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِذَا أُذِّنَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ النَّأْذِينَ فَإِذَا سَكَتَ اللُّورَّذِّنُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ فَلا يَزَالُ بِالَرْءِ يَقُولُ لَهُ أَذْ كُن مَا كَمْ يَكُنْ يَذْ كُرُّ حَتَّى لاَ يَدْرِى كُمُ صَلَّى \* قالَ أَبُو

(١٠) فِي النِّيءِ . شَيْئًا

( بِسْمِ أَللهِ الرَّخْمَنِ الرَّحِيمِ )

باب ما جاء في السّه في إِذَا قامَ مِنْ رَكُمّتِي الفَريضة ('' حَرَثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ فُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكُ بْنُ أَنَّسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عَبْدِ الرَّ وَهُنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَنَظَرَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَنَظَرَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَنَظَرَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قالَ مَعْهُ فَلَمّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَر اللهِ عَنْ عَبْدِ الله عَنْهُ الله عَنْهُ أَنَّهُ وَاللهِ بْنُ يُوسُفَ كَبّرَ وَهُو جالسَ ثُمَّ سَلّمَ صَرَتُ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ كَبّرَ وَهُو جالسَ ثُمّ سَلّمَ مَرَثُ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ كَبّرَ وَهُو جالسَ ثُمّ سَلّمَ مَرَثُ عَبْدِ الله بْنُ يُوسُفَ الْخُبْرَ وَهُو جالسَ ثُمَّ سَلّمَ مَرْمُ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّ فَمْنِ أَنْفَتَى بْنِ مِنَ الظَهْرِ لَمْ يَعْدَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقَ قامَ مِنِ أَنْفَتَيْنِ مِنْ الظَهْرَ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ أَنَّ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ أَنَّ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلِيّةٍ عَنْ الْحَمْرَةِ عَنْ إِبْرَاهِمِمَ عَنْ إِبْرَاهِمِمَ عَنْ عِلْهُ أَوْلِهُ وَلِي المَالاَةِ عَنْ المَنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلِيّةٍ صَلّى الظَهْرَ خَمْا فَقَيلَ لَهُ أَوْلِهُ وَالْمَالِاتُ فَالَ ('' وَمَا ذَاكَ قالَ (' ' صَالَيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَخِدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلاَةِ أَوْ أَطُولَ لَا فَقَلَ لَا أَوْ وَى ثَلَاتُ فَا فَعَنْ الْمُؤْدِ الصَلَّا عَنْهُ مَا لَا عَلَى اللهُ فَي اللهُ وَالْمَالِي فَا اللهُ وَالْمُولُ اللهُ فَي مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْمُ وَاللهُ وَالْمُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

يوس (1) أخبرنا هـ ه كاسسرامه

(٢) الْفَرَّض

(٣) سقط عبد الرحن هند
 ه من س ط صح

(٤) قال

(ه) في بيش الأصول قارا. صهما

(٦) سَجَلَ

( قوله بما ) بأثبات ألف ما الاستفاعية مع دخول الجاد وهو قليل ولابي ذر بم اه قسطلاني

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِي (١) عَلِيَّتِهِ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَبْن الصَّلَّاهُ يَا رُسُولَ اللهِ أَنْفَصَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِينَ لِإَ صَحَابِهِ أَحَقُ مَا يَقُولُ ، قَالُوا نَمَ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ أُخْرَ يَيْنِ (٢) ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، قالَ سَمْدٌ وَرَأَيْتُ عُرْوَةً بْنَ الزُّ يَثْرِ صلَّى مِنَ المَغْرِبِ رَكْمَتَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى مابَقَى وَسَحَدَ سَحْدَتَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ عِنْكِيْدٍ عِلْمَ مَنْ كَمْ يَتَشَهَّدْ في سَجْدَتَى السَّهْوِ وَسَلَّمَ أَنَسْ وَالْحَسَنُ وَكُمْ يَتَشَهِدًا ، وَقَالَ قَتَادَةُ لاَ يَتَشَهَّدُ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبِرَ نَا مالكِ (" ا انْ أَنَسِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمْيِمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلِي أَنْصَرَفَ مِن أَثْنَتَ يْنِ فَقَالَ لَهُ ذُوالْيَدَيْنِ أَقَـصُرَتْ الصَّلاَّةُ أَمْ نَسِيتَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ (٤٠ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ أَنْعَمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِي فَصَلَّى أَثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَد مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ حَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَلَمَةً بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِحُمَّدٍ فِي سَخْدَتَى السَّهْوِ نَشَهُدٌ قَالَ (٥) لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ باب من (٦) يُكَبِّرُ فِي سَعْدَتَى السَّهُو ِ حَرَثُنَا حَفْصُ بْنُ تُعْمَرَ حَدَّثَنَا يَرِيدُ ا ابْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبُّ عَيْكُ إِحْدَى صَلَاتَى الْعَشِيِّ ، قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَ كُبُرُ (٧) خَلِي الْمَصْرَ (٨) رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَمَ ، ثُمَّ قامَ إِلَى حَشَبَةٍ فِي مُقَدَّم ِ المَسْجِدِ فَوَضَعَ بِدَهُ عَلَيْهَا وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَتُمَرُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَهَا بَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ سَرَعانُ النَّاسِ فَقَالُوا أَ قُصِرُتِ (١) الصَّلَاةُ وَرَجُلْ يَدْعُوهُ النِّيُّ عَلِيِّ ذُو اللَّهَ يْنِ (١٠) فَقَالَ أَنْسِيتَ أَمْ (١١) قَصُرَتْ فَقَالَ لَمْ أَنْسَ وَكَمْ اتَّقْصَر (١٢) قَالَ بَلَى قَدْ نَسِيتَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِيْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكُبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْأَطُولَ ثُمَّ رفعَ

(۱) رَسُولُ اللهِ
(۲) أَخْرَ أُورُنْ
(٣) مَاللِكُ عَنْ أَيُّوبَ
(٤) وقال (٥) نقال
(١) سَفَطَ مِنْ عِنْدَ ٥
(١) سَفَطَ مِنْ عِنْدَ ٥
(١) وأ كثرهي بالباء الموحدة والثاء المثلثة الم تسطلاني (٨) الْفَصْرُ دُ هي المسطلاني المونينية الذي بيدنا وكذا في المسطلاني في المسطلاني في المسطلاني في المسطلاني في المسطلاني في المسطلاني (١٠) أوْ قَصُرَتْ

(۱۲) تقصر

رَأْسَهُ وَكَبَّرَ حَرَثُ قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ (١) عَنِ ابْنِ شِهاَبِ عَنِ الأَعْرِيج عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأُسْدِيِّ (٢) حَلِيفِ بِي عَبْدِ (٣) الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ وَالْمَا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَ نَيْنِ فَكَبّر ( ) فِي كُلّ سَجْدَةٍ وَهُوَ حَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَّ مِنَ الْجُلُوس \* تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ فِي التَّكْبِيرِ بَابِ ﴿ إِذًا لَمْ يَدْرِكُمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَ بَيْنِ وَهُوَ جالس مَرَثُنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هَشَامُ ا بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ النَّسَاتُوَا تَيْ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَشِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَّةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ (٥) ضُرَاطُ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِي (٦) الْأَذَانُ أَقْبَلَ ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ ، فَإِذَا قُضَىَ التَّنُّويِكُ أَقْبُلَ حَتَّى يَخْطِرَ (٧) آبيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْ كُرْ كَذَا وَكَذَا ما كَمْ يَكُنْ يَذْ كُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِى كُمْ صَلَّى فَإِذَا كَمْ يَدْرِ أَحَدُكُم كُمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَ تَيْنِ وَهُو َ جالِسْ بابِ ُ السَّهْوِ فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوْعِ وَسَجَدَ انْنُ عَبَّاس رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وِتْرِهِ مَرْثُ عَبَدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ لَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهِ آبِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُنِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ ۚ إِذَا قَامَ يُصَلِّى جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لاَيَدْرى كُمَّ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلكَ أَحَدُ كُم فَلْيَسْجُد سَجْدَ تَيْنِ وَهُوَ جالس، " إِذَا كُلِّمَ وَهُوَ يُصَلِّى فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَأَسْتَمَعَ مَرْثُنَا يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْمانَ قالَ حَدَّ ثَنَى ابْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ وَعَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبِ أَنَّ ابْنَعَبَّاس وَالْمِسْورَ ابْنَ مَغْرَمَةَ وَعَبَدُ الرَّهُمْن بْنَ أَزْهَرَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمْ أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمْ فَقَالُوا أَقْرَأُ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعاً وَسَلْها عَنِ الرَّ كُمَّتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُلْ لَمَا

(١) أَلْلُثُ

(۲) الأسدى بسكون السبخ وأصله الازدى السبخ وأصله الازد قسطلاني أسبة إلى الازد قسطلاني الله المسبخ عبد المطلب المسبخ المسب

لاتمرس طاحه د مرسوو (٤) يسكنس

(۰) لَهُ ضُراطٌ

(٦) قَطَى الْأَذَانَ

(v) يَخْطُرَ

قال القاضى عياض ضبطناه عن المتقنين بكسر الطاء وقد سممنا من أكثر الرواة يخطر بضمها والكسر هو الوجه في هذا اه ملخصا من الغرع الذى بيدنا نقلا عن البونينية

إِنَّا أُخْبِرْ نَا (١) أَنَّكِ تُصَلِّينُمُ مَا (٢) وَقَدْ بِلَغَمَا أَنَّ النَّبِيُّ يَرْكِيْرٍ نَهْ عَنْهَا (١) ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ مُحَرَّ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهَا () فَقَالَ () كُرَيْبُ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي فَقَالَتْ سَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَفْرَجْتُ إِلَيْهِمْ ۚ فَأَخْبَرَنَّهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ عِيْل ما أَرْسَلُونِي بهِ إِلَى عائشَةَ فَقَالَتْ أُمْ سَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَمِعْتُ النَّبِيُّ مِنْكِيِّهِ يَنْهَى عَنْهَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِما حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ (٦) وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْدِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُومِي بِجَنْبُ فُولِي(٧) لَهُ تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ يَارَسُولَ اللهِ سَمِعْتُكَ تَنْهٰي عَنْ هَا تَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ فَفَعَلَتِ الجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيدِهِ فَالسَّتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ يَابِنْتَ ( ) أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَن الرَّ كُمْتَيْنِ بَمْدَ الْمَصْرِ ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسْ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّ كُمَّيَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَا تَانِ بِالْبِ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَّةِ قَالَهُ كُرَّيْبٌ عَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِيِّةِ مِرْشُ قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّعْمَن عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهِلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرُ و بْنِ عَوْفٍ كَانَ مَيْنَهُمْ ثَنَيْهُمْ فَنَيْ لِمَ غَوْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّتِهِ يُصْلِحُ مَيْنَهُمْ فَي أُنَاسِ مَعَهُ خُبِسَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ وَحانَتِ الصَّلاَّةُ خَاء بلاَلٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضَى الله عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةٍ قَدْ حُبسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَوْمُ النَّاسَ قالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَأَقامَ بِلاَلْ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَبّر للِمَّاسِ وَجاء رَسُولُ اللهِ يَرْكِيُّهُ كَمْشِي فِي الصَّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ في التَّصْفِيقِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمَّا أَ كُمْرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يُصلِّي فَرَفَعَ

(۱) أخبر أنا عنك (۲) أخبر أنا عنك (۳) أصليما . تصليما من عنه . عن

مراص (۷) فَقُولِي (۸) ياابْنَهَ

أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَهَمِدَ اللهَ وَرَجَعَ الْقَهَقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ في الصَّفّ فَتَقَدُّمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ فَصَلَّى لِلنَّاسِ (١) فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا (٢) النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٍ فِي الصَّلَّةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ إِنَّا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَىٰ ٤ فَى صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدُ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ إِلاَّ النَّفَتَ، يَا أَبَا بَكْرِ مَا مَنَمَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا كَانَ يَنْبُغِي لِأَبْنِ أَبِي تُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّى بَيْنَ يَدَى رَسُهُولِ اللهِ عَلِي مَرْثُ عَلَيْ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّتَنِي ابْنُ وَهَب حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَسْماءَ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى عَاثْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهْيَ تُصَلِّى قَائَمَةً وَالنَّامُ قِيَامٌ فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِنِّي السَّمَاءِ فَقُلْتُ (٣) آيَةٌ فَقَالَتْ ( ) برَ أُسِهَا أَىٰ نَعَمْ مَرْشُ إِسْمُعِيلُ ( ) قالَ حَدَّثَنِي مالكِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالَيْسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيِّ أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَ يَيْتِهِ وَهُوَ شَاكُ ٍ (٢) جالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قَيَامًا ۖ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ ٱجْلِسُوا ۖ فَامَّـا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُمُلِ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَأَرْكَعَ فَأَرْفَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَأَرْفَعُوا ( بدنم ِ اللهِ الرَّخْمَنِ الرَّحِيمِ )

بِالنُّهُ مَ فِي الْجَنَائِر ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ (٨) كَلَامِهِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَقيلَ لِوَهْب ا بْنِ مُنَبِّهِ أَلَيْسَ لاَ إِلهُ إِلهُ إِلاَّ اللهُ مِفْتَاحُ (١٠) الجَنَّةِ قَالَ بَلَى وَلْكِنِ لَيْسَ مِفْتَاحُ إِلاًّ اللهُ مَفْتَاحُ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ أَسْنَانُ فَإِنْ جِنْتَ مِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ وَإِلاًّ لَمْ يُفْتَحْ لَكَ حَرَثْ مُوسَى ابْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا مَهُدِيٌّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَمَا وَاصِلْ الْأَحْدَبُ عَنِ الْمَوْرُورِ بْنِ سُورَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَر " رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ يَزِيُّهِ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَأَخْبَرَنِي أَوْ قَالَ بَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمِّتِي لاَ يُشْرِكُ بِأَلَّهِ شَبْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ (١٠) وَإِنْ

(١) فُصَلَّى بالنَّاسِ (٢) أَيُّهَا النَّاسُ

(r) قُلْتُ (٤) فَأَشَارَتْ

(ه) أسميلُ بنُ أي

(٦) وَهُوَ شَاكِي

به الله الرهمن الرحم باب ما جاء في الجنائز ومن كان بم أله الرحن الرحيم كَتَابُ الْكِنَائِزِ وَمَنْ كانَ آخر كلَامِهِ الخ

(٩) مِفْتَاحَ (١٠) فَقُلْتُ

زَنَّى وَإِنْ سَّرَقَ ، قَالَ وَإِنْ زَنَّى وَإِنْ سَرَقَ صِّرْشُ مُمَرُ بْنُ حَفْس حَدَّ ثَنَا أَبِي حَدِّ ثَنَا الْأُعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي مَنْ ماتَ يُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا (') دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا مَنْ ماتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ باب ألأَمْرِ بِأُ تَبَاعِ الْجَنَائِزِ صَرَّتُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنِ الْأَشْمَثِ قالَ سَمِيْتُ مُمَاوِيَةً بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَن الْبَرَاءِ (٢) رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ نَا النّبي (٣) عَلِيَّةً بِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ سَنْعٍ: أَمَرَنَا بِأُتِّبَاعِ الْجَنَاتُزِ، وَعِيادَةُ الْمَرِيض، وَإِجابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمُظْلُومِ ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ ، وَرَدِّ السَّلاَمِ ، وَنَشْمِيتِ الْمَاطِسِ ، وَنَهَانَا عَنْ آنيِةِ الْفَضَّةِ ، وَخَاتَم ِ النَّهَب ، وَالْخَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَالْإِسْتَبْرَ قِ حَرْثُ الْمُحَّدّ حَدَّثَنَا عَرْهُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ شِهابٍ قالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ ا بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ حَقْ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيادَةُ الْمَرِيضِ، وَأَتَّبَاعُ الْجَنَائِرِ، وَإِجابَةُ الدَّعْوَةِ ، وَنَشْمِيتُ الْعَاطِسِ \* تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَرَوَاهُ سَلَامَةُ (1) عَنْ عُقَيْلٍ بِالْبُ اللُّخُولِ عَلَى المِّيِّتِ بَعْدَ المَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فَ كَفَنِّهِ (٥) صّرتنا بشرُ بْنُ مُحْمَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي مَعْمَدٌ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهْدِيْ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ ٣٠ النَّبِيِّ يَرْكِيُّ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ المَسْجِدَ فَلَمْ يُسكَلِّم النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَتَيَمَّمَ النَّبِيُّ مِيَّالِيِّهِ وَهُوَ مُسَجَّى بِبُرْدِ حِيرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجِهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ بَكِي فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ يَانِيَّ الله لاَ يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْ تَتَمَيْنِ، أَمَّا المَوْتَةُ الَّتِي كُتِيِتُ (٧) عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا ، قالَ أَبُو سَلَمَةَ فَأَخْبَرَ نِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ

(٢) أُنْزَكُمَا يعنى <sup>(٢)</sup>هذه

ه هسط صح (۸) فَمَا زَالَت

(۲) (قوله يعني الخ) هو بخط الاصل في الونينية ترى اه من هامش الفرع الذي بيدنا

وَمُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ أَجْلِسْ فَأَلَى فَقَالَ أَجْلِسْ فَأَلَى فَتَشَهَّدَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَمَالَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكُوا مُمَنَّ ، فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَنَ كانَ مِنْكُمْ يَمْبُدُ مُحَدًا مِنْكُمْ فَإِنَّ مُحَدًا مِنْ قَدْ ماتَ ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ الله حَيْ الله عَنْ أَلله عَنْ الله عَنْ لاَ يُمُوتُ ، قالَ اللهُ تَمَالَى : وَما مُحَمَّد إلاَّ رَسُولُ إِلَى ١٠ الشَّاكِرِينَ ، وَاللهِ ١٠ لَكَأَنَّ ا النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَمْلَمُونَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ ٣٠ حَتَّى تَلاَهَا أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْمَهُ (٢) فَوَاللهِ فَتَكَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ فَمَا يُسْمِعُ بَشَرْ إِلَّا يَتْلُوهَا حَرِّثْ يَحْيِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهابِ قالَ أَخْبَرَ نِي خارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ بَايَمَتِ النَّبِيُّ عَلِينَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهُ اقْتُدِيمَ الْهَاجِرُونَ فَرْعَةً فَطَارَ لَنَا (٤) قَدُّ أَكُرُمَهُ عَمْانُ بْنُ مَظْمُونٍ فَأَنْزَ لْنَاهُ فِي أَيْمَاتِنَا فَوَجِمَّعَ وَجَمَّهُ الَّذِي تُوفِّقَ فِيهِ فَلَمَّا تُوفِّقَ وَغُسِّلَ ۗ (٥) قالَ (٦) بِهِ وَكُفِّنَ فِأَثْوَ ابِهِ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ يَزِينَ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَما يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ ( ) فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ ٱللهِ فَمَنْ يُكُومُهُ اللهُ ، فَقَالَ (٥) أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءُهُ الْيَقِينُ وَٱللهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرُ ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِى وَأَنَا رَسُولُ اللهِ مَا يُفْمَلُ بِي (٦) ، قالَتْ فَوَاللَّهِ لَا أَزَكِي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا حَدِثْ اسَعِيدُ بْنُ عُفَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مِثْلَهُ ، وَقَالَ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْلِ مَا يُفْعَلُ بِهِ وَتَا بَعَهُ شُعَيْبٌ وَعَمْرُ و بْنُ دِينَارٍ وَمَعْشَرُ مُرَّتُ الْحُمَّدُ بْنُ الله كا بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ سَمِعْتُ مُحَمَّد بْنَ الْمُنْكَدِر قالَ سَمِعْتُ جابر بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَكَ فَتِلَ أَبِي جَمَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ أَ بيكي وَ يَنْهُو ْ نِي (٧) عَنْهُ وَالنِّي مِنْ لِلَّهِ لاَ يَنْهَا نِي جَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ ٱبْكِي فَقَالَ النَّبِي مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ تَبْكِينَ أَوْ لَا تَبْكِينَ مَا زَالَتِ ( اللَّالْأِنْكَةُ أَيْظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَه نُمُوهُ \* تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ نِي (") ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جابِراً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بابُ الرَّجُلِ

يَنْعَى إِلَى أَهْلِ المَيِّتِ بِنَفْسِهِ (١) حَرْثُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالك عَنِ ابْنِ شِهاب عَنْ سَعَيِدٍ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ نَعٰى النَّجَاشِيُّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي ماتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بَهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا حَرْشَ أَبُومَعْمَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا (٢) أَيُّوبُ عَنْ مُحَيْدِ بْنِ هِلِالٍ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيِّ أَخَذَ الرَّايةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَها جَعْفَرْ فَأْصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأْصِيبَ وَإِنَّ عَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ التَدْرِفانِ أُمُّ أَخَذَهَا خَالِهُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْنِ إِمْرَةٍ فَقُتُدِحَ لَهُ الْحِبُ الْإِذْنِ بِالْجَنَازَةِ وَقَالَ أُبُورَ افِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ أَلا (") آذَ نْتُمُونِي مَرَّشْنَا مُحَدُّدُ أَخْبَرَنَا أَبُومُعَاوِيةً عَنْ أَبِي إِسْحْقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رُضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَاتَ إِنْسَانُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ يَمُودُهُ فَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوهُ لَيْلًا ا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ مامَّنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِى قالُوا كانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْنَا وَكانَتْ مُظْلَمَةً مُ أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ وَأَتَى وَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ بِالْبُ فَضْلِ مَنْ ماتَ لَهُ وَلَدُ قَاحْتَسَبَ (٤) ، وَقَالَ (٥) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ مَرْثُنَا أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِيُّ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِيُّ عَنْ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ النَّاس مِنْ مُسْلِمِ يُتَوَقَّى لَهُ بَلَّاثٌ (٢) كَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَجْمَتِهِ إِيَّاهُمْ مَرْثُنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا (٧) عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْأَصْبِهَانِيِّ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ يَرْكِيِّهِ أَجْعَلْ آنَا يَوْمًا فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ (١٠) أَثِمَا أَمْرَأَةٍ ماتَ لَمَا مُلاَنَةٌ (١٠) مِنَ الْوَلَدِ كَانُوا (١٠) حِجاباً مِنَ النَّار قَالَتِ أَمْرَأَهُ وَأَثْنَانِ قَالَ وَأَثْنَانِ \* وَقَالْ شَرِيكُ عَنِ ابْنِ الْأَصْبِهَ إِنِّ حَدَّثَني أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّةِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَم عَبْلُفُوا

(۱) نَفَسَهُ (۲) أَخبرنا (۲) ألا بنغنيف اللام في المونينية وضبطها النراح والمنافقة والمنافقة (١) فأحنسبه والمنافقة (١) فَعَلَ أَدُ (٧) أُخبرَ نَا اللهِ ال

(١٠) كُنَّ كَانُوا لَمَا

الْمِنْتُ مَرْشُ عَلَى حَدَّنَا سُفْيَانُ قالَ سَمِعْت الزُّمُورِيَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ لاَ يَمُوتُ لِلسَّلِمِ ۚ اللَّهُ مَنْ الْوَلَّهِ فَيَلَّحِ النَّارَ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ، قالَ (١) أَبُوعَبْدِ اللهِ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا باب قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْسَرْ أَةِ عِنْدَ الْقَبْدِ أَصْبِرِي حَرَثُ آدَمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثابت عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ مِلِّكِمْ بِأَمْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْر وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ أَتَّـقِ اللَّهَ وَأَصْبِرِي عَلَيْ عُسْلِ المِّيِّتِ وَوُضُونُهِ بِالْمَاءِ وَالسَّدْرِ ، وَحَنْطَ ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا أَبْنَا لِسَمِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ وَصَلَّى وَكَمْ يَتَوَضَّأَ ، وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الْمُسْلِمُ لاَ يَنْجُسُ حَيًّا وَلاَ مَيِّتًا وَقالَ سَعِيدٌ (٢) لَوْ كانَ بجساما مَسِسْتُهُ ، وَقَالَ النَّبِي عَلِيِّ المُو مُن لا يَنْجُسُ مِرْشُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّ ثَني مالِكُ عَنْ أَيْوبَ السَّخْتِيانِيِّ عَنْ مُحمَّد بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطيَّةَ الْأَنْصَارِيَّة رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ حِينَ تُوُفِّيَّتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ أُغْسِلْنَهَا (٢) ثَلَاثًا أَوْ خَسْاً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَ يَثَنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِيدُر وَأَجْمَلُنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورِ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِ تَنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا ( ' ) آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْ عَمَا إِيَّاهِمَا (٥) تَمْنِي إِزَارَهُ اللَّهِ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْسَلَ وِتْراً مَرْشُ مُمَّدّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أُكِّمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ (٦٠) الله عَزِلِيَّةٍ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ٱبْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ بِمَاءٍ وَسِيْدُر وَأَجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِ أَنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ فَقَالَ (٧) أَيُوبُ وَحَدَّثَتْني حَفْصَةُ مِيْلُ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ اغْسِلْنَهَا وِتْرّاً وَكَانَ فِيهِ ثَلَاثاً أَوْ خَسْاً أَوْ سَبْعًا وَكَانَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ ٱبْدُّوُّ ( ﴿ عِمَامِنِهِ اَ وَمَنَ اصْعِ الْوُصُوءِ مِنْهَا وَكَانَ فِيهِ أَنَّ أَمَّ عَطَيَّةَ

(١) سَفَطَ قَالَ أَبِو عَبِد أَلَّهُ

(۲) سَعَلُا

(٢) اغْسِلْنِهِ الْمِيمَكُمُلُهُ بهذه الصورة وهذا الشبط فى القسرع الذي يبدأ وكتب عليه أنه صورة ما في اليونينية

(١) فَرَغْنَ (٥) إِيَّاهُ

رّ) النَّبِيُّ م سُ (۷) وقال

قَالَتْ وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونِ وَإِلَيْ وَإِلَيْ مِيْدَأُ مِيَامِنِ الْمِيْتِ مَرْثُنَا عَلِيْ بْنُ عَبْد اللهِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا خاللهُ عَنْ حَفْصَةَ بنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطيةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ في غَسْلِ الْبُنَيْهِ ٱبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِع الْوُصْلُوء مِنْهَا بِالْبِ مُوَاضِعِ الْوُصْلُوء مِنَ المّيَّتِ صَرَّتُنَا يَحْيَىٰ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطَيَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا غَسَّلْنَا بِنْتَ النَّبِّ عَبْكَ قَالَ لَنَا وَتَحْنُ نَنْسِلُهَا ٱبْدَوْ الْآ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِع الْوُصُوء (" باب " هَلْ تُكَفَّنُ المَرْأَةُ في إِزَادِ الرَّجُلِ حَرْثُ عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ عَمَادِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطيَّةَ قَالَتْ (٣) ثُو ُفَيِّتْ بنْتُ (١٠) النَّبيِّ (٠٠) ا عَلِيْ فَقَالَ لَنَا اغْسِلْنَهَا ٱللَّامَا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكُمَّرَ مِنْ ذَٰلِكَ إِنْ رَأَ ۚ يَثُنَّ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِ أَنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ وَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ بالسب يَجْمَلُ (١) الْكَافُورَ فِي آخِرِهِ صَرْثُنَا عَلَمُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٌ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوكُفِّيتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ مَرْكِيَّةٍ خَفْرَجَ (٧)فَقَالَ اغْسِلْنَهَا مَلَاثًا أَوْ خَسْاً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأْيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْمَلْنَ فِىالْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَبْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِ تَنِي قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَنْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْمِرْنَهَا إِيَّاهُ \* وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطَيَّةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (٨) بنحوهِ وَقَالَتْ (٥) إِنَّهُ قَالَ اغْسِلْنَهَا ٱلدَّنَّا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذِلْكَ إِنْ رَأْ يَثُنَّ قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَتْ أُمُّ عَطَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ باب نَقْضِ شَعَرِ المَوْأَةِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ المَيْتُ (١٠٠ حَرَّثُ أُخْمَدُ حَدَّثَنَا (١١) عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَيُّوبُ وَسَمِعْت حَفْصَةً بنْتَ سِيرِينَ قالتْ حَدَّنَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ (١٧)

(۱) ابدان (۲) الوضوء منها (۲) قال (۱) ابنة (۳) قال (۱) ابنة (٥) رَسُولِ اللهِ (٦) يُجُعَلُ الْكَافُورُ (٧) خَرْجَ النَّيْنُ عَلَيْهِ

> (٩) قالت صوبي ه (١٠) المر<sup>9</sup>أة سح ه س

(۱۱) حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ (۱۲) ابْنَةِ رما عَنْ اللهِ عَنْ ال وَ الْوَرِكَانِ (٣) حَدَّثْنَا ابْنُ وَهُبِ (١) هِيَ حَنْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اه من اليونينية ا (١٠) قالُ وَ كَيِعْ (۱۲) باب يغفلُ قر ون (١٢) حَسَّانِ كذا ضبط بالوجهين في اليونينية

رَسُولِ (١) اللهِ عَلِيَّةِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلَاثَةَ قُرُونِ إِلَ كَيْفَ الْإِشْعَارُ لِلْمَيَّتِ وَقَالَ الْحَسَنُ الْخُرِقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ (٢) بِهَا الْفَخْذِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ مِرْشُ أَعْمَدُ حَدَّثَنَا غُبْدُ (٣) اللهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَنَّ أَيْوبَ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ جاءَتْ أُمّْ عَطَيَّةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا أَمْرَأَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ اللَّاقِي بَايَمْنَ (\*) قَدِمِتِ الْبِصْرَةَ تُبَادِرُ أَبْنَاكُما فَلَمْ تُدْرِكُهُ فَذَتْنَا } (ز) بايَمْنَ النَّبِيِّ بَاللَّهِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ (٥) عَرْبِيُّ وَنَحْنُ نَعْسِلُ ٱبْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَسًا أَوْ إِنْ رَسُولُ اللهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنَّ رَأً يْتُنَّ ذَٰلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَجْمَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَانُوراً فَإِذَا فَرَغْتُنَّ اللَّهِ وَاجْمَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَانُوراً فَإِذَا فَرَغْتُنَّ اللَّهِ وَهَمْ مَزِدْ فَآذِ أَنِي قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَ إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ وَكُمْ يَزِدْ (٢٠ عَلَى ذٰلِكَ الره) تُؤزَّرَ وَلاَ أَدْرِي أَيْ بَنَاتِهِ وَزَعَمَ أَنَّ الْإِشْعَارَ الْفُغْنَهَا فِيهِ وَكَذَٰلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ ۗ ﴿ (٨) مِنْطَعَلَ عَنده من س بِالَمْوَأَةِ أَنْ تُشْعَرَ وَلاَ تُوَّزَرَ (٧) ﴿ إِلْكِ فَ هُلُ (٨) يُجُمْلُ شَعَرُ الْمَوْأَةِ ثَلَاثَةَ فُرُونِ مَرْثُ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشِكَمٍ عَنْ أُمِّ الْمُذَيْلِ (٩) عَنْ أُمِّ عَطيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ صَفَرْ نَا شَعَرَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلِيِّتِهِ تَعْنِي ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَقالَ (١٠) وَكَيْمَ قالَ (١١) سُهْيَانَ نَاصِيتُهَا وَقَرْنَيْهَا بِاللَّهِ مِنْ مُنْقَى شَعَرُ المَرْأَةِ خَلْفَهَا حَرَّثُنَا مُسَدَّدٌ (١١) عَنْ سَفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ سَمِيدٍ عَنْ هِشِكُم بْنِ حَسَّانَ (١٣) قَالَ حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطْيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ تُو ُفْيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النِّبِيِّ مِ إِنَّا إِنَّا النِّبِيُّ فَأَنَا النِّبِي عَلِيِّهِ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا السَّعَرُ المَرْأَةِ خَلْفَهَا ثَلَاثَةَ بِالسِّدْرِ وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْأَ كُثَرَ مِنْ ذَلَكَ إِنْ رَأَ يْتُنَّ ذَلِكَ وَأَجْعَلْنَ فِىالآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورِ فَا إِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِ َّنِي فَامًّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَ إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَضَفَرْنَا شَمَى هَا ثَلَاثَةً قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا (١٤) خَلْفَهَا بِالْبِيضِ النِّيابِ النِّيضِ لِلْكَفَنِ صَرَبْتُ كُمُّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ (١٠) اللهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ الدور اللهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ الدور اللهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْلَبَارِكِيْدِ أَبِيهِ عَنْ عَالَيْهَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ كُـفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ عَانِيَةٍ

يض سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ (١) فِيهِنَّ قِيَصْ وَلاَ عِمَامَةٌ لِمِ الْكَفَن في مَوْ بَيْنِ مِرْشَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّاد (٢٠ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ (٣) قالَ بَيْنَمَا رَجُلْ وَاقِفْ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأُوْقَصَتْهُ قَالَ ( ) النَّبِيُّ عَلِيِّ اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرِ وَكَفَّنُوهُ في نَوْ بَيْنِ وَلاَ يُحَنَّظُوهُ وَلاَ تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مُلَبِّيًّا المُحَدُّ الحَنُوطِ الْمُيِّتِ مَرْثُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَيْنَمَا رَجُلْ وَاقْفِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتِيْ بِمَرَفَةَ إِذْ وَقَعَمِنْ رَاحِلَتِهِ وَأَفْصَعَتْهُ ۚ أَوْ قَالَ وَأَقْمَصَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَرْكِيٍّ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْر وَكَفُّنُوهُ في أَوْ أَبِينَ وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مُلَبِّياً بالسَّب الجمع أبضًا في اليونينية في الصَّيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرَّمُ مُرْشُ أَبُو النَّعْمَانِ أَخْبَرَ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بشر عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ (٥) أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَمِيرُهُ وَنَحْنُ مُعَ النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفْنُوهُ فِي ثَوْ نَبْنِ وَلاّ المُمَّتُوهُ طبباً وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللهَ يبعَثُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مُلَبِّداً (٦) مَرْشَ مُسَدَّدُ حَدَّيْنَا حَمَّادُ بْنُزَيْدٍ عَنْ عَمْرٍ و وَأَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَجُلٌ وَاقِفْ (٧) مَعَ النَّبِيِّ عِلَيْ إِينَ مِنْ فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ أَيثُوبُ فَوَ قَصَتْهُ ، وَقَالَ عَمْرُ و فَأَقْصَعَتْهُ (٨) فَمَاتَ فَتَالَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْر وَكَفْنُوهُ في أَوْ يَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَث يَوْمَ الْقِيامَةِ قالَ أَيُّوبُ مُللِّي وَقَالَ عَمْرٌ وَ مُلَبِيًا بِإِلْبُ الْكَفَنِ فِي الْقَمِيصِ النَّبِي يُكُنُّ أَوْ لاَ يُكُنُّ وَمَّنْ كُفِّنَ بِغَيْرِ فِمَّيْص حَرْثُ مُسَدَّدٌ قالَ حَدَّثَنَا يَحْيُ بْنُ سَفِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبَى ۖ كَمَّا يُومُ فَي جاء ابْنُهُ

(ه) عَنْهُمْ كذا بصيغة هذه والتي بعدها

(٦) مُلَبِيًّا (٧) وَأَقِفًا

(A) فَأَ قَعَصِتُهُ

إِلَى النَّبِيِّ مِنْكِيِّهِ فَقَالَ يَارَسُولَ أُللَّهِ أَعْطِنِي قِيصَكَ أَكَفَنْهُ فِيهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ وَأُسْتَغَفْرُ لَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِي عَلِي إِلَّهِ فَهَيصَهُ فَقَالَ آذِنِّي أُصِّلِّي عَلَيْهِ فَآذَنَهُ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ جَذَبَهُ مُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ أَلَيْسَ اللهُ نَهَاكَ أَن تُصَلِّى عَلَى الْمَنَافِقِينَ فَقَالَ أَنَا يَيْنَ خِيْرَ تَيْنِ (١) قَالَ أَسْتَغَفْرِ كُلُمْ أَوْ لَاتَسْتَغْفِرْ كَلُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ كَلُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ كَلَمُ فَصَلَّى عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ وَلاَ تُصَلَّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُم ماتَ أَبَداً ٣٧ حَدِّثُ مَا اللَّهُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ أَنَّى النَّيُّ عَبُّدَ اللهِ بْنَ أَبَى بَعْدَ ما دُفِنَ فَأَخْرَجَهُ فَنَفَتَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قِيَسَهُ باسب أَ الْكَفَنِ بِغَيْرِ قِيَسٍ حَرْثُ أَبُو نَعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْعُرُومَ عَنْعالِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ كُفِّنَ النَّيْ عَلِيِّ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ ٣٧ سَحُولَ كُرْسُفِ لَيْسَ فِيها قِيَمِن وَلاَ عِمَامَةٌ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْي عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَهَى أَبِي عَنْ عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةَ كُفَّنَ فِي ثَلاَّتَة أَثْوَاب لَيْسَ فِيها فِيَصْ وَلاَ عِمَامَة من اللَّهِ الْكَفَنِ وَلاَ عِمَامَة (٥) مَرْثُ الْكَفَنِ وَلاَ عِمَامَة (٥) مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ هِشِلَمٍ بْنِ ءُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَلَٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلْيَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ بِيضِ سَحُولِيَّةٍ لَبْسَ فِيهَا قِمَيضٌ وَلاَ عِمَامَةٌ مُ الْكُنُّونُ مِنْ جَمِيعِ المَالِ وَ بِهِ قَالَ عَطَاءٍ وَالزُّهْرِيُّ وَعَرُو بْنُ دِينَارٍ وَقَتَادَةُ ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ الْحَنُوطُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ يُبْدَأُ إِلْكَفَنَ ثُمَّ بِالدَّيْنِ ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ وَقَالَ سُفْيَانُ أَجْرُ الْقَبْرِ وَالْفَسْلِ هُوَ مِنَ الْكَفَن مَرْشُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدً لِلكَمِّي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ سَمْدٍ عَنْ أَبِيهِ قالَ أَيّ عَبْدُ الرَّ عَنْ بِنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمًا بطَعَامِهِ فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ مُعَـيْرِ

وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مَا يُكَلِّفَنَّهُ فِيهِ إِلاَّ بُرْدَةٌ (٦) وَقُتِلَ خَمْرَةُ أَوْ رَجُلُ آخَرُ

(۱) خِيرٌ لَيْنِ كِذَا هِي مضبوطة فى اليونينية وضبطها القسطلاني فتح الياء فقط أه (۲) وَلاَ تَقُمْ عَلَى فَبْرِمِ

(٣) أَثُوَّ آدِ مِهُ مُولِ (٤) بابُ الْكَنَبِي فِي التَّيَابِ الْبِيضِ

(ه) بِلاَ عِمَامَةً (١) إِلاَّ يُرِدُهُ خَيْرٌ مِنِّي فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ مَا يُكَفِّنُ فِيهِ إِلاَّ بُرْدَةٌ (١) لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ (٣ قَدْ مُعِبِّلَتْ لَنَا طَيِّبَاثُنَا في حَيَاتِنَا الدُّنْيَا ثُمْ جَعَلَ يَبْكِي عالَ إِذَا كَمْ يُوجَدُ إِلاّ تَوْبْ وَاحِدْ مَرْثُ ابْنُ (٣) مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شُمْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبَّدَ الرَّ هُنِ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَتِي بِطَمَامٍ وَكَانَ صَائًّا فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ مُعَدِيرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي كُفِنَّ فِي بُرْدَةٍ (1) إِنْ غُطِّي رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِنْ غُطِّي رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ وَأَرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ خَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مابُسِطَ أَوْ قالَ أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا ما أَعْطِينَا وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا مُعِبِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَمَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّمَامَ بالسبب إذًا كُمْ يَجِدْ كَفْنَا إِلاَّ مَا يُوَارِي رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطِّي (٥) رَأْسَهُ فَرَثْنَا ثُمَرُ بْنُ حَفْس ابْن غياثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنْكِمْ تَلْتَمِينُ وَجْهَ اللهِ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ فِفَنَّا مَن مات كم يَأْكُلُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصِعْبُ بْنُ مُحَمِيْدٍ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ (٥) فَهُوَ بَهْدِبُهَا قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفَّنُهُ (٧) إِلاَّ بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بها رَأْسَهُ حَرَجَتْ إِرْجُلَاهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَأَمَرَ نَا النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ أَنْ نُعَطِّي رَأْسَهُ وَأَنْ أَجُعْلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ بِإِسْمُ مَنِ ٱسْتَعَدَّ الْكَفَنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّا أَ فَلَمْ يُنْكُرُ عَلَيْهِ مِرْثُ عَبِدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّانَنَا ابْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْل رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً جاءتِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَ إِحاشِيَتُهَا أَتَدْرُونَ (٨) ما الْبُرْدَةُ قَالُوا الشَّمْلَةُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ نَسَجْبُهَا بِيدِي فِئَنْتُ لِأَ كُسُو كَهَا فَأَخَذَهَا النَّبِي مِنْ عَلِيَّ مُعْتَاجًا إِلَيْهَا غَوْرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ كَفَسَّنَهَا فُلاَنْ فَقَالَ آكُسْنُرِيها ما أَحْسَنُهَا قَالَ الْقَوْمُ ما أَحْسَنْتَ لَبِسِهَا النَّبِي عَلِيِّ مُعْتَاجًا (١) إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتَهُ وَعَلِيثَ

(۱) إلاَّ بَرْدُهُ (۲) يَكُونَ كنا في بعض النسخ للعتبدة بالتحتية وفي بعضها بالقوقية

(٣) لَحَدُّهُ بْنُ مُقَاتِلٍ
 (١) فِي بُرُّدِهِ
 (١) فِي بُرُّدِهِ

(٠) عَلَى بِهِ رَأْسَهُ (١) عَلَى بِهِ رَأْسَهُ (١) عَرَهُ

(v) نُكَنَّنَهُ بِهِ

(ه) تَدُرُونَ

(٩) نختاج نسخة عندأبي در

أَنَّهُ لاَ يَوْدُ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبُسَهُ (١) إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي قَالَ سَهُلْ فَكَانَتْ كَفْنَهُ بِالْبُ أُتِّبَاعِ النِّسَاء الجَنَائَرَ (٢) مِرْثُ قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ ٢٣ عَنْ أُمِّ الْمُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا (3) قَالَتْ نُهينا عَن اتِّبَاعِ الْجَنَائُزِ وَكُمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا بِالْبُ حَدِّ<sup>(٥)</sup> الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا بِشُرُ بْنُ الْفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قال تُورُقِيَ ابْنْ لِأَمِّ عَطَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ (٦) الثَّالِثُ دَعَتْ بصُفْرَةِ فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ نُهِينَا أَنْ نُحِيدًا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلاَّ بِرَوْجٍ (٧) مَرْثُنَا الْحُمَيْدِيْ حَدَّيْنَا سُفْيَانُ حَدَّيْنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَ نِي مُحَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا جاء نَعْيُ (" أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّأْمِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَسَحَتْ عارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا وَقالَتْ إِنِّي كُنْتُ عَنْ ا هٰذَا لَغَنِيَّةً لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيْكِ بِي عَلَى لَا يَكِلُ لِاعْرَأَةٍ تُوسُّمِنُ بِأَللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً مَرْثُ إِسْمُعِيلُ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُعَمِّدِ بْنِ عَمْرِهِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ كُمَّيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَ تُهُ قالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبيبَةَ الهِ اللَّهِ عَنْ رَيْنَبَ بنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَ تُهُ قالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبيبَةَ اللَّهُ عَنْ رَبِّي زَوْجِ ِالنَّبِيِّ عَلِيْكِ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَقُولُ لاَ يَحِلُ لِا دْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ لاَ يَحِلُ لِا دْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ بِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحْدِدُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْراً ، ثُمَّ اللهِ اللَّهِ عَلَى مَوْكَ لَا يَعَوُلُ لا يَعِلُ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ حِينَ تُونُفِّي أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبِ فَسَنَّتْ (١٠) ثُمَّ قَالَتْ مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرً أَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَلَى الْمُنْبَرِ (٢١) لاَ يَعِلْ لِأَنْرَأَةٍ ثُوَّمِنِ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ثُحَيَّةً عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْرًا بِاللَّهِ وَبِارَةِ الْقُبُورِ مَرْثُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ

(١) لِأَلْبَسَةُ كَذَا فِي عالب الاصول بصمير غائب المذكروني بعضها لألبسها

(٢) الْكِنَازَةَ

هذه الرواية من الفوع

(٣) خالِدٍ الْحَدَّاءِ

(١) أَنُّهَا قَالَتْ

(ه) احداد

(١) يَوْمُ الثَّالِثِ

(٧) لِزَوْج (٨) بِنْت

نْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ مَرَّ النَّي مُ إِلَّةٍ بِأُ مُرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْر فَقَالَ اتَّق اللَّهُ وَأُصْبِرِي ، قَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ كَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي (١) وَكَمْ تَعْرِفُهُ فَقيلَ كَمَا إِنَّهُ النَّبِي مِنْ إِنَّهِ مَا لَنَّ عَلَى مِنْ إِلَّهِ مَالَّذِي مُ اللَّهِ مَا النَّهِ مَا النَّهِ مَا النَّهِ مَا النَّبِي مَا النَّهِ مَا النَّهُ اللَّهُ مَا النَّهُ اللَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّمِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّ فَقَالَ إِنَّا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى بِالْبُ قَوْلِ النَّيِّ يَرْكِيُّهُ يُمَذَّبُ المِّتُّ ببَمْض بُكَاء أَهُ لِهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ شُذَّتِهِ ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ، وَقَالَ النَّبِيُّ مِنْكُ اللَّهِي مُنِكِيَّةٍ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْوُّلٌ عَنْ رَعيَّتِهِ فَإِذَا كَمْ يَكُنْ مِنْ سُنْتِهِ فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَا تَزِرُ (٢) وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَهُوَ كَقَوْ لِهِ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ذُنُوًّا (" إِلَى حِمْلُهَا لاَ يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٍ ، وَمَا يُرَخَّصُ مِنَ الْبُكَاءِ فِي غَيْرِ نَوْحٍ ، وَقَالَ النَّبِيُّ يُمِّلِكِنِّهِ لاَ تُقْتَلُ نَفْسُ ظُلْمًا إِلاَّ كانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأُوَّلِ كِفُلْ مِنْ دَمِاً ، وَذَٰ لِكَ لِأَنَّهُ أُوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ صَرْتُ عَبْدَانُ وَكُمَّدُ قَالاً أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عاصِمُ بْنُ سُلَيْهَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قالَ حَدَّثَنِي أَسامَةُ بْنُ زَبْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ أَرْسَلَتِ ابْنَةُ ( ) النَّبِيِّ إِلَيْهِ إِنَّ أَبْنًا لِي قُبِضَ فَاثْتِنَا فَأَرْسَلَ يُقْرَى السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ لِلهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ عَنْدَهُ بِأَجَلِ مُسَمَّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْنَسِبْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْ بِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ (٥) سَعَدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمَعَاذُ ابْنُ جَبَلِ وَأُبَنُّ بْنُ كَمْ مِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ الصِّي وَنَفْسُهُ تَنَقَعْقُعُ قَالَ حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ كَأَنَّهَا شَنْ فَفَاضَتْ (٦) عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُولَ اللهِ ما هٰذَا فَقَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ في تُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا (٧) يَرْحَمُ اللهُ مين عَبَادِهِ الرُّحَمَّاءُ (" حَرِّثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عامِرِ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْانَ عَنْ هِلِالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ (١) اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيِّ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهُ تَدْمَمَانِ قَالَ فَقَالَ هَلْ

(۱) بمُصِيبَتِي فَقَيلَ كَمَا (۲) وَلاَ تَزِرُ (۳) ذُنُو باً قالالقسطلاني ليست ذنوباً من التلاوة وإنما هو في تفسير مجاهد فنقله للصنف عنه اه

(٤) بِنْتُ مَسَّدَ (٠) فَقَامَ مَمَهُ

(٦) وَقَاضَتْ (٧) فَإِنَّكَا

(٨) الرُّحَاءُ

كذا ضطبالوجين فى الفرع المعتمد وجماضيطه القسطلانى وخرجالنصب على أن ماكانة والرفع على أنها موصولة أى ان الذين يرحمهم اللهمن عباده الرحماء اه

(١) لِلنَّبِي

(r) وَالْكِينْ رَسُولُ الله

مِنْكُمْ رَجُلٌ كُمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ أَبُوطَلْحَةَ أَنَا قالَ فَانْزِلْ قالَ فَنَزَلَ في قَبْرِهَا مَرْشَ عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ إِنَا أَنْ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكُةَ قَالَ ثُوُفِيِّتِ ابْنَةٌ لِمُمْانَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ مِكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهِدَهَا وَحَضَرَهَا إِنْ عُمَرَ وَأُبْنُ عَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَإِنِّي جَالِسْ بَيْنَهُمَا أَوْ قالَ جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمِا ثُمْ جاء الآخَرُ تَجْلَسَ إِلَى جَنْبِي فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما لِمَمْرُو بْنِ عُثْمَانَ أَلاَ تَنْهُى عَنِ الْبُكَاء فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ إِنَّ المَيْتَ لَيُمَذَّبُ ببُكاءِ أَهْ لِهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ا بْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَدْ كَانَ مُمَرِّهُ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ ثُمُّ حَدَّثَ قَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ مَكَّةً حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْبِ تَحْتَ ظِلَّ سَمْرَةٍ ، فَقَالَ اذْهَبْ فَأَنْظُوْ مَن هُوْلاَهِ الرَّكُ قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا صُهَيْتُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَدْعُهُ لِي فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْب فَقُلْتُ أُرْتَحِلْ فَالْحَقْ أُمِيرَ (١) المُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا أُصِيبَ مُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ بَبْكى يَقُولُ وَا أَخَاهُ وَا صَاحِبَاهُ ، فَقَالَ مُحَرُّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ يَا صُهِيْبُ أَنَبُكَى عَلَى ۖ وَقَدْ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إِنَّ المِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَلَمَّا ماتَ مُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَ كَرْتُ ذَٰلِكَ لِمَا ثِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ رَحِيمَ اللهُ مُعمرَ وَاللهِ ما حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ إِنَّ اللهَ لَيُمَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكاء أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ (٢) رَسُولَ اللهِ عَلِيْتِ قَالَ إِنَّ اللهَ لَيْزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاء أَهْ لِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ حَسْبُكُمُ الْقُرْآنُ وَلاَ تَرْرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى، قالَ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُما عِنْدَ ذَلِكَ وَاللهُ هُوَ أَضِكَ وَأَبْكِي قَالَ آبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً وَالله ماقالَ آبْنُ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما شَيْئًا صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أْبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرُّحْنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا تَعْمِعَتْ عائيشَةَ رَضِي

اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيِّهِ قَالَتْ إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَنكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا لَتُمَذَّبُ فِي قَبْرِهَا حَرَّثْ إِسْمُعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحُقَ وَهُو َ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قالَ لَّمَا أُصِيبَ مُحِمُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَلَ صُهَيَّبٌ يَقُولُ وَا أَخَاهُ فَقَالَ مُحَرُّ أَما عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيٌّ قَالَ إِنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكاءِ الحَيِّ باب ما يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى الَمِيِّتِ، وَقَالَ مُعَمِّرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعْهُنَّ يَبْكِينَ عَلَى أَبِي (١) سُلَيْمانَ ما كَم ۚ يَكُنْ نَقْعُ أَوْ لَقُلْقَةً ، وَالنَّقَامُ التَّرَابُ عَلَى الرَّأْسِ وَاللَّقْلَقَةُ الصَّوْتُ مَرْثُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَّا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَلَى بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْمُعِيرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (٢) سَمِعْتُ النَّيّ عَلَيْتُ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَى ۚ لَبُسَ كَكَذِبِ عَلَى أُحَدٍ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّا مَقْمَدَهُ مِنَ النَّارِ سَمِعْتُ النَّبِيُّ مِلْ إِلَّهِ يَقُولُ مَنْ نِيحَ (٣) عَلَيْهِ يُمَذَّبُ عِمَا نِيحَ مَرْثُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَمِيدِ بِن الْسَيَّبِ عَنِ ابْن ا مُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِيِّةِ قَالَ المَّيِّتُ يُمَذَّبُ في قَبْرِهِ بِمَا نبيحَ عَلَيْهِ \* تَابَعَهُ عَبْدُ الْأُهْلَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَقَالَ آدَمُ عَنْ شُعْبَةَ اللَّيْتُ يُمَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ عَلَيْهِ بِالسِّيثُ مَرْشَنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَذَثَنَا ابْنُ الْمُنْسَكَدِر قَالَ سَمِمْتُ جَارِ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جِيءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ وَدْ مُثَلَ بِهِ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ وَقَدْ سُحِّبَىَ ثَوْ بَا فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَا فِي قَوْ مِي ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَا فِي قَوْمِي فَأْمَرَ (٥) رَسُولُ اللهِ عَلِي فَرُفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقَالَ مَنْ هذهِ فَقَالُوا ابْنَهُ عَمْرِواً وْ أُخْتُ عَمْرِو قالَ فَلِمَ تَبْكِي أَوْ لاَتَبْكِي فَمَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ (١) بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ بِالسِبِ لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ مِرْثُ أَبُو نَعَيْمٍ

(۱) أبُوسُلَهَانَ هُوَ خَالِدُ ابْنُ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَهُ مِن اليونينية عرجة في النروع المعتسدة بيدنا تبما لليونينية من غير عزو ولا تصحيح (۲) مَنْ يُنَحُ . مَنْ يُنَاحُ في اليونينية بلا رقم عليه في اليونينية بلا رقم عليه (٥) فَأَ مَرَ بِهِ (٦) تَظْلِلُ

حَدَّثَنَا سُهٰيْمَانُ حَدَّثَنَا زُمَيْدٌ الْيَامِيُّ (١) عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيّ اللهُ عَنْ مُ قَالَ قَالَ النَّبِي مِيْكِيِّهِ لَبْسَ مِنَّا مِنْ لَطَمَ (٢) الْحُدُودَ ، وَشَقَّ الْجَيُوبِ ، وَدَعا بدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ بِالسِيثُ رَثَى (٢) النَّبِيُ يَرِيِّ سَعْدَ بْنَ خَوْلَةَ مِرْشَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكَ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّ يَعُودُ فِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجِعِ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجِّعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ ، وَلاَ يَرَ ثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ (ا) أَفَأْ تَصَدَّقُ بِثُلُقَىْ مالِي قالَ لاَ فَقُلْتُ بالشَّطْر (٥) فَقَالَ لاَ ثُمَّ قالَ الثُّلُّثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرُهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَنِي بِهَا وَجْهَ ٱللهِ إِلاَّ أُجِرِثَ ٱحَتَّى مَا تَجْمَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ ٣٠ يَارَسُولَ ٱللهِ أَخَلَفُ ٧٠ بَمْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ ٨٠ ثُخَلَّفَ فَتَمْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا إِلاّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْمَةً ، ثُمَّ لَمَلَكَ أَنْ تَحْنَلْفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامْ ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ، اللَّهُمَّ امْضِ لِأَ صَحَابِي هِجْرَتَهُمْ ۚ وَلاَ تَرُدُّهُمْ ۚ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، لَكِنِ الْبالْسِ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرُوبِي لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَنْ ماتَ بِمَكَّةَ اللهِ عَلَي مِنَ الْحَاْقِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ ، وَقَالَ (\*) الحَكْمَ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ بْنِ جابر أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ جَدَّتُهُ قَالَ حَدَّ ثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا (١٠) فَنْشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْ لِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا ، فَامَّا أَفَاقَ قَالَ أَنَا (١١) بَرِي مِ مِمَّنْ بَرِئ مِنْهُ رَسُولُ (١٢) اللهِ عَلِينَةِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَةٍ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالحَالِقَةِ وَالشَّاقَةِ باب " لَبْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْحُدُودَ حَرَّثُ الْمُحَدَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّ عْمَن حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ

حب (۱) الإيامي <del>وجم</del>لها في الفتح للكشميه في أفاده الفسطلاني

(۲) كَامُ عَدِّ هِو المحال

(٣) بَاكُ رِثْمَاءِ النَّبِيُّ الْمَائِقِ الْمَائِقِ الْمَائِقِ الْمَائِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله بن سلم بالناء المجرورة تبعا لما وقع في اليونينية ونبه عليه القسطلاني الم مصححه

(۰) فالشَّطْرُ (۲) قُلْتُ، (۷) أَأْخَلَّكُ (۸) أَنْ (۷) حَدَّنَا الْكَمَمُ

رود) شَدِيدًا (١١) إِنِي سُوبِدًا (١١) إِنِي

ر (۱۲) محمد الم

اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي عَلِي قَالَ لَبْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْحُدُودَ ، وَشَقَّ الْجَيُوبَ ، وَدَعَا بدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ بِالْبُ (١) مايُنْهِي مِنَ الْوَيْلِ وَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْمُسِيبَةِ مَرْثُ أَعْمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَا الْأَعْمَسُ عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِيَّةِ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْحُدُودَ وَشَقَّ الْجَيُوبَ، وَدَعا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ بِالْبِثُ مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ يُعْرَفُ فيهِ الْحُزْنُ حَدِثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنتَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِيْتُ يَحْيي قَالَ أَخْبَرَ أَني عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَالِيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَنَّا جَاءِ النَّبِيُّ مَرْكِيَّةٍ قَتْلُ ابْنِ (٢٠ حارِثَةَ وَجَمَهُم وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُمْرَفُ فيهِ الْحُرْنُ وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائَّرِ الْبابِ شَقِّ الْباب فَأَتَاهُ رَجُلُ ۚ فَقَالَ إِنَّ نِسَاءَ جَمْفُرِ وَذَ كَرَ ابْكَاءَهُنَّ ۖ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ ، فَقَالَ انْهَمُنَّ ، فَأَتَاهُ الثَّالِيَّةَ قَالَ وَاللَّهِ ٣٠ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ الله فَنَ عَمَتُ أَنَّهُ قَالَ فَأَحْثُ فِي أَفْوَاهِمِنَّ التُّرَابِ، فَقَلْتُ أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ كَم تَفْعَلْ ما أُمَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلِي وَلَمْ تَمْرُكُ رَسُولَ اللهِ عَلِي مِنَ الْمَنَاءِ مَرْشُ عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ فَضَيْلِ حَدَّثَنَا عاصِم الْأَحْوَلُ عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قَنَتَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ شَهْرًا حِينَ قُتِلَ الْقُرَّاءِ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ حَزَنَ حُزْنَا قَطّ هُ مَنْ كُمْ يُظْهِرْ حُزْنَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ ، وَقَالَ (١) مُحَمَّدُ بْنُ كَمْ الْقُرَطَىٰ الْجَزَعُ الْقَوْلُ السَّيِّ وَالطَّنُّ السَّيُّ ، وقالَ يَمْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا أَشْكُو مَرْثُ الْمُكُمْ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا َبَثَّى وَحُزُّ فِى إِلَى اللَّهِ إِسْحُقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ يَقُولُ اسْتَكَلَّى ابْنُ لِأَبِي طَلْعَةَ قَالَ فَمَاتَ وَأَبُوطَلْعَةَ خَارِجٌ، فَلَمَّا رَأْتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ قَدْ مات هَيَّا أَتْ شَيْئًا وَيَحَتُّهُ فِي جانِبِ الْبَيْتِ فَلَمَّا جاء أَبُو طَلْحَةَ قالَ كَيْفَ الْفُكَّرَمُ قالَتْ

(۱) سقط الباب والحديث هند أبي ذر عن الكشميهي (۳) هكذا صيبق اليونينية على لفظ ابن ولينظر وجهه كذا بهامش الاصل ومثله في الفسطلاني

» . (۲) لقد (٤) قال

قَدْ هَدَأَتْ (١) نَفْسُهُ وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ وَظَنَّ أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهَا صَادِقَةٌ قَالَ فَبَاتَ فَلَمَّا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ فَدْ ماتَ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيّ عَلِيْ ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِي عَلِيْهِ بِمَا كَانَ مِنْهُمَا ٣٠ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُبَارِكَ لَكُما " فِي لَيْلَتِكُما قَالَ سُفْيَانُ فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَأَيْتُ ﴿ كَمُمَا نِسْمَةَ أَوْلاَدٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأً الْقُنْ آنَ بِاسِبُ الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى وَقَالَ مُعَرُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نِمْمَ الْمِدْ لَآنِ وَنِمْمَ الْمِلاَوَةُ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُضِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِيُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتْ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ ثُمُ اللَّهْ تَدُونَ وَقَوْلُهُ (٥٠ تَمَاكَى : وَأُسْتَمِينُوا بِالصَّابْرِ وَالصَّلَّةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْحَاشِمِينَ مَرْشُ (١٠) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ مَحَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَا رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِيَّ قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى بِالْبُ ثُولِ النَّبِّ عَلِيَّةً إِنَّا بِك لَحَنْ وَنُونَ وَ قَالَ ابْنُ مُمَنَ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ يَرْبَعُ الْعَيْنُ وَ يَحْزَنُ الْقَلْبُ مَرْشُ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا قُرَيْشٌ هُوَ ابْنُ حَيَّانَ عَنْ تَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ عَلَى أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ ، وَكَانَ ظِيئُراً لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ تَذْرِفانِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّ فَن عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَنْتَ يَا رَسُولُ اللهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ أَنْبَعَهَا بِأَخْرَى فَقَالَ عَلِي إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقُلْبَ يَحَزَّنُ وَلاَ نَقُولُ إِلاَّمايَرْضَى رَبُّنَا وَ إِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَحَرُونُونَ رَوَاهُ مُوسَى عَنْ سُلَيْانَ بْنِ الْمُعِيرَةِ عَنْ ثَابِتْ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بُ الْبُكاءِ(٩) عِنْدَ المَرِيضِ مَرْثُ أَصْبَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُوعَنْ

(١) هَدَا تَفَسَهُ

رم.) كَمُمَا فِي لَيْنَتِهِمَا صِ

(٤) فَرَأَيْتُ يُسْلِعَةً أوْلاًدِ

(٥) وَقُوْلِهِ

بالرفع عطفا على باب وبالجر عطفا على الصبر كذا بهامش الاصــل وعلى الثاني اقتصر

 (٦) حدثن
 (٧) سقط الباب للي قوله وبحزن القلب عنسيد أبي ذر د. ر عن الجوى د

(۸) حدثنی

(٩) الْبُكَاه بالرفع عند أبي ذر لسقوط لفظ باب

متعيد بن الحَارِثِ الْانْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اسْتَكَىٰ سَمَّدُ بنُ عُبَادَةً شَكَوْكَ لَهُ فَأَتَاهُ النَّيُّ مَا لِلَّهِ يَمُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّهُمْنِ بنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ ابْن أَبِي وَقَاصِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ۚ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ في عَاشَيَةِ أَمْلُهِ فَقَالَ قَدْ قَضَى قَالُوا (١) لاَ يَا رَسُولَ اللهِ فَبَكَى النَّبيُّ عَلِيَّةٍ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكاءِ النَّبِيِّ مَلِيِّكِ بَكُوا فَقَالَ أَلاَ تَسْمَقُونَ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُمَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزُنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنِ يُعَذِّبُ بِهِذَا، وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ (٢)، وَإِنَّ الْمَيِّت يُمَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْ لِهِ عَلَيْهِ ، وَكَانَ نُحْمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَضْرِبُ فِيهِ بِالْمَصَا وَيَرْمِي إِ بِأَخْدِجَارَةِ وَيَحْشِي بِالتَّرابِ بِالسِّبُ مَا يُنْهُى عَنِ (٣) النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ وَالزَّجْرِ عَنْ ذٰلِكَ حَرِيثُنَا مُعَمِّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَحْبِيٰ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ ثَنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ لَمَّا جاء قَتْلُ زَيْدِ ا بْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ النَّبِي عَلِيِّتِهِ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ وَأَنَا أَطَّلِعُ منْ شَقَّىٰ الْبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلُ فَقَالَ يَا ﴿ وَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءَ جَمْفَرِ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ أَفْرَهُ إِأَنْ (٥) مَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ قَدْ بَيَيْهِنَّ وَذَكَرَ أَبَّهُنَّ (٦) كَمْ يُطِعْنَهُ ۚ فَأَمَرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ فَلَبْنَنِي أَوْ غَلَبْنَنَا الشَّكَ مِنْ نُحَمَّدِ بْنِ (٧) حَوْشَبِ فَزَ عَمَتْ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيِّتِهِ قَالَ فَأَحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابِ (٨) فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ فَوَ اللهِ مَا أَنْتَ بِفَاعِلِ وَمَا تَرَّكْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ مِنَ الْمَنَاءِ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زُيْدٍ حَدَّثَنَا ١٠٠ أَيُوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ عِنْكِ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ فَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةُ غَيْرٌ خَسْ نِسْوَةٍ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ الْمَلَاءِ وَأَبْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ أَمْرَأَةُ مِعَادٍ وَأَمْرَأَ تَيْنِ (١٠٠ أَوِ أَبْنَةُ إِلِي سَبْرَةَ وَأَمْرَأَةُ مُعَادٍ وَأَمْرَأَهُ إِلَى الْمِ

الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ مَرْشُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِي عَنْ سَالِم عَنْ عَنْ عامِدٍ بْن رَبِيعَةً عَن النَّيِّ يَرَاكِنَّ قَالَ إِذَا رَأْ يَثُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُحَلَّفَكُمُ \* \* قالَ سُفْيَانُ قالَ الزُّهْرَيْ أَخْبَرَنِي سَالِم مَعَنْ أَبِيهِ قالَ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَن النَّىِّ مَاكِنَّةِ زَادَ الْحُمَيْدِيُّ حَتَّي ثَخَلَّفَكُمْ أَوْ تُوصَعَ مَرْشُ قُتَيْبَةً بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قِالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ عَنْهُما جِنَازَةً (٢) ، فَإِنْ كَمْ يَكُنْ ماشيا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفُهَا أَوْ تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوصَعَ مِنْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِيَدِ مَرْوَانَ فَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ كَفَاءَ أَبُو سَمِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخَذَ بِيَدٍ مَرْوَانَ فَقَالَ قُمْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ هَٰذَا أَنَّ النَّيَّ عَيِّكِمْ نَهَا نَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ صَدَقَ ضعَ عَنْ مَنَا كِبِ الرِّجَالِ فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالْقَيَّامِ مِرَشَىٰ (<sup>1)</sup> مُسْلِمٌ يَعْنِي ( ) ابْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ أَبِي سَامَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخَدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيُّ عَلِيَّةً قَالَ إِذَا رَأْ يُتُمُ الْجُنَازَةَ فَقُومُوا فَنَ تَبعَهَا فَلاَ هِشَامْ عَنْ يَحْيى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَم عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ مَرَّ (١) بِنَا جِنَازَةٌ فَقَامَ لَمَا النَّبَيْ عَلِيَّةٍ وَفَنْنَا (٧) بِهِ (١) فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيّ قالَ إِذَا رَأْ يَثُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا حَرَثْنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً قالَ سَمِعْتُ عَبْدً الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي لَيْنَى قالَ كَانَ سَهَلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ بِالْقَادِسِيَّةِ فَرَّوا عَلَيْهِما ( ) بِجَنَازَةٍ فَقَاما فَقِيلَ كَلْمُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْارْضِ

(۱) سـقط الباب والترجمة لابي ذر عن المستملي قال في الفتح وسقطا المستملي وثبتت الترجمة دون الباب لرفيقيــه أذاده الفسطلاني

(r) الْجَنَازَةَ

ره و ر (۲) يفعل

هكذا مرفوع فى النسخ التى، بدنا تيما لليونينية

(٤) هَــذا الحَديث مقدم عند أبى ذر وابن مساكر على. حديث أحد بن يونس السابق في الباب قبله

(ه) مقتضى وضع النسخ التي يبدّنا أن الساقط لفظ يمنى نقط ويؤخذ من القسطلاني أن الساقط بسى ابن ابراهيم لحرر اه مصحعه

رة) مَرَّتُ (٧) فَقُمُناً

(٨) سقط لفظيه عنده س

س حسس اه ما

أَىْ مِنْ أَهْلِ الْذِّمَّةِ فَقَالًا إِنَّ النَّبِّ مَيِّكِ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ فَقَيِلَ لَهُ إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا \* وَقَالَ أَبُو مَمْزَةً عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ عَمْرٍ و عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْكِي قَالَ كُنْتُ مَعَ قَيْشٌ وَمَنَّهُ لِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالاً كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَقَالَ زَكْرِيَّا ﴿ عَنِ الشَّمْيِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ وَقَيْسٌ يَقُومانِ لِلْجَنَازَةِ ﴿ بأب تعمل الرَّجالِ الجِنازَةَ دُونَ النِّساءِ صَرْثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاسَعِيدِ الْحُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ قَالَ إِذَا وُضِعَتِ الْجُنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي (' ) ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بها يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ (٢) باب السُّرْعَةِ إِلْجُنَازَةِ ، وَقَالَ أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَ نَتُمْ مُشَيِّمُونَ وَأَمْسِ (٣) بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَا لِمَا وَقَالَ غَيْرُهُ قَرِيبًا مِنْهَا صَرْثُنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفَظْنَاهُ مِنَ (٤) الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن الذِّيِّ مَرْكِيٌّ قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً خَفَيْرٌ ثُقَدِّمُونَهَا وَإِنْ يَكُ (٥) سِوى ذَلِكَ فَشَرُ تَضَعُونَهُ عَنْ وِقَابِكُمْ الْمِلْ قَوْلِ الْمَيْتِ وَهُو عَلَى الْجِينَازَةِ قَدِّمُونِي صِرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِئَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ مِنْكِيٍّ يَقُولُ إِذَا وُصِيعَتِ الْجِينَازَةُ فَأَحْتَمَكُهَا الرِّجالُ عَلَى أَعْنَاقِهِم ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قالَتْ قَدِّمُونِي ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ (٢) قَالَتْ لِأَهْلَهَا يَاوَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّالْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَمِقَ بَاسِبُ مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى ٱلْجِنَارَةِ خَلْفَ الْإِمامِ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَطَاءِ عَنْ جابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ

(٢) قَبْرِ مَنْبُودٍ (٢) الحبش (٤) مُعَهُ وقولةً صْغُوْف أبت في رواية أبي ذرعن (١) بالصَّلاَةِ ا (۱۰) رضوه

رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّةِ صَلَّى عَلَى النَّجَاشَيِّ فَكُنْتُ فِي الصِّفِّ الثَّاثِي أَو الثَّالِثِ بِاسِبُ الصُّفُوفِ عَلَى أَجُنَازَةِ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مَهُمَنُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَعْي النَّيْ عَلِيٌّ إِلَى أَصْمَا بِهِ النَّجَاشِيَّ ثُمَّ تَقَدُّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ أَرْبَهَا مِرْثُ مُسْلِم حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشُّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي مَنْ شَهِدَ النِّبِيِّ بِلِّيِّهِ (١) أَتَى عَلَى قَبْرِ (١) مَنْبُوذٍ فَصَفَهُمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعاً قُلْتُ مَنْ حَدَّمَكَ قالَ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما مَرْثَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنْ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرُهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاهُ أَنَّهُ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يَقُولُ قالَ النَّبِيُّ عَيْكِيَّ قَدْ تُولِقَ الْيَوْمَ رَجُلُ صَالِكُ مِنَ الْحَبَشِ (٣) فَهَا لُمَّ فَصَالُوا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبَيُ عَلِيَّةٍ عَلَيْهِ وَيَحْنُ ( ) صَفُوفَ ، قَالَ أَبُو الزُّ بَيْرِ عَنْ جَابِرِ كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي بِالْبِ صُفُوفِ الصَّبْيَانِ مَعَ الرِّجالِ عَلَى (°) الجَنَائِزِ مَرَّثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ (٥) ف (٦) مَعَادِا الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ (١) الجَنَازَةِ (١) بُصَلِّي مَرَّ بِقَـبْرِ قَدْ دُفِنَ لَيْلاً فَقَالَ مَنِّي دُفِنَ هَٰذَا قَالُوا (٦٠ الْبَارِحَةَ قَالَ أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي قَالُوا دَفَيًّاهُ فِي كُنْلُمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهِنَا أَنْ نُوفِظَكَ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاس وَأَنَا فيهم فَصَلَّى عَلَيْهِ بِالسِّبُ سُنَّةِ الصَّلَّةِ عَلَى الجَنَاتُو (٧٠)، وَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةِ مَنْ صَلَّى عَلَى الجِنَازَةِ وَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُم ْ وَقَالَ صَلُّوا عَلَى النَّجَا شِيِّ سَمَّاهَا صَلَاةً لَيْسَ فِيهَا ر كُوعْ وَلا سُجُودٌ وَلاَ يُتَكَلِّمُ فِيهَا وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَنَسْلِيمٍ وَكَانَ ابْنُ مُمَرّ لا يُصَلِّي إِلاَّ طَاهِرًا وَلاَ يُصَلَّى (^) عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبِهَا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَقَالَ الحَسَن اً أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَأَحَقُّهُمْ (٩) عَلَى جَنَاتُزِ هِمْ مَنْ رَضُوهُمْ (١٠) لِفَرَائِضِهِمْ وَ إِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيدِ أَوْعِنْدَ الْجَنَازَةِ يَطْلُبُ اللَّاءِ وَلاَ يَتَيَمَّمُ وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ

يَدْخُلُ مُعَهَمْ بِتَكْبِيرَةٍ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ يُبكَبِّهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّفَرِ وَالحَصَرِ أَدْبَعًا ، وَقَالَ أَنْسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَكْبِيرَةُ (١) الْوَاحِدَةِ ٱسْتِفْتَاحُ الصَّلاَةِ ، وَقَالَ وَلاَ تُصِلً عَلَى أَحدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً ، وَفِيهِ صُفُوفٌ وَإِمامٌ صَرْتُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيَّكُمْ عَلِي عَلَى قَبْرِ <sup>(۲)</sup> مَنْبُوذٍ فَأَمَّنَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَقُلْنَا يَا أَبَا عَمْرِ ومَنْ <sup>(٣)</sup> حَدَّثَكَ قالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِاسِ فَضْلِ أُتِّبَاعِ الْجَنَائُزِ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذًا صَلَّيْتَ فَقَدٌ قَضَيْتَ الَّذِي عَلَيكَ ، وَقَالَ مُحَيْدُ بْنُ هِلاَّلِ مَا عَلِمِنْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنَا (٤) بِقَوْلِ أَبِي هُرُ يُرَةَ اللَّهِ وَلَكِنْ مَنِ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطْ مَرْثُنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ قَالَ سَمِيْتُ نَافِعًا يَقُولُ حُدِّثَ ابْنُ مُعَمَّرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَىَ الله عَنْهُمْ يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطُ فَقَالَ أَكُثَرَ أَبُو هُرَيْرَةً عَلَيْنَا فَصَدَّقَتْ يَمْنِي عائشَةَ أَبَا هُرَيْرَةَ ( ) . وَقَالَتْ سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُهُ ، فَقَالَ ابْنُ مُمَرَ رَضَىَ اللهُ عَنهُمَا القَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَيْرَةٍ \* فَرَّطْتُ ضَيَّعْتُ مِنْ أَمْرِ اللهِ بِالْبِ مُن أُنْتَظَرَ حَتَّى تُدْفَنَ صَرَّتْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي ذِبْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيـهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ <sup>(٥)</sup> سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ (٦) حَدَّثَنَا (٧) أَحْمَدُ بْنُ سَبِيب بْنِ سَعِيدٍ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّ هُمْنِ الْأَعْرَجُ أَنَّ أَبَا هُرَيْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي (١) فَلَهُ قِيرِ اطْ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرًاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْمَظْيِمَيْنِ عِلى صَلَاق الصِّبْيَانِ مَعَ النَّاسِ عَلَى الْجَنَاتُنِ حَرْثُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ أَبى بُكَيْرِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي

(١١) التَّكبيرةُ الْوَاحِدَةُ

(١١) قَارُ مَنْيُودُ

(٦) وَمَنُ

(٥) قال

(٦) في نسخة مسموعة من طاريق الخلال وغيره قال وحدثني عبد الله بن عد حدثنا هشام مداننا معمر عن الزهري عن ابن السب عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى رسى الله عليه وسلم كذا في اليونينية اه منهامش الاصل

(٧) وحدثنا

(٨) عليها ٠ عليه

عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَصَفَّنَا (١) خَلْفَةُ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا بِاسِبُ الصَّلَاةِ عَلَى ٱلجَناعُز بِالْصَلَّى وَالسَّحِدِ مَرْثُ يَحْيُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهاب عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّنَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهِ قَالَ نَعَى لَنَا (٢) رَسُولُ اللهِ عَلِي النَّجَاشِيُّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ يَوْمَ (٣) الَّذِي ماتَ فيهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ \* وَعَنِ ابْنِ شِهابِ قالَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ مِينَا مِنْكَ مِنْ مِلْكُمَلِّي فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَا فَمِرْثُ (٦) الْيَوْمَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرَةً حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبُةً عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهَوُدَ جَاوًّا إِلَى النَّبِيِّ مِرْجُلٍ مِنْهُمْ وَأَمْرَأَةٍ زَنَيَا اَفَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَا تُوْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ بِالْبُ مَا يُكُرُّهُ مِن (٢) في أصول كثيرة فأجابه. آخر بالتنكير اه من هامس التِّخَاذِ المَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ ، وَلَنَّا ماتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ عَلَى ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ضَرَبَتِ ا أَرْأَتُهُ الْقُبُنَّةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً ثُمَّ رُفِعَتْ ، فَسَمِعُوا (٤) صَاتُّحًا يَقُولُ: ألا هَلْ وَجَدُوا مَافَقَدُوا(٥)، فَأَجابَهُ الآخرُ (٦) بَلْ يَئِسُوا فَأَ نَقَلَبُوا صَرْشُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَبْبَانَ عَنْ هِلاَّكِ هُو َ الْوَرْدَّانُ عَنْ عُرْوَةَ هَنْ عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَن النَّيِّ بَرِّكِيَّةٍ (٩) ابْنِ جُنْدَبٍ قالَ في مَرَصِهِ الَّذِي ماتَ فِيهِ ، لَمَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِياً أَهِم (١٠) عَلَى وَسَطِهِاً . فَقَامَ مَسْجِدًا (٧) قَالَتْ وَلَوْ لاَ ذٰلِكَ لاَ بْرَرُوا (٨) قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً وَسَطْهَا صَعَ باب ألصَّلاة عَلَى النُّفَسَاء إِذَا ماتَتْ في نِفَاسِهَا مِرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرةً (٥) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ صلَّيْتُ وَرَاءَ النَّيِّ عِلَى امْرَأَةٍ ماتَتْ في نِفَاسِها فَقَامَ عَلَيْهَا (١٠) وَسَطَّهَا بِالْبَ

اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَّى رَسُولُ اللهِ عِنْكِيْهِ قَبْرًا فَقَالُوا هَٰذَا دُفِنَ أَوْ دُفِنَتِ الْبَارَحَةَ ، قَالَ آبْنُ

أَيْنَ يَقُومُ مِنَ المَرْأَةِ وَالرَّجُلِ حَرْشُ عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا

حُسَيْنَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ صَلَّيْتُ وَرَاء النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ عَلَى أَمْرَأُةٍ ماتَتْ في نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا بَاسِبُ التَّكبيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا، وَقَالَ مُمَيْدٌ صَلَّى بِنَا أَنَسْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ فَأُسْتَقْبُلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ حَرَّثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكَ عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ نَعْيِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي ماتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفٌ بهمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ حَرِثْنَا مُعَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ مِينَاء (١) عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ صَلَّى عَلَى أُصِحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا ، وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سَلِيمٍ أَصْحَمَةً وَتَأْبَعَهُ (٢) عَبْدُ الصَّمَد بِابِ ثَوْرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكَتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ يَقُرَّأُ عَلَى الطَّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَّا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا مَرْشُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُمْيَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ طَلْحَةَ قالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \* حَدَّثَنَا (٣) مُحَمَّدُ بْنُ كَيْيِرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ ا بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسِ رَصَىَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأُ بِفَاتِهَةِ (\*) الْكِتَابِ قالَ (\*) لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ الإسب الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ مايُدْفَنُ مِرْشُ حَجَّاجِ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّبْنَى (٢) سُلَيْانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّهْبِيُّ قَالَ أَخْبَرَ نِي مَنْ مَرَّ مَعَ النِّبِيِّ عَلَيْ قَبْرٍ (٧) مَنْبُودٍ فَأُمَّهُمْ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ وَلُتُ مَنْ حَدَّثَكَ هَٰذَا يَا أَبَا عَمْرُ وِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْتَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَسْوَدَ رَجُّلًا أَوِ امْرَأَةً كَانَ (١٠) يَقُمُ المَسْجِدَ (١٠) فَمَاتَ وَكَمْ يَهْلَمِ النَّبَى عَلِيَّ

(۱) مينى در كتب عليه قصر في در كتب عليه قصر في المرع وبه منبط القسطلاني في عدة مواضع وصاحب الخلاصة اله مسجعه أبي در وابن عساكر عن الحوى والسكشميهني وحدثنا اله من هامش الاصل (٢) فاتحة لا من هامش الاصل (٤) فاتحة لا من هامش الاصل (٥) فاتحة لا من هامش الاصل (٢) أخبرنا • أخبرنا • أخبرنا • أخبرنا • أخبرنا • أخبرني (٧) قبر منبوذ (٨) يكون في المسجد منبود

يَقُمُّ السَّحِدَ

(١) في السَّجِدِ

وس و (1) نقالوا (۲) وكذا (7) سقط لنظ نصته عند (3) سقط لنظ نصته عند (4) باب ضبط في النسخ بالتنوين والاضافة واليتبالونع والجر وانتصر القسطلاني على التنوين اهم مصححه التنوين اهم مصححه ومن (6) يَزيدُ (7) وَتُوكِيَّ كذا هو في النسخ المتمدة

كذا هو فى النسخ المتمدة ببدنا بالبناء المنمول وضبطه الفسطلاني بالبناء الفاعل قال ابن حجر كذا ثبت في جميع الروايات يمنى البناء الفاعل ورأيته أنامضبوطا بخطمعتمد وتولى يضم أوله وكسر اللام على البناء المجهول اله كتبه

(٧) أَثْلَيْتَ

(٨) نَحُوها

كذا هو بالجر فى بعض النسخ المتصدة وفى بعضها تبعا للبونينية بالنصب قال القسطلاني هو بالنصب عطفا على الدفن. اه كتبه مصحعه

(١) وَبَرَّادُّ اللهُ إِلَيْقِ

بَمَوْ تُهِ فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمِ فَقَالَ مَافَعَلَ ذَٰلِكَ الْإِنسَانُ قَالُوا (١) ماتَ يَا رَسُولَ الله قالَ أَفَلاَ آذَ نْتُمُونِي فَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا (٢) قَصَّتُهُ (٣)قالَ غَقَرُوا شَأْنَهُ قالَ فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ اللِّيِّتُ مُ يَسْمَعُ خَفْقَ النِّعَالِ مَرْثُ عَيَّاشٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قالَ وَقالَ لِي خَلَيفَةُ حَدَّثَنَا (٥) ابْنُ زُرَيْعٍ يِدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْتِهِ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ وَتُولِي لَا وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِمِمْ أَنَّاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هُلِذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ عَلِيِّ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ انْظُنْ إِنَّى مَقْمُدِكَ مِنَ النَّارِ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْمَدًا مِنَ الجَنَّةِ قالَ النَّيُّ يَلِيِّ فَيْرَاهُمْ جِيمًا ، وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِى كُنْتُ أَقُولُ ما يَقُولُ النَّاسُ فَيْقَالُ لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ (٧) ثُمَّ يُضْرَبُ عِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً يَيْنَ أَذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ بِالسِّكُ مَنْ أَحَتَّ الدَّفْنَ في مَرَرُتُ عَمْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ الْارْضِ اللُّقَدَّسَةِ أَوْ نَحْوِهَا (^) عَن أَبْقِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ المَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَلَمَّا جاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدِ لأَيْرِيدُ المَوْتَ فَرَدَّ (٩) اللهُ عَلَيْدِ عَيْنَهُ وَقَالَ أَرْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَنْنِ ثَوْر فَلَهُ بَكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ المَوْتُ قَالَ فَلْآنَ فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحِجَرٍ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَيِّكِ ۚ فَأَوْ كُنْتُ ثُمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جانِبِ الطَّرِيقِ عِنْـ دَ الْكَثيب وُ الدُّنْنِ بِاللَّيْلِ ، وَدُفِيِّنَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلًا شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ

صَلَّى النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ عَلَى رَجُلِ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَّيْهَ إِنَّا اللَّهِيُّ وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالُوا (٢) فُلاَنْ دُفِنَ الْبَارِحَةَ فَصَلَّوْا عَلَيْهِ بِاسْسِتُ بِنَاء المَسْجِدِ عَلَى الْقَبْرِ حَرْثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَلَّاأُشْتَكُى النَّبِي عَلِيِّ ذَكَرَتْ (٢) بَعْضُ نِسَائِهِ كَنبِسَةً رَأْ يَنَهَا بِأَرْضِ الحَبَشَةِ يُقَالُ كَمَا مَارِيَةُ ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَذَكَرَ تَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ أُولِيُّكَ إِذَا ماتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِخُ بَنَو ا عَلَى فَبْرِهِ مَسْجِداً ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَةَ أُولَٰئِكَ َ إِنَا شِرَارُ الْحَلْق عِنْدَ اللهِ باللهِ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ المَنْ أَةِ صَرْثُ الْمُحَدُّ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ ابْنَ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا هِلِاَلُ بْنُ عَلِي قَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ الله عَنْ مَانِ فَقَالَ هَلْ عَلِي جَالِسَ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ هَلْ فيكُمْ مِنْ أَحَدٍ كَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا قَالَ فَأَنْرُ لَ فِي قَبْرِهَا فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا فَقُبَرَهَا قَالَ ابْنُ مُبَارَكِ (٥) قَالَ فُلَيْحَ أُرَاهُ يَعْنِي النَّانْبَ \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهُ لِيَقْتَرِفُوا أَىْ لِيَكْتَسِبُوا بِاللَّهِ عَلَى الشَّهِيدِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ شِهاكِ عِنْ عَبْدِ الرَّهُمٰنِ بْنِ كَعَبِ بْنِ مالِكٍ عَنْ جابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِيَّ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّ جُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ ف ثَوْب وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيْهِمْ (٥) أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِ إِ قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هُو لاَءِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمائِهِمْ وَكُمْ يُغَسَّلُواْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عامِرِ أَنَّ النَّبِيُّ عَرَّجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى المِّتِ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: إِنِّي فَرَطْ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ

(1) فقام (7) فالواص (7) ذُكَرَ (4) وَأُولِثُكَ (4) وَأُولِثُكَ (6) اللّٰبَارَكِيُّ (7) أَيْهُمَا

عَلَيْكُمْ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا نَظُرُ إِلَى خَوْضِي الآنَ ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ سَخَرَاتُنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ ما أَخافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي ، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا بِالبُ دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ فَ قَبْرٍ (١) مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهابِ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ بْنِ كَمْب أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيُّ يَالِيَّةٍ كَانَ يَجْمِعُ كَيْنَ الرَّجُكَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ عَاسِبُ مَنْ كَمْ يَرَ غَسْلَ الشُّهَدَاءِ مَرْشُ أَبُو الْوَالِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّهُمْنِ بْنِ كَعْبِ (٢) عَنْ جابِ قالَ النَّبِيُ عَبِيلِ أَدْفِنُو هُمْ في دِمامُ مِنْ يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ وَكُمْ يُغَسِّلْهُمْ (٢) . بإلبُ مَنْ يُقَدَّم في اللَّحْدِ ، وتُسمِّيَ اللَّحْدَ لِإِ نَّهُ فِي نَاحِيَةٍ وَكُلُّ جِائِر مُلْحِدٌ مُلْتَحَدًّا مَعْدِلًّا وَلَوْ كَانَ مُسْتَقيًّا كَانَ (١) ضَرِيحاً حَرِّثُ (°) ابْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا لَيْثُ (°) بْنُ سَعْدٍ حَدَّ تَنَى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرُّ هُمْنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ أَيْهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أَشِيرَ لَه إِلَى أَحَدِهِمِا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هُولًا وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمِاتُهِمْ وَكُمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَكُمْ يُغَسِّلُهُمْ (٧) \* وَأَخْبَرَنَا (١) الْأُوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ جابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ لِقَتْلَى أُحُدٍ أَيْ هُولُاءِ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ ، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى رَجُل قَدَّمَهُ فِ اللَّهْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَقَالَ (١) جابر ﴿ فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمِّي فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَالَ سُلَيْهَانُ ابْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَى الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جابِراً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بابُ الْإِذْخِر وَالْحَشِيشِ فِي الْقَبْرِ مِرْشُ مُحَدُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا ُ خَالِهُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِّيُّ الله عَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ مَا لِللَّهِ عَالَ حَرَّمَ اللهُ مَكَّةً

ه (۱) واحِدِ

(٦) كَعْبِ بْنِ مَالِكِ

(r) يَغْسِلْهُمْ (r) لَكَانَ (ه) مُحَدَّدُ (٤) لَكَانَ (ه) مُحَدَّدُ

(۱) اللَّهُ (۷) يَغْسَلُهُمُّ سُور (۱) اللَّهُ شُرُور (۷) يَغْسَلُهُمُّ

(٨) وَأَخْبَرُ كَا ابْنُ الْبُكَرَكِ وَهُوَ بِالْإِسْنَادِ الْأُوْلِ مُحَدَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أُخْبَرَ كَا عَبَدُ اللهِ أُخْبِ بَنَ الْأُوْرَاعِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ (١) في أصول كنبرة قال جابر بدون واو

فَلَمْ تَحِلَّ لِاحَدٍ قَبْلِي وَلاَ لِأَحَدٍ بَعْدِي أُحِلَّتْ (١) لِي سَاعَةً مِنْ نَهَار لاَيُخْتَلَى خَلاَها وَلاَ يُمْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنفَّلُ صَيْدُهَا وَلاَ ثُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلاَّ الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِ نَا فَقَالَ إِلاَّ الْإِذْخِرَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا وَقَالَ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِم عَنْ صَفَيَّةً بنْتِ شَيْبَةً سَمِعْتُ (٣) النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ مِثْلَهُ ، وَقَالَ مُعَاهِدٌ عَنْ طَأُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لِقَيْنِهِمْ وَ يُنُونِهِمْ بِالْبُ هُلُ يُخْرَجُ الْمَيَّتُ مِنَ الْقَبْرِ وَاللَّحْدِ لِمِلَّةٍ حَرَثُنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قالَ عَمْرُ و سَمِيْتُ جابرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتِي رَسُولُ اللَّهِ عَنِيِّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِيٌّ بَعْدَ مَا أَدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأَخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى زُ كُبَتَيْهِ وَنَفَتَ عَلَيْهِ (٣) مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ تَقْيِصَهُ ، فَاللهُ أَعْلَمُ وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَيصًا ( ) قالَ سُفْيَانُ وَقَالَ ( ) أَبُو هُرَيْزَةَ وَكَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَيَصانِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ أَلْبِسْ أَبِي فِيصَكَ الَّذِي يَلِي جِلْدَكَ ، قالَ سُفْيَانُ فَيْرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ مِلْكِيِّ أَلْبَسَ عَبْدَ اللهِ قِمَيصَهُ مُكَافَأَةً لِمَا صَنَعَ مِرْشِ مُسَدَّدٌ أَخْبَرَ نَا شُرُ بْنُ الْفَضَّلِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمَعَلِمُ عَنْ عَطَاء عَنْ جابِرٍ () وَدُفَنْتُ مَعَهُ آخَرَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ حَضَرَ أُحَدُ دَعَانِي أَبِي مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ مَا أُرَانِي إِلاَّ مَقْتُولاً فِي أَوَّلِ مَنْ يُقْتَلُ مِنْ أَصْحَابِ النِّيِّ عَلِيَّ وَإِنِّي لاَ أَتْرُكُ بَعْدِى أَعَزَّ عَلَى َّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَإِنَّ (٧) عَلَى َّ دَيْنًا فَأُقْضِ وَاسْتَوْصِ بِأَخَوَ اتِكَ خَيْرًا فَأَصْبَحْنَا فَكَانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ وَدُفِنَ (٨) مَمَهُ آخَرُ فِي قَبْرِ (١) ثُمَّ كَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُ كَهُ مَعَ الآخَرِ فَأَسْتَخْرَجْنُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا هُوَ كَيَوْمٍ وَضَعْنُهُ هُنَّيَّةً غَيْرَ (١٠) أُذُنِهِ صَرْثَ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ عامِرِ عَنْ شُعْبَةً عَنِ ابْنِ أَبِي تَجِيحٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلُ فَلَمْ تَطِيبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ كَفِعَلْتُهُ

(١) أُحِلَّتْ لَهُ (٢) تيميت (٢) فيادِ (٠) وَقَالَ أَبُو هَارُونَ قِال في النتح كذا وقع في وواية أبي در وغيره وونع في كثير من الروايات وقال آبو هريرة وكسذا هو ف (ر) حَدَّثَتَا (٧) وَإِنَّ (١) قَبْرِهِ (١٠) عِنْدَ

فِي قَبْرِ عَلَى حِدَةٍ السَّبُ اللَّحْدِ وَالشَّقِّ فِي القَبْرِ مِرْشَ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الله أَخْبَرَ لَا اللَّيْثُ بْنُ سَمْدٍ قَالَ حَدَّتَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّاثْمُنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مالكِ عَنْ جَارِ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النِّيُّ مِلْكِيِّهِ يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ (١) مِنْ قَتْلَى أُحُدِ ثُمَّ يَقُولُ أَيْهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمِ قَدَّمَهُ في ٱلدَّحْدِ فَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هُوُّلًا مِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمِامُهُمْ وَكَم يُفَسِّلُهُمْ (٢) بِاسِ اللَّهِ السَّلَمُ الصَّيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّيِّ الْإِسْلَامُ، وَقَالَ الْحَسَنُ وَشُرَيْحٌ وَ إِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَالْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ وَكَانَ ابْنُ ﴿ (٣) صَائِدٍ (١) فَرَّفَصَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَعَ أُمَّهِ مِنَ الْمُسْتَضْمَفِينَ ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَبِيهِ عَلَى دِينِ ﴿ (٠) خُلُطَ صَبط بالتَخفيف قَوْمِهِ ، وَقَالَ الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلاَ يُمْلَى حَدِيثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ تُعَمَّرُ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَ وُأَنَّ مُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيِّتُهِ فِي رَهُطٍ قِبِلَ ابْنِ صِيَّادٍ حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَان عِنْدَ أُطُمِرِ آبنِي مَغَالَةً وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْمُوْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبَيْ عَلِيَّةٍ يَدِهِ ثُمَّ قَالَ لِأَبْنِ صَيَّادٍ (٣) تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْامِّيِّينَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ مِنْكِيٍّ أَنَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ فَرَفَضَهُ (اللهِ عَلَيْ أَنَشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ اللهِ فَرَفَضَهُ (اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل وَقَالَ آمَنْتُ بِأُللَّهِ وَ بِرُسُلِهِ فَقَالَ لَهُ مَاذًا تَرَى قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَأْتِينِي صَادِقْ وَكَاذِبْ فَقَالَ النَّيْ عَلِي خُلُطَ (٥) عَلَيْكَ الْأَمْرُ، ثُمَّ قالَ لَهُ النَّيْ عِلِيَّ إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِياً (٦) فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخْ فَقَالَ أَخْسَأُ فَلَنْ تَعَدُّو قَدْرَكَ فَقَالَ أَعْمَرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ أَضْرِ بْ عُنْقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْكِيَّ إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ كُمْ يَكُنِهُ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَشْلِهِ \* وَقَالَ سَالِمْ ۖ سَمِعْتُ ابْنَ مُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ انْطَلَقَ بَمْدَ ذَلِكِ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ وَأُبَى بْنُ كَعْبِ إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِهَا

(١) الرَّجُلَيْنِ المحنية (٢) يَغْسَلُهُمْ

والتشــديد في النسخ المعتمدة تبعأ لليونينية وفرعها وعليـــه نبه القسطلاني.

(۱) خَياً

ابْنُ صَيَّادٍ وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَبْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ ، فَرَآهُ النَّبْ عَلِيَّةٍ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ يَمْنِي فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْزَهُ (١) أَوْ زَمْرَةٌ فَرَأَت أُمُّ ابْن صيَّادٍ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ وَهُو َ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِإُبْنِ صَيَّادٍ يَا صَافِ وَهُو النَّمُ ابْنَ صَيَّادٍ هَٰذَا مُحَمَّدُ (٢) عَلِيِّ فَمَارَ (٣) ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيِّ لَوْ تَرَكَتُهُ كَيَّنَ \* وقالَ شُعَيْثُ فِي حَدِيثِهِ فَرَفَصَهُ (٤) رَسْرَمَة أَوْ زَعْزَمَة وقالَ عُقَيْلُ رَمْرَمَة (٥) وقالَ مَعْبَنُ رَمْزَةً ٥٠ حَرْفِ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا خَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدِ عَنْ بَابِتٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عُكُرَمْ يَهُودِي يَعْدُنُمُ النَّبِي عَلِي فَرَضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ عَلِيٌّ يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطْعُ ا أَمَا الْقَاسِمِ عَلِينَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلِينًا وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّادِ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ عُبِيدُ اللهِ (٧٠ سَمِعْتُ ابْنُ عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ أَنَا مِنَ الْوِلْدَانِ وَأُمِّي مِنَ النّساء مَرْثُ أَبُوالْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْتُ قَالَ ابْنُ شِهَابِيُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْ لُودٍ مُتَوَفِّي وَإِنْ كَانَ لِنَيَّةً مِن أَجْلِ أَنَّهُ وُلِهَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلاَمِ يَدَّعِى أَبَوَاهُ الْإِسْلاَمَ أَوْ أَبُوهُ خاصَّةً وَإِنْ كَانَتْ أُمَّهُ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ إِذَا (٥) اسْتَهَلَّ صَارِخًا ضُلِّي عَلَيْهِ وَلاَ يُصَلَّى عَلَى مَنْ لاَ يَسْتَهِلْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْطٌ فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُحَدّثُ قالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ مَا مِن مَوْ لُودٍ إِلاَّ يُولَهُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهُوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرانِهِ أَوْ كُمَّةِ سَانِهِ ، كَمَا تُندَّجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعاء هَلْ تُحَيُّمُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعاء ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الآيَةَ مَرْثُ عَبْدَانُ أُخْبَرَ أَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفَطْرَةِ فَأَبَوَاهُ

(1) رَرَّ مَكَّ. أَوْزُ مَنْ مَةً لَكُلِي السَّغَاد من وضع النَسْخ التي يدنا وهي رواية لبعضهم كما في القسطلاني (۲) ثبتت صيفة العسلاة والسلام في عدة نسخ وعليها ترى اله مصححه من الى كما مشححه من الى كما ربي فناب مشحصه الله كما ربي فناب مشحصه الله كما ربي مش

(٤) فَرَضَّةُ . زَمْزَمَةُ فَرَضَةً

كذا في نسخة عبدُ الله بن سالم وفي الفتح أل رواية أبي جذرزمزمة فرفصه بالصاد المملة قحررُ اه مصححه محيص

(٠) رَمْزَةٌ وَقَالَ إِسْدَقُ الْكَلْبِيُّ وَعَلَيْلُ رَمْزَهَ أَنَّ الْكَلْبِيُّ وَعَلَيْلُ رَمْزَهَا

(٧) ابن أبي تزيد (١)
 (٨) إذا استمال صارخاً مثلق عكبة

جكنا في عدة نسخ مسمدة وعليه شرح الفسطلاني وفي بعض النسخ تبعا لليونينية أذا استهل صلى عليه صارخا أه

يُهُوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ (١) أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهَيَــَة بهيمَةٌ (٢) هَلْ نُحِسُونَ فِيها مِنْ جَدْعاء ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَطِرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ خِلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ المست إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ المَوْتِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ حَرْثُ إِسْحُتُ أَخْبَرَ نَا يَمْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَن ابْن شِهاب قالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْسُبِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَلَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ جَاءُهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُميَّةً بْنِ الْمُغْيِرَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ لِأَ بِي طَالِبِ يَا (\*) عَمَّ قُلْ لاَ إِنْهَ إِلاَّ اللهُ كَامَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ فَقَالَ أَبُوجَهُلِ وَعَبْدُ اللهِ مْنُ أَبِي أُمَيَّةً ۚ يَا أَبَا طَالِبِ أَتَرْغَبُ ۗ (٢) حَمَّاء (٢) أَيْ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَ يَعُودَانِ بِتِلْكَ المَقَالَةِ ا حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبِ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَنِّى أَنْ يَقُولَ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَقَالَ رَسُوكُ اللهِ عَنْكِ أَمَا (" وَاللهِ لَأَسْتَمْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهُ عَنْكَ (" فَأَنْرَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهِ مَا كَانَ لِلنِّي الآيةَ باس الجَرِيدِ (٥) عَلَى الْقَبْرِ وَأَوْضَى بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمَىٰ أَنْ يُجْعَلَ فِي (٧) قَبْرِهِ جَرِيدَانِ (٨) وَرَأَى ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فُسْطَاطًا عَلَى فَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمٰن فَقَالَ أَنْرَعْهُ يَا غُلَامُ ۖ فَإِنَّمَا مُنِظِلَّهُ عَمَـلُهُ ، وَقالَ خارجَةُ بْنُ زَيْدٍ رَأْ يُتَنِي وَنَحْنُ شُبَّانٌ فِي زَمَنِ عُمَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَ إِنَّ أَشَدَّنَا وَثُبَّةً الَّذِي يَثِبُ قَبْرَ عُمَّانَ بْنِ مَظْمُونٍ حَتَّى يُجَاوِزَهُ وَقَالَ عُمَّانُ بْنُ حَكِيمٍ أَحَذَ بِيَدِى خارِجَةُ فَأَجْلَسَنى عَلَى قَبْرٍ وَأَخْبَرَ فِي عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ إِنَّمَا كُرْهَ دَلِكَ لِمَنْ أَحْدَثَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ نَافِيْ كَانَ ابْنُ مُعَمَّ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا يَجْلِسُ عَلَى الْقُبُور حَدَّثُنَا يَعْنَى حَدَّثَنَا أَبُو مُمَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ (١) النَّبِيِّ عِنْكِمْ أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّ بَانِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّ بَانِ وَما يُعَذَّ بَانِ فِي كَبِيرٍ

رة (ه) أمّ (a) عنه أ

(٦) الجَرِيدِة (٧) عَلَى

(١) قال مَرَّ النَّيُّ عِنْ

أَمَّا أَحَدُهُمُ إِفْكَانَ لاَ يَسْنَتُو مِنَ الْبَوْلِ وَأُمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشَى بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أُخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرِ وَاحِدَةً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَٰذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُحَفَّقَتَ عَنْهُمَا مَالَمْ ۚ يَيْبَسَا (١) بالمِهُ مَوْعِظَةِ الْحُدِّث عنْدَ الْقَرْ وَقُمُود أَصْحَابِهِ حَوْلَةً يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ الْأَجْدَاثُ الْقُبُورُ مُعْيْرَتْ أُبْيِرَتْ بَنْدُوْتُ حَوْضِي أَيْ جَمَلْتُ أَسْفَلَهُ أَعْلَهُ الْإِيفَاضُ الْإِسْرَاعُ وَقَرَأُ الْأَعْمَسُ إِلَى نَصْبِ (٢) إِلَى شَيْءٍ مَنْصُوب بَسْنَبِقُونَ إِلَيْهِ ، وَالنَّصّْبُ وَاحِدٌ، وَالنَّصّْبُ مَصْدَرٌ يَوْمُ الْخُرُوجِ مِنَ الْقُبُورِ يَنْسِلُونَ بَخْرُجُونَ مَرْشَا (٣) عُثْمَانُ قالَ حَدَّثَنَى (٢) جَريرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّاهُمٰنِ عَنْ عَلَيٌّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي تَقِيعِ الْفَرْقَدِ فَأَ تَانَا النَّبِي عَلِيَّ فَقَمَدَ وَقَمَدُ نَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِحْصَرَةٌ فَنَكُسَ فَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَ آبِهِ ثُمَّ قالَ مامِنْكُمْ مِنْ أُحَدِ مَامِنْ نَفْسُ مَنْفُوسَةٍ إِلاَّ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلاَّ قَدْ كُتِبَ (٥) شَقَيَّةٌ أَوْسَعَيدَةً فَقَالَ رَجُلْ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نَتَكِلُ عَلَى كِتَا بِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَنْ كَانَ مِنَّا مِن أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّمَادَةِ ، وَأُمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلَ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ ، قَالَ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيْبَسَّرُونَ لِمَمَلِ الشَّقَاوَةِ ، ثُمَّ فَرَأً فَأُمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقِى الآيةَ بالسّ ما جاء في قاتِلِ النَّفْسِ حَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خالِدُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ ثَايِتِ بْنِ الصَّحَّاكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُو كَمَا قَالَ وَمَنْ فَتَلَ نَفْسَهُ مِحَدِيدَةٍ عُذَّبَ بِهِ (٧) في نَارِجَهَنَّمَ وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدَبْ رَضِي اللهُ عَنْهُ فِي هَٰذَا الْمُسْجِدِ فَا نَسِيناً وَمَا نَحَافُ أَنْ يَكُذِبَ جُنْدَبٌ عَنِ (٨) النَّبِّ عَلِيَّ قالَ

(۱) يَدِبُسَاً البونبَية بغتع الموحدة وكسرها اه من المسلاسل السل السب وضحة (۲) السب (۲) السب (۲) وسكر في الحسنى المسلول كتبت التأنيث وعليها شرح (۲) وسكر في الحسنى (۲) وسكر في الحسنى (۲) وسكر في الحسنى (۲) مها (۸) عَلَى

كَانْ بِرَجُلْ جِرَاحٌ قَتَلَ (١) نَفْسَهُ فَقَالَ اللهُ بَدَرَ نِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجُنَّةَ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ فَا شُمَيْبٌ حَدَّ ثَنَا أَبُو الزَّادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَرَاكِيُّ الَّذِي يَخْذُنُّ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْمُنُهُ فِي النَّارِ بِالسِّبِ مَا يُكُرَّهُ مِنَ الصَّلَّةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالْاسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ رَوَاهُ أَنْ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النِّي عَلِيَّ مِلْكَ مِرْتُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّ تَني اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُمَرّ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ لَنَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِّي " ابْنُ سَلُولَ دُعِيَ لَهُ اللهِ أَنْصَلِّي عَلَى ابْنِ أَبَى ۗ وَفَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا أَعَدُهُ عَلَيْهِ فَوْلَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّةِ وَقَالَ أُخِّرْ عَنِي مَاعُمَرُ فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ إِنِّي خُبَرْتُ اللهِ عَلِيِّةِ وَقَالَ أُخِّرْ عَنِي مَاعُمَرُ فَالمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ إِنِّي خُبَرْتُ فَأُخْتَرْتُ لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ (٢) زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ فَغَفِرَ (٣) لَهُ لَرِدْتُ عَلَيْهَا قالَ فَصَلِّى (٠) مُواً عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيْنَ مُمَّ أَنْصَرَفَ فَلَمْ يَعْكُثْ إِلاَّ يَسِيراً حَتَّى نَزَلَتِ الآيتَانِ مِنْ الرارية المُوَّالُومُ السَّفَّارُ برَاءَةُ وَلاَ تُصلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَدًا إِلَى ﴿ وَهُمْ فَاسْقُونَ قالَ فَعَجَبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمَنْذِ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ بِالبُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى المَيْتِ حَرَثُ الْمَعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ ابْنَ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ مَرُوا (٥) بِجَنَازَةٍ فَأَنْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّي مُراتِيّ وَجَبَتْ ، ثُمَّ مَرْ وا بِأُخْرَى فَأَثْنَو اعَلَيْهَا شَرًّا ، فَقَالَ وَجَبَتْ ، فَقَالَ مُمَرُ بْنُ الخَطَّاب رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ مَاوَجَبَتْ قَالَ هَٰذَا أَ ثَنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَٰذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتَ لَهُ النَّارُ أَنتُمْ شُهَدَاهِ اللهِ في الْأَرْضِ مَرْثُ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ (٦) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قالَ قَدِمْتُ

الَمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضْ كَفِلَسْتُ إِلَى مُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَّ ٱللهُ عَنْهُ فَرَّتْ بهم جَنَازَةٌ فَأْ أَنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا ، فَقَالَ مُحَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرّ بِأُخْرى َ هَأْ ثَنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ تُحَمَّرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَبَحِبَتْ ، ثُمَّ مَنَّ مِلَّ اِلثَّالِيَّةِ فَأْ ثَنِيَ عَلَى صاحبها شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ فَقُلْتُ وَما وَجَبَتْ يَا أُمِيرُ اللَّوْمِنِينَ قالَ فُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلِيِّتِهِ أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ ، فَقُلْنَا وَثَلاَثَةُ قَالَ وَثَلاَثَة فَتُلْنَا وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمْ أَمْ أَمُّ اللَّهُ عَنِ الْوَاحِدِ جاء في عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَقُوْلُهُ (١) تَمَالَى (٢) إِذِ الظَّا لِمُونَ فِي غَمَرَاتِ المَوْتِ وَاللَّائِكَةُ اَلِسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ (٣) ، هُوَ الْهُوَانُ ، وَا لْهَوْنُ الرِّفْقُ وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : سنْعَذِّبْهُمْ مَرَّ ثَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمٍ وَقُوْلُهُ تَمَالَى : وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءِ الْعَذَابِ النَّارُ يُمْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا ( ) آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ صَرِّتْ حَفْصُ بْنُ تُعْمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ إِذَا أُقْمِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أُتِّي ثُمَّ شَهِدَ (0) أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ يُعَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ مَرْشُ مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا وَزَادَ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا نَرَكَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ مِرْشَ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَى (٦) أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَى نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ ٱطَّلَعَ النَّبُّ عَلِيَّةٍ عَلَى أَهْلِ الْقَلِيبِ فَقَالَ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ (٧) رَبُّكُمْ حَقًّا فَقِيلَ لَهُ تَدْعُو أَمْوَاتًا فَقَالَ مَا أَنْتُمْ إِلَّاسْمَعَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لاَ يُجِيبُونَ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحْمَدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ إِنَّهَا قالَ النَّبُّ عَلَّ إِنَّهُمْ

(۱) وَقُوْلِهِ

﴿٢) وَلَوْ تَرَى

﴿٢) قَالَ أَبُو عَبَدُ اللهِ

﴿٢) قَالَ أَبُو عَبَدُ اللهِ

﴿٤) لَمْ يُضَبِّطُ ادخاوا فِ

اليونينية وقرئ في السبع من

الكادئي والرابي اهمن هامش

الأصل

﴿•) يَشْهَا ُ ﴿٢) حَدَّنَنَا

لَيْمْ لَمُونَ الآن أَنَّ ما كَنْتُ أَثُولُ (١) حَتَّن ، وَقَدْ قالَ اللهُ تَمَالَى إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ المَوْتَى ِ مِرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْشُمْبَةَ سَمِيْتُ الْأَشْمَتَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عالِشَة رَضَىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَ كَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ كَمَا أَعاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَالْشَهُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ اللهُ عَلَيْ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ اللهِ عَلَيْ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ اللهِ عَلَيْ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ (٢) قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَارَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعْدُ صَلَّى صَلَّاةً إِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (٣) مَرْشُ يَحْيِي بْنُ سُلَيْ إِنْ صَدَّنَنَا أَبْنُ وَهْب قالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ النَّ بَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَسْاء بنْتَ أبي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تَقُولُ قَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي خَطيباً فَذَكَرَ فِيْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يَفْتَينُ إِنْ اللَّهُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ صَبَّ الْمُسْلِمُونَ صَبَّةً زَّادَ عُنْدَرٌ عَذَابُ الْقَبْرِ ( ) حَرْشَ فِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَمِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالَّكِ عِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عِلَيْتِ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْمَا بُهُ وَإِنَّهُ ( ) لَبَسْمَعُ قَرْعَ نِمَا لِمِيمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيَقُعْدَانِهِ فَيَقُولانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هُذَا الرَّجُلِ لِحُمَّدٍ عَزِلِيٍّ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ أَشْهِدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ أَنْظُرُ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الجَنَّةِ أَفَيرًاهُمُ جَمِيمًا \* قَالَ قَتَادَةُ وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ (٦) في قَبْرِهِ ثُمَّ رَجَمَ إِلَى حَدِيثِ أَنَّسِ قَالَ وَأُمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ (٧) فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِى كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ ، فَيُقَالُ لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ ( ) ، وَيُضْرَبُ إِيمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ المُحب التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مِرْثُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا (١٠٠) يَحْيُ حَدَّثَنَا (١١٠) شُعْبَة قالَ حَدَّثَني عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرَاء بْنِ عازِبٍ عَنْ أَبِي أَيُوبَ

- پھتے (۲) حق

(٣) زَادَ غَنْدَرْ عَفَالُ

(٧) والكافركذا هو بواو العلف في جيم النسخ قال الفسطلاني وعدم في بابخنق النمال وأما الكافر أو المنافق ا بالشك اه

(٨) أَتْلَيْتَ

طة (٩) حدثني (١٠) أخبرنا «ط

(١١) أُخْبَرْنَا

رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ خَرَجَ النَّبُّ عَلِيُّ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوْ تَا فَقَالَ يَهُودُ أَيُمَذَّبُ فِي قُبُورِهَا (١) ، وَقَالَ النَّضْرُ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا عَوْنٌ سَمِعْتُ أَبِي سَمعْتُ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ مِرْتُ مُعِلِّلِهِ مِرْتُ مُعِلَّى (٢) حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّ ثَتْنِي أَبْنَةُ خَالِدِ بْنِ سَمِيدِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّهَا سَمِعَتِ النِّبِيّ عَلِيَّ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ صَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَ اهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامْ حَدَّثَنَا ا يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ يَدْعُو اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّادِ ، وَمِنْ فِينَّةِ الْحَيَّا وَالْمَاتِ وَمِنْ فَيْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ بِاسِ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْغَيبَةِ وَالْبَوْلِ حَرْثُ فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ مَن الْأَعْمَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ قَالَ (٤) ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرَّ النِّي ۚ عَلِي عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبانِ وَمَا يُعَذَّبانِ مِن كَبِيرِ ثُمَّ قالَ بَلَى أَمَّا أَحَدُهُمْ فَكَانَ يَسْمَى بِالنَّمِيمَةِ ، وَأُمَّا ( ) أَحَدُهُمْ فَكَانَ لا يَسْتَيْرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ عُوداً رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِأَثْنَتَ بْنِ (١) ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما عَلَى قَبْرِ ثُمَّ قَالَ لَمَلَّهُ يُحَفَّقُ عَنْهُما ما لَمْ تَيْبَسا (٧) بالنَّد (١٠ اللِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ (١٠) بالنَّداةِ وَالْمَشِيِّ مِرْشُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُم اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ (١٠٠ فَيُفَالُ هٰذَا مَقْمَدُكَ حَتَّى يَبْمُنَكَ أَللهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ بِالْبُ كَلاَمِ الْمَيْتِ عَلَى الْجَنَازَةِ مَرْثُ قُتَبْهُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِذَا وُضِعَتِ ٱلْجِنَازَةُ فَأَحْتَمَلَهَا الرِّجالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قالتْ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ

(۱) قوله وقال النضر الخ قال القسطلاني وهذا ثابت هنا عند أبي دركما نبه عليه في النرع وأصله اه منوّت عند أبي در اه منوّت عند أبي در اه أن هامش الاصل وعبارة أن در معلى من أسد اه قرر كتبه مصححه هر (۲) ويقول هر (٤) عَن ابن عباسي (٥) وَأَمَّا أُحَدُهُمَا كذا (٥) وَأَمَّا أُحَدُهُمَا كذا

(٤) عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ
(٥) وَأَمَّاأُحَدُوهُمَاكُذَا
في جميع النسخ المعتمدة
ييدنا وفي نسخة
القسطلاني وأما الآخر
اله مصححه
اله مصححه

(٧) كناهر بفتح الموحدة وكسرها في البونينية

> (۸) باب الميت هما

معمده (۹) معمده

(١٠) فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ

صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِمَا الْإِنْسَانُ لَصَعِينَ باب ما قِيلَ في أَوْلاَدِ الْمُسْلِمِينَ ، قالَ (١) أَبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ مَاتَ لَهُ ثَلاَّةَ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْحَيْثَ كَانَ (٢٠ لَّهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ صَرَّتُ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهِينْ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسولُ اللهِ عَلِيْهِ مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٍ كَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةً مِنَ الْوَلَّدِ لَمْ يَبَلُّنُوا ٱلْحِيْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ صَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بن ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ لَكَ تُومِ فَي إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ إِنَّالَهُ مُرْضِمًا فِي الْجَنَّةِ بِالسِّبُ مَا قِيلَ فِي أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِينَ مَرْثُنَا ﴿ حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عِبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ (٤) قَالَ سُئِلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ عَنْ أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ اللهُ إِذْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عامِلِينَ صَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرَىِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَطَاهِ بْنُ يَزِيدَ اللَّهِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سُئِلَ النَّبيُّ عَنْ ذَرَادِيِّ المشركِينَ فَقَالَ اللهُ أَعْلَمُ عِمَا كَانُوا عامِلِينَ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّهْمُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبَيُّ مُرَالِيَّةٍ كُلُّ مَوْ لُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبْوَاهُ يُهَوَّدَانِهِ أَوْيُنَصِّرَانِهِ أُو كُيمَةِ سَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ ثَنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعاء بالبُ مَرْث مُولَىٰ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّ ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ حَدَّ ثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ مِنْكِيِّهِ إِذَا صَلَّى صَلَّاةً (٥) أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَفَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُوَّيًا قالَ فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَسَأَلْنَا يَوْمًا فَقَالَ هَلْ رَأَى

(۱) وقال (۲) كانوا (۲) حدَّ نَنِي حبَانُ مَنُ موسى (٤) كنا في اليونينية عنهم الإصا

أَحَدُ مِنْ كُمْ رُونًا قُلْنَا لا ، قالَ لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيدِي فَأَخْرُ جَانِي إِلَى الْأَرْضِ (١) الْمُقَدَّسَةِ فَإِذَا رَجُلْ جَالِسْ وَرَجُلْ قَاتَمْ ايدِهِ كَأُوبُ (١) مِنْ حَدِيدٍ قَالَ بَمْضُ أَصْحَا بِنَا عَنْ مُوسَى أَنَّهُ يُدْخِلُ ذُلِكَ الْكَلُّوبَ في شَرْدُقِهِ حَتَّى ا يَتْلُغَ قَفَاهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الآخَرِ مِثْلٌ ذَٰلِكَ وَيَلْتَمُّ شِدْقُهُ هَٰذَا فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ حَدِيدٍ بُدُخِلُهُ فَسِدْ فِهِ صِهِ اللَّهُ مَا ٣٠ هٰذَا قالا ٱنْطَلَقِ فَأَ نُطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلُ قَامَ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْ أَوْ صَخْرَةٍ فَيَشْدَخُ بِهِ (ا) رَأْسَهُ ، فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الْحَجَرُ فَا نُطْلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلاَ يَرْجِعُ إِلَى هَٰذَا حَتَّى يَنْتَمَّ رَأْسُهُ وَعادَ رَأْسُهُ كَا هُوَ فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ قُلْتُ مَنْ هُذَا قَالاً أَنْطَلَقْ فَأَنْطَلَقْنَا إِلَى ثَقْبِ ( ) مِثْلِ التَّنُورِ أَعْلَاهُ صَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَدُ (٢) تَحْتَهُ نَاراً فَإِذَا أُقْتَرَبَ (٧) أَرْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ (٨) أَنْ يَخْرُجُوا فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَائِهِ عُرَاةٌ فَقُلْتُ مَنْ (٩) هٰذَا قالاً ٱنْطَلَقْ فَا نُطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَامْمٌ عَلَى وَسُطِ النَّهْدِ (١٠٠ رَجُلْ اَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَة ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَر ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحِجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ ۚ فَهَلَ كُلَّمَا جَاءً لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هُذَا قَالاً أَنْطَلَقِ فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى أَنْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضْراء فيها شَجَرَةٌ عَظِيمةٌ وَف أَصْلها شَيْخٌ وَصِبْيَانٌ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ ا بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا فَصَعِدًا بِي فِي الشَّجَرَةِ وَأَدْخَلَانِي دَارًا لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا فيها رِجالٌ شُيُوخٌ وَشَبَابُ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ ، ثُمَّ أَخْرَجانِي مِنْهَا فَصَعِداً بِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلَانِي (١١) دَارًا هِيَ أَحْمَنُ وَأَفْضَلُ فِيهَا شُيُوخٌ وَشَبَابٌ، قُلْتُ طَوَّ فَمَّانِي (١٢) اللَّيْلَةَ فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُ، قَالاَ نَمَمْ: أَمَّا الَّذِي رَّأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابْ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ، وَالذي

(۱) أَرْضِ مُقَدَّسَةٍ (r) قَالَ بَعْضُ أَ°ْ عَابِنَا عَنْ مُوسَىٰ كَلُّوبٌ مِنْ (۲) مَنْ (۱) بِهَا (١) تَتَوَقَّدُ تَحْثُهُ نَارٌ (٧) أَقْتَرَ ت (٨) كَاذُوا يَغُرُ جُونَ (٩) مَنْ هٰذَا كذا في اليونينية وفي غيرهاماهدا أه من هامش الاصل (١٠) قَالَ يَزِيدُ وَوَهُبُ ابْنُ جَرِبرِ عَنْ جَرِبرِ ابْنِ حِازِم وَعَلَى شَطَّالُهُرَ (۱۱) وَأَدْخَلَانِي

(١٢) طَدَّ فَتْمَاديُ

رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْمُنُهُ فَرَجُلُ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَكَمْ يَعْمَلُ فِيهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقَيِامَةِ، وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ، وَالذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ آكِلُواْ الرِّبا ، وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ كَفَّاوْلاَدُ النَّاسِ ، وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مالكِ خازِنُ النَّارِ ، وَالدَّارُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلْتَ دَارُ عامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَمَّا هُذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ وَأَنَا جِبْرِيلُ وَهُذَا مِيكائيلُ فَارْفَعْ رَأْسَكَ فَرَفَمْتُ رَأْسِي فَإِذَا فَوْقِ مِثْلُ السَّحَابِ قَالاَ ذَاكَ (١) مَنْزِلْكَ قُلْتُ دَعانِي أَدْخُلْ مَنْزِلِي قَالاً إِنَّهُ بَـقِيَ لَكَ عُمْنٌ كَمْ تَسْتَكْمِلْهُ فَاوِ ٱسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلكَ بالب مُوْتِ يَوْمِ الاُثْنَايْنِ مَرْشُنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْثُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ فِي مَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتُ قَالَتْ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةً لِبُسْ فِيهَا قِمَيض وَلاَ عِمَامَةٌ ، وَقَالَ لَهَا فِي أَى مِي مُونُونُ وَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَتْ يَوْمَ الاَثْنَانِ قَالَ فَأَى ۚ يَوْمِ هٰذَا قالَتْ يَوْمُ الِا ثُنْ يَنِ قالَ أَرْجُو فِيما لَيْنِي وَلَيْنَ اللَّيْلِ (٢) فَنَظَرَ (٣) إِلَى ﴿ (٧) هِثَامُ بَنْ بُرُوتَ ثَوْبِ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ بِهِ رَدْعُ () مِنْ زَعْفَرَ إِنِ ، فَقَالَ اغْسِلُوا ثَوْ بِي هُلُـذًا و زيدُوا عَلَيْهِ أَوْ بَيْنِ فَكَفُّنُونِي فِيهَا (٥) ، قُلْتُ إِنَّ هَٰذَا خَلَقٌ ، قالَ إِنَّ الحَيَّ أَحَقّ بِالْجَدِيدِ مِنَ اللَّيْتِ إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ فَلَمْ يُتُوَّفَّ حُتَّى أَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثَّلَاثَاءِ وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ بِالْكِهُ مَوْتِ الْفَجْأَةِ الْبَنْتَةِ ٥٠ مَرْثُنْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّ ثَنَا أَجُمَّدُ بْنُ جَمَفْرَ قَالَ أَخْبَرَ نِي هِشَامْ (٧) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِّ مِينَ إِنَّ أُمِّي ٱفْتُكِيَّتْ نَفْسُمْ وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّتَ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ كَهَا أُجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَمَمْ عَالِمَ مَاجَاء فِي قَبْرِ النَّبِّي عَلِيٌّ وَأَبِي بَكْرِ وَمُعَرَ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (١٠) فَأَقْبَرَهُ أَقْبَرَتُ الرَّجُلَ (١٠) إِذَا جَمَلُتَ لَهُ قَبْرًا وَقَبَرْتُهُ دَفَنْتُهُ

(٢) ثُمُّ نَظَرَ ﴿ (٤) رَدْعُقَلَ القسطلاني ولابي الوقت مِنْ غـــير اليونينية ردغ يالغين (٠) فيهِمَا (٦) بَعْنَةً

(٩) أَقْبِرُهُ (١) أَقْبِرُهُ

كِفَاتًا يَكُونُونَ فِيهَا أَحْيَاءً وَيُدْفَنُونَ فِيهَا أَمْوَاتًا ۚ صَرَّتُ ۚ إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَى سُلَيْمانُ عَنْ هِشِهَمٍ وَحَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيِيٰ بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاء عَنْ هِ مَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ لَيَتَعَذَّرُ فِي مَرَضِهِ أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ أَيْنَ أَنَا غَدًا اسْتَبْطَاءُ لِيَوْمِ عائِشَةً فَامَّا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ اللهُ كَيْنَ سَخْرِي وَنَحْرِى وَدُفِنَ فِي يَيْتِي حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِلاّلِ (١) عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ ٣ لَمَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ٱتَّخَذُوا قُبُورَ أُنْبِيَاتُهِمْ مَسَاجِدَ، لَوْلاَ ذَلكِ أُبْرِزَ قَبْرُهُ ٣٣ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَوْ خُشِيَ أَنَّ يُتَّخَذَ مَسْجِداً وَعَنْ هِلاَلٍ قالَ كَنَّانِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ وَكَمْ يُولَهْ لِي صَرْتُ ( ) مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ اَ أَبُو بَكْرِبْنُ عَيَّاشَ عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّيِّ يَلِيَّ مُسَنَّا مَّرَثُ النَّالِ فَرْوَةُ حَدَّنَنَا عَلِي ٥٠٠ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ (١٠) الحَائِطُ في زمانِ الْوَلِيدِ أَبْنِ عَبْدِ اللَّكِ أَخَذُوا في بِنَائِهِ فَبَدَتْ كَلُّمْ قَدَمْ فَفَرْعُوا وَظَنُّوا أَنَّهَا قَدَمُ النَّيِّ عَبْلِيَّةٍ فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا يَعْلَمُ ذٰلِكَ حَتَّى قالَ لَهُمْ عُرْوَةُ لاَ وَٱللَّهِ ما هِيَ قَدَمُ النَّبيّ عَنْ مَا هِيَ إِلاَّ فَدَمُ مُعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١) وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَوْصَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الرُّ يَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لاَ تَدْ فِنِّي مَعَهُمْ وَأَدْ فِنِّي مَعَ صَوَاحِي مِالْبَقِيعِ لاَ أَزَكَّى بِهِ أَبَداً حَرَشَ فُتَبْنَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَميد ْحَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّعْمٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ قالَ رَأَيْتُ مُعَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ يَاعَبُدُ اللهِ بْنَ عُمَرَ ٱذْهَبْ إِلَى أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عائشَةَ رَضي إِنَّهُ عَنْهَا فَقُلْ يَقْرًأُ مُعَرُّ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكِ السَّلَّامَ، ثُمَّ سَلَهَا أَنْ أَدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيّ قَالَتْ كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي فَلَأُوثِرَنَّهُ الْيُوْمَ عَلَى نَفْسِي فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ لَهُ مَا لَدَيْكَ

(۱) هُوَ الْوَزَّانُ

(۲) نه

ما (٣) أُ بُرِرَ قَبْرَهُ وَ (٣) أَ بُرِرَ قَبْرَهُ وَ (٣) أَ بُرِرَ قَبْرَهُ وَ (٣) النسخ التي يبدنا ومقتضاه أثناً بالذي يؤخد من شرح القسطلاني أن روايته بالناء للناعل

ه از کا بعدائی (۵) بعدائی

(٦) عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ اللهِ

(٨) قوله وعن هشام الى قوله أبداضب عليه في اليونينية وثبت في غيرها أفاد ما النسطلاني

قَالَ أَذِنَتْ لَكَ بَا أَمِيرُ المُوْمِنِينَ ، قَالَ مَا كَانَ شَيْءٍ أَكُمَّ إِلَى مِنْ ذَٰلِكَ المَضْجَعِ ، فَإِذَا قُبضْتُ فَأَحْمِلُونِي ثُمَّ سَلِّمُوا ثُمَّ قُلْ يَسْتَأْذِنُ ثُمَرٌ بْنُ الْحَطَّابِ فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَأَدْفِنُونِي وَ إِلاَّ فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْسُلِمِينَ ، إِنِّي لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّى بِهِلْذَا الْامْ مِن هُولْاً و النَّفَرِ الَّذِينَ تُوكُفَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَنَ اسْتَخْلَفُوا بَمْدِى فَهُوَ الخَليِفَةُ فَأُسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيمُوا فَسَمِّي عُثْمَانَ وَعَلَيًّا وَطَلْحَةَ وَالزُّ بَيْرَ وَعَبُّدَ الرَّ عُن بْنَ عَوْفِ وَسَمَّدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصِ وَ وَلَجَ عَلَيْهِ شَابٌ مِنَ الْانْصَارِ فَقَالَ أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَيْشْرَى اللهِ كَانَ لَكَ مِنَ الْقَدَمِ (١) فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ ثُمَّ ٱسْتُخْلِفْتَ فَمَدَلْتَ ثُمُ الشَّهَادَةُ بَمْدَ هَٰذَا كُلِّهِ ، فَقَالَ لَيْتَنِي يَا أَبْنَ أَخِي وَذَٰلِكَ كَفَافًا (٢) لاَ عَلَى ۗ وَلا لِي أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَمْدِي بِالْهَاجِرِينَ الْأُوَّالِينَ خَيْرًا ، أَنْ يَمْرْفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ ، وأَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ ، وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِينَ تَبَوَّوْ ٱلدَّارَ وَالْإِيمَانَ أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَبُعْنَى عَنْ مُسِيئَهِمْ وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ عَلِيَّةِ أَنْ يُوفَى كَلْمُ بِمَهْدِهِمِ وَأَنْ يُقَاتِلَ مِنْ وَرَاتُهُمْ وَأَنْ لاَ يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتَهِمْ ﴿ إِلَهُمْ مَا يُنْهَى مِنْ سَبِّ الْامْوَاتِ صَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ قالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ لاَ نَسُبُوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى ماقَدَّمُوا وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمُحَدَّدُ بْنُ أَنَسِ عَنَ الْأَعْمَش \* تَأْبَعَهُ عَلَىٰ بْنُ الجَعْدِ وَأَبْنُ عَرْعَرَةَ وَابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ شُعْبَةَ شِيرَارِ المَوْتَى صَرِّتُ مُعَرِّ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ أَبُو لَهْب ('' عَلَيْهِ لَمْنَةُ (٥) اللهِ لِلنَّيِّ مَلِيَّةِ تَبًّا لكَ سَأَمْرَ الْيَوْمِ فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا أَبِي كَلَبِ وَتَبَّ (١)

القِدَّمَ الْقِدَّمَ (١)

(٢) كَفَأَفْ

(r) يُوفَى . ضبطه القسطلاني بضم أوله وفتح الله مشدداً ومحققاً وبهما ضبط فى بعض النسخ تبعاً

للبونينية اه مصححه (٤) كذا ضبط هاء لهب قى الرونينية بالنتح والكون و قى الناموس وأبو لهب و تسكن الهاء كنبة عبد العزى اه

(٥) لَمنَهُ اللهُ

(٦) وَتَكَ

ثبت فى جميم النسخ المتعدة يبدأ وسقطت من نسخة القسطلاني المطبوع!ه مصححه

## بِسِم اللهِ النَّحْنِ النَّجِمِ اللهِ النَّحْنِ النَّجِمِ اللهِ النَّحْنِ النَّحِمِ اللهِ النَّحْنِ النَّحِمِ اللهِ المَا المِلْمُلْمُ اللهِ المَا ال

وَقُولِ اللهِ تَعَالَى : وَأُقيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكاةَ \* وَقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّتَنَىٰ أَبُوسُفُيْانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِّ عَلِكَ فَقَالَ يَأْمُونَا بالصَّلاَّةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَّةِ وَالْعَفَافِ مَرْشُ أَبُو عاصِم الضَّحَّاكُ بْنُ مَغْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاء أَبْنَ إِسْحُقَ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِي عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبَّ عَلِيٌّ بِعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وأَنِّي رَسُولُ اللهِ فَإِنْ ثُمْ أَطَاءُوا لِذَٰ لِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ ٱ فَتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَسْ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ فَأَعْلِيهُمْ أَنَّ ٱللَّهَ (٢) ا أُفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَ الِهِمْ تُونُّحَذُ مِنْ أَغْنِياً ثَهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَالَهُمْ حَرَثْ حَفْصُ بْنُ نُحَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ (٣) أَبْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوسَى أَبْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيْوِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قالَ لِلنَّبِيِّ عَلِي أَخْبِرْ فِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الْجَنَةَ قالَ مَالَهُ مَالَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ أُرَبُّ مَالَهُ تَمْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَثُقِيمُ الصَّلَّاةَ وَنُو نِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَقَالَ بَهُو ۚ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ خَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بنُ عُمْانَ وَأَبُوهُ عُمَّانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُمَا سَمِمَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (" بهذَا قَالَ أَبُوعَبُدِ ٱللهِ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ مُحَمِّدٌ غَيْرَ تَحْفُوظٍ ، إِنَّمَا هُو عَمْرُ وَ صَرَتْنَي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمِ حَدَّثَنَا وُهَيْبْ عَنْ يَحْيىٰ بْنِ سَمِيدِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَ بِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ يَرْكِيَّةٍ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ ، قالَ تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ

(1) وَجُنُّوبُ الزَّ كَاءَ وَقَوْلُ اللهِ (7) قَلْدِ (7) خَمَّلِهِ (4) عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقِهِ

المَكْتُوبَةَ ، وَتُوَّدِّى الزَّكَاةَ المَفْرُوصَةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، قالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا أَزِيدُ عَلَى هٰذَا فَلَمَّا وَنَّى قَالَ النَّبَي عَلِيَّةٍ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُل مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى هٰذَا حَرِّثُ مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيى عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُوزُرْعَةَ عَن النَّبِيِّ عَلِيَّةً بِهٰذَا مَرْشُ حُجَّاجٌ حَدَّثَنَا مُمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّيِّ مِلْكِيَّةٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ (١) هٰذَا الحَىَّ مِنْ رَبِيعَةَ قَدْ حَالَتْ يَبْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَّ وَلَسْنَا تَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُوْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءِنَا قَالَ آمُرُكُمُ اللَّا بِأَرْبَعٍ ، وَأَنْهَا كُمْ عَنْ أَرْبَدِعِ ، الْإِيمَانِ بِاللهِ ، وَشَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَعَقَدَ الْإِمَانُ باللهِ شَهَادَةُ بيدِهِ هَكَذَا ، وَ إِقَامِ الصَّلَّةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَأَنْ ثُوَّدُوا نُخْسَ مَاغَنْمُمْ، وَأَنْهَا كُمْ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مَوَّالِكُ عَنْ عَمَّادٍ الْإِيمَانِ (٢) عَنْ عَمَّادٍ الْإِيمَانِ (٢) مِأْلِلَّهِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ حَرَّثُ الْبِيانِ الْحَكُمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ انْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ بْن مَسْمُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا ثُولُقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ وَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَمْفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْمَرَبِ ، فَقَالَ ثَمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّتِهِ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِنْهَ إِلاَّ ٱللَّهُ فَمَنْ قَالَمَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَا بُهُ عَلَى اللهِ فَقَالَ وَاللهِ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالَّ كَاةِ فَإِنَّ الرَّكَاةَ حَتَّى المَّالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَمُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَذُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عِزِلِيَّةِ لَقَا تَلْتُهُمْ عَلَى مَنْمِهَا ، قالَ مُمَرُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَوَ الله ماهو إلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ بَالْبَيْعَةِ عَلَى ا إِيتَاء الزَّكَاةِ فَإِنْ تَأْبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآ تَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فَى الدِّينِ مَرْثُ

ا بْنُ ثَمَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ بَايَعْ النِّبِيُّ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ لِلْهِ الشَّبِ مانِعِ الزَّكَاةِ ، وَقَوْلُ اللهِ تَمَالَى : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ النَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا (١) في سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْ هُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوَّى بها جِياهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَلْمَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَ نَفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ مَرْثُ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثُ حَدَّثَنَا أَبُوالرَّ نَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّ مُنِ بْنَ هُرْ بُرَ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ عَلِي ۖ تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُو لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا ، وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مِا كَانَتْ إِذَاكُم يُعْطِ فِيهَا حَقَهَّا تَطَوُّهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطَحُهُ (٢) ا بِقُرُونِهَا ، وَقَالَ وَمِنْ حَقَّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى المَاءِ ، قَالَ وَلاَ يَأْ تِي أَحَدُكُمُ ۚ يَوْمَ الْقِيامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارُ ٣٠ فَيَقُولُ يَائْحُمَّدُ فَأَقُولُ لاَ أَمْلكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ وَلاَ يَأْتِي بِيَمِيرِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغالِهِ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لاَ أَمْلكُ لَكَ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ شَبْئًا قَدْ بَلَّنْتُ صَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ مُمْنِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤِّدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ (٥) يَوْمَ الْقيامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ لَهُ زَيِيبَتَانِ يطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهِ ْرَمَيْهِ (٦) يَعْنِي طَلِدْقَيْهِ (٧) ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مِاللَّكَ أَنَا كَنْزُكَ ، ثمَّ تَلا : لاَ يَحْسِبَنَّ ( الَّذِينَ يَبْخَلُونَ الآيةَ باب مَا أُدِّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ بَيْكَ لِبُسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ (٩) أَوَاقٍ (١٠) صَدَقَة ، وَقَالَ (١١) أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ خَالِد بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ أَعْرابِيُّ

(1) إِلَى قَوْلِهِ فَذُوتُوا ماكنْهُمْ تَكُمْرُ وَنَ مكذا في النخ التي بأبدينا وفي النسطلاني أن في سبيل الله داخاتي رواية أبي ذر اه

(٣) وَتَنْطِحُهُ
 (٣) وَتَنْطِحُهُ
 (٣) فَعَالِم (٤) مِنَ اللهِ
 (٥) مالهُ

(٦) بِلْهْزِ مَتَيْهُ صَحَ \* (٧) بِشِدْ قَيْهُ

(۷) بِسِدُقَيْهِ (۵) وَلاَيَحُسْبَنَّ (۵)

ره) حُسِ (١٠) أَوَاقِي وفي ياء أواقي كما قال القسطلاني التخفيف والتشديد كتبه مصححه (١١) 'حدثنا ا) عَنْ قَوْلِ (۲) أخبرنا (۲) ولا (۵) أخبرنا (۲) ولا (۵) خسة (۵) عَلِيُّ بْنَنْ أَبِي هَاشِمٍ (۵) عَلِيُّ بْنَنْ أَبِي هَاشِمٍ (۵) عليم

أُخْبِرْ نِي قَوْلَ (١) اللهِ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا في سَبَيلِ ٱللهِ قَالَ ابْنُ مُعْمَرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَنْ كَنْزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلِ لَهُ إِنَّهَا كَانَ هَٰذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّ كَاةُ مَفَلَنَّا أُنْو لَتْ جَعَلَهَا ٱللهُ طَهْرًا لِلْأَمْوَ الِ مَرْشَ إِسْطَقُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثُ بْنُ إِسْ حَتَى ، قالَ (") الْأَوْزَاعِي أَخْبَرَ نِي يَحْبِي بْنُ أَبِي كَثِيرِ أَنَ عَمْرُ وَبْنَ يَحْيِيٰ بْنِ نُحْمَارَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيِيٰ بْنِ نُعْمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أُبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ النَّبِي عَلِينٌ لَيْسَ فِيها دُونَ خَسْ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ (٣) فِيهَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْس (١) أُوسُدَي صَدَقَةٌ ، **مَرَثُنَ** عَلِيْ (٥) سَمِعَ هُشَيْماً أَخْبَرَ نَا حُصَيْنُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ قالَ مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرِ ۗ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلِكَ هَٰذَا قَالَ كَنْتُ بِالشَّأْمِ فَأَخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُمَاوِيَةُ فِي الَّذِينَ يَكُنْزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا في سَبيلِ اللهِ ، قالَ مُعَاوِيَةُ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكَتِبَابِ ، فَقُلْتُ نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ فَكَانَ يَيْنِي وَ بَيْنَهُ فِي ذَاكَ وَكَتَبَ إِنِّي عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَشْكُونِي فَكَتَبَ إِنَّ عُثْمَانُ أَنِ أَقْدَمِ المَدِينَةَ فَقَدِمْتُهَا فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ كَمْ يَرَوْ فِي قَبْلَ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ ذَاكَ اِلْمُمْانَ فَقَالَ لِي إِنْ شِئْتَ تَنَكَّيْتَ فَكُنْتَ قَرِيبًا فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَ آنِي هَذَا الْمَنْزِلَ وَلَوْ أُمَّرُوا عَلَى عَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ مِرْشَاعِيَّاشُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الجريرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَسْتُ وَحَدَّثَنَى إِسْعَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ الشِّخِّيرِ أَنَّ الْأَحْنَفَ بْنَ قَيْسِ حَدَّبَهُمْ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى مَلا مِنْ قُرَيْشِ فَهَا وَجُلْ خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَا لْمُمَيِّنَةِ حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بَشِّرِ الْكَانِرِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ (٦) في نَارِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَّةِ ثَدْي أَحَدِهِ خُتَّي يَخْرُجَ مِنْ نَعْض

الرواية في بعض النسخ التي بيدنا ولم يتمرض لها أحد من (٢) ولا (٤) رَجُلْ ٢ (ه) **وَرَ**جُلُ<sup>د</sup>

(١) وَاللَّهُ لاَ بَهْدى

(v) لاَتَقْبَلُ الصَّدَّقَهُ

(٨) الصَّدَقَةَ،

 (١) قَوْلُ مَعَــرُونُ وَمَغْفِرَ أَهُ خَبْرُ مُمِنْ صَدَقَةً يَتَبِعُهَا أَذًى وَاللَّهُ عَنِي ۗ حَلِيمٌ بابُ الصَّدَّقَةِ مِنْ

(١٠) إِنَّ اللَّهِ بِنَ آمَنُوا وعماوا الصالحات الزَّكَاةَ كُمْمُ. أَجْرُهُمْ عَيْدٌ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفُ (١٢) لصاحبها

كَــْتِفِهِ وَيُوضَعُ عَلَى نُعْضَ كَــَيْفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ ثُمَّ وَلْي َ فَلَسَ إِلَىٰ سَارِيَةً وَتَبِعْتُهُ وَجِلَسْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا لاَ أَدْرى مَنْ هُو فَقُلْتُ لَهُ لاَ أُرَى الْقَوْمَ إلاّ قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ ، قَالَ إِنَّهُمْ لاَ يَمْقِلُونَ شَيْئًا ، قَالَ لِي خَليلي قَالَ قُلْتُ مَنْ (١) خَلِيلُكَ (٢) قالَ النَّبِي عَلِيَّةِ يَا أَبَا ذَرَّ أَتُبْصِرُ أُحُداً قالَ فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ ما بَقَ مِنَ النَّهَارَ وَأَنَا أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْكِيًّا ۚ يُرْسِلُنِي في حاجَة ٍ لَهُ ۚ قُلْتُ نَعَمْ قالَ ما أُحرِبُ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا أَنْفِقُهُ كُلَّهُ ، إِلاَّ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ ، وَإِنَّ هُولُاءٍ لاَ يَعْقِلُونَ إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا لا (" وَاللهِ لاَ أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا ، وَلاَ أَسْنَفْتِيهِمْ عَنْ دِينِ حَتَّى أَلْقَى اللهَ باب أ إِنْفَاقِ المَالِ في حَقَّهِ حَرْثُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ إِسْمُعِيلَ قالَ حَدَّثَنَى قَبْسُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيْتُ النَّبِيُّ مَرْكِ يَقُولُ لاَحَسَدَ إِلاَّ فِي ٱثْنَتَيْنِ رَجُلِ (\*) آتَاهُ اللهُ مالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلِ (\*) آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا بِاللَّهِ الرَّبَاءِ فِي الصَّدَقَةِ لِقَوْلِهِ بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُم مِ اللَّه وَالاَّذَى إِلَى قَوْلِهِ (٥٠ الْكَافِرِينَ \* وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا صَلْدًا لَبْسَ عَلَيْهِ شَيْءٍ ﴿ وَقَالَ عِكْرِمَةٌ : وَابِلْ مَطَرَ ۖ شَدِيدٌ ، وَالطَّلُّ النَّدَى باب لا يَقْبَلُ (٧) اللهُ صَدَقَةً (١) مِنْ غُلُولٍ وَلاَ يَقْبَلُ إِلاَّ مِنْ كَسْبِ طَيِّب لِقَوْلِهِ (٥) وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (١٠) ، إِلَى قَوْلِهِ : وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ مُمْ يَحْزَنُونَ صَرِثُ (١١) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرِ سَمِعَ أَبَا النَّضْر حَدَّثَنَا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا ۗ عَبْدُ الرَّ عُمْنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَذْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّبِ عَلَيْهِمْ وَلَا مُمْ يَعْزَنُونَ ۗ وَلاَ يَقْبَلُ الله إِلاَّ الطَّيْبَ، وَإِنَّ (١٣) الله يَتَقَبَّلُهَا بِيمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصاحِبِهِ (١٣) كَا (١١) حَدَّثَنِي (١٢) فَأَيْنَ ۗ يُرَبِّي أَحَدُكُم ۚ فَلُوهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلَ تَابَعَهُ سُلَيْانُ عَنِ أَبْنِ دِينَارِ ، وَقَالَ

حد.
(۱) فيها عزا هذه الرواية في الفتح للكشيهني اه من الاصل أو مرة مرة مرة والمسلم الاصل المسلمة صدّقة المسلمة عدد من من الفرع كذا المسلمة الاصل الاصل الأصل الأصل المسلمة في المسلمة الأصل الأصل المسلمة المس

وَرْقَاءِ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّيّ عَنْ أَبِي مَا لِمِ مُنْ أَبِي مَرْيَمَ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَسُهِيَالٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْهِ بِالسِّبُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ حَرَثَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِهِ قَالَ سَمِيْتُ حَارِثَةً بْنُ وَهْبِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيّ مَلِيَّةٍ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ مَا تِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبُلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ حَاجَةً لِي بِهَا (١) مرَّث أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُكَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي مُ إِنِّ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فيكُمُ المَالُ فَيَفيضَ حَتَّى يُمِمَّ رَبِّ المَالِ مَنْ يَقْبُلُ (٢) صَدْقَتَهُ ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ (٢) فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْدِ لْأَأْرَبُ لِي مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم النَّبيلُ أَخْبَرَنَا سَمْدَانُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا مُجِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ الطَّائِّيُّ قالَ سَمِيْتُ عَدِيَّ بْنَ حاتِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَاءَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يَشُكُو الْعَيْلَةَ ، وَالْآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبيلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ أَمَّا فَطْعُ السَّبيلِ فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَيْكَ إِلاَّ قَلِيلٌ حَتَّى تَخْرُجَ الْمِيرُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيرٍ ، وَأَمَّا الْعَيْلَةُ . فَإِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُومُ حَتَّى بِتَطُوفَ أَحَدُكُم مِنْ بَصَدَقَتِهِ لاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ ، ثُمَّ لَيَقَفِنَّ أُحَدُ كُمْ ۚ بَيْنَ يَدَى ٱللهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ حِجَابٌ وَلاَ أَتَرْجُمَانَ أَيَرَ جِمُ لَهُ ثُمُ لَيَقُولَنَّ لَهُ أَلَمْ أُوتِكَ مالاً فَلَيَقُولَنَّ بَلَى ، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولاً ، فَلَيَقُولَنَّ أَلَمْ بَلَى، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ فَلْيَتَقِينَ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ ، فَإِنْ كَمْ يَجِدْ فَبِكَالِمَةٍ طَيِّبَةٍ مَرْثُن (" مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرُودَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قِالَ لَيَأْ تِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذُّهَبِ ثُمَّ لاَ يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتَنْبَعُهُ أَرْبَعُونَ أَمْرَأَةً يَلُذُنَ بِهِ ، مِنْ قِلَّةِ الرِّجالِ ، وَكَثْرَةِ النِّسَاء بالسبِّ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بشِقِّ عَنْرَةٍ وَالْقَلِيلِ (١) مِنَ الصَّدَقَةِ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَا لَهُمْ (١) أَبْتِغَاء مَرْضَاةِ اللهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ الآيَةَ وَإِلَى قَوْلِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمْرَاتِ صَرَّتُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّهْمَانِ (" الْحَكَمُ هُوَ ابْنُ عَبَّدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مَسْفُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ الزَّلَتْ آيَةُ الصَّدَّقَةِ كُنَّا أَنحَامِلُ كَفَاء رجُلُ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَشِيرٍ، فَقَالُوا مُرَالًى وَجاء رَجُلُ فَتَصَدَّقَ بِصَاعِ ، فَقَالُوا إِنَّ اللهَ لَنَيْ عَنْ صَاعِهُ لَذَا فَنَزَلَتِ الَّذِينَ يَامِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِ الصَّدَقاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَ مُ الآيةَ مِرْثُنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيى حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقَيِقِ عَنْ أَبِي مَسْمُودٍ الْأُنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ إِذَا أَمْرَنَا بِالصَّدَقَةِ أَنْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَتَحَامَلَ (٤) فَيُصِيبُ اللَّهُ ، وَإِنَّ لبَعْضِهم الْيَوْمَ لِمَائَّةَ أَلْفٍ مَرْشُ سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلِ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيٌّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ (٥) اللهِ عَلَيْ يَقُولُ ٱتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ مَمْرَةٍ حَرَثُ بِشُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَني عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائشة رضى الله عنها قالَتْ دَخلَتِ أَمْر أَنَّ مَهَا أَبْنَتَانِ لَمَا تَسْأَلُ ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا ، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ٱبْنَتَيْهَا ، وَكَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ، ثُمَّ قامَتْ عَلَيْنَا فَأَخْبَوْ ثُهُ فَقَالَ (٦) مَنِ أَبْتُلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَىٰ عُكُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ بِالْبُ (٧) أَيْ الصَّدَّقَةِ أَفْضَلُ ، وَصَدَقَةُ الشَّحِيحِ

إِلَى آخِرِهِ

(۱) وَتَوْلِدِ (۲) الْأَيَةُ (۱) تُنفِقُ (۱) وَقُوْلِدِ إِنْ تُبْدُوا (۱) وَقُوْلِدِ إِنْ تَبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنْمِماً هِي وَإِنْ (٠) اللَّيَةُ (١) وَإِذَا الصَّحِيحِ لِقَوْلِهِ : وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ اللَّوْتُ الآية وَقَوْلِهِ : يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَا كُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْ تِيَ يَوْمُ لاَ بَيْعَ فِيهِ الآية مرش مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مُمَارَةً بْنُ القَعْقَاعِ حَدِّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ حَدِّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ جاء رَجُلُ إِلَى النَّبِّ عَلِيَّةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ تَعِيمَ شَحِيحَ تَخْشَى الْفَقْرُ وَتَأْمُلُ الْفِنَى وَلاَ تُمُولُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفِلاَنٍ عِلْمُ اللَّهِ مِرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّبَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَن الشُّعْيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ مُلْكَ قُلْنَ اللَّنِّيِّ عَلِي أَيْنَا أَسْرِعُ بِكَ كُلُوقًا ، قالَ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا ، فَأَخَدُوا فَصَبَّةً يَذْرَعُونَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطُو َ لَمُن َّ يَداً ، فَعَامِنَا بَمْدُ أَنَّا كَانَتْ طُولَ يَدِها الصَّدَقَةُ وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا كُلُوقًا بِهِ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ بِالسِبُ صَدَقَةِ الْمَلَانِيَةِ (١) قَوْلُهُ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَا كَلُمُ ۚ بِٱللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَّانِيَةً (٢) إِلَى قَوْلِهِ وَلاَ ثُمْ يَحْزَ نُونَ باب صَدَقَةِ السِّرِّ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّ عَلِيَّةِ وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَمْ لَمَ شِيالُهُ مَا صَنَعَتْ (٣) يَمِينُهُ ، وَقَالَ (١) اللهُ تَعَالَى : وَإِنْ تُحْفُوهَا وَتُوْتُوهَا الْفَقَرَاءِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ (٥) بِالنَّهُ (٦) يَضَدُّقَ عَلَى غَنِي ۖ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ صَرَّتُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ لَا شُمَيْثِ حَدَّتَنَا أَبُو الزِّلَا عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قالَ قالَ رَجُلُ لَأَ تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ خَرَجَ بصَدَقَتِهِ فَوَضَهَمَا فِي يَدِ سَارِقِ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ ، فَقَالَ اللَّهُمُ لَكُ الْحَمْدُ، لَا تَصَدَّقَنَّ بصَدَقَةٍ خَفَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَىْ زَانِيةٍ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ ، فَقَالَ اللَّهُم ۖ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ ، لَأَ تَصَدَّقَنَّ

بِصَدَقَةٍ ۚ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَىْ غَنِي فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِي ۗ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِي ۖ فَأْتِي فَقِيلَ لَهِ أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَمَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَأُمَّا الزَّانِيَةُ فَلَمَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفّ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الْهَٰيُ ۚ فَلَعَلَّهُ يَمْتَبِرُ (١) فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِالْبِ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى أَبْنِهِ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ حَرْثُ مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو الْجُويْرِيَةِ أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ بَايَمْتُ رَسُولَ اللهِ عَزِيقٍ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي وَخَطَّبَ عَلَى ۚ فَأَنْكَحَنِي وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ كَانَ (٢) أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بها فَوَصَمَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي المَسْجِدِ فِغَنْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيتُهُ بِهَا فَقَالَ وَٱللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ عَلَى اللهِ عَلَيْ وَمَا اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ إلبُ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ حَرَثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى خُبِيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّ هُنِ عَنْ حَفْص بْنِ عاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّيِّ عَلَيَّةٍ قَالَ سَبُّعَةً مُ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى في ظِلِّهِ يَوْمَ لاَظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمام عَدْلْ (٣)، وَشَابٌ نَشَأً فِي عَبَادَةِ اللهِ ، وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُعَلَّن فِي الْسَاجِدِ ، وَرَجُلانِ تَحَابًا فِ اللهِ أَجْتَمَمَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقا عَلَيْهِ ، وَرَجُلُ دَعَتْهُ أَمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِب وَجَمَال فَقَالَ إِنَّى أَخافَ ٱلله ، وَرَجُلْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَمْـلَمَ شِمالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلْ ذَ كَرَ اللهَ خالِياً فَفَاصَتْ عَيْنَاهُ مَرْشِ عَلَى بْنُ الجَعْدِ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ قالَ أَخْبَرَ نِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةً بْنَ وَهُبِ الْخُزَاعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ. يَقُولُ سَمِعْتُ النَّى عَلَيْ مِنْ اللَّهُ الل الرَّجُلُ لَوْ جَنْتَ بِمَا بِالْأَمْسِ لَقَبَلْتُهَا مِنْكَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا باب مَنْ أَمَرَ خادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَكُمْ يُنَاوِلْ بنَفْسِهِ ، وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ هُوَ

(۱) أَنَّ يَمْثَكِرَ فَيَنْفُقِّ " \* \* (۲) وَكَانَ (۲) عادِلُ

أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ صَرِّتُ عُمُّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ (١) اللهِ عَلِيْهِ إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامٍ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَٰلِكَ لاَ يَنْقُصُ (٢) بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْض شَيْئًا باب " لاَ صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرٍ غِنَّى ، وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُو مُعْتَاجِ أَوْ أَهْلُهُ مُعْتَاجِ أَوْ عَلَيْهِ دَيْنُ ۗ (١) النَّبِيُّ َ اللَّهَ إِنْ أَحَتَّى أَنْ يُقْضَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْعِيْقِ وَالْهِبَةِ وَهُو َ رَدٌّ عَلَيْهِ لِيْسَ لَهُ أَنْ يُثْلِفَ أَمْوَ ال النَّاسِ، قالَ (٣) النَّبِي عَزِينَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَ الَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَمْرُوفًا بِالصَّبْرِ فَيُوثُرِرَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ كَـفِمْلِ أَبِي بَكْرٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ حِينَ تَصَدَّقَ عِالِهِ ، وَكَذٰلِكَ آثَرَ الْأَنْصَارُ الْهَاجِرِينَ ، وَنَهْى النَّيْ عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ فَلَيْسَ لَه أَنْ يُضَيِّعَ أَمْوَ الدَّاسِ بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ كَمْبُ (١٠) رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ مِنْ تَوْ بَتِي أَنْ أَنْخَلَعَ مِنْ مالِي صَدَقَةً إِلَى ٱللهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ عَلِيَّ قَالَ أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مالِكَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ ، قُلْتُ فَإِنِّي (٥٠ أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بَخَيْبَرَ حَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْوَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّيّ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ (٦) ظَهْرِ غِنِّي وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إَسْمُمْ مِلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا هِشَامْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النَّيِّ عَلَيْهِ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأُبْدَأُ مِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرٍ خِيَّى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ (٧) اللهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْلِمِ ٱللهُ \* وَعَنْ وُهَيْبِ قَالَ أَخْبَرَ نَا هِشِكَمْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ (٥) بِهِذَا مَرْثُنَ أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيْوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

(٢) يَنْقَصُ . كذا ضبطني بعض النسخ تبعاً لليونينيــة بفتح الاول وضم الثالث وبضمالاول وكسر الثالث

(١) كَعْبُ بْنُ مَالِكِ (۰) إِنِّي (٦) عَلَى ر المرابع (۷) يونمه

(٨) عَن النَّبِيُّ مِلْكُمْ

قَالَ سَمِيْتُ النَّيَّ عَلِكِمْ حِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْد ٱللهِ بْنِ مُمَنَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيِّهِ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْ بَرِ وَذَ كَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّهَفُّفَ وَالمَّسْتَلَةَ الْيَدُ الْمُلْيَا خَيْنٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى فَالْيَدُ الْمُلْيَا هِيَ الْنُفْقَةُ وَالسَّفْلَى هِيَ السَّا ثِلَةُ ﴿ بِاللَّهِ مِا أَعْطَى لِقَوْلِهِ: الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ الْمُمْ في سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لاَيْتُبِعُونَ ما أَنْفَقُوا (١) اللَّيةَ باب من أَحَبٌّ تَعْجِيلَ الصَّدَفَةِ مِن يَوْمِهَا حَرِّشُ أَبُوعاصِم عَنْ مُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قالَ صَلَّى بِنَا النَّبِي عَلِيَّ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ َ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ فَقُلْتُ أَوْ قِيلَ لَه فَقَالَ كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِن الصَّدَقَةِ فَكُرَهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ بِالْبُ التَّخْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فِيها حَرِّشُ مُسْلِمُ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ حَدِّثَنَا عَدِيٌّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ النِّبِيُّ عَلِيَّةٍ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلا بَعْدُ ثُمُّ مالَ عَلَى النِّسَاء وَمَعَهُ بلاَلُ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّفْنَ لَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِ الْقُلْبَ وَالْمُوْصَ مَرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ (٢) ا بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بُرُودَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بْرُدَة بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طلبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ أَسْفَعُوا تُوجُرُوا وَيَقْضِى اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مِنْ مَا شَاءً مَرَثُ اصْدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فاطمِةَ عَنْ أَسْماء رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ قالَ لِي النَّبِيُّ مِلِيِّةٍ لاَ تُوكِي فَيُوكِّي عَلَيْكِ عَرْضًا عُمْانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدَةَ وَقَالَ لاَ تُحْمِي فَيُحْمِيَ اللهُ عَلَيْكِ باب الصَّدَقَةِ فِيما أَسْتَطَاعَ حَرْثُ أَبُو عاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ \* وَحَدَّثَنَى مُكَّدُّ ا أَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ حجَّاجٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَّيْجٍ وَالْ أَخْبَرَ نِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً

(۱) مَنَّا ولاَ أَذَى
(۲) أَبُو رُبِّدَةَ هَكذا إِ
في النسخ التي أبدينا وقال الفسطلاني أَبُو رُبَّيْدَةَ الفسم الموحدة وفتح الرام مصغراً اه

عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْماء بنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أُنَّهَا جَاءَتْ(١) إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِمْ فَقَالَ لاَنُوعِي (١) فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ ٱرْضَخي ما أستَطَعْتِ بابَ "الصَّدَّقَةُ تُكَفِّرُ الخَطيئةَ صَرْثُ الْتَطيئةَ صَرْتُ الْتَبْهَةُ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي وَائْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ قَالَ مُمَرُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ عَنِ الْفَتِنَةِ قَالَ قُلْتُ أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجْرِي هِ فَكَمَيْفَ قَالَ ثُلْتُ: فِينَنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ ثُكَفَرُها الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْمَرُوفُ، قالَ سُلَيْمانُ قَدْ كانَ يَقُولُ الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ، قالَ لَيْسَ هُذِهِ أُرِيدُ وَلَكِنِّي أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَخْرِ قالَ قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكَ مِمَا (٣) يَا أَمِيرَ المُوغْمِنِينَ مَأْسٌ بَيْنَكَ وَيَيْنَهَا بَابٌ مُعْلَقٌ، قال فَيُكُمْتُرُ الْبَابُ أَوْ ( ) يُفْتَحُ ، قالَ قُلْتُ لاَ بَلْ يُكْسَرُ ، قالَ فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ كَمْ يُغْلَقُ أَبَدًا ، قالَ قُلْتُ أَجِلَ (٥) فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ ، فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ سَلْهُ قالَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مُحَرُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْنَا فَعَلِمَ مُحَرُهُ مَنْ تَعْنِي ، قَالَ نَعَمْ كَما أَنَّ دُونَ غَدِ لَيْلَةً ، وَذَلِكَ أَنَّى حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَعْالِيطِ بَاسِبُ مَنْ تَصَدَّقَ في الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ حَكِيمٍ بِنِ جِزَامٍ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ أَشْيَاء كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةٍ (1) رَحِمٍ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَرَاكِيٌّ أَسْلَمْتَ عَلَى ما سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ بِالْبُ أَجْرِ الْحَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِأُمْرِصاَحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ مِرْتَ قُتَلْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّتِهِ إِذَا تَصَدُّقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامٍ زَوْجِهَا غَيْرِ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ

(۱) جاءت الذِّي (۲) تُوكِي فَبُوكِي مَ اللّهِ (۲) تُوكِي فَبُوكِي مَ اللّهِ (۲) مِنْهَا (۱) أَمْ (١) قال نهبنا كذا في نسخة النسطلاني (٦) في نسخة النشع أوصلة وهو كذلك في أصول اهر من هامش الاصل

وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَٰلِكُ مِرْتُ مُحَمِّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ قَالَ الْخَازِنُ المَسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ وَرُبِهَا قَالَ يُعْطِى مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّلًا طَيِّبْ (١) بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ بِالْبُ أَجْرِ اللَّوْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْ أَطْعَمَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهِا مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّ يَعْنِي إِذَا تَصَدَّقَتِ المَرْأَةُ مِنْ يَبْتِ زَوْجِهَا \* حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ عَنْ مَنْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِي عَلَيْتِهِ إِذَا أَطْعَمَتِ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ (٢) لَمَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْنُهُ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَٰلِكَ لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَمَا عِمَا " أَنْفَقَتْ مَرْثُ يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ شَقِيق عَن مَسْرُوق عَنْ عَالَيْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَام مِيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أَجْرُها ، وَلِلزَّوْج ِ إِمَا ٱكْنَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِك ، وُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأُنَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِأَلْحُسْنَى فَسَنْيَسِّرُهُ الْلِيُسْرّى وَأُمَّا مَنْ اِنَحِٰلَ وَاسْتَغْنَى ( ) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيسِّرُهُ لِلْمُسْرَى ، أَللَّهُمَّ أَعْط مُنْفَقُ مالٍ خَلَفًا حَرَثُنَا إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى أُخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَّ عَلِيَّةٍ قالَ مامِنْ يَوْم يُصْبحُ الْمِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمُّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا باب مُثَلِ الْتَصَدِّقِ (٦) وَالْبَخِيلِ حَرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْثِ ۚ حَدَّثَمَنَا ابْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ قَالَ النَّبِيُّ مَلِيَّةً مَثَلُ الْبَحْيِلِ وَالْمَتَصَدِّقِ كَمَثَلَ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو

(1) طَيْماً (7) كَانَ (7) مثلُ ما (7) مثلُ ما كذا في بعض النسخ التي بدنا ولم يخرجها في اليونينية بوخرج ها في الفرع على قوله بما أنفقت وفي القسطلاني ما أنفقت اه من هامش الاصل (3) الآية ويما من أمنياً ما المناه هذه من الفرع لامن اليونينية

(٦) نسخة القسطلاني

مَنَلِ الْبَخِيلِ وَالْنَصَدِّقِ

الْيَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ حَدَّ ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ ۚ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَقُولُ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثُدِيِّهُمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا ، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلاَّ سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى حِلْدِهِ حَتَّى تُحُنِّنِي بَنَانَهُ وَتَمَفُو أَثْرَهُ ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلا يُريدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلا لَزِفَتْ كُلُّ حَلْقَةً مَكَانَهَا فَهُو يُوَسِّعُهَا وَلاَ (') تَتَّسِعُ \* تَابَعَهُ الحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ فِي الْجُبَّتَيْنِ \* وَقَالَ حَنْظَلَةُ عَنْ طَاوُسٍ جُنَّتَانِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَني جَمْفُرٌ عَن ابْن هُرْمُنْ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَّبِّ بِإِلَّهُ جُنَّانِ ، باسب صدَقَة السَّكسب والنَّجارَةِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مِا كَسَبْتُمْ ۚ (٢) إِنَّى قَوْلِهِ أَنَّ اللَّهَ غَنَّ حَمِيدٌ ﴿ بِالْكِبِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةً ۖ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلَ بِالْمَعْرُوفِ حَرْثُنَا مُسْلِم بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ إِلنِّي عَلِيِّ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَيَّ اللهِ فَمَنْ كُمْ يَجِدْ قَالَ يَمْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِن كُمْ يَجِدْ قَالَ يُمينُ ذَا الحَاجَةِ الْمَاهُوفَ قالُوا فَإِنْ كَمْ يَجِدْ قالَ فَلْيَعْمَلُ بِالْمَوْرُوفِ وَلْيُمْسِكُ عَنِ الشَّرّ ُ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ ﴿ بِالْبِ \* قَدْرُ كُمْ يُعْطَى ٣ مِنَ الرَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَمَنْ أَعْطَى ٤٠٠ مَرْشُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَذَنَنَا أَبُوشِهابِ عَنْ خالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً رَضِيَ اللهُ عَنْمَا قَالَتْ بُمِثَ (٥) إِلَى نسَيْبَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ بشَاةٍ فَأَرْسَلَّتَ (١) إِلَى عالمِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ عِنْدَكُمُ شَيْءٍ فَقُلْتُ (٧) لِا إِلاَّ مَا أَرْسَلَتْ بِعِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ (١٠) الشَّاةِ ، فَقَالَ هَاتِ فَقَدْ بَلَغَتْ تَحِلَّهَا (١٠) ، أَرَكَاةِ الْوَرْقِ صَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْيىٰ المَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ لَبْسَ فِيا

ر) فلا دي

(٦) وَ عِمَّا أَخْرَجْنَا لَـكُمُ مَنَ الْأَرْضِ إِلَي قَوْلِهِ
 غَيْنٌ حَمِيدٌ

(۲) يُعطَى

هكذا فى النسخ التى بأبدينا وفى الفسطلانى يعطى المزكي فيكون بكسر لحالطاء مبنياً للفاعل اه

(٤) أعطى

(٥) بعث الى تسيبة فالدالمراح بمث باليناءللمقمول والاصل بعث الى بياء إلمتكام لكن عبرت عن نفها بالطاهر اما النفاتا أو تجريدا بان جردت من نفسها شخصاً يسمى تسيسة ومي أم عطية لاغيرها اه وفي. رواية بعث بالبناء للفاعل ونسبها القسطلاني الى أبي ذر وفي النبخ التي ببدنا علامة أ بي ذر على التي بالبناء للمفسول وفى رواية بمثت بتاء التآنيث. الى بياء الضمير نسيبة بالرفع فاعل ونسيبة بضم ففتح عند الحوى والكشميني وبفتح فكمرعندالمستملي اه مصجحه

(٦) وَأَرْسُكُتُ

وحد (۷) فقالت صححده من الجمع للعميدي اه من هامش الاصل حس

(٨) ذلك

(٩) قَالَ أَبُو عَبَدُ اللهِ رُمَيْهُ نُسَيْبَةُ

هي أم عطبة نسب القسطلاني هده الرواية لابن السكن عن العربرى اه من هامش الاصل

دُونَ خَسْ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبل ، وَلَبْسَ فِيها دُونَ خَسْ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَبْسَ فِيها دُونَ خَسْقَةِ أَوْسُقَ صَدَقَةٌ صَرِّتُ نُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّالِ قالَ حَدَّثَنَى (١) يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ وَ سَمِعَ أَبَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلِيَّةِ بِهِٰذَا بِاسِبُ الْمَرْضِ فِي الزَّكَاةِ، وَقَالَ طَاوُسٌ قَالَ مُمَاذُّ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ ٱثْنُونِي بِعَرْضِ ثِيابٍ مَمْيصِ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالنَّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأُصْحَابِ النَّبِيِّ يَرْكِيُّ بِالْمَدِينَةِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيِّ وَأَمَّا خَالِدٌ (١٠) ا أَحْتَبُسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ (\*) في سَبِيلِ اللهِ ، وَقَالَ النَّبِي عَلِي تَصَدَّفْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِّكُنَّ َ فَلَمْ بَسْتُمْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ (<sup>١)</sup> مِنْ غَيْرِهَا لَجُعَلَتِ المَرْأَةُ ٱللَّقِ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا وَكَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوضِ مَرْشُ مُمَّدُّ بْنُ هَذِهِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي قالَ حَدَّتَنِي مُكَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّتَهِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمْرَ اللهُ رَسُولَه عَيْكِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بنْتَ كَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ (٥) عِشْرِينَ دِرْ عَمَّا أَوْ شَا تَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضِ عَلَى وَجْهِمَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْـهُ وَلَيْسَ مَمَّهُ شَيْءِ حَرْشُ مُو مُلْ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْنَ لَصَلَّى فَبْلَ الْخُطْبَةِ فَرَأَى أَنَّهُ كُمْ بُسْمِعِ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلاَلْ (٦) نَاشِرَ ثَوْ بِهِ فَوعَظَهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّفْنَ كَفَعَلَتِ المَرْأَةُ أَتْلَق ، وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ وَإِلَى حَلْقِهِ مُتَفَرِّقٌ (٧) وَلاَ يُفَرَّقُ مَيْنَ مُحْتَبِعِ، وَيُذْكَرُ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ مُعَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِثْلُهُ مَرْثُ مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ قالَ حَدَّبَى أبي قالَ حَدَّبَى هُمَامَةُ أَنْ أَنْسًا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ حَدَّتَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ

(1) حَدَّنَهَا (۲) فَقَلُو (۳) وَأُعْتِدَهُ بكسر الناء عند أبي ذر محقق عرر كدلك كذابخطاليونين اه من هامش الاصل

(٤) الْعَرَّضِ
 (٥) النُصَدِّقُ

كذا ضبطه القسطلاني وشيخ الاسلام بتعفيف الصاد المه الأون الساعي الذي بأخذ الصدقة وضبط هنا وفيا سيأتي في السعة عبد الله بن سالم تبعا لليونينية بتشديدها والصواب التعفيف كتبه مسجعه والصواب والص

(7) ناشر ثوبه حسـ 8 (۷) مفترق

رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ وَلاَ يُجْمَعُ آيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ آيْنَ مُجْتَعِعِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، بأب أن ما كانَ مِنْ خَلِيطِيْنِ فَإِنَّهُمَا يَشَرَاجُعَانِ مَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَقَالَ طَأَوْسُ وَعَطَاكِ إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَ الْمُمَا فَلا يُجْمَعُ مِالْهُمَا ، وقالَ سُفْيَانُ لاَ يَجِبُ حَتَّى يَيّمَ لِمُلْنَا أَنْ بَعُونَ شَاةً وَلِمِلْذَا أَرْ بَعُونَ شَاةً حَدِيثُ عُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَني أبي قال خَدَّ أَنَّى ثُمَّامَةُ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَمَا بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَشَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّويَّةِ بِاسِ زَكَاةِ الْإِبِلِ ذَكَرَهُ أَبُو بَكُن وَأَبُوذَرِ وَأَبُو ذَرِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِي عَلِيْ **مَرْثُنَ** عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّىٰنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّىٰنَا الْأَوْزَاعِيْ قالَ حَدَّنَى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْهَـِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَأَنَّهَا شَدِيدٌ فَهَلَ لَكَ مِنْ إِبْلِ تُوَدِّقى صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَعْمَلُ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ (١) يَتِرَكُ مِنْ عَمَكِ شَيئًا باب من بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ (٢) بِنْتِ عَنَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ مَرْشُ الْحُمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي قالَ حَدَّثَنَى ثَمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ عَلِيَّ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبل صَدَقَةُ الجَدَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَدَعَة وَعِنْدَهُ حِقَّة أَفَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعُلُ مَعَهَا شَا تَيْنِ إِنِ أَسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْ عَمَّا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَدَّعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الجَدَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصدَّقُ عِشْرِينَ دِرْ عَما أَوْ شَا تَيْنِ ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحَقَّةِ وَلَبْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقَبِّلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَيُعْطَى ٣٠ شَا تَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْ عَمَّا ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ٱلْخِقَّةُ وَيُعْطِيهِ المُصدَّقُّ

(1) كَمْ يَنْرِكَ (1) صَدَّقَةً بِنْتَ (1) صَدَّقَةً بِنْتَ (7) وَيُعْظِي أَيُ المُصَدِّقُ ' بتشديد الصاد والدال وهو المالك أفاده القسطلاني عِشْرِينَ دِرْ عَمَّا أَوْ شَا تَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ

بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَ يُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْ عَمَّا أَوْ شَا تَيْنِ،

بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَ يُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْ عَمَّا أَوْ شَا تَيْنِ،

بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا الْعَنْمِ مَرْشَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْا نْصَارِيْ قَالَ حَدَّتَنَى اللهُ الْمَا مَدُّ تَنَى اللهُ الْمَا بَكُر رَضِى اللهُ

أَبِي قَالَ حَدِّتَنَى ثَمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْسَ أَنَّ أَنْسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبًا بَكُر رَضِى اللهُ

عَنْهُ كَتَلَ لَهُ هَٰذَا الْكِتَابَ لَلَّا وَجَهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ :

( بِيْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ) هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ مِهَا (١) رَسُولَهُ ، فَنْ سِئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِما فَلْيُعْطِهَا ، وَمَنْ شُيْلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ : فِي أَرْبَعِ وَغِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَسْ شَاةٌ إِذَا(٢) بَلَفَتْ خَسْاً وَعِشْرِينَ إِلَى خَسْ وَثَلَاثِينَ فَفِيها بِنْتُ عَخَاضَ أُنْيَىٰ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَسْ وَأَرْ بَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْيُ ، فَإِذَا بِلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةٌ الْجَمَل ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِيِّينَ إِلَى خَسْ وَسَبْمِينَ فَفِيهَا جَذَعَة ، فَإِذَا بَلَفَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تسْمِين فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَيُسْمِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمَأَنَّةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمانةٍ فَنِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَسْيِنَ حِقَّةٌ وَمَنْ كَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبل فَلَيْسَ فِيها صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بِلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبلِ فَفِيها شَاقًا، وَفي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَاتَمَتِهَا إِذَا كَانَت (٣) أَرْ بَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمَانَةٍ شَاقُ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمَانَةٍ إِلَى مَائَتَيْنِ شَاتَانِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مَائْتَيْنِ إِلَى ثَلَا ثِمَانَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثٌ ٥٠ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَا ثِمَانَةٍ فَفي كُلِّ مانَةٍ شَاةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحْدِدَةً ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ ۚ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا ، وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ كَمْ ۚ تَكُنُ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمَالَّةً

(۱) به . هذه رواية عُير. أيُّ ذَر (۲) في نسخة فاذا كما في الفسطلاني (۳) بَلَفَتُ (٤) ثَلَاثُ شِياهٍ

فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءُ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا اللَّهِ الْأَوْفَ فَلُ الصَّدَقَةِ هَرَمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَار وَلاَ تَبْسُ إلاَّ ما شاء المُصَدِّقُ صَرِّتُ عُمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ قال حَدَّثَني أَبِي قال حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ (١) أَلِّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ عَيِّكِمْ وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ۖ وَلاَ ذَاتُ عَوَارِ وَلاَ تَبْسُ إلاَّ ما شاء المُصَدِّقُ باب أُخْذِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ مِرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّهْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهاب عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ إ أَبُوٰ بَكُر رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَا تَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا ، قالَ مُحَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَ اهْوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللّهَ شَرَحَ صدْرَ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْقِيَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْأَثَّى بِاللَّهِ لَا تُؤْخَذُ كَرَامُمُ أَمْوَالِ النَّاسِ في الصَّدَقَةِ مَرْشَ أُميَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ ٢٠ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُميَّةً عَنْ يَحْيِيٰ بْنِ عَبْدِاللهِ بْن صَيْفِيّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ لَمَّا بَهِتَ مُعَآذًا رضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى (٣) الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَقَدَّمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ ۖ فَأَخْبِرْ هُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ تَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ۖ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زكاةً (١٠) مِنْ أَمْوَا لِهِمْ وَثُرَدُ عَلَى فَقَرَامُمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا نَفُذُ (٥) مِنْهُمْ وَتَوَقَ كَرَامُمَ أَمْوَالِ النَّاسِ باب لَبْسَ فِيها دُونَ خَسْ ذَوْدِ صَدَقَةٌ مَرْشَا عَبْدُ ٱلله بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مالكُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَمْصَعَةَ المَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَالَ لَيسَ فِيهَا دُونَ خَسْمَةِ أُوسُقِ

نه (۱) الصَّدَفَة

(۲) صرف بسطام من الفرع
 وقال النووي في شرح مسلم
 ويجوز فيسة الصرف وترك
 اه من هامش الأصل

(۲) إلَى

(٤) رَكَاةً مِنْ أَمُوا لِمِمْ هكذا فى النسخ المعتمدة بيدا وفي نسخة القسطلاني رَكَاةً تُوْخَذُ مِنْ أَمُوا لِمِمْ اله مصححه موراً أموا لِمِمْ اله مصححه (٥) خذ،

مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبل صَدَقَة " باب أُزكاةِ الْبَقَر ، وَقَالَ أَبُو مُمَيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ عَيِّكَ اللَّه عَلَيْ اللَّبِيّ لَأَعْرِ فَنَّ (١) ما جاء اللهَ رَجُلُ بِبَقَرَةٍ لَمَا خُوار ، وَيُقَالُ جُوَّار مُ تَجْأً رُونَ (٢) تَرْفَعُونَ أَصْوَاتَكُمْ كَمَا نَجْأَرُ الْبَقَرَةُ مَرْشُ عُمَرُ بْنُ حَفْس بْن غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْا عَمَشُ عَنِ المَعْرُورِ بْنِ سُورَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرِ ۗ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ٱنْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيّ عَلِيَّةٍ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَوْ وَالَّذِي لاَ إِلٰهَ غَيْرُهُ أَوْ كَمَا حَلَفَ مَامِنْ رَجُلِ تَكُونُ لَهُ إِبِلَ ۚ أَوْ بَقَرْ ۚ أَوْ غَنَم لاَ يُؤَدِّى حَقَّهَا إِلاَّ أَتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ اما تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ ( ) بِقُرُونِهَا كُلَّماَ جازَتْ أُخْرَاها رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَها حَتَّى يُقْضَى لَبِيْنَ النَّاسِ رَوَاهُ بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّ مِنْ النَّبِّ مِنْ اللَّهِ عَلَى الْأَقارِبِ ، وَقَالَ النَّبُّ مِنْ اللَّهِ لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَفَةِ صَرِيْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ إِسْحُقَ بْن عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مِالاً مِنْ نَخْلِ ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَ الِهِ إِلَيْهِ تَبِيْرُحاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ المَسْجِدِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَدْخُلُهَا وَ يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فِيهَا طَيِّبِ قَالَ أَنْسَ فَلَمَّا أَنْ لَتْ هَاذِهِ الآيَةُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ، قامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: لَنْ تَنَالُوا الْبرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحبُّونَ ، وَإِنَّ أَحَبُّ أَمْوَ إِلِي إِلَى مَبْرُحاء ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِللهِ أَرْجُو برَّها وَذُخْرَها عنْدَ الله فَضَمْهَا يَا رَسُولُ الله حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَغُ (0 ذلك مالٌ رَا بِهِ ذَٰلِكَ مالٌ رَا بِهُ وَقَدْ سَمِعْتُ ما قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةً فِي أَقَارِ بِهِ وَ بَنِي عَمَّهِ \* تَابَعَهُ

(٣) اليه صلى الله عليه وسلم
(٤) قال النسطلاني بكر الطاء وتفتع أه (٥) يخ لم تضبط في اليونينية وضبطت في الفرع بالسكون وفي يصض النسيخ بالسكون وبالكسر منو أنة

رَوْحٌ وَقَالَ يَحْيىٰ بْنُ يَحْيىٰ وَإِسْمِعِيلُ عَنْ مَالِكٍ رَا يَحْ (١) **حَرْثُنَ** ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفُرَ قالَ أُخْبَرَ نِي زَيْدُ (٢) عَنْ عِياض بْن عَبْدِ ٱللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فِي أَضْعًى أَوْ فِطْ إِلَى الْمُصَلِّى، ثُمَّ أَنْصَرَفَ وَأَمْرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ أَيُّمَا النَّاسُ تَصَدَّفُوا فَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ بَامَعْشَرَ النَّسَاءِ تَصَدَّفْنَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ (٣) أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ ذَٰلِكَ (١) يَارَسُولَ الله قالَ تُكثِرْنَ اللَّمْنَ وَتَكُفُّرُنَ الْمَشِيرَ ما رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصاَتِ عَقْل وَدِين أَذْهَبَ للُّبِّ (٥) الرَّجُل الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكَنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، ثُمْ أَنْصَرَفَ فَامَا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جاءتْ زَيْنَبُ أَنْ أَهُ ابْن مَسْعُودٍ نَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَقَيلَ يَارَسُولَ اللهِ هذهِ زَيْنَتُ ، فَقَيلَ أَمْرَأَهُ ابْن مَسْمُودٍ قالَ نَمَمُ أَنْذَنُوا كَمَا فَأَذِنَ لَمَا قَالَتْ بَا نَيَّ الْيَوْمَ بالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي خُلِيٌّ لِي فَأْرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقَّ مَنْ تَصَدَّفْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ ۚ فَقَالَ النَّبَىٰ ۚ مِلْكُ صَدَقَ ابْنُ سُلَمِانَ بْنَ يَسَارِ عَنْ عِرِ الدِّينِ مالِكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قالَ الذِّي عَنْ أَبِي هُرَيْرَ ۚ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عِلْكُ \* حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا حَدُّ ثَنَا خُتَيْمُ بنُ عِرَاكِ بْنِ مالِكِ عَنْ أَنِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَلِيُّهِ قَالَ لَبْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَفَةٌ فَي عَبْدِهِ وَلاَ مَرْشَ مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيى عَنْ هِلاللهِ بْنِ

(۱) رائح قال القسطلاني بالمثناة التحتية بدل الموحدة المم فاعل من الرواح تقيض الفدو اله وكذا ضبطها عدة شراح تبعا لرسمها كذلك في الاصول المعتمدة وال كان القياس النطق بها هسزة أو تسهيلها بين بين اه مصحعه

(٢) هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ

(۲) أُرِيثُكُنَّ (۲)

(ا) خَالَةُ (٠) بِلْبً

(٦) في

أَبِي مَيْمُونَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءِ بْنُ يَسَاراً نَّهُ سَمِعَ أَبَا سَمِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ النِّيَّ عَرَاكَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْم عَلَى الْمُنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ إِنِّي (١) مِمَّا أَخافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي ما يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا فَقَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ اللهِ أَوَيَا فِي الخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ النَّبِيُّ عَلِيِّهِ فَقَيلَ لَهُ مَاشَأُ نُكَ تُكَلِّمُ النَّبيَّ عَلِيَّ وَلاَ يُكِلِّمُكَ فَرَأَيْنَا (٢) أَنَّهُ مُينْزَلُ عَلَيْهِ قَالَ فَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاء، فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ وَكُأَنَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ إِنَّهُ لاَ يَأْتِي الْحَيْثُ بِالشَّرِّ وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيمُ يَقَتُلُ أَوْ يُلِمْ إِلاَّ آكِلَةَ الخَضْرَاءِ ٣) أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا أَمْتَدَّتْ خَاصِرَ آهَا أَسْتَقَبْلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَتُلَطَّتْ وَبَالَتْ وَرَتَمَتْ وَإِنَّ هَذَا المَّالَ خَضِرَةٌ كُلُوةٌ فَنَعْمَ صَاحِبُ الْسُلِمِ ما أَعْطَي مِنْهُ الْمِسْكَرِينَ وَالْيَتِيمَ وَأَبْنَ السَّبْيلِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلِيِّ وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقَّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَيَكُونُ شَهِيداً عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِإِسِبُ الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالْأَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ مِرْتُثُ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّ تَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَى شَفِيقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ كَفَدَّتْنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ أَمْرَأَةٍ عَبْدِ ٱللهِ بِمِشْلِهِ سَوَا ۗ قَالَتْ كُنْتُ في المَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ فَقَالَ تَصدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَامِ فِي حَجْرِهَا قَالْ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ سَلْ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ أَيَجْزِي عَنَّى أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْنَامِي (٤) في حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلَى أَنْتِ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتُ فَا نَطْلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ (0) عَلِيَّةٍ فَوَجَدْتُ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي فَمْرٌ عَلَيْنَا بِلاَلْ فَقُلْنَا سَلِ النَّيِّ يَرْكُ أَيْهِ أَيَجُزِى عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامِ لِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا (٦) لاَ تُخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا قالَ زَيْنَبُ

قالَ أَيُّ الزَّيانِبِ قالَ أَمْرَأَةُ عَيْدِ اللهِ قالَ (١) نَعَمْ كَلَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَا بَةِ وَأَج مَرْثُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشِكُم عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ٱبْنَةِ ٣٠ أُمِّ سَلَمَةَ (٣) قَالَتْ قُلْتُ بَارَسُولَ ٱللهِ أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أَنْفِيَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ إِنَّمَا كُمْ بَنِيً فَقَالَ أَنْفِقَ عَلَيْهِمْ ۚ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ۚ الرِّقاب (٤) وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَ يُذْ كُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُمْنِقُ مِنْ زَكاةٍ مَالِهِ وَيُمْطِي فِي الْحَجِّ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنِ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّ كَاةِ جَازَ وَ يُمْطي في الْجُاهِدِينَ وَالَّذِي لَمْ يَحُجَّ ، ثُمَّ تَلاَ : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَاءِ الآيَةَ ، في أَيَّهَا أَعْطَيْتَ أَجْزَأَتْ (٥) وَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ إِنَّ خَالِداً أَحْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ (٦) في سَبِيلِ اللهِ وَ يُمذْ كُرُ عَنْ أَبِي لاَسٍ حَمَلْنَا النَّبِي عَلَيْ عَلَى إِبِلِ الصَّدَفَةِ لِلْحَجِّ صَرَّتُ أَبُو الْيَانِ أُخْبَرَ نَا شُمَيْثِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عِلْ إِلْهُ مِنْ عَبْدِ الْطَّلْبِ عِنْ اللَّهُ عَبْدِ الْطَّلْبِ عَبْدِ الْطَّلْبِ عِنْ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْطَّلْبِ فَقَالَ النَّبِي مُ لِيِّكِيْدِ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلِ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَأُمَّا خَالِهُ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِداً قَدِ أَحْتَمَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ (٥) في سَبَيل اللهِ ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمْ (٩) رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَهْنَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا \* تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ \* وَقَالَ أَنْ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ هِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا \* وَقَالَ ابْنُ جُرِيْجِ حُدِّثْتُ عَنِ الْأَعْرَجِ عِشْلهِ (١٠) ، أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّـٰثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّ نَاساً مِنَ الْأَنْصَارِ سَأْلُوا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ (١١) حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْر فَلِّنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمُ \* وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ (١٢) يُعِفَّهُ (١٣) اللهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِدِ اللهُ وَمَنْ

(٢) عَنْ أُمِّ سَلَمَةً

(٤) سفط والغارمين من النسخ المتمدة وعبارة الميني أى هذا الب في بيال المراد من قول الله الله وفي المرقاب وكذا من قوله وفي سبيل الله قولم من آية الصدقات ومي قوله تمالى اتعامهما منها للاحتياج الهما في جمة مصارف الزكاة اه

(٥) أَجْزَٰتُ

كذا في النسخ وعبارة الفسطلاني أجزأت بسكوت الهمزة وفنح التاء ولابي ذر أجزأت بفتح الهمزة وسكون الناء وفي بعض النسخ جزت بغير همزة مع تسكين الناء أي بغم الهمزة وسكون الراءمن الإجراء

(٦) أَدْرُعَهُ

(٧) بِصَدَقَةٍ

(A) وَأَعْتِدَهُ (٩) عَمُّ

(١٠) مِثْلَهُ

رُوِّ مَا لُوهُ فَأَعْطَاهُمْ (١١) مُمَّ سَأَ لُوهُ فَأَعْطَاهُمْ (١٢) بَسْنَمَفِ (١٢) يُعِفِّهُ

يَتَصَبَّوْ يُصَبِّرُهُ اللهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءٍ خَيْرًا وَأُوسَعٌ مِنَ الصَّبْرِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُ كُمُ حَبْلَهُ فَيَحْتَطَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِن أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنْعَهُ صَرَّتُنَا مُوسِي حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّ بَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّهِ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُ كُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ (١) عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيمَهَا فَيَكُفُّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ خَينُ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطُونَهُ أَوْ مَنَعُوهُ وَ (٢) صَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ أَنْ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ رَبِّي فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ وَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلَتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قالَ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ كُلُوةٌ فَنَ أَخَذَهُ (\* بِسَخَاوَةِ نَفْسِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ كَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ كَالَّذِي (١) يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبِعُ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرْ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، قالَ حَكْرِيم فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقَّ لا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَبْنًا حَتَّى أَفارِقَ اللَّهُ نيا فَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْ لِي أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَلِي أَنْ يَقْبَلَ مِنْـهُ شَبِئًا ، فَقَالَ مُمَرُ إِنِّي أَشْهِدُ كُمْ يَامَعْشَرَ الْسُلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَٰذَا الْنَيْءَ فَيَأْلِي أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيمِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ حَتَّى ثُونُ فَي باب (٥) مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ وَلاَ إِشْرَافِ نَفْسِ حَرَّثْنَا يَحْنِي بْنُ يُكَمِّيرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْن مُمَرَّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قالَ تَسْمِعْتُ مُمْرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي اللَّهِ يَعْطِينِي الْعَطَاءِ فَأَقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ

(۱) حَعَلَبِ

 (۲) الواو ليست موجودة فأصول كثيرة اهمن هامش الاصل

(٣) أُخَذَ

(٤) سقط من اليونينية كما نبه عليه بحاشة فرعها لفظة وكان فاما أن يكون سهوا أو الرواية كذلك أفاده الفسطلاني الفسطلاني التسطلاني التسطلاني

(٠) باب وَفِي أَمْوَ الْمِمْ
 حَقُّ لِلسَّائِلِ وَاللَّحْرُ وَمِ

إِلَيْهِ مِنِّي ، فَقَالَ خُذْهُ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٍ وَأَنْتَ غَيْرُ مُثْرِفِ وَلاَ سَأَيْل تَغُذُهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ عِلْبِ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثَّرًا حَرْثُنَا يَحْيُ ا بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَمْفَرِ قَالَ سَمِيْتُ خَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ابْنُ مُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ عَلِيَّتِهِ ما يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْ تِيَ يَوْمَ الْقِيامَةِ لِيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ كَلْم وقالَ إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقَيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأَذُنِ، فَبَيْنَا أَمْ كَذَٰلِكَ أَسْنَفَاتُوا بِآدَمَ، ثُمَّ بِمُوسَى، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ عِلِيَّتِهِ \* وَزَادَ عَبْدُ اللهِ (١) حَدَّثَنَى اللَّيْثُ حَدَّثَنَى ابْنُ أَبِي جَمْفُر فَيَشْفُعُ لَيُقْضَى بَيْنَ الْخَلَقِ فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبابِ فَيَوْمَئِذٍ يَبْمَثُهُ اللهُ مَقَامًا عُمُوداً يَحْمَدُهُ أَهْلُ الجَمْعِ كُلُّهُمْ ، وقالَ مُمَّلَّى ٣٠ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ النُّمْانِ بْنِ رَاشِيدٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنُ مُسْلِمٍ ۗ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ خَمْزَةً سَمِعَ ابْنَ نَحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ إِنَّةٍ فِي المَسْتَلَةِ بِالْبِ قُولِ اللهِ تَمَالَى: لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْخَافًا وَكُم الْغِنَى وَقُولِ النَّبِيِّ إِليَّةٍ وَلاَ يَجِدُ غِنَّى يُعْنِيهِ (" لِلْفُقَرَادِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا في سَبيلِ اللهِ (١) إِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ مَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زيادٍ قالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قِالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُهُ الْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتانِ ، وَلَكِنِ (٥) الْمِنْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنَّى وَيَسْتَحْبِي أَوْ لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ إِخَافًا صَرَثَ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا خالدٌ الحَدَّادِ عَنِ ابْنِ أُشْوَعَ (٦) عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّتَني كاتِبُ المُفيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قالَ كَتَب مُمَاوِيَةُ إِلَى الْمُنِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنِ أَكْتُبْ إِلَى بشَيْء سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِي اللَّهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَمِيْتُ النَّبِيِّ بِيَالِيِّهِ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ (^) وَكَثْرَةَ السُّوَّالِ صَرْتُ مُمَّدُّ بْنُ غُرَيْرِ الزُّهْرِي حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

(۱) ابْنُ صَالِح.

(۲) مُعَكِّی

قال النسطلاني منوط عند أي در اه وكذا نبه عليه في هامش النسخ التي بيسدنا ومقتماه أن غيرأ بي ذرلا ينونه وانظروجهه اه كتهمميحه

(٢) .لِقُوْلِ اللهِ تَعَالَي

(١) لاَيَسْتَطِيعُونَ ضَر ْ إَ فِي الْأَرْضِ

(٥) وَالْكُرِنَّ الْمِكْمِينَ

(٦) الأشوع

(٧) رَسُولِ اللهِ

(٨) الأموال

أبيهِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِي شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبيهِ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلِي رَهْطًا وَأَنَا جالِسُ فِيهِمْ قَالَ فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلِي مِنْهُمْ (١) رَجُلًا لَمْ يُمْطِهِ وَهُوَ أَسْجَبُهُمْ إِلَى فَقَمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ مالكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللَّهِ إِنِّي لَا رَاهُ مُوْمِنًا قالَ أَوْ مُسْلِمًا قالَ فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي ما أَعْلَمُ فِيهِ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ماللَتَ عَنْ فلاَنٍ وَٱللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا أَوْ (٢) قالَ مُسْلِماً قالَ فَسَكَمَتُ قَلِيلاً ثُمَّ غَلَبَنِي ما أَعْلَمُ فِيهِ (٢) فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مالَكَ عَنْ فُلاَنٍ وَاللهِ إِنِّي لَارَاهُ مُوْمِناً أَوْ (٤) قالَ مُسْلِماً يَمْنِي فَقَالَ إِنِّي لَاعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِلَى مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يُكَلَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ \* وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ هَٰذَا (٥) فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِيَدِهِ خَمَعَ أَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي ثُمَّ قَالَ أَقْبِلَ (٦) أَيْ سَعْدُ إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ \* قَالَ أَبُو عَبْدِ الله فَكُبُكِبُوا قُلْبُوا (٧) مُكِبًا (٨) أَكَبَّ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِصْلَهُ غَيْرَ وَاقِعٍ عَلَى أَحَدٍ فَإِذَا وَقَعَ الْفِيثُلُ قُلْتَ كَبَّهُ اللهُ لِوَجْهِهِ وَكَبَيْتُهُ أَنَّا (١) مَرْشُ إِسْمُعِيل بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَ تَانِ ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنِّي يُغْنِيهِ ، وَلاَ يُفْطَنُ بهِ (١٠٠)، فَيْتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُومُ فَيُسْأَلُ النَّاسَ مَرْثُ عُمَرُ بْنُ حَفْص أَبْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمُ حَبْلَهُ ثُمَّ يَفْدُوَ أَحْسِبُهُ قَالَ إِلَى الجَبَلِ فَيَحْتَطِبَ فَيَبِيعَ فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَهُمِنْ أَنْ بَسْأَلَ النَّاسَ \* قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَ كُبُرُمِنَ الزُّهْرِيّ وَهُوَ قَدْ أَدْرَكَ ابْنَ مُمَرَّ بالبُ خَرْسِ النَّذِ (١١) حَدَّثَنَا سَهْلُ بنُ بَكَّادٍ حَدَّثَنَا

ال فيهم (٢) قال أو المنهم (٢) قال أو المنهم (٣) قال أو المنهم (٣) قال أو المنهم (٩) منه المنهم (٩) منهم المنهم ال

(١٠) لَهُ (١١) الشَّرَ

مَعَ النِّيِّ عَلْكِيٍّ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَامًّا جاء وَادِي الْقُرى إِذَا أَمْرَأَهُ في حَدِيقَةٍ لَمَا فَقَالَ النَّيْ عِلِيِّ لِأَصْحَابِهِ أَخْرُصُوا وَخَرَصَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ عَشَرَةً أَوْسُنَ فَقَالَ لَهَا أَحْصِي ما يَخْرُجُ مِنْهَا فَامَّا أَتَبْنَا تَبُوكَ قَالَ أَمَا أَنَّهَا (١) سَتَهُبُ اللَّيْلَةَ وِيحْ شَدِيدَةٌ فَلاَ يَقُومَنَّ (١) أُنَّهَا بالفتح وألكيد أَحَدُ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَمِيرِ ۖ فَلْيَعْقِلْهُ فَعَقَلْنَاهَا (٢) ، وَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَقَامَ رَجُلْ في اليونينية فَأَلْقَتْهُ بِحِبَلِ طَيِّي وَأُهْدَى مَلِكُ أَيلَةَ لِلنِّبِيِّ مَلِكَ أَيلَةَ لِلنِّبِيِّ مَلِكَ أَيلَةً لِلنَّبِيِّ مَلْلَةً مَيْضَاء وَكَسَاهُ مُرْدًا وَكَتَبَ (٢) فَفَعَلْنَا اً (٢) جَاءَ . في نسخة لَهُ بِبَحْرِهِمْ ، َ فَامَّا أَتَى وَادَىَ الْقَرَى قَالَ لِلْمَوْأَةِكُمْ ۚ جَاءٍ (\*) حَدِيقَتُكِ ۚ قَالَتْ عَشَرَةَ أَوْسُنَ خَرْصَ ('' رَسُولِ اللهِ عَرِينَةِ فَقَالَ النَّيْ عَرِينَةِ إِنَّى مُتَعَجِّلٌ إِلَى المَدِينَةِ فَن أَرَادَ التأنيث اه مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلْيَتَعَجَّلْ فَامَّا قَالَ ابْنُ بَكَّار كَلِمَةً (٥) مَعْنَاهَا أَشْرَفَ عَلَى المَدِينَةِ قالَ هٰذِهِ طَابَةُ فَلَمَّا رَأَى أُحُدًا قالَ هٰذَا جُبَيْلُ (٦) يُحبُّنَا وَنُحبُّهُ أَلاَ أُخبرُ كُمُ (٥) كَلِمَةٌ مَعْنَاهُ بِخَـيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ قَالُوا بَـلَىٰ قَالَ دُورُ بَنِي النَّجَّارِ ، ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ، ثمَّ قاصيرها (٦) جَبَلُ<sup>ن</sup>ه دُورُ بَنِي سَاعِدَةً أَوْ دُورُ بَنِي الحَارِثِ بْنِ الخَرْرَجِ ِ، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارَ يَنْمَنِي (۷) يَعْنِي خَيْرٍ د خَيْرًا (٧) \* وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنَى تَحَمْرُ وَثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ سَمَد بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُمَارَةً بْنِ غَرِّيَّةً عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي [(٨) وَأَلْمَاء عَلِيَّ قَالَ أُحُدُ جَبَلُ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ كُلُّ بُسْنَانٍ عَلَيْهِ حائِطٌ فَهُوَ (١) ابن شِهاب حَديقَةٌ وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَائِطٌ لَمْ يَقُلْ حَدِيقَةٌ بَابِ الْمُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ ماء السَّمَاء وَبِالمَّاء (٨٠ الجَارِي وَكَمْ يَرَ مُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَرِيزِ فِي الْعَسَلِ شَبْئًا مَرْثُ سَمِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ (١)

الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّيِّ عَلَيْ قَالَ فيما سَقَت

السَّمَاء وَالْمُيُونُ أَوْ كَانَ عَنَرِيًّا الْمُشْرُ وَمَا سُقَّ بِالنَّصْحِ نِصْفُ الْمُشْرِ \* قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ

وُهَيْبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىٰ عَنْ عَبَّاسِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي مُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قالَ غَزَو نَا

القسطلاني جاءت يتاه

(1) فى بعض النسخ التَّى بأيدينا تبعاً لليونينية هذا الأوَّلُ وضبب على لفظ الاول وكتب بازائه صولبه أوْتِي أَوْ النُسَّرُ لِلْأُوَّلِ كتبه مصححه

(۲). يُو قَت

 (٦) ونهاكذا هو الواو في جيم النسخ المعتمدة ونسخة النسطلاني فهامن غير واو اه مصححه

(٤) التُّبَتِ

لم يضبط الباء في اليونينيسة كالثانية الآثية وضبطها في النرع بفتعها وسكونها وضبطها الحافظ والكرماني وغيرهما بالفتح كذا بهامش الاصل

رم خسة (٦) أواقيًّ (٧) عال الفسطلاني اذا الله (٧) عال الفسطلاني اذا وأصله والنسخة المفروءة على المسيحة المقاوقات عليه مبتى فلم والا فالمراد اذا التعليلية لم يحتمل أن تكون اذا يمني حبن اه المنتسار (٨) الأسكريُّ

رم، رسوي لم يضبط السين في اليونينية وضبطها في النقريب بالفتح

(٩) كُومًا . كُوْمٍ

(۱۰) فَعَلَمَا 8 (۱۱) صَدَقَة

هَٰذَا(١) تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ ' يُوَقِّتْ (٢) في الْأُوَّلِ يَمْنِي حَدِيثَ ابْنِ مُمَرَ وَفِيا (٢) سَقَتِ النَّمَاءِ الْمُشْرُ وَ بَيِّنَ فِي هَٰذَا وَوَقَتَ وَالرِّيادَةُ مَقْبُولَةٌ ۚ وَالْمُفَسَّرُ يَقْضِي عَلَى الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ النَّبَتِ (" كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ يَرْكِيُّ لَم يُصَلِّ ف الْكَمْبَةِ ، وَقَالَ بِلاَلْ قَدْ صَلَّى ۖ فَأْخِذَ بِقَوْلِ بِلاَلٍ ، وَثُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ لَيْسَ فِيها دُونَ خَسْمَةِ أَوْسُق صَدَقَةٌ صَرَتْنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيي حَدَّثَنَا مالكُ قالَ حَدَّ أَنَّى مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ لَيْسَ فِيهَا أَقَلُ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُنَ صَدَقَةٌ وَلاَ فِي أَقَلَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْإِبلِ النَّوْدِ صَدَقَةٌ ، وَلاَ فِيأَقَلَ مِنْ خَمْسِ (٥) أَوَاقٍ (١) مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةً"، قَالَ أَبُو عَبُّد الله هَذَا تَفْسِيرُ الْأُوَّلِ إِذَا (٧) قَالَ لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أُوْسُتِي صَدَقَةٌ وَيُوْخَذُ أَبَداً فِي الْعِلْمِ بِمَا زَادَ أَهْلُ النَّبَتِ أَوْ يَدَّنُوا بابُ أُخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّحْلِ وَهَلْ أَيْرَكُ الصِّبِيُّ فَيَكُسْ تَمْرَ الصَّدَقَةِ حَرَّثُ أَعْسُ ابْنُ مُحَدِّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأُسَدِي (١٠ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَدِّد ابْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوْتَى بِالنَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ فَيَجِيءِ هٰذَا بِتَمْرِهِ وَهٰذَا مِنْ تَمْرِهِ حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا (٥) مِنْ تَمْر كَفَّكَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ ، فَأَخَذَ أُحَدُهُما تَمْرَةً ِجَمَـلَةُ (··· فِي فِيهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُعَدِينَ إِنَّ اللَّهُ الصَّدَقَةَ (١١) بابُ مَنْ بَاعَ إِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَنْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْمُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ ۖ فَأَدِّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ بَاعَ شَارَهُ وَكُمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ وَقَوْلُ ِ النَّبِيِّ مَا لِلَّهِ لَا تَبِيمُوا الشَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُؤ صَلاَحُهَا فَلَمْ يَحْظُرِ الْبَيْعَ بَعْدَ الصَّلاحِ عَلَى أَحَدٍ وَلَمْ يَخْصً مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ إِلزَّ كَاهُ مِمَّنْ كَمْ تَجِهِ

مَرْثُ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما نَهٰى النَّبِي مُرْكِيًّا عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى بَبْدُوَ صَلاَّحِها وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَّحِها قَالَ حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ (١) مِرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنَى خالدُ ا بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَباحٍ عَنْ جابِرِ بْنِ عَنْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نَهْي النَّبي اللَّهِ أَنِي رَباحٍ عَنْ جابِرِ بْنِ عَنْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نَهْي النَّبِي اللَّهِ أَن وَباحٍ عَنْ جابِرِ بْنِ عَنْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نَهْي النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهِ عَلَيْهِ عَنْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ يَرْتُ عَنْ بَيْعِ النَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا صَرَثْنَا قُتَبْبَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ أُنَس ابْ مالك رَصِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ بَيْعِ الثَّارِ حَتَّى تُرْهِيَ قالَ حَتَّى تَحْمَارٌ باسب "هَلْ بَشْتَرى صَدَقَتَهُ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَتَهُ (٢) غَيْرُهُ لِأَنّ النَّبِيُّ مِرْكِيِّهِ إِنَّا نَعْمِي الْمُتَصَدِّقَ خاصَّةً عَنِ الشِّرَاءِ وَكُمْ يَنْهُ غَيْرَهُ مَرْشُ يَحْبِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا كَانَ يُحَدَّثُ أَنَّ مُمَرَّ بْنَ الخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ في سَبِيلِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ (٣) ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ يَلِيِّهِ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ لَا تَمُدُ في صَدَفَتِكَ فَبَذَٰلِكَ كَانَ ابْنُ مُعَمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لاَ يَثْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَبَنَّا تَصَدَّقَ بِهِ إِلاَّ جَمَلَهُ صَدَقَةً صَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ اللَّهِ اللَّهُ بْنُ أَنَّسْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَن [ أبيهِ قالَ سَمِعْتُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ خَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ فى سَبَيِلِ اللهِ ۖ فَأَصَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ ۚ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَّهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُحْسٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ عِلْ فَقَالَ لَا تَشْتَرى ( ) وَلَا تَمُدُ في صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَا كَهُ بِدِرْ هَمْ فَإِنْ الْعَالِمَ في صَدَقتِهِ كَالْمَائِدِ فِي قَيْنُهِ بِالْبُ مَا يُذْكُرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِّي عَلِيَّةٍ (" مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا تُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ قَالَ سَمِيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَخَذَ الحَسَنُ ا بْنُ عَلِيٌّ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا تَمْرَةً مِن تَمْرِ الصَّدَقَةِ تَجْعَلَهَا في فيهِ فَقَالَ النَّبَي عَلِيٌّ كَخْرِيكُمْ لِللَّهُ لِيَطْرُحَهَا ثُمَّ قالَ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لاَ نَأْ كُلُ الصَّدَقَةَ باب الصَّدَقَةِ

(٣) بَشْرَيَ

(٤) لاَتَشَرِي مكداني بعض النسخ المول علنها بيدا منسباً على الياء وفي بعضها وهوماني نسحة القسطلاني تَشْتَر بحذف

نبر يوس لاَنشريهِ . نَشْعرِهِ مَع

(١) كَنْ كُنْ كُنْ كُذَا بهامش الاصل وقال القسطلاني ورواية أبي ذر كخ كغ بكسر الكاف وسكون الخاه مخففة اله فانظر كتبه

عَلَى مَوَ الِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ عُنَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهِابِ حَدَّ أَنِّي عُبِيهُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وَجَدَاانَّبَيْ عَلِيَّ شَاةً مَيَّتَةً أَعْطِيتُهَا مَوْلاَةٌ لِيَمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ قالَ (١) النَّبيُّ عَلِيَّ هَلاّ أَنْتَفَعْتُمْ بِحِلْدِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكُلُهَا مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدِّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أُرَّادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ تَرِيرَةَ لِلمِنْقِ وَأَرَادَ مَوَ الِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلاَءِهَا فَذَ كَرَتْ عائِشَةُ لِلنَّيِّ ﴿ عَيْكِيْ فَقَالَ كَمَا النَّبِي عَيْكِ ٱشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ وَأَتِىَ النَّبِي عَيْكِ بلَحْمٍ فَقُلْتُ هَٰذَا مَا يُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُو لَمَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ عَلَى الْمِ تَحُوَّلَتِ (\* الصَّدَقَةُ مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَوِيدُ بْنُ زُرَيْجٍ حَدَّثَنَا خالبه عَنْ حَفْصَةً بنتِ سِيدِينَ عَنْ أُمِّ عَظيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ النَّيْ عَلَيْ عَلَى عَالِيَهَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُم شَيْ مِوْفَقَالَتْ لَا إِلاَّ شَيْءِ بَعَثُتْ بِهِ إِلَيْنَا أُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثَتْ إِما مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ بَلَّنَتْ عَلِهَا صَرَّتْ الْحَيْ ا بْنُ مُوسَى حَدِّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبّ عَلِيَّةً أَنِيَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى يَرِيرَةً فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُو َلَنَا هَدِيَّةٌ \* وَقَالَ أَبُو دَاؤُدَ أَنْبَأَ نَا شَعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ عَلِي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَل منَ الْأَغْنيَاءِ ، وَيُرَدُّ (" فِي الْفَقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا حَرْثُ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا رُكَرِيًّا \* بْنُ إِسْحُقَ عَنْ يَحْيى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِي عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةً لِلْمَاذِ بْنِ جَبَلِ حِينَ بَمَّهُ إِلَى الْيَمَنِ ، إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ (٥) ، فَإِذَا جِئْنَهُمْ فَأَدْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِنْهُ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمِّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ ثُمْ أَطَاعُوا لَكَ بذلك

(۱) فَقَالَ (۲) حُوِّلَتِ (۳) وَرُرَدَّ كذا فِي اليونينية الدال مشتوحة مصحح عليها (٤) مُحِدِّ بنُ مُقَاتِلٍ (٤) الْكِتَابِ

فَأُخْبِرْهُمْ أَنِ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ ,يَوْمٍ وَلَيْـلَةٍ ، فَإِنْ أُ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِر ُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً ۚ تُوخَذُ مِن أَغْنِيَأَهُمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَامُهِمْ ، فَإِنْ ثُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَٰلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَامُمَ أَمْوَ الْحِيمْ وَأَتَّق دَعْوَةً المَظْلُوم ، فَإِنَّهُ (١) لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللهِ حِجَابٌ باب ُ صَلاَةِ الْإِمامِ ، وَدُعانِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ ، وَقَوْ لِهِ : خُذْ مِنْ أَمْوَ الْحِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ (٢) وَتُرَكِّمِمْ بَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ <sup>(٣)</sup> سَكَن ُ لَهُمْ مَرْثُنَا حَفْمَنُ بْنُ نُحْمَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرٍ وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُوْفَى قالَ كَانَ النَّبِيُّ عِلِيِّ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَلْ فُلَانٍ ، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ أَبِي أُونَى \* بِ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَعْدِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازِ هُوَ شَيْهِ دَسَرَهُ (٤) الْبَحْرُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْعَنْبَرِ وَالْلُوثُو الْحُسُنُ فَإِنَّهَا (٥) جَعَلَ النَّبِي عَلِيَّةٍ فِي الرِّ كَازِ الْحُمُسَ لَبْسَ فِي الَّذِي يُصاّبُ فِي المَّاءِ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى جَمْفَرُ بْنُ رَبِيمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ هُرْ مُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّيِّ النَّالِّ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَنْ (٧) يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَلَمْ يَجِدْ مَرْ كَبًا ، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا ۚ فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارِ فَرَنِّي بِهَا فِي الْبَحْدِ لَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ ۚ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا فَذَ كَرَ الْحَدِيثَ فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ \* و الرِّ كَازِ الْحُمُسُ ، وَقَالَ مَالِكُ وَا بْنُ إِدْرِيسَ الرِّ كَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ فَي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ وَلَيْسَ المَدْنِ بَرِكَازِ ، وَقَدْ (٥٠ قالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةِ في المَدْنِ جُبَارْ وَفِي الرِّ كَازِ الْخُمُسُ وَأَخَذَ نُحَرُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائتَيْنِ خَمْسَةً وَقَالَ الْحَسَنُ مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الْحَرُبِ فَفَيِهِ الْخُمُسُ وَمَا كَانَ (١) مِنْ أَرْضِ

أَ مَ الْمَ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللِّلْمُ اللِّلْمُ اللَّالِمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللَّالِمُ الللِّلْمُ اللِيَّالِمُ الللِّلْمُ اللِمُ الللِّلِمُ اللَّالِمُ الللِّلْمُ اللِمُ اللِّلْمُ اللِمُلْمُ اللل

(r) إِلَى قَوْلِهِ سَكَنْ لَهُمْ

(r) صَلَانَكَ ضَبْط فى نسخة عبدالله بن سالم تبعاً لليونينيـة بالافراد والجع وهما قراءان اه مصححه

(؛) دَسَرَهُ قال عباض أى دفعه ورمى به اه من البونينية

(٥) في أصول كثيرة وانحأ بالواو اه من هامش الاصل مبر

(٦) رَسُولِ اللهِ

(٧) أَنْ

(A) فى أصول كثيرة اسقاط

(٩) فى النسطلانى فى أرض
 وان من أرض رواية أبى
 الوقت.

السِّلْمِ فَفَيِهِ الزَّكَاةُ ، وَ إِنْ وَجَدْتَ اللَّقَطَةَ فِي أَرْضِ الْمَدُوِّ فَمَرِّفْهَا ، وَ إِنْ كانَتْ مِنَ الْمَدُوِّ فَفَيِهَا الْخُمُسُ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ المَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ لِلانَّهُ يُقَالُ أَرْكُنَ الْمَعْدِنُ إِذَا خَرَجَ (١) مِنْهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٍ أَوْ رَبِحَ رِ بِحُاكَشِيرًا أَوْكَثُورَ ثَمَرُهُ أَرْكَزْتَ ثُمَّ نَاقَضَ ، وَقَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ فلاً ١٦٠ يُؤَدِّي الْخُسُلَ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ سَعِيد ابْن الْمُسَيِّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ العَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْنُ جُبَارٌ وَالْمَدِنُ جُبَارٌ وَفَى الرِّ كاز الخُمُسُ \* باسب أُ قَوْلِ أَللهِ تَمَالَى : وَالْمَامِلِينَ عَلَيْهَا ، وَتُعَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الْإِمَامِ صَرْثُنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَايِهَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُمَيْدٍ السَّاعَدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ رَجُلاً مِنَ الْأَسْدِعَلَى صَدَقَاتُ إِنِي سُلَيْم ِ يُدْعَى أَبْنَ اللَّتْبِيَّةِ (٣) قَامَا جاء حاسَبَهُ باللَّهُ عَالَ إِبل الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهِ اللَّهِ السَّبِيلِ صَرَّتُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ أَجْتَوَوُ اللَّدِينَةَ فَرَخَّصَ كَلُّمْ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ أَنْ يَأْتُوا إِبلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَ بُوا مِنْ أَنْبَانِهَا وَأَبْوَ الِمَّا فَقَتَلُوا الرَّاعِي وَأُسْتَاتُوا النَّوْدَ (١) كَأَرْسُلَ رَسَوُلُ اللهِ عَلِيِّ كَأْتِي بَهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمَرَ (١) أَعْيِمِهُمْ وَيُرَكُّهُمْ ۚ بِالْحَرَّةِ يَعَضُّونَ ٱلْحَجَارَةَ \* تَابَعَهُ أَبُو قِلاَبَةَ وَحُمَيْدٌ وَثَابِتُ عَنْ أَنَس بُ وَسْمِ الْإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ مَرْشُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِ وِ الْأُوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَى إِسْطَقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنَى أَنَسُ ابْنُ ماللِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بِعَبْدِ اللهِ بْن أَبِي طَلْعَةَ لَيُحَنِّكُهُ فَوَ افَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَفَةِ.

(۱) أُخْرِجَ (۲) فَلَا الْذَى فِي أُصُولُ کثیرة ولا بالواو (۲) اللَّشْبِيَّةِ وضبط اللاموالناء في اليونينية وضبط في الفرع الاول بالفي والثاني بالكون قاله القسطلاني وفي بعض الاصول بفتع الفوقية وقبل بفتحهما حكام في الفتح اه في الفتح اه إذا الأبل ( بِينْم ِ ٱللهِ الرَّنْمُنِ الرَّحِيمِ )

بالنُّ فَرْض صَدَقَةِ الْفَطْرِ ، وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٍ وَابْنُ سِيرِينَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً مُرْشُنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدْ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَم حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ يُحَمَّرَ بْنِ نَافِيعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ تُحَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَنِكِيَّةٍ زَكَاةَ الْفيطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالْذَا كُرِ وَالْأُنْيُ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ ثُوِّدًى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ بِاسِبُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْسُلِمِينَ مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفَطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ عَلَى كُلِّ ا حُرْ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرَ أَوْ أَنْهَىٰ مِنَ الْمُعْلِينَ بِالْبُ (٢) صَاعِ مِنْ شَوِيدٍ وَرَثْنَا قَبِيصَةُ ٣٠ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صَاعاً مِنْ شَعِيرِ بَاسِبُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا ﴿ مِنْ طَمَامٍ مِرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِياضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحِ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاسَعِيدِ الْحُدُريّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُحْرِجُ زَكَاةَ الْفِيلْ ِ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْ ِ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَيْبٍ بِالْبُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْد صَرْثُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ ( ) قال أَمَرَ النَّبِيُّ عَلِيِّكُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ تَمْدِ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرِ قالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ مِاسِ صَاعِ مِنْ زَبِيبٍ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ يَزِيدَ (٦) الْعَدَنِيَّ حَدَّ بَنَا سُفْيًانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قالَ حَدَّ بَنَ

لا سيست الفيطر الموطر الموطر الموطر الموطر الموطر الموالة على الموالة على الموالة على الموالة الموالة

(۲) بابُ صَاعِ لَمْ يَضِبط صاع فى اليونينية وضيط في الفرع بكسرتين

بأ صدَقة الفيطر مصاغ من شعير وصاغ من شعير وصاغ في رواية أبي ذر موفوع خبر مبتدأ محذوف أي هي صاغ أفاده القسطلاني

(٣) أَبْنُ عَقْبَةً

(١) صَاعْ

(·) ابنَ مُعمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

(٦) ابْنَ أَبِي خَكْيمٍ

عِياض بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَا نُعْطِيها فِي زَمانِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرِ أَوْ صَاعًا مِنْ زَيبِ فَأَمَّا جَاءِ مُعَاوِيَّةُ وَجَاءِتِ السَّمْرَاهِ قَالَ أُرِّي (١) مُدًّا مِنْ هُذَا يَعْدلُ مُدَّيْنِ إِلَى الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ مَرَّثُ آدَمُ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّلْنَا(٢) مُوسَى بْنُ عُقْبَةً ۚ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُعَلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ عَلِي أَمَرَ بركاة الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ ﴿ وَرَثْنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُمَرّ ٣٠ عَنْ زَيْدٍ ( ) عَنْ عِياض بْن عَبْدِ اللهِ بْن سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ يَوْمَ الْفَطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو (·) طَعَامُنَا الشَّعِيرَ السَّعِيدِ وَكَانَ طَمَامَنَا (·) الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَالُوكِ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْمَالُوكِينَ لِلتِّجَارَةِ يُزَكَّى فِي التِّجَارَةِ ، وَيُزَكَّى فِي الْفَطْ مَرْشُ أَبُو النُّهُمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيْوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ النَّبِي عَلِيِّ صَدَقَةَ الفِطْ ، أَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى اللَّا كَر وَالْأَنْهَىٰ وَالْحُرِّ وَالْمُمُولَدِ صَاعاً مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرِ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعِ مِنْ بُرِ ۗ فَكَانَ ابْنُ مُحَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُمْطِي النَّمْرَ فَأَعْوَزَ (٦) أَهْلُ اللَّهِ ينَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُمْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَنِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ يُعْطِي (٧) عَنْ أَنِيٌّ ، وَكَانَ أَنْ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَعْطِيهَا الَّذِينَ أَيْقَبَلُونَهَا (٨) وَكَانُوا يُمْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ بِالْبُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّنبِرِ وَالْكُنَّابِيرِ حَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى نَافِعِ عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٥) قالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. صَدَقَةَ الْفيطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْصَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبَيرِ وَالْحِرِّ وَالْحَرِّ وَالْمَالُوكِ .

(۱) ارَّنی (۲) حَدَّنَّنی (٢) خَفُصْ بِنْ مَيْسَرَةً (٤) زُرِّيْدِ بْنِ أَسْلَمُّ وَالزَّ إِنِيبُ وَالْأَقِطَ وَالتَّمْرَ (۱) فَأَعْوِزَ (۸) يقسلون (١) عَنْهُ حَكْدًا في اليونينية بافرادالضميراه

من هامش الاصل

## (بسُّم الله التَّحْن الرَّحِيم) عتائك الحسج

بالبُ وُجُوبِ الحَجِّ وَفَضْلِهِ (١): وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِي عَنِ الْعَالِمَينَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَاءَتِ أَمْرَأُهُ مِن خَشْعَمَ لَجْعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبُّ عَلِيٌّ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقّ الآخَرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَريضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأْحُجُ عَنْهُ قالَ نَعَمْ وَذَٰلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِإِب قَوْ لِ اللهِ تَمَالَى: يَأْ تُولِدُ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْ تِينَ مِنْ كُلِّ فَج ۗ عَمِيقِ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ كَلَمُمْ فِجَاجًا الطُّرُقُ الْوَاسِعَةُ مَرْشَ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب عَنْ يُونُس عَنِ ابْنِ شِهاكِ أَنَّ سَالِم بْنَ عَبْدِ اللهِ (٢) أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّةِ يَرْ كَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُ حَتَّى ٣ تَسْتَوِي بهِ قائَّمَةً حَرْثُ إِبْرَاهِيمُ ( ) أَخْبَرَانَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ سَمِعَ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ إِهْلاَلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ أَسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ رَوَاهُ أَنَسْ وَأَبْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ بِالْبُ الْحَجِّ الْحَجّ عَلَى الرَّحْل ، وَقَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ ثَحَمَّدٍ عَنْ عائيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِّي مِرْكِيِّةٍ بَعَتْ مَعَهَا أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ وَحَمَلَهَا عَلَى قَتَبِ وَقَالَ مُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شُدُّوا الرِّحالَ في الحَجَّ فَإِنَّهُ أَحَدُ الجِهادَيْنِ \* وَقَالَ (٥٠)

(١) وَقُوْلِ اللَّهُ (٢) \_ ابني فعملي (٤) این موسی

مُحَمَّةُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثَمَامَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْسِ قَالَ حَجَ أَنَسَ عَلَى رَحْلِ وَكُمْ (١) يَكُنْ شَحِيحًا وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ حَجَّ عَلَى رَحْلِ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ مَرْشَا عَمْرُو بْنُ عَلَيِّ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِمٍ حَدَّثَنَا أَ يَمَنُ بْنُ نَابِلِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ نُحَمَّدٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْتَمَرْثُمُ \* وَكُمْ أَعْتَمِرْ ، فَقَالَ يَا عَبْدَ الرَّ هُنِ أَذْهَبْ بِأَخْتِكَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْمِيمِ فَأَحْقَبَهَا (٢) عَلَى نَاقَةٍ (٣) فَأَعْتَمَرَتْ بِإِسْبُ فَضْلِ الحَجِّ المَبْرُورِ طَرْثُنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُمِّلَ النَّبِيُّ مَا إِنَّهِ أَنَّ الْأَسْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ إِللهِ وَرَسُولِهِ، قِيلَ ثُمَّ ماذًا: قالَ جِهَادٌ في سَبِيلِ ٱللهِ، قيلَ ثُمَّ ماذًا: قالَ حَجُّ مَبْرُور حَرْثُ عَبْدُ الرَّ هُن ِ بْنُ الْمَبَارِكِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ أَخْبَرَ نَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي مَمْرَةَ عَنْ عائشَةَ بنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلاَ نُجَاهِدُ قَالَ لاَّ لَكَينٌ (٤) أَفْضَلَ الْجُهَادِ حَجْ مَبْرُورٌ حَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْيَةُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الحَكَمِ قالَ سَمِعْتُ أَبَا حازِمٍ قالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيتُ النَّبِيُّ عَلَيْكِ يَقُولُ مَنْ حَجَّ لِلهِ فَلَمْ يَرْ فُثْ (٥) وَكُمْ يَفْسُنْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَنْهُ أُمُّهُ بِالْبِ فَرْضِ مَوَاقِيتِ الْحَيِّ وَالْمُمْرَةِ حَرْثُ مَالِكُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا زُهُمْنُ قَالَ حَدَّثَنَى زَيْدُ بْنُ جُبَيْنَ أَنَّهُ أَتَّى عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما فِي مَنْزِلِهِ وَلَهُ فُسْطاطٌ وَسُرَادِقٌ فَسَأَلْتُهُ مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِر قَالَ فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِي ۗ لِاهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا ٥٠ وَ لِأَهْلِ اللَّهِ يِنَةِ ذَا الْحُكَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأُمُ الْجُحْفَةَ بِالْسِبُ قُولِ اللَّهِ تَمَالَى: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرً الزَّادِ التَّقُوي مَرْثُ يَحْيَىٰ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ

(۱) فَلُمْ فَيْمَ هَدْهُ رواية (۱) فَلُمْ فَيْمَ هَدْهُ رواية المَّراَي دُرعن الكسّميهى المَّانِي القسطلاني (۱) فَاقَتِهِ الْفَصَلِ الْفَصَلُ . في القسطلاني المُحتى المُن الصحيحين قال المُن المُصَلِ الجهاد كذا هم المش اليونينية اهمن الأصل مستدة ونتعت في نسخة مستدة ونتعت في نسخة الله بن سالموفي القسطلان مستدة ونتعت في نسخة الله بن سالموفي القسطلان عندها النامي وأن الانسح نتعها في الماضي وضعا في المضارع متلت الفاء كنيه مستعه في المضارع وضعا في المضارع كنيه مستعه في المضارع متلت الفاء كنيه مستعه المنارع متلت الفاء مستعه المنارع وضعا في المضارع متلت المنارع متلت الفاء مستعه في المضارع وضعا في المضارع متلت المنارع المنارع

(١) مِنْ قَرْنِ

عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلاَ يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ نَحِنُ الْمُنَوَ كَلُونَ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ (١) سَأَلُوا النَّالْيَ ، فَأَنْزُلَ اللهُ تَعَالَى وَتَرَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقَوْى رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ تَحَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ مُوْسَلاً بِالْ مَكَّةً لِلْحَجِّ وَالْمُمْرَةِ صَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيَٰبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَأَوْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنَ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ إِنَّ النَّبِيُّ مِيْكَةٍ وَقَتَ لِاهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحَلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجِدْ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْ لَمَ هُنَّ كَانُ (\*) وَلِمَن أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالْمُمْرَّةَ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فِمَنْ حَيْثُ أَنْشَأُ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةً مِنْ مَكَّةً بِالسِّبُ مِيقَاتِ أَهْلِ اللَّهِ يِنَةِ وَلاَ يُهِلُّوا (") قَبْلَ ذِي الْحَلَيْفَةِ صَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّةِ قَالَ يَهُلْ أَهْلُ المدينَةِ مِنْ ذِي الْحَكَيْفَةِ وَأَهْلُ (3) الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ ، قالَ عَبْدُ اللهِ وَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ وَيُهِلْ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ بِالْبُ مُهِلِّ أَهْلُ الشَّأْمِ وَرَثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا خَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وَقَتَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ ، وَلِأَهْل نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْ لِمَ فَهُنَّ لَهُنَّ (٥) وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَهُمَّلُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ (٦) حَتَّى أَهْلُ مَكَّةً يُهِلُّونَ مِنْهَا بِالْبُ مُهَلِّ أَهْلِ نَجْدٍ مَرْثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَفظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عِنْ أَبِيهِ وَقَتَ النَّبُّ يَلِّيَّةٍ \* حَدَّثَنَا أَحْمَدُ (٧) حَدَّثَنَا انْ وَهْب قَالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَنِ إِبْنِ شِهمَابِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ مُهَلُّ أَهْلِ المَّدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّأْمِ مَهْيَعَةُ

صه (۱) المَّادِينَةً مَا المَّادِينَةُ مَا الكَّمْمِهِنَى وَمَكَةً أَصُوبُ لَكِنْهُ ضَبِّبُ عَلِمُهُ فَى الْمُونِينِيَّةُ أَفَادُهُ القسطلاني

(٢) لَهُمُ (٢) وَبِهِ الْوَاكِدَافِي جَمِيعِ النسخ المعتمدة بيدها ونسيخة الفسطلاني ويُونَ بثبوت النون كتبه مصححه

(٤) وَ مُرِّلٌ أَهْلُ

(ه) مَفْمَ ص

(7) وكذاك • أى بنكرير وكذاك مرةين كما فى هامش اليونينيةونبه عليه القسطلاني

(٧) ابْنُ عِيسى

وَهِيَ الْجَحْفَةُ وَأُهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ قَالَ ابْنُ مُمَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا زَعَمُوا أَنَّ النَّبِيّ عَلِيَّ قَالَ وَكُمْ أَسْمَمُهُ وَهُمَلُ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْ لَمُ بِالْبِ مُهَلِّ مَنْ كَانَ دُونَ المَوَافِيتِ مِرْتُ قُتَيْبَةً حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّبِيّ عَلَيْهِ وَقَتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ الْيَمَن بَلَمْلَمَ وَلِاهْل نَجْدٍ قَرْنًا، فَهُنَّ لَمُنَّ (١) وَ لِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرُ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُريدُ الحَجَّ وَالْمُرْرَةَ فَنَ كَانَ دُونَهُنَّ فِمَن أَهْلِهِ حَتَّى إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُه لُّونَ مِنْهَا باب مُلَ أَهْلِ الْيَمَنِ صَرِّمْ مُعَلَى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن طَاوْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيَّ عِنَّكَ لِمَ قَتْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحَلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْ لَم ، هُنَّ (١) فَتَحَمَّذَ بْنِ الْمِصْرَ بْنِ الْمِصْرَ بْنِ الْمِصْرَ بْنِ الْمِصْرَ بْنِ الْمِصْرَ وَالْعُمْرَةَ فَنَ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فِمَنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ اللَّهِ وَأَنْ عَرْقِ لِاهْلِ الْيِرَاقِ صَرَتْنَى عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْدِ حَدَّثَنَا عُبَيْد اللهِ عَنْ نَافِيم عَنِ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا فُتِحَ (٣) هٰذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا مُعْمَرَ ، فَقَالُوا يَا أُمِيرَ الْمُوْمُنِينَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَا وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنَا شَقَّ عَلَيْنَا قَالَ فَأَنْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ لَخَدَّ لَمُمْ ذَاتَ عِرْق واللهِ مُن عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهِما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَنَاحَ بِالْبَطْحَاء بذي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بها وَكَانَ عَبْدُ الله مْنُ مُعَرِّ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْمَلُ ذَٰلِكَ بَاسِبُ خُرُوجِ النَّبِيِّ عَلِي عَلَي طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَرَثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَس بْن عِياض عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نافِيم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ كَانَ بَخْرُجُ مِنْ طريق

لَشَّحَرَةً وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرِّسِ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ يَثْلِيُّ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصلِّي (١) في مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَإِذَا رَجَعَ صَلَى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي وَ بَاتَ حَقَّى أُ فَوْلِ النَّبِيِّ عَلِي الْمَقْيِقُ وَادِ مُبَارَكُ مِرْثُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ وَ بِشْرُ بْنُ بَكْرِ التِّنِّسِيُّ قَالاً حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْي قَالَ حَدَّثَني عِكْرِمَةُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَّهُولُ سَمِعْتُ النَّيِّ عَلِيْكِ بِوَادِي الْمَقْيِقِ يَقُولُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ في هذا الْوَادِي الْبَارَكِ وَقُلْ مُمْرَةً في حَجَّة مِرْشُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عُقْبَةَ قالَ حَدَّثَنَى سَالِمُ مِنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ (٢) وَهُو َ (٢) فِي مُعَرَّضُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي فيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحًاء مُبَارَكَةً وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمْ يَتُوَخَّى بِالْمَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللهِ يُنيخُ يَنَحَرَّى مُمَرَّسَ رَسولِ الله عَلِي وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ المَسْجِدِ النَّنِي بِبَطْنِ الْوَادِي وَيَهُمْ (٤) وَ يَانَ الطُّريقِ وَسَطَّ (٥) مِنْ ذَلِكَ باسب عَسْلِ الْخَلُوقِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ مِنَ النَّيَابِ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ نِي عَطَاهِ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ يَمْلَى قَالَ لِمُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرِنِي النَّبِيُّ يَرْكُ حِينَ يُوحِي إِلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا النَّبَىٰ يَرْكِنَةٍ بِالْجَمْرَانَةِ (٦) وَمَعَهُ نَفَرَ مِنْ أَصْحَابِهِ جَاءُهُ رَجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلُ أَحْرَمَ بِمُمْرَةٍ وَهُو مُتَضَمِّحُ بطيبٍ فَسَكَمَتَ النَّيْ عَلِي سَاعَةً فَإِنهُ الْوَحْيُ فَأْشَارَ مُمَرُ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى يَعْلَى خَاءً يَعْلَى وَعَلَى رَسُولِ ٱللَّهِ يَرْكِيْ ثَوْبٌ قَدْ أُطْلِلَ بِهِ فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ مُحْمَرُ الْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ الْعُمْرَةِ فَأَتَى مِرَجُلُ فَقَالَ أَعْسِلِ الطَّيبَ الَّذِي بك ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَأَنْزِ عْ عَنْكَ الْجُبَّةَ ، وَأَصْنَعْ في تُعَرَّتِكَ ، كَمَا تَصْنَعُ (٧) في حَجَّتِكَ

(۱) صَلَّى (۲) أُرِيَ (۲) وَهُوَ مُعَرَّسُ هذه من الفرع آكذا بهامش الاصل

مسبب أن أن وسَعَلًا (١) وَسَعَلًا

(7) بالجَعْرَ انْقَرِ باسكان الدّين وتخفيف الراء كما ضبطه جاعة من اللفويين ومحقق المحدثين ومنهم من ضبطه بكسر الدأين وتشديد الراء وكلاها صواب أفاده

القسطلان كتبه مصححه

(٧) ماتَصْنَعُ فِي حَجَّكَ

قُلْتُ (ا) لِمَطَّاءِ أَرَادَ الْإِنْقَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ نَمَمْ باب الطَّيبُ عَنْدَ الْإِحْرَامِ وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَشَمُّ الْحُرْمُ الرَّبْحَانَ وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ وَيَتَدَاوَى عِمَا (\*) يَأْكُلُ الزَّيْتَ إِنَّ وَالسَّمْنَ ، وَقَالَ عَطَاهِ يَتَخَتُّم وَ يَلْبَسُ الْمُمِنْيَانَ ، وَطَافَ ابْنُ عَمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ نُمُومٌ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِقُوْبٍ ، وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا بِالنُّبَّانِ بَأْسًا لِلَّذِينَ يَرْحَلُونَ (٤) هَوْدَجَهَا حَرَّشْنَا تُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ قَالَ كَانَ ابْنُ مُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ فَذَكُرْ ثُهُ لِإِبْرَاهِيمَ قَالَ (٥) ما تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ حَدَّثَنَى الْأَسْوَدُ عَنْ عائِشَةَ رَضَى الله عَنْهَا قَالَتْ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْدِ وَهُوَ مُخْرِمٍ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ قَالَتْ كُنْتُ أُطِيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةٍ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ وَلِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ \* (٦) مَنْ أَهَلَّ مُلَبِّداً (١) مَرْث أَصْبَغُ أَخْبَرَ نَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ أَلَّهِ عَلِي مُن مُلَبِّداً بِاسِتُ الْإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ مِرْشُ عَلْيُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سَمِتُ سَالِمَ ا بْنَ عَبْدِ اللهِ قالَ سمِعْتُ ابْنَ تُحَمَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (١٠) ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ ما أَهَلَ رَسُولُ اللهِ عَرِينَ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ السَّجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحَلَيْفَةِ بِالْبُ مَا لَا يَلْبُسُ الْمُحْرِمُ مِنَ النَّيَابِ حَرِّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُنَى أَخْبَرَ نَا مالِكٌ عَنْ نَافِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً قالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا يَلْبَسُ ٱلْمُحْرِمُ مِنَ الثَّياب،

(١) في كثير من الاصول مقلت بزيادة الفاء اه من **هامش الا**صل. (١) وَيَأْسَكُمُ أَ (٣) كذا ضبطبالنصبوالجر فى الزيت والسين وجعل على الجر علامة أبى در كتبه (٤) يَرْحَلُونَ ڪَذَا صبط في بعض النسخ للمتمدة وفي بعضها موحلون وبالاول ضبطه ان حجر وقال قال الجوهري رحلت اليمير أرحله رحلا اذاشددت على ظهره الرحل وسيأتى فى التفسير استشهاد البخارى بقول الشاعر اذا ما قت أرحلها بليل \* وعلى هذا نوهم من ضبطه هنا بتشديدا لحاءالمهماة وكسرها اه (٠) قاصول كثيرة صحيحة فقال اه من هامش الاصل (٦) بابُ (٧) مُلَبَّداً بقتج الموحدة وكسرها في

الفرع وأصله

ح قبل قوله وحدثنا

(٨) في أصول كثيرة زيادة

قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ لَا يَلْبَسُ الْقُمُسَ (١) وَلاَ الْعَمَامُ وَلاَ السَّرَاوِ علاَتِ وَلاَ الْبَرَانِينَ وَلاَ ٱلْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدُ لاَ يَجِدُ لَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَمْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَمْيَيْنِ وَلاَ تَلْسَمُوا مِنَ الثَّيَابِ شَبِّمًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ (٢) أَوْ وَرْسُ باب حَرِّثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا أَبِي وَالأُرْ تَدَافِ فِي الْحَجِّ عَنْ يُونَسَ الْأَيْلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أُسَامَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ رِدْفَ النَّبِيُّ "" مِنْ عَرَفَةً إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ المَرْدَلِفَةِ إِلَى مِنَّى قِالَ فَكِلَاهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلِ النَّيْ يَتِكَ مُلِّي حَتَّى رَمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ باب ما يَلْبَسُ أَلْحُرْمُ مِنَ النَّيَابِ وَالْأَرْدِيَةِ وَالْازُرِ (" وَلَسَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الثَّيَابَ المُعَصَفَرَةَ وَهِيَ مُعْرِمَةٌ وَقَالَتْ لا تَلَمُّ (٥) وَلا تَتَرَوْقَعْ (٦) وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا بِورْسِ (٧) وَلاَ زَعْفَرَ انْ وَقالَ جابر لاَ أَرِي الْمُصَفَّرَ طيباً وَكَمْ تُرَ عَائِشَةُ كَأْسًا بِالْخُلِيِّ وَالثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَالْمُورَّدِ وَالْخَفَ لِلْمَزَّأَةِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ مَرْثُ الْمُمَّدُّ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْفَدِّيُّ حَدَّثَنَا فُصَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ أُخْبَرَ نِي كُرَيْتِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ أَنْطَلَقَ النَّبِي عَلِيَّ مِنَ المَّدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَأُدَّهَنَ وَلَبس إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأُصِحَابُهُ فَلَمْ يَنْهُ عَنْ ثَيْءٍ مِنَ الْأَرْدِيَةِ وَالْأُزْرُ (١) ثُلْنَسَ إِلاَّ الْزَعْفَرَّةَ الَّتِي تَرْدَعُ (١٠) عَلَى الجُلْدِ فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى أَسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاء أَهُلَّ هُو وَأُصْحَابِهُ وَتَلَّدَ بَدَنَتَهُ (١١) وَذَلكَ لِخَمْس بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَمْدَةِ فَقَدِمَ مَكُةَ لِأُرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَمِّي يَنْ الصَّفَا وَالمر وق وَلَمْ يَجِلُّ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ لِلْأَنَّهُ ۖ قَلَّدَهَا ، ثُمَّ نَرَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الحَجُونِ وَهُوَ مُهلُّ بِالحَجَ وَكُمْ يَقْرَبِ الْكَمْنَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهِا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ

وسر (۱) القَميضُ

(۱) زُعفر ان

(٢) رَسُولِ اللهِ

(١) وَالْأَرْدِ:

سم الهنزة والزاى وق البوينية بسكونها لاغم أفاده السطلابي

المساسد سيسا (ه) لاَ تُلْتَذِيمُ وَلاَ تَبَرِّ قَعَ (1) في أصول كثيرة ولا ترقع نتاء واحدة أه من هامش الاصل

(٧) يورس
 بكتر آلااء وبه عليه الفسطلاني والذي في كتب اللغة أن الورس ساكن الراء لاغبر كته مصححه

(٨) يُبدَّلُ كذا لابي

الوفت

(٩) وَالْأُرْرِ كَذَا الصّبطين في اليونينية

(۱۰) گردع روایهٔ أحرى نال عیاض والفتح أوحه كدا فی القسطلانی

(۱۱) بُدنَهُ.

يَطُّوْ فُواِ (١) بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُوْسِهِمْ ثُمَّ يَحِيلوا وَذَٰلِكَ لِمَنْ كُمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ ۚ قَلَّدَهَا ، وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ أَمْرَأَتُهُ ۚ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ ، والطّيبُ وَالنِّيَابِ بِالْبِ مِنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ (٢) قَالَهُ ابْنُ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيُّ عَلِيٌّ صَرَتَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا مُحَدُّدُ بْنُ المُنْ كَدِرِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَى النَّبِي عَلِيَّةً بِاللَّهِ بِنَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبُحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلْتَهُ وَأُسْتُوَتْ بِهِ أَهَلَّ مَرْثُ ثُنَّيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ النِّيِّ عَلَيْهِ صَلَّى الظُّهْرَ بِالمَدِينَةِ أَرْبَعًا ، وَصَلَّى الْمَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْمَتَيْنِ ، قالَ وَأَحْسِبُهُ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ باسب رفع الصوَّت بِالْإِهلالِ مَرْثُ اللَّهٰ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيْوَبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِي عَلِيَّةٍ بِاللَّهِ ينةِ الظَّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْمَتَيْنِ وَسَمِعِتْهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِما جَيِعاً باب التَّلْبِيَةِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَبَيْكَ ٱللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ صَرَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُمَارَةً عَنْ أَبِي عَطيَّةً عَنْ عائيشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ النَّبِي مِلْتِي لِينَّكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ اللَّهُ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ \* تَابَعَهُ أَبُومُعُاوِيَةَ عَنِ الْأَحْمَشِ وَقَالَ شَعْبَةُ أَخْبَرَنَا سَلَيْانُ سَمِعْتُ خَيْمَةً عَنْ أَبِي عَطِيَّةً سَمِعْتُ عائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا بِالْبُ التَّحْمِيدِ وَالنَّسْبِيحِ وَالتَّكِبْيِدِ قَبْلَ الْإِهْلاَلِ عِنْدَ الرُّ كُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ مَرْثُ مُوسَى بْنُ

(۱) كذا في الفرع وأصله وفي غيرهما يطونوا بضم الطاء مخففة كذا في القسطلاني المسيحة (٢) أن الحمد ضبطها القسطلاني بكسر الهمزة وفتحها

فَيُصَلِّى ثُمَّ يَرْ كُبُّ وَإِذَا أَسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلْتُهُ قَائَّمَةً أَحْرَمَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبيّ

عَلِيْ يَفْعَلَ السَّلْمُ النَّلْمُ النَّلْمُ إِذَا أَنْحَدَرَ فِي الْوَادِي حَرْثُنَا تُحَدَّدُ بْنُ الْمُنَّى قالَ

حَدُّثَنَى ابْنُ أَبِي عَدِي ٓ غَنِ ابْنِ عَوْنَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُمَا فَذَ كُرُوا الدُّجَّالَ أَنَّهُ قالَ مَكْتُوتٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرْ ۖ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَمْ

إَسْمُمْمِيلَ حَدَّمُنَنَا وُهُمَيْتُ خَدَّمُنَا أَيُّوبُ غَنْ أَبِي قِلاَّبَهَ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

صَلَّى وَسُولُ ٱللَّهِ عَلَّكُ وَنَحْنُ مَعَهُ بِاللَّدِينَةِ الظَّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْمَتَيْنِ

(۱) الْغَدَّاةَ بِذِي الحُلَّفَةِ

(۱) الْغَدَّاةَ بِذِي الحُلَّفَةِ

(۱) الْغَدَّاةَ (٦) الحُرَّمُ

(٦) ذَاطُوكِي

بكمر الظاء غير مصروف الكرينية ولى القاموس أل

(٤) ِ الْغُنْدُلِ (٥) ذِي

أَسْمَعْهُ ، وَلَـكَيِّنَّهُ قَالَ أَمَّا مُوسَى كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ ۚ إِذِ (١) أَنْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلِّي \* كَيْفَ ثُهِلُ الْحَائِضُ وَالنَّفْسَاءِ أَهَلَّ تَكَلَّمَ بِهِ، وَاسْتَهْ لَلْنَا وَأَهْلَلْنَا الْهِلِالَ (٢) كُلُّهُ مِنَ الظُّهُودِ وَأَسْتَهَلَّ المَطَرُ خَرَجَ مِنَ السَّحَابِ، وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ مَرْثُنَا عَبْد اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مالِكُ عَن ابْن الزُّ بَيْرِ عَنْ عَالِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِّي بِرَافِيِّ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ بِإِلَيْتِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَنْنَا بِمُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ النَّبِي عَلِيْتِهِ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْمُمْرَةِ ثُمُّ لاَ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُما جَبِيعاً فَقَدِمْتُ مَكَّةً بِالْبَبْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَشَكُوْتُ ذَٰلِكَ إِلَى النَّيِّ عَلِيَّةِ فَقَالَ أَنْقُضِي رَأْسَكِ وَأَمْنَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْمُمْرَةَ فَفَعَلْتُ، فَلَسَّا فَضَبْنَا الحَجَّ أَرْسَلَنِي النَّهُ عَلِيَّ مَعَ عَبْدِ الرُّهُمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَعْتَمَوْتُ فَقَالَ هَٰذِهِ مَكَانَ مُمْرَتِكِ ، قَالَتْ فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُوا بِالْمُمْرَةِ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمِرْوَةِ ثُمَّ حَلُوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا وَاحِداً (" بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَّى وَأُمَّا الَّذِينَ جَمَهُوا الحَجَّ وَالْمُمْرَةَ فَإِ فَمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِداً بِالسِّبُ مَنْ أَهلً في زَمَن النَّيِّ عِلْ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ مِنْكُ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ مِنْكُ مِرْثُ المَكَنَّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاهِ قَالَ جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَمَرَ النَّبِي عَلِيًّا رضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَذَ كُنَّ قَوْلَ شُرَاقَةً وَيَرْثُ الْحُسَنُ بْنُ عَلَى الْحَلَّالُ الْمُذَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بنُ حَبَّانَ قالَ سَمِعْت مَرْوَانَ أُنَسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى النَّبِيِّ يَزْلِيْتِهِ مِنَ الْيَمَن أُهْلَلْتَ قَالَ بِمَا أُهُلَّ بِهِ النَّبِيُّ عَلِيْنِ فَقَالَ لَوْلاَ أُنَّ مَعِي الْهَدْى لَأَخْلَتُ وَزَادَ (٥) مُعَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ أَبْنِ جُرَبْجٍ قَالَ لَهُ النَّبِي ۚ مِرْتِي إِمَّا أَهْ لَكُ بَا عَلَى قَالَ بِمَا

رم الحيلان (۲) الحيلان (۲) الحيلان (۳) آخر (٤) برم (۵) قوله وزاد مجد بن بكر في هذا المحل مصححا عليه وفي بعض الذخ مذكورتبل قوله حدثنا الحين بن على الخلال وعليه يدل فتح البارى لان هذه الزادة في حديث

جابر لا فی حدیث انس اہ

من هامش الاصل

أَهَلَّ بِهِ النَّبِي عَلِيَّ قَالَ فَأَهْدِ وَأَمْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ صَرَتْنَ مَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَمَثَنِي النَّبِي مُرْكِيِّهِ إِلَى قَوْمٍ (١) بِالْيَمَنِ خِمَنْتُ وَهُو َ بِالْبَطْحَاء فَقَالَ بِمَا أَهْلَلْتَ فَلْتُ أَ هَلَلْتُ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْي ، قُلْت لا ؛ فَأَمَّرَ فِي فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَتُ فَأَتَبْتُ أَمْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَشَطَتْنِي أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِي فَقَدِمَ مُمَرُّ رَضِيَ الله عَنْهُ فَقَالَ إِنْ تَأْخُذْ بَكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالنَّهُمِ ، قَالَ اللهُ : وَأَ يَمُوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ (٢) ، وَ إِنْ نَأْخُذُ بِسُنَّةِ النَّيِّ عَلَيْكُ فَإِنَّهُ كَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ بِالْبِ فَوْلِ اللهِ تَعَالَى : الْخَجُّ أَشْهُرْ مَعْلُوماتُ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجُّ فَلَا رَفَتْ وَلاَّ فُسوقٌ وَلاَّ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ٣) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَ اقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْخَجِّ ، وَقَالَ انْنُ مُمَرَّ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَشْهُرُ الْخَجِّ شَوَّالُ وَذُو الْقَمْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلاَّ فِي أَشْهِرِ الْحَجِّ ، وَكَرْهَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْكَرْ مَانَ (١) حَرَّتُ مُعَمَّدُ بْنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّتَنِي أَبُو بَكْرِ الْخَنَقَ حَدَّتَنَا أَفْلَحُ بْنُ مُمَّيْدٍ سَمِمْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُمَّدِّ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي أَشْهُرُ الْخَجِّ، وَلَيَالِي الْخَجِّ، وَحُرُم (٥) الْخَجِّ، فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ قَالَتْ نَفَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَهَا مُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَمَّهُ الْهَدْيُ فَلَا قَالَتْ فَالْآخِذُ مِهَا وَالتَّارِكُ لَمَا مِنْ أَصْحَابِهِ ، قَالَتْ فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَرِجَالُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا أَهْلَ ثُوَّةٍ وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْئُ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْمُمْرَةِ قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَى ۚ رَسُولُ اللَّهِ عَزِيْتِهِ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهْ ، قُلْتُ سَمِعْتُ قَوْلَكَ لِأَ صَحَابِكَ كَفُنِعْتُ الْمُمْرَةَ ، قالَ وَما شَأْنُك ، قُلْت :

(۱) قُوْمِي (۲) فأسولُ كنيرة زيادة لنظ لله بعد قوله والسرة (۲) وَقُوْلِهِ حَرَّوْوَقُوْلِهِ من القرع أه من هامش الاصل

(؛) كوممان ً من (•) وَحَرَّمَ مِرْمِن غَيْرِ اليونينية

لا أُصلِّى قالَ فَلاَ يَضِيرُكِ إِنَّمَا أَنْتِ أَمْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ اللهُ عَلَيكِ ما كَتَبَ عَلَيْهِنَّ فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ فَعَلَى اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَكِمِيهَا ، قَالَتْ فَخَرَجْنَا فِي حَجَّتِهِ حَتَّى قَدِمْنَا مِنَّى فَطَهَرُكُ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنَّى فَأَقَطْتُ بِالْبَيْتِ قَالَتْ ثُمَّ خَرَجَبْ (١) مَعَهُ فِي النَّهْرِ الآخِرِ حَتَّى نَزَلَ الْمُحَسَّبِّ وَنَزَلْنَّا مَعَهُ فَدَعا عَبْدَ الرَّ عَن بْنَ أَبِي بَكْرِ فَقَالَ أُخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهُلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَفْرُعا ثُمَّ أَنْتِهَا هَاهُنَا فَإِنِّي أَنْظُرُ كُمَّ أَنْزُرُ ْحَقَّى تَأْتَيَّا نِيْ ٣ ۚ قَالَتْ لَخَرَجْنَا حَتَّى إِذًا فَرَغْتُ وَفَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ ثُمَّ جَلْنَهُ بِسَحَرَ فَقَالَ هَلَ فَرَغْتُم ، فَقُلْت ( ) نَعَم فَأَذَنَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصِحَابِهِ ، فَأَرْتَحَلَ النَّاسُ فَرَّ مُتَوَجِّها إِلَى المَدِينَةِ \* صَّيْرٌ مِنْ صَارَ يَضِيرُ صَيْراً ، وَيُقَالُ صَارَ يَضُورُ صَوْراً وَضَرّ يَضُرُ صَرًّا بِاللَّهِ مِنْ النَّمَتُعِ وَالْإِقْرَانِ وَالْإِفْرَادِ بِالْكَحِّ وَفَسَّخِ الْخَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْیُ مِرْشُ عُمَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيِّ وَلاَ ثُرَى إِلاَّ أَنَّهُ الحَجُ ، فَامَنَا قَدِمْنَا يَّطَوَّ فَنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ النَّبِيُ عَلِيٍّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ خَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَنِسَاوُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَخْلَلْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَحَشْتُ أَفَلَمْ أَطَفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْـلَةُ الْحَصْبَةِ، قالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ يَرْجَعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ (٥) وَحَجَّةٍ وَأَرْحِهُ أَنَا بِحَجَّةٍ ، قالَ وَما طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ ، قُلْتُ لا : قَالَ فَأُذْهِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ وَفَأَهِلِّي بِمُمْرَةٍ ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا ، قالَتْ صَفِيَّةُ مَا أَرَانِي إِلاَّ حابِسَتَهُمْ ، قالَ عَقْرَى حَلْقَ أَوْ ماطفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قالَتْ ثُلْتُ ، َ بَلَى، قَالَ لَا بَأْسَ أَنْفَرِى، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ۖ فَلَقِيَنِي النَّبِيُ عَلِيُّ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهِ مَطَةٌ عَلَيْهَا أَوْأَنَا مُصْعِدةٌ وَهُو مُنْهِ مِطْ مِنْهَا طَرْثُ عَبْدُ اللهِ ا بْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَ أَا مَالِكُ عَنَ أَبِي الْاسْوَدِ لَهُمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ بْنِ نَوْ فَل عَنْ عُرْوَةَ

(۱) في غسير البونهنية خرَجْتُ بهكون المبيم وضم الناء اهمن القسطلاني (۲) أنتظر كما المسلول (۲) في بعض الاصول يأتيان عدف الياء يتقيماً اله قسطلاني (٤) قُلْتُ (٠) في نسخ كثرة (٥) في نسخ كثرة

ابْي الزُّ بَيْرِ ءَنْ عائِشَةَ رَضِيٌّ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قالَتْ خَرَجْنَا مِعَ رَسُولِ اللهِ بَإِنَّ عامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فِنَنَّا مَنْ أَهَلَ بِمُمْرَةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ (١) وَعُمْرَةٍ ، وَمِنَّا مَن بِالْحَجِّ ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ مِرْتِيِّ بِأَلْحَجِّ ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِأُخَجَّ ، أَوْ جَمَعَ (٢) الْحَجَّ (") يَحِلُوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّوْرِ مَرْثُنْ (اللَّهُ مُمَّدُّهُ بْن بَشَّار حَدَّثَنَا غُندَرْ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَى بْنِ حُسَيْنِ عَنْ مَرْ وَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ شَهِدْتُ عُمَّانَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَعُمَّانُ يَنْهَى عَنِ الْمُنْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا رَأَى عَلَى أَهَلَ بهما لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ ، قالَ ما كُنْتُ لِادَعَ سُنَّةَ النَّبِي يَالِيَّ لِقَوْلِ أَحَدٍ مرش مُوسى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهِينِ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُس عَنْ أَيهِ عَنِ ابْنِعَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْمُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَنْجَرِ (\*) الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ وَ يَجْعَلُونَ الْحَرَّمَ صَفَراً ، وَيَقُولُونَ إِذَا بِرَا (' ) الدَّبَرْ ، وَعَفَا الْا بَرْ ، وَأُنسَلخَ ، حَلَّتِ العُمْرَةُ لِمَن أَعْتَمَوْ ، قَدِمَ النَّبِي عَلِينٍ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةً رَابِعَةٍ مُهلِّينَ بِٱلْحَجِّ فَأْمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَٰلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا بَا رَسُولَ اللهِ أَيْ مَرْثُ الْمُمَّدُ بْنِ الْمُتَّلِي حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ عَنْ قَبْسِ بْنِ مُسْلِم عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبَ يَزْقَتْه فَأَرَهُ (٧) مِأْ لَمِلِ مِنْ مَنْ إِسْمُمِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالِكَ \* وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُعَمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ذَوْجِ النِّبِي عَلِيُّهِ أَنَّهَا قالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ما شَأَنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَكُمْ تَحْلُلِ أَنْتَ مِنْ تُحْرُ تِك قالَ إِنِّي لِبَّدْتُ رَأْسِي ، وَقَلَّاتُ هَدْبِي ، فَلَا أُحِلُّ حَتَّي أَنْعَرَ ﴿ صَرْتُ آدَمُ حَذَّ تَنَا شُعْبَةُ أَخْرُ ۖ فَا أَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الصُّبَعَى قَالَ تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي فَاسٌ فَسَأَلْتُ ابْنَعَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَأْمَرَ نِي فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلاً يَقُولُ لِي حَجٌّ ( ) مَبْرُور ،

(۱) بحج (

(۲) روابة أبي آلوتك
 وَحَمَعَ فالساقط هو الهمزة
 من أو

(٣) فَلَمْ مَن عير
 اليونينية

(٤) حدثني

 (ه) على رواية أنى الوقش من اسفاط من بكون أفجر مرفوعا خبر أث وأعربه الفسطلاني وشبخ الاسلام منصوبا على المفعولية كتبه مصححه

 (٦) براكذا هو في نسخة عبد الله بن سالم نبط الميونينية من غير همزة والاصل فهه الهمز اه كذبه مصححه

(۷) فَأَمْرَ بِي

ر (۸) حَجَّة مَبْرُ وَرَةً

وَمُمْرَةُ مُنَقَبَّلَةً ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسِ ، فَقَالَ سُنَّةَ (١) النَّبِي عَلِي فَقَالَ لِي أَقِمْ عِنْدِي وَأَجْمَلُ (٢) لَكَ سَهِمًا مِنْ مالِي، قالَ شُعْبَةُ فَقُلْت لِمَ، فَقَالَ لِلرُّوْ يَا الَّتِي رَأَيْتُ مَرْثُ أَبُو مُنَمِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُوشِهابِ قالَ قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بثَلَاثَةِ أَبَّامٍ فَقَالَ لِي أُنَاسُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ تَصِيرُ ٣ الآنَ حَجَّتُكَ مَكَيَّةً فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ أَسْتَفْشِيهِ فَقَالَ حَدَّثَنَى جابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهِما أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ (١) عَيْكِ يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُوا بِالْحَجِّ مُفْرَداً فَقَالَ لَهُمْ أَحِلُوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطُورَافِ الْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلاَلًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَرِهِلُوا بِالْحَجِّ وَأَجْمَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً فَقَالُوا كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُنْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الحَجَّ فَقَالَ أَفْمَلُوا ما أَمَرْ تُكُمْ فَلَوْلاً أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْ تُكُمُ ، وَلَكِنْ لاَ يَحِلُ مِنِّي حَرَامْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ عَيِلَّهُ فَفَعَلُوا (٥) حَرَّتْن قُتُبْبَةٌ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرُو بْن مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ قَالَ ٱخْتَلَفَ عَلِي وَعُمْانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُمَا بِمُسْفَانَ فِي الْمُنْمَةِ فَقَالَ عَلِي مَا تُرِيدُ إِلاَّ (٦) أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرِ فَعَـلَهُ النَّبِيُّ مِلْكِيِّهِ فَامَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيْ أَهَلَّ بهما جَمِيماً بالله مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ وَسَّاهُ صَرْثُ السَّدَّدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيْوبَ قَالَ سَمِيْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (٧) قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَنَحْنُ نَقُولُ لَبَيُّكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكٌ بِأَلَحِجٌ ۖ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ كَفَعَلْنَاهَا مُمْرَةً باب ُ التَّمَتُ مِ (١٠ مَرَثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّ ثَنَا عَمَّامُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُطَرِّفُ عَنْ عِمْرَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَنَوْلَ (٥) الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلْ برَأْيهِ ما شَاء باب مَ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى: ذلك لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَقَالَ أَبُو كَامِلِ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ

(۱) وَأَجْنَلُ (۲) وَأَجْنَلُ (۲) وَأَجْنَلُ (۲) وَأَجْنَلُ (۲) مِنْ أَلِنَ اللهِ اللهِ أَبُو (۱) وَالْ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَبُو (۱) وَالْ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَبُو (۱) الله صحيحة قال قد مثما اله الصحيحة قال قد مثما اله من هامش الاصل (۱) فَمَرْلُ (۱) فَمَرْلُ (۱) فَمَرْلُ (۱)

كذا فى اليونينية وفرعها

بالفاء وفي غيرهما بالراو

عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الحَجِّ فَقَالَ أَهَلَّ الْهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلِيُّكُ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَ هُلَانًا ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَرْكِيُّ أَجْعَلُوا إِهْلاَلَكُمْ بِالْحَجِّ مُحْرَةً إِلاَّ مَنْ قَلْدَ الْهَدْيَ طُفْنَا ٣٠ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا النَّسَاء وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ ، وَقَالَ مَنْ قَلْدَ الْهَدْى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ تَحِلَّهُ ، ثُمَّ أَمْرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهُلَّ بِٱلْحَجِّ ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ جَنْنَا فَطَفْنَا بِالْبَيْتِ وَ إِلصَّفَا وَالمَرْوَةِ فَقَدْ (٣) تَمَّ حَجْنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: فَلَ أُسْتَيْسَرَ منَ الْهَدْي فَنْ كُمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاتَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى أَمْصَارَكُم ، الشَّاةُ تَجُزِى خَفَمَعُوا نُسُكَنْنِ فِي عَلَمْ آيْنَ الْحَجِّ وَالدُّمْرَةِ فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالِهِ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُو أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَسَنَّهُ نَبِيتُهُ مِنْكُ مِنْكُ وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةً ، قالَ اللهُ: ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَّرَ اللهُ تَعَالَى (٤): شَوَّالَ وَذُو الْقَمْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ ، فَمَنْ تَمَتَّعَ في هٰذِهِ الْأَشْهُرِ ، فَعَلَيْهِ دَمْ أَوْ صَوْمْ ، وَالرَّفَتُ ٱلْجُمَاعُ. وَالْفُسْنُوقُ المَعَامِي ، وَٱلْجُدَالُ الْمِرَّاءُ بِالْبِ الْإِغْنِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةً حَرْثَىٰ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً أَخْبَرَ نَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ قالَ كَانَ ابْنُ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَّا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَن التَّالْبِيَةِ ثُمَّ يَبِيتُ بذِي طِوِّي (٥) مُمَّ يُصَلِّى جِ الصَّبْحَ وَيَغْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَيَّ اللهِ يَكِيْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِالْبِ مُخُولِ مَكَّةَ خَارًا أَوْ لَيْلًا ﴿ ثَالَتُمْ النَّيْ عَلَيْ إِذِي طُورًى ﴿ حَتَّى أَصْبَحَ ثُمُّ دَخَلَ مَكُةً ، وَكَانَ ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدُّنَنَا

يَحْييٰ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى نَافِعْ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ بَاتَ النَّبِي

عِلِيُّ بِذِي طُورُى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمُّ دَخَلَ مَكَّةً ، وَكَانَ ابْنُ تُحَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَر (١) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِياَتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ

(٢) وَقَدُ من الفتح (۰) طُوِّی (۱) وَلَيْلاً

(۷) طُو<sup>م</sup>ی

باب من أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَرِّشَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَى مَعْنْ قَالَ حَدِّتَنَى مِإِلِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُعَمِّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنيَّةِ الْمُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنيَّةِ السُّفْلَى بِالسِّبِ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ وَرَثْنَ مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَرْبِيِّ ذَخَلَ مَكَّةً مِنْ كَدَاءٍ مِنَ الثَّنْيَّةِ الْمُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاء وَ يَخْرُج (١) مِنَ الثَّنيَّةِ السُّفْلَى \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ كَانَ يُقَالُ هُوَ مسَدَّدٌ كَاسْمِهِ قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ سَمِعْتُ يَحْيِي بْنَ مَعِينِ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيِي بْنَسَعِيدٍ يَقُولُ لَوْ أَنَّ مُسَدَّداً أُتَبِثُهُ فِي بَيْتِهِ فَخَدَّثُتُهُ لَاسْتَحَقَّ ذَلِكَ وَمَا أُبَالِي كُتُبِي كَانَتْ عِنْدِي أَوْ عِنْدَ مُسَدَّدٍ حَرْثُ الْحُمَيْدِيْ وَمُحَمِّدُ بْنُ الْمُتَى قَالاً حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ مِنْ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ مِنْ اللهِ عَنْ عَالِيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ مِنْ اللهِ عَنْ عَالِيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ مِنْ اللهِ عَنْ عَالِيشَةً دَخَلَ (") مِنْ أَعْلاَهَا وَخَرِّجَ مِنْ أَسْفَلِهِا مِرْشُ (٣) عَمْوُدُ بْنُ غَيْلاَنَ المَرْوَزِيُّ حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ هُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالَيْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ يَرَاكِمُ دَخَلَ عَامَ الْفَتْ حِرِمِنْ كَدَاءِ وَخَرَجَ مِنْ كُداً مِنْ أَعْلَى مَكَّةً مِرْشُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُب أَخْبَرَ لَا عَمْرُ و عَنْ هِشِكُم بْنِ عُرُوَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشِلَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيَّ عَلِيَّتِهِ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاء أَعْلَى مَكَّةَ قالَ هِشَامٌ وَكَانَ عُرُوَّةُ يَدْخُلُ عَلَى ( ) كِلْتَيْمِمَا مِنْ كَدَّا عِنْ كُدًّا وَأَكْثَر ما يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءِ (٥) وَكَانَتْ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ أَحَدَّثَنَا حَاتِمْ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ دَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْتِهِ عَامَ الْفَتْ مِنْ كَدَاء مِنْ أَعْلَى مَنْ أَعْلَى مَنْ أَعْلَى مَنْ قَدُ وَكَانَ عُرْوَةُ أَكْثَرَ ما يَدْخُلُ مِنْ كَدَاء (٦) وَكَانَ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ حَرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا هِشِامٌ عَنْ أَبِيهِ دَخَلَ النَّبيّ عَلِيٌّ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءِ وَكَانَ عُرْوَةً يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهُمَا (٧) وَأَكْثَرُ (٨)مايَدْخُلُ

(۱) وَخَرَجَ (۲) دُخَلَها (۳) دُخَلَها (۳) حَدَّ أَبِنِي (۵) مِنْ (٥) كُدُدى (۵) مِنْ (٥) كُدُدى (٦) كُداً (٧) كِلاَفِها بالالف على لفة من أعربه بالالف على لفة من أعربه باللاف أفاده القسطلاني

(٨) وَكَانَ أَكْنَرَ

مِنْ كَدَاءِ (١) أَفْرَبِهِمَا إِلَى مَنْزِلِهِ \* قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ كَدَاهِ وَكُداً مَوْضِمَانِ ب**اس** فَضْلِ مَكَّةً وَ بُنْيَانِهَا ، وَقُو ْلِهِ تَمَالَى : وَ إِذْ جَمَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَأَتَّخِذُوا مِنْ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمُعِيلَ أَنْ طَهْرًا يَنْتِي لِلطَّالْفِينَ وَالْمَاكِفِينَ وَالْأَكَّعِ السُّجُودِ (٢) ، وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبُّ أَجْمَلُ هُـذَا بَلَداً آميناً وَأُرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مِنْ آمَنَ مِنْهُمْ فِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِقَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمَتُّمُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَ بنس المَصِيرُ ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقُواعِدَ مِنَ الْبَبْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبُّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّبِيعُ الْمَلِيمُ رَبَّنَا وَأَجْمَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّنِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ مَرْثُ اللهِ بْنُ مُحَدَّد حَدَّنَنَا أَبُو عاصِم قالَ أَخْبِرَ فِي ابْنُ جُرَيْجٍ قالَ أَخْبَرَ نِن عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِيْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ (٤٠) لَمَّا بُنِيَتِ الْكَمْبَةُ ذَهَبَ النَّبَيُّ مِنْكِيَّ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ الْحِجَارَةَ فَقَالَ الْمَبَّاسُ لِلنَّبِّ مَرَاقٍ أَجْمَلُ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَيْكَ فَوْرٌ إِلَى الْأَرْضِ وَطَمَعَتْ (٥) عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاء فَقَالَ أُرنِي إِزَارِي فَشَدَّهُ عَلَيْهِ مِرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كُمَّدِّ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمَرَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ زَوْجِ ِ النِّي عَلِيَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ لَمَا أَكُمْ تَرَى انَّ قَوْمَكِ كَلَّ (٢٠٠ بَنُو ا الْنَكَمْبُهَ أَقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ تَوُدُها عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَ اهِيمَ ، قَالَ لَوْ لاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ ، فَقَالَ (٧) عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَئُنْ كَانَتْ عَالْشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَمِيتُ لهٰ ذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ تَرَكَ أَسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيكِ الحِبْرَ إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَم عُرَتُمَّمْ

عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيم مَرْشُ مُسَدَّدٌّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ حَدَّثَنَا أَشْعَتُ عَنِ

(۱) كُداً (۲) إِلَى قُولِهِ إِنْكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ

ة ﴿ (٣) حدثنى (٤) يقول مو هو

(۰) فَطَحَمَتُ اللهُ

(٦) حين

 (١) حيين
 (٧) في كثير مزالاصول قال بدون فاء وهي التي في سمخة الذيح اه من هامش الاص

الْأُسْوَدِ بْنِ يَزِيدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَنْتُ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَة وَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَنْتُ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَة وَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَنْتُ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَة وَضِي اللهُ عَنْهَا أُمِنَ الْبَيْتُ هُو ، قالَ نَعَمْ ، قُلْتُ فَمَا كَمُمْ كَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيَتِ ، قالَ إِنَّ قَوْمَكِ قَصِّرَتْ إِنَّ بِهُمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَأَنُ بَابِهِ مُو تَفَعًا قَالَ فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا (٣٠ مَنْ شَاوْاً وَيَعْنَعُوا مَنْ شَاوْاً وَلَوْ لاَ أَنَّ قَوْمَكَ حَديثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِليَّةِ (1) فَأَخَافُ أَنْ تُنْكُرِرَ وَلُومِهُمْ أَنْ أَدْخِلَ الجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أَلْصِنَى بَابَهُ بِالْأَرْضُ الْمَرْتُ عُبِيْدُ بنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّتَنَا أَبُو أُسامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيْ لَوْلاً حَدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالْكُفُولِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ ثُمَّ لَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسٍ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ۖ فَإِنَّ قُرَيْشًا ٱسْتَقْصَرَتْ بِنَاءَهُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا قَالَ أَبُو سُمَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشِمَامٌ خَلَفًا يَعْنِي بَابًا ﴿ صَرْثُنَا بَيَانُ بْنُ تَحَمُّوو حَدَّثَنَا يَزِيدُ ُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بَنُ حَارِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النَّبَّ عَلَيْةٍ قَالَ كَمَا يَاعَائِشَةُ لَوْلاً أَنْ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا بَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًا فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزُّ يَسْ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَلَى هَدْمِهِ قَالَ يَزِيدُ وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّ يَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَ بَنَاهُ وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ ٱلحِيْدِ وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الْإِبلِ قالَ جَرِيرٌ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ مَوْضِيمَهُ قَالَ أُرِيكَهُ الآنَ فِلَدَخَلْتُ مَعَهُ ٱلحِيْجُرَ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ فَقَالَ هَاهُنَا قَالَ جَرِير كَفَرَرْتُ مِنَ ٱلْحِيْدِ سِنَّةَ (٥) أَذْرُعِ أَوْ تَحْوَها بِالْبِ فَضْلِ الْحَرَمِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءَ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ منَ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَوْ لِلهُ إِنَّ جَلَّ ذِكْرُهُ : أَوَ لَمْ ثُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ تَمَرَاتُ كُلُّ شَيْءِ رِزْقًا مِنْ لَهُ نَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لِا يَعْلَمُونَ صَرْتُ عَلَى بُنُ عَبْدِ اللهِ

(۱) الجُدَّادِ (۲) قَصَرَتْ (۲) يُدُخِلُوهَا (۲) يُدُخِلُوهاً (۵) بِحَاهِلَية (۵) سِتَّ (۱) وَقُوْلُهُ مُ كَذَّا بالضيطين في اليونينية

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ يَوْمَ فَتُحْ مِكَّةً إِنَّ هَٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ لَا يُمْضَدُ شَوْ كُهُ وَلاَ يُنفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يُلْتَقِيطُ الْقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا بِاسِبُ تَوْدِيثِ دُورِ مَكَّةً وَ بَيْمِهَا وَشِرَامًا ، وَأَنَّ النَّاسَ في مَسْجِدِ (١) الْحَرَّامِ سَوَا يَ خَاصَّة ، لِقَوْلِةِ تَمَالَى : إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالمَسْجِدِ الْحَرَامِ الذي جَعَلْنَاهُ النَّال سَوَاءُ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُردُ فِيهِ بِإِلْخَادٍ بِظُلْمٍ تُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ الْبَادِي الطَّارِي مَعْكُوفًا تَعْبُوسًا مِرْشًا أَصْبَعُ قَالَ أَخْبِرَ فِي ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَن ابْنِ شِهابِ عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَبْنِ (٢) عَنْ عَمْرُو بْنِ عُثْمانَ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ مَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ مِلَّةً فَقَالَ وَهَلْ تَرَكُ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعِ أَوْ دُورِ ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَكُمْ بِرِثْهُ جَمْفُنُ وَلاَ عَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا شَيْئًا لِا نَهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ لاَ يَرِثُ المُؤْمِنُ الْكَافِرَ ، قَالَ ابْنُ شِهاب وَكَانُوا يَتَأُوَّلُونَ فَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجِاهَدُوا بِأَمْوَا لِهُمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُوالِكَ بَعْضُهُمْ أُولِياء بَعْض الآية ، باب بُرُولِ الذِّيِّ مَكَّةً حَرْثُ الْبُو الْيَاذِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الرُّهْرَىٰ قالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْتِ حِينَ أَرَادَ قُدُومَ مَكَّهُ مِنْزِلُهَا عَدًا إِنْ شَاءِ اللَّهُ بِخَيْفِ آبِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفُر، صرت الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ قالَ حَدَّثَنَى الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً

عَنْ أَبِي هِرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ (٢) عَلِيَّ مِنَ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ يَعِنَى

نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِحَيْفِ بَنِي كِنَانَةً حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ يَسْنِي ذَلِكَ (١٠) الْحُصَّ

حَدَّثَنَا جرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ نُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

(۱) المنجد (۲) الحكين (۲) رسول الله (۵) رسول الله (٤) بذلك

وَذَٰلِكَ أَنَّ فُرَيْشًا وَكِنَانَةً تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِي عَبْدِ المطَّلِب أَوْ بَنِي الْمطَّلِب أَنْ لَا يُنَا كِحُوهُمْ وَلَا يُبَا يِمُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِّ بِمِلِّي \* وَقَالَ سَلاَمَةً عَنْ عُقَيْل وَ يَحْنِي ١٠٠ بْنُ الضَّعَّاكِ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ أَخْبَرَ نِي ابْنُ شِهاَبِ وَقَالاً بَنِي هَاشِم وَ بَنِي الْمُطَّلِبِ \* قَالَ أَبُو عَبْدِ أَلَٰذٍ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَشْبَهُ بِاللَّهِ مَالَى : وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَجْمَلُ هٰذَا الْبَلَدَ آمِنَا وَأَجْنُبْنِي وَ بَنِيٌّ أَنْ نَمْبُدَ الْأَصْنَامَ (٢) ، رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَانَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنَّى وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورْ رَحِيمٍ ، رَبُّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرَّ يَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ ٱلْحُرَّامِ رَبَّنَا ليُقْيِمُوا الصَّلاَةَ فَأَجْمَلُ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسَ تَهْوِي إِلَيْهِمُ الْآيَةَ عَالَى: جَمَلَ اللهُ الكَمْبُهَ الْبَيْتَ الحَرَامَ فِيَاماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْخَرَامَ وَالْهَكْيَ وَالْقَلَاثِدَ ذُلِكَ لِتَمْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَمْلُمُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بَكُلَّ شَيْء عَلِيمٍ ، مَرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا زِيادُ بْنُ سَعْدٍ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ ا بْنِ المُسَلَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّيِّ مِلْكِلَّةِ قَالَ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّويْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ صَرْتُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن لِبْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَحَدَّثَنَى مُحَدِّدُ بْنُ مُقَاتِل قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ هُوَ ابْنُ المِبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَ نَا مُحَدُّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائشَةَ رَضِيَ الله عَنْمَا قالَتْ كَانُوا يَصُومُونَ عاشُورَاء قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ وَكَانَ يَوْمَا تُسْنَرُ فِيهِ الْكَمْبَةُ ، فَلَمَّا فَرَضَ اللهُ رَمَضَانَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ يَرْكِيْهِ مَنْ شَاء أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصِمُهُ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكُهُ فَلْيَتْرُكُهُ مِرْتُنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبْدِاللهِ بْن أَبِي عُتَّبَةً عَنْ أَبِي سَعيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ عَلِيٍّ قَالَ لَيُحَجَّنَ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَ بَعْدَ خُرُوجِ

(۱) قال فى الفتع قوله و يحيى السحاك عن الاوزاعي وتعنى رواية أبر ذر و كريمة ويحي عن السحاك وهو وهم نسب لجده البابلي بموحدتين وبعد اللام المضمومة متناه متسددة اه ورواية عن السحة عبد الله بن سالم تبعا ليونينية كتبه مصححه المسحوية على التي وقعت في وقعت في

(٢) السَّمَاعُ إِلَى قُوْلِهِ لَمَلَهُمْ يَشْكُرُونَ. كذا في هامش النسخ التي فأيدينا وعبارة القسطلاني ولفظررواية أبى ذر أن نمبد الاصنام الى قوله لعالهم يشكرون كنبه مصحعه

يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ \* تَا بَمَهُ أَبَانُ وَعِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةً ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ شُعْبَةً قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُحَجَّ الْبَيْتُ وَالْاوَّلُ أَكْثَرُ سَمِّعَ أَتَّنَادَةُ عَبْدَ اللهِ وَعَبْدُ اللهِ أَبَا سَعِيدٍ عَالَى مُ كِسْوَةِ الْكَمْبَةِ مِرْشُ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثْنَا عَالِهُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْأَحْدَبُ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ جِئْتُ إِلَى شَبْهَةً وَحَدَّثَنَا قَبِيصَةً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ جَلَسْتُ مَعَ شَبْهَة عَلَى الْكُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَقَدْ جَلَسَ هَذَا الْجَلِسَ مُمَّرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَقَدْ عَمَىْتُ أَنْ لاَ أَدَعَ فِيها صَفْرًاء وَلا بَيْضاء إِلاَّ قَسَمْتُهُ ، قُلْتُ : إِنَّ صَاحبَيْكَ كَمْ بَهْ لَا ، قَالَ هُمَا المَنْ آنِ أَقْتَدِي بِهِمَا عِلْمُ مُدُم الْكُمْبَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ النَّبِي مُنْ اللَّهِ مِنْ الْحَالَةُ اللَّهِ مِنْ الْحَالَةُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللَّهُ اللِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللِهُ مُنْ الللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِمُ اللِمُ الللِمُ ا حَدَّثَنَا يَحْيُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ال ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِّ عَلِيِّ قَالَ كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدَ أَ فَجَ يَقْلَمُهَا حَجَراً حَجَرًا مَرْشُ يَحْيُ بْنُ بُكِيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونِسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيد ا ثن المُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرٍ ةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يُحَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُوالسُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ بِاسِبُ مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الْأَسُوَدِ مَرْثُنَا مُعَمَّدُ انْ كَثِيرِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عابِسِ بْنِ رَبِيعَةً عَنْ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَاء إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرْ لَا تَضُرُ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْلاً أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيُّ (") عَلَيْ لَيْ أَيْدُ ما قَبَلْتُ ما قَبَلْتُ ما عَلَيْكُ إِلْمَاقِ الْبَيْتِ، وَيُصَلِّى فِي أَىِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ وَرَشْ قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ ذَخَلَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيِّ الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ وَ بِلاَلْ وَعُمَّانُ بْنُ طَلْحَةً فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ ، فَلَسَّا فَتَحُوا كُنْتُ أُوَّلَ مَن

وَلَجَ فَلَقَيتُ بِلاَلاً فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ ٱللَّهِ يَرْكِيْ قَالَ نَعَمْ بَيْنَ الْمَمُودَيْنِ الْيَانِيَيْنِ بِالْبُ الصَّلاَّةِ فِي الْكَمْبَةِ صَرَّتُنَا أَحْمَدُ بْنُ نُحَمَّد أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الله أَخْبَرَ نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أُنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَمْبَةَ مَشْي فَبَلَ الْوَجْهِ حِينَ يَدْخُلُ وَيَجْعُلُ الْبَابَ فِبَلَ الظَّهْرَ يَمْشِي حَتَّى يَكُونَ يَبْنَهُ وَ بَيْنَ ٱلجُدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا (١) مِنْ ثَلَاثِ (٢) أَذْرُعِ فَيُصَلَّى يَتَوَخَّى الَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِلاَلُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ صَلَّى فيهِ ، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَأَسْ أَنْ يُصَلِّى فِي أَيْ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ بِالْبِ مِنْ لَمْ يَذْخُلِ الْكَعْبَةَ ، وَكَانَ ابْنُ مُمَّرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَحُجُ كَثِيرًا وَلاَ يَدْخُلُ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْنَى قَالَ أَعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْنَى قَالَ أَعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْمَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ أَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِي الْكَمْبَةَ قَالَ لَا بِاللهِ عَلِي الْكَمْبَةَ قَالَ لَا بِاللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ الْكَمْبَةِ حَرْثُنَا أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيْوبُ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ لَنَّا قَدِمَ أَلَى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْآلِمَةُ كَأْمَرَ بِهَا ۚ فَأُخْرِجَتْ فَأُخْرَجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيمٍ وَ إِسْمَعِيلَ فِي أَيْدِيهِمَا الْأَزْلَامُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَمَا (٣) وَاللهِ قَدْ (١) عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسَما بِمَا قَطْ فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبِّرَ فِي نُوَاحِيهِ وَلَمْ يُصِلَ فِيهِ عَامِيهِ كَيْفَ كَانَ بَدْهِ الرَّمَلِ حَرْثُ اللَّهُ انْ مُنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَادٌ هُو َانْ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدٍ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَنِّينَ وَأَصْعَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ (٥) وَهَنَهُمْ كُمَّى يَشْرِبَ فَأَمْرَهُمُ النَّبِي مُنْ اللَّهِ أَن يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَكَمْ يَمْنَمُهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَن

(۱) قريب (۲) أَلَانَهُ (۱) قريب (۲) أَلاَنَهُ (۱) في هامش الفرع أَمَ الني في الفتح وقال إنها للا كثر أه من هامش الاصل (٤) لَنَدُ (٢)

(۱) في أصول كتيرة حدثنا بلفظ الجميع اها من هامش الاصل (۲) مُحَدَّ بنُّ مُعَلَّامً مِنْ غير اليونينية

(٢) عَنْ فُلَيْحٍ

(١) جَعُفْرِ بْنِ أَبِي كَشِيرٍ

رة مالناً (٦) مالناً

(٧) والرسمل (٧) والرسمل مكذا في النسخ التي بأيدينا وقال القسطلاني والرامل المرس كوفي الجر في منه منهب كوفي ويروى والرمل باعادة اللام اهر (٨) رايينا هذه رواية عبر أبي ذر والاصبلي وهي من الهريم

(١) رَسُولُ اللهِ

(١٠) رَسُولَ اللهِ

يَنْ مُلُوا الْأَشْوَ الْمَ كُلُّهَا إِلاَّ الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ ﴿ عَالَمُ أَسْتِلاَمُ الْحَجِّرِ الْأَسْوَدِ حِينَ بَقْدَمُ مَكَّةَ أَوَّلَ مَايَطُوفَ وَيَرْمُلُ ثَلَاثًا طَرْشَ أَصْبَغُ بْنِ الْفَرَجِ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْب عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْ يَقْدَمُ مَكَّةً إِذَا أَسْتَلَمَ الْأَكْنَ الْأَسْوَدَ أَوْلَ مَا يَطُوفُ يَخْبُ ثَلَاثَةَ أَطْوَافِ مِنَ السَّبْعِ بَاسِبُ الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْمُمْرَةِ حَدِيثِي (١) مَمَّدُ الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْمُمْرَةِ ابْنُ النُّهُمَانِ حَدَّثَنَا (٣) فُلَيْح عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ سَعَى النَّيْ يَرْكِيُّ ثَلَاثَةَ أَشُو اطٍ وَمَشَى أَرْ بَمَةً في الحَبِّ وَالْمُنْرَةِ \* تَأْبَعَهُ الَّايْثُ قالَ حَدَّتُنِي. كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ يَلِكُ مُرَثَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَوْيَمَ أَخْبَرَ نَا مُحَدِّدُ بْنُ جَعَفْرِ (" قَالَ أَخْبَرَ نِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلرَّكْنِ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّى لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرْ لاَنَضُرُّ | وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ (0) عِلِيِّ أَسْتَلَمَكَ مَا أَسْتَلَمْتُكَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قالَ فَمَا (1) لَنَا وَالِدَّ مَلِ (٧) إِنَّمَا كُنَّا رَاءِيْنَا (١) بِعِ المشركِينَ وَقَدْ أَهْلَكُهُمُ اللهُ ثُمَّ قَالَ يَيْء صَنَعَهُ النَّي اللَّهِ اللَّهِ فَلَا نُحِبُ أَنْ تَتْرُكُهُ مِرْشَ مُسَدَّدْ حَدَّثَنَا يَحْي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ الْفِيعِ عَنِ ابْنِ مُعَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ ما تَرَكْتُ ٱسْتِلاَمَ هَٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ في شِيَّةٍ وَلاَ رَخَاءً مُنْذُ رَأَيْتُ النَّبِيِّ (١٠) مِيْكِيِّ يَسْتَلِمُهُما ، قُلْتُ لِنَافِعٍ أَكَانَ ابْنُ مُمَرَ يَشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ قَالَ إِنَّمَا كَانَ يَشْنِي لِيَكُونَ أَيْسَرَ لِأَسْتِلاَمِهِ بِالْبُ أُسْتِلاَم الزُّكْنِ بِالْخِنْجَنِ مَرْشُنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَيَحْيِي بْنُ سُلَيْمَانَ قَالاً حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي يُونِسُ عَنِ ابْنِ شِهِابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ طَافَ النَّبِيُّ عِلِيِّتِهِ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيدٍ يَسْتَلِمُ الرَّكُنّ بِمِحْجَنٍ \* تَابَعَهُ الدَّرَاوَرُ دِئُ عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمَّهِ لِإِلَّا لِللَّهِ إِلاًّ

الْ النَّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ نِي مَمْزُو بْنُ دِينَار عَنْ أَبِي الشَّمْثَاءِ أَنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَتَّقِي شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ وَكَانَ مُعَاوِيَةٌ يَسْتَلِمُ الْارْكَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّهُ لاَ يُسْتَلَمُ (١) هٰذَانِ الرُّ كُنَانِ فَقَالَ لَبْسَ شَيْءٍ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُوراً (٢) وَكَانَ ابْنُ الزُّ بَيْرِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَسْتَلِمُهُنَّ كُلُّهُنَّ عَدْث أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِي الله عَنْهُما ٣٠ قَالَ لَمْ أَرَ النَّبِيُّ مِنْ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَانِيِّينِ بابُ تَقْبِيلِ الْحَجْرِ صَرْثُنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا وَرْقَاءِ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ مُعَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبَّلَ الْخَجَرَ وَقَالَ لَوْلاَ أَنَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَبَّلَكَ ماقَبَّلْتُكَ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (<sup>1)</sup> عَن الزُّ بَيْدِ بْنِ عَرَبِي قَالَ سَأَلَ رَجُلُ ابْنَ تُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَن أَسْتِلاَمِ الْحَجَر فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ قَالَ (٥) قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ زُرِمْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ عُلَبْتُ قَالَ أَجْعَلُ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ (١)، باب من أَشَارَ إِنَّى الرُّكُنِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ صَرْتُ الْمُقَّدُ بْنُ الْمُقَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالَدٌ عَنْ عَكْرِمَةً غَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّبِيُ عَلِيَّةً بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرِ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكُنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بَالْبُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ مِرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّمَنَا خَالِهُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّمَنَا خَالِهُ الْحَدَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ طَافَ النَّبِينُ مِينَ إِلْبَيْتِ عِلَى بَمِيرِ كُلَّما أَتَى الرُّكُنَّ (٧) أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ \* تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْن طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ ، ، مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ **مَرْشُ أَ**صْبُعَ عَنِ ابْنِ وَهْبِ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ وْ عَنْ تَحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ

و من المستكم هذّ بن الركتين وفي النوبيلاني روايتان الاولى لايستلم أي النبي صلى الله هلين الركتين والنانيسه لا نسستلم بالنون اهم وسلم هذين والنانيسة لا نسستلم والنانيسة الركتين والنانيسة الركتين والنانيسة الركتين والنانيسة الركتين والنانيسة المنسلم والنانيسة النانيسة المنسلم والنانيسة النانيسة النان

(۲) عَمْجُورِ

(r) عَنهما كَذا بسيغة النثلية في البونينية اه من هامش الاسل

(٤) حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ

(٠) وقال أراً يت (١) قال محدد أراً يت النو مجدد أراً يت وسخدت في النو حبد قال أبو جنفر قال أبو حبد الله الزير من والزير بين موري بين بصري النو بين محدد النادة النادة النوادة النوادة

(v) عَلَى الرُّ كُنِ

عياض هو تصحيف اه ا قسطلاني رم) لى (٤) أخبرنى (٣) لى (٤) (٥) حَجْزَةً (٦) انطَلِق شح (٧) قَوْله وَأَبَتْ يَغُرُجْنَ قوله يمخرجن زادالقا كعي وكن يَخْرُجْنَ الْحُ ومثله

الرُّ عْمَنِ ذَ كَرْتُ لِعُرْوَةَ قَالَ فَأَخْبَرَ ۚ نَنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَوَّلَ شَيْءِ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّيْ عَلِيِّ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ مُمْزَةً (١)، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرِ وَتُمَرُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي ٢٠ الزُّ بيْرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فَأُوِّلُ شَيْء بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ، ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْ عَلُونَهُ ، وَقَدْ أَخْبَرَ ْتَنِي أُمِّي أُنَّهَا اللهَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْ عَلُونَهُ ، وَقَدْ أَخْبَرَ ْتَنِي أُمِّي أُنَّهَا اللهَ الْمُعَارِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْ عَلُونَهُ ، وَقَدْ أَخْبَرَ ْتَنِي أُمِّي أُنَّهَا اللهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْ عَلُونَهُ ، وَقَدْ أَخْبَرَ ثَنِي أُمِّي أُنَّهَا أُهلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّ بَيْرُ وَفُلاَنَّ وَفُلاَنَّ بِمُثْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكُنّ حَلُوا حَرْثُ الله عَمَ ابْنِ قل القاض إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُوضَمْرَةَ أَنَسٌ حَدَّثَنَا مُوسَٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمْرَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجَّ أُو الْمُمْرَةِ أُوَّلَ مَا يَقْدُمُ سَعِي ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ ، وَمَشَى أَرْبَعَةً ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَ تَيْن ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ مِرْشُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياض عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ البِن مُعَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأُوَّلَ يَخُبُ ثُلَاثَةً أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ المَّسِيلِ إذًا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بِالْبُ طُوافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجالِ \* وَقَالَ (٢٠ عَمْرُ و المعتمدة بيذناوعبارة القتح ابْنُ عَلَى حَدَّثَنَا أَبُو عاصِمٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ نَا (اللهُ عَلَى عَطَاهُ إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءِ الطوافَ مَعَ الرِّجالِ قالَ كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَادِ النَّبِيِّ عَلَيْقَ مَعَ الرَّجالِ قالَ كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَادِ النَّبِيِّ عَلَيْقَ مَعَ الْوَالَعُمُ والعبي الرِّجالِ قُلْتُ أَبِمْدَ ٱلْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ قالَ إِي لَعَمْرِي لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ مِعْدَ ٱلْحِجَابِ قُلْتُ كَيْفَ يُحَالِطْنَ الرِّجِالَ ، قَالَ لَمْ يَكُنَّ يُحَالِطْنَ كَانَتْ عاثِيشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَطُوفُ (٨) حِينَ حَجْرَةً ( \* مِنَ الرِّجالِ لاَ تُحَالِطُهُم ، فَقَالَتِ أَمْرَأَةُ ٱنْطَلِق نَسْتَلِم ۚ يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ ، قَالَتْ (٦) عَنْكِ وَأَبَتْ (٧) يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرُاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ ثُقْنَ حَتَّى ﴿ يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجالُ وَكُنْتُ آتِي عالْشِهَ أَنَا وَعُمَيْذُ بْنُ مُمَيْرٍ ، وَهِيَ مُعَاوِرَةٌ فَي جَوْفِ ثَبِيرٍ ، قُلْتُ وَمَا حِجَابُهَا ، قالَ هِي فَ قُبَّةٍ

رُوكية لِمَا غِشَاء وَمَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَهَا غَيْثُ ذلِكَ وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُورَداً حرث إسمميلُ حَدَّثَنَا (١) مالكُ عَنْ مُحَمَّد بن عَبْد الرَّهْنِ بن نَوْفَل عَنْ عُرْوَةً بن الرُّ يَبْر عَنَّ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ ِ النَّبِيِّ عَلَيْتِ قَالَتْ شَكُونَ أَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ أَنَّى أَشْتَكِي، فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاهِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكَبَةُ فَطُفْتُ وَرَسُولُ أَلَّهِ عَلِيَّةٍ حِينَئِذٍ يُصَلِّى ﴿ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقُرُأُ وَالطُّورِ الفسطلاني يُصَلِّى الصُّبْحَ اللَّهِ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ عِلْبُ الْكَلَّامِ فِي الطَّوَافِ مَرْشُنَا إِبْرَاهِيمُ بْن مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَجُرَ نِجِ أَخْبَرَ مُمْ قَالَ أَخْبَرَ نِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُسا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ مِرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَمْبَةِ بِإِنْسَانِ أي الصبح اله مصححه اللهُ وَبَطَ يَدَهُ إِنَّى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرٍ ذلكَ فَقَطَمَهُ النَّبَى عَلِيَّةٍ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ قُدْهُ (") بِيدِهِ بِالْبِ إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يُكُرَّهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ مَرْثُ الْبُو عاصِم عَن ابْن جريْج عَنْ سُلَيْانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلِينَ رَأَى رَجُلاً يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِرَمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَمَهُ باسب لاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْ يَانْ وَلاَ يَحُجُ مُشْرِكُ مَرْثُ اِيَحْيٰ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّانَا اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهابِ حَدَّثَنَى مُحَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدْيَقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ بَمَثَهُ فِي الحَجَّةِ الَّتِي أُمِّرَهُ عَلَيْهِ ('' رَسُولُ اللهِ وَ اللَّهُ عَمَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهُطٍ يُؤَّذَن فِي النَّاسِ أَلا (٥) لاَ يَحُبُّ بَعْدَ الْعَام مُشْرِكْ وَلاَ يَطُوفُ (٦) بِالْبَيْتِ عُرْ بَانْ باسب إذا وَقَفَ في الطَّوَافِ، وَقَالَ عَطَّامِهِ فيمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلاَهُ أَوْ يُدْفَعُ عَنْ شَكَانِهِ إِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ إِلَى حَيَثُ قُطِعَ عَلَيْهِ ٧٧ وَيُذْ كُرُ نَحْوُهُ عَنِ أَبْنِ مُعَمَرَ وَعَبْدِ الرَّ فَمْنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ب صلَّى النَّبِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا

(۱) في رواية حدثني اه (١) بُصَلِّي إِلَى جَنْبِ هكذا في جميع النسخ المتهدة بيدنا وفي نسخة إِلَى جَنْبِ ولعلها من الشرح اختلطت بالمآن بدليل قول شيخ الاسلام (٢) قده

كذا هو باثبات الضمير في جيع النسخ وف القسطلاني أنه بمنف الضمير ومثله في العتح تم قال وفي رواية أحمد والنسائي قده بهاء الصبر اه

(٤) عليها

(٠) أَنْ لَأَيْحُجُ

(١) وَالْأَيْطُوفَ

يُصلِّى لِكُلِّ سبُوعِ رَكْمَتَيْنِ وَقَالَ إِسمْمِيلُ بْنُ أُمِّيَّةً قُلت لِلزُّهْرِيِّ إِنَّ عَطَاءٍ يَقُولُ يُجْزِئُهُ المَكْتُوبَةُ مِنَ رَكْمَتِي الطَّوَّافِ فَقَالَ السُّنَّةُ أَفْضَلُ لَمْ يَطُفِ النَّيْ مَرْكَ سَبُوعا نَطْ إِلاَّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ مِرْشَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَّانُ عَنْ عَمْرِوسَأَلْنَا ابْنَ مُمَرَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا أَيْقَعُ الرَّجُلُ عَلَى أَمْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْمَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، قالَ وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لاَ يَقْرَبُ (١) أَمْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ يَنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بِالْبُ مَنْ لَمْ يَقُرَبِ الْكَعْبَةَ ، وَلَمْ يَطُفُ عَتَّى يَخْرُمِ إِلَّى عَرَفَةَ وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الْاوَّلِ مِرْشُنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَ نِي كُرَيْثِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قَدِمَ النَّبِيُّ عَلِيُّ مَكَّةً فَطَأَفَ وَسَعِي بَيْنَ الصَّفَأَ وَالمَرْوَةِ ، وَكُمْ يَقْرَبِ الْكَمْبُةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِمَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةً بِالْبُ مَنْ صَلَّى رَكْمَتَى الطَّوَافِ خَارِجًا مِنَ المُسْجِدِ وَصَلَّى تُعَمَّرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خارِجاً مِنَ الْحَرَمِ مِرْثُنَا عَبْد اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ نُحَمِّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ غُرُوةً عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا شَكُوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْنِيْهِ وَحَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيُ ا ثُنُ أَبِي زَكَرِ يَّاءَ الْغَسَّانِيْ (٢) عَنْ هِشِكَم عِنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْج النَّبِيُّ مِنْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ إِنَّهِ قَالَ وَهُو بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْخُرُوجَ وَكُم تَكُن أُمْ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتِ الْحُرُوجِ فَقَالَ لَما رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أُفِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبح فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ عام مَنْ صَلَّى رَكْمَتَي الطَّوَافِ خَلْفَ المَقَامِ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ

(۱) لَا يَقْرَبُ كذا هو بنتع الراء ويباء مضمومة ومكسورة في نسخة عبد الله بن سالم وضبطه القسطلاني بضم الراء وكسر الباء

 (٢) العُشانيُّ
 قال في النح قال ابن قرقول
 رواه القابى بمهلة ثم معجمة خفيفة وهو وهم اه

دِينَّارٍ قَالَ تَسْبِهِمْتُ ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ النَّبُّ عَلَيْقٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى : لَقَدْ كَانَّ لَّكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِنَّهُ وَأَسْوَةٌ حَسَنَةٌ بِالسِّبُ الطُّو افِ بَعْدَ الصَّبْحِ وَالْمَصْر، وَكَانَ ابْنُ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّى رَكْمَتَى الطُّوافِ ما كُم تَطْلُعِ الشَّمْسُ ، وَطَأَف عُمَرُ بَعْدَ (١) الصبُنْحِ فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكُمْتَيْنِ (١) بذِي طُوَّى مَرْثُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ (٢) في بعض الأصول الله مُعَمَرَ الْبَصْرِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عُرُوَةً عَنْ عالْشَةً وْ كُمْتَكِنْ إِهُ مِن هِأْمِنَي اللهُ عَنْهَا أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ ثُمَّ قَمَدُوا إِلَى اللَّذَ كَرِحَتَى إِذَا طَلَمَتِ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ فَقَالَتْ عَالْشَة رَضِيَ الله عَنْهَا قَمَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكُرَّهُ فِيهَا الصَّلاَّةُ قَامُوا يُصَلُّونَ صَرَّتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِيعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النِّيَّ يَلِيُّةِ يَنْهِي عَنِ الصَّلاَّةِ عِنْدَ مُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا صَرَفْتَى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبِيدَة بْنُ مُحَيْدٍ حَدَّثَنَى عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ رُفَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ ا بْنَ الزُّ بَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَطُوفُ بَمْ دَ الْفَجْرِ وَيصَلِّى رَكْمَتَيْنِ ، قالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الرَّيْدِ يُصَلِّى رَكُمْتَيْنِ بَعْدَ الْمَصْرِ وَيُخْدِبِهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتُهُ أَنَّ النَّبِيُّ يَرْكُنُّ يَدْخُلُ تَيْتَهَا إِلاَّ صَلاَّهُمَا بِالسِّ المَريضِ يَطُوفُ رَاكِيا صَرَتَى إِسْمُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُو عَلَى بَعِيرِ كُلَّما أَتَى عَلَى اللُّ كُن أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءِ في يَدِهِ وَكَبَّرَ مِرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مالكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ وَهُنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرْوَهَ عَنْ زَيْنَبَ ٱبْنَةِ (٣ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ شَكُونْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ مَرْتِيْ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي

الاصل

مِنْ وَرَاهِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرُأُ بِالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُورِ بِاسِ سُقَايَةِ الْحَاجِ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرَةً حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ يَزِينَ أَنْ يَبِيتَ عِكَةً لَيَالِيَ مِنَّى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ مَرْثُ إِسْحُنَّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاء عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ جاء إِلَى السَّقَايَةِ فَأُسْنَسْقَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا فَضْلُ أَذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأْتِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بِشَرَابِ مِنْ عِنْدِهَا فَقَالَ أَسْقِنِي قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ قَالَ أُسْقِنِي فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ أَنَّى زَمْزَمَ وَأُهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا فَقَالَ ٱعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَل صَالِحٍ ثُمَّ قَالَ لَوْلاَ أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الحَبْلَ عَلَى هَذِهِ يَعْنِي عَاتِقَهُ وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ الله الله عَنْ مَا جاء في زَمْزَمَ ، وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ كَانَ أَبُو ذَر ۗ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ فُرجَ سَقْفِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَوْلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَفَرَجَ صَدْرَى ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جاء بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ مُمْتَلِيَّ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخذ بِيدِي فَمَرَجَ إِنَّى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ (١) جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيا أَفْتَح قَالَ مَنْ هَذَا قالَ جِبْدِيلُ مِرْثُ مُمَّدُّ هُو ابْنُ سَلاَمٍ (٢) أَخْبَرَ نَا الْفَزَادِيُّ عَنْ عاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ قالَ سَقَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمْ ، قَالَ عَاصِم مُ فَلَفَ عِكْرِمَةُ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ عَلَى بَعِيرِ بِاسِبُ طَوَاف الْقَارِيْ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنِ ابْنِ شِهاَبِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَ هَلَانَا بِمُنْرَةٍ ثُمَّ قَالَ

(۱) فَقَالَ (۲) سكلاً م بالتشديد لابيَ ذرحيت وقع اله قسطلاني

مَنْ كَانَ مَمَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَالْمُمْرَةِ ثُمَّ لا (١) يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا فَقَدِمْتُ مَكَّةً وَأَنَا حِاثِضٌ فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّ عُمْنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَعْتَمَرْتُ فَقَالَ مِنْ ﴿ هَٰذِهِ مَكَانَ مُمْرَيْكِ فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُوا بِالْمُمْرَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا النَّخِرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنِّي، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْمُمْزَةِ (٢) طَافُوا طَوَافًا وَاحِداً وَرَثُنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرِ اهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ مُعَمَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا دَخَلُ أَبْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَظَهْرُهُ فِي الدَّارِ ، فَقَالَ إِنِّي لاَ آمَنُ (٢) أَنْ يَكُونَ الْمَامَ مَيْنَ النَّاسِ قِتَالَ فَيَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ فَلَوْ أَفَنتَ فَقَالَ قَدْ خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي ۚ خَالَ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَإِنْ حِيلَ ( ) مَيْنِي وَ يَيْنَهُ أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّتِهِ لَقَدْ كَانَ لَـكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۗ أَنُمَّ قَالَ أَشْهِدُ كُمُ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ مُمْرَتِي حُجًّا قَالَ ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ كَلْمُمَا طَوَافًا وَاحِدًا مَرْثُ وَتُنَبُّهُ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَرَادَ الحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجِ بِأُ بْنِ الزُّ بَيْرِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَائَنْ يَيْنَهُمْ قِتَالْ وَإِنَّا تَخَافُ أَنْ الصُّدُوكَ فَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَـكُمْ فَى رَسُولِ اللهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، إِذًا أَصْنَعَ كما صَنَعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ إِنِّى أَشْهِدُ كُمُ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبِيْدَاءِ قالَ ما شَأْنُ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدْ أَشْهِدُ كُمُ أَنِّي فَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ أَعْرُرَتِي وَأَهْدَى هَدْيًا أَشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ فَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ بَحِلٌ مِنْشَيْءٍ حرُمَ مِينْهُ وَكُمْ يَحْلُقْ وَكُمْ يُقَصِّرْ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضْى طَوَافَ الحَبِّ وَالْمُمْرَةِ بطَوَافِهِ الْأَوَّلِ وَقَالَ أَنْ مُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَذَٰلكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إلى الطَّوافِ عَلَى وُصُوء حَرِثُ أَنْهُ مَنْ عَيلَى حَدَّثَنَا ا بْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ و بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّ عَمْن بْنِ نَوْ فَلِ الْقُرَشِيِّ

(1) E.

(7) Vizigio

(1) ज़ि (4) गुँग

(٥) لاَتَكُونُ

أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّ بَيْرِ فَقَالَ قَدْ حَجَّ النَّبُّ عَلَيْتُهِ فَأَخْبَرَ تْنَى عائِيشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأً بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَبْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنُ مُمْرَةً (') ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَانَ أُوَّلَ شَيْءٍ بَدَأً بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ مُمْرَةً ﴿ ، ثُمَّ مُحَرُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْلُ ذَٰلكَ ، ثُمَّ حَجَّ عُمْانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأً بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ كَمْ تَكُنْ مُمْرَّةٌ (٢) ، ثُمَّ مُعَاوِيَّةُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرّ ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ (٣) أَبِي الزُّ بَيْرِ بْنِ الْعَوَّالْمِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءِ بَدَأً بهِ الطَوَافُ بِالْبَيْتِ ، ثُمَّ كَمْ تَكُنْ مُحْرَةٌ ( ) ، ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ ا يَفْ عَلُونَ ذَلِكَ ، ثُمَّ كُمْ (٥) تَكُنْ عُمْرَةً (١) ، ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَر ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا مُمْرَةً ، وَهَٰذَا ابْنُ مُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلَا يَسْأَلُونَهُ وَلاَ أَحَدُ مِمَّنْ مَضَى ما كَانُوا يَبْدُونَ بِشَيْءٍ حَتَّى (٧) يَضَمُوا أَقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوَّافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ وَقَدْ رَأَيْتُ أَي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمُانِ لِا تَبْتَدِئَانِ بِشَيْءٍ أُوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوفانِ بِهِ ثُمَّ (٦) مُعْرَةً لَا تَحِلَّانِ ، وَقَدْ أَخْبَرَ تَنَّى أَنَّى أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّ بَيْرُ وَفُلاَّنْ وَفُلاَّنْ بِمُرْتِمْ ۗ (٧) حَبِنَ يَضَعُونَ ورَشْنَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرُوةُ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (٩) في بعض الأصول فَقُلْتُ لَمَا أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَمَالَى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَاشًرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اللهِ تَمَالَى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَاشًرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُو أَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوْفَ بهما ، فَوَاللهِ ما عَلَى أَحَدٍ جُنَاحُ أَنْ لاَ يَطوف بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَالَتْ بِئُسَ مَا قُلْتَ يَا أَبْنَ أُخْتِي : إِنَّ هَـٰذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لاَجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَطَوَّفَ بِهِما وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَّاةَ الطَّاعَيةِ الَّتِي كَانُوا يَمْبُدُونَهَا عِنْدَ الْمُشَلِّل ، فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ يَنْحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا أَسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلِي عَنْ ذَلِكَ

قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بَيْنَ (١) الصَّفَا وَالَمْ وَهِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَمَائُرُ ٱللهِ الآيَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ الطُّوافَ مَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَثْرُكَ الطُّوافَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْدٍ بْنَ عَبْدِ الرَّ عْمَٰنِ فَقَالَ إِنَّ (٢) هٰذَا لَعِـلْم مَاكُنْت سَمِعْتُهُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رجالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْ كُرُونَ أَنَّ النَّاسَ إِلاَّ مَنْ ذَ كَرَتْ عائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلْ عِمَنَاةَ كَانُوا يَطُوفُونَ كُلَّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُر الصَّفَا وَالمَرْوَةَ فِي الْقُنْآنِ ، قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ كُنَّا نَطُوف بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنَّ ٣٧ اللَّهَ أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَذْ سَكُرِ الصَّفَا ، فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرج ٍ أَنْ نَطُّوَّفَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تمالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَمَائُر اللهِ الآيَةَ قَالَ أَبُو بَكُمْ فَأَنْهُمَعُ هُلَدُهِ الْآيَةَ نَرَكَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهُمَا ( ) فِي الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْجَاهِلِيَّةِ ( ) بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ ثُمُّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهِما فِي الْإِسْلاَمِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ تَمَالَى أَمَرَ بِالطَّوافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْ كُر الصَّفَا حَتَّى (٢) ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ مَاذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ بَاسِبُ مَا جَاءَ فِي السَّغي يَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَقَالَ ابْنُ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا السَّعْيُ مِنْ دَارِ بَنِي عَبَّادٍ إِلَى زُوَاقِ بَنِي (٧) أَبِي حُسَيْنِ مِرْشُ مُعَمِّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا عِسِي بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيِّدِ ٱللَّهِ بْنِ مُمَرَّ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنُ مُمَرَّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْ إِذَا طَأَفَ الطَّوَافَ الْأُوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَّى أَرْبَمًا ، وَكَانَ يَسْمَى بَطْنَ الْسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، فَقُلْتُ لِنَافِعِ أَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَشْى إِذَا بَلَغَ الرَّكُنَ الْيَمَا نِيَ قَالَ لَا إِلاَّ أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرُّ كُنِ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ مَرْثُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَاسُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ قَالَ سَأَلْنَا ابْنُ مُمَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (^^

(۱) بالصفاً

(۲) إِنَّ هِذَا الْمِلْمَ

(۳) فَإِنَّ هِذَا الْمِلْمَ

(۳) فَإِنَّ هِذَا الْمِلْمَ

(۵) وقع في أصول

المحلامي الاصل

المونينية والفرع وفي نسخ في المحلية أه منها سالاصل المحلولية أه منها سالاصل المحلولة ألم منها سالاصل المحلولة ألم منها سألا المحلولة ألم منها سألا المحلولة ألم ألم المحلولة ألم ألم المحلولة المحل

عَنْ رَجُلِ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي مُعْرَةٍ وَكُمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي أَمْرَأَتَه ، فَقَالَ (١) قَدِمَ النَّبِيُّ مَرْكِيِّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَام رَكْمَتَيْنِ فَطَافَ (٢) مَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا ، لَقَدْ (٣) كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ إِنَّسُورَةُ حَسَنَةٌ، وَسَأَلْنَا جارِ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لاَ يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَبْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَة ، مَرْثُ المَكِنَّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو بْنُ دِينَار قَالَ سَمِيْتُ انْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ سَمَى مَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، ثُمَّ تَلاَ : لَقَدْ كَانَ لَـكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ إِسْوَةٌ حَسَمَةٌ ^ مَرْثُ أَحْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا عاصِم قالَ قُلْتُ لِأَ نَس بْنِ مالك وضِي اللهُ عَنْهُ أَكُنْتُم ۚ تَكُرَهُونَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ (1) نَعَمْ لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَمَامًرِ الجَاهِلِيَّةِ حَتَّيَأُنْ لَ اللهُ : إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَمَامًرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُو أَعْتَمَرَ فَلاَ جِنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بهما مَرْشُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو (٥) عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ إِنَّمَا سَعْلَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ \* زَادَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ و سَمِعْتُ عَطَاءً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ بِالْبُ تَقَفْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلُّهَا إِلاَّ الطَّوَّافَ بِالْبَيْتِ، وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ آيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ صَرَّتُ عَبْد اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّ هُنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عالِشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ قَدَمْتُ مَكَّةً وَأَنَا حائضٌ وَكُمْ أَطُفُ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ فَشَكُونَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ قَالَ (٦) أَفْعَلَى كَمَا يَفْعَلُ الحَاجُ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَبْتِ حَتَّى تَطْهُرِي مَرْشُ الْحَمَّدُ بْنُ الْمُقَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب قَالَ وَقَالَ لِي خَلَيْفَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمَلِّمُ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جابِرِ بْنِ

(۱) قال (۲) وطافع ط (۲) وقد (٤) مقال (۵) تحمد و شرو داد

(۰) وقد (۱) همان (۰) عمرُ و بنن دیدار (۱) فی أسول کنبره تقال عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهَلَ الذِّي عَلِيِّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أُحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيُ غَيْرُ (١) النَّبِيِّ عَلِيِّتْ وَطَلَعْمَةً وَقَدِمَ عَلِي مِن الْيَمَن وَمَعَهُ هَدْي فَقَالَ أَهْلَتُ عِمَا أَهَلَ بِهِ النَّيُّ عَلِيِّتِهِ فَأَمَرَ النَّبُّ عَلِيِّهِ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْمَلُوهَا مُمْرَةً وَيَطُوفُوا ، ثُمَّ يُفَصِّرُوا وَيَحِلُّوا إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالُوا (٢) نَنْطَلِقُ إِلَى مِنَّى وَذَ كَرُ أُحَدِنَا يَقْطُرُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ عَلِيِّكُ فَقَالَ لَوِ ٱسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَدْرِى مَا ٱسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلاً أَنَّ مَعَى الْهَدْيَ لَأَحْلَلْت وَحَاضَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرً أَنَّهَا لَمْ تَطُفُ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ تَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَتُعَمَّرَةٍ وَأَنْطَلَقُ بِحَجٍّ، فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّاثُهٰن بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْهِيمِ فَأَعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ مَرْثُ مُؤَّمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ كُنَّا غَنْعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فَقَدِمَتِ أُمْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ فَصْرَ بَنِي خَلَفٍ غَذَّاتُ أَنَّ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ عَلِيْ قَدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةً غَزْوَةً ، وَكَانَتْ أُخْتِي مَمَهُ في سِتِّ غَزَوَاتٍ قالَتْ كُنَّا نُدَاوِى الْكَلْمِي ، وَنَقُومُ عَلَى المَرْضَى ، فَسَأَلَتْ أُخْتِي رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَتْ هِلْ عَلَى إِحْدَانًا بَأْسُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَا جِلْبَابُ أَنْ لاَ تَخْرُجَ ، قالَ لِتُلْسِمُ اَ صَاحِبَهُا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْوَلْمِنِينَ ، فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَأَنْهَا (") أَوْ قَالَتْ (") سَأَلْنَاهَا فَقَالَتْ (") وَكَانَتْ لاَتَذْ كُر رَسُولَ اللهِ عَنْ (") إلا قَالَتْ بِأَ بِي ٤٠٠ فَقُلْنَا ١٨٠ أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ مَرْكَ بِقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِأَبِي فَقَالَ لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِينُ ذَوَاتُ (١٠) الْخُدُورِ ، أَنِ الْعَوَانِينُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ ، وَالْحَيْضُ فَيَشْهَدْنَ (١١) انْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى، فَقُلْتُ آلحَاثِضُ (١١٦) فَقَالَتْ أَوَ لَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةً وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا بِالْعِدِ الْإِهْلَالِ مِنَ

(۱) عَبْرِ (۲) قَالُوا (۲) سَأَلْتُهَا هذه من غيراليونينية (٤) أو قال (٥) قالت (١) أبداً (٧) بأباً . بيباً (٨) قانا وعزاها النسطلاني الى أبي ذر (٨) بيباً (١) وَذُوَاتُ

الهمزة وليس فىاليونينية مد

(١) يَوْم ا قال القسطلاني يوم بالحركات

البَطْحَاه وَغَيْرِهَا لِلْمَكَمِّيِّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنَّى وَسُثِلَ عَطَاهِ عَن المجاور بُلِّي بُالْحَجِّ قَالَ (٢) وَكَانَ (٢) ابْنُ مُعَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مُيلِّي يَوْمَ النَّرْوِيلَةِ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ وَأُسْتُوى عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمْنَا مَمّ النَّبِّ عَلِيَّةٍ فَأَحْلَلْنَا حَتَّى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرِ لَبَّيْنَا بِالحَجِّ وَقَالَ أَبُو الزُّ بَيْر عَنْ جابر أَ هَلَانَا مِنَ الْبَطْحَاء وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ جُرَيْجٍ لِا بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ عِكَةً أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأْوُا الْهِلاَلَ وَلَمْ ثَهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَوْمَ (ا) التَّرْويةِ (١) أَيْلَتْي (١) فَقَالَ فَقَالَ لَمْ أَرَ النَّيِّ يَهِلُ حُتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ بِالْبَ أَنْ يُصَلِّى الظَّهْرَ يَوْمَ ال التَّرْوِيَةِ حَرْثَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْطَقُ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قُلْتُ أَخْيِرْ نِي بِشَيْءٍ ۗ اللَّاكَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قُلْتُ أَخْيِرْ نِي بِشَيْءٍ ۗ اللَّاكَ وَالجَرْ رَوَايَةً أَبِّي دَو عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ أَنْ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ النَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنَّى ، قُلْتُ ﴿ وَالْعَصْرَ لِوْمَ النَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنَّى ، قُلْتُ ۗ ﴿ وَسُولِ اللَّهِ فَأَيْنَ صَلَّى الْمَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ ، قالَ بِالْأَبْطَحِ ، ثُمَّ قالَ أَفْمَلُ كَمَا يَفْمَلُ أُمْرَاوَكُ ، إِن رَأَكُباً مَرْشُ عَلَىٰ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيرِ آفِيتُ أَنْسَا وَحَدَّثَنَى إِسْمُعِيلُ إِلَىٰ رَسُولُ اللهِ ا بْنُ أَبَانَ حَدْثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قالَ خَرَجْتُ إِلَى مِنَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَلَقِيتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهِ عَنْهُ ذَاهِبًا (٦) عَلَى حَمَارٍ، فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى النَّيْ عَزَّكَ هَذَا الْيَوْمَ الظَّهْرَ فَقَالَ أَنْظُرْ حَيْثُ يُصَلِّى أُمَرَاوُكَ فَصَلَّ باب الصَّلاَةِ بِمِنَّى مَرْشَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ المنْذِر حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ قالَ أُخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْن مُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بِمِنَّى رَكْمَتَيْنِ وَأَبُو بَكْر وَمُمَرُ وَعُمْان صَدْراً مِنْ خِلاَفَتِهِ عَرْشَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ أَى إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيْ عَنْ حَارِثَةَ بْن وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ صَلَّى بِنَا النِّبِي (٧) عَلِيِّ وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا فَطُ وَآمَنُهُ بِمِنَّى رَكْمَتَيْنِ مِرْشَ فَبِيصَةُ بْنُ عُفْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ

الْأُعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنْ لِللَّهِ رَكْمَتَيْنِ ، وَمَعَ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَكْمَثَيْنِ ، وَمَعَ ثُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَكْمَتَنْ مُمَّ تَفَرَّقَتْ بَكُمُ الطُّرُقُ فَيَالَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكْمَتَانِ(١) أُ صَوْم يَوْم عَرَفَةَ **صَرْثُ عَلَى بْنُ** عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن (٢) الزُهْرِيِّ حَدَّثَنَا سَالِم " قَالَ سَمِعْتُ مُحَدِيرًا مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ شَكَّ النَّاس يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِّ عَلِيَّةٍ فَبَعَثْتُ (٣) إِلَى القَّبِّ عِلِيَّ بِشَرَاب فَشَرِ بَهُ ، باسبُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَةَ صَرَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ أَبِي بَكْرِ النَّقَنِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا عَادِياذِ مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَةً كَيْفَ كُنتُم ْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيُومِ مِعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ كَانَ يُهِلْ مِنَّا الْمُهِلْ فَلَا يُنْكِرُ ( ) عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْكُبِّرُ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ بِاس التَهْنِيرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ صَرَّتُ عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسفَ أَخْبَرَ فَا مالكُ عَنِ ابْن شِهاب عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ لاَ يُخَالِفَ ابْنَ مُمَرَ فِي الْحَجِّ جَاءً ابْنُ عُمَرَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ (٥) وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ يَغَرِّجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصَفْرَةٌ فَقَالَ مَالَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰن فَقَالَ الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ ، قالَ هُذِهِ السَّاعَةَ ، قالَ نَمَمْ ، قالَ فَأَنْظِرْ نِي (٦) حَتَّى أُفِيضَ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَخْرُجُ فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ فَسَارَ يَيْنِي وَ بَيْنِ أَبِي فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَأَقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَٰلِكَ عَبْدُ اللهِ قَالَ صَدَقَ باب الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ وَرَثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ مُمَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أُمِّ الْفَضِّلِ بِنْتِ الحَارِثِ أَنَّ نَاساً أُخْتَلَفُوا عِنْ دَهَا يَوْمَ عَرَفَةً في صَوْمِ النَّبيّ

(۱) رُكَعَتْنُ مُتَقَبَّلُتُنُ (۲) قوله عن الزهرى سقط فى أصول كثيرة صحيحة اه من هامش الاصل والصواب متقوطه كما فى بعض الاصول اه قسطلاني

(r) فَبِعَثَتَ

(٤) يُنْكَرِرُ
 كسركاف ينكرف الموضعين

سر دف يندر الموضعين من اليونينية قال ابن حجر هو بالبناء للمجهول وكذلك سبق ضبطه في العيدين اهره) عنه بإفراد الضمير في اليونينية اهمن هامش الاصل هي

(١) فَانْظُرْ فِي

عِلِّيِّ فَقَالَ بَمْ هُهُمُهُمْ هُوَ صَائَمُ وَقَالَ بَمْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمَ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَح لَبَنِ وَهُو وَاقِفْ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ لِمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَ تَيْنِ بِعَرَفَةَ ، وَكَانَ ابْنُ مُمَرَّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا فَاتَنْهُ الصَّلاَةُ مَعَ الْإِمامِ جَمَّعَ يَيْنَهُمَا ﴿ وَقَالَ اللَّيثُ حَدَّثَنَى عُفَيْلُ عَنِ ابْنِشِهابِ قالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمِ ﴿ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسِفَ عَامَ نَوَلَ بِأَ بْنِ الزَّ بَيْرِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا سَأَلَ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ سَالِمُ ۚ إِنْ كُنْتَ ثُرِيدُ الشُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلَامْ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحمَلَ صَدَقَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ ، فَقُلْتُ لِسَالِم أَفَعَلَ ذٰلِكَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَالِمْ ۗ وَهَلْ تَتَبَّعُونَ (١) في ذٰلكَ إلاَّ سُنَّتَهُ الْحُطْبَةِ بِمَرَفَةَ مَرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً أَخْبَرَنَا (٢) مالك عن ابْنِ شِهابِ عَنْ سالِم ابْن عَبْدِ اللهِ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ يَأْتُمَّ بِمَبْدِ اللهِ بْن مُمَنَ فِي الحَجِّ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جاءِ ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَأَنَا مَعَهُ حِينَ زَاغَتِ الشُّسْ أَوْ زَالَتْ فَصَاحَ عِنْدَ فُسْطَاطِهِ أَيْنَ هَٰذَا خَفَرَجَ إِلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ مُمَرَ الرَّوَاحَ فَقَالَ الآنَ قالَ نَعَمْ قالَ أَنْطِرْ نِي أَفيضُ (٣) عَلَيَّ ما ۗ فَنَزَّلَ ابْنُ تُحمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما حَتَّى خَرَجَ فَسَارَ يَنْنِي وَ بَيْنَ أَبِي ، فَقُلْتُ إِنْ (٤) كُنْتَ تُريدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّة الْيُوْمَ فَا قَصْرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ فَقَالَ ابْنُ مُمَرَ صَدَقَ الْمُعْجِيلِ إِلَى مُ الْوُقُوف بِعَرَفَةَ مِرَرِثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ وَ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْمِمٍ عَنْ أَبِيهِ كُنْتُ أَطْلُبُ بَعِيرًا لِي \* وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و سَمِعَ نُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ (\*) عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْمِمِ قَالَ أَضْلَاتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ يَلِيِّةٍ وَافِفًا بعَرَفَةَ فَقُلْتُ هٰذَا وَاللهِ مِنَ الْحُمْسِ فَلَا شَأْنُهُ هَا هُنَا حَرَثُ فَرْوَةً بْنُ أَبِي الْمَوْاءِ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ

المسلان أنرواية الحوى وفي الفسطلان أنرواية الحوى وفي الفسطلان أنرواية الحوى موحدة وبعدهما غين معجمة ثم نقل عن الحافظ ابن حجر ما يخالف ذلك فانظره كتبه مسجعه مسجعه

(٣) كذا علامة السفوط لان ذر وابن عسائر في البونينية وليس بهامشها شئ ولمل روايتهما حدثنا بدل أخبرنا بجا في بمض النسخ اه من هامش الاصل من هامش (٤) أفض (٤) لو

(٦) افض (٤) لو

(٠) جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ

مُسْهُر عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ عُرْوَةُ كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُرَّاةً إِلاًّ الْحُسْ وَالْحُسْ فَرَيْش وَما وَلَدَتْ وَكَانَتِ الْحُسْ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاس يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثِّيابَ يَطُوفُ فِيها ، وَتُعْطَى المَرْأَةُ المَرْأَةَ الثِّيَابَ تَطُوف فِيها ، فَمَنْ كم يُعْطِير الْحُسْنُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا وَكَانَ يُفِيضُ جَاعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَّفَاتٍ وَيُفِيضُ الْحُسْنُ مِنْ جَمْعِ قَالَ وَأَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ هَٰذِهِ الآيَةَ نَزَّ لَتْ فِ الْحُسْ مْمُ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ ، قَالَ (١) كَانُوا يُفيضُونَ مِنْ جَمْعٍ فَدُفِيُوا (١) إِلَى عَرَفَاتٍ بَابِ ٱلسَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةً مِرْشَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبِرَنَا مالكُ عَنَ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ بأَنَّهُ قَالَ سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا جَالِسٌ كَيْفَ كانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَسِيرُ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ قَالَ كَانَ (٣) يَسِيرُ الْمَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ خُورَةً نَصَ ، قالَ هِشَامٌ وَالنَّصُ فَوْقَ الْمَنَقِ (٤) خُورَةٌ مُتَّسَعٌ وَالْجَمِيعُ جَوَاتُ وَ فِأَاثِه وَكَذَلِكَ رَكُونَ وَرِكَالِهِ مَنَاصُ لَبْسَ حِينَ فِرَادِ الْمُرُولِ بَيْنَ عَرَفَةً وَجَمْعِ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَن يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِ حَيْثُ (٥) أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةً مَالَ إِلَى الشُّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَتَوَصَّأً فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله أَنْصَلَّى فَقَالَ الصَّلاَة أَمامَكَ صَرْتُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ قالَ كانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِحَسْمِ ، فَيْرَ أَنَّهُ يَرْ بِالشِّمْبِ الَّذِي أَخَذُهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَيَدْخُلُ فَيَنْتَفِصُ وَ يَتَوَضَّأُ وَلاَ يُصَلِّى حَتَّى يُصَلَّى بِجِمْنِعِ مَرْثُنَا فَتَنْبَهُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ مُحَدَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْب مَوْلَى ابْنِعَبَّاسِ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أُنَّهُ قَالَ رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ يَلِكِيْدِ مِنْ عَرَفَاتٍ ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ الشَّعْبَ الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ المُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ

(1) قالت (۲) فَرُ فِهُواَ (۲) فكان/ (٤) قال أبو عبد الله (٥) حين

فَبَالَ ثُمَّ جاء فَصَنَبْتْ عَلَيْهِ الْوَصُوءَ تَوَضًّا (١) وُصُواً خَفيفاً فَقُلْتُ الصَّلِاَةُ يَارَسُولَ اللهِ ، قالَ الصَّلاَّةُ أَمامَكَ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى ثُمَّ رَدُّفَ الْفَضْل رَسُولَ ٱللهِ عَلِيِّةِ عَدَاةً جَمْعٍ ، قالَ كُرَيْبُ فَأَخْبَرَ نِي عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الْفَصْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيِّةِ لَمْ يَزَلْ مُيلِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ بابُ أَمْرِ النَّبِيِّ عِنْكُ بِالسَّكِينَةِ عِنْدَ الْإِفاصَةِ وَإِشَارَتِهِ إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ أَصْرَتُنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍوَّمُو كَى الْمطّلب أَخْبَرَ نِي سَمِيدُ بْنُ جُمَيْرِ مَوْلَى وَالِبَةَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ الله بِل فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ أَيْهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ (٢) بَالَ بِالْإِيضَاعِ أَوْضَعُوا أَشْرَعُوا خُلاَلَكُمْ مِنَ التَّخَلُّلُ بَبْنَكُمْ وَجَمَّوْنَا خِلاَ لَهُمَا يَيْتَهُمَا باب أُ الْجَمْعِ مَيْنَ الصَّلاَّ مَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ حَرَّثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ هَنْ كُرَيْبِ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِماً أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مِنْ عَرَفَةً فَنَزَلَ الشُّعْبَ فَبَالَ (٢) ثُمَّ تَوَصًّا وَكُم يُسْبِغِ الْوُصُوء فَقُلْتُ لَهُ الصَّلاَةُ ، فَقَالَ الصَّلاَةُ أَمامَكَ ، كَفَاء الْمُزْدَلِفَةَ فَتَوَصَّاً فَأَسْبَغَ ثُمَّ أَفيمت الصَّلَاةُ فَصَلَّى المَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُ إِنْسَانٍ بَعِيرَ أَ فَ مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى وَكُمْ يُصَلِّ يَيْنَهُما بِالْبِ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُما وَكُمْ يَتَطَوَّعْ طَرْتُ آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ جَعَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ أَيْنَ المَغْرِبِ وَالْمِشَاءِ بِجَمْعٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُما بِإِقَامَةٍ وَكُمْ يُسَبِّحْ يَيْهُما وَلاَ عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَرْثُ خَالَدُ بْنُ عَظْدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ بلال حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَدِي بْنُ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِي

قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُوبَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ جَمَعَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ المَنْرِبَ وَالْبِشَاء بِالْمُوْدَلِفَةِ بِالْبِ مِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، صَرْتُ عَمْرُو بْنُ خَالِهِ حَدَّثَنَا زُهُمِنْ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخُقَ قَالَ سَمِنْتُ عَبْدَ الرَّ هُنِ بْنِّ يَزِيدَ يَقُولُ حَجَّ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ ۖ فَأَتَهُنَا الْمُزْدَلِفَةَ حِينَ الْأَذَانِ بِالْمَتَمَةِ أُوْفَرِيباً مِن ذَلِكَ فَأَمَر رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى المَّنْرِبَ وَصَلَّى بَمْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا بِمَشَاثِهِ فَتَعَشَّى ثُمَّ أَمْرَ أَرَى فَأَذَّنَ وَأَقَامَ قَالَ عَمْنُ وَلاَ أَعْلَمُ الشَّكَّ إِلاَّ مِنْ زُهَمِرْ ثُمَّ صَلَّى الْمِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا (١) طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ عَلِيِّ كَانَ لا يُصَلِّى هٰذِهِ السَّاعَةَ إِلاَّ هٰذِهِ الصَّلاةَ في هٰذَا الْمَكَانِ مِنْ هٰذَا الْيُوْمِ ، قالَ عَبْدُ اللهِ هُمَا صَلَاتَانِ يُحَوَّلاَنِ عَنْ وَقْتِهِما (٢) صَلاّةُ المَنْرِبِ بَعْدَ ما يَأْتِي النَّاسُ الْمُزْدَلِفَةَ وَالْفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ قالَ رَأَيْتُ النَّبِّ مَلَكًا ا يَفْ عَلَهُ بِالْبِ مُنْ قَدَّمَ ضَعَفَةً أَهْلِهِ بِلَيْلِ فَيَقَفُونَ بِالْمُنْ دَلِفَةِ وَيَدْعُونَ وَيُقَدِّمُ إِذَا عَابَ الْقَمَرُ مِرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهابِ قالَ سَالِم وكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُقَدِّمُ ضَعَفَةً أَهْلِهِ فَيَقَفْمُنَ عِنْدَالمَسْعَر الحَرَامِ بِالْمُرْدَافِقَةِ بِلَيْلِ فَيَذْ كُرُونَ اللهَ مَا بَدَا لَكُمْ ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ (٣) قَبَلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ ، فِفَنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنَّى لِصَلَّاةِ الْفَصْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذٰلِكَ ، فَإِذَا قَدَمُوا رَمَوُ الجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَرْخَصَ في أُولَيْكَ رَسُولُ اللهِ عَلِي مَرْشُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْب حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَمَنْنِي رَسُولُ اللهِ (٤) عَلَيْتُهُ مِنْ جَمْعِ بِلَيلِ حَرْثُ عَلِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّيُّ عِلَيِّتِهِ لَيسُلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ في ضَعَفَةِ أَهْ لهِ حَرْثُ مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَني (٥) عَبْدُ اللهِ مَوْلَى أَسْماء عَنْ أَسْماء أَنَّهَا

(۱) حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ قالُ القسطلاني أي كا كان حبن طلوعه اه كتبه مصعمه (۲) وَقَتْمَ اهذه من الفتح (۲) مابداً لَمُمْ (٤) النَّبِيُ

نَزَلَتْ لَيْلَةً جَمْعٍ عِنْدَ المُرْدَلِفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِّي فَصَلَّتْ سَاعَةٌ ثُمَّ قالَتْ يَا بُنَي هَلْ غاب الْقَرَرُ قُلْتُ لَا فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ (١) هَلْ عَلَبَ الْقَمَرُ قُلْت نَعَمْ قَالَتْ فَأَرْتَحِلُوا فَأُرْتَكُمُلْنَا وَمَضَيْنَا (٢) ، حَتَّى رَمَتِ الجَمْرَةَ ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ في مَنْزِلِهَا ، فَقُلْتُ كُمَا يَا هَنْتَاهُ مَا أُرَانَا إِلاَّ قَدْ غَلَّمْنَا ، قَالَتْ يَا مُبَنَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِرْشُ مُمَّدُّ بْنُ كَمِيْرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ هُنِ هُوَ ابْنُ الْقَاسِم عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أُسْتَأَذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيِّ عَلَيْ لَيْلَةَ جَمْع ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَسْتَأَذَنَتِ النَّيَّ عَلِيَّ سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ ، وَكَانَتِ أَمْرَأَةً بَطَيئَةً ۖ فَأَذِنَ كَمَا ، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْمِهِ فَلَّأَنْ أَكُونَ أَسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ ٱللهِ سَوْدَةُ أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ مَفْرُوحٍ إِبِّهِ بِاسَ مرَّثُ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ حَدَّثَنَا مُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرُّ مُن عَنْ عَبْدِ اللهِ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ ما رَأَيْتُ النَّيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ ما رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْ صَلَّى صَلَاةً بِغَيْرِ (° مِيقَاتِهَا ، إِلاَّ صَلَا تَيْنِ جَمَعَ رَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ أَبِي إِسْحُقَ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ مَعَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى مَكَّةً ثُمَّ قَدِمْنَا جُمَّا فَصَلَّى الصَّلاَ تَيْنِ كُلَّ صَلاَةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقامَةٍ وَالْعَشَاءِ (٧) تَيْنَهُمَا ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ وَالْعِشَاءَ (٨) فَلَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْمًا حَتَّى يُعْتِمُوا وَصَلاَةَ (٩) الْفَجْرِ هُذِهِ السَّاعَة

(۱) يَا بُنِيَّ سرة ط سرة ط (۲) فَضَيْنَا

(۲) ثَبِطَةً الاستان المساورة

> ه (ه) لغير ش

(٦) خرَّجتُ

(v) وَالْعَشَاء

كذا واليوبينية والمسين منتوحة وهو الصواب كما في القسطلاني

(۸) ثدت لفظ والعثاء في عدة من النسخ المتعدة وعليه شرح الشراح وسقط من بعض النسخ تبعا لليونينية وهو ساقط عبد ابن عساكر كما في الفسطلان كنه مصحعه

(١) وَصَلَاة

حَتَّى أَسْفَرَ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ فَا أَدْرِى أَفَوْلُهُ كَانَ أَسْرِعَ أَمْ دَفْعُ عُمَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَلَمْ يَزَلْ لِيَلِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ " باب مَتَى يُدْفَعُ (' مِنْ جَمْعِ مَرْث حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْطُقَ سَمِعْتُ (٣) عَمْرَو بْنَ مَيْنُونٍ يَقُولُ شَهِدْتُ نُحْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى بِجِمْتِعِ الصُّبْحَ ، ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفيِضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَقُولُونَ أَشْرِقْ ثَبِيرٌ ، وَأَنَّ (٣) النَّبِيُّ عَلِيقٍ خَالَفَهُمْ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّسْ باب ُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ عَدَاةَ النَّحْرِ حِينَ (١) يَرْمِي الجَمْرَةَ وَالِاُرْتِدَافِ فَ السَّبْرِ مَرْثُ أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ عَلْدٍ أَخْبَرَ لَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ " ( ) عَلِيَّةٍ أَرْدَفَ الْفَضْلَ فَأَخْبَرَ الْفَضْلُ أَنَّهُ كَم ۚ يَزَلُ يُلِّي حَتَّى رَمَى الْجَنْرَةَ صَرَتُنَ أَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ الْإِيلِيِّ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ رِدْفَ النَّبِّي (٦) عَلَيْكِ مِنْ عَرَفَةً إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنِّى قالَ فَكِلاَهُمَا قالاً (٧) كَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ عَلِيٌّ مُيلِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِالْحَبِ فَنْ تَمَتَّعَ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الحَجّ فَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ( ) فَنْ كُمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم عِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ مَرْثُ إِسْحُقُ انْ مَنْصُور أَخْبَرَ نَا النَّضْرُ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ ، قالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِماً عَنِ الْمُتْعَةِ فَأُمَرَ نِي بهَا وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْي فَقَالَ فِيهاَ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاثًا ۚ أَوْ شِرْكُ فِي دَم ِ، قَالَ وَكَأَنَّ نَاسًا كَرِهُوهَا ، فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأُنَّ إِنْسَانًا (١٠٠) يُنَادِي حَجْ مَبْرُورٌ ، وَمُتْعَة مُنَقَبَّلَة "، فَأَتَبْتُ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا

(1) يدفع (2) يدفع (1) يدفع (2) في بمض الاصول نال (2) فتح الهنزة من الفرع أوقال القسطلاني وفي بمض النسخ بكسرها اه من هامش الاسل (2) حتى (4) وأرك الله (5) وسول الله (6) وسول الله (7) وسول الله (7) وسول الله (7) وسول الله (8) والله (9) قال ص

الَسْجِدِ الحَرَامِ (۱) حَدِّنَی

(٨) إَلَى فَوْ لِهِ حَاضِرِي

(۱۰) المنادِي

خَدَّنْتُهُ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ عَلِيْقٍ قَالَ وَقَالَ آدَمُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَغُنْدُرْ عَنْ شُعْبَةً مُمْرَةً مُتَقَبَّلَةً ، وَحَجُّ مَبْرُور اللهُدنِ لِقَوْلِهِ: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ قَأَذْ كُرُوا أَسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافً فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهُا (١) فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْمِيُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْرَ كَذَلِكَ سَخَرُ نَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ نَشْكُرُونَ لَنْ يَنَالَ اللهَ لُخُومُهَا وَلاَ دِما وَهُمَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِنُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى ما هَدَاكُمْ وَبَشِّر ٱلْخُسِنِينَ ، قالَ مُجَاهِدٌ سُمْيَتِ الْبُدْنَ لِبُدْنِهَا (٢) وَالْقَانِعُ السَّاثِلُ ، وَالْمُعْتَ الَّذِي يَعْتَ فِالْبُدْنِ مِنْ غَنِي أَوْ فَقِيرِ وَسَعَا تُرُ (٣) أَسْتِعْظَامُ الْبُدْنِ وَأَسْتِحْسَانُهَا وَالْعَتِيثَ عِنْقُهُ مِنَ الجَبَابرَةِ وَيُقَالُ وَجَبَتْ سَقَطَتْ إِلَى الْأَرْض ، وَمِنْهُ وَجَبَت الشَّسْ ُ حَرَّثْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ رَأَى رَجُلاً يَشُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ أَرْ كَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ أَرْ كَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةُ قَالَ أَرْكَبُهَا وَيُلْكَ فِ الثَّالْيَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَّةِ مِرْشُ مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامْ وَشُعْبَةُ قَالاً حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ بِإِليِّهِ رأى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ (") أَرْ كَبْمًا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ أَرْ كَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ أَرْكَبْهَا بالبُ مَنْ سَاقَ البُدُنَ مَعَهُ حَرَثُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ تُعَمَّرَ رضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ عَتْمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْمُنْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأً رَسُولُ اللهِ يَرَاتِيْرُ فَأُهَلَّ بِالْمُمْرَةِ ثُمَّ أُهَلَّ بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِّ عَلِيٌّ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْي وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ مِرْكِيِّهِ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ

لَا يَحِلُ لِشَيْءٍ (١) حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ (٢) وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لَيُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَمَنْ كُمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلَاَّتُهَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْ لِهِ ، فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةً وَأُسْتُلُمْ الرُّكُنَ أُوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشْى أَرْبَعًا (٣) فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طُوافَةُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ فَأُ نُصَرَفَ فَأَنَّى الصَّفَا ، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلُلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْه حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَمَافَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْى مِن النَّاسِ \* وَعَنْ عُرُوقَةَ أَنَّ عالَيْمَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَ لَهُ عَنِ النَّبِي مِلِيِّ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَ نِي سَالِم " عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ (١) اللَّهِ مَنْ اللهُ مَنِ أَشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطَّرِيقِ مِرْشُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَن نَافِيعِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ لِأَبِيدِ أَقِمْ فَإِنَّى لا آمَنُهُما (٥) أَنْ سَتُصَدُّ (٦) عَنِ الْبَيْتِ قَالَ إِذًا أَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ عِلِيِّ وُقَدْ قَالَ اللهُ: لَقَدْ كَانَ لَـٰكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ إِنْسُوتَ حَسَنَةٌ ، فَأَنَا أَشْهِدُ كُمُ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي الْهُمْرَةَ فَأَهَلَّ بِالْهُمْرَةِ (٧) ، قالَ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْمُمْرَةِ وَقَالَ مَا شَأَنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدْ ثُمَّ أَشْتَرَى الْهَدْى مِنْ قُدَيْدٍ ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافاً وَاحِداً فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ (^) مِنْهُمَا جَمِيعًا بابٍ مَنْ أَشْعَرَ وَفَلَّة بذي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ ، وَقَالَ نَافِعْ كَانَ ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا إِذَا أَهْدَى مِنَ المَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ يَطْمُنَ فِي شِقٍّ سَنَامِهِ الْأَنْيَنِ بِالشَّفْرَةِ وَوَجَهُمَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ بِادِكَةً صَرْثُ أَحْمَدُ بِنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَ اَ عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ اَ مَعْمَرُ عَن الرُّهْرِيّ

(۱) مِنْ شَيْءُ (۱) مِنْ شَيْءُ (۲) وَيَقْصِرُ (۳) أَرْبِعَةً (۵) النَّبِيِّ (۵) إِيمَنْهَا (١) يُصِدُّ (٧) مِنَ الدَّارِ (٨) أَحَلَّ

عَنْ عُرُورَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنِ المِسْورِ بْنِ غَفْرَمَةً وَمَرْوَانَ قَالاً خَرَجَ النَّبِي مَا اللهِ عَنِ المِسْورِ بْنِ غَفْرَمَةً وَمَرْوَانَ قَالاً خَرَجَ النَّبِي مَا اللَّهِ (١) مِنَ المَدِينَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قُلَّدَ النَّي عَلَّكَ الْهَدْيَ وَأَشْعُرَ وَأَحْرَمَ بِالْمُمْرَةِ صَرْثُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدُنِ النِّيِّ عَنْهَا يَدَى أَمُّ قَلْدَها وَأَشْعَرَها وَأَهْدَاهَا فَمَا (٢) حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْء كَانَ أُحِلَّ لَهُ بِالسِبُ فَتْلِ الْقَلَائِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقَر مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْبِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ أَخْبَرَ نِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنْ حَفْصَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ماشَأَنُ النَّاسِ حَلُّوا وَكَمْ تَحْلِلْ (٣) أَنْتَ قَالَ إِنِّي لَبَّذْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلا ( ) أَحِلْ حَتَّى أَحِلٌ مِنَ الْحَجِّ مَرْثَنَا عَبْدُ الله ا بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا (٥) ابْنُ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً وَعَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرُّهُن أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يُهُدِي مِنَ المَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ مَدْيِهِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَبْئًا مِمَّا يَحْتَنَبُهُ (١) الْخُرْمُ باب أَيشَار الْبُدْنِ وَقَالَ عُرُوَّةُ عَنِ الْمِسْورِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَلَّدَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الْمُدَّى وَأَشْفَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْمُمْرَةِ مَرْشَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ مُعَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ عَلَيْتِ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا أَوْ قَلَّانُهَا ثُمَّ بَمَتَ بها إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِاللَّهِ بِنَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حَلَّ الْمَاسِ مُن قَلْدَ الْقَلَائِدَ بِيَدِهِ صَرَّتُ عَبْدُ الله بْنُ يُوسِنَفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ مَبْد ٱلله نْ أَبِي بَكْر بْنْ عَرْوِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّالْحَانِ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ ۚ أَنَّ زِيادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِنَّ (٧) عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ مَنْ أَهْدَى هَدْياً حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتِّي يُنْحَرِّ هَدْيُهُ ، قالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ (٨٠ اللهِ

ما ها المرابعة المرا

(۲) وَمَا (۲) نَحْلُ

(٤) وَلاَ

(ه) حدثنی سیم مط

(٦) يَجْتَنِبُ

(٧) ات كذا في اليونينية بكسر الهمزة رفي بمض الاصول بمتحها اهمن هامش الاصل

(۸) النَّبِيُّ (۱) النَّبِيُّ

عَلِيْتِهِ بِيَدَى ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ شَيْءُ أَحَلَّهُ اللهُ (١) حَتَّى نُحِرِ الْهَدْيُ بِالْبُ تَقْلِيدِ الْغَمْ ِ عَرْثُنا أُبِو مُنَمَيْمٍ حِكَدَّنَنَا الْأَعْمَشَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ أَهْدَى إِلنَّى عَلِي مَرَّةً غَمَا مَرْشُ أَبُو النَّهُمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمْ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلائِدَ لِلنِّيِّ عَيْكَ فَيُقَدِّلُهُ الْفَهُمَ وَيُقيمُ فَي أَهْلِهِ حَلاّلًا صّرْثُنَا أَبُو النَّهْمَانِ حَدَّثَنَا مَّادُ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَحَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمَ لِلنَّبِيِّ عَنِّكَ فَيَهْمَتُ بِهَا ثُمَّ يَمْكُتُ حَلَالًا صِّرْتُ أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِ لَاهُ عَنْ عامِر عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَا قالَتْ فَتَلْتُ لِهَدْيِ النَّبِّ مَيْكِ تَسْنِي الْقَلَاثِيدَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ اللَّهِ القَلَائِدِ مِنَ الْمِهْنِ صَرََّتُ عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ حَدَّنَنَا شَمَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ القَاسِمِ عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَا يُدَهَا مِنْ عِهِيْنِ كَانَ عِنْدِي عِلْ عَلَيْدِ النَّعْلِ صَرَّتُ الْمُعَلِ عَرْثُ الْمُعَلِ عَبْدُ الْاغْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبَّ اللهِ يَرْكِيِّهِ رَأَى رَحُلاً يَسُونُ بَدَنَةً قالَ ('' أَرْكَبْهَا قالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ ۚ قَالَ أَرْكَبُهَا قَالَ فَكَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِيَّ بِإِلَّيْ وَالنَّمْلُ فِي غُنْقِهَا \* تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار مِرْشُ (٥) عُمْانُ بْنُ مُحَرَ أَخْبَرَ نَا عَلَى بْنُ الْمِارَكِ عَنْ يَحْي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عِلْكِ البُّدُنِ وَكَانَ ابْنُ مُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لاَ يَشُقُ مِنَ الْجُلالِ إِلاَّ مَوْضِعَ السَّنَامِ وَإِذَا نَحَرَهَا نَرَعَ جِلاً لَمَا عَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا اللَّهُمُ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا مِرْشِ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن

(۱) لَهُ ط لاسَّتَ (۲) حدثن (۳) هُو ابْنُ سَلَّمَ (۳) هُو ابْنُ سَلَّمَمِ (۵) قَقَال (۰) أُخْبَرُنَا (۱) الَّذِي (۲) نُمُورَتُّ آبن (۲) وَجُلُودِها

> ريس (٤) و قلده مج

ه و المركورية خَعِهُ المركورية خَعِهُ المركورية المركور

كذافى بعض النسخ المعندة حجه بصيفة الغمل والحرورية بالرفع فاعله والدى في الفسطلاني الحرورية بخر مبندا محنوف فحرر وقاله الحرورية بنصب حجة الحرورية بنصب حجة الحرورية ا

(۲) إِذَا (۷) قَدُ

(A) الحَجَّ (۹) حِين

(١٠) لِلْحَجِّ وَالْمُرْوَةِ

(۱۱) هکدا

(۱۲) كذا فى اليونينيــة وأصول كثيرة وفى بمضها قالوا اه من هامش الاصل

انْ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلِّي عَنْ عَلِي رَضِيَ الله عَنْهُ قال أَمْرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلالِ الْبُدْنِ الَّتِي (١) نَحَرْتُ (٥ وَبِجُلُودِهَا (٥) باب مَنِ أَشْتَرَى هَدْيَهُ مِنَ الطَّرِيقِ وَقَلَّدَهَا ( ) حَرَّثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ قَالَ أَرَادَ ابْنُ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الْحَجَّ عامَ حَجَّةِ (٥) الْحَرُورِيَّةِ في عَهْدِ ابْنِ الزُّ بَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَيِلَ لَهُ إِنَّهِ النَّاسَ كَائُنْ بَيْنَهُمْ قِتَالَ وَنَحَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، إِذَا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ أَشْهِدُكُمُ ۚ أَنِّي أَوْجَبْتُ مُعْرَةً حَتَّى (٦) كانَ بظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قالَ ماشَأَنُ الحَبِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحَدْ أَشْهِدُ كُمْ أَنِّي (٧) جَمَعْتُ حَجَّةً (١٠) مَمَّ عُمْرَةٍ وَأَهْدَى هَدْياً مُقَلَّداً أَشْتَرَاهُ حَتَّى (٩) قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصفاَ وَلَم يرِدْ عَلَى ذَٰلِكَ وَكُمْ يَحْلُلُ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّي يَوْمِ النَّحْرِ ۚ فَلَقَ وَنَحَرَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَطٰى طَوَافَهُ الحَبِجُ (١٠) وَالْعُمْرَةَ بطَوْ افعِ الْأُوَّلِ ثُمَّ قَالَ كَذٰلِكَ (١١) صَنَعَ النَّبَي عَلِيَّةٍ باسب ُ ذَبْحِ الرَّجْلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ طَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَّ عْمَٰنِ قَالَتْ سَمِيتُ عائشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لاَ رُى إِلاَّ الحَجّ ، فَلَمَّا دَنَو نَا مِنْ مَكَّةً أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَن كُم يَكُن مَعَهُ هَدْي إِذَا طَأَفَ وَسَمَى مَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْر بلَحْم بَقَرِ فَقُلْتُ مَا هَٰذَا ، قالَ (١٣) نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ يَرَافِيْهِ عَنْ أَزْوَاجِهِ ، قالَ يَحْبِيٰ فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ أَتَنَّكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ ﴿ لَهِ النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ عَلِيُّهُ بِمِنَّى مَرْثُ إِسْ عَنْ إِبْرَ اهِيمَ سَمِعَ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنْ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَنْحَرُ فِي المَنْحَرِ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ مَنْحَرِ رَسُولِ اللهِ

عَلَيْ مَرْشُ (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياضِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبْةً عَنْ نَافِيعٍ أَنَّ ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ النِّيِّ (٢) مِنْ النِّي مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمُ الْحُرُ وَالْمُلُوكُ باب (١) أَخُرُ الْإِبِلِ مُقَيَّدَةً (1) حَرِّثُ عَبْدُ اللهِ بِنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيادٍ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ نُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَتَى عَلَى رَجُلِ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا قَالَ أَبْمَثُهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُئَّةً مُحَمَّدٍ عَلِي ، وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ أَخْبَرَ نِي زِيادٌ البُدْنِ قَائَمَةً (٥)، وَقَالَ ابْنُ مُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سُنَّةَ (٦) مُحَمَّد عَالِيَّة ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا صَوَافٌ قِياماً حَرَثْ مَهُلُ بْنُ بَكَّارِ حَدَّ ثَمَا وُهَيْبُ ۚ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَ بَهَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِي مُرَلِيَّةِ الظَّهْرَ بِالْدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَبَاتَ بِهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ كَبْنَتَ بْنِ أَمْلَعَبْنِ ۗ فَهَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ فَلَمَّا عَلاَ عَلَى الْبَيْدَاء لَبَّى بهما جَمِيمًا فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةً أَبَرَهُمْ أَنْ يَحِلُوا وَرَحَرَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ بِيَدِهِ سَبْعَ (٧) بُدْنِ قِيَاماً وَضَعَّى بِاللَّهِ بِنَةِ كَنْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَ أَيْنِ مِرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَلَّى النَّبِي مِنْ الظُّهْرَ بِاللَّهِ بِنَةِ أَرْبَعًا وَالْمَصْرَ بِذِي الْحَلَيْفَةِ رَكْمَتَيْنِ \* وَعَنْ أَيُوبَ عَنْ رَجُلِ عَنْ أَنَسِ رضِيَ اللهُ عَنْهُ ثُمَّ مَاتَ حَتَّى أُصْبَحَ فَصَلَّى الصُّبْحَ أَنْمُ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى إِذَا أَسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِمُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ بِالسِّكُ لأَيْفِطَى الجَزَّارُ مِنَ الْحَدْي شَيْئًا صِرْثُ مُحَدِّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَ نَا سَفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَ نِي (٥٠ إَنْ أَنِي نَجِيحٍ عَنْ نُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرُّهُنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَّضِي اللهُ عَنْهُ قالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ عَلِيْكُ فَقُدْتُ عَلَى الْبُدْنِ فَأْمَرَ نِي فَقَسَمْتُ كُلُومَهَا ، ثُمَّ أَمَرَ نِي فَقَسَمْتُ جِلاَ لَهَا وَجُلُودَهَا قَالَ (٩) سَفْيَانُ وَحَدَّثَنَى عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(۱). حدثني (٢) رَسُولِ اللهِ (٣) ماسب أمن نحر بِيدِهِ مترثن سَهلُ بنُ بَكَارِ حَدَّثَنَا وُهَبْبُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أُنسِ وَذَ كُرَ الحديث قال وتَعَرَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ بِيَدِهِ سَنْعَ بُدُن قِياماًوَ صَى بالَّدِينَةِ (١) الْمُسِدَّةِ مِح (٠) قِياماً (٦) مِنْ سنةً (٧) مَسَبِعَةً

ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلَى ۗ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمرَ نِي النَّبَىٰ عَلِيِّ أَنْ أَقُومَ عَلَى البُدْنِ وَلاَ أَعْطَى عَلَيْهَا شَيْئًا في جِزَارَتِهَا باب " يُتَصَدَّقُ (١١ بجُلُودِ الْهَدْي مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْــهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبَّى عَلِيِّكِ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا كُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَ لَهَا وَلاَ يُعْطِيَ فَى جِزَارَتِهَا شَبْئًا بِاسِ يُتَصَدِّقُ ٢٠٠ بِجِلاَلِ البُدْنِ مَرْثَنا أَبُو نَمَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قالَ سَمِفْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنَى ابْنُ أَبِي لَيْ لَى أَنَّ عَلَيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ أَهْدَى النَّبُّ عَلِيًّةٍ مِائَةً بَدَنَةٍ فَأَمْرَ فِي بِلُحُومِ الْقَسَنْهُ اللَّهُ أَمْرَ فِي بِجِلاِّ لِهَا فَقَسَنْهُا ثُمٌّ بِجُلُودِهَا فَقَسَنْهُ الْ بَوَّ أَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لاَ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ كَيْتِيَ لِلطَّا نِفِينَ وَالْقَاتَّمِينَ وَالْأَكُمِ السُّجُودِ وَأَذَّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا (٣) وَعَلَى كُلِّ صَامِرِ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَج ۗ عَمِيقِ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْ كُرُوا أَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى ا ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْانْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ ليقضُوا تَفَهُمُ وَلْيُوفُوا نُذُورَ هُمْ وَلْيَطُوَّ فُوا بِالْبَيْتِ الْمَتِيقِ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْنُ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ الْمُحْمُ مَا يَأْكُلُ ( ) مِنَ الْبُدْنِ وَمَا ( ) يُتَصَدِّقُ ( ) وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَ نِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِلَا يُو ۚ كَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ وَيُو كُلُ مِمَّا سِوى ذَلِكَ ، وَقَالَ عَطَاهِ يَأْ كُلُ وَيُطْعِمُ مِنَ الْمُتْعَةِ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَطَاهِ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كُنَّا لاَ نَأْ كُلُ مِنْ كُومٍ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَّثِي مِنَّى فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِي مُ إِلَيْ فَقَالَ

كُلُوا وَتَزَوَّدُوا فَأَ كَلْنَا وَتَزَوَّدُنَا ، فُلْتُ لِعَطَاءٍ أَقَالَ حَتَّى جِئْنَا اللَّهِ ينَهَ قَالَ لاَ مَرْثُ

مه ه رَّرُ رَّهَ و بَتُصِدُقَ

رم رسور (۲) بتصدق مع مع

(٣) إِلَى قَوْلِهِ فَهُوَ خَبْرٍ<sup>٥</sup> لَهُ عِنْدُ رَبِّةِ

(؛) وَمَا مِا حُلُنُ

(٥) يَتَصَدَّقُ

(٦) فى الفرع زيادة لفظ به
 اه من هامش الاصل

خَالِهُ بْنُ غَنْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ (١) قالَ حَدَّثَنَى يَحْنِي قالَ حَدَّثَتَنَّى عَمْرَتُهُ قالَتْ سَمِعْتُ عَالَيْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ خِلْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلاَ نَرَى ٣ إِلاَّ الْحَجِّ حَتَّى إِذَا دَنَوْ نَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ مَنْ كَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيُ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ مُمَّ (٣) يَحِلُ قالَتْ عائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَدُخْل (١) عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَٰذَا ، فَقَيِلَ ذَبَحَ النَّبِيُّ عَيِّكَ عَنْ أَزْوجِهِ ، قالَ يَحْيىٰ فَذَكَرْتُ هٰذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ أَتَنَكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجَهْدِ بَالْبُ اللَّهُ قَبْلَ الْحَلْنِ مِرْثُنَا تُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ۖ أَخْبَرَ نَا مَنْصُور (٥٠) عَنْ عَطَاءً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ سُئْلِ النَّبِي عَلَيْ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ وَنَحْوِهِ فَقَالَ لا حَرَجَ لا حَرَجَ لا حَرَجَ مِرْشُ أَحْدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَ نَا أَبُو بَكْر عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْتِ عَنْ عَطَاءِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ رَجُلُ النَّبِي عَلِيُّ زُرْت قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لاَ حَرَجَ قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ لاَ حَرَجَ قَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لاَ حَرَجَ \* وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ ِ الرَّازِيْ عَنِ ابْنِ خُشَيْمٍ أَخْبَرَ نِي عَطَانِح عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَنِّكِ \* وَقَالَ الْقَاسِمِ بْنُ يَحْيِي حَدَّ ثَنَى ابْنُ خُتَيْمٍ عِنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النِّيِّ يَرْكَيَّ \* وَقَالَ عَفَّانُ أُرَّاهُ عَنْ وُهيَّب حَدَّثَنَا ا بْنُ خُتَيْم عِنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهِماً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ \* وَقَالَ خَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَعَبَّادِ بْنِ مَنْصُورِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جابرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النِّي عَلِيَّ مَرْثُنَا كُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ سُئْلِ النَّبِيُّ عَلِيَّ فَقَالَ رَمَيْت بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لاَ حَرَجَ قالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْعَرَ قالَ لاَ حَرَجَ مَرْشَ عَبْدَانُ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ

(۱) أبن بلال (۲) مُركى المسلمة بالمتبطبة الموسطة الموسطة الموسطة الموسلة الموسلة الموسلة عَلِي فَعَلِي الموسلة عَلِي ذر

(م) ابن زَاذَانَ صر

ان (۱) يم (۲) ابن محوّ

قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ أَحَجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بَمَّا (١) أَهْ لَاتَ مُلْتُ لَبَّكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النِّيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ أَحْسَنْتَ أَنْطَلِقْ فَطُفْ بِالْيَنْتِ وَ الصَّفَا وَالْمَ وَهِ ثُمَّ أَتَيْتُ أَمْرَأَةً مِنْ نِسَاء بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي ثُمَّ أَهْ لَلْتُ إِلْحَجّ فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى خِلْاَفَةِ مُمَرَّ رَضِيَّ ٱللَّهُ عَنْهُ فَذَ كُرُثُهُ لَهُ و فَقَالَ إن نَأْخُذْ بَكِتَابِ اللهِ ، فَإِنَّهُ يَأْمُونَا بِالنَّامِ ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي لَهُ مَكِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَكِلَّهُ بِالْبِ مِن لِبَدْ رَأْسَهُ عِنْدَ الْإِخْرَامِ وَحَلَقَ صَرَبُتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكٌ عَنْ نَافِيمِ عَنَ ابْنِ مُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهَا قالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ما شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِمُمْرَةٍ وَكَمْ تَحْلُلْ أَنْتَ مِنْ مُعْرَتِكَ قَالَ إِنَّى لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّانْتُ هَذْبِي فَلَا أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ باب ُ الحَان والتَقْصِيرِ عِنْدَ الْإِحْلالِ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ نَافِعِ كَانَ ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ حَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ في حَجَّتِهِ مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ رَضِي الله عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ الله عَلِينَ قالَ اللَّهُمَّ أَرْحَم الْحَلَّقِينَ قالُوا وَالمَقصِّرينَ يَا رَسُولَ الله قالَ اللَّهُمَّ أَرْحَمِ الْحُلَّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ \* وَقَالَ الَّايْثُ حَدَّ أَنِي نَافِعْ رَحِيمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ أَرْدًا أَوْ مَرْ آيْنِ ، قالَ وَفالَ عُبَيْدُ اللهِ حَدَّ تَنِي نَافِعْ وَقَالَ في الرَّابِمَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ مَرْشُ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّنْنَا مُحَدُّبْنُ فُضَيْلُ حَدَّثَنَا مُحَارَةُ ابْنُ الْقَمْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّ اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِ بِنَ قَالَ اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِ بِنَ قَالَمَا ثَلَاثًا قَالَ وَ لِلْمُقَصِّرِينَ صَرْتُ عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمِّدِ بْنِ أَسْماء حَدَّثَنَاجُورَ بِيَهُ بْنُ أَسْماء عَنْ نَافِيعِ أَنَّ عَبْدَاللهِ ٢٧ قَالَ حَلَقَ النَّبِي عَرِيْكَ وَطَأَيْفَةٌ مِنْ أَصِحاً بِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ حَدَّثَنَاأُبُو

عَاصِمٌ عَنِ ابْنِجْرَيْجِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِمُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ فَصَرْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنْ عَنْ مِسُولِ اللهِ مِنْ عَنْ مِنْدَ الْمُنْزَةِ مِرْتُنَا مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا فُصَيْلُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا مُولِي بْنُ عُقْبَةَ أَخْلَرَ فِي كُرَيْبُ عَن أَنْ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَكَّ قَدِمَ النَّيْ عَلَيْ مَكَّةَ أَترَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُواْ بِالْيَنْتِ وَبِالصَّفَا وَالَّرْوَةِ ثُمَّ يَحِلُوا وَيَعْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا باسبُ الزَّبارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبْنِ عَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أُخَّرَ النَّيْ عَلِيَّةٍ الزَّيَارَةَ إِلَى اللَّيْلِ ، وَيُذْكُرُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبَّ عَلِيَّ كَانَ يَزُورُ الْبَيْتَ أَيَّامَ مِنَّى \* وَقَالَ لَنَا أَبُو انْعَيْمٍ حِدَّاثَنَا سُفْيَانَ عَنْ عُبُيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعٌ عَنِ ابْنِ مُمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا ثُمَّ يَقَّيلُ ثُمَّ يَأْتِي مِنَّى يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ وَرَفَعَهُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ حَرِّشُ الْكَيْرِ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ جَمْفَر بْنِ رّبيمَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّ عْمَن أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ حَجَجْنَا مَعَ النَّيِّ مِلْكِمْ فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّصْ كَفَاضَتْ صَفَيَّةُ فَأْرَادَ النَّبِي عَلِيَّةِ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا حائِضْ قالَ حابِسَتُنَا هِيَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَاصَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ أَخْرُجُوا \* وَيُذْكِّرُ عَن الْقَاسِمِ وَعَرْوَةً وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَفَاضَتْ صَفَيَّةٌ يَوْمَ النَّحْر باب الزَارَمْي بَعْدَ ما أَمْنِي ، أَوْحَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذَبَحَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا مَرْثُنَا مُولِي بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَأَوْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ يَرْكِيُّةٍ قِيلَ لَهُ فِي النَّهُ عِي وَالْحَلْقِ وَالرَّمْي وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ لاَ حَرَجٌ مَرْشُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا خالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كانَ النِّبِي ۚ عَلِيَّ لِيُسْئَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَّى فَيَقُولُ

لَاْحَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلُ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قالَ أَذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ ، وَقَالَ رَمَيْتُ بَهْدَ مَا أَمْسَبْتُ فَقَالَ لاَ حَرَجَ بابِ الْفُتْيَا عَلَى الدَّابَّةِ عِنْدَ الجَمْرَةِ مَرْثُ عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرُو أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَرَالِيِّ وَقَفَ فَي حَجَّةِ الْوَدَاعِ خَفَكُوا بَسْأَلُونَهُ ، فَقَالَ رَجُلْ لَمْ أَشْهُنْ ۚ غَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ أَذْبَحُ وَلاَ حَرَجَ فَقَالَ لَمْ ۚ أَشْعُنْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي قَالَ أَرْمِ وَلاَ حَرَجَ فَا سُئِلَ يَوْمَنْذِ عَنْ شَيْءٍ قُدِّم وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قالَ أَفْعَلْ وَلاَ حَرَجَ صَرْتُ السَّمِيدُ بْنُ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا أَنْ جُرَّيْجٍ حَدَّ أَنِي (١) الزُّهْرِيُّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ (٢) عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ٣ حَدَّثَهُ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلْ فَقَالَ كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا ، ثُمَّ قامَ آخَرُ فَقَالَ كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا حَلَقْتُ قَبَلَ أَنْ أَنْحَرَ تَحَرْثُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ وَأَلْشَبَّكَ ذَٰلِكَ فَقَالَ النِّي مَلِكَ أَفْلَ وَلاَ حَرَجَ لَمُنْ كُلِّهِنَّ فَمَا سُئِلَ يَوْمَثِّذِ عَنْ شَيْءِ إِلاَّ قَالَ أَفْعَلْ وَلاَ حَرَجَ صَرْثُنا (٤) إِسْعَتُ قَالَ أَخْبِرَ لَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهاب حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَلَّحَةً بْنِ عُبَيَّدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ تَحْرُو بْنِ الْمَاصَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ عَلَى مَاقَتِهِ فَذَكَّرَ الْحَدِيثَةِ \* تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيّ باسب الخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنَّى حَرْثُ عَلْمَ اللَّهِ حَدَّثَنَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْقِانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّلُم وَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ خَطَبَ الثَّاسَ يَوْمَ النَّصْ فَقَالَ بَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَٰذَا قَالُوا يَوْمُ حَرَامٌ قَالَ قَأَىٰ بَلِدٍ هُذَا قَالُوا بَلَدْ حَرَامْ قَالَ فَأَىٰ شَهْرِ هَٰذَا قَالُوا شَهْرْ حَرَامْ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأُمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامْ كَفُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا فَي بَلَدِكُم هٰذَا

مير لاط (۱) أخبرتن مد

(٢) أَنْ عَبْدُ اللهِ بْنَ (٢) عنه كذا بإفراد المتسبز

نى اليولينية إله من هامثر

الاصل لاب

(٤) عدثتي

فْ شَهْرِ كُمْ هُذَا ، فَأَعادَهَا مِرَارًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّفْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلُّنْتُ ، قالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصبَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَمْضُكُمْ رِقَابَ بَمْض مَرْثُ حَفْسُ بْنُ نُحَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبِرَ نِي (١) عَمْرُ وَقَالَ سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّيَّ عِلِّيِّ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ \* تَأَبَّعَهُ ابْنُ عُلِينَةً عَنْ عَمْرِو صَرَتْنَى (٢) عَبْدُ اللهِ بْنُ نُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوعا مِر حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِي بَكْرَةً وَرَجُلْ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّ هُمْنِ مُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ هُن عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ عَلِيِّكِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هِذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ا فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ ٱسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى ، قالَ أَىٰ شَهْرَ هَٰذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ ٱسْمِهِ فَقَالَ (٣) أَلَيْسَ ذُو الْحَنِّبَةِ قُلْنَا بَلَى، قالَ أَيُّ بَلَدٍ هُــذًا ، قُلْنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلُمُ فَسَكَتَ حَتَّى اظْنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِفَيْرِ أَسْمِهِ ، قالَ أُلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ قُلْنَا بَلَى ، قَالَ فَإِنْ دِمَاءَكُمْ ۚ وَأَمْوَ الْكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَضُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ فِي شَهْرِكُمْ ۗ هٰذَا فِي بَلَدِ ثُمُ هٰذَا إِلَى يَوْمِ ِ تَلْقَوْنَ رَبُّكُمْ ۚ أَلَّا هٰلَ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ ، قَالَ اللَّهُمَّ أَشْهَدُ فَلْيُبَلِّغِ (٤) الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلِّغِ أَوْعَي مِنْ سَامِعٍ فَلاَ (٥) تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وِقابَ بَعْضٍ مَرْثُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَ نَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمِّد بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيدٍ عَنِ ابْنِ مُحَمَّرَ رَضِيَ الله عَنْهُما قالَ قالَ النَّبَيُّ ﷺ عِلِيَّةً عِلَى أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ (٢٠ فَإِنَّ هَٰذَا يومْ حَرَامْ أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلِّدٍ هَذَا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ بَلَدْ حَرَامْ أَفَتَدْرُونَ

(۱) في أسول كنيرة أخبرنا المسينة الجئم اه من هامش الاصل المرص الله الله المرص الله الله (٦) واليبلغ مبط في السخة وقوله فليبلغ ضبط في السخة اللام يسكون الباء وتشديد اللام ولما اشارة الى روايتين في السكامة من أبلغ وبلغ كتبه مسحوه

(٥) ولا (٦) قال

دِماءَكُمْ وَأَمْوَ الْكُنُمْ وَأَعْرَ اصْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا فِي شَهْرِكُمُ هَٰذَا فِي بَلَدِكُمُ هٰذَا \* وَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْفَازِ أَخْبَرَ نِي (١) نَافِعْ عَنِ ابْنِ نُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَقَفَ النَّيُّ عَلِيَّةً يَوْمَ النَّصْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ (" الَّتِي حَجَّ بَهٰذَا، وَقَالَ هُذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَطَفِقَ النَّبِيُّ مِنْكِيَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَشْهَدْ وَوَدِّعَ ٣ النَّاسَ فَقَالُوا هٰذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ بِالْبِ هِلْ يَبِيتُ أَصْحَابُ السِّقَايَةِ أَوْ غَيْرُ مُ مِكَّةَ لَيَانِيَ مِنَّى ، مَرْشُ حَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا عِيسى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَخَصَ النَّيُّ عِلَيْ مِرْشَ (١) يَحْيِي بْنُ مُولِي حَدَّثَنَا نُحَدُّ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ إِ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُحَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبَّ إِلَيْ أَذِنَ حَدَّثَنَا (٥) كُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُعَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قالَ حَدِّثَنَى نَافِعِ عَن ابْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْعَبَّالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ مِنْ لِلَّهِ لِيَبِيتَ عِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنَى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ قَأْذِنَ لَهُ \* تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَعُقْبَةُ بُنُ خَالِدِ وَأَبُو صَمْرَةً بِالْبِ مَ رَمْيِ الْجِمَارِ وَقَالَ جَابِر ۚ رَمَى النَّبِي عَلِيَّةٍ يَوْمَ النَّوْرِ ضُحَّى وَرَمْي بَعْدَ ذٰلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ مَرْشَ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرْ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ نُحْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَتَى أَرْمِي الجِمَارَ قَالَ إِذًا رَمْي إِمامُكَ فَأُرْمَهُ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ المَسْتَلَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَنَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشِّسُ رَمَيْنَا بِالسِّ رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي مَرْشُ مُمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ يَرِيدَ قالَ رَبْيِ عَبْدُ اللهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي فَقُلْتُ

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّاهُمٰنِ إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقَهَا ، فَقَالَ وَالَّذِي لاَ إِلٰهَ غَيْرُهُ هُذَا مَقَامُ

الَّذِي أُنْرِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ عَلِيِّهِ \* وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

أَيُّ شَهَرْ هُٰذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَرْ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ بِلْذَا فِلْ مُ رَمْي الْجُمَارِ بِسَبْعِ حَصِيَاتٍ ذَكَرَهُ ابْنُ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّي عَلِي حَرْثُ حَفْقُ بْنُ تُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّ هُنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الجَنْرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنَّى عَنْ يَمِينِهِ وَرَنِّي بِسَبْعِ وَقَالَ هَكُّذَا رَمْى الَّذِي أُنْرَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْمِتَرَةِ عَلَيْهِ لَهِ مَنْ رَلِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ عَلَيْهِ لَا الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ مَرْشُ آدِمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّ عْنِي بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَجٌّ مَعَ ابْنِ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَآهُ يَرْبِي الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَعَلَ (٢) الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنَّى عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ قالَ هٰذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ بِأَبِ " يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ قَالَهُ ابْنُ مُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النِّيِّ عَلِيِّ مِرْشُ مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَ عُمَشُ قالَ سَمِيْتُ الحَجَّاجَ يَقُولُ عَلَى المُنْبَرِ السُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ . وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرُ فِيهَا آلُ عِمْرًانَ ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكُرْ فِيهَا النِّسَاءِ ، قالَ فَذَكَرْتُ ذلك لِإِبْرَاهِيمِ فَقَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّ هُنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ رَلَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَأَسْتَبْطَنَ الْوَادِي حَتَّى إِذَا حاذَى بِالشَّجَرَةِ أَعْتَرَضَهَا فَرَنَّى ٣ بِسَبِّع ٤ حَصَيَاتٍ يُكَمِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قالَ مِنْ هَا هُنَا وَالَّذِي لاَ إِلٰهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ عَلَيْهِ بِالْكِمْ مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْمَقَبَةِ وَكُمْ يَقِفْ قَالَهُ أَنْ مُمَرَ رَضِيَ أُلَّهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ عِلْكِ بِالْبُ أَإِذَا رَبِي الجَمْرَ تَيْنِ يَقُومُ ( ) وَيُنْهَلُ مُسْتَقَبْلِ الْقِبْلَةِ مِرْثُ الْمُعْلَقُ مِنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا بُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إِنْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ

(۱) وَجَعَلَ (۲) وَجَعَلَ (۲) فَرَمَاهَا (۱) سَبْعَ (۱) سَبْعَ (۱) رواية أبي فر يَقُومُ (۱) حَدَّنَى (۱) بذات (۲) فَيُسْمِلُ (۲) مُعَّ يُدْعُو وَ بَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ (٢) مُعَّ يُدْعُو وَ بَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ (٤) يَقِفُ جروم عند أبى ذر كذا (٥) وَيَقُولُ (٥) وَيَقُولُ عبارة القسطلاني والذي في القرع وأصله (عند الجَمْرَةِ الدُنْيَا لَيْسَ والذي في القرع وأصله إلا (والوسطى) اهم (٧) النَّبِيَّ (٨) قوله عن الزهري أل

رسول اللهصلي الله عليه وسلم الح قال القسطلان هذا من تقديم التن على بعض السند فانه ساق السند من أوله الى أن قال عن الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بمد أن ذكر المتن كله ساق تتمة السند فقال قال الزهرى الخ وقد صرح بجواز ذلك جاعة منهم الامام أحمد ولا يمنع التقديم في ذلك الوصل بل يحكم باتصاله قال الحافظ ابن حجر ولاخلاف بين أهل الحديث أن الاسناديمثل هذا السياق موصول اه (١) يمثل (١٠) قال

فَيَقُومَ مُسْتَقَبْلِ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلاً وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسطى ، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ ۚ (') الشَّمَاكِ فَيَسْتَهَلُ (٢) وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ (٣) فَيَقُومُ طَوِيلاً وَيَدْعُو وَيَرْفَعْ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِ بِلاً ، ثُمَّ يَرْمِي خَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، وَلاَ يَقَفِ '' عِنْدَهَا ثُمَّ يتصَرِفُ فَيَقُولُ '' هَكَذَا رَأَيْتُ النَّيِّ مَا اللَّهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ جَمْرَةِ (٢٠) الدُّنْيَا وَالْوُسْطَى مَرْشُ إِسْمَعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى أُخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ تُعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَرْمِي الجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى كَذَٰلِكَ فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشَّمَالِ فَيُسْهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقَبْلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْجَنْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا وَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ (\*) اللهِ عَلِيَّةِ يَفْعَلُ عِنْدَ الْجَمْرَ تَيْنِ \* وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّرَ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ (٨) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنَّى يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بَحَصَاةٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقَبْلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو وَكَانَ يُطِيلُ الْوُتُوفَ ، ثُمَّ يَأْ تِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمْي بِحَصَاةٍ ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِنَّا يَلِي الْوَادِيَ فَيَقَفِ مُسْتَقَبْلَ الْقِبْلَةِ رَافِعاً يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْمَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصاَةٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا ، قالَ الزُّهْرِيُّ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ مِثْلَ (١) هٰذَا عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ مِلِّيِّ (١٠) وَكَانَ ابْنُ مُعْبَرَ يَفْعَلُهُ ب بَعْدَ رَمْى أَجْمِارِ ، وَالْحَلْقِ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ صَرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا

سفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عَمْن بْنُ الْقَاسِمِ (١) أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْل زَمانِهِ يَقُولُ سَمِيْتُ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ طَيَبْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ بِيَدَى هَا تَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِلَّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ وَ بَسَطَّتْ يَدَيْهَا الْمِبُ طُوافِ الْوَدَاعِ مرش مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ أُورِ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ (٢) عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَاثِض **مَرْثُنَ أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ أَخْبَرَ امْ ابْنُ وَهْبِ** عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ قَتَادَةً أَنْ أَنْسَ بْنَ مَالِكُ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَرَاقِتُهِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْمَصْرَ وَالْمَعْرِ وَالْمِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ \* تَابَعَهُ اللَّيْثُ حَدَّ ثَنَى خَالِدٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنْسَ (٢) بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِي عَلِيَّ باب " إِذَا حاصَتِ المَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاصَتْ صَرَتْ عَبُدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ صَفَيَّةً بنْتَ حُيّ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ حَاضَتْ فَذَ كَرْتُ (٤) ذَاكِ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيِّ فَقَالَ أَحَاسَتُنَا هِيَ قالوا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ فَلاَ إِذًا مَرْشُنَ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أَهْلَ المَدِينَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ، ثُمّ حَاضَتْ قَالَ كَلْمُمْ تَنْفِيرُ ، قَالُوا لاَ أَلْخُذُ بِقَوْ لِكَ وَنَدُّعَ (٥) قَوْلَ زَيْدٍ ، قَالَ إِذَا قَدَمْتُمُ المَدِينَةَ فَسَلُوا فَقَدِمُوا المَدِينَةَ فَسَأَلُوا فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيْمٍ فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيةً رَوَاهُ خَالِدٌ وَقَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةً حَرْثُنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رُخِّصَ لِلْحَاثِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَ فَاضَتْ قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ مُعَرَّ يَقُولُ إِنَّهَا لاَ تَنْفَرُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ إِنَّ النَّبيِّ عَلِيٍّ رخَصَ لَمُنَ مَرْشُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ

الْأَسْوَدِ عَنْ عَانْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِّ ۚ بِإِلَّٰ وَلاَ نُرى إِلاَّ الحَبّ فَقَدِمَ النَّبُّ عَلِيٌّ فَطَأَفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَأَ وَالمَرْوَةِ وَكُمْ يَحِلٌّ ، وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ كُنْتِ طَفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ، قالَتْ بَلَى ، قالَ فَلاَ بَأْسَ أُنْهِرِي فَلَقَيتُهُ الثُّورِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ بْنِ رُفَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ أَخْبِرْنِي بِثَيْءٍ عَقَلْتُهُ أَيْنَ صَلَّى الظَّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قالَ بِمِنَّى قُلْتُ كَأَيْنَ صَلَّى الْمَصْرَ يَوْمَ

ة (١) وطافي

(٢) لَيْدَةُ (٢) الْحَصْبًا،

(١) كَيْكَةَ

توله فلما كات ليلة المصبة ليلة النفركذا فى الاصسل الطبوع بنصب ليلة الاولى ورفع التانية وبهامته بالمكس كاترى وقال القسطلانى برفعها فى اليونينية ونصبهما لابى ذر اه وقتل قبيل ذلك جواز رفع احداها ونصب الاخرى اه مصححه

> مره (٥) تَطُوفينَ

> > (٦) كَلِي

من غير اليونينية (٧) رواية ابن صاكر وأثا بالواو أفاده الفسطلان

(A) هذا التعليق كما في الفتح ثبت لفير أبي ذر وسقط له أبل الد النا

بن عدر باي أفاده النسطلاني مع

(٩) وَتَأْبِعَهُ

(١٠) أَنَّ أَنْسَ بِنَ

(۱۱) تَنْزِلَا مُسِد

(١٢) الْأَبْطُحَ

عَلَىٰ بِنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُ وَعَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءً إِنَّمَا هُوَ مَنْوَلُ نَرَكَهُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ النُّرُولِ بذِي طُوًّى فَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةً وَالنُّولِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بذِي الْحُلَيْفَةِ إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةً مِرْشُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ المنْذِرِ خَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةً حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِع أَنَّ (١) إِنْ مُحَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما كَانَ يَبِيتُ بِذِي طُوَّى (١) يَنْ النَّنِيَّتَيْنِ ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةً ، وَكَانَ إِذَا فَدِمَ مَكَّةً حاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا كَمْ يُنِخْ فَاقَتَهُ إِلاًّ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَأْ نِي الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ فَيَبْدَأُ بِهِ ثُمَّ يَطُوف سَبْعًا ثَلَاثًا سَمْيًا وَأَرْبَمًا مَشْيًا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّى سَجْدَتَيْنِ (٣) ثُمَّ يَنْطَلِقُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَيَطُوف بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنِ الْحَجِّ أُوالْمُمْرَةِ أَنَاحَ بِالْبَطْحَاء الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ عِلَيْتُ بِهَا حَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَحْاب حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ سُمِّلَ عُبَيْدُ ٱللهِ عَنِ الْحُصِّبِ ( ) خَدَثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَن نَافِيعِ قَالَ نَزَلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ وَمُحَرُّ وَأَبْنُ مُمَرَ \* وَعَنْ نَافِيعِ أَنَّ ابْنَ مُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُصَلِّى بِهَا يَعْنِي ٱلْحُصَّبَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ أَحْسِبُهُ قَالَ وَالْمَعْرِبَ قَالَ خَالِهُ لاَ أَشُكُ فِي الْمِشَاء وَيَهُ جَعُ مَجْمَةً ، وَيَذْكُرُ ذَٰلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عِلْكَ مِنْ نَزَلَ بذِي طوَّى آإِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةً \* وَقَالَ مُحَدُّدُ بْنُ عِبِسَى حَدَّثَنَا حَقَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنِ مُمْرً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أُنَّهُ كَانَ إِذَا أَفْبَلَ بَاتَ بِذِي طُوَّى حَتَّى إِذَا أَصْبَعَ دَخَلَ وَإِذَا نَفَرَ مَرٌ بذِي (٥٠ طُوعٌي وَبَاتَ ۚ ] حَتَّى يُصْبِعَ ، وَكَانَ يَذْ كُرُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ بِاسِبُ التَّجَارَةِ أَيَّامَ المَوْسِمِ وَالْبَيْعِ فِي أَسْوَاقِ الجَاهِلِيَّةِ مَرْثُ عُمَّانُ بْنُ الْمَيْشَمِ أَخْبَرَ نَا ابْنُ جرَيْجٍ قَالَ عَرْمُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَّ اللهُ عَنْهِمَا كَانَ ذُو الْجَازِ وَعُكَافَ مَنْجَرَ النَّاسِ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاء الْإِسْلَامُ

(۱) عَنِ ابْنِ (۲) الطُّوسى (۳) رَّ لُعْنَيْنِ (۳) رَّ لُعْنَيْنِ (۵) التَّحْسِيبِ (۵) مِنْ ذِي

فى مَوَاسِمِ الْحَجِ بَاسِبُ الْإِدِّلاَجِ (١) مِنَ الْحَصَّبِ مَدَّثْنَا مُحَرُّ بَنُ حَفْقٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَاثِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ حَاضَتْ صَفَيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ، فَقَالَتْ مَا أُرَانِي إِلاَّ عَابِسَتَكُمْ، قَالَ النَّبِي عَلِيَّةِ عَقْرَى حَلْقَى أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قِيلَ نَعَمْ ، قالَ فَأَ نَفْرِي \* قالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ وَزَادَنِي ﴿ (١) الْإِذْلَاجِ . من الهرع مُحَدُّ حَدَّثَنَا نُحَاضِرٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَا نَذْ كُرُ إِلاَّ الْحَبِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا أُمْرَنَا أَنْ نَحِلَّ وَلَمْنَا كَانَتْ لَيْـلَةُ النَّفْرِ حَاضَتْ صَفَيَّةُ بِنْتُ حُمَيٌّ ، فَقَالَ النَّبُّ ۚ يَٰإِلَيْتُهِ حَلْقَ عَقْرَى مَا أُرَاهَا إِلاَّ حَابِسَتَكُمُ ثُمُّ قَالَ كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ نَمَمْ قَالَ فَأُنْفِرِي قُلتُ

كَأُنَّهُمْ كُرِهُوا ذٰلِكَ حَتَّى نُزَلَتْ لِنُس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضَلاً مِنْ رَبِّكُمْ

﴿ تُمُّ الْجَزَّءُ الثَّانِي وَيَلِيهُ الْجَزَّءُ الثَّالَثُ وأَوَّلُهُ بَعِدُ البَّسْمَلَةُ بَابِ العَمْرَةُ ﴾

يَا رَسُولَ الله إِنِّي لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ ، قالَ فَاعْتَمِرِي مِنْ التَّنْعِيمِ ، خَفَرَجَ مَعَهَا أَخُوها

فَلَقَيِنَاهُ مُدَّلِّمًا فَقَالَ مَوْعِدُكِ مَكَانَ (٢) كَذَا وَكَذَا .









بالنب '() الْمُمْرَةِ \* وُجُوبُ (() الْمُمْرَةِ \* وُجُوبُ (اللهُمْرَةِ وَفَصْلُهُا ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّا عَنْهُمَا لِيسَ أَحَدُ إِلاَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّا لَقَرِينَتُهَا فَى كِتَابِ اللهِ وَأَيْهُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي صَالِحُ اللهَّانِ عَنْ أَبِي مَرْيَرَةً مِمالِكُ عَنْ أَبِي صَالِحُ اللهَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مِمالِكُ عَنْ أَبِي مَرْدُونَ لَلهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَلِيَّةُ قَالَ الْمُمْرَةُ إِلَى الْمُمْرَةُ اللهُ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَلِيَّةُ قَالَ الْمُمْرَةُ إِلَى الْمُمْرَةُ اللهُ الْمُمْرَةُ اللهُ عَنْهُ أَنْ مَالُولُ اللهِ يَلِيَّةُ عَلَى اللهُ عَنْهُ أَنْ مَالُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَلْ عَلَى اللهُ عَنْهُ أَنْ مَالُولُ الْمُرَاةُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ أَنْ مَالُولُ الْمُعْرَةِ قَبْلَ الْجَنَّةُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ أَنْ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُوالِقِي عَلَى اللهُ الْمُعْلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُو

(1) ﴿ أَبُوابُ الْعُمْرَةَ ﴾ صفط (۲) بأب (۳) حدثني قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ سَأَلْتُ ابْنَ مُمَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ ﴿ الْمُسَالَمُ كُم أَعْتَدَ النَّىٰ عَلِيَّ مَرْثُ قُتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ مُجَاهِدٍ قالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ ابْنُ الزُّ بَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جَالِسْ إِلَى جُجْرَةِ عَائِشَةَ وَإِذَا نَاسٌ (١) يُصَلُّونَ في المَسْجِدِ صَلاَةَ الضُّلِّي قالَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ فَقَالَ بدْعَة ثُمُّ قَالَ لَهُ كُم ِ أَعْتَمَرَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ أَرْبَعً (٢) إِحْدَاهُنْ فِي رُجَبِ فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ قَالَ وَسَمِعْنَا أُسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحُجْرَة فَقَالَ عُرْوَةً يَا أُمَّاهُ (٣) يَا أُمَّ الْمُوْمِنِينَ أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّ عَمْنِ قَالَتْ مَا يَقُولُ قَالَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ أَعْتَمَ أَرْبَعَ عُمْرَاتٍ (٤) إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبِ قَالَتْ يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرُّ عَمْنِ مَا أَعْتَمَرَ مُمْزَةً إلاَّ وَهُوَ شَاهِدُهُ وَمَا أَعْتَمَرَ فِي رَجَبِ فَطَ حَرْثُ أَبو عاصِم أُخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قِالَ أُخْبَرَ فِي عَطَافٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ يَبْرِ قَالَ سَأَلْتُ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا أَعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ يَلْتِي فِي رَجَبِ صَرْثُ حَسَّانُ بْنُ حَسَّانِ '' حَدَّثَنَا كُمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً سَأَلْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كُم أَعْتَمَرَ النَّي عَلِي قَالَ أَرْبَعُ (٢) عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَة حَيْثُ صَدَّهُ الْمُثْرِكُونَ ، وَمُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْقَبْلِ في ذِي الْقَمْدَةِ حَيْثُ صَالَحَهُمْ ، وَكُمْرَةُ ٱلجِمِرَ اللَّهِ إِذْ فَسَمَ عَنيمَةَ أُرَاهُ حُنَيْنِ قُلْتُ كمْ حَجَّ قَالَ وَاحِدَةً مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّكِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ فَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ أَعْتَمَرَ النَّبَي ۚ إِلَّتِهِ حَيْثُ رَدُّوهُ وَمِنَ الْقَابِلِ مُمرَّةَ الْحَدَيْبِيَةِ وَمُمْرَةً فِي ذِي الْقَمْدَةِ وَمُمْرَةً مَعَ حَجَّبِهِ مَرْثُ هُدْبَةٌ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ وَقَالَ اُعْتَمَرَ أَرْبَعَ مُمَرِ في ذِي الْقَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِي (٧) أَعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ مُمْرَتَهُ مِنَ الحُدَيْبِيةِ، وَمِنَ الْمَامِ الْمُقْبِل، وَمِنَ الْجُمْرَ انَةِ حَيْثُ فَسَمَ غَنَاتُمَ حُنَيْنٍ وَتُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ صَرْثُ أُحْدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أبيهِ عَنْ

4 (1) أناس (7) رواية غير أبي ذر الرنع وعلى رواية أبى ذر رسم بعين وأسدة على لغة ربيعة من الوقف على المنصوب بصورة المرضع والمجرور

(٢) يا أمة

 (٤) عمرات بالتعريث صد أي در ولنيره بالكون وضبطت في الاصل بالاوجه التلالة

(ه) كذا بالضبطين في المنشة

(٦) لم يضبط أربع ف البونينية

أربتاً وتوالير محرة المحدة ومحرة المحديث الميثرة ومحرة الميثرانة والنصب له

صمة (٧) الذي

أبي إسْحُقَ قالَ سَأَلْتُ مَسْرُوقًا وَعَطَاءً وَمُجَاهِدًا ، فَقَالُوا أَعْتَمَرَ رَسُولُ (') اللهِ عَلَيْهِ في ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحْبُجُ ، وَقَالَ سَمِيْتُ الْبَرَاء بْنَ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يَقُولُ أَعْتَمَرَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فِي ذِي الْقَمْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّ تَيْنِ اللَّبِ مُحْرَةٍ في رَمَضَانَ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ قالَ سَمِعْتِ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُحْبِرُنَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ (١) اللهِ عَنْ لِاَمْرَأَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ أُسْمَهَا ما مَنَعَكِ أَنْ تَحَجُّينَ (٣) مَعَنَا قالَتْ كانَ لَنَا فَاضِحْ فَرَّكِيَهُ أَبُو فُلَانٍ وَٱبْنُهُ لِزَوْجِهَا وَٱبْنِهَا وَتَرَكَ فَاضِعًا نَنْضَحُ (<sup>4)</sup> عَلَيْهِ قالَ فَإِذَا كانَ رَمَضَانُ (٥) أَعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ مُعْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ أَوْ يَحْوًّا مِمَّا (١) قالَ بالب الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرَهَا (٧) حَرَثُنْ (٨) كُمِّذُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا خَرَجْنَا مِعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُوَافِينَ لِمِلاَلِ ذِي الْحَجَّةِ فَقَالَ لَنَا مَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ ، وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يُهِلَّ بِمُنرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِمُنْرَةٍ ، فَلَوْلاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْ لَلْتُ بِمُنْرَةٍ قالَتْ فِمَنَّا مَنْ أَهَلَّ بِمُمْرَةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِمُمْرَةٍ ۚ فَأَظَّلِي يَوْمُ عَرَفَةً وَأَنَا حَاثِضٌ فَشَكُونَ ثُونَ إِلَى النَّبِّ مِلْكِيِّهِ فَقَالَ أَرْفِضِي (١٠) مُحْرَ تَكِ وَأُنْقُضِي رَأْسَكِ وَأُمْتَشَطِي وَأُهِلِّي بِالْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ ٱلْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعي عَبْدَ الرَّ هُمْنِ إِلَى التَّنْمِيمِ فَأَهْلَنْتُ بِمُمْرَةٍ مَكَانَ مُمْرَتِي بِابُ مُمْرَةِ التَنْمِيمِ مَرْتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَمْرُو سَمِعَ عَمْرُو بْنَ أَوْسَ أَنَّ عَبْدَ الرُّهُمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِي مِنْ إِلَيْ أَمْرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عائشَةَ وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ ، قالَ شَفْيَانُ مَرَّةً سَمِيْتُ عَمْرًا كُمَّ (١١) سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرِو مَرْشُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَلَّى حَدَّمَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْجَبِيدِ عَنْ حَبِيبِ الْمَعْلِمِ عَنْ عَطَاءِ حَدَّثَنَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

(۱) النبي (۲) تَحْجَى (۲) النبي (۲) تَحْجَى (٤) بفتع الضاد في العرع وفسيعه ابن حجر بالكسر (٥) في رمضان (٥) من ذلك كذا في الاصل رواية المستملي (٧) رواية أبي ذر الجر (٩) في بعض الاصول فشكوت (٩) في بعض الاصول فشكوت (١٥) ضم غاء ارفضي من ذلك (١٥) ضم غاء ارفضي من النبية وفرعها وفي بعض البونينية وفرعها وفي بعض البونينية وفرعها وفي بعض البونينية وفرعها وفي بعض البونينية وفرعها وفي بعض

النسخ وكم بالواو

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ مِينَ إِلَيْ أَهَلَّ وَأَصْعَابُه (١) بِالحَبِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيْ غَيْرَ النَّبِيُّ مِرْكِيَّةِ وَطَلْحَةً وَكَانَ عَلَيْ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْيُ (٢) فَقَالَ أَهْ لَلْت بِمَا أَهَلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عِلِيِّ وَإِنَّ النَّبِيُّ عَلِيِّ أَذِنَ لِأَصْحَابِهِ (٣) أَنْ يَجْعَلُوهَا مُمْرَةً يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِيلُوا إِلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْئُ فَقَالُوا نَنْطَلِقُ إِلَى مِنَّى وَذَ كَرُأُحَدِنَا يَقُطُرُ فَبَلَغَ النِّيَّ عَلِيٌّ فَقَالَ لَوِ ٱسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا ٱسْتَذْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَا خُلَلْتُ وَأَنَّ عَائِشَةً حَاضَتْ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَبْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ قَالَ فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ أَتَنْطَلِقُونَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَنْطَلِقُ بِالْحَجِّ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْدٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْهِيمِ فَأَعْتَمَرَتْ بَمْدَ الْحَجُ فِي ذِي الْحَجَّةِ ، وَأَنَّ شُرَاقَةَ بْنَ مالكِ بْنِ جُعْشُم ۚ لَـقِيَ النَّبِيَّ مِلْكَ وَهُوَ ْبِالْمُقَبَّةِ وَهُوَ يَرْمِيهِا ، فَقَالَ أَلَكُمْ هٰذِهِ خاصَّةً يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ لاَ بَلْ لِلأَبَدِ ، باب ُ الْاعْتِيارِ بَعْدَ الْحَجِّ بِفَيْرِ هَدْى صَرَبْنَ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيُ حَدَّثَنَا هِشَامْ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي قَالَ أُخْبَرَ تَنِي عَائِشَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ مُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِي الْحَجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ أَنْ جُلَّ بِمُمْرَةِ قَلْيُهِلَ ، وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يُهِلَ بِحَجَّةٍ قَلْيُهِلَ ، وَلَوْلاَ أَنَّى ( ) أَهْدَيْتُ ، لأَهْ لَلْتُ ( ) بِعُمْرَةٍ ، فِنَهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فِغَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ مَكَّةً فَأَدْرَكَني يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حائِضٌ فَشَكَوْتُ (١٠) إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْتُهُ فَقَالَ دَعِي مُعْرَتَكِ ، وَٱنْقُضِي رَأْسَكِ وَٱمْتَشِطِي ، وَأَهلِّي بِالحَجّ فَفَعَلْتُ ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّ عْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَرْدَفَهَا فَأُهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ مُعْرَتُهَا فَقَضَى اللهُ حَجَّهَا وَمُعْرَبَّهَا وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْمٌ بابُ أَجْرِهُ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ مَرْثُ مَسَدُدٌ

(١) في اليونينية وأمحاله بالنصب مفعولا معه وعليها علامة الصعة

(۲) هَدُّئُ

(٢) آذن أعمابة

مع (٤) أننى (٥) ذكر في الفتح أت:

رواية السرخبي لاعطات

(٦) فشكوت ذلك

٦

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْدِجِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَا قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ يَصْدرُ النَّلسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ فَقَيِلَ لَهَا أَنْتَظِرِي فَإِذَا طَهَرْتِ (١) فَأَخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيم كَاْهِ لِي ثُمَّ أَنْتِينًا بِمَكَانِ كَذَا وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكَ أَوْ نَصَبِكِ بِاسِ ٱلمُنْتَرِ إِذًا طَافَ طَوَافَ الْمُنْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ **مَرْثُنَ** أَبُو مُغَيْمٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ مُحَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا (٢) مُهِلِّينَ إِلَا اللَّهِ فَي أَمُّهُو الْحَجِّ وَحُرُم ِ الْحَجِّ فَنَزَلْنَا (٣) سَرِفٌ فَقَالَ النَّبَي عَلِيَّ لِأَ مُعَابِهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيْ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا مُحْرَّةً فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيْ فَلا ، وَكَانَ مَعَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ وَرِجَالٍ مِنْ أَصْعَابِهِ ذَوِى قُوَّةٍ الْهَدْىُ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ مُعْرَةً فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِي عَيْكِ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قُلْتُ سَمِعْتُكَ تَقُولُ لِأَصْحَابِكَ مَا قُلْتَ مَنْنِعْتُ الْمُمْرَةَ ، قالَ وَما شَأْنُكِ قُلْتُ لاَ أُصَلِّى ، قالَ فَلاَ يُضِرَّكِ ( ) أُنْتِ مِنْ إِنَاتِ آدَمَ كَتِبَ (٥) عَلَيْكِ ما كُتِبَ عَلَيْهِنَ ، فَكُونِي في حَجَّتِكِ (٢) عَلَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِها (٧) قَالَتْ فَكُنْتُ حَتَّى نَفَرُ نَا مِنْ مِنَّى فَنَزَلْنَا الْمُحَصَّبَ فَدَعا عَبْدَالرُّ عَمْن فَقَالَ أَخْرُج بِأَخْتِكَ الْحَرَّمُ (٨) فَلْتُهُلَّ بِمُمْرَةٍ ثُمَّ أَفْرُعَا مِنْ طَوَ الْحِكُمَا أَنْتَظَرْ كُمَا (٩) هَا هُنَا فَأَتَبِنَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ فَرَغْتُما قُلْتُ نَعَمْ ، فَنَادى بِالرَّحِيْلِ في أَصْعالِهِ ا فَأُرْ تَحَلَ النَّاسُ ، وَمَنْ طافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ ِ، ثُمَّ خَرَجَ مُوَجِّها (١٠٠ إِلَى اللَّدِينَةِ العِبِ" يَفْعَلُ فِي الْعُمْرَةِ (١١) ما يَفْعَلُ فِي الحَجِّ (١٢) حَرَثُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا كُمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاهِ قالَ حَدَّثَني صَفْوَانُ بْنُ يَمْ لَى بْنِ أُمَيَّةَ يَمْنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاَ أَنَّى النَّبِيُّ مِرْكِيَّةٍ وَهُوَ بِٱلْجُمْرَانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الخَلُوقِ أَوْ قالَ صُفْرَةٍ ﴿ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُ نِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مُمْرَتِي ، فَأُنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَسُتِرَ بِقَوْبٍ

(1) تُنعة الهاء وضنها من ا الفرع ص

(r) خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْظَةِ

(٣) فَنَزَلْنَا بِسَرِيْنَ

٠ كَنَرَكْنَا مَنْزِلاً

 (٤) ضبطها الفسطلانی بالشیطینولیست مضبوطة فی الیونینیه ولا فرعها

(٥) كَتَبَ اللهُ

(٦) حَجِلُكِ

(٧) في پعض الاصول يَرْزُرُفَكِهِمَا

(٨) مِنَ الْحَرَّمِ كَذَا في
 الفتح

(٩) بارنع فى بعض الاصول
 المتمدة وفى بعضها بالجزم
 مصححا عليه اه مصححه
 كسر الجيم من الفرع

۱۰ مُنُوَّجَها د<del>ن</del>ه

حهـ (11) بالعمرة (1۲) بالحج

وَ وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النِّي عَلِيَّ وَقَدْ أُنْرِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَقَالَ مُمَرُ تَمَالَ أَبَسُرُكُ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ مِنْكِيِّهِ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ الْوَحْيَ (١) قُلتُ نَعَمْ ، فَرَفَعَ طَرَفَ اللَّوْب فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَفَطِيطِ الْبَكْرِ فَلَمَّا شُرِّي عَنْهُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَن الْمُمْرَةِ أَخْلَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَأَغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوقِ عَنْكَ وَأَنْقُ (٢) الصَّفْرَةَ وَأَصْنَعْ في مُعْرُ تِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ هِشَام ا بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِمَا تُشِمَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِّ يَزْكِيُّ وَأَنَا بَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ أَرَّأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَ وَهَ مِنْ شَعَامً اللهِ فَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَو ٱعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ بِهِماً ، فَلاَ أُرَى (٣) عَلَى أُحَدِ شَبْئًا أَنْ لاَ يَطُّو َّفَ بِهِما (1) فَقَالَتْ (٥) عائيشَةُ كَلاَّ لَوْ كانَتْ (٦) كَمَا تَقُولُ كانَتْ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُّو فَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هُذِهِ الآيةُ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُّونَ لِلنَّاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذُو قُدَيْدٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جاء الْإِسْلاَمُ سَأَلُوا رسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ عَنْ ذَٰلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَامًر اللهِ فَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُو أَعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، زَادَ سُفْيَانُ وَأُبُومُعَاوِيةً عَنْ هِشَامٍ مِا أَتُمَّ اللهُ حَجَّ أُمْرِيَّ ، وَلاَ مُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ (٧) مَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، باب متى يَعِيلُ المُعْتَمِرُ ، وقالَ عَطَاهِ عَنْ جأبِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ أَمَرَ النَّهُ عَنْهُ أَمَّرَ النَّهُ عَنْهِ أَصِحَابَهُ أَنْ يَجْمَلُوهَا مُمْرَةً وَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا صَرْتُ إِسْاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُوفَى قالَ أَعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلِي وَأَعْتَمَرْنَا مَعَهُ فَلَتَ دَخَلَ مَكَّةً طَافَ وَطُفْنَا (^) مَعَهُ ، وَأَتَى الصَّفَا وَالْمرْوَةَ وَأُتَبِنَاهَا (^) مَعَهُ ، وَكُنَّا نَسْتُوهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً أَنْ يَرْمِيَّهُ أَحَدْ فَقَالَ لَهُ صَاحِبْ لِي أَكَانَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ لَا قَالَ كَفَّدُّنْنَا مَاقَالَ لِخَدِيجَةَ قَالَ بَشْرُوا خَدِيجَةَ بَيْتٍ مِنْ (١٠) الجَنَّةِ مِنْ قَصَب

(۱) عَلَيْهِ الْوَحَىٰ (۲) وَاتَّنِ (۲) أُرَى (٤) سبها (٥) مالت عائثة (١) كال (٧) في نسخة ابن رافع ماكم يَطُفُ

> ه. (۱۰) و الجنة

لأَصَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ مَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْ دِينَارِ قالَ سَأَلْنَا ابْنَ مُحَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلُ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي مُمْرَةٍ (') ، وَكُمْ يَطُفُ أَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْ تِي أَمْرَأَتَهُ ، فَقَالَ قَدِمَ النَّبَي عَلِيَّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْمَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبَّمًا ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ، قالَ وَسَأَلْنَا جابرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لاَ يَقْرَ بَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ آيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ مِرْشُ (٢) مُحَمَّدُ بْن بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَر مَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهِابِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ مِإِلِيَّةٍ مِالْبَطْحَاءِ وَهُو مُنبِيخٌ فَقَالَ أَحَجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قالَ عِمَا أَهْ لَلْتَ قُلْتُ لَبَيْكَ مِإِهْلال كَإِهْلالِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ أَحْسَنْتَ طُفْ مِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ ثُمَّ أَحلٌ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ أَدْرَأَةً مِنْ قَيْسِ فَفَلَتْ رَأْسِي ثُمَّ أَهْ لَلْتُ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ أَفْتِي بِهِ حَتَّى كَانَ فِي خِلاَفَةِ مُمَرَ فَقَالَ إِنْ أَخَذْنَا بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُونَا (٣) مِالتَّامِ ، وَإِنْ أَخَذْنَا بقَوْلِ النَّبِيِّ مَا إِنَّهُ كُمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَا أَنْ مَرْتُ أَحْمَدُ بْنُ عَيْسِلَى (٥) حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُ و عَنْ أَبِي الْاسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ مَوْلَى أَسْماء بنْتِ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَهُ أَنهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْماء تَقُولُ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمِّدٍ (٦)لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا وَشَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ قَلِيلْ ظَهْرُ نَا قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا فَأَعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ وَالزُّ بَيْرُ وَفُلاَنْ وَفُلاَنْ فَلَاَّ مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَخْلَلْنَا ثُمَّ أَهْ لَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ بِالْبِ مَا يَقُول إِذَا رَجَعَ مِنَ الحَجِّ أَوِ الْمُمْرَةِ أَوِ الْغَزْوِ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوِ أَوْ حَجَّ أَوْ مُعْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاتَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ لاَ إِللَّهِ إِلاّ

(1) ق عمرة (7) حدثني أمركذا ق الفتح (2) بأمركذا ق الفتح (2) بكم من عمر عمر (0) ابن سالح من عسير (0) ابن سالح من عسير اليونينية (1) على رسوله عهيه

9

اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَأْلِبُونَ، عابدُونَ سَاحِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَّقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَّمَ الْاحْزَابَ وَحْدَهُ بِالْ الْمَابِ الْحَاجِ الْقَادِمِينَ ( ) وَالثَّلاَ ثَقِ عَلَى الدَّابَّةِ مَرْثُ مُعَلَّى بن أَسَدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّيُّ (٢) مِنْ مَكَّةَ أُسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلُمَةُ بِي عَبْدِالُطَّلِبِ فَمَلَ وَاحِداً بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ بِالْبُ الْقُدُومِ بِالغَدَاةِ صَرْثُنَا أَحْدُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا أَنَسُ ابْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُعَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّى فَى مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بذِي الْحُلَيْفَةِ بِيَطْنِ الْوَادِي وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ بِالْبُ ٱلدُّخُولِ بِالْمَشِيِّ مَدْثُ مُوسِى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا كَهُمَّامْ عَنْ إِسْخُقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسٍ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِيْ لِا يَطْرُكُ أَهْلَهُ كَانَ لاَ يَدْخُلُ إِلاَّ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً بابُ لاَ يَظُونُ أَهْلَهُ إِذَا بَلَغَ (٥٠ اللَّهِ ينَةَ مِرْشُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَ اهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَارِب عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِي عَلِيَّ أَنْ يَطَرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا باب مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ المَدِينَةَ صَرَّتُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَا مَحَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قالَ أَخْبَرَ نِي حَمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ (٤) ٱللهِ يَرَاقِينَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر فَأَبْصَرَ دَرَجاتِ (٥) المَدِينَةِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ ، وَإِنْ كَانْتْ دَابَّةً حَرَّكُهَا ، قال أَبُو عَبْدِ اللهِ زَادَالْحَارِثُ بْنُ مُمَيْدٍ عَنْ مُعَيْدٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا صَرَّتُ فَتَبْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ جُدُرَاتِ (١) \* تَابَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ مُمَيْدٍ باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَالِهِ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْدَٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الَّبَرَاء رَضَىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ فينا كَانَتِ الْأَنْصَارُ

(۱) الْقَادِمَيْنِ س ص إ الغلامين

(٢) رَسُولُ اللهِ

(٢) دَخُلِّ (١) النَّبِيُّ

(٥) دَوْحاتِ

(٢) ضم الدال وعن التنوين
 من الفرع وغيره .

إِذَا حَجُوا بَهَاوُا لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَلِ أَبُواب بُيُوبِهِمْ ، وَلَكُنْ مِنْ ظَهُورِهَا ، فَأَ وَالْمِ رَجُلُ مِنَ الْأِنْ عَلَا الْمِيْوَتَ مِنْ ظَهُورِهَا ، وَلَكُنَ الْبِرِ مَنِ النَّهِ ، وَلَا الْبِيُوتَ مِنْ ظَهُورِهَا ، وَلَكُنَ الْبِرِ مَنِ انَّقَى ، وَأَثُوا الْبِيُوتَ مِنْ أَبُوابِهِا بِلَّ مَنِ الْعَدَابِ حَرَثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّمَنَا مالِكُ عَنْ السّقَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ حَرَثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّمَنَا مالِكُ عَنْ السّقَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ حَرَثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّمَنَا مالِكُ عَنْ السّقَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَنِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلِيقٍ قالَ السّقَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلِيقٍ قالَ السّقَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ عَنْ أَبِي صَالِحَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ النّبِي عَلَيْهِ قالَ السّقَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ عَنْ أَبِي مَنْهُ فَلْمُ عَنْ النّبِي عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَلُو السّقَورُ إِذَا جَدَّ بِهِ السّيْرُ يُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ عَلَى السّقَلَ اللهُ عَنْهُ مَنْ مَعْ عَبْدِ شَدِّ أَنْهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ شَدِّ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُمَا بِطَرِيقِ مَكَةً فَعَلَعْهُ عَنْ صَفَيةً بِنْتَ أَبِي عَلَيْهِ شَدِّ أَي عَنْهُمَا عَنْ السَّقِي وَلَا فَصَلَى اللّهُ وَنَوْمَ اللّهُ وَعَنْ أَلْهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمَا عَنْ اللّهُ مِنْ مَعْ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَالَ السَّفَقِ وَلَا السَّفَقِ وَلَا السَّقَوْقِ وَلَا السَّقَ وَلَا السَّفَقِ وَلَا السَّقَ اللهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ عَنْ عَلْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

( بِيشم ِ ٱللهِ الرَّهْمَ لِي الرَّحِيمِ )

عالم المنته المنته المنته المنته وجزاء الصيد ، وقو له والله المنته المن

(١) أواب (٢) كنا في الونينية بالنبطين (٦) كذا في البونينية وفي بعض النسخ المتمدة يحسَيّه وعليها شرح الفسطلاني أه مصححه ٦ قال أبو عبد ألله حصوراً لا يأتي النساه (١) منكفنا لْيَالِيَ نَزَلَ الجَيْشُ بِأَبْنِ الزُّ بَيْرِ فَقَالاً لاَيضُرُّكَ أَنْ لاَ تَحُبَّ الْمَامَ وَإِنَّا تَخَافُ أَنْ يُحَالَ يَنْكُ وَ يَيْنَ الْبَيْتِ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَالَ كُفَّارُ قُرَيْشِ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النِّيُّ عِرِّكَةٍ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَأَشْهِدُكُمُ ۚ أَنِّي فَدْ أَوْجَبْتُ الْعُمْرَةَ (١) إِنْ شَاء اللهُ أَنْطَلِقُ فَإِنْ خُلِّي كَيْنِي وَكَيْنَ الْبَيْتِ طَفْتُ وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ فَعَلْتُ كَما فَعَلَ النِّيُّ عَلِيٌّ وَأَنَّا مَمَهُ فَأَهَلَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا شَأَجُمَا مُمْرَتِي فَلَمْ يَحِلُّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ (1) يَوْمَ وَاحِدُ أَشْهِدُ كُمُ أَنِّي قَدْ أُوجَبْتُ حَجَّةً مَعَ ، وَكَانَ يَقُولُ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ يَدْخُلُ مَكَّةً حَدِيْنَ ٢٦ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللهِ قالَ لَهُ لَوْ أَقَنْتَ بِهِٰذَا حَرْشُ مُمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ بْنُ سَلاَّمٍ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عِكْرِمَةَ قالَ قالَ (٤) ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ عِبْلِيِّهِ خَلَقَ رَأْسَهُ وَجامَعَ نِسَاءُهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتَّى (٠) أعْتَمَرَ عاماً بِاسِ الْإِحْسَارِ فِي الْحَجِّ مَرْثُ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمِّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أُخْبَرَنِي سَالِمْ قَالَ كَانَ أَبْنُ نُحْمَرَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ ٥٠ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ إِنْ حُبْسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحْجَ عَامًا قابلا فَيُمْدِي أَوْ يَصومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا \* وَعَنْ عَبْدِ أَلله أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَني سَالِم " عَن النَّحْرِ قَبْلَ الحَلْقِ فِي الحَصْرِ هَرْثُنَا عَبْدُهُ النَّحْرِ قَبْلُ عَبْدُهُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَمْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله يَالِيِّهِ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَأَمْرَ أَصْحَابَهُ بِذَٰلِكَ أَخْبَرَ نَا أَبُو بَدْرِ شُجَاءُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ نُمَرَ بْنِ مُحَدِّدٍ الْمُمَرِّيُّ قَالَ وَحَدَّثَ نَافِعْ أَنَّ

لاماً لاماً (1) محمرة

﴿ (٢) دَخُلَ يَوْمُ

(٢) حدثنا (٤) فقال

(٥) ثُمُّ اعْتَمَرَ

(٦) رَسُمُ حَسَبُكُمُ اللهِ الآم اللهِ اللهُ ال

قىرق (۷) حدثنى

عَبْدَ اللهِ وَسَالِمًا كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مُعْتَمِرِينَ فَالَ كُفَّارُ قريش دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بُدْنَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِاسِبُ مَنْ قالَ لَيْسَ عَلَى الْمُصَر بَدَلْ ، وَقالَ رَوْحْ عَنْ شِبْل عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّمَا البَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ (١ حَجَّهُ بِالتَّلَدُّذِ َ فَأُمَّا مَنْ حَبَّسَهُ عُذُرْ (٢٠) أَوْ غَيْرُ ذَٰلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلَا يَرْجِعُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَذَى وَهُوَ مُعْصَرُ مُعَرَهُ إِنْ كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْمَتَ (٣) وَ إِنْ ٱسْتَطَاعَ أَنْ يَبْمَتَ بهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَعِلَّهُ وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ في أَيِّمَوْضِعِ كَانَ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهُ لِانَّ النَّبِيُّ مِنْ النَّبِيِّ وَأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْدِيَةِ نَحَرُوا وَخَلَقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَّافِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهَدْئُ إِلَى الْبَيْتِ ، ثُمَّ كَمْ يُذْكُن أَنَّ النَّبيّ عَلَيْ أَمْرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا وَلاَ يَعُودُوا لَهُ وَالْحُدَيْدِيةُ خَارِجٌ مِنَ الْحَرَمِ مَرْث إِسْمُعِيلٌ قالَ حَدَّتَنَى مالكُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةً مُعْتَمِرًا فِي الْفِينَةِ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَهْنَا كَمَا صَنَّهُ نَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَأَهَلَّ بِمُمْرَةٍ مِنْ أَجْل أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ كَانَ أَهَلَّ بِمُمْرَةٍ عامَ الحَدَبْبِيَةِ ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَنَ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ ما أَمْرُهُمْ إلاَّ وَاحِدٌ ، فَأَلْتَفَتَ إِلَى أَصِحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدْ أَشْهِدُ كُمُ أَنَّى قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْمُمْرَةِ ثُمَّ طَاف كَلْمُما طَوَافًا وَاحِدًا وَرَأَى أَنَّ ذُلِكَ مُجْزِيًّا (٥) عَنْهُ وَأُهْدَى بِاسِب قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : فَمَنْ كَانَ كُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَّى مِنْ رَأْسِهِ فَفَيْدِيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسكٍ ، وَهُوَ مُخَيِّرٌ ، فَأُمَّا الصَّوْمُ (٦) فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ صَرَثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَمْبِ بْنِ أَعَجْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مِنْ أَنَّهُ قَالَ لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ ، قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ

اللهُ اللهُ

رْمَ مَرَّدُ (۲) عَدُوُّ م

(٢) أَنْ يَبْعَثَ بِهِ

ش (٤) المواضع معمد قاصس

وقوله بجزياً قال الفسطلاني بشيرهمزة في اليونينيةوكشطها في الغرع وأبتى الياء صورتها منصوبا على لغة من ينصب الجوأين بأن أو خبر يكون

(٦) الصيام . من الفتح

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ ٱحْلِنْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْمِمْ سِيَّةَ مَسَاكِينَ أَو باسب ُ فَوْلِ اللهِ تَعَالَى : أَوْ صَدَقَةٍ وَهِي إِطْمَامُ سِيَّةِ مَسَاكِينَ حَرِّثُ اللهِ أَنْهُ مِي حَدَّثَنَا سَيْفُ قَالَ حَدَّثَنَى مُجَاهِدٌ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَنَّ كَمْبَ بْنَ نُحِبْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ وَقَفَ عَلَىَّ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّتِهِ بِالْحَدَيْبِيَةِ وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَلْلًا فَقَالَ يُوْذِيكَ هَوَامُكَ قُلْتُ نَمَمْ قالَ فَأَحْلِثْن رَأْسَكَ ، أَوْ قالَ أَحْلِقْ قَالَ فِي نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمُ مُرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ إِلَى آخِرِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِينَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِفِرَقٍ رَبِيْنَ سِتَّةٍ أَوِ ٱنْسُكُ ٣٠ بِمَا ٣٠ ﴿ وَمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ مُنَا اللَّهُ مُنَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ باسب أُ الْإِطْمَامُ فِي الْفَدْيَةِ نِصْفُ صَاعِ حَرَثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الرَّ وَهُنِ بْنِ الْأَصْبِهَ إِنِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقُلَ ، قالَ جَلَّسْتُ إِلَى كَمْب بْن ُحُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلْنُهُ عَنِ الْفَهِ يَلَةِ ، فَقَالَ نَوَ لَتُ فِيَّ خاصَّةً وَهْيَ لَكُمْ عامَّةً مُعِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيِّةِ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجُهْىِ ، فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرى الْوَجَعَ بَلَّغَ ( اللهُ ما أَرَى أَنْ ما كُنْتُ أُرَى الجَهْدَ بَلَغَ بِكَ ما أَرَى تَجِدُ شَاةً ، فَقُلْتُ لَا فَقَالَ (٥) فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْمِمْ سِيَّةً مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينِ نِصْفَ صَاعِ ، (٧) وَهُوَ ٧ وَهُوَ ٧ بالسُّنُ كُ شَاةٌ مَرْشُ إِسْ عُنَى حَدَّنَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّ هُمْنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَمْبِ بْنِي مُعِبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ رَآهُ وَأَنَّهُ (٦) يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُو ذِيكَ هَوَامُكَ قالَ نَعَمْ َفَاْمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحَدَيْبِيَةِ وَكُمْ يَتَبَـيَّنْ كَلُمْ أُنَّهُمْ يَحِلُّونَ بها وَهُمْ <sup>(w)</sup> عَلَى طَمْعِ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَأَنْزَلَ اللهُ الْفَرِدْيَةَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقاً بَيْنَ سِتَّةٍ أَوْ يُهْدِيَ شَاةً أَوْ يَصَمُومَ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ \* وَءَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا وَرْقاهِ عَن ابْنِ أبي تجييح عَنْ مُجَاهِدٍ أَخْبِرَ نَا (١٠) عَبْدُ الرَّ هُنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْن مُجْرَة

(١) يَبِأَنْعُ (١) (٦) فنح الهمزة من الفرع

وفى نسخة ابن رانع وانه يسقط على وجهه القمل

الفتع وصرح منصور بسياعه له مد أني حازم في رواية شعبة أه من خامش الاصل (م) كذا في اليونينية والنوع وفي بعش النبيخ كالمسطلاتي كمام واداء أمه

(٣) رسول الله
 (٤) ضم ألفاء من الفرع وهومئات ألفاء ( توله كيوم)
 كمر ألم هــو الذي في اللونيئية أه مصحه

(٦) من النعم الى قوله وانفوا الله الله تحشرون (٧) سنطلابوى ذر والوقت النظ باب وثبتت عندهما واو العطف قبل اذا

(A) وهو في غير (A) الرمز الذي نوق عدل (B) الرمز الذي نوق عدل وقي فرع ليونينية الذي يبدنا بوق النسخ وشيخ الأسلام التسخ في نسخة طذا كسرت بتاء الخطاب عدلا بالنصب الم مسجعه

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ رَآهُ وَفَنْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجُودِ مِثْلَهُ بِالسِّبُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى فَلا رَفَتُ مَرْضُ سُلَيْهَانُ بنُ حَرْبِ حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ (١) أبي جازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ مَنْ حَجَّ هُذَا الْبَيْتَ فَلَّ يَرْفُتْ وَكُمْ يَفْشُقْ رَجَعَ كَمَا (٢) وَلَدَنْهُ أُمُّهُ بِالسِّبُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ فُسُونَ وَلاَ حِدَالَ فِي الْحَجُّ وَرَشِ مُحَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ (\*) عَلَيْكُ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلْم يَرْفُثْ ( ) وَكُم يَفْسُقْ رَجْعَ كَيَوْم َ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ( ) باسب فَوْلِ اللهِ تَعَالَى لاَ تَفْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمْ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُنْعَمِّدًا لَجْزَاء مِثْلِ ماقتَلَ مِنَ النَّعَمِ (١) بَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَمْبَةِ أُوكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَمْتَقِيمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو أُنْتِقَامٍ أُحِلِّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَالِسَيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَأَتَقُوا اللهَ النِّي إِلَيْدِ تُحْشَرُونَ بِالْبِ صَادَ الْحَلَالُ فَأَهْدَى لِلْمُعْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ ، وَكَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسُ بِٱلذَّبْحِ ِ بَأْسًا وَهُو غَيْرُ (٨) الصَّيْدِ نَحُو الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ بُقَالُ عَدْلُ ذُلِكَ مِثْلُ ، فَإِذَا كُسِرَتْ عِذْلُ (١٠) ، فَهُو ٓ زِنَةُ ذٰلِكَ قياماً قِوَاماً يَمْدِلُونَ ، يَجْمَلُونَ عَذْلاً مَرْشُ مُعَادُ بْنُ فَضَالَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ أَنْطَلَقَ أَ لِي عَامَ الْحُدَيْنِيَةِ ، وَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ ، وَحُدِّثَ النَّبِيُّ عِزَّكِ أَنَّ عَدُواً يَغْرُوهُ فَأَ نَطَلَقَ النَّبُ عَلِي فَيَنَّمَا (١٠) أَنَا مَعَ أُصِحَا إِلَّ تَضَحُّكَ (١١) بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ فَنَظَرْتُ وَإِذًا أَبَا بِحِمَارِ وَحْشِ فَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَمَنْتُهُ وَأَثْبَتُهُ وَأَسْتَمَنْتُ بِهِمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي قَأَ كَانَا مِنْ كَلِيهِ وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ فَطَلَبْتُ النَّبِيُّ إِلَيْ أَرْفَعُ فَرَسِي شَأُواً وَأُسِيرُ

شَأُواً فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ قُلْتُ أَيْنَ تُرَكُّتُ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قالَ تَرَكْنُهُ بِتَعْهِمَنَ (١) وَهُوَ قَايِلُ السُّقْيَا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَهْ لَكَ يَقْرُولَ عَلَيْكَ السَّكَرَمَ وَرَحْمَةَ الله إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ فَأَنْتَظِرُهُمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَصَبَتُ حِمَارَ وَحْش وَعِنْدِي مِنْهُ فَاصِلَةٌ فَقَالَ لِلْقَوْمِ كُلُوا وَهُمْ مُحْرِمُونَ باس إِذَا رَأَى الْمُوْرِمُونَ صَيْدًا فَضَحِكُوا فَفَطِينَ الحَلاَلُ صَرْثُ السِّيدُ بْنُ الرِّبيعِ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ الْبَارَكِ عَنْ يَحْيىٰ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ أَنْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ عِلِيِّكَ عَامَ الْحَدَيْدِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَكَمْ أَحْرِمْ فَأَنْبِئْنَا بِمَدُو بِغَيْقَةَ فَتَوَجَّهْنَا نَعْوَاهُمْ فَبَصُرَ (٢) أَصْحَابِي بِحِمَارِ وَحْشِ خَفَعَلَ بَعْضِهُمْ يَضْحَكُ إِلَى بَعْضٍ فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُهُ كَفَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْنَتُهُ فَأَسْتَعَنَّهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعينُونِي فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثُمَّ لَمِقْتُ بِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَخَشْينَا أَنْ نُقْتَطَعَ أَرْفَعُ فَرَسِي شَأُواً وَأَسِيرُ عَلَيْهِ شَأُواً فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ (٣) أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ الله عَلِينَ فَقَالَ تَرَ كُنُّهُ بِتَهْ لِهِنَ (٤) وَهُو قَائِلُ السُّقَيْنَا فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ اللهِ عِلَيْ حَتَّى أَتَمْتُهُ فَقُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَصِمَا بَكَ أَرْسَلُوا يَقْرَوُ وِنَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللهِ وَبَرَّكَانِهِ وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يَقْتَطِعَهُمُ الْمَدُوُّ دُونَكَ فَٱنْظُرْهِمْ فَفَعَلَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا ٱصَّدْنَا حِمَارَ وَحْشَ وَإِنَّ عِنْدَنَا فَاصِلَةً فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيِّكُ لِأَ مُحَابِهِ كُلُوا وَهُمْ أَغْرِمُونَ بَاسِبِ لاَ يُمِينُ الْخُرْمُ الْحَلَالَ فِي قَتْلُ الصَّيْدِ كُمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا (٦) صَالِح مُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُمَّدٍّ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي فَتَادَّةَ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ خ (٧) وَحَدَّثَنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَان حَدَّثَنَا صَالِح م بْنُ كَبْسَانَ عَنْ أَبِي مُكَّدٍ عَنْ أَبِي فَتَادَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ سَكُنَّا مَعَ النَّبِيِّ يَالِكُ بِالْقَاحَةِ وَمِنَّا الْحُرْمُ وَمِنَّا غَيْرُ

م. بيعين . وفي القسطلاني ان رواية أبي ذر بيتمين مفتوح التاء مكسورالهاءورواية غيرهما قرع الونينية وأصلها ضية فوق الهاء بالحرة تحت الفتحة الفرع التي يدنا اه الفرع التي يدنا اه من غير همز كما في الفرع من غير همز كما في الفرع وضح عليه وفي غيره بالهتاة التحتية وضح عليه وفي غيره بالهتازة المصحعه وفي غيره بالهتازة المصحعه

۲) فنظر أصمابي لحمار

(٣) فقلت له

(٤) في فرع البونينية الذي بأيدينا كتبت كسرة الهاء وضمها بالحرة

(٥) حدثني

(7) من صالح
(y) هي منقوطة في نسخة
الفرع التي ببدنا وكنب عليها
في كتاب الغسل في بات اذا
التتي الختانات الح مانصه كذا
في اليونينية في كل تحويل
اه يعني بالخاء المعجمة اشارة

الى سند آخر اھ مصححه

الْحُرْمِ فَرَأَيْتُ أُصْحَابِي يَشَرَاءُونَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشِ يَعْنِي وَقَعَ (١) سَوْطُهُ فَقَالُوا لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إِنَّا مُحْرِمُونَ فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ أَتَيَتُ الْحِمارَ مِنْ وَرَاء أَكَمَةٍ فَمَقَرْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ (٢) بَمْضُهُمْ كُلُوا وَقالَ بَمْضُهُمْ لاَ تَأْكُلُوا َ فَأُتَيْتُ النَّبِيُّ عَيْلِيَّةٍ وَهُو َ أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُلُوهُ حَلَّالٌ (° قالَ لَنَا عَمْرُ و أَذْهَبُوا إِلَى صَالِحٍ فَسَلُوهُ عَنْ هَٰذَا وَغَيْرٍ مِ وَقَدِمَ عَلَيْنَا هَاهُنَا بِالْبُ لَا يُشِيرُ ٱلْحُرْمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكُمَيْ يَصْطَادَهُ الحَلاَلُ مِرْشِ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَهَ حَدَّثَنَا عُمَّانُ هُوَ ابْنُ مَوْهَبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ خَرَجَ حَاجًا غَرَجُوا مَعَهُ فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقَى ، فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ ، فَلَمَّا أَنْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلهُمْ إِلاَّ أَبُو قَتَادَةَ (') كم يُحْرِم فَبَيْنَمَا مُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأُوا مُحُرَ وَحْش (٥) ، خَمَلَ أَبُو فَتَادَة عَلَى الْحُمْرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ خَلْمِهَا وَقَالُوا (٦) أَنَأ كُلُ خُم صَيْدٍ وَتَحْنُ كُنْ مُونَ فَمَكْنَا مَا بَقِيَ مِنْ كَمْمِ الْآتَانِ فَلَمَّا أَتَوْ ارَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالُوا (٧) يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُننَّا أَحْرَمْنَا وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَأَيْنَا مُحْرَ وَحْشِ فَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَمَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ خُمِهَا ثُمَّ قُلْنَا أَنَأَ كُلُ كُم صَيْدٍ وَنَحْنُ ا مُحْرِمُونَ كَفَمَلْنَا مَا بَهِيَ مِنْ خَلْمِهَا قَالَ مِنْكُمْ ﴿ اللَّهِ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أُوا أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لاَ قَالَ فَكُنُوا ما بَنِي مِنْ خُمِهَا باسب ﴿ إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِم جَاراً وَحْشِيّاً حَيًّا كُم ۚ يَقْبَلُ صَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكَ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً بْن مَسْمُودٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةً اللَّيْتِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ جَمَارًا وَحْشِيًّا وَهُو َ بِالْأَبْوَاءِ أُو بورَّانَ فَرَدَّهُ (٩٠ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مافِي وَجْهِهِ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ (١٠) عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمْ باب مايَقْتُلُ

الْحُرْمُ مِنْ الْدَّوَابِّ صَرْثَتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكٌ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن مُمَّنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ قالَ خَسْ مِنَ الْدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْحُرْمِ في قَتْلُهِنَّ جُنَاحٌ \* وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُحْمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَ انَّهَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ سَمِيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ حَدَّ تَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِّ عَلِيَّ عَنِ النَّبِّ عَلِيَّ يَقْتُلُ الْحُرْمُ مَرْثُ أَصْبَغُ<sup>(١)</sup> قالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ سَالِمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مُعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَتْ حَفْصَةٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ خُس مِنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْفُرَابُ وَالْحِيَّاةُ (٢) وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ مِرْشُ (٣) يَحْيِيٰ بْنُ سُلَيْمَانَ قالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ قالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَنِ ا بْنِ شِهِ آبِ عَنْ عُرْ وَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قالَ خَسْ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فاسِق يَقْتُكُهُنَّ ( ) في الْخَرَمِ الْفُرَابُ وَالْحِيدَأَةُ ( ) وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْمُقُورُ مَرْشُ مُمَرُ بَنُ حَفْسِ بْنِ غِياتٍ حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّتَنَا الْأَعْمَسُ قَالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأُسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا (٦) نَحْنُ مَعَ النَّبِّ عَلِيَّةٍ فِي غَارِ بِمِـنَّى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ وَالْمُوسَلاَتِ وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهاَ وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهاَ مِنْ فيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ ۖ فَقَالَ النَّبُّ عَلِيَّةٍ أَقْتُلُوهَا فَأَبْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيثُمْ شَرَّهَا صَرَّتُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَني مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهِابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عَائْشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبيّ عَلِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّهِ قَالَ لِلْوَزَغِ فُو يُسِقِ وَكُمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ (٧) بالب لاَ يُعْضَدُ شَجَرُ الحَرَمِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِّ لِللَّهِ لا يُعْضَدُ شَوْ كُهُ مَرْشِ فُتَنْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْقْبرِيِّ عَنْ أَبِيشُرَيْحٍ

مي (١) أَصْبُعُ بِنْ الْفُرَجِ \_ «ص

(۲) وَالْحِيدُ أ

(۳) وحدثنی صی ناط

(٤) يَقْتَكُلُزُ

(٥) كذا فى اليونينية وذكرها فى الفتح بغيرهاء ثم قال ووقع في رواية الكشميه فى الحداة بإيادة هاء بالفظة الواحدة

(٦) بَيْنَا

(٧) قالُ أَبُو عَبْدِ اللهِ إِنَّمَا أَرَدُنَا بِهِذَا أَنَّ مِنْ مِنَ الْحَرَمِ وَأَنَّهُمْ كُمْ بَرَوْا بِقَتْلِ الْحَبَّةِ بَأْمًا الْمَدَوِىُّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرُو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ أَثْذَنْ لَى أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِ لِلْفَدِ (١) مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ ِ فَسَمِعَتْهُ أَذُنَاىَ، وَوَعَاهُ قَلْمِي ، وَأَ بْصَرَتْهُ عَيْنَاى حِينَ تَكَلَّم بِهِ ، إِنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ إِنَّ مَكَّةً حَرَّمَهَا اللهُ وَكُمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلاَ يَحِلُ لِا مْدِينً يُومِّمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمَا وَلَا يَمْضُدِ (٢٠ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدُ تَرَخَصَ لِقِيتَالِ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ ﷺ وَلَمْ ۚ يَأْذَنْ لَـكُمْ ۚ وَإِنَّا أَذِنَ لِى سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْفَاثِبِ ، فَقَيِلَ لِا بي شُرَيْحٍ مِاقَالَ لَكَ تَمَمْرُ وَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَٰلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لاَيُمِيذُ عاصِياً وَلاَ فَارًّا بِدَمٍ وَلاَ فَارًّا بَخُرْ بَةٍ خُرْ بَةً " بَلِيَّة " بَلِيَّة " بِليَّة " بِليَّة " لَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهِما أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ قَالَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةً فَلَمْ تَحِلٌّ لِأُحَدِ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ لِأُحَدِ بَمْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارِ لاَ يُخْتَلَى خَلاَها وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُها وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إلاّ لِمُعَرِّفِ ، وَقالَ الْمَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِ نَا فَقَالَ إِلاَّ الْإِذْخِرَ وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ هَلْ تَدْرى ما لأينفَرُّ صَيْدُهَا هُوَ أَنْ يُنصِّيهُ (°) مِنَ الظِّلِّ يَنْزِلُ (<sup>٥)</sup> مَكَانَهُ الْمِسَانُ (°) لاَ يَحِلُ الْقِتَالُ مِمَكَّةً ، وَقَالَ أَبُو شُرَيْحٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلِكَ لِا يَسْفِكُ بِهَا دَمَّا مَرْثُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ النِّبِيُّ عَلِيُّ يَوْمَ أَفْتَتَحَ مَكَّةَ لاَهِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا أَسْتُنْفِرِ ثُمْ فَأَ نَفِرُوا فَإِنَّ هَٰذَا بَلَدٌ حَرَّم َ ٢٠٠ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ، وَإِنَّهُ كُمْ يَحِلُّ (٧) الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي

(١) الْغَدَ

(٢) كبر الشاد لابي در

(٣) تُنكِيًّا (٤) تَنزلُ

(•) كذا باب بضبة واحدة فى اليونيثية

(٢) حَوَّمَهُ

(٧) ذكر في الفنح أت لم
 يحل رواية البكشيهي وأن
 رواية غيره وانه لايحل قال
 القسطلاني والاول أنسب
 لقوله قبل

الْبَمَاتُمْ وَلاَ الْبَرَانِسَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَمْلاَذِ فَلْيَلْبَسَ الْخُفَّيْن وَلْيَقْطَمْ

أَسْفَلَ مِنَ الْكُمْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْوَرْسُ ، وَلاَ تَنْتَقِّب (")

المَرْأَةُ الْخُرْمَةُ وَلاَ تَلْبُسُ الْقُفَّازَيْنِ \* تَابَعَهُ مُوسَى بْن عُقْبَةَ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

ابْنِ عُقْبَةَ وَجُورِيَّةُ وَأَبْنُ إِسْمُقَ فِي النَّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ وَلا وَرْسَ

وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمٍ ، الْقِيَامَةِ لا يُعْضَدُ

شُو كُهُ وَلاَ يُنَفِّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقَطُّ لُقَطَّتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفْهَا وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَها، قال

الْعَبَّاسُ كَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَلْمِنَّهُ لِقَيْنَهُمْ وَلِبُيُوتِهِمْ قَالَ قَالَ إِلاَّ الْإِذْخِرَ \*

(1) إلى إلى الله (1) الله إلى الله (1) الله في الله واقت في دواية أبي ذر بلسي جلي المسيحة التعنية ولنيره الافراد (2) خم المسين من الفريخ الله (2) المستمن من الفريخ الله (2) المستمن من المشرع الله (2) المستمن من المشرع الله (2) المستمن من المستمن الله (3) الله (3)

(۱) الفض م (۱) تَنْتَفُ

وَكَانَ يَقُولُ لاَ تَنَنَقَّبِ الْحُرْمَة وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ ، وَقالَ مالكِ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ لاَ تَتَنَقَّب الْخُرْمَةُ \* وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ مِرْشُ قُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وَقَصَتُ بِرَجُل مُعْرِمِ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ فَأَتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عِلِيَّةِ فَقَالَ أَعْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ وَلاَ تُغَطُّوا رَأْسَهُ وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْفَثُ يُهِلُّ ۖ ﴿ إِلَّهُ عَلِيمًا لِللَّهُ عَلِمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَدْخُلُ الْحُرْمُ الْحَمَّامَ ، وَكَمْ يَرَ ابْنُ نُحْمَرَ وَعَائِشَةً بِالْحَكِّ بَأْسًا مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَ اهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْعَبَّاسِ (١) وَالمِسْورَ بْنَ ا تَخْرَمَةَ أُخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاس يَمْسِلُ الْحُدْمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ لاَ يَغْسِلُ الْحُرْمُ رَأْسَهُ ، فَأَرْسَلنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيّ فَوَجَدْثُهُ يَمْتُسِلُ بَيْنَ الْقَرْ نَيْنِ ، وَهُو يُسْتَرُ بِمُوْبِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَنْ هذا فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ أَسْأَلُكَ (٢) كَيْفَ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمْ، فَوَصَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى التَّوْب فَطَأَ طَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ، ثُمَّ قالَ لِإِنْسَانِ يَصُبُ عَلَيْهِ أَصْبُ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ مُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَفْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ عَلِيَّتِهِ يَفْعَلُ عامِ لُسُ الْخُفَيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ صَرَّتْنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ أُحْبِرَ نِي عَمْرُ و بْنُ دِينَارِ سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ زَيْدِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ سَمِمْتُ النَّيِّ مِنْ لِلَّهِ يَخْطُبُ بِعَرَفاتٍ مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَكْبَسَ الْخُفَّيْنِ وَمَن لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَكْبُسُ سَرَاوِيلَ (٣) لِلْمُحْرِمِ (٤) مرش أُحْمَدُ بنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ

(۱) المراد من علامة السقوط في هذه والتي بمدها أن أل وحدها ساقطة وهو كذلك في الاصول عبد الله بن عباس بالتنكير

(۳) الشرّاويل م

(؛) للُغْرِم.

(r) ( قَوْلُهُ وَرْسُ ۗ **)** ضبط في الفرع الذي بيدنا ورس وكسعليه ا بالهامش كذا في اليونينية الراء مفتوحة وصبواته السكون اه مصححه

مِيْكِ مَا يَلْبَسُ الْحُرْمُ مِنَ الثِّيابِ، فَقَالَ لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ (١)، وَلاَ الْعَمَامُّمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبُرْ يُس وَلاَ ثَوْباً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَّ وَرْسُ ٢٦ وَإِنْ كَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبُسِ الْخُفَّيْنِ وِلْيَقَطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ بِإِسْ إِذَا كُمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَالْيَلْبَسَ السَّرَاوِيلَ صَرَّتُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُهْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَار عَنْ جابرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ خَطَّبَنَا النَّبِي عَرِّكَ بِعَرَفاتٍ فَقَالَ مَنْ كَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ فَلْيُلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ كَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَكْبَسِ الْخُفَيْنِ بِابُ لُبْسِ السِّلاَحِ ِ الْمُحْرِمِ ، وَقَالَ عَكْرِمَةُ إِذَا خَشِيَ الْعَدُو ۚ لَبِسَ السِّلاَحَ وَافْتَدَى وَلَمْ يُمَّا بَعْ بَا يَدْ فِي الْفَدْيَةِ صَرَتْ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنِ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَعْتَمَرَ النَّبِيُّ (٣) عَلِيَّ فَي ذِي الْقَمْدَةِ فَأَلِي أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةً حَتَّى قَاصَاكُمْ لَمَ يُدْخِلُ (٤) مَكَّةً سِلاَحًا إِلاَّ فِي الْقِرَابِ بِالْبِ ثُمُخُولِ الْحَرَمِ اللهُ وَمَكَّةَ بِغَيْرٍ إِحْرَامٍ وَدَخَلَ ابْنُ عَمَرَ وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ أَيْكِيْرٍ بِالْإِهْلَالِ لِمَنْ أَرَادَ الحَجَّ الزَّهُ خُلُ مَكَةَ سِلاَّحِ وَالْمُمْرَةَ ، وَكَمْ يَذْ كُرُ ( ) لِلْحَطَّا إِينَ ( ) وَغَيْرً مِهُمْ حَرَّث مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ اعْلِيَّ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ (٧) هُنَ المَا الْمَا الْمُعْلِقِينَ عَلَمْ الْمُعَالِينَ عَلَمْ الْمُعَالِينَ لَهُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَنَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مَنْ (١٠) أَرَادَ الحَجَّ وَالْمُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَ (٧) ٱللَّلْمَ (٨) يَمَّنْ مالك عَن ابْنِ شِهابِ عَنْ أَنَس بْنِ مالك مِرضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ دَخَلَ عامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِنْفَرُ ، فَلَمَّا نُزَعَهُ جاء (١) رَجُلُ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَل مُتَعَلَّقْ بِأَسْنَارِ الْكَمْبَةِ فَقَالَ أَقْتُلُوهُ بِاسِ إِذَا أَحْرَمَ جاهلاً وَعَلَيْهِ قِيَصْ وَقالَ عَطَاءُ إِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا فَلاَ كَفَارَةَ عَلَيْهِ صَرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا

وَمَا مْ حَدَّنَنَا عَطَانِهِ قالَ حَدَّنَنِي صَفْوَ انْ بْنُ (١) يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ (٢) اللهِ عَلِيَّةِ فَأَمَّاهُ رَجُلُ عَلَيْهِ جُبَّةٌ أَرَّرٌ ٣ صُفْرَةٍ أَوْنَحُوهُ كَانَ (٤) مُمَرّ يَقُولُ لِي تُحيبُ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ تَرَاهُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ فَقَالَ أَصْنَعْ في مُحْرَ إِكَ ما تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ ، وَعَضَّ رَجُلُ يَدَ رَجُلِ ، يَسْنِي فَأُ تَنَزَعَ ثَنَيْتَهُ ۖ فَأَ بِطَلَهُ النَّبَيُ المَا الْمُوْمِ يَمُوتُ بِمَرَفَةَ وَكُمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ مِرْكِيٍّ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الحَجّ مَرْثُ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ا بْنِي عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا رَجُلْ وَاقِفْ مَعَ النَّبِيِّ مَرْاَفَةً إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَ قَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَفْعَصَتْهُ فَقَالَ (٥) النَّبَيْ عَلِيَّةٍ أَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرِ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْ ۚ بَيْنِ أَوْ قَالَ ثَوْ بَيْهِ وَلاَ يُحَنَّطُوهُ وَلاَ يُخَمِّرُوا رأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْغَثُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ 'يلِّي مَرْثُ سُكِيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (٢) عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدِ عَن ا بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا رَجُلُ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ بِمَرَفَةً إِذْ وَفَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ أَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرِ وَكَـفَنُوهُ ف ثَوْ يَيْنِ وَلا تَمَسُّوهُ (٧) طِيبًا وَلاَ يُخَمِّرُوا رأْسَهُ وَلاَ يُحَنِّطُوهُ ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعُثُهُ يَوْمَ الْقيامَةِ مُلَبِيًّا بِالْهِ مُنَّةِ الْحُرْمِ إِذَا ماتَ صَرْثُ المَقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ۚ أَخْبَرَ نَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ مِيْكِيْرٍ فَوَقَصَتْهُ نَافَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَيْكِيْدٍ أَغْسِلُوهُ بِمَاء وَسِدْرٍ وَكَمْنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلاَ تَمَسُّوهُ (١٠) بطيب وَلاَ الْمُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُمْتُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مُكَبِّياً مِاسِ الْحَجِّ وَالنُّذُورِ عَنِ الْمِيِّتِ وَالرَّجُلُ يَحُجُ عَنِ المَرْأَةِ مرتث مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّتَنَا أَبُوعَوانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةً جاءت إِلَى النَّبِيِّ مَرْكِيَّ فَقَالَت إِنَّ أُمِّي

(۱) ابْنُ يَعْلَى بْنِ أَمْيَةً الْمِنَّ أَمْيَةً الْمِنْ أَمْيَةً الْمِنْ أَمْيَةً الْمِنْ أَمْيَةً الْمِنْ (۲) مَعَ النَّبِي " وَأَثْرُ اللهِ وَأَثْرُ (٤) فَي بِمِن النَّسِخ وكان مر مر (٥) عال (١) حماد بن زيد (٧) تَمْسُوهُ (٧) مَيْسُوهُ (٨) مَيْسُوهُ (٨)

نَذَرْتُ أَنْ تَحُبُحٌ فَلَمْ تَحُبُحٌ حَتَّى ماتَتْ أَفَأَ حُبُّ عَنْهَا قَالَ نُمُّمْ حُجِّى عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنَ أَكُنْتِ قَاصِيَةً (١) أَفْضُوا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفاء بالمِثُ الحَجّ عَن ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزيز بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِمَابِ عَنْ شُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ عَن ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ جاءتِ أَمْرَأَةُ مِنْ خَشْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فى الحَجّ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ (٣) أَنْ يَسْتَوَى عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحْبَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ بِالبِ حَبِّ المَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ صِّرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة إَبِ عَنْ سُلَيْهَانَ بْن يَسَار عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْفَصْلُ رَدِيفَ النَّيِّ عَلِيِّتُهُ كَفَاءتِ أَمْرَأَةٌ مِنْ خَثْمَمَ كَفَعَلَ الْفَصْلُ يَنْظُو إِلَيْهَا وَتَنْظُو إِلَيْهِ جَفِعَلَ (٤) النَّبِي عَلِيَّةِ يَصْرفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقّ الآخر أبي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأْحُحُ عَنْهُ ب حبِّ الصِّبْيَانِ عَرَثْنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا قَدَّمَنِي النَّبِي مِ إِلَّيْهِ فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعِ بِلَيْلِ صَرِّمْنَ إِسْحُقُ أَخْبَرَنَا (٥) يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهِابِ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ مْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَفْبَلْتُ وَقَدْ نَاهَزْتُ الْحُلُمُ أُسِيرُ عَلَى أَتَانٍ لِى وَرَسُولُ اللهِ عَلِيُّ قَاتُمْ يُصَلِّى بِـ يَدَى بَعْض الصَّفِّ الْأُوَّلِ ثُمَّ نَرَكْتُ عَنْهَا فَرَتَعَتْ فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ

(۱) قاضِينَهُ

(۲) وجدثنا

(٢) مايَسْتَطِيعُ

(٤) وجعل

رم) وجس (ه) (قوله أخبرنا يعقوب) كذا هو في بعض النخ والذي في أكثرها حدثنا يعقوب وهو الذي اقتصرعايي في الفتح كذا بهامش الفرع. الذي يبدنا اه مصححه

أُلَّهِ عَلِيْتُ وَقَالَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهِ آبِ عِينًى فَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَرْثُ عَبْدُ الرَّ عُن ا بْنُ يُونُس حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ تُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قالَ حُبِع بِي مَعَ رَسُولِ (١) اللهِ عِنْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ صَرَّتُ عَمْرُ و بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ مَنْ قَالَ سَمِمْتُ مُمَرَّ بْنَ عَبْدِ الْمَزِيزِ يَقُولُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَكَانَ (٣) قَدْ حُبَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ عِلَيِّ بِالبِ مُحَبِّ النِّسَاءِ وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٣) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَذِنَ مُحَرُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ مِنْكِيِّهِ فَ آخِرِ حَجَّةً حَجَّهَا فَبَعَثَ مَهَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَال َّعْمَن الْ مَرْشُنَا مُسَدِّدُ وَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قالَ حَدَّثَنَا عائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَاثِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلا لَنَوْزُوا (°) وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ فَقَالَ لَـٰكُنِ ّأَحْسَنُ الجُهَادِ وَأَجْمَلُهُ (°) الحَجُّ حَجُّ مَبْرُور " فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَلاَ أَدَعُ الحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِيْتُ هَٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَرْشُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاس عَنِ ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ قالَ النَّبِيُّ عَلِيُّ لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي عَمْرَم إِ وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلُ إِلا وَمَعَهَا تَحْرَمُ فَقَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُخْرُجَ في جَيْشٍ كُمَذَا وَكَذَا وَأَمْرَأَ تِى ثُرِيدُ الحَجَّ فَقَالَ أَخْرُجْ مَمَهَا حَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا يَزِيدُ ابْنُ زُرَيْعٍ أُخْبِرَ نَا حَبِيبُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ لَل رَجَعَ النَّبِي عَلِيْكِ مِنْ حَجَّتِهِ قالَ لِأُمَّ سِنَانِ الْأَنْصَارِيَّةِ مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجَّ قالَتْ أَبُو فُلَانِ تَمْنِي زَوْجَهَا كَانَ لَهُ نَا ضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِا ، وَالآخَرُ يَسْقِي أَرْضاً لَنَا ، قالَ فَإِنَّ مُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً (٧) مَعِي رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النِّيِّ عَرَّكِيَّ وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيّ

ما (۱) النبي صد

لات رط (٢) وكان السائب

(r) هُوَ الْأَرْرَ قِيُّ

(٤) ابن عَوْف

 (٥) نشعزوا كذا باتبات ألالف بعد واو نفزوا في اله نشة

(٦) وَأَجْلُهُ . كَذَا فِي

القرع

(٧) حَبَّةً أَوْ لَحُبَّةً مَتِي

عَلِيَّةً مَرْشُ اللَّهِ مَنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَـيْد عَنْ قَزَعَةً مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِمْتُ أَباسَمِيدٍ وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ مِنْتَىٰ عَشْرَةَ عَزْوَةً قَالَ أَرْبَعْ تَسمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِمْ إِلَيْهِ أَوْ قَالَ يُحَدِّثُهُنَّ (١) عَنِ النَّبِّ عَلِيْتَهِ فَأَعْجَبْنَنِي وَآ نَقْنَنى أَنْ لاَ تُسَافِرَ أَمْرَأَةٌ مَسِيرَةً يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَعْرَمٍ وَلاَ صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِط وَالْا ضْحَى ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَ تَيْنِ ، بَعْدَ الْمَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّسْ ، وَبَعْدَ الصُّبْدِ حَتَّى تَطَلُّعَ الشَّسُ ، وَلا نُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِنَّى ثَلاَّتَةِ مَسَاحِدَ مَسْحِدِ الحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ الْأَفْطَى بِالْبُ مَنْ نَذَرَ اللَّهْيَ إِلَى الْكَمْبَةِ مِرْشَ ابْنُ ٣ سَلاَّم أُخْبَرَ نَا الْفَزَادِيُّ عَنْ مُحَيْدِ الطَّوِيلِ قالَ حَدَّثَنَى ثَابِتٌ عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ يَرْآَكِي وَأَى شَيْخًا يَهَادَى بَيْنَ ٱبْنَيْهِ قَالَ مَا بَالُ هَٰذَا قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَشْبِيَ قَالَ إِنَّ ا الله عَنْ تَعْذِيبِ هَٰذَا نَفْسَهُ لَغَنِي (٣) أَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ مِرْشِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أُخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ أُخْبَرَكُمْ ۚ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْن أَبِي أَيُوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرِ قالَ نَذَرتْ أُخْتِي أَن تَمْشِيَ إِلَى يَبْتِ اللَّهِ وَأَمَرَ ثَنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبَّ يَرْكِيُّ فَأَسْتَفْتَبْتُهُ (\*) فَقَالَ اللَّهِ وَأَمَرَ ثَنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبَّ يَرَائِيُّهِ فَأَسْتَفْتَبْتُهُ (\*) فَقَالَ اللَّهِ وَأَمَرَ ثَنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبَّ يَرَائِقُهِ فَأَسْتَفْتَبْتُهُ (\*) عَلَيْهِ السَّلَامُ ( ) لِتَمْشَ ( ) وَلْتَرَ كُبْ قالَ وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لاَ يُفَارِقُ عُفْنَةَ مَرْثُ ( ) أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيِيٰ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً فَذَ كُرَ الْحَدِيثَ بِالْبِ (٨) حَرَم اللَّدِينَةِ صَرَّمُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عاصِم أَبُو عَبْدِ الرَّ عَنْ الْأَحْوَلُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ المَدِينَةُ حَرَمُ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا وَلاَ يُحْدَثُ فِيها حَدَثْ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَمَلَيْهِ لَمْنَةُ اللَّهِ وَاللَّاكِيكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ صَرْثُ أَبُو مَعْشَ حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمَ النَّبِي عَلِيِّ المَدِينَةَ وَأَمَّرَ (٥)

(۱) أُخَدُ مَهِنَّ (۱) أُخِدُ مَهِنَّ

(A) سم الله الرحن الرحيم

٨ فضائل المدينـــة باب حرم المدينة

بِينَاء المَسْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي فَقَالُوا (١) لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ فَأَمَرَ بَهُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبُشِتَ ثُمَّ إِلْخُرَبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُوا النَّخْلَ قَبْمَةَ المَسْجِدِ وَرَثُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدَّ مَن أُخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ ٣ سَمِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ حُرِّمَ ٣ ما بَيْنَ لَا بَتِي اللَّهِ ينتَهِ عَلَى لِسَانِي قَالَ وَأَتَى النَّبِي عَلَيْ يَرْكِيْ بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ (<sup>1)</sup> أَرَاكُمُ (<sup>0)</sup> يَا بَنِي حارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ بَلَ أَنْتُمْ فِيهِ مَرْثُنَا نُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عَمْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلَى وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَاعِنْدَنَا شَيْ مِ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَهَٰذِهِ الصَّحِيفَةُ عَن النَّيِّ عَلِيُّهُ المدينة حرَم ما يننَ عائر إِلَى كَذَا مَنْ أَحْدَثَ فِيها حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَمْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ ، وَقَالَ ذِمَّهُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِيدَةٌ فَنَ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَّئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْـــهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْماً بِنَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَمَلَيْهِ لَمْنَةُ ٱللَّهِ وَالْملاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ (٦) بابُ فَضْلِ المَدينَةِ وَأُنَّهَا تَنْفِي اللَّاسَ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ قالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَار يَقُولُ سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ ۖ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِي اللَّهِ يَنْهُ تَنْفَ النَّأْسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَديدِ باب اللَّدينَةُ طَأَبُّهُ مُ مِرْثُ خَالِهُ بنُ عَلْدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ قَالَ حَذَّاتِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ عَبَّاسِ بْنِسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي مُمَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقْبَلْنَا مَعَ النِّيِّ مِنْ تَبُوكَ حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى المَّدِينَةِ فَقَالَ هَٰذِهِ طَابَّةُ ﴿ بَالْ لاَ بَتَى الَّدِينَةِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ سَمِيدِ

 ابْنِ المسَيِّب عَنْ أَبِي هُرَيْرَ مَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَوْ رَأَيْتُ الظَّبَاء بِاللَّهِ ينَة ماذَعَرْتُهَا قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ ما بَيْنَ لاَ بَتَيْما حَرَاهُ حَرَّشُ اللَّهِ الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي (١) سُعيِدُ بْنُ حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنَيَّةَ الْوَدَاعِ خَرًّا عَلَى وُجُوهِهِمَا مَرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَمَعْتُ وُنَ ، وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمُ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ ۖ ِ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُمْنِ عَنْ حَفْسِ بْن عاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرُةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ قَالَ إِنَّ الْإِيمَـانَ لَيَأْرِزُ إِلَى اللَّهِ يَنَةِ ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا ، كادَ أهْلَ المدينة حَدٌّ إِلاَّ أَنْمَاعَ ، كَمَا يَنْهَاعُ الْلُّحُ فِي اللَّهِ المَدِينَةِ مَرْثُ عَلَى (١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ قالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ سَمِعْتُ

ة. (1) عن (7) كذا في اليونينية بالباءُ المثناة التحنية وقال الحافظ. بتاء الخطاب للاكثر

(٢) عَوَافِي

كذا فى فرع اليونينية الذى يدناعلامة أبى ذر والتصحيح على المسواف وعلى عوافى والذي في الفسطلاني ان رواية أبى ذر عوافى فقط فحرر اه

(٤) الضبطان في الفرع مما
 لاص سرط

(٥) وُحُوشاً

(٦) ليس في اليونينية على الحرف الاول من تفتح تقط في المواضع الثلاثة فاحتمل أن يكون بالفوقية أو التحتية بضم الفوقية اه وفي بعض الاصول بفتع التحتية (٧) كذا في اليونينية هذه

رد) المدافى اليولينية للعدد بدون يأء لاس فا

(A) هِيَ بِنْتُ سَعَدِ (A) ابن عبد الله

أُسَامَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ عَلَى أُطُّم مِنْ آطَام اللَّهِ ينَّةِ فَقَالَ هَلْ تُرَوْنَ مَا أَرَى إِنِّي لَأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ \* تَابَعَهُ مَعْمَرُ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَشِيرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِالسِّ لَا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ المَدِينَةَ مَرْثُ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي بَكُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ مِنْ النِّيِّ مِنْ النِّيِّ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ ع يَوْمَنَاذِ سَنْعَةُ أَبْوَابِ عَلَى (١) كُلِّ بَابِ مَلَكَانِ صَرَّتُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالكَّ عَنْ أَنعَيْمٍ بْنِ عَبِّدِ اللهِ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى أَنْقَابِ المَدِينَةِ مَلاَ إِنْ عَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِر حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو حَدَّثَنَا إِسْحُقُ حَدَّثَنَى أَنَسُ بْنُ مالك ٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَيْكِيْ قَالَ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَوْهُ الدَّجَّالُ إِلاَّ مَكَّةَ وَالمدينَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْتُ إِلَّا عَلَيْهِ اللَّائِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا ثُمَّ تَرْجُفُ المَّدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْدِ جُ اللَّهُ (٧) كُلَّ كَافِر وَمُنَافِي حَرِّشُ يَحْيِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثْنَا ٱللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهاَبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْحُدُويِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ حَدِيثًا طَو يلاً عَنِ الدَّجَّالِ فَكَانَ فِيهِ حَدَّثَنَا بِهِ أَنْ قَالَ يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ نُحَرَّمْ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ المَدِينَةِ (٦) بَعْضَ السِّبَاخِ التِي بِالمَدِينَةِ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَنْذٍ رَجُلُ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ ، فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ ، الَّذِي حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّة حَدِيثَهُ ، فَيَقُولُ الدَّحَّالُ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هَٰذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّونَ فِي الْأَثْرِ ، فَيَقُولُونَ لَا فَيَقَتُسُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ حِينَ يُحْيِيهِ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطَّ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنَّى الْيَوْمَ ، فَيَقُولُ اللَّاجَالُ أَقْتُلُهُ فَلا (١) أُسَلَّطُ عَلَيْهِ

*مَرْثُنَا عَمْنُ*و بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ ﴿ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ نُحَمِّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَاءً أَعْرَابِي النَّبِيُّ عَيْكِ فَبَا يَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَاءَ مِنَ الْغَدِ عَمُّوماً، فَقَالَ أَقِلْنِي فَأَلِى ثَلَاثَ مِرَار ، فَقَالَ المَدِينَةُ كَالْكَرِيرَ تَنْنِي خَبَهَما ، وَيَنْصَعُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ يَزِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ لَلَّا خَرَجَ النَّبِي (٢) عَلِيّ إِلَى أُحُدٍ رَاجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَتْ فِرْقَةٌ نَقَتْلُهُمْ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ لَا نَقْتُلُهُمْ فَلْزَلَتْ فَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهَا تَنْفِي اللَّذَافِقِينَ فِئِتَيْنِ وَقَالَ النَّبِيُّ مِلْكِيِّهِ إِنَّهَا تَنْفِي الرِّجَالَ (° كَمَا نَنْفِي النَّارُ صِّرْشُ ( ْ ) عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَمَّدٍ حَدَّ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّ ثَنَا عَن ابْنِ شِهِ آبِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِّ عَلِيَّةٍ قَالَ اللَّهمَّ أَجْمَلُ بِاللَّدِينَةِ صِفْغَيْ ما جَعَلْتَ مِكَنَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ \* تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ نُمَرَ عَن يُولُسَ مَرْشُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَىِ عَنْ تُحَيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ النَّبِيُّ عَلِيِّ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ المَدِينَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ ۖ وَإِنْ وَرْشُ اللَّهِ مِنْ سَلاَمٍ أَخْبَرَ نَا الْفَزَارِيُّ عَنْ تُحَيْدٍ الظَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ أَرَادَ (٧) بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ ، فَكَرَّهَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ أَنْ ٱتَمْرَى اللَّهِ بِنَةُ ، وَقَالَ مَا بَنِي سَلِمَةَ أَلاَ تَحْتَسِبُونَ آ ثَارَكُمُ ۚ فَأَقَامُوا مُسَدَّدُ عَنْ يَحْيي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ تُحْمَرَ ، قالَ حَدَّثَنَى خُبَيْدِ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمْ ۚ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ مَا يَيْنَ لَيْتِي (٨) رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي صَرَّتُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَاقالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ

مرس (۱) وَتَنْصَعُ طَيْبَهَا ( قوله طيبها ) فوقه لفظ معا وليس تحت الطاء كسرضم سكول الباءكذا في المطبوع سابقا وليس في الفسطلاني الاروايتان فانظره كتبه

> صبر ة ق ق ق

(r) رَسُولُ اللهِ مِـ

(٢) الدَّجَّالَ قالَ في المتح

هي تصحيف 884

(٤) حدثني

(٥) أَنْ تَعْرَى

سرق (٦) حدثنی

(v) أَرَادُوا (۱) بَنُوسَلِمَةَ

(۸) وَقَبْرِي

هكذا زيادة الواو فى وقبرى والتخريجة بعد ومنبرى فى اليونينية وعبارة الفتح والفسطلانى وفى رواية ابن عساكر فبرى بدل بينى

(1) كدا فى المطبوع سابقا
 من غير رمز عليها اه من
 هامش الاصل

اللهِ عَزِلِيَّةِ اللّهِ عَزِلِيَّةِ وَعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَ بِلاَلْ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ : كُلُّ أُمْرِيٍّ مُصَبَّحْ فَى أَهْلِهْ \* وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَصْلِهْ وَكَانَ بِلاَلْ إِذَا أُقْلِعَ (') عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيرَ نَهُ يَقُولُ :

أَلاَ لَيْتَ شَعْرِي هَلْ أَيتَنَّ لَيْلَةً \* بِوَادِ وَحَوْلِي إِذْخِرْ وَجَلِيلُ وَهَا مِياهَ تَجِنَّةً \* وَهَلْ يَبْدُونْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ وَلاَ اللّهُمَّ الْمَنْ شَبْبَةً بْنَ رَبِيعَةً وَهُمْنَةً بْنَ رَبِيعَةً وَأُمَيَّةً بْنَ خَلَفٍ ، كَا أَخْرِجُونَا فَالْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُمُّ حَبِّبْ إِلَيْنَاللّدِينَةً كَمُبْنَا مِنْ أَرْضِ الْوَباءِ (٣) ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللّهُمُّ حَبِّبْ إِلَيْنَاللّدِينَةً كَمُبْنَا مَنْ أَرْضِ الْوَباءِ لَا اللّهُمُّ عَبْبُ إِلَيْنَاللّدِينَةً وَهَى أَوْ بَا أَرْضِ اللهِ قالَتْ فَكَانَ بُطُحَانُ يَجْرِي بَحِلاّ تَمْنِي قالَتْ وَعَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُمُ أَرْزُوْنِي اللّهُ عَنْ أَنْ اللّهُ عَنْ أَيهِ عَنْ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ مُحَرَ رَضِي اللهُ عَنْ أَرِي اللّهُ عَنْ أَيهِ عَنْ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ مُحَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَلْ اللّهُمُ أَرُونُونِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَيهِ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ مُحَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَلْ اللّهُمُ الْوَرُوفُ فِي اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ الللللّهُ عَنْ اللللللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ الللللّهُ عَنْ الل

بِسْم آلله الرَّحْن الرَّحِيم (٥)

مِاسِ مُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ ، وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَتَقُونَ مَرْثَ قُتَيْبَةً عَلَيْكُمْ الصِّيامُ كَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَتَقُونَ مَرْثُ قُتَيْبَةً عَلَيْكُمْ الصِّيامُ كَا كُتُبِ قَتُونَ عَرَاثُ قُتَيْبَةً عَلَيْكُمْ الصِّيامُ لَا اللهِ عَلَيْكُمْ الصَّيامُ المَّالِمُ المُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

را) أقلع (٣) وقال (٣) بعد ويفصر وليس فى اليونينية على الوباء مدة (٤) عن أبيه (٥) فى أصول كثيرة تقديم

أَن أَعْرُ ابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ ثَائَرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَخْبِرْ نِي ماذَافَرَ ضَ اللهُ عَلَى مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ الصَّلَوَاتُ إِنَّ الْحَمْسُ ۚ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا، فَقَالَ أَخْبِر فِي مَا فَرَضَ (٢) اللهُ عَلَى مِنَ الصِّيامِ ، فَقَالَ شَهْرٌ رَمَّضَانَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا ، فَقَالَ أَخْبِرْ نِي عِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَى مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ (٣) فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ شَرَائِعَ (١) الْإِسْلَامِ ، قَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ (٥) لَا أَتَطَوَّءُ شَيْئًا وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَى شَبْنًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ (٢) الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ مَرْثَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ صَامَ النَّبِيُّ عَلِيِّ عَاشُورَاء وَأَيْرَ بِصِيامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ وَكَانَ عَبْدُ ٱللهِ لاَ يَصُومُهُ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ مَرْشَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُ أَنَّ عُرُوةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَالَيْهَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُريشاً كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورًا ۚ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّتِهِ بَصِيامِهِ حَتَّى فُوضَ رَمَضَانُ ، وَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِ مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ (٧) وَمَنْ شَاءً أَفْطَرَ (١) بال فَضْلِ الصَّوْمِ . حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَن الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قالَ الصِّيامُ جُنَّةٌ فَلاَ يَرْفُثُ (١) وَلاَ يَجْهَلْ وَإِنِ أَمْرُو ۚ قَا تَلَهُ أَوْ شَا تَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائَّمٌ مَرَّ تَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ خَلُوفُ فَم ِ الصَّامِّمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْسِلْكِ يَتْرُاكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهُوْ تَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِمَشْرِ أَمْثَا لِهَا بِاسب الصَّوْمُ كَفَّارَةٌ حَرَثُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جامِعٌ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ

حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ مُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ يَحْفَظُ حَدِيثًا (١٠) عَنِ النِّبِيِّ عَلِيٌّ فِ الْفِينَةِ

ا بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَى عَنْ أَبِي سُهِيْل عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْن عُبَيْدِ الله

> مدس (٤) بشرائع

> > (• بِالْحَقِّ

(٦) ادْخِلَ

(٧) فُلْيَصُمُّ حد

(٨) أَفْطُرَهُ

(٩) هو مثلث الفاء وضم الفاء من النرع

(١٠) حَدِيثُ النَّبِيّ

قَالَ حُذَيْفَةٌ أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ : فَتِنْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْ لِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَّةُ وَالصِّيامُ وَالصَّدَقَةُ، قَالَ لَيْسَ أَسْأَلُ عَنْ ذِهِ إِنَّهَا أَسْأَلُ عَنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَعْرُ قَالَ وَإِنَّ دُونَ ذَٰلِكَ بَابًا مُغْلَقًا قَالَ فَيَفْتَحُ أَوْ يُكُنَّرُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ ذَاكَ أَجْدَرُ (١) أَنْ لاَ يُعْلَقَ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ، فَقُلْنَا لِلَهْرُوقِ سَلْهُ أَكَانَ مُمَرُ يَهْلَمُ مَنِ الْبَابُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَمَمْ كَمَا يَسْلَمُ أَنَّ ٣٠ دُونَ عَدِ اللَّيْلَةَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّيْلَةَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ ا بْنُ خُلِّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ بِلاَّلِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ اللَّهِ عَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّا تُمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَيَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّا عُنُون فَيَقُومونَ لاَيَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِق فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدُ مِرْشَ إِبْرَاهِمْ بْنُ الْمُنْذِرِ قالَ حَدَّفَى مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهِكَ عَنْ تُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ (٣) رَسُولَ اللهِ عَلِي قالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ في سَبِيلِ اللهِ أُودِي مِنْ أَبْوَاب الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ هَٰذَا خَيْرٌ ، فَنَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَّةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَّةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ ٱلجُهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ ٱلجُهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ (<sup>1)</sup> الصَّدَقَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّى يَا رَسُولَ اللهِ ما عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلَ يَدْعَى أَحَدُ مِنْ تِلْكَ الْا بْوَابِ كُلُّهَا قَالَ نَمَمْ وَأَرَجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ اللَّهِ مَلْ يُقَالُ رَمَضَانُ أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ وَمَنْ رَأَى كُلَّهُ وَاسِمًا ، وَقَالَ النِّيُّ عَلِيٌّ مِنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَالَ لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ مَرْشَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إسمعيلُ ابْنُ جَمْفَرِ عَنْ أَبِي سُهِيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِذَا جَاءِ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ صَرِيثَى (٥) يَحْنِي بْنُ بُكَيْدٍ قَالَ

(۱) أُحْرَى
(۲) أُخْرَى
(۲) أُنَّ عَداً دُونَ اللَّهْ لَةِ
(۳) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(٤) مِنْ أَبُو ابِ كَذا
فِي اليونينية من غير رقم
(٠) أُخْرِي . وحدثني

حَدَّثَنَى ٱللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهاَبِ قالَ أَخْبَرَ نِي (١) ابْنُ أَبِي أَنْسِ مَوْتَى التَّيْميِّينَ

أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِذَا

دَخَلَ شَهُنُّ رَمَضَانَ فَتُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَعُلَقَّتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسلْسِلَتِ الشّياطينُ

مَرْثُ اللَّهِ عَنْ ابْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّتَنَى ٱللَّيْثُ عَنْ عَقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي

حِينَ يَلقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ كُلَّ (') لَيْلَةٍ في رَمَضَانَ حَتَّى

يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ (٥) عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّهِيُّ الْقُرْآنَ ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ

أَجْوَرَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ بِالسِبُ مَنْ كُمْ يَدَعْ فَوْلَ الزُّورِ ، وَالْعَمَلَ بِعِي ف

الصَّوْمِ مَرْشُ آدَمُ ابْنُ أَبِي إِياسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدِّثَنَا سَعِيدُ الْمُعْبُرِي عَنْ

أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (١٠ اللهِ عَنْ أَبْ يَدَعْ قَوْلَ

الزُّورِ وَالْمَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَة "فَي أَنْ يَدَعَ طَمَامَهُ وَشَرَابَهُ بِالْبِ هَلْ يَقُولُ

سَالِم ((() أَنَّ اللّٰهِ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بَالِيَّةِ يَقُولُ إِذَا رَأَيْنُوهُ وَقَالَ غَيْرُهُ وَ فَافْطِرُوا ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقَدْرُوا لَهُ \* وَقَالَ غَيْرُهُ وَ اللّٰهُ عَنِ اللَّيْبَ عَلَيْ لَكُمْ فَا فَدُرُوا لَهُ \* وَقَالَ غَيْرُهُ وَ اللّٰهُ عَنِ اللَّيْبِ عَلَيْ لِللّٰهِ مِنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي عَلِي لِي اللّٰهِ عَنْ أَبِي هُورُونَ عَلَى إِيمَانًا إِيمَانًا وَاللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّي عَلَيْ اللهُ عَنْهُ أَبِي اللّٰهُ عَنْهُ أَبِي اللّٰهُ عَنْهُ أَبِي اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي اللّٰهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي اللّٰهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَالْمُ عَنْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَالًا عَلَا عَلَى اللّ

إِنَّى صَامَّمُ إِذَا شُمِّمَ مِرْثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِالَ أَخْبَرَ نِي عَطَاهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ إِلزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَهُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ يَرْكِيُّهِ قالَ اللهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ ۚ إِلاَّ الصِّيامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزى به ِ وَالصِّيامُ جُنَّةٌ ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمُ ۚ فَلَا يَرْفُثُ (١) وَلاَ يَصْخَبْ وَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَا آلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي أُمْرُوُّ صَائَّمُ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُعَمَّدٍ بيَدِهِ لَخُلُوفُ (٢) ا فَمِ الصَّامِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ ٱللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ، لِلصَّامِّمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَـقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ بِالسِبُ الصَّوْمِ لِلَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعُزُوبَةَ ٣٣ وَرَثُ عَنْ عَنْ أَبِي خَمْزَةَ عَنِ الْا عَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبُدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَقَالَ مَنِ أَسْتَطَاعَ الْبابَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضْ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجانِهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِذَا رَأْ يَهُمُ الْمُلاَلَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ وَأَفْطِرُوا ، وَقَالَ صِلَّةُ عَنْ عَمَّا رِ مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْك وَرِثْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ (٤) مالكِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ صِّرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّنَنَا مالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ الشَّهْنُ تِسْعُ وَعِشْرُونَ لَيْ لَةً فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمٌّ عَلَيْكُمْ فَأَ كُمِلُوا الْمِدَّةَ ثَلَاثِينَ صَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةً بْنِّ سُحَيْمٍ قِالَ سَمِعْتُ ابْنَ مُمِّرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قالَ النَّبُّ يَرْكِيِّ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَخَنَسَ (٥) الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِيَةِ حَرَّثُ الدُّمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةٌ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ زِيادٍ قالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ

(۱) ضم الناء من الفرع (۲) خَلُمُنُ فَم ولابي در في السخة خَلُوفُ في الصَّائِمِ (۲) الْعُرْبَةَ (٤) حدثنا (٥) وَحَيْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبَيُّ عَلِيَّ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيَّةٍ صُومُوا لِرُونَيَّةِ وَأَفْطِرُوا لِرُوْ يَتِهِ فَإِنْ غُبِّي (') عَلَيْكُمْ، فَأَ كُمِلُوا عِدَّةَ شَعْبًانَ تَلاَثِينَ ﴿ مَرْثُ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِي عَنْ عِكْدِمَةٌ بْنِ عَبْدِ الرَّ الْمن عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ ﴿ إِلَيْهِ ۖ آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا ۖ فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ ۗ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا أَوْ رَاحَ فَقَيلَ لَهُ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لاَتَدْخُلَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّالشَّهْنَ يَّكُونُ تِسْمَةً وَعِشْرِينَ (٢) يَوْماً حَرْشُنِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ تُمَيْدٍ عَنْ أُنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ آلَى رَسُولُ اللهِ عَلِيْ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتِ (٣) أَنْفَكَنَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُ بَةٍ تِسْفًا (١) وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمُّ زَلَ فَقَالُوا يًا رَسُولَ اللهِ آكَيْتَ شَهِرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهِرَ يَكُونُ يَسْمًا (٥) وَعِشْرِينَ بِالبِّ شَهْرًا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ قَالَ أَبُو عَبُّدِ اللهِ قَالَ إِسْدُقُ وَ إِنْ كَانَ نَاقَصًا فَهُو َ تَمَامٌ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لاَ يَجْتَمَعَانَ كِلاَهُمُا نَاقِصٌ مِرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ إِسْخُقَ (٦) عَنْ عَبْد الرُّ هُنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عِنِ النَّبِّ يَرْكِيَّةٍ وَحَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِر عَنْ خالِدٍ الحَذَّاءِ قَالَ أَخْبَرَ نِي (٧) عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيّ عَلِيَّةِ قَالَ شَهْرًانِ لاَ يَنْقُصَانِ شَهْرًا عِيدٍ رَمَضَانُ وَذُوا الحَجَّةِ بِالْبُ قُولِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ لاَ نَكَتْبُ وَلاَ تَخْشُب مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأُسؤرَدُ بْنُ قَبْس حَدَّنَا سَمِيدُ بْنُ عَمْرٍ و أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ يَلِيِّكُمْ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ " أُمِّيَّةٌ لَانَكَتُكُ وَلَا نَحْشُكُ الشَّهْنُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَغْنِي مَرَّةً لِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً لاَيَتَقَدَّمَّنَ ﴿ أَنَ مَصَالَ بِصَوْم يَوْم وَلا ﴿ اللَّهِ يَوْمَيْنِ مَرْشُ مُسْلَمُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشِمَامٌ حَدَّثَنَا يَجْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرُّ يُرْتُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن الَّذِيِّ عَلِيِّتٍ قَالَ لاَ يَتَقَدّمَنَّ أَحَدُكُم وَمَضاَلَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ ، أَوْ

(۱) فَأَوْنُ غَبِيَ . أُعْمَى غُمَّ هذه الرموز من القرع وكانت انحكت من هامش اليونينية (وَقَوْلُه غَبِيَ) بفتح الغين وتخفيف الباء كذا هنا لابي ذروعند القابسي غُبِّي بضم الغين وشد الله المكسورة وكنها قيده الاصبلي بخطة والاول أبن ومناه خفي عليم قاه عياض أو من اليونينية

(۲) وعثرون

(٤) يَسْعَة هَكَاذا في
 الاصل

هـسحـه (٥) تِسعةً

علامة الكشيهي فاليونينية محتملة لان تكون على قسها الذى في الاصل

(٦) إَسْحَقَ بِنَ سُوَيْدِ لاط س الله ٢ بَعْنِي ابْنَ سُوَيْدِ

> لاسط (۷) حدثى

(۸) لاَيتَقَدَّمُ

(١) أَوْ يَوْمَيْنِ

يَّوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلُ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ (١) فَلْيَصُمْ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ بَابِ قَوْلُ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ (٢) هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأُنْهُمْ لِبَاسْ لَمُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنُّمْ فَخْنَا نُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالآنَ بَاشِرُوهُ مَنَّ وَأَبْتَنُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ ۚ صَرَّتُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُولِيٌّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْدَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَصْعَابُ مُحَدّ عَلِيْتُهُ إِذَا كِانَ الرَّجُلُ صَائمًا كَفَضَرَ الْإِفْطَارُ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلُ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَوْمَهُ حَتَّى كُمْسِيٍّ ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الْا نْصَارِيٌّ كَانَ صَائَّمًا ۖ فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَنَّى أَنْرَأَتَهُ فَقَالَ لَمَا أَعِنْدَكِ طَعَامٌ قَالَتْ لَا وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ (٣) لَجَاءَتْهُ أَنْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ قالَتْ خَيْبَةً لَكَ فَلَمَّا ا أَنْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِي عَلَيْهِ فَذُ كِرَ ذَلِكَ لِلنِّي عَلَيْهِ فَنَرَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ أُحِلَّ لَكُمْ ا لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ، فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا ، وَنَزَلَتْ ( ) ، وَكُلُوا وَأَشْرَ بُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَدِ بِالْبِ قَوْلِ اللهِ تَمَاكَى : وَكُلُوا وَأُشْرَبُوا ( \* حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَخْرِ ثُمَّ أَيْمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ فِيهِ (٦) الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِيَّةِ حَرَّث حَجَّاجُ (٧) ابْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَ فِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّجْمِنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيً ابْنِ حَاتِمٍ وَضَى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ لَكَ نَزَلَتْ : حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَنيَفُ مِنَ الْخَيْطُ الْأُسْوَدِ عَمَدْتُ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالٍ أَيْضَ لَجْعَلْتُهُما تَحْتُ وِسَادَتِي كَنَّ أَنْظُوكُ فِي ٱللَّيْلِ فَلَا يَسْتَبَينُ لِي فَنَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ فَذَ كَرْتُ لَهُ ذَلَّكَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَيَاضُ النَّهَادِ حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اَبْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حِ حَدَّثَنَى (٨) سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا

(۱) صَوْمًا (۲) إِلَى قَوْلِهِ مَا كُنْتَ (۳) عَبْنُهُ عَجَاءَتُ (۳) عَبْنُهُ عَجَاءَتُ (۵) إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ أَيْوًا الصَبُكُمَ إِلَى اللَّبْلِ (۱) فيه عَنِ الْبَرَاءِ (۷) المَجَاّجُ (٧) المَجَاّجُ

أَبُوغَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمْدٍ قالَ أُنزِلَتْ وَكُلُوا وَأَشْرَ بُوا حَتَّى يَدَّبَيِّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ ، وَلَمْ يَنزِلْ مِنَ الْفَجْرِ، فَكَانَ (') رجالُ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَهِ (') الْحَيْطَ الْأَيْتَضَ وَالْحَيْطَ الْأَسْوَدَ وَلَمْ يَزَلُ (٣) يَأْ كُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ (١) لَهُ رُو بَهُمَا، فَأَثْرَلَ اللهُ بَعْدُ مِنَ الْفَجْرِ فَمَامُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي ٱللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ( ) باب ُ قَوْلِ النَّبَيّ يَالِيُّ لاَ يُنْمَنَّكُمْ (٥) مِنْ سَحُورِكُمُ أَذَانُ بِلاَلِ صَرَبْنَ عُبِينَدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُعَمَرَ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاثِيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ ا بِلاَلاَّ كَانَ يُوَّذِّنُ بِلَيْلِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّ كُلُوا وَٱشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكَتُومٍ فَا إِنَّهُ لَآيُونَذُّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ، قالَ الْقَاسِمُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلاَّ أَنْ يَرْقَى ذَاْ وَيَنْزِلُ ذَا بِاسِ مُ تَأْخِيرِ (\* السَّحُورِ وَرَثْنَا مُحَمَّدُ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْدَرِيزِ بْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كُنْتُ أَنْسَحَّرُ فِي أَهْ لِي ، ثُمَّ تَكُونُ شُرْعَتِي أَنْ أَدْرِكَ السُّجُودَ (٨) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ باسب تَذْرِكُمْ بَيْنَ السَّحُورِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ حَرْثُ السُّلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامْ جَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَاضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَسَحَرْنَا مَعَ النَّبِّي عَلَيْهِ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ ، قُلْتُ كُمَّ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ ، قالَ قَدْرُ خَمْسِينَ آيةً بابُ بَرَكَةِ السَّمُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٍّ وَأُصْحَابَهُ وَاصَلُوا وَكُمْ ۚ يُذْكِرِ السَّحُورُ (٩) مَرْشَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مِلْكِيَّةِ وَاصَلَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَنَهَاهُمْ ، قَالُوا إِنَّكَ (١٠) تَوَاصِلُ ، قَالَ لَسْتُ كَهَنَّكُمْ ، إِنِّي أَظَلُ أُطْمَمُ وَأُسْقَى ، حَرْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِبِاسِ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ قَالَ سَمِيْتُ

ه وکال 8 8 م (۲) رجلبه هرما

(٣) وَلاَ يَزَالُ

(٤) تَلْبَانَي . يَسْتَبِينِ

(٦) كَنْفُكُمُ

(٧) نَمْجِيلِ

(۸) السَّحُورَ عزافى الهتح هذه الرواية الكشميهنى والنسنى وصوب الرواية التى في الاصل

(۹) سَخُورُ<sup>د</sup> اسب هذه الرواية فى الفتح للكشميه بى والنسنى

(١٠) فَأَ إِنْكَ

أَ نَسَ بْنَمَالِكِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ( ) مِلْكِنْهِ تَسْمَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةَ بَاس إِذَا نَوَىٰ مِالنَّهَادِ صَوْمًا ، وَقَالَتْ أُمُّ اللَّوْدَاءَ كَانَ أَبُو اللَّوْدَاءِ يَقُولُ عِنْدَكُم ۚ طَعَام ۗ فَإِنْ قُلْنَا لَا ، قَالَ فَإِنِّي صَائَّمُ يَكُوْمِي هُلَـذًا ، وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةً وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبْنُ عَبَّاس وَحُدَّيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَثْمُمْ صَرْتُنَا أَبُوعَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِي أَبِي غُبَيَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأُ كُورَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةً بَعَث رَجُلاً يُنَادِي في النَّاسِ يَوْمَ عاشُورًا، أَنْ (٢) مَنْ أَكُلَ فَلْيَتِمْ أَوْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَمْ يَأْكُلْ فَلاَ يَأْكُلْ لِإِسْبُ الصَّائم حَدِثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكٍ عَنْ سُمِّي مِوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عُمْنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِ شَامَ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكُر بْنَ عَبْدِ الرُّ عَمْنِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَبِي حِينَ (") وَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ خِ حَدَّثَقَا (") أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْدِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو بَكْدِ بْنُ عَبْدِ الرَّهْمٰنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ إْنَّ أَبَاهُ عَبْدُ الرَّ هُمْنِ أَخْبَرَ مَرْوَانَ أَنَّ عَالَيْهَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَ تَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ ، وَهُو جُنُبُ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ ، وَقَالَ ( ) مَرْوَانُ إِمَبْدِ الرُّ عَمْنِ بْنِ الْحَارِثِ أُقْسِمُ بِاللهِ لَنُقَرِّ عَنَّ (٦) بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَمَرْوَاكُ يَوْمَئِذٍ عَلَى المدينةِ فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ فَكَرَهِ ذَلِكَ عَبْدُ الآهُن ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بذِي الْحَلَيفَةِ وَكَانَتْ لِاً بِي هُزَيْرَةَ هُنَا لِكَ أَرْضُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ لِلَّهِي هُزَيْرَةً إِنِّى ذَا كِنَ (٧) لَكَ أَمْرًا وَلُولًا مَرْوَانُ أَنْسَمَ عَلَى فِيهِ لَمْ أَذْ كُرْهُ لَكَ (٨) فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأَمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ كَذَٰ لِكَ حَدَّمَنَى الْفَصْلُ بْنُ عَبَّاسِ وَهُوَ (٥) أَعْلَمْ ، وَقَالَ هَمَّامْ ۖ وَأَنَّى عَبْدِ اللهِ بْن مُمْنَ عَنْ أَبِي مُورَيْرَةَ كَانَ النَّبِي عَلِيَّ يَأْمُرُ (١٠) بِالْفِطْرِ وَالْأُوَّلُ أَسْنَكُ بِالْبِ ٱلْمِاشَرَةِ الصِمَّامُم وَقَالَتْ عَالَيْهَةُ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْبُحُهَا مَرْثُ سُلَمْانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ عَنْ شُعْبَةَ لَا اللَّهُ عَنْ الْحَكَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

(١) رَسُولُ اللهِ (۲) إِنَّ (۲) حَتَّىٰ ة س (٤) وحدثنا (٥) فقال (٦) لَتُفُرُّ عَنَّ (v) اذْ كُرُ<sup>ر</sup>ُ هَٰذُه من الفتح (٨) كَمْ أَذْكُرُ ذَلِكَ من الفتح (١) وَهُنَّ وَهَٰذَ رَوَايَةً النسني وهي تمن الفرع (11) عَنْ سَعِيدٍ قال الحافظ ابن حجر وهو نملط فاحش فليش فى شيوخ سليمان بن حرب أحد اسمه سميد حدثه عن الحشكم ( قوله لِإِرْ لِلهِ ) ثبتت لفظة إلى على قو الديلير بير

في اليونينية. اه.

قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ مُرْكِيِّةٍ لِيُقَدِّلُ وَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمْ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْ اللهِ ، وَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسَ مَآ رَبُ حَاجَة "(١) ، قالَ طَاوُس (١٦ أُولِي الْإِرْبَةِ الْاحْمَقُ لاَ حَاجَةً لَهُ في النَّسَاءِ اللُّهِ الْقُبْلَةِ لِلصَّامْمِ، وَقَالَ جابِر بْنُ زَيْدٍ إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى بُتِمْ صَوْمَهُ (٢) مَرْثُ الْمُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَدَّتَنَا ( ) يَحْيىٰ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عالْشَةَ عَنِ النَّيِّ مِيْكِيِّهِ حِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ لَيْقَبَلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَامُّم، ثُمَّ تَعْكِلُتْ مِرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْنَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَعْنِي بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَتْ يَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْحِضْتُ فَأَنْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَقَالَ مالَكِ أَنْفِينْتِ ، قُلْتُ نَعَمْ ، فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْحَمِيلَةِ وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ عَنْفَ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ إِنَاء وَاحِدٍ وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُو صَامَّمْ بِالْ أَغْتِسَالِ الصَّامِّم وَ بَلَّ ابْنُ تُعَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ (٥) عَلَيْهِ وَهُوَ صَائَّمَ ، وَدَخَلَ الشَّعْيُ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَالَ ا بْنُ عَبَّاسٍ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَأُو الشَّيْءَ وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ بَأْسَ بِالمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّامِمِ وَقَالَ ابْنُ مَسْمُودٍ إِذَا كَانَ صَوْمُ (٦) أَحَدِكُمُ ۚ فَلْيُصْبِحْ دَهِينَا مُتَرَجِّلاً وقالَ أَنَسَ إِنَّ لِي أَبْرَنَ (٧) أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَامَّمْ وَيُذُّ مُكِّرُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي أَنَّهُ أَسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمُ وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ يَسْتَاكُ أُوَّلَ النَّهَادِ وَآخِرَهُ وَلاُّ يَبْلُّمُ رِيَّقَهُ وَقَالَ عَطَاءِ إِن أَزْدَرَدَ ريقةُ لاَأْقُولُ يُفْطِرُ وَقالَ ابْنُ سِيرِينَ لاَ بأَسَ بِأَلسِّواللهِ الرَّطْبِ قِيلَ لَهُ طَعْم قَالَ وَالْمَاهِ لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ تُمَضْمِضٌ (١٠) بِهِ وَكُمْ يَرَ أَنَسُ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِأَلْكُعْلِ اللصاَّمْ يَأْساً مَرْشُ أَخْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ وَأَبِي بَكْرٍ قَالَتْ عَالْشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ يَرْكُهُ

(۱) مآرِبُ جَاجَاتُ مُنْ ۱ مَأْزُبُ عاجَةً

(٢) بِابُ الْقُبْلَةِ البِصَّائِمِ

س (1) حدثنی حس برسم

ه و المراقع (٠) فأ لقي م

(۱) يوم صوم (۷) (قواله أثرن) هو بهذا الصبط في اليونينية وفي رواية أثرناً وليس، عليه رقم فى اليونينية وفى القسطلاني ان رواية أبي ذر أثرن قال والروايتان في الفرع منونتان وفى غيره بعير تنوين لانه فارسى فلذلك لم يصرف

(٨) كَمَضْمَضُ بالفتح عند
 أبي ذر اهـ

الْفَجْرُ فِي رَمَىٰ ضَانَ مِنْ غَيْرٍ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَ يَصُومُ حَرَثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّ ثَنَى مالكُ عَنْ يُسمَى مِنْ لَي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرُّ عْلَى بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أُنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْنِ بْنَ عَبْدِ الرَّ فَمَن كُنْتُ أَنَا وَأَبِي فَذَهَبْتُ مَمَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جَمَاعِ غَيْرِ أَحْتِلاَمٍ ثُمَّ يَصُومُهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةً فَقَالَتْ مِثْلَ ذَٰلِكَ بِالسِّ الصَّاعْمِ إِذَا أَكُلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً ، وَقَالَ عَطَاهِ إِنْ أَسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ المَّاءِ في حَلْقِهِ لاَ بَأْسَ إِنْ أَمْ يَمْ لِلِكُ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ إِنْ جامَعَ نَاسِياً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشِامْ حَدَّثَنَا ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ قَالَ إِذَا نَسِيَ فَأَكُلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِم صَوْمَهُ فَإِنَّهَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ بِاسِ سُواكِ (١) الرَّطْب والْيَابِس اللِصَّامُّم وْيُذْكُرُ عَنْ عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ مِنْ لِيَّ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَامَّمْ مَا لا أُحْصِي أَوْ أَعَدْ، وَقَالْ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ يَلْقِيهِ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَىٰ عَلَى أُمِّتِي لَأَ مَرْ بَهُمْ بِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ وُصُوءٍ ، وَ يُرْوَى نَحُونُهُ عَنْ جابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيّ وَلَمْ يَخُصُّ الصَّامُّ مِنْ غَيْرِهِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِّ يَرْكِيُّ (٢) مَطْهَرَةٌ لِلْفَم مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ، وَقَالَ عَطَاهِ وَقَتَادَةُ يَنْتَلِعُ ٣٠ رِيقَةُ حَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ وَالْ حَدَّتَنَى الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُهْرَانَ رَأَيْتُ عُثْمانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَوَضًّا فَأَفْرَغَ عَلَى بَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضْمَض ( ) وَأَسْتَنْهَرَ ثُمٌّ غَسَلَ وَجُهَةُ ثَلاَثًا ثُمٌّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُهْنَى إِلَى الْمُوفِي ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمُوفِي ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَتح بِرَأْسِهِ (٥) ثُمٌّ غَسَلَ رَجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلَاثًا ثُمَّ قالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ تُوصَّأً تَحْقَ وَصَنُوتَى (٦) هٰذَا ، ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأً وُصَنُوتًى هٰذَا ، ثُمَّ يُصَلِّى رَّ بُعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ

(۱) السَّوَاكِ (۲) السَّوَاكِ (۲) السَّوَاكِ (۲) يَبَلِّعُ . يَتَبَلِّعُ وكلاهما من الفتح (۱) مَفْنَهُضَ (۱) مَفْنَهُضَ وَضُو فِي مفتوحة في اليونينية

(١) قوله الاغفرله الخ بثبوت الا في جيع النبخ المتندة ومنهافرع آليونينية آلذى بيدنا وهي ماقطة من شرح القسطلاني ومز جميع نسخ اللن المطبوعة (٢) فتح سين السعوط من

(٢) مَضْمَضَ القسطلاني ولابي الوقت لاَيَضِيرُهُ أَنْ يَزْدَرِدَ ريقة فأسقط لم وقتح الممزة ونصب يزدرد اه (ه) و يمضغ يمضع بفتح الضادعند أبي ذر مصححا عليه وغي نفتح وتضم قاله ابن سيده اهمن اليونينية (٦) مكذا الهنزة من انه منزوحة ومكسورة فياليونينية (٧) عِلْةِ (٨) أُخْتِرَنَا (٩) في نَهَارِ رَمَضَانَ (١٠) مَعَ النَّبِيِّ علامة الكشميهني من الفتح

ةس (11) قال

نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ إِلاَّ خُفرَ (١) لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ﴿ إِلَّهُ مَا لِنَّبِّ عَلِي إِذَا تَوَصَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ عِنْخُرِهِ المَّاءَ وَكُمْ 'يُمِّيِّرْ بَيْنَ الصَّاشِم وَغَيْرِهِ وَقَالَ الحَسَنُ لاَ بَأْسَ موطِ (٣) الصَّاتِّمِ إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ وَ يَكْتَحِلُ وَقالَ عَطَانِهِ إِنْ تَمَضْمَضَ (٣) ثُمَّ أَفْرَغَ مَافِي فِيهِ مِنَ المَاء لاَ يَضِيرُهُ ( ) إِنْ لَم اللهُ عَزْ دَرِدْ رِيقَهُ وَمَاذًا بَهِي في فِيهِ وَلا ( ) يَعْضَمُ الْمِلْكَ فَإِنِ أَزْدَرَدَ رِينَ الْمِلْكِ لاَ أَقُولُ إِ نَهُ (٦٠) يُفْطِرُ وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ فَإِنْ وَيُذْ كُرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ رَمَضاَنَ مِنْ غَيْرِ عُذْر (٧) وَلاَ مَرَضَ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ ، وَ بِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ وَأُبْنُ جُبَيْرٍ وَ إِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادٌ يَقْضِي يَوْماً مَكانهُ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ حَدَّثَنَا (٥) يَحْيى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ أَنْ عَبْدَ الرَّ عَنْ ابْنَ الْقَاسِمِ أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمِّدِ بْن جَمْفَر بْن الزُّ بَيْرِ بْن الْمَوَّامِ بْنِ خُو ْيلدِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ إِنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبَيَّ عَلِيْ فَقَالَ إِنَّهُ أَحْتَرَقَ قالَ مالكَ قالَ أُصَبّْتُ أَهْ لِي فِي رَمَضَانَ (٥) ، فَأَ نِيَ النَّبِي عَلِيْتُه عِكْتَلَ يُدْعَى الْعَرَقَ ، فَقَالَ أَيْنَ الْخُتَرِقُ قَالَ أَنَا ، قَالَ تَصَدَّقْ بِهِذَا بِالْبُ إِذَا جامَعَ فِي رَمَضَانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْء فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّن حَرْث أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أُخْبَرَ نِي خَمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ (١٠) النَّبِيِّ مِنْكِيِّهِ إِذْ جاءهُ رَجُلُ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ هَلَكَتُ قَالَ مَالِكَ قِالَ وَقَمْتُ عَلَى أَمْرَأَ تِي وَأَنَا صَاحَمْ ۖ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً ثُمْتِقُهَا قالَ لاَ قالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِمَيْنِ قالَ لاَ فَقَالَ (١١٠) فَهَلْ ثَجِدُ إِلْمَامَ سِيِّينَ مِسْكِينًا قالَ لاَ قالَ فَكُنْتَ النَّبِيُّ عَلَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذٰلِكَ

أُتِي النَّبِي عَلِي بِمَرَقٍ فِيهَا ﴿ كَمُن وَالْمَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ ﴿ أَيْنَ السَّا ثِلُ فَقَالَ أَنَا قالَ خُذْها (٣) فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّى يَارَسُولَ اللهِ فَوَ ٱللهِ ما بَيْنَ لاَ بَنَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّ تَيْنِ أُهْلُ بَيْت أَفْقَدُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُ عَلَيْتِهُ حَتَّى بَدَتْ أُنْيالُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْمِيهُ أَهْلَكَ بِاسِبُ الْجُامِعِ فِي رَمَضَانَ هَلْ يُطْمِمُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ إِذَا كَانُوا عَمَاوِيجَ مَرْشُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّاهُمْنِ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ جاء رَجُلُ إِلَى النَّى عَلِيَّةِ فَقَالَ إِن الْأَخْرَ (٤) وَقَعَ عَلَى أَمْرَأً تِهِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ أَتَّكِدُ ما تُحَرِّرُ رَقَبَةً قال لا قال فَتَسْتَطِيع أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَمَّا بِمَيْنِ قالَ لاَ قالَ أَفْتَجِد ما تُطْعِمُ بِهِ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَأْتِيَ النَّبِيُّ عِلَيْتِ بِمَرَقٍ فِيهِ تَمْرُ وَهُوَ الزَّبِيلُ قَالَ أَطْمِمْ الْأَخِرَ لَيْسَ من اليونينة الله هذا عَنْكَ قالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا ما آبِيْنَ لاَ بَدِّيهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا قالَ فَأَطْمِيهُ أَهْلَكَ إِلَى الْحِبَامَةِ وَالتَّىْءَ لِلصَّامِّمِ \* وَقَالَ لِي يَحْيِي بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيةً ا بْنُ سلاَّم حَدَّثْنَا يَحْييٰ عَنْ تُحَمَّرَ بْنِ الْحَكَمَمِ بْنِ ثُو ْ بَانَ سَمِعَ أَبَا هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا قَاءَ فَلَا يُفْطِرُ إِنَّمَا (٥) يُخْرِجُ وَلَا يُولِجُ وَيُذَكُّرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يُفْطِرُ وَالْأُوَّالُ أَصَيحُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَعِكْرِمَةُ الصَّوْمُ (٦) مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ وَكَانَ ابْنُ مُحَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَحْتَجِمُ وَشُو صَائَمْ، ثُمُّ تَرَكَهُ، فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِأَللّيلِ وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلًا، وَيُذ كُرُ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَحْتَجَمُوا صِيَامًا وَقَالَ بُكَيْرٌ عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةً كُنَّا نَحْتَجِمُ عِنْدَ عائِشَةَ فَلاَ تَنْهَى (٧) وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعاً فَقَالَ (٥) أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْحَجُومُ \* وَقَالَ لِي عَيَّاشُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ قِيلَ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ اللهُ أَعْلَمُ حَرِّتُ مُعَلَّى بْنُ أُسَدٍ حَدَّتَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن

(1) (٠) إنَّهُ من الفتح

(٨) قال

ا بْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ (١) النَّبِيِّ مَالِيِّتِهِ أَحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمْ وَأَحْتَجَمَ وَهُوَ صَائَّمُ حَرِّثُ الْبُومَمْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَة عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ أَحْتَجَمَ النَّبِيُ عَلِي وَهُوَ صَامَّمَ مَرْتُنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِياس حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتً (٢) الْبُنَانِيَّ يَسْأَلُ (٢) أَنْسَ بْنَ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَكُنْمُ تَكُرُ هُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لاَ إِلاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّمْفِ وَزَادَ شَبَّا بَهُ حَدَّثَنَا شُمْلُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِلْ السَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِفْطَارِ ، مَرْثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَفْيَانٌ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ الشَّيْبَانِيِّ سَمِعَ ابْنَ أَبِي أُوْفَى رضِيَ الله عَنْه قالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ (١٠) اللهِ عَلِيلَةِ في سَفَر ، فَقَالَ لِرَجُلِ ٱنْزِلْ فَأَجْدَحْ لِي قَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ الشَّمْسَ أُ ( ) قالَ أُنْوِلْ فَأَجْدَحْ لِي قالَ لَا إِرَسُولَ اللهِ الشَّمْسَ أَ ، قالَ أُنْولْ فَأجْدَحْ لِي فَنَزَلَ خَفَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ رَمِي بِيَدِهِ هَاهِنَا ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأْ يُثُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّاصُّمُ \* تَابَعَهُ جَرِيرٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أبِي أَوْفَى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيلِتُهِ فِي سَفَرَ حَرِّئْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ هِشِامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عائِشَةَ أَنَّ خَمْزَةَ بْنَ عَمْرُو الْأَسْلَمِيَّ قالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ حَيْرُشُ عَبُّدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيُّ إِنَّا أَنَّ حَمْرَةَ بْنَ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ قَالَ لِلنَّيِّ عَلِيُّكُ أَ أَصُومُ فِي السَّفَرِ ، وَكَانَ كَيْنِ الصِّيامِ ، فَقَالَ إِن شِيْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِيْتَ فَأَفْطِنْ بالب أِذَا صَامَ أَيَّاماً مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ مَرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهِاَبِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي الله عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ مِنْكِمْ خَرَجٍ إِلَى مَكَّةً فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَالْكَدِيدُ ما يُو بَيْنَ عَسْفَانَ وَقُدَيْدٍ (٢) حَرْشَ

> رم (r) سنيل

> > (١) النَّبِيّ

(•) النَّمس فى الموضعين بالنصب والرفع والرفع رواية أبى ذر

رة) بابُ هذا الباب من غير اليونينية وهو أابت بغير ترجة فى أصول كثيرة قال الحافظ وسقط من رواية النسنى

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ خَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّاحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جابِرِ أَنَّ إِسْمُعِيلَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبَيُّ (١) عَيْلِيُّ فِي بَعْض أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يدَّهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ وَمَا فِينَا صَائَمُ ۖ إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ مِرْكِيِّ وَأَبْنِ رَوَاحَةَ بابُ قَوْلِ النَّبِّ عَيْنَ لِكَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَأَشْتَدَّ الْحَرْ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ في السَّفَرِ حَدَّثُ آدَمُ خَدَّثَنَا شُمْبَةُ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّاشْنِ الْأَنْصَارِيُّ قالَ سَمِينْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو ا بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي ٓ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيّ في سَفَر فَرَأَى زِحَاماً وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالُ ماهذَا فَقَالُوا (٢) صَاحُّم وَقَالَ اَيْسَ مِنَ الْبَرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ بِالْبِ مَنْ لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ يَنْ لَكُ بَمْضُهُمْ بَمْضًا في الصنَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ صَرَبُتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكٍ عَنْ تَحَيْدٍ الطَّويلِ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ فَلَمْ يَعِبِ الصَّامُّ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّامِّمِ بِالبِ مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ مَرْشَ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَاللَّهُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ مِنَ المَّدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصامَ حَتَّى بَلَغَ عُسنْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءِ فَرَفَمَه إِلَى يَدَيْهُ (٢) لِيُريهُ (١) النَّاسَ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ ، وَذٰلِكَ في رَمَضَانَ فَكَانَ (٥) ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ قَدْ صَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ وَأَفْطَرَ فَفَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ بِالْ أَنْ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ، قالَ ابْنُ مُحَرَّ وَسَامَةُ نُنُ الْا كُوَعِ نَسَخَتْهَا ، شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْولَ فيهِ الْقُرْآنُ (٦) هُدِّي لِلنَّاسُ وَ بَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصَمُهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْمُسْرَ وَلِيَكُمُ

(۱) رَسُولِ اللهِ
(۲) فَالُوا
(۳) لَيْ يَكْدِهِ • لَمَ قَيهِ
(۳) لِيْ يَكْدِهِ • لَمَ قَيهِ
(۵) لِيْرَاهُ النَّاسُ
(۵) وكان (۵) وكان (۲) الل قوله (على ماهدا كما ولملكم تشكرون () الْعِدَّةَ وَلِيُّكَبِّرُوا اللهَ عَلَى ما هَدَاكُمْ ۚ وَلَعَلَّكُمْ نَشْكُرُونَ \* وَقَالَ (١٠ ابْنُ مُمَّيْرٍ

عِلِيَّةً أَلَيْسَ إِذَا حَاصَتْ لَمْ تُصَلِّ وَكُمْ تَصُمْ فَذَٰلِكَ نَقْصَانُ (١) دِينِهَا الْمِابُ مَنْ

مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمْ، وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلَاثُونَ رَجُلاً بَوْمَا (١٠) وَاحِداً جازَ

مَرْثُ الْحُمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثْنَا لَحُمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَمْرِو بْن

حَدَّثَنَا (١) الْاعْمَشُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْـلَى حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عِلْ زَلَ رَمَضَانُ فَشَقَ عَلَيْهِمْ فَكَانَ مَن أَطْعَمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكُ الصَّوْمَ (1) في بمش الأصول تقديم مِنَّنْ يُطَلِقُهُ ، وَرُخْصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَنَسَخَتْهَا ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ، فَأْمِرُوا حديث عباش على قوله وقال ابن عبر الخ بِالصَّوْمِ مِرْشُنَا عَيَّاشْ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُمرّ (٢) أخبرنا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَرَأً فِهُ يَةٌ طَمَامُ مَسَاكِينَ (٣) قالَ هيَ مَنْسُوخَةٌ ۖ بِإِسْ مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لاَ بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ القَوْلِ اللهِ تَعَالَى : فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، وَقَالَ سَمِيدُ بْنُ الْمُسَبَّبِ فِي صَوْمِ الْمَشْرِ لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ برَمَضَانَ ، وَقَالَ (٥) ضم شين الشُّعْلِ من الفرع إِبْرِ اهِيمُ إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جاءِ ('' رَمَضَانَ آخَرُ يَصُونُهُمَا وَكُمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَاماً وَيُذْكَرُ (٦) في القسطلاني وفي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وَأَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ يُطْعِمُ ، وَكُمْ يَذْ كُرِ اللَّهُ الْإِطْعَامَ إِنَّمَا قالَ بعض الاصول قال يَحيي فَمِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخرَ مَرْثُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّانَنَا زُهَيْنٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ أَبِي ا ذَاكَ عَنِ الشَّغْلِ مِنَ سَلَمَةً قَالَ سَمَمْتُ عَائِيمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ۖ تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَى ٓ الصَّوْمُ مُنَّ رَمَّضَانَ (v) أخبرنا (٨) فَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ ، قالَ يَحْيي الشُّغْلُ (٥) مِنَ (٦) النَّبِيِّ ، أَوْ بِالنَّبِيِّ (١) نَقْصَانَ مِنْ دِينِهَا عَلِيْ إِلَى اللَّهُ الْحَائِضِ تَتُوكُ الصَّوْمَ وَالصَّلاَّةَ ، وَقَالَ أَبُو الزُّنَادِ إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ مِنْ تَقْعَانِ دِينِهَا الْخَتِّي لَتَأْتِي كَشِيرًا عَلَى خِلاّفِ الرَّأْي ، فَمَا يَجَدِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنِ أُتِّباعِهَا مِنْ ذَلاك (١٠) في يَوْم ٍ وَاحِدْ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيامَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ صَرْتُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا (٧) تُحَمَّدُ ابْنُ جَمْفُرِ قَالَ حَدَّثَنِي (٨) زَيْدُ عَنْ عِياضِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي

الحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَمْفَرِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَمْفَرَ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِينُهُ \* تَابَعَهُ ابْنُ وَهِبِ عَنْ عَمْرُورَوَاهُ (١) يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْفَرِ مَرْتُنْ كُمِّذُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطَيْنِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ (٢) جاء رَجُلُ إِلَى النَّبِّ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ أَ فَأَقْضِيهِ عَنْهَا قالَ أَ نَعَمْ قَالَ فَدَيَّنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى \* قَالَ سُلَيْمانُ ، فَقَالَ (" الحَكَمُ وَسَلَمَةُ وَنَعْنُ جِيعاً جُلوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِحٌ بِهٰذَا الحَدِيثِ ، قالا سَمِفْنَا تُحَاهِداً بَذْ كُرُ هٰذَا عَن ا بْنِ عَبَّاسٍ ، وَ بُذ كَرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ وَسَلَمَةً بْنِ كُهَيْلُ عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَتُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَتِ أَنْرَأَةٌ اللَّذِيِّ مِنْ إِنَّ أَخْتِي مَاتَتْ \* وَقَالَ يَحْيَىٰ وَأَبُو مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدٍ ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَتِ أَمْرَأَةٌ لِلنِّبِّ يَلِّيِّهِ إِنَّ أُمِّي مَا تَتْ \* وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ أَمْرَأَهُ للِّيِّي إِنْ أُمِّي ماتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ \* وَقَالَ أَبُو حَرَيْرِ حَدَّثَنَا (٥) عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ أَمْرَأَةُ لِلنَّبِيِّ مِإِلَّةٍ مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا صَوْم خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً باب مَتَى يَحِلُ فِطْرُ الصَّامِّمِ، وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ حِينَ عَابَ قُرْصُ الشَّمْسُ وَرَثُنَا الْحُبَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ سَمِمْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِيْتُ عَاصِمَ بْنَ مُمَنَ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِذَا أَفْبَلَ الَّذِنُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ -أَفْطَرَ الصَّامُ مَرْثُ إِسْخُتُ الْوَاسِطِيُّ حَدْثَنَا خالِدٌ عَنِ الشَّبْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي

(۱) في أصول كثيرة وَرَدَاهُ بالواو (۳) أنه قال (۳) قال (۲) قال (٤) ابن جُبكر

(٥) حدثي

أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائَّمٌ فَلَمَّاغَر بَتِ (١) الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ لِافْلَانُ قُمْ فَأَجْدَحْ لَنَا فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ لَوْ أَمْسَبْتَ قالَ أَنْو لَ فَأَجْدَحْ لَنَا قَالَ بَارَسُولَ اللهِ فَلَوْ أَمْسَبْتَ قَالَ أَنْوِلْ فَأَجْدَحْ لَنَا قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَاراً قَالَ أُنْوِلْ فَأَجْدَحْ لَنَا فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَمُمْ فَشَرِبَ النِّي (٢٢) إِنَّا مُمَّ قَالَ إِذَا رَأَ بُهُمُ اللَّيْلُ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّامْمُ بِاللَّهِ فَعُلِمُ عِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ بِاللَّهِ " وَغَيْرِهِ مِرْشُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَا فِي (١) قالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ إِلَّيْهِ وَهُو صَامُّمْ ۖ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ أُنْوِلْ فَأَجْدَحْ لَنَا قَالَ بَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ أُنْوِلْ فَأَجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ أَنْوِلْ فَأَجْدَحْ لَنَا (٥) فَنَزَلَ خَدَحَ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأْ يُتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ قَبَلَ النَّشْرِقِ باسب تُعْجيلِ الْإِفْطَارِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَمَدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا تَعَلَّمُوا الْفِطْرَ مَوْتُنَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْدٍ عَنْ سُلَيْانَ عَنِ ابْن أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ اللهِ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِي عَلِيَّةٍ فِي سَفَرٍ فَصَامَ حَتَّى أَمْدًى قَالَ لِرَجُرٍلِ أُنْوِلْ فَأَجْدَحُ لِي قَالَ لَوِ ٱنْتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسِيَ قَالَ ٱنْزِلْ فَأُجْدَحْ لِي إِذَا رِأَيْتَ الَّايْلَ قَدْ أَفْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّامُم بِاسِ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشُّسُ حَرَثَىٰ (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فاطيمَةَ عَنْ أَسْاء بنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ (٧) اللهُ ءَبْهُمَا قَالَتْ أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النِّبِيِّ (٨) عَلِيُّكُ يَوْمَ غَيْمٍ مِثْمَ طَلَمَتِ الشَّمْسُ قِيلَ لِمُشَامِ فَأُمِرُوا بِالقَّضَاء قالَ بُدُ (١) مِنْ قَضَاء وَقالَ مَعْمَرُ سَمِعْتُ هِ شَامًا لا أُدْرِي أَقْضَوْ ا أَمْ لاَ باسب صَوْمِ الصَّبْيَانِ ، وَقَالَ مُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(٢) رَسُولُ اللهِ

(٣) مِنَى الْمَاءِ

(؛) السَّيْهَانَيُّ مُلَّمَانَ

(٥) قال َ فَنَزَلَ

(٩) بُدُّ من القرع . لاَ بُدُّ

لِنَشْوَانَ فِي رَمَضَانَ وَ يَلَكَ وَصِيْبَانُنَا صِيَامٌ فَضَرَبَهُ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بِشْر ابْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خالِدُ بْنُ ذَ كُوانَ عَنْ الرُّ بَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قالَتْ أَرْسَلَ النِّبَيْ يَلِكُ غَدَاةً عاشُورًاء إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمْ ۚ بَقِيَّةً يَوْمِهِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائَمًا فَلْيَصُمْ قَالَتْ فَكُنَّا (") نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمْ اللَّعْبَةَ مِن الْعِينِ ، فَإِذَا بَكِي أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ (٣) بِ إِلْ صَالِ وَمَنْ قَالَ لَبْسَ فِي اللَّيْلِ صِيامْ لِقَوْ لِهِ تَمَالَى : ثُمَّ أَيَّثُوا الصَّيَامُ إِلَى اللَّيْلِ وَنَهَى النَّبِي مُنْكِيِّهِ عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ وَمَا يُكُرَّهُ مِنَ التَّعَمُّنِ صَرَّتُ مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَى ( ) يَحْيِي عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلِيَّةِ قَالَ لَأَنُو اصِلُوا قَالُوا إِنَّكَ ثُو اصِلُ قَالَ لَسْتُ (٥) كَأَحَدِ (٢) مِنْكُمْ إِنِّي أُطْمَمُ وَأُسْتَى أَوْ إِنِّي أَيِيتُ أُطْمَمُ وَأُسْتَى حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْن يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعْمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَرَاتِيْ عَنِ الْوِصَالِ ا قَالُوا (٧) إِنَّكَ ثُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أُطْمَمُ وَأُسْقَى صَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أيُوسُفُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَى ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ لاَ يُواصِلُوا فَأَيْكُم ۚ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُواصِلَ فَلْيُواصِلْ حَتَّى السَّحَرِ قَالُوا فَإِنَّكَ ثُو اصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْ تَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْمِيمٌ ' يُطْمِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ مِرْثُ اللهُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَتُحَمَّدُ قَالاً أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُومَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهْى رَسُولُ اللهِ مِنْ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَمُمْ ، فَقَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ ، قالَ إِنِي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنَّي يُطْمِني رَبِّي وَيَسْقِينِ (١) ، لَمْ يَذْ كُرْ عُمَانُ رَحْمَةً لَمُمْ السِّ التَّنْكبلِ لِنَ أَ سُكْمَرَ الْوِصَالَ رَوَاهُ أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ عَنِي النَّبِيِّ عَنِي النَّبِيِّ عَنِ النَّبِي عَنِي النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِي النَّبِيِّ عَنِي النَّبِيِّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ النَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّالِيلَالِيلَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْلِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْلِيلِيلِي عَلَيْكُمْ عَلَّالْمِلْمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّالِي اللَّهُ عَلِيلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلّه

- (۱) صوَّامْ
- (۲) لبا س س ا
- (r) قَالَ الْمِهِنُ الصُّوفُ
- (٤) في أصول كثيرة حدثنا
  - (٠) إِنِّي لَسْتُ
  - (۱) سَحَاجَدِ كُمْ
  - (v) قال قالُوا إِنَّكَ
  - (A) أخبرنا · حدثني وصده
- (٩) قال أَبُوعَبُدُ اللهِ كَمْ نَدْ كُنْ

الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى (١) أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّهْمِنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَهَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهْي رَسُولُ ٱللهِ عَنِي الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ مِنَ الْسُلِمِينَ ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ بَارَسُولَ ٱللهِ قَالَ وَأَيْكُمْ (٢) مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَ يَسْقِينِ ، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ (") الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْماً ثُمَّ يَوْماً ثُمَّ رَأُوا الْهِلاَلَ ، فَقَالَ لَوْ تَأْخَرَ لَزِدْتَكُمْ كَالتَّنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْ الَّنْ يَنْتَهُوا مِرْثُ يَخِي (<sup>3)</sup> حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ مَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَلِيُّكُ قَالَ إِيَّا كُوْ وَالْوِصَالَ مَرَّ تَيْنِ قِيلَ إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ إِنِّي أَبِيتُ مُيْطَعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ فَأَكُلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطَيِقُونَ بِالبُ الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ فَرَثْنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَى ابْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنِّينَ يَقُولُ لَا ثُوَ اصِلُوا فَأَيْكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَ اصِلَ فَلْيُوَ اصِلْ حَتَّى السَّجَرِ ، قالُوا فَإِنَّكَ تُوَ اصِلُ يَارَسُولَ ٱللهِ ، قالَ لَسْتُ (٠) كَمَيْ لَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمْ 'يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقَينِ بِالْبُ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى (٦) إِذْ كَانَّ أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوْعِ وَكُمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ (١٠) أَوْفَقَ لَهُ مَرْثُنَ مُكِمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُعَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ آخَى النَّبُّ عَلِيَّةً كَبِينَ سَالْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَزَارَ سَالْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، فَرَأَى أُمَّ الْدَرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً ۚ (٧) ، فَقَالَ لَهَا ما شَأْنُكِ ، قالَتْ أَخُوكَ أَبُو الْدَرْدَاءِ لَبْسَ لَهُ حاجَةٌ في الدُّنيا ، كَفَاء أَبُو الدَّرْدَاء فَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً فَقَالَ كُلُّ ، قالَ فَإِنِّي صَامَّمْ ، قالَ ما أَنَا بِ كُل حَتَّى تَأْ كُل ، قَالَ فَأ كُل ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاء يَقُومُ ، قالَ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ ، فَأَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قالَ سَلْمَانُ قُم الآنَ فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِأَ هَاكَ عَلَيْكَ

(١) أُخبرني (۳) فَأَيْكُمْ

(٢) من الوصال مو

(٤) مال في الفتح ولابي ڈر

(٠) إِنِّي لَسْتُ

(٧) مُبْتَذِلَةً

حَقًّا ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ ، فَأَتَى النَّيَّ مَنْ اللَّهِ فَذَ كَرَ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّيْ مَنْ اللَّهِ صدَقَ سَلْمَانُ بالبُ صَوْمِ شَعْبَانَ عَرْثُ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ لَا مالكُ عَن أبي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلِّمَةً عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ فَا (١) رَأَيْتُ رَسُولَ ١١ الله عَلَى أَسْتَكُمْلَ صِيامَ شَهْرِ إِلاَّ رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيامًا مِنْهُ في شَمْبَانَ مَرْثُ مِعَادُ بِنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ مَنْ يَحْيى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِي عَلِيَّ يَصُومُ شَهِرًا أَكُثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَمْبَانَ كُلَّهُ ، وَكَانَ يَقُولُ خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَلُ حَتَّى عَلْوا ، وَأَحَبُ الصَّلاَةَ إِلَى ٣٠ النَّبِيِّ مِلْكِيِّ مادُووِمَ ( ؛ عَلَيْهِ وَ إِن قَلَّتْ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً دَاوَمَ عَلَيْهَا بِاسِبُ مَا يُذُكُّرُ مِنْ صَوْمِ النَّيِّ يَرَاقِيَّ وَإِفْطَارِهِ عَرْثُنا (" مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَ انَّهَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَمِيدٍ (٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا صَامَ النَّبِي عَلِيَّ شَهْرًا كَامِلاً فَطُّ غِيْرَ رَمَضَانَ ، و يَصُوم حَتَّي يَقُولَ الْقَائِلُ لاَ وَاللهِ لاَ يُفْطِرُ وَ يُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ لاَ وَاللهِ لاَ يَصُومُ صَرَثَى (٧) عَبْدُ المَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ مُحَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنسا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يَصُومُ مِنْـهُ وَ يَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يُفطِرَ مُنْهُ شَبْئًا ، وَكانَ لاَنشَاء تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصلِّيًّا إلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ نَائُمًا إِلاَ رَأَيْتُهُ \* وَقَالَ (^ سُلَيْهَانُ عَنْ مُحَيْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَا في الصَّوْمِ حَدِيثَىٰ مُحَمَّدُ (٥) أُخْبَرَ نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ أَخْبَرَ نَا مُحَيْدٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ صِيَامِ النَّيِّ عَلَيْ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُحِبْ أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَاعًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ مُفْطِرًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ مِنَ اللَّيْلِ قائمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ نَائُمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ مَسِسْتُ

الله (۱) وماً عصا

(۲) النَّبِيُّ

رب (۲) الى الله

(١) ديم (٠) حَدَّ نَنِي

(٦) ابن جُبَيْر

(٧) في أسول كثيرة حدثنا ما

> /(A) قال مير

(١) هُوَ ابْنُ سَلَامٍ

خَزَّةً وَلاَ حَرِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهِ يَرْكِيِّهِ وَلاَ شَمِيْتُ مِسْكَةً وَلاَ عَبيرَةً ﴿ أَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةً (" رَسُولِ اللهِ يَالِيُّه مَرْشَنَا إِسْخُتُى أُخْبَرَ نَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَامِيلَ حَدَّثَنَا عَلَىٰ ٓحَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ حَدَّثَنَى أَبْعُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قالَ دَخَلَ عَلَي ﴿ رَسُولُ اللهِ عَرَالِيِّهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ يَمْنِي إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَقُلْتُ (1) وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ قالَ نِصْفُ الْدَّهْرِ مَرْثُ ابْنُ مُقَاتِل (٥) أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا الْأُوزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى يَحْنِي بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّجْمَنِ ، قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ تَعْرُو بْنِ المَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما ، قالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيِّتِ يَا عَبْدَ اللهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أُنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ الله قالَ فَلاَ ٢٦ تَفْمَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا ، وَ إِنَّ لِمِيْنِكَ (<sup>٧)</sup> عَلَيْكَ حَقًا ، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ بِحَسَّبِكَ (٥) أَنْ تَصُومَ كُلَّ (١) شَهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بَكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَإِنَّ (١٠) ذَلِكَ صِيامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَى ۗ قُلتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً ، قالَ فَصُم ْ صِيَامَ أَنِيِّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَلاَ تَرِدْ عَلَيْهِ ، قُلْت : وَمَا كَانَ صِيامُ أَنِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قال نِصْفَ الدَّهْد ، الدَّهْرِ مَرَثْنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْمَسَبَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو قالَ أَخْبِرَ رَسُولُ اللهِ مِلْكِيَّ أَنِّي أَقُولُ وَالله لَأْصُومَنَّ النَّهَارَ ، وَلَا تُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْد وَأُمِّي ، قَالَ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيع ذٰلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَثُمْ وَنَمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْمِ ثَلَاثَةَ

الله عَنْبِرَةً (۱۱) عَنْبِرَةً

ه مِن ربيع. من الله

(r) شدّ الباءحن على وضم لام رسول من الفرع

(٤) قُلْتُ

(·) نُحَدَّدُ مِنْ مُقَاتِلِ

(٦) لاَتَفْعَلُ

 (٧) ذكر في النتج أن رواية الافراد للكشيهي وأن رواية غيره وَإِنْ لِعَيْنُيْكُ بالتثنية

(٨) كذا في اليونينية وكانت البين فيها مفتوخة فأصلحت بتسكينها فالله أعلم وفي هامشها حسبك بغير خط الاصل وبغير خط اليونيني وابس عليها رقم اه من هامش الفرع الذي ببيدنا

(٩) مِنْ كُلِّ . في كُلُّ

(١٠) فَأَوْذُنْ ذَالِكَ

(١١) فَقَدُ

أَيَّامٍ فَإِنَّ الحَسَنَةَ بِمَشْرٍ أَمْثَالِهَا ، وَذَٰلِكَ مِثْلُ صِيَامٍ الدَّهْرِ ، فُلْتُ إِنِّى أُطِيقُ أَفْضَلُ مِنْ ذَٰلِكَ ، قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ ، قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ ، قَالَ فَصُمْ يَوْمَا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَذَٰلِكَ صِيامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ وَهُوۤ أَفْضَلُ الصّيام ِ فَقُلتُ إِنَّى أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ النَّيْ عِلَيْ لِأَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ بِاسب حَقَّ الْأَهْلِ في الصَّوْمِ رَوَاهُ أَبُو جُعَيْفَةَ عَنِ النَّيِّ عَلِيُّ مَرْثُ عَلَى ۗ أَبُو عاصِم عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاء أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَ مُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ ابْنَ مَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بَلَغَ النِّبِي مِنْكَ أَنِّي أَشُرُدُ الصَّوْمَ ، وَأَصلِّي اللَّيْلَ ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَى وَإِمَّا لَقِيتُهُ فَقَالَ أَكُم أُخْبَرُ أَنَّكَ تَصُومُ وَلاَ تُفْطِرُ وَتُصَلِّى (٢) فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ ، فَإِنَّ لِمَيْنِكَ (٣) عَلَيْكَ حَظًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْ لِكَ عَلَيكَ حَظًّا ، قالَ إِنَّى لَا فُورَى لِذَٰ لِكَ ( 4 ) قَالَ فَصُم صيامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، قالَ وَكَيْفَ ، قالَ كانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُ إِذَا لاَ فَى قالَ مَنْ لِي بِهٰذِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قالَ عَطَاءٌ لاَ أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيامَ الْابَدِ قَالَ النَّبِي عَلِيْ لِا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ مَرَّ تَيْنِ بالب صَوْمٍ بَوْمٍ وَإِفْطَارِ بَوْمٍ حَرْثُ عُمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُنيرَةَ قالَ سَمِنْتُ مُحَاهِدًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَالَتَ صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ قَالَ أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ ضُمْ يَوْمَا وَأَفْطِرْ بَوْمًا فَقَالَ أَقْرَإِ الْقُرْآنَ فِ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ لَهَا زَالَ حَتَّى قَالَ في ثَلَاثِ بِالْبِ مُومِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حبيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمَبَّاسِ المَّكِيِّ وَكَانَ شَاعِرًا وَكَانَ لاَ يُتَّهَّمُ في حَدِيثِهِ قَالَ سَمِنْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ تَمْرُو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ (٥) نَعَمْ قَالَ إِنَّكَ إِذَا فَمَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ

(١) حَدَّثْنَا

(۲) ( توله وتصلی ) فی
 بعض النسخ المتمدة هنازیادة
 ولا تنام

(٣) هي بالافراد ولغبر
السرخسىوالكشمبهنى
العَيْنَائِكَ بالتثنية كا في
القتح اهـ

(٤) لَأَقْوَى ذَٰلِكَ كذا في اليونينية ومي باسقاط حرف الجر وفي نسخة على ذلك ويروف (٠) قُلْتُ ورواية نَهَنَتْ جعلها في القتح بتقديم المثلثة على

(r) وكان (٣) إستحق بن شاهين

(٤) خَالِدُ بِنْ عَبْدِ اللهِ

ه سرط (ه) خالد الحَدَّاءِ

(7) (۷) خسة

(11) مازفع والجر عند أبي

(١٢) ثُلَاثَةً عَشَرَوَ أَرْبَعَةً عَشَرَ وَخُسَةَ عَشَرَ

ا (۱۲) حدثنا

(١٤) وَ بَارِكْ لَهُ فَيْهِ ونسبها و الْفَتح للسكَّ

لَهُ الْمَيْنُ وَنَفَهِتْ (١) لَهُ النَّفْسُ لاَصاَمَ مَنْ صَامَ الْدَّهْرَ صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الْدَّهْر كُلِّهِ ، قُلْتُ فَإِنَّى أُطِينَ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ ، قالَ فَصُّمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ (٢) يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً وَلاَ يَفِي إِذَا لاَقَ مَرْشُ إِسْحَقُ (٣) الْوَاسِطِي حَدَّثَنَا خَالِدٌ ( ) عَنْ خَالِدٍ ( ) عَنْ أَبِي فِلاَ بَهَ قَالَ أُخْبِرَ نِي (٦) أَبُو المَليحِ قالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو فَدَّنَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةٍ ذُكِرَ لَهُ صَوْمى فَدَخَلَ عَلَى ۚ فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَم حَشُوكُهَا لِيفٌ فَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ رَبْنِي وَ بَيْنَهُ ، فَقَالَ أَمَا يَكُفيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، قالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ خَسْمًا (٧) ، قُلْتُ كَارَسُولَ اللهِ ، قَالَ سَبْعًا (١٠) ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ نِسْمًا (١٠) قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ إِحْدَى (١٠) عَشْرَةَ ، ثُمَّ قالَ النَّبُّ عَلِيٌّ لاَصَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ شَطْرً مُ (١١٠) الدَّهَرِ صُمْ يَوْماً وَأَفْطِرْ يَوْماً بِأَسِبُ صِيامٍ أَيَّامٍ الْبيض ثَلَاثَ عَشْرَةَ (١٢) وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَسْ عَشْرَةَ مَرْتُ أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قِالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُمْانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ (٨) سَبْعُةَ (٩) يَسْعُهُ أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ: صِيامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْمَتَى الضُّعْي ، الله المُحدَّ عَشَرَ وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ بالبُ مَنْ زَارَ فَوْماً فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ صَرْتُنَا لُحَمَّدُ ا بْنُ الْمُثَنَّى قالَ حَدَّ ثَنِي (١٣) خالية هُو ا بْنُ الحَارِثِ حَدَّ ثَنَا مُحَيْدٌ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَخَلَ النَّبِيُّ عَلِيُّ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ فِأَتَنْهُ بِتَمْرِ وَسَمْنِ ، قالَ أُعِيدُوا سَمْنَكُمْ ف سِقَائِهِ ، وَتَمْرَكُمُ ۚ فِي وِعَاثِهِ فَإِنِّي صَائْمٌ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَنْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْكَنْتُوبَةِ فَدَعا لِأُمْ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَمْ إِلارَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي خُورَيْصَّة ، قالَ ما هِيَ قَالَتْ خَادِمُكَ أَنَسْ فَمَا تَرَاثَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلاَ دُنْيَا إِلاَّ دَعَا لِي بِهِ قَالَ اللَّهُمُّ أُرْزُفْهُ مالاً وَوَلَداً وَبَارِكُ (١٤) لَهُ فَإِنِّى لِمَنْ أَكْنَرِ الْأَنْصَارِ مالاً وَحَدَّثَتْنَى أَبْنَتِي أُمَّيْنَةُ أَنَّهُ

دُفِنَ لِصُلْبِي مَقْدَمَ حَجَّاجٍ (١) الْبَصْرَةَ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِانَةٌ صَرَّتُ (١) إِنْ أَبِي مَنْ يَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيُ (٣) قالَ حَدَّثَنَى مُعَيْدٌ سَمِعَ أَنَساً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَلَيْهِ بالب الصَّوْمِ آخِرَ (٤) الشَّهْدِ مَرْثُ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مَهْدِي عَنْ غَيْلاَنَ وَحَدُّثَنَا أَبُو النَّهْ مَانِ حَدَّ ثَنَا مَهْ دِئُ بْنُ مَيْمُونِ حَدَّ ثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ عَنْهِمًا عَنِ النِّبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَهُ أَوْ سَأَلَ رَجُلاً وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ فَقَالَ يَا أَبَا فُلاَنِ (٥) أما صُمْتَ سَرَرَ (٦) هذا الشَّهِرْ قالَ أَظُنُّهُ قالَ يَمْنِي رَمَضَانَ قالَ الرَّجُلُ لَا يَارَسُولَ الله قالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ كَمْ يَقُلِ الصَّلْتُ أَظُنُّهُ يَعْنِي رَمَّضَانَ قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ ، إَوَقَالَ ثَابِتُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ بِالْبُ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُمَةِ فَإِذَا (٧) أَصْبَحَ صَائمًا يَوْمَ الجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ (١) حَرْثُ أَبُو عاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْج عِنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ (١) عَنْ كُمِّد بْنِ عَبَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ الله عَنْهُ نَهْى (١٠) النَّبَى عَلَيْ عَنْ صَوْم يَوْم الْجُمُهَةِ قَالَ نَعَمْ زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ أَنْ (١١) يَنْفَرِدُ بِصَوْمٍ (١٢) حَدِّثْ مُحَدُ بْنُحَفْسِ ابْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هِرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلِيَّ يَقُولُ لاَ يَصُومَنَ (١٣) أَحَدُكُمْ ۚ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ مِرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعِي عَنْ شُعْبَةً حِ وَحَدَّثَنَى مُحَدُّ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي أَيُوبَ عَنْ جُوَيْرِيَّةً بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النِّبِيَّ عِلَيْ يَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهِي صَائَّمَةٌ فَقَالَ أَصُمْتِ أَمْسِ قالَتْ لا قالَ ثُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِينَ (١٤) غَداً ، قالَتْ لا : قالَ فَأَفْطِرِي ، وَقالَ حَمَّادُ بْنُ الجَمْدِ سَمِعَ قَتَادَةَ حَدَّ ثَنِي أَبُو أَيُّوبَ أَنَّ جُورَيْرِيَةَ حَدَّثَتُهُ فَأَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ باب هَلْ يَخُصُ (١٥) شَبْئًا مِنَ الْأَيَّامِ مِرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ سُفْيانَ عَنْ مَنْصُورِ

(١) الحَجَّاجِ (١) قالَ (ه) في أصول كثيرة يافلان قال الحافظ كذاللاكثر وفي نسخة من رواية أبى ذر ياأبا فلان باداة الكنية (٦) فنع السين في الموضمين (v) وَإِذَا (٨) أَيْعَنِي إِذَا كُمْ يَصُمْ أَقَبْلَهُ وَلاَ مِرِيدُ أَنْ يَصُومُ بَعْدُهُ (۱۰) أَنَهُى (11) يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِ دَ (۱۲) بِصَوْ مِلِي (١٢) لأيَصُومُ

(14) أَنْ تَصُومِي

(10) المُخَصُّ شَيْلًا

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً ، قُلْتُ لِمَالْشِهَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ مَرْكَة يَخْتَصَ مِنَ الْأَيَامِ شَيْئًا ، قالَتْ لاَ: كانَ عَمَلُهُ دِيمَةً وَأَيْكُمْ يُطيقُ ما كانَ وَسُولُ اللهِ عَلِيَّةَ يُطِينُ بِالْبُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةً مَرْشَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْبَى عَنْ مالك قَالَ حَدَّثَنَى سَالِم " قَالَ حَدَّثَنَى مُحَدِّين مَولَى أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَشُهُ خ وَحَدَّثَنَا عَبِدُ ٱللهِ بْنُ يُوسِفَ أَخْبَرَنَا مالكُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى مُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ مُمَنِيْرِ مَوْ لَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ (١) عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاساً عَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ فَقَالَ بَمْضُهُمْ هُو َ صَامُّمْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بصائم وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَح لَبَنِ وَهُو وَاقِفْ عَلَى بَمِيرِهِ فَشَرِبَهُ مَرْشُ يَحْيَى بنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا (٢) ابْنُ وَهْبِ أَوْ قُرَئَ عَلَيْهِ ، قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ وْ عَنْ بُكُيْرِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْمَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّاسَ شَكُوا في صِيَامِ النَّبِيِّ بَالِلَّهِ يَوْمَ عَرَفَةً فَأُرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلابِ وَهُو وَاقِفْ فِي المَوْقِفِ ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ . باسب صَوْم يَوْم الفيطر مِرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مِاللَّ عَن ابْن شِهِابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْن (٣) أَزْهَرَ قالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْن الْحَطَّاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ هُذَانِ يَوْمانِ نَهْى رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ عَنْ صِيامِهِما يَوْمُ فِطْرِكُمُ مْنِ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ الْآخَرُ مَا كُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ ( ) حَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْثٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ نَهْى النَّبِيُّ (٥) مِنْ عَنْ صَوْم يَوْم الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَعَنِ الصَّاءِ وَأَنْ بَحْتَ بِيَ الرَّجُلُ ف تَوْبِ وَاحِدٍ وَعَنْ صَلاَةٍ (٦) بَعْدَ الصَّبْحِ وَالْمَصْرِ بَابِ الصَّوْمِ (٧) يَوْمَ النَّصْ حرَّثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِالَ أَخْبَرَ فِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ عَطَاء بْنِ مِينا ( ) قال سَمِيْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

هيره الأراث الميران الميران

(۲) أخبرني مسير

(۳) مَوْلَي بَنِي أَزْهَرَ نسبهافیالفتحالکشمیهنی

(٠) قَالَ أَبُو عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ الْبُنِ أَرْهُرَ فَقَدُ أَصَابَ الْبِنِ أَرْهُرَ فَقَدُ أَصَابَ فَا اللهُ عَنْدِ وَمَكَنْ عَنْدِ اللهُ عَوْفِ فَقَدُ أَصَابَ الرَّامُنِ بْنِ عَوْفِ فَقَدُ أَصَابَ الرَّامُنِ بْنِ عَوْفِ فَقَدُ أَصَابَ

(٠) رَــُولُ اللهِ

(٦) وَعَنِ الصَّلَاةِ سُ

(٧) صوّه ميوهم النَّصْوِ
 (٨) (قوله مينا) هو بغير مد في الفرع الذي بأيدينا وغيره وفي القسطلاني الله مدود

عَنْ صِيامَبْنِ وَيَيْعَتَبْنِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَالْلاَمْسَةِ وَالْمَابَذَةِ حَرْثُ الْمُثَّا الْمُثَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ أَخْبَرَ نَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ رِيادٍ بْنِ جُبَيْدٍ قَالَ جاء رَجُلُ إِلَى ابْنِ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا فَقَالَ رَجُلُ نَذَرَ (١) أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ الِٱثْنَـٰيْنِ فَوَافَقَ بَوْمَ (٢) عيدٍ ، فَقَالَ أَبْرُ مُمَرَ أَمَرَ اللهُ بوَ فاهِ النَّذْرِ ، وَنَهٰى النَّبَىٰ عَرْكِ عَنْ صَوْمٍ هٰ ذَا الْيَوْم وَرَثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَـيْرِ قَالَ سَمِنْ قَزَعَة قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيُّ مِنْتَيْ عَشْرَةً غَزْوَةً ، قالَ سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنَ ٣٠ النَّبِيِّ عِلَيْكَ فَأَمْعِبَنْدَنِي قالَ : لَآنُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ لِ يَوْمَيْنِ إِلاَّ وَمَنَّهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو تَحْرَمٍ ، وَلاَ صَوْمَ فى يَوْمَيْنِ الْفَطْرِ وَالْأَضْحَى ، وَلاَ صَلاَةً بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلاَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ ، وَلاَ نُشَدُّ الرَّ حالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَفْضَى، وَمَسْجِدِي هٰذَا باب ُ صِيامٍ أَيَّامِ النَّشْرِيقِ \* ( ) وَقَالَ لِي يُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّى حَدَّثْنَا يَحْيَىٰ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي كَانَتْ عَالْمِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَصُومُ أَبَّامَ مِنَّى (0) ، وَكَانَ أَبُوهَا (١) يَصُومُهَا حَدِثُ الْمُحَدُّ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عيسلى(٧) عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائيشَةً وَعَنْ سَا لِم عَن ابْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالاً لَمْ يُرَخُصْ (٨) في أَيَّامِ النَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمِّنَ إِلاَّ لِنَ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ طَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ نَا مالِكُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ تَعْمَر عَن ا بْنِ تُعَمَرَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ الصَّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةً وَإِنْ (٠٠ كَمْ يَجِدْ هَدْياً وَكَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنِّي \* وَعَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائيسَة مِثْلَهُ \* تَابَعَهُ (١٠) إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِّ ابْنِ شِهَابِ اللَّهِ صَامِ يَوْمٍ عَلْشُورَاء حَرَثْ أَبُو عَاصِيمٍ عَنْ مُمَرَّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

(١) ( قُولُه بْدُرُ ) لَفَظُ نَدْرِ فى الفرع الذى بيدنا مكرر وكنب طيه بالهامش مانصه كنا فاليونينية تذرمكررة احداها آخرسطر والاخرى أول سطر والاولى مضبب طيها اه.

(١) فَوَ افْقَ ذَالِتَ بَوْمَ عبد

(١) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ

(٠) أَيَّامَ النَّشْرِيقِ عِلَىٰ

(٧) ابن عيسي بن أبي

(٨) فتح الخاء من ألفَر ع (١) فَمَنْ كَمْ بَعِدْ . من

ا(١٠) وَتَكَايِّعَةُ

قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَرَّبِيِّهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِنْ شَاءَ صَامَ ۚ صَرَّتُكَ أَبِّى الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ مَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كان رَسُولُ (١٠) اللهِ عَلِيَّةِ أَبْرَ بِصِيام يَوْم عاشُورًاء فَلَنَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاء صَامَ وَمَنْ شَاء أَفْطَرَ صَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَّةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كانَ يَوْمُ عاشُورَاءِ تَصُومُهُ قُرَّيْشٌ في الجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَصُومُهُ ٣٠، وَلَمَنَا قَدِمَ المَدِينَةَ صَامَهُ وِأَمَرَ بِصِيامِهِ ، فَلَمَّا فُرِضَ اللَّهِينَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عاشُورَاء فَنَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ مِرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ تُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيةً بْنَ أَبِي سَفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَوْمَ عَاشُورَاء عَامَ حَجَّ عَلَى الْنُبَرِيقُولُ يَا أَهْلَ اللَّهِ يِنَةِ أَيْنَ عُلَمَا وَ كُو سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ هُذَا يَوْمُ عاشُورَاءً وَكَمْ يُكْتَبُ (٤) عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَأَنَا صَامَّمُ ۚ فَنَ شَاءَ فَلْيَصُمُ (٥) وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِنِ حَرَّثُنَا أَبُو مَعْسَ كَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْرِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قَدِمَ النَّبِي عَلِيَّ المَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عاشُوراء فَقَالَ مَا هُذَا قَالُوا هُذَا يَوْمْ صَالَّجِ لِمُ اللَّهُ مَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى ، قالَ قَأْنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مُنِكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيامِهِ مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدْثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي تُعَيْسٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَاب عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ نَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيدًا ، قالَ النَّبيُّ عَلِيَّةٍ فَصُومُ أَنْهُم حَرَّث عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ ما رَأَيْتُ النَّبِيُّ يَتَحَرَّى صِيامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَّ هُذَا الْيَوْمَ، يَوْمَ عاشُورَاء، وَهُذَا الشَّهْرَ يَسْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ

(r) يَصُومُهُ فَى أَلِمَا هِلِيْقِي

(١) وَكُمْ بَكْتُبُ اللهُ

(ه) فَلْيَصُمهُ

(١) هذا يَوْمُ صَالِحُ أى بالتكراد كما في القسطلاني

مَرْثُ الْكُلِّي بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ (١) عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْا كُوّعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ النَّبِي مِنْ لِلَّهِ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ أَذْنْ فِي النَّاسِ أَنَّ (٢) مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمُ إِنَّقِيَّةً يَوْمِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورًا عِ بالب فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ مَرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهَابِ قَالَ أَخْبِرَ نِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ يَقُولُ لِرَمَضَانَ مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَأَخْسِابًا غُفُرِ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبُهِ حَرْث عَبْدُ اللهِ بْن يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ تُحَيِّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أبي رَّ اللهِ عَلَيْ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا غُفْرَ (سُولَ اللهِ عَلِيْقِ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابًا غُفْرَ (٣) يَنْهُ الرَّمْنِ الرَّمِنِ الرَّمِي اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّمِنِ الرَّمِنِ الرَّمِنِ الرَّمِنِ اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّمِنِ الرَّمِنِ الرَّمِنِ الرَّمِنِ الرَّمِنِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّالِ اللَّهِ عَلَيْلِيْ فَالْعَلَقِ اللَّهُ عَلَمُ الْمَانِ الْمِمْلِقُ الْمُنْسِلُونِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْلِيْ عَلَيْلِيْ عَلَيْلِيْمِ اللَّهِ عَلَيْلِمِ اللَّهِ عَلَيْلِيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي اللْمِنْ الرَّمِنِ اللَّهِ عَلَيْلِيْلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمِنْ الرَّمِنِ الرَّمِنِ الرَّمِنِ الرَّمِنِ اللْمِنْ الرَّمِنِ اللْمُعِلَّ الْمُعْلِقِيلُ اللْمُعِلَّ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلِي الللَّهِ عَلَيْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلِ اللْمُعْلِقِيلِ الللَّهِ عَلَيْلِمِ اللللْمِنْ الْمُعْلِقِيلِيلِيقِيلِ اللْمِنْ الْمُعْلِقِيلِيقِيلِي الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِيلِيقِيلِي الْمُعْلِقِيلِيلِي الْمُعْلِقِيلِيلِي الْمُعْلِقِيلِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِ اللْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلِ اللْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِ اللْمُعْلِقِيلِي الل لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ فَتُوفِّقَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ وَالْامْرُ ( ) عَلَى ذٰلِكَ ، أَمْمَ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَٰلِكَ فَى خِلاَفَةِ أَبِي بَكْنِ، وَصَدْراً مِنْ خِلاَفَةِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما \* وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الرُّ يَبْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّ مَنْ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ مُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلَةً في رَمَضَانَ إِلَى المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أُوزَاعُ مُتَفَرِّ قُونَ يُصَلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى بِصَلاَتِهِ الرَّهْط فَقَالَ مُعَرُ إِنِّي أَرَى لَوْ جَمْتُ هُولًا مِ عَلَى قارِي ۗ وَاحِدِ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَّتُهُمْ عَلَى أَبِّي بْنِ كَعْبِ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَّةِ قاربُهمْ قالَ ُعَمَّرُ نِمْمَ الْبَدْعَةُ هَٰذِهِ وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ ، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أُوَّلَهُ مَرْثُ إِسْمُ مِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالِكُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرُونَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عَالَيْسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِّ عَلِيِّتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ صَلَّى وَذُلِكَ فِي رَمَضَانَ مِرْشَا(٥) يَحْيِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدََّنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْنِ شِهِاب أَخْبَرَ فِي عُرُوتُهُ أَنَّ عَاثِيمَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَ لَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةٍ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ

«كِيتَابُ صَلَاةِ البَّرَاوِيحِ (؛) وَالنَّاسُ . قال في الفتحى واية الكشميهني

حَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي المَسْجِدِ وَصَلَّى رجالٌ بِصَلاَ نِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَأَجْتَمَعَ كُثَرُ مِنْهُمْ (١) فَصَلَّوْا مَعَهُ فَأَصِبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ أَهْلُ المَسْجِدِ مِنَ اللَّيلَةِ الثَّالِيَة يَفَرِجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ فَصَلَّى فَصَلَّوا (٧) بِصَلاَّ نِهِ ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ جِدُ عَنْ أَهْ لِهِ حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصَّبْحِ قَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاس فَتَشَهَّهَ مَا مُعْ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَكَانُكُمْ ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا فَتُوكِفًى رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ وَالْأَثْرُ عَلَى ذَلِكَ صَرَثُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّتَنَى مَالِكُ ۚ عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ عَنْ أَنَّهُ سَأَلَ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ ما كَانَ يَزيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهَا (٣) عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْمَةً يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ نَسْلَ عَنْ حسّنهنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصلِّي ثَلاثًا فَقُلْتُ مَا رَسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ قالَ مَا عَائِشَةٌ إِنَّ عَيْنَ ۖ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي بِابِ ( ) فَضْلِ لَيْـلَةِ الْقَدْرِ ، وَقَوْلِ ( ) اللهِ تَمَالَى : إِنَّا أَنْزَ لْنَاهُ فِي لَيْـلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَالَيْلَةُ الْقَدْرِ (٦) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ اللَّائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلاَمْ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الفَّجْرِ ، قالَ ابْنُ عُيَيْنَةً ما كانَ في الْقُرْآنِ ما أَدْرَاكَ (٧) فَقَدْ أَعْلَمَهُ ، وَما قالَ (١) وَما يُدْرِيكَ فَإِنَّهُ لَمْ مُيْمَالُهُ (١) مَدْتُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ وَإِنَّا حَفِظَ (١٠) مِنَ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلِيِّكِ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَأُحْنِساً بَا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ قَامَ لَيْـلَةُ القَدْر إِيمَانًا وَأَحْنِساَ بَا غُفرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ \* تَابَعَهُ سُلَيْهَانُ بْنُ كَثِيرِ عَنِ الرُّهْرِيِّ بَاسِبُ (١١) الْقِاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ نافِع

(١) فَصَلَّى فَصَلَّوْاً

(۳) فَصُلِّع وعارة الفسطالان ولابئ عساكر فصلي بصلاته فاسقط لفظ فماوا ولابي در فصلي بصلاته بضمالعاد مبناالمفعول وأسقط فعاوا أيضا اهم

(٦) وَلاَ فِي غَيْرُهِ

(؛) بيم الله الرحن الرحيم

ەس (ە) وقال

(r) إِلَى آخِرِهِ · إِلَىٰ

مي آخرِ السُّورَةِ سُ

(v) ومَا أَدْرَاكَ

س **ہ** (۸) وماکان

(٩) كَمْ يُعْلَمْ

(١٠) وَأَيَّمَا حِفظٍ

(11) باب التَّمَسُول

عَنِ ابْنُ مُمَرً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رِجِالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِّ عَلَيْ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ في المَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَرَى رُو أَيَاكُم فَدْ تَوَاطأت في السَّبْع الْأَوَاخِرِ فَنَ كَانَ مُتَحَرِّيها (" فَلْيَتَحَرَّها في السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ صَرَّتُ اللهُ مُمَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَكَانَ لِي صَدِيقًا فَقَالَ أَعْتَكَفَنَا مَعَ النَّبِي يَرْكِيِّ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ كَفَرَجَ صَبيحَةَ عِشْرِينَ خَطَبَنَا وَقَالَ : إِنِّي أُرِيتُ لَيْدَلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا أَوْ نُسِّبَتُهَا ، فَا لْتَمِسُوها في الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ فِي الْوَتْرِ وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي (\*) أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينِ فَمَنْ كَانَ أَعْتَكَفّ مُعْمَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَلْيَرْجِعِ فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً كَفَاءتْ سَحاً بَهُ فَطَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَّةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَسْجُدُ فِي المَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطَّينِ فِي جَبْهَتِهِ بِاسِبُ تَعَرَّى لَيْلَةِ (م) عَنْ بَزِيدَ بْنِ الْمَادِ الْقَدْرِ فِي الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِيهِ (١) عُبَادَةُ صَرَّبَتُ فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّتَنَا (٦) أَلَّتِي وَسَطَ . من إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَى حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ تَحَرُّوا لَيْـلَةَ الْقَدْرِ فَى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قالَ حَدَّتَنَى ابْنُ أَبِي حازِمٍ وَالدَّرَاوَ رْدِيْ عَنْ يَزِيدَ (٥) عَنْ مُحَمِّد بْنِ (٨) فَلْيَأْمِتْ. وَالْفَتْحِ الْمِيمِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ أَيُحَاوِرُ فِي رَمَّضَانَ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ (٦) الشَّهْ فَإِذَا كَانَ حِيْنَ يُسْيِي مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً تَمْضِي (٧) وَ يَسْتَقَبْلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَجَعَ إِلَى مَسْكَنْهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ بُجَاوِرُ مَعَهُ وَأَنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرِ جَاوَرَ فِيهِ اللَّيْـلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجَعُ فِيهَا خَفَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَكُمْ ما شاء اللهُ ثُمَّ قالَ كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْمَشْرَ ، ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْمَشْرَ الْأَوَاخِرَ فَنْ كَانَ أَعْتَكَفَ مَنِي فَلْمِثَابُ فَ مُعْتَكَفَهِ وَقَدْ أُريتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ

(١) فتحة إه مُنَحَرَّبُهَا (ج) أَنْ أُسْجِدُ من الفتح (٤) فِيهِ عَنْ عُبَادَةَ الفتح (۷) عضين

ثُمَّ أَنْسِيتُهَا فَا بْتَغُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَٱبْتَغُوهِا فِي كُلِّ وِتْرٍ وَقَدْ رَأَ يُتُنِي أَسْجُهُ في ماء وَطِينِ ، فَأُسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ في تِلْكُ اللَّيْلَةِ فَأَمْطَرَتْ فَوَّكَفَ المَسْجِدُ في مُصَلَّى النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ لَيْدَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فَبَصْرَتْ عَيْنِي (١) نَظَرْتُ إِلَيْهِ ٱنْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُنْتَالِي طَيْنًا وَمَاءً حَرَثُنَا مُحَدِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ هِشَام قالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَالِيْمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النِّبِيِّ عَلِيِّ قَالَ الْتَمِسُوا صَرِيثَىٰ (٢) نُحَمَّدُ أُخْبَرَانَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عِرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ يُجَاوِرُ في 📗 (٢) وحَدَّني الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، وَ يَقُولُ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ ، وَ يَقُولُ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ ، وَ يَقُولُ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ ، وَ يَقُولُ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ ، وَ يَقُولُ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ ، وَ يَقُولُ تَحَرُّوا لَيْلَةً الْقَدْرِ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِن مِن مِنْ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمَ اللَّهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ رَمْضَانَ صَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا وُهُ عَنْ عِكْرِمَةَ ﴿ (١) هِيَ فَ الْعَشْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ قَالَ الْتَمِسُوهَا فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِيرِ مِنْ اللَّوْاَّخِيرِ رَمَضَانَ لَيْـلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى صَرَّتُنَا عَبْدُ اللهِ ا بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عاصِم عَنْ أَبِي مِجْلَزِ وَعِكْرِمَةَ ، قالَ ابْنُ اللهِ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا عَاصِم عَنْ أَبِي مِجْلَزِ وَعِكْرِمَةَ ، قالَ ابْنُ اللهِ الْمُ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ هِيَ فِي الْمُشْرِ (٤) هِيَ في تيسْع يَمْضِينَ أَوْ فِي سَبْعِ يَبْقَينَ (\*) يَمْنِي لَيْـلَّةَ الْقَدْرِ \* قَالَ (٢) عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ وَعَنْ خَالِدٍ الْمَعْرِيْةِ لَيْسَلَةِ الْقَدْرِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ الْتَمِسُوا فِي أَرْبَهِ وَعِشْرِينَ ٧٧ مَرْشَنَا ١٨ مُمَّدُّ بْنُ الْمَثَى حَدَّثَنَا (١) خالِدُ بْنُ الحَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ عُبَادَةً بْن الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ لِيُضْبِر اللَّهِ الْقَدْرِفَتَلَاحْي رَجُلانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ خَرَجْتُ النَّبِي لِيُضْبِر اللَّهِ الْقَدْرِفَتَلَاحْي رَجُلانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ خَرَجْتُ (١) حدثني (١) حدثني لِأُخْبِرَكُمُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاّحٰي فُلاَنْ وَفُلاَنْ فَوُفِعَتْ وَعَدَى أَنْ يَكُونَ خَبرًا لَكُمْ فَالْتَهِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْحَامِسَةِ بَاسِبُ الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ (١٠٠ رَمَضَانُ مَرْثُ عَلِي بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي يَمْفُورِ عَنْ أَبِي الضُّمْي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كَانَ النَّبَيُّ بَرَا إِنَّهِ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِنْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَطَ أَهُلَهُ .

عظ وَنَظَرُ ثُ وهذان الرمز ان من القرع

(٠) في سَبْع يَعْضِينَ

لِتَلَاحِي النَّاسِ يَعْنِي مُلاَحاةً

(١٠) في رَمَضَانَ.

() ( بنم أللهِ الرَّائَمُ نِ الرَّحيمِ )

بُ الْإُغْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالِاعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلَّهَا ، لِقَوْلِهِ تَمَالَى : وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأْنْتُمْ عَاكِيفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ (٢٠ أِثْلُكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَٰ لِكَ مُبَيْنُ أَللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ صَرْثُ إِسْمُمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَهَى ابْنُ، وَهْبِ عَنْ يُونُسَ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ يَمُتَكِفُ الْمَشْرَ الْأُواخِرَ مِنْ رَمَضَانَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ٱللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهِ لَ زَوْجُ النَّى يَرْكِيُّ أَنَّ النَّبِي يَرْكِيُّ كَانَ يَمْتُكُونُ الْمَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ ثُمَّ أَعْتَكُفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ حَرَثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُعَلَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً ابْنِ عَبْدِ الرُّ عْمَٰنِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْتُ كانَ يَعْتَكُفُ فِي الْعَشْرِ إِلاَّ وْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْـلَّةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنِ أَعْتِكَافِهِ قَالَ مَنْ كَانَ أَعْتَكَفَ مَّى فَلْيَعْشَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ ، وَقَدْ (") أُرِيتُ هُذهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا ، وَقَدْ رَأْ يُتُنِّي أَسْجُدُ في ماء وَطِينِ مِن صَبِيحَتِهَا فَأَلْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُ وَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فَ كُلِّ وِتْرِ فَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ ٱللَّيْـلَةَ ، وَكَانَ المَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَـفَ المَسْجِدُ فَبَصْرَتْ عَيْنَاىَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ المَّاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحٍ إِحْدَى وْ الْحَائِضُ تُرَجِّلُ الْمُنْكِفَ مَرْثُنَا نُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى حَدَّتُنَا يَحِنِيُ عَنْ هِ شِامَ قَالَ أُخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَاثِيمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّيْ عِلِي يُمنعي إِلَّى رَأْسَهُ وَهُو نُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرَجَّلُهُ وَأَنَا حائِضٌ عِلْبِ " لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ

(۱) كتاب الاعتكاف الواب الاعتكاف أواب الاعتكاف أواب الاعتكاف في ألم سمر الأواخر الح وهذه المروز من الفرع والرواية الى شرح عليها الفسطلان مي الله الرحن الرحن الرحم الواب الاعتكاف في العشر الأواخر (۱) الى آخر الارة عميدا في اليونينية بدون رقم كذا في اليونينية بدون رقم ولمله لابن عساكر واغترال أواخر والمله لابن عساكر واغترال أواخر والمله لابن عساكر المتكاف أواخر والمله لابن عساكر أفتان الونينية بدون رقم المتكاف أواخر والما لابن عساكر المتكاف أواخر والما لابن عساكر المتكاف أواخر والمتكاف أواخر والمتكاف أواخر والمتكاف أواخر المتكاف أواخر المتكافر المت

(٤) سَعَطَ قَوْلَهُ عَنْ فَالْشَقَةُ فى رواية الكشيم في والنسن عن النتح

إِلَّا لِمَاجَةِ مِرْشَنَا قُتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِي ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةً وَعَمْرَةً بِنْتِ عَبْدٍ الرُّ عَمْنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ لَيُدْخِلُ عَلَى ٓ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأْرَجِّلهُ وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَبْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ إِذَا كَانَ مُسْتَكَفًا بالبُ غَسْلِ الْمُسْكِفِ مَرْثَنَا مُحَدُ بْنُ يُوسفَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاسْوَدِ عَنْ عَالْشِهَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّي عَلَيْ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفُ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا لَمَا يُضُ اللهُ عَلِيكُ اللهُ عَلَيْكُ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا (١) يَحْيُ بنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ أَخْبَرَ نِي نَافِع عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهِماَ أَنَّ مُمَرَ سَأَلَ النَّي عَلِيَّ قالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَأُوفِ بِنَذْرك بِاللِّهِ أَعْتِكَافِ النِّسَاءِ صَرَّتْ أَبُو النَّمْمَانِ حَدَّثَنَا مَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيي عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَالِيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ بِيَالِيَّةٍ يَعْتَكِفُ في الْعَشْر الْأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِباء فَيُصَلِّى الصَّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ فَأَسْنَاذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً فَأَذِنَتْ لَمَا فَضَرَبَتْ خِبَاءً فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ أَبْنَةُ (٢) جَحْش ضَرَبَتْ خِبَاء آخَرَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِي عَرَاقِي رَأَى الْاخْبِيَّةَ فَقَالَ ما هٰذَا فَأَخْبِرَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيِّتِ آ لَبِرُّ تُرَونَ (٣) بِهِنَّ فَتَرَكَ الإُعْتِكَافَ ذَٰلِكَ الشَّهِنَّ ثُمَّ أَعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ بابُ الْأَخْبِيَةِ فِي المَسْجِدِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكُ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً بنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰن عَنْ (٤) عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مُنْكِفً فَلَمَّا أَنْصَرَفَ إِلَى المَكانِ النَّبِي أَرَادَ أَنْ يَمْتَكُفَ إِذَا أَخْبِيَةٌ خِبَاءُ عائِشَةَ وَخِبَاءُ حَفْصَةً وَخِبَاء زَيْنَبَ فَقَالَ آلْبِرٌ تَقُولُونَ بَهِنَّ ثُمَّ أَنْصَرَفَ أَ فَلَمْ يَعْتَكِفَ حَتَّى أَعْتَكَفَ عَشْراً مِنْ شَوَّالِ الْبِهِ مِنْ هَلَ يَخْرُجُ الْمُتَكِفُ

لِمَوالْحِيهِ إِلَى بَابِ المَسْجِدِ مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ لَا شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي عَلَى بْنُ الْحُسَيْنِ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفِياةً زَوْجَ النَّيِّ يَالِيْ أَخْبَرَ لَهُ أَنَّهَا جاءتْ (١) رَسُولَ اللهِ مَنْ إِنْ وَرُهُ فِي أَعْتِكَافِهِ فِي الْمَشْجِهِ فِي الْمَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَه سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ النَّبِيُّ مِنْهَا يَقْلِبُهَا حَتَّى إِذَا بَلَنَتْ بَابَ المَسْبِدِ عِنْدَ بَابِ أُمَّ سَلَمَةً مَرَّ رَجُلاّنِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّما عَلَى رَسُولِ اللهِ عَالَا فَقَالَ لَهُمَا النَّبِي عَلِينَ مَلِيكُمَا ، إِنَّمَا هِيَ صَفَيَّةُ بِنْتُ حُتِي ، فَقَالاً سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِما ، فَقَالَ النَّبِي عَلِي إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مُبْلَغَ الدَّم وَإِنَّى خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي تُقُوبَكُما شَيْئًا بَاسِبُ الاَّعْتِكَافِ وَخَرَجَ النَّي ا عَيْكَ صَدِيحَةً عِشْرِينَ صَرَثْنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنيرِ سَمِعَ هَارُونَ بْنَ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَلَى ا إِنْ الْبَارَكِ قَالَ حَدَّتَنَى (" يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ قَالَ سَمِيْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّعْمَٰن قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدُرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْمَ ، قُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَذْ كُنُ آيْدَاتَةَ الْقَدْرِ ، قَالَ نَمَم أَعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ مَنْ الْمُقَدْرَ الْأُوسَطَ مِنْ رَمَضَانَ قَالُ عَفَرَجْنَا صَبَيحَةً عِشْرِينَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَبِيحَةً عِشْرِينَ فَقَالَ إِنِّي أُزِيتُ ( ) لَيْـلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نُسِّبْتُهَا ( ) فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وَ رَ فَإِنَّى رَأَيْتُ أَنْ (٦) أَسْجُدَ فِي ماءٍ وَطِينٍ ، وَمَنْ كَانَ أَعْتَـكَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعَ النَّاسُ إِلَى المَسْجِدِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاء قَزَعَةٌ قَالَ جَاءَتْ سَحَابَةٌ فَطَرَتْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَسَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلِي فِي الطِّينِ وَالمَّاءِ، حَتَّى رَأَيْتُ (٧) الطِّينَ فِي أَرْ نَبْتِهِ وَجَبْهَتِهِ بِالْبُ أُعْتِكَافِ المُسْتَعَاضَةِ مَرْثُنَا قُتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْدِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ أَعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ أَمْرُأَةُ مَنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاصَةٌ فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصَّفْرَةَ

رقم في اليونينية. (٤) هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ ميروحيس ه (٦) فقال (٧) فقالا ة ق (١٢) حُسَيْنِ (١٤) فَهَلُ القسطلاني إن هذه

فَرَ بَّمَا وَضَمْنَا (١) الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِي تُصَلِّى بِاللَّهِ وَيَارَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي أَعْتِكَافِهِ صَرَّتُ السَّعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ خالِد عَن ابْن شِيابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ٣ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفَيَّةَ زَوْجَ النَّبِّ عِلْكِ أَخْبَرَ تُهُ حَدَّثَنَا (٣) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامْ (١) أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَن الزّهري عَنْ عَلَىَّ بْنِ الْحُسَيْنِ (\* كَانَ النَّبِيُّ مِرْكَ فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ فَرَحْنَ فَقَالَ لِصَفَيَّةً بنْتِ حَيِّ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ وَكَانَ يَيْتُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ غَرَجَ النَّبيُّ عِلْ مَعَهَا فَلَقِيَهُ رَجُلانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَنَظَرًا إِلَى النَّبِّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ النَّبِّ اللَّهِ مُ أَجَّازًا، وَقَالَ (١) كَلْمُمَا النَّي اللَّهِ عَلَيْ النَّبِي مِنْ اللَّهُ النَّبِي اللَّهِ مُمَّا أَجَازًا، وَقَالَ (١) كَلْمُمَا النَّبِي اللَّهُ اللَّ عَلِيَّةِ تَمَالَيَّا إِنَّهَا صَفَيَّةُ بِنْتُ حُتِي ، قَالاً (٧) شُبْحَانَ اللهِ يَارَسُولَ اللهِ قالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنسَانِ عَجْرَى الدَّم وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ مُلْقِيَ فِي أَنْفُسِكُما شَيْئًا باب هَلْ يَدْرَأُ الْمُعْتَكِفُ عَنْ نَفْسِهِ مِرْثُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ أَخْبَرَ نِي (١٠) أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ مُلَيْهَانَ عَنْ مُحَمِدِ بْنِ أَبِ عَتِيق عَنِ ابْنِ (١) شِهابِ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الحَسَيْنِ (١٠) رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ صَفَيَّةً (١١) أَخْبَرَ للهُ حَدَّنَنَا (١٢) عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُخْبِرُ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْحُسَيْنِ (١٣) أَنَّ صَفِيَّةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَتَتِ النِّي مَا إِنَّ وَهُو مُمْتَكُونٌ، فَلَمَّارَجَعَتْ مُشَّى مَعَهَا فَأَبْصَرَهُرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَتَّا أَبْصَرَهُ دَعَاهُ ، فَقَالَ تَمَالَ هِيَ صَفِيَّةُ ، وَرُبَّهَا قَالَ سُفْيَانُ هَاذِهِ صَفَيَّةُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى اللَّم ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ : أَتَنْهُ لَيْلاً ، قالَ وَهَلُ (١٤) هُوَ إِلا اللهِ (١٥) إِلَّا لَبْلاً لَيْلْ (١٥) بابُ مِنْ خَرَجَ مِنِ أَعْتِكَافِهِ عِنْدَ الصُّبْحِ مِرْتُ عَبْدُ الرَّ عَمْن (١٦) حَدَّثَنَا سَفُيْكَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ خَالِ ابْنِ أَبِي تَجِيحٍ عَنْ أَبِي ا سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ عَمْرِوعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ (١٧) وَأَظُنْ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَبِيدٍ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قَالَ أَعْتُكُفُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فَامَّا كَانَ صَبَيحَةَ عِشْرِينَ نَقَلْنا مَتَاعَنَا ۖ فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلِيِّهِ قَالَ (١) مَنْ كَانَ أَعْتَكَنَفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِّهِ فَإِنِّي رَأَيْتُ هُـذِهِ اللَّيْلَةَ وَرَأُ يُتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مُعْتَكَفِّهِ وَهَاجَتِ ٣ السَّمَاءُ مُطُورٌنَا ، فَوَ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَقَدْ هَاجَتِ السَّمَاءُ مِنْ آخِرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ ، وَكَانَ المَسْجِدُ عَرِيشًا ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلَى أَنْفِهِ وَأَرْ نَبَتِهِ أَثَرَ المَاءِ وَالطِّينِ . المِاسِ اللَّاعْتِكَافِ في شَوَّالً مِرْشُ (١٠) مُحَمَّدُ ١٠٠ أَخْبَرَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْل بْن غَزْوَانَ عَنْ يَحْيِيٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِي يَعْتَكُفُ فَى كُلِّ رَمَضَانِ (٥) وَإِذَا (١) صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ (٧) () رَمَظَانِ . هَكِذَاهُ و اللَّذِي أَعْتَكُفَ فِيهِ قَالَ فَأَسْتَأَذَنَتُهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَذِنَ كَمَا فَضَرَبَتْ إِنِيهِ قُبَّةً ، فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَضَرَبَتْ قُبَّةً ، وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بِهَا فَضَرَبَتْ قُبةً أُخْرَى فَلَمَّا أَنْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مِنَ الْغَدِ (٨) أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابِ، فَقَالَ ما هُذَا فَأُخْبِرَ خَبَرَهُنَّ فَقَالَ مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَٰذَا الْبِرْ ٱنْزِعُوهَا فَلَا أَرَاهَا فَنُزِعَتْ فَلَمْ يَمْتَكُفْ ف رَمَضَانَ حَتَّى أَعْنَكُفَ فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ بِالْبُ مَنْ كَمْ يَرَ عَلَيْهِ (١) صَوْمًا إِذَا أَعْتُكُنُّ مَرْمُنا إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْانَ (١٠) عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَرَّ عَنْ مُعَرِّ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ فَقَالَ لَهُ النَّيْ عَلِيَّةٍ أُوفِ (١١) نَذْرَكَ فَأَعْتَكَفَ لَيْلَةً بِالْبِ [ذَا نَذَرَ في الجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَمْتَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ مَرْشَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّتَنَا أَبُو أُسامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُعَمِّ أَنَّ مُعَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَرَ فِي الجَاهِليّةِ أَنْ يَمْتُكُونَ فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ أَرَاهُ قَالَ لَيْلَةً قَالَ (١٣) لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَوْفِ

ة (1) فقال (١) قالَ وَهَاجَت (۲) حدثني حَدُّثْنَا مِصروفِ في اليونينية رم فَإِذَا (v) حَلَّ اللهِ عَلَّ ه ساء (٨) مِنَ الْعَدَاةِ (١) عَلَى الْمُتَكِفِ (١٠) ابْنِ بِلاَلِ (11) أَوْفِ بِنَدْرِكَ

(١٢) فَقَالَ

بنَذْرِكَ بِاسِ الْمُعْتِكَافِ فِي الْمَشْرِ الْأَوْسَطْ مِنْ رَمَضَانَ صَرَبْنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي مِنْ عَلَيْ يَعْتَكُفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ عَشْرَةً أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ أَعْتَكُفَ عِشْرِينَ يَوْمُا باسب مَنْ أَرَادَ أَنْ يَمْتَكِفَ ثُمُّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخِدُجَ حَرْثُ اللَّهِ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبَّدُ اللهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعَيُّ قالَ حَدَّثَنَى يَعْنِي بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّ ثَنْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّخْنِ عَنْ عَالِشَةَ رضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ ذَكَرَ أَنْ يَمْ تَسَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَأَسْتَأْذَنَتُهُ (١) بِنْتُ عَالِشَةُ فَأَذِنَ لَمَا وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَالَشِهَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَمَا فَفَعَلَتْ، فَلَسَّا رَأَتْ ذَٰلِكَ (٢) فَأَبْعَرَ الْأَبْنِيَةُ زَيْنَبُ أَبْنَةُ (١) حَوْشِ أَمَرَتْ بِبِنَاء فَبْنِي كَلَا ، قالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِذَا صَلَّى ٱنْصَرَفَ إِلَى بِنَالِهِ فَبَصْرَ (٢) بِالْأَ بْنِيَةِ فَقَالَ ما هُذَا قَالُوا بِنَاءَ عَانِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي آ أَبِرا أَرَدْنَ بِهِذَا مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ فَرَجَعَ فَلَمَّا أَفْطَرَ أَعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّال باب الْمُتَكفِ يُدْخِلُ رَأْسَهُ الْبَيْتَ لِلْفُسْلِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا هِشَامْ (٣) أَخْبَرَ نَا مَعْمَرْ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ ترَجِّلُ النَّبِيَّ يَرْكُ وَهِي حائِضَ وَهُو مُعْتَكُونَ فِي الْمُسْجِدِ وَهْيَ في حُجْرَتِهَا يُنَاوِ لِهَا رَأْسَهُ



رِيرِه ؟ وَقُوْلُ ِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ، وَقَوْ لِلهِ مِ: إِلاَّ أَنْ تَكُونَ

(٢) هِشَامُ بْنُ يُوسُفِ

تَجَارَةً مَا خَرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ بِالْبُ مَا (١)جاء في قَوْلِ اللهِ تَعَالَى فَإِذَا قُضِيت الصَّلاَة ، فَا نُتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ، وَأَبْتَنُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ ٣ ، وَأَذْ كُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَمَلُّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣) ، وَإِذَا رَأُوا يَجَارَةً أَوْ لَمْواً أَنْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتُرَكُوكَ فاتَّمَّا، قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُو ِ وَمِنَ التَّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ، وَقَوْ لِهِ : لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَ الْكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ يَجَارَةً مَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ مَرْثُنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّتَنَا (٤) شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبَّبِ وَأَبو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّجْمٰنِ أَنَّ أَبَّا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْنِيرُ الحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ وَتَقُولُونَ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لاَيُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ مِيثُلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً ، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ المُهَاجِرِينَ كَانَ بَشْغَلَهُمْ صَفَقُ ۚ بِالْأَسْوَاقِ، وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةٍ عَلَى مِلْء بَطْنِي فَأَشْهَدُ ا إِذَا غَابُوا ، وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا ، وَكَانَ يَشْغَلُ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَمَلُ أَمْوَ الِهمِ وَكُنْتُ أَمْرًا مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ أَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ ، وَقَدْ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فِي حَدِيثٍ يُحَدِّثُهُ إِنَّهُ (٥) لَنْ يَنْسُطَ أَحَدُّ ثَوْبَهُ حَتَّى أَفْضِيَ مَقَالَتِي هذه ، ثُمَّ يَجْمَعَ إِلَيْهِ ثَوْبَهِ إِلاَّ وَعَى مَا أَقُولُ فَبَسَطْتُ نَمِرَةً عَلَى َّ حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ مَقَالَتُهُ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِى ، فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ مَرْتِيْ تِلْكَ مِنْ شَيْءٍ حَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدْثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قالَ قالَ عِبْدُ ارَّ عَمْنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كُمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخِي رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْتِهِ بَيْنِي وَ يَنْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ إِنِّي أَ كُثَرُ الْأَنْصَارِ مِالاً ، فَأَفْسِمُ لَكَ نِصْفُ مَالِي وَٱنْظُرْ ٢٠ أَىَّ زَوْجَتَىَّ هَوِيتَ نَرَكْتُ لَكَ عَنْهَا فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْهَا قَالَ فَقَالَ (٧) عَبْدُ الرَّ عَمْنِ لِإَ حَاجَةً لِي في ذٰلِكَ هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجِارَةٌ ، قالَ سُوقُ

(v) فقال أبه

قَيْنُقَاعٍ ١٠ قَالَ فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّ شَمْنِ فَأَتَى بِأَفِطٍ وَسَمْنِ قَالَ ثُمَّ تَابِعَ الْغُدُو فَأَ لَبِثَ أَنْ جَاءِ عَبْدُ الرَّ عُمْنِ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ تَرَوَّجْتَ قالَ نَعَمْ ، قالَ وَمَنْ قَالَ أَنْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ كُمْ سُقْتَ قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبِ " فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلِي إِلَّهِ أَوْلِم وَلَوْ بِشَاةٍ صَرَبْنِ أَخَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَ يُرْ حَدَّثَنَا مُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ ٣٠ عَبْدُ الرَّ عُنْ ِ بْنُ عَوْفِ المدينة فَآخٰى النَّبِيُّ عَلِيَّ بَبْنَهُ وَ بَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ ، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنَّى ، فَقَالَ لِعَبْدِ الرُّهُمْنِ أَمْاسِمُكَ مالِي نِصْفَيْنِ وَأُزَوِّجُكَ ، قالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْ لِكَ وَمَالِكَ دُلُونِي عَلَى السُّوقِ هَا رَجَعَ حَتَّى ٱسْتَفْضَلَ أَفِطًا وَسَمْنًا فَأَنَّى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ فَكَثْنَا يَسِيراً ، أَوْ مَاشَاءِ اللهُ ، كَفِمَاءِ وَعَلَيْهِ وَضَرْ مِنْ صَفْرَةٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلِيَّتِ مَهْيَمْ قال يَارَسُولَ اللهِ تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قالَ ماسُنْتَ إِلَيْهَا قالَ نَوَاهً مِنْ ذَهَبِ أَوْ وَزْنَ نَوَاهِ مِنْ ذَهَبِ ، قَالَ أُوْلِمْ وَلَوْ بِشَاهِ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّمْنَا سُمُهُمَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ كَانَتْ عُكَاظُ (٥) وَتَجَنَّهُ وَذُو الْجَازِ أَسْوَاقًا فِي الجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلاَمُ فَكَأَنَّهُمْ تَأَثَّمُوا فِيهِ (١) ، فَنَزَلَتْ لَبْسَ عَلَيْكُمُ مُ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَنُوا فَصْلاً مِنْ رَبِّكُم ، في مَوَاسِم إلحَج ، قَرَأُهَا ابْنُ عَبَّاسٍ عِلْمِ الْحَلَالُ بَيِّنْ وَالْحَرَامُ بَيِّنْ وَيَنْهُمَا مُشَبَّاتٌ (٧) حَرِثْنَ مُحَدَّدُ بْنُ الْمَتَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِي سَمِعْتِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النِّي عَلَيْ حَدَّثَنَا (٨) عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُينَةَ عَنْ أَبِي (١) فَرْوَةً عَنِ الشُّوبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّهُ ، أَنَ (١٠) عَنْ النَّبِّ (١١) عَبْدُ الله بْنُ مُحَمْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ سَمِعْتُ الشَّعْبَّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ

(۱) فنحة عين قينقاع من الغرع وهو منوع من الصرف على ارادة القبيلة وفئ غيره بالصرف على ارادة الحي وحكى في التنقيح تثليث نواهم وهم بطن من اليهود أضيف اليهم السوق اه طس

(٢) نُوَّاةً ذُهَبِ

(٣) كَلَّا قُدْمَ

لاً (٤) حدثني

(ه) عُـكَاظُ بَنْعِ الصرف لابي ذر وَتَجَنَّةُ بَفْنَحِ المِنْمِ لابي ذر ولغــيره بالـكسر

> سه دام (۲۰

(v) ضبط باء مُشَبِّهَاتُ

من الفرع

التسط (۸) وحدثنا ص

(۹) حدثنا أبو فروة ص

(١٠) ابْنَ بَشْيرٍ

(١١) قالَ سَمِيْتُ النَّهِيَّةِ مِنْ النَّهِيَّةِ

س بهط (۱۲) وحدثنا وحدثني عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبَي عَلِيِّ الْحَلَالُ مَيْنُ وَالْحَرَامُ يَيِّنْ، وَيَبْنَهُمَا أُمُورْ مُشْتَبِهَةٌ ، فَنْ تَرَكَ ما شُبَّةَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِنْمِ كَانَ لِلَا أَسْتَبَانَ. أَتْرَكَ وَمَنِ أَجْتَرَأً عَلَى مايَشُكُ اللهِ مِنَ الْإِنْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوافِعَ ما أُسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِي خِمِي اللهِ ، مَنْ يَوْ تَعْ حَوْلَ الْحِلِي ، يُوشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ الْمُشَبَّاتِ (٢) ، وقال حَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنِانٍ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهُونَ مِنَ الْوَرَعِ ، دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ مَرْثُ الْمُحَدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ حَدَّمَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةً بْنِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَمْرَأَةً سَوْدَاء جاءتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا ، فَذَ حَرَ للِّنِّي عَلَيْكُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، وَتَبَسَّمَ (٣) النَّبَيُّ عِلِيِّ قَالَ كَيْفَ وَقَدْ فِيلَ وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَبْنَةُ (١) أبِي إِهَابِ التَّميميِّ مَرْثُ النَّحِيٰ بْنُ قَزَءَةَ حَدَّثنَا مالكُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرُوةَ ابْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عَالِيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَفَّاسٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ( \*) ابْنَ وَلِيدَةٍ زَمْعَةً مِنِّي فَا قَبْضَهُ قَالَتْ فَلَمَّا كانَ عامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَمَدُ بْنُ أَبِي وَقَاصَ وَقَالَ ابْنُ أَخِي قُدْ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَأَبْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقًا إِلَى النَّبِيِّ (١) مِزَلِيَّةٍ فَقَالَ سَمَد إِ رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَى فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةً أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ (٧) اللهِ عِنْ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةً ، ثُمَّ قالَ النَّبَي عَنِيْ الْوَلَهُ الْفِرَاشُ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، ثُمَّ قَالَ اِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النِّيِّ مِنْهُ الْحَتَجِبِي مِنْهُ لِلَا ﴿ رَأَى مِنْ شَبَهِ وِ بِعُنْبَةً ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَـ فِي اللهَ صَرْتُ الْبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم وَضِي اللهُ عَنْهُ ، قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ (١) يَزْلِيُّ عَنِ المِعْرَاضِ ، فَقَالَ إِذَا أَصَابَ بِحِدِّهِ فَكُلْ ، وَإِذَا

(١) بُشَكُ

(٣) النُشتَبِهَاتِ

(٣) فتبسيم . كذا وِ اليونينية من غير رقم

(٤) بنت *(* 

(•) قال الحافظ أبو الفامم في نسخه عن هذا الذي عليه لا الى لم يكن في الاصل وهو من رواية الحوى والنسمي اله من اليونينية ( قَوْلُهُ زَمْعَةً ) بفتح الزاى وسكون الميم ولابي ذر زَمَعَةً بفتحهما قال

الوقشي وهو الصواب اه

(٦) رَسُولِ اللهِ صحفاتُ

(٧) النَّبِيُّ

(A) كسر اللام من
 لِكَا من القرع وكتب
 عليها خف

(٦) رَسُولَ اللهِ

أُصَابَ بِمَرْضِهِ (') فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَرْسِلُ كُلِّي وَأُسمِّي فَأْجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كُلْبًا آخَرَ كَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ وَلاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا أُخَذَ قالَ لاَ تأكُلْ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبُكَ وَكُمْ نَسَمَّ عَلَى الْآخَرِ بِالْبُ مَا يُشَنِّزُهُ (٢) مِنَ الشُّبُهَاتِ وَرَثْنَا قَبِيصَةُ حَدِّثَنَا سُفْيًانُ عَنْ مَنْصُور عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبيّ مَنْ إِنَّ بِمَنْرَةٍ مَسْقُوطَةً (٣)، فَقَالَ لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً (١) لَأَ كَلْتُما \* وَقَالَ مَمَّامْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عِلِيِّ قَالَ أَجِد تَمْرَةً سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي بِاسِ مَنْ كُمْ يَرَ الْوَسَاوِمِ وَنَحُوها مِنَ الْمُشَبَّهَاتِ ( ) مِرْشُ أَبُو أَنْمَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ شُكِيَّ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ شُكِيَّ إِلَى النَّبِيِّ الرَّجُلُ يَجِدُ في الصَّلاَةِ شَبْنًا أَيْقُطَعُ الصَّلاَةَ قَالَ لاَ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا \* وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَفْصَة عَنِ الزُّهْرِيِّ لا وُصُوء إِلاَّ فِيها وَجَدْتَ الرِّيحَ أَوْ سَمِعْتَ الصَّوْتَ حَرَثَىٰ (٦) أَخْمَدُ بْنُ الْمِقْدِ مَا الْمِجْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْماً قالُوا يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِٱللَّحْمِ لِاَ نَدْرِى أَذَ كُرُوا أَسْمَ اللهِ عَلَيْهِ ، أَمْ لاَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ سَمُوا اللهَ عَلَيْدِ وَكُلُومُ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ تَمَالَى: وَإِذَا رَأُوا نِجَارَةً أَوْ لَمُواً أَنْفَضُوا إِلَيْهَا مَرْشُ طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا زَاثِدَةُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنَى جابر وضي اللهُ عَنْهُ قَالَ مَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عِلَيْ إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّأْمِ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا · فَٱلْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَـقِيَ مَعَ النَّبِيِّ عِلِيِّ إِلاَّ أَثْنَا عَشَرَ رَجُلاً ، فَنَزَلَتْ : وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَمُوا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا باسب من لَم يُهَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ المَالَ حَرْثُ ا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ ۚ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي المَرْدِ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الحَلالِ أَمْ مِنَ

المسرّه المسرّه المسرّه المسرّه المسرّه المسرّه المسرّد المسر

(٥) المُشْنَبهاتِ الشُّبهَاتِ

لاط المناع (٦) ما الْحَرَامِ بَاسِبُ التَّجَارَةِ فِي الْبَرِّ (") وَمَوْ لِلهُ رِجَالٌ لاَ تُلْهِيمٍمْ يُجَارُةٌ وَلاَ بَيْعُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ، وَقَالَ قَتَادَةُ كَانَ الْقَوْمُ يَتَبَايَعُونَ وَيَتَّجِرُونَ وَلْكِنَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقُّ مِنْ حُقُوقِ اللهِ كَمْ تُكْهِمِ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللهِ مَرْثُنَا أَبُى عاصِم عَن ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ نِي مَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ كُنْتُ أُنَّجِرُ فِي الصَّرْفِ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِّيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ ، قالَ النَّبِي عَلِيَّ وَحَدَّتَني الْفَضْلُ بْنُ يَمْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبِ أَنَّهُمَا سَمِعًا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءِ بْنُ عَازِبِ وَرَيْدٌ بْنَ (٢) تَسِينًا (٣) حَدُّ تَنِي الصَّرْفِ فَقَالاً كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ عَنِ الصَّرْفِ ، فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسَّاءٍ ٣٠ فَلاَ يَصْلُحُ باب الخرُوج في التِّجَارَةِ ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : فَأَ نُتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَأَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ مَرْثُنَ اللهُ مَرَدُ فَيْ سَلَّامٍ أَخْبَرَنَا عَنْدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جريج قال أَخْبَرَ فِي عَطَانُو عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ تُحَمِّيْرِ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَسْتَاذَنَ عَلَى مُحَرَّ بْن الْجَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يُوُّذَنَّ لَهُ وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْفُولًا فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى فَفَرَغَ مُعْمَرُ فَقَالَ أَكُمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ قَيْسِ أَنْذَنُوا لَهُ ، قِيلَ قَدْ رَجَعَ فَدَعاهُ فَقَالَ ُ كُنَّا نُوثْرَهُ بِذَٰلِكَ ، فَقَالَ مَأْتِينِي عَلَى ذَٰلِكَ بِالْبَيِّنَةِ ۖ فَأَنْطَلَقَ إِلَى تَعْبِلِس ('' الْأَنْصَار فَسَأَ لَهُمْ ، فَقَالُوا لاَ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هٰذَا إِلاَّ أَصْغَرُ نَا أَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِي فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ الخَدْرِيِّ ، فَقَالَ مُمَرُ : أَخِنَى (٥) عَلَى مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ أَنْهَا فِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاق يَمْنِي الْخُرُوجَ إِلَى يَجَارَةٍ (٢) بالبُ التَّجَارَةِ في الْبَحْرِ ، وَقَالَ مَطَوَ لاَ بَأْسَ بِهِ، وَما ذَكَرَهُ (٥٠) اللهُ في الْقُرْآنِ إِلاَّ بِحَقِّ (٥٠) ثُمَّ تَلاَ: وَتَرَى الْفُلْكَ (٥٠) مَوَ اخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَالْفُلْكِ السُّفُنُ الْوَاحِدُ وَالْجَمْمُ (١١) سَوَافِهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ

فَى ٱلْبَرُ ۗ وَعَيْرٍ هِ (٤) مجَالِسِ (٠) آخَنِيَ هَٰذَا عَلَىٰٓ (٦) التُّجَارَةِ (٧) مُطُوِّفُ (٨) ذَكُورَ (١) بِالْحَقِّ (١٠) فيهرمو اخر التكبيّة أوا

الله والجنيع (١١)

(۱) مِنَ الرِّيمِ (١) وَلاَ يَنْحَرُ الرَّاجُ مِنَ السُّمُّنِ الاَّ الْفُلُّكَ (٢) إِلَي الْبَحْرِ (١) حَدَّ ثَنِي عَبْدُ اللَّهُ أَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدُّ ثَنِي (٥) حدثنا (١) أخبرنا (٧) لابي الوقت سَكُلُوا َ بدل أنفقو1 قال ابن بطال وَهُو غَلْطٌ وأَفَادُ فَى فَتَحَ الباري أنه رأى ذلك في رواية النسنى يعنى وهو غلط أيضاً اه (A) أُخْبَرَ نَا (P) فَلْهَا (۱۰) قال محمل هم (۱۱) فِي رِزْ قِيرِ (١٣) فتح الهنزة والثاء من

مُّنْ مُ السُّفُنُ الرِّيحَ (١) ، وَلاَ تَمْخَرُ الرِّيحَ (٢) مِنَ السُّفُنِ ، إِلاَّ الْفُلْكُ الْعِظَامُ \* وَقالَ. اللَّيْثُ مِدَّاتَنَى جَعْفُورُ بنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ بْنِ هُرْ مُزَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ خَرَجَ في ٣٠ البَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ (١) باسب وإِذَا رَأُوا يُجَارَةً أَوْ كَلَوْاً الْفَضُوا إِلَيْهَا وَقُونُكُ جَلَّ ذِكْرُهُ : رِجَالُ ۚ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ ۖ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ \* وقالَ قَدَادَةُ كانَ الْقَوْمُ يَتَّجِرُونَ وَلَكِنَهُمْ كَانُوا إِذَا نَابَهُمْ حَقُّ مِنْ حُقُوقِ اللهِ لَمْ تُكُلْهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ يَنْ عَنْ ذَكْرِ اللهِ حَتَّى يُؤَذُّوهُ إِلَى اللهِ صَرِيثَنِ (٥) مُحَمَّدٌ قالَ حَدَّثَنَى (٦) مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلِ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جابِرٍ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلَتْ عِير وَنَحْنُ نُصَلَى مَعَ النَّبِيِّ مِرَاتِكُ الْجُمُعَةَ فَا نَفَضَ النَّاسُ إِلاَّ أَثْنَىٰ عَشَرَ رَجُلاً فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الآيةُ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ كَمُواً أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائُمًا بَالِبُ قَوْلِ اللهِ تَمَالى: أَنْفِقُوا (٧) مِنْ طَيِّبَاتِ ما كَسَبْتُمْ مَرْثُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عالْمِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ قالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَمَامٍ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهُمَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِرَوْجِهَا عِمَا كَسَبَ وَالْخَازِنِ مِثْلُ ذَٰلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضِ شَيْنًا صَرِثْني يَحْبِي بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا (٨) عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ مَعْمَامٍ قالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْقٍ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ (١٠) نِصْفُ أَجْرِهِ بَاسِبُ مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ فِي الرِّنْقِ صَرَّتُنَا كُمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكُرْمانِيُّ حَدَّتَنَا حَسَّانُ حَدَّتَنَا يُونُسُ حَدَّتَنَا (١٠) مُحَدِّدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنَّ يُبْسَطَ لَهُ وزْقُهُ (١١) أَوْ يُنْسَأً لَهُ فِي أَثْرِهِ (١٣) فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ اللَّهِ شِرَاءِ النَّبِيِّ عَلِيَّ بِالنَّسِيئَةِ مَرْثَ

مُمَلِّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاعْمَثُ قَالَ ذَ كُوْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيم الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنَى الْأَسْوَدُ عَنْ عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبَّ عَلَيْ أَشْتَرَى طَعَاماً مِنْ يَهُودِي إِلَى أَجَلِ وَرَهَنَّهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ مَرْثُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَة عَنْ أَنَسٍ ح حَدَّثَنَى (١) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ أَبُو الْبَسَيْعِ الْبِصْرِيُّ حَدَّثْنَا هِشِكَامُ الْدَّسْتَوَاتَى ْعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَثْى إِلَى النِّيِّ بِهِ بِخُبْزِ شَعِيرِ ، وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ ، وَلَقَدْ رَهَنَ النِّيمُ يَرْكِ دِرْعًا لَهُ إِللَّهِ بِنَةِ عِنْدَ يَهُودِي وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِاهْلِهِ ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ما أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ عِنْ صَاعُ بُرْ وَلاَ صَاعُ حَبِّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ باب كُنْب الرَّجُلِ وَعَمَـلِهِ بِيَدِهِ صَرْتُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهِ آبِ قالَ حَدَّثَنَى ٣٠ عُرْوَةُ بْنُ الرُّ بَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ لَلَا ٱسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ قالَ : لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي كُمْ تَكُنُ تَعْجِزُ عَنْ مَوْنَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْسُلِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرِ مِن هُذَا المَالِ وَ يَحْ تَدِفُ (") لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ حَرْثَىٰ مُكَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةً قَالَ قَالَتْ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ مُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ وَكَانَ ( ) يَكُونَ لَهُمْ أَرْوَاحٌ فَقَيِلَ لَهُمْ لَوِ أَغْتَسَلَّمُ رَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ حَرْثُ إِبْرَاهِيمٌ ثُنُّ مُوسَى أَخْبَرَا عِيسَى ( ) عَنْ تَوْرِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمُقْدَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ (٦) الله عَلَيْ قَالَ مَا أَكُلَ أَحَدُ ( ) طَمَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْ كُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ حَرْثُ اللَّهِ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ مَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ

(۱) وبدنی (۱) أخبرنی (۲) أخبرنی (۲) أخبرنی (۲) أخبرنی (۲) منكان (٤) منكان (٤) منكان (١) منكان (

أَنَّ دَاوُدَ (١) عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ لاَ يَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ مِرْثُ يَحْيِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّ عُمْنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبِا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمُ \* حُزْمَةً عَلَى ظَهْرُهِ خَيْرُ ( ' ) مِنْ أَنْ يَسَأَلَ أَحَدًا فَيُعْطَيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ صَرَفْ يَحْي بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِي الْأَبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِي اللَّهَا اللَّهِ اللهُ عَنْمُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِيَّ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُم أَعْبُلَهُ ٣ بابُ السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَمَنْ طَلَّبَ حَقًّا فَلْيَطَلُّهُ فِي ( ) عَفَافٍ مَرْثُ عَلَى بنُ عَيَّاشِ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمُّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قالَ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْدِ قَالَ رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا أَشْتَرَى وَإِذَا أَفْتَضَى بِاسِ مِنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا حَرَثُ الْحَدُ بْنُ يُونُسَ مَحَدَّثَنَا زُهَ يْرْ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ أَنَّ رِيْعِيَّ بْنَ حِرَاشِ حَدَّثَهُ أَنَّ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ النَّيُ عَلَيْ تَلَقَّتِ اللَّا يُحَةُ رُوحَ رَجُل مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالُوا (٥) النَّاسَ أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَبْئًا ، قالَ كُنْتُ آمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ المُوسِرِ ، اللهِ عَنْ عَنَافِ قَالَ قَالَ فَتَنَجَاوَ زُوا عَنْهُ وَقَالَ (٦) أَبُو مَالِكٍ عَنْ رِبْعِيّ كُنْتُ أُبَسِّرُ عَلَى المُوسِر وَأُنْظِرُ ۗ ﴿ (٥) مَثَالِوا الْمُسِرَ \* وَتَا بَمَهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ عَنْ رِبْعِي ، وَقَالَ أَبُو عَوَ انَّةَ عَنْ عَبْدِ الْمِلكِ اللَّهِ اللَّهِ وَلا أَبُو عَوَ انَّةَ عَنْ عَبْدِ الْمِلكِ عَنْ رِبْمِي ۗ أَنْظِرُ المُوسِرَ ، وَأَنْجَاوَزُ عَنِ الْمُسْرِ ، وَقَالَ مُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رِبْعِي فَأَفْبَلُ مِنَ المُوسِرِ ، وَأَنْجَاوَزُ عَنِ المُسْرِ بابُ مَنْ أَنْظَرَ مُسْرِاً حَرْثُ المِسْامُ ابْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيِي بْنُ مَعْزَةً حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ كَانَ تَأْجِر مُ يُدَايِنُ النَّاسَ وَإِذَا رَأَى مُعْسِراً قالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَمَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ

هي (۲) خَير<sup>د</sup>له

برره (۲) خير دله مين أنْ يَسْأَلُ النَّاسَ كَذَا فِي البونينية وقل القسطلاني ولابن عسا کر وأبي ذر عر الحوى والسنبلي حَدُّ لَهُ مِنْ أَنْ بَسْأَلَ

إِلَى الْمَدَّاء بَيْنَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَمْ يَكْثُما وَنَصَّحا ، وَيُذُكُّرُ عَنِ الْمَدَّاء بْنِ خالِدِ ، قالَ كَتَبَ لِي النَّبِيُّ يَزِلِيَّهِ هُذَا مَا أَشْتَرَى مُحَدَّدُ رَسُولُ اللَّهِ يَزِلِيَّ مِنَ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ يَيْعَ الْمُسْلِمِ (١ الْمُسْلِمَ لاَ دَاء وَلاَ خِبْنَةَ ٣ وَلاَ غائِلَةَ ، وَقالَ قَتَادَةُ الْغَائِلَةُ الزَّنَا وَالسَّرِقَةُ وَالْإِباقُ \* وَفِيلَ لِإِبْرَاهِيمَ إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِينَ بُسَمِّى آرِيَّ (٣) خُرَاسانَ وَسِجِسْتَانَ فَيَقُولُ جاءِ أَمْسِ مِنْ خُرَاسانَ جاء (<sup>ن)</sup> الْيَوْمَ (<sup>ه)</sup> مِنْ سِجِسْتَانَ ، فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً ، وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ لاَ يَحِلْ لِأَمْرِي بَبِيعُ سِلْعَةً يَمْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً ، إِلاَّ أَخْبَرَ أُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْبَيِّمَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقا أَوْ قالَ حَتَّى يَتَفَرَّقا فَإِنْ صَدَقا وَ بَيَّنَا بُورِكَ كَلْمُمَا ف يَيْعِيما وَإِنْ كَمَّا وَكَذَبا مُحِقَتْ بَرَكَةُ يَيْعِيما بابُ يَيْعِ ٱلْخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ مرَّثُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَعْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الجَيْعِ وَهُو الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعِ فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةِ لاَ صَاعَيْنِ بِصَاعِ وَلاَ دِرْ مَمَيْنِ بِدِرْ مَمِ عِلْبُ مَا قِيلَ في اللَّمَّام وَالْجِزَّارِ مَرْشُ عُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ حَدَّثَنَى شَقِيقٌ عَنْ أَى مَسْعُودٍ ، قالَ جاءَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكُنِّي أَبَا شُعَيْثِ ، فَقَالَ لِغُلاَّمِ لَهُ قَصَّاب ٱجْعَلُ لِي طَعَامًا يَكُنِي خَمْسَةً ، فَإِنَّى أُرِيدُ أَنْ أَدْعُو َ النَّبِّي بَرْكِ خَامِسَ خَمْسَةٍ ، فَإِنَّى قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ ، فَدَعاهُمْ كَفَاء مَعَهُمْ رَجُلُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِي إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأَذَّنْ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ ، فَقَالَ (٧ لاَ بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ بِاسِ مَا يَعْتَى الكَذِبُ وَالْكِثَانُ فِي الْبَيْعِ مَرْثُ بَدُلُ بْنُ الْحُتِبِّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَتَادَةً ، قَالَ سَمِيْتُ أَبَا الْخَلِيلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن

(۱) المُسْلِيمِ مِنَ المُسْلِيمِ (۲) خَبِيثَةَ (۲) ( فَوْلُهُ آرِي )

هو مفعول يسمىاللاوَّ لِهِ وف إلنسخ المتمدة التي بأيدينا ومنها فرع البونينية ضبطه بضم الياء وكتب عليه بالهامش كذا فالبونينية الباء مشددة مضمومة نضمة مشكوكا فيها في الأصل وبين الكامة كالها في الهانش 'وأوضع الضمة الم وفي القسطلان قال القاضي ُعياض وأُظن أنه سقط من **الإصل** لفظ دوابه يعني أنه كان الاصل يسمى ا آرِيُّ دوابه اله وَالْآرِيُّ الاصطبل وقوله خراسان هو الفول الثاني ليسمى (ع) وَجَاء (ه) أسْ (ا) أُخْبَرَ بِهِ (٧) قال

الحَارِثِ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَنْ قَالَ الْبَيَّمَانِ بِأَلْخِيَارِ ماكم يَنْفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَنَفَرَّفَا فَإِنْ صَدَقَا وَ يَئْنَا بُورِكَ كُلُمَا فِي يَيْمِهِمَا وَإِنْ كَمَّا وَكَذَبَا عُقْتُ بَرَّكَةُ بَيْمِهِمًا باسب أَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى : يَا أَيُّ الذِّينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُوا الرَّبا أَضْمَافًا مُضَاعَفَةً (١) وَأَتَّقُوا اللهَ لَمَلَّكُمْ ثَفْلِحُونَ مِرْشَ آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا سَمِيدُ اللَّقْبُرِيُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَالَ لَيَأْ تِينَ عَلَى النَّاسِ المسلمانة الآية كذا في زَمَانٌ لاَ يُبَالِي المَرْهُ عِمَا أَخَذَ المَالَ أَمِنْ خَلالٍ " أَمْ مِنْ حَرّامٍ باسب آكِل الرَّبا وَشَاهِدِهِ وَكَانِبِهِ ، وَقَوْ لُهِ (\*) تَمَالَى : الَّذِينَ يَأْ كُلُونَ الرِّبا لاَ يَقُومُونَ إلاّ كما يَقُومُ النِّي يَتَخَبَّطُهُ الشيطَانُ مِنَ المَسَّ (\*) ، ذلك بِأَنْهُ مِ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْءُ مِثْلُ الرَّبا ، وَأُحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمُ الرِّبا ، فَمَن جاءهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى ، فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ، وَمَنْ عَادَ ۖ فَأُولَٰتُكَ أَصْعَابُ النَّارِ مُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ هَرْتُ الْمُكَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي الضُّخْيِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ الأَ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ آخِرُ الْبَقَرَةِ قَرَأُهُنَّ النَّبَي عَلِيَّةٍ عَلَيْهِم في الله اللهُ تَمَالَي عَلَيْهِم في اللهُ عَالَيْهُم في اللهُ عَمَالَيْ اللهُ تَمَالَيْ عَلَيْهِم في اللهُ عَالَيْهُم في اللهُ عَمَالَيْ اللهُ تَمَالَيْ عَلَيْهُم في اللهُ عَمَالَيْ اللهُ عَمَالَيْ عَلَيْهِم في اللهُ عَمَالَيْ اللهُ عَمَالَيْ عَلَيْهُم في اللهُ عَمَالَهُمْ عَلَيْهُم في اللهُ عَلَيْهُم في اللهُ عَلَيْهُم في اللهُ عَمَالُهُمْ عَلَيْهُم في اللهُ عَلَيْهُم في اللهِ عَلَيْهُم في اللهِ عَلَيْهِم في اللهِ عَلَيْهُم في اللهِ عَلَيْهِم في اللهِ عَلَيْهِم في اللهُ عَلَيْهِم في اللهِ عَلَيْهِم في اللّهُ عَلَيْهِم في اللهُ عَلَيْهُم في اللّهُ عَلَيْهِم في اللّهِ عَلَيْهِم في اللّهُ عَلَيْهِم في اللهِ عَلَيْهِم في اللهُ عَلَيْهِم في اللهِ عَلَيْهِم في اللّهِ عَلَيْهِم في اللّهُ عَلَيْهِم في اللهِ عَلَيْهِم في اللّهُ عَلَيْهِم في اللهِ عَلَيْهِم في اللّهُ عَلَيْهِم في اللّهُ عَلَيْهِم في اللّهُ عَلَيْهِم في اللّه عَلَيْهِم في اللّه عَلَيْهِم في اللّه عَلَيْهِم في اللّهِ عَلَيْهِم في الللّهُ عَلَيْهِم في اللّهُ عَلَيْهِم في اللّه عَلَيْهِم في اللّهُ عَلَيْهِم في ال المَسْجِدِ ثُمَّ حَرَّمَ التَّجَارَةَ في الخَمْرِ مِرْشَا مُوسَى بنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ حازِمٍ حَدَّثْنَا أَبُورَجاءٍ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِيُّ مِلْكِيَّةِ رَأَيْتُ (٥٠ اللَّيْلَةَ رَجُلَينِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجانِي إِلَى أَرْضِ مُقَدَّسَةٍ فَأُنْطَلَقْنَا حَتَّى أَيَنْنَا عَلَى بَهَرِمِنْ دَمِ فِيهِ رَجُلُ قائمٌ وَعَلَى وَسَطِ النَّهِ رَجُلُ آيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ ، فَأَفْلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَدٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيثُ كانَ كَفَّمَلَ كُلَّمَا جَاء لِيَخْرُجَ رَمِّي في فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأْيْنَهُ فِي النَّهِرِ آكِلُ الرِّبَا بِالْبِ مُوكِلِ الرِّبَا، لِقَوْلِهِ (" تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مابَيقِ مِنَ الرَّبَا (٧) إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِبَ فَإِنْ كَمْ تَفْمَلُوا فَأَذَنُوا

(٦) أُمِنَ المَالِكُ أَمْ مِنْ

(٤) إِلَيْهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

لا يُظْلَمُونَ. إِلَى ما كَنَّابَتْ

وَ مُمْ لاَ يَظْلَمُونَ

بِحَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ ثَنْتُمْ فَلَكُمْ رُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ ٱنْظَامَوْنَ ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمُ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، وَأَتَّقُوا يَوْمَا تُرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ، ثُمَّ تُوكَى كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ، قالَ ابْنُ عَبَّاسِ هُذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَزَكَتْ عَلَى النَّيِّ عَلَيْ مَدَّثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، قالَ : رَأَيْتُ أَبِي اَشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا (١) فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : نَهْى النَّيْ عَلَيْ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ ٱلدَّمِ وَنَهْى عَن الْوَاشِمَةِ وَالمَوْشُومَةِ وَآكِلِ الرَّبَا وَمُوكِلِهِ وَلَعَنَ المُصَوَّرَ بِالسِّبِ يَعْتَقُ اللهُ الرَّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمٍ مِرْثُنَا يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهابِ قالَ ابْنُ الْمُسَبِّبِ إِنَّ أَبَّا هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْه قالَ سَمِينْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي إِنَّهُ إِنَّ الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ (٢) لِلسِّلْعَةِ ، مُمْحِقَةٌ (٣) الْسَرَّكَةِ باب مايُكُرَهُ مِنَ الحَلِفِ فِي الْبَيْعِ صَرْشُ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ أُخْبَرَنَا الْعَوَّامُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّهْمُنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَقَامَ سِلْمَةً وَهُو َ فِي السُّوقِ عَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى ( ) بِهَا مَا كَمْ يُمْطِ ( ) لِيُوفِعَ فِيهَا رَجُلاً مِنَ الْمُعْلِمِينَ فَنَزَلَتْ إِنْ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ تَمَنَّا قَلِيلاً (١) باب ما قيلَ في الصَّوَّاغِ ، وقالَ طَاوُسُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ النَّبِيُّ عَلِيَّ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَقَالَ الْمَبَّاسُ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَ يُبُوتِهِمْ ، فَقَالَ إِلاَّ الْإِذْخِرَ مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ قالَ أَخْبَرَنِي عَلِيْ بْنُ حُسَيْنِ (٧) أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيْ رَضِي الله عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَيًّا عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفْ مِنْ نَصِيبِي مِنَ اللَّهُمْ ، وَكَانَ النَّبِي عَلِيُّ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْحُسْ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ وَاعَدْتُ

(١) حُجَّاماً فَا مَرَّ يَحَاجِهِ وَ اللهِ اللهُ اله

ْرَجُلاً صَوَّاغاً مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ<sup>(١)</sup> أَنْ يَرْ<sup>ب</sup>َكِلَ مَنِي فَتَأْتِيَ <sup>١٧</sup> بِإِذْخِرِ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ وَأَسْتَمِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرُسِي (٢) مِرْثُ إِسْعَقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةً وَكُمْ تَحِلَّ لِأَحَدِ فَبْلَى وَلاَ لِأُحَدِ بَعْدِى وَإِنَّا كَا حَلَّتْ ('' لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُلْتَقَطُ (٥٠) لُقْطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفِ وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْطَّلِبِ إِلاَّ الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَلِسُقُفِ يُنُوتِنَا فَقَالَ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَقَالَ عِكْرِمَةُ هَلْ تَدْرِي مايُنَفَّرُ صَيْدُهَا هُوَ أَنْ تُنَحِّيَهُ مِنَ الظَّلِّ وَ تَنْزِلَ مَّكَانَهُ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِ نَا بِالْبُ ذِكْرِ الْقَيْن وَالْحَدَّادِ صَرْتُ اللهُ مُعَدِّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْانَ عَنْ أَبِي الضُّيْلِي ءَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خَبَّابِ قَالَ كُنْتُ قَيْنَافِي الجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي عَلَى الْمَاص ابْنِ وَائِل دَيْنٌ فَأَنَيْتُهُ أَتَقَاصَاهُ قَالَ لاَ أَعْطِيكَ حَتَّى تَكَفْرَ بُحْحَد بِي فَقُلْتُ لا الله أَ كُفُرُ حَتَّى مُمِيَّكَ اللهُ ثُمَّ تُبْعَثَ قالَ دَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ وَأَبْعَثَ فَسَأُوتَى مَالاً وَوَلْماً وَأَقْضِيكَ (٧) فَنَزَلَتْ: أَفَرَأُ يْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُو تَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطُّلُعَ الْنَيْبَ أَمْ أَنْخَذَ عِنْدَ الرُّ عَنْ عَهْداً بابُ ذِكِّر الْخَيَّاطِ مِرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبِرَ نَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ لِطَعَامٍ صَنَّعَهُ قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَى ذَلِكَ الطَّمَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خُبْرًا وَمَرَفَا فِيهِ دُمَّانِهِ وَقَدِيدٌ فَرَأً يْتُ النَّبِيُّ يَرْتَبُعُ ٱلدُّبَّاءِ مِنْ حَوَّاكِي الفَصْعَةِ ، قالَ فَلَم ْ أَزَلْ أُحِبُ الدُّبَاء مِنْ يَوْمِيْذِ بابُ ذِّكْرِ النَّسَاجِ مَرْث يَحْي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا يَنْهُوبُ بْنُ عَبْدِ الرِّيْمُنِ عَنْ أَبِي حازِمٍ قالَ سَمِنْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ

الله ولقية بنه فين (١) (٢) يضم الراء في اليونينية والفرع (١) أُحلَّتُ (٠) تُلْتَقَطُ

(v) فأقضِكَ بالنصب جوابا عند أبي ذر

جاءت أمْرَأَةٌ بِبُوْدَةٍ قالَ (١) أَتَدْرُونَ ما الْبُوْدَةُ فَقِيلَ لَهُ نَمَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٍ (٢) فِي حَاشِيَتِهِمَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَسَجْتُ هَادٍهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا ، فَأَخَذَهَا النبيُّ عَلِيْ مُعْتَاجًا (٢) إِلَيْهَا خَوْرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللهِ أَ كُسُنْدِياً فَقَالَ نَعَمْ لَجُلَسَ النِّبِي عَلِيَّ فِي أَلْجُلُسِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاها، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مِا أَحْسَنْتَ سَأَنْهَا إِيَّاهُ لَقَدْ عَامِثَ (٤) أَنَّهُ لَا يَرُدُ سَأَئِلًا فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلاَّ لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أُمُوتُ ، قالَ سَهْلُ فَكَانَتْ كَفَنَهُ النَّجَّار (٥) مَرْثُنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حازِمٍ قالَ أَتَى رِجَالٌ ۚ إِنَّ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ مَلِي إِلَى فَلاَنَةَ أَمْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهِلْ أَنْ مُرى غُلاَمَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ (١) لِي أَعْوَاداً أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كُلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَتُهُ (٧) يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفاهِ الْغَابَةِ ثُمَّ جاء بها فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ خَلَسَ عَلَيْهِ مَرْثُ خَلاَّهُ بْنُ يَحْيى حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ أَجْمَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ وَإِنَّ لِي غُلاَما نَجَّاراً قالَ إِنَّ شِئْتِ قالَ فَمَم لَتْ لَهُ المِنْبَرَ وَلَمَّا كَانَ يَوْمُ (^) الجُمُعَةِ وَمَدَ النَّبِي مُ اللَّهِ عَلَى اللُّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ (١٠) فَنَزَلَ النَّبَي عَرَاقِيدٍ حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ فَجَعَلَتْ تَكُنُّ أُنِينَ الصَّبِّي النِّيييُسَكَّتُ حَتَّى أَسْتَقَرَّتْ قالَ بَكَتْ عَلَى ما كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذَّكْر (١٢) وَأَشْرَى ابْنُ مُعَرَ اللهُ عَنْهُمَا أَشْتَرَى اللهُ عَنْهُمَا أَشْتَرَى اللهُ عَنْهُمَا أَشْتَرَى اللّه إِلَيْ جَمَلًا مِنْ مُمَرَ (١٢)، وَقَالَ عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَطَىَ اللهُ عَنْهُمَا جاء مُشْرِكُ بِغَنَّم أَنْ أَشْرَى النَّبِي مِنْهُ مِنْهُ شَاةً وَأَشْتَرَى مِنْ جابِرٍ بَعِيرًا وَرَثْنَ يُوسُفُ بْنُ

(٣) مَنْسُوجَةً (۲) نختاج (١) عَرَّفْتَ ((ه) النَّحَارَةِ ا(٦) بَعْمُلُ لِي أَعْوَاداً أَجْلِسْ ، بجزم الفعلين لابي ذر جوابا للامر ٧٠) فَأَمْرَهُ • فَأَمْرَهُ بِعَمَلِهَا (قَوْلُهُ بَعْمَلُهَا) إضم اللام من الفرع (٨) يَوْمَ: س (۹) کانت (١٠) كادَتْ تَنْشَقُ (11) شِرَ إِدَالْإِمَامِ الْحُوَاثِمَ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِنَفْسِهِ

عيسى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتِ أَشْتَرَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً بِنَسِينَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ بُ شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحَمِيرِ (' ، وَإِذَا أَشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلاً وَهُوَ عَلَيْهِ ، هَلْ يَكُونُ ذَٰلِكَ قَبْضاً قَبْلَ أَنْ يَوْلَ ، وَقَالَ ابْنُ مُحَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ النَّيْ يَزِكِ لِمُمّرَ بِمْنِيهِ يَعْنِي جَمَلًا صَعْبًا حَرْثُنَا تُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَبْسَانَ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ مَمَ النَّبِيِّ عَلِيِّك في غَزَاةٍ كَأَ بِطَأْ بِي جَمِلِي وَأَعْيَا فَأَتَى عَلِيَّ النَّبِيُّ مِلِّكِيِّهِ فَقَالَ جَابِرْ ، فَقُلْتُ نَمَمْ ، قالَ ما شَأَنُكَ ، قُلْتُ أَ بَطَأَ عَلَى جَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ ، فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ (٢) مِيحْجَنِهِ ، ثُمَّ قالَ أَوْكَ فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ ﴿ أَكُفُهُ مَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي قَالَ تَزَوَّجْتَ ، قُلْتُ نَمَمْ: قَالَ بَكْرًا (1) أَمْ ثَيْبًا، قُلْتُ: بَلْ ثَيْبًا، قَالَ أَفَلَا جَارِيَّةً نُلاَعِبُمَا وَتُلاَعِبُك، قُلْتُ : إِنَّ لِي أَخْوَاتٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَنْزَوَّجَ أَرْزَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَشْطُهُنَّ وَتَقُومُ (0) عَلَيْهِنَّ ، قَالَ أَمَّا (") إِ نَّكَ قَادِمْ ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ ، ثُمَّ قَالَ أَتَهِيعُ جَمَلَتَ قُلْتُ نَمَمْ فَأَشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةً إِثْمَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِي قَدْلِي وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فِئْنَا إِلَى المَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ قالَ (٧) آلآنَ قَدِمْتَ قُلْتُ نَمَمُ قالَ فَدَعْ جَمَلَكَ فَأَدْخُلْ ﴿ فَصَلِّ رَكْمَتَيْنِ فَلَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَأَدَرَ بِلاَلَّا أَنْ يَرِنَ لَهُ (١٠ أُوقيَةً (١٠٠ فَوَرْزَنَ لِي اللَّالْ فَأَرْجَعَ (١١٠) فِي الْمِيرَانِ فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ فَقَالَ أَدْعُ (١٢) لِي جابِرا قُلْتُ الآنَ يَرُدُ عَلَى الجَمَلَ وَكُمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْمَضَ إِلَى مِنْهُ قالَ (١٢) خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمُّنُهُ بِاسِبُ الْاسْوَاقِ الَّتِي كَانَتْ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِ الْإِسْلاَمِي مِرْشَا عَلِيْ بْنُ عَبّْدِ اللهِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ تَمْرُو (١٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ عُكَاظُ (٥٠٥ وَتَجَنَّةُ وَذُو الْجَاذِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَسَّا

(۱) وَالْحُمْرِ (۲) ضمة جيم يَحْجُنْهُ من الفرع وفي القاموس أنه من باب ضرب

(۳) رَأَيْتُ

(٤) أَيْكُوا (٥) فَتَقُومُ

(٦) أُمَّا أُنْكَ
 كذا في اليونينية

كذا فى اليونينية بشد الميم وكمر همزة انك وفتحها وفى الفسطلاني أن أما بتخفيف الميم حرف تلبيه اه

> (۷) فقال ص

(٨) وَادْخُلْ

(٩) له في البونينية له بانفظالغيبة وفي بعض النسخ لي

(١٠) وَقَيِيَّةً

(11) لى فى الميزان

لاس س (۱۳) ادعوا (۱۳) فقال

(١٤) عَمْرُ و بْنِ دِينَارٍ

(١٠) عُسكاظٌ وَبَجَنَةً

كَانَّ الْإِسْلَامُ تَأَثَّمُوا مِنَ التَّجَارَةِ فِيهَا فَأَنْزَلَ اللهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ في مَوَاسِم الحَبِّ (١) قَرأُ ابْنُ عَبَّاس كَذَا باب شيرًا والإبل الهيم، أو الاجرب الهامُّمُ الْخُالِفُ لِلْقَصْدِ فِي كُلِّ شَيْء خَرْشَ عَلَى ٥٦ حَدَّنَنَا سَفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرُ وَكَانَ هَاهُنَا رَجُلُ أَسْمُهُ نَوَّاللهُ وَكَانَّتْ عِنْدَهُ إِبلُ هِمْ فَذَهَبِ ابْنُ مُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما وَاللَّهُ مَرَّى تِلْكَ الْإِبلَ مِن شَرِيكِ لَهُ كَفَاء إِلَيْهِ شَرِيكُهُ فَقَالَ بعْنَا تِلْكَ الْإِبلَ فَقَالَ مِنْ بِمُنْهُا قَالَ (' مِنْ شَيْخٍ كَذًا وَكَذَا فَقَالَ وَ يُحَكُّ ذَاكَ وَاللَّهِ ابْنُ مُحَرَّ لَجَاءَهُ فَقَالَ إِنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إِبلاَّ هِيما ۚ وَكَمْ يَعْرِفْكَ (٥) قالَ فَاسْتَقْهَا قالَ فَلَمْ اذَّهَبَ يَسْتَافُهَا (٣) نَوَّاسِيٌّ (١) فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ دَعْهَا رَضِيناً بِقَضَاء رَسُولِ اللهِ يَظِيِّ لاَ عَدْوَى سَمِّعَ سُفْيَانُ عَمْراً باب يَسْعِ السَّلاَحِ فِي الْفَتِنَةِ وَغَيْرِهَا وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ بَيْمَهُ فِي الْفَتِنَةِ حَرْث عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ (٧) أَفْلَحَ عَنْ أَبِي تُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةٍ عَامَ حُنَيْن أَفَأَعْطَاهُ يَمْنِي دِرْعًا فَبَعْتُ الدَّرْعَ فَأَبْتَعْتُ بِدِ تَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةً فَإِنَّهُ لَأُوَّالُ ( اللهِ مَأْمَلُنُهُ فِي الْإِسْلَامِ بابُ فِي الْعَظَّادِ وَمَيْعِ الْمِسْكِ صَرَّتَى ( ا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُولِي عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَبْكِيْ مَثَلُ الجَليس الصَّالِ عَلَيْسِ السَّوْءَ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِنْكِ وَكِيرِ الْحَدَّادِ لاَ يَمْدَمُكَ (١٠) مِنْ صاحب الْسِنْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَةٌ وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ (١١) أَوْتَوْبَكَ أَوْ تَجَدُمنِهُ رِيحًا خَيِيثَةً بِالْبُ ذِكْرِ الْحَجَّامِ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ أَمَا اللَّهِ عَنْ تُحَيْدٍ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْمَ قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعِ مِنْ تَمْدِ وَأَمْرَ أَهْلَهُ أَنْ يُحَقَّقُوا مِنْ خَرَاجِهِ مَرْثُ

(١) أَنْ تُبَتَّنُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ (٢) عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ (٥) يُعَرِّ فُكَ (٦) قَالَ (٧) عَنْ مُعْرَبِّن كَثْيرِ إِنْ أَفْلَحَ، (A) أُوَّلُ (٩) حَدَّثُنَا (١٠) يُعْدِمُكَ (۱۱) بَيْنَكُ

مُسَدُّدٌ حَدَّثَنَا خَالِهُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَحْتَجَمَ النَّبِي عَلِيَّ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا كَمْ يُعْطِهِ أُ التِّجَارَةِ فِيها يُكُرَّهُ لُبْسُهُ لِلرِّجالِ وَالنَّسَاءِ صَرَثْنَ آدَمُ حَدَّثْنَا شُعْبَة حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ حَفْسٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَرْسْلَ النَّبَي عَلِيَّ إِلَّى مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِحُـلَّةٍ حَرِيرٍ أَوْ سِيرًاء فَرَآهَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي كَمْ أُرْسِلْ بهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّهَا يَلْبَسُهَا مَنْ لاَخَلاَقَ لَهُ إِنَّهَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتُعَ (١) بِهَا يَعْنِي تَبيها مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عائشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْبَرَ لَهُ أَنَّهَا ٱشْتَرَتْ كُمْرُقَةً فيها تَصَاويرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَيْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلُهُ(٢) فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَثُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ عَلَيْ مَاذَا أَذْ نَبْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ مَا بَالُ هَٰذِهِ النُّمْرُوَةِ ، قُلْتُ ٱشْتَرَيْتُهَا لَكَ لَتَقَعُّدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا ، فقَالَ رَسُولُ الله عِلْ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ (٣) يَوْمَ الْقِيامَةِ يُعَذَّ بُونَ ، فَيُقَالُ لَمْمُ أَحْيوا ماخَلَقْتُمُ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ (" لاَ تَدْخُلُهُ اللَّائِكَةُ باب صاحب السَّلْعَةِ أَحَقُ بِالسَّوْمِ حَرَثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّبَّاحِ عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِينَ ۗ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَا لِطِكم وَفِيهِ خِرَبْ وَأَوْلُ اللَّهِ الْوَهَابِ قَالَ سَمِعْتُ وَأُ الْخِيَارُ مَرْشُ صَدَقَةُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الْوَهَابِ قالَ سَمِعْتُ يَحْيِي (٥) قالَ سَمِيْت نَافِعاً عَن ابْن مُعَرَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِّ بِمَا إِنَّ المَجَايِمَيْنِ (٢) بِأَلْجِيَارِ في مَيْنِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّنَا أَوْ يَكُونَ (٧) الْبَيْثُمْ خِيَاراً، قالَ نَافِعْ وَكَانَ ابْنُ مُمَرَ إِذَا أَشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ مِرْثُ حَنْصُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا عَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكْمِم ِ بْنِ حِزَام

(۱) تُستَمتع

(۲) يَدْخُلُ

(٣) الصُّورَةِ

(٤) هذه الصُّورُ مع

(٠) يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ

ري ري (ري (1) إنَّ المُتبايعانِ قالَ النسطلاني هي على لغة من أجرى المثنى بألف مطلقا (٧) كذا في البونينيا والفرع أو بكون بارفع

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ قَالَ الْبَيِّمَانِ بِأُلْخِيَارِ مَا كُمْ يَهْتَرِقًا ﴿, وَزَادَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا بَهُنْ قَالَ قَالَ عَمَّامْ فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لِأَبِي النَّيَّاحِ فَقَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي الخَليلِ كَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ الْحَادِثِ بِهٰذَا (١) الْحَدِيثِ باسب إِذَا لَمْ يُوَقَّتْ فَي ٱلْخِيارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ مَرْثُ أَبُو النُّمْانِ حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوب عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِي (٢٠ مَ إِنْ الْبَيِّ الْبَيِّعَانِ بِأُنْ لِيَارِ مَا كُمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ (٣) أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أُخْتَرُ وَرُبَّهَا قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ بَاسِبُ ٱلْبَيِّعَانِ بِأُخْيِارِ مَاكُم يَتَفَرَّقَا وَ بِهِ قَالَ أَبْنُ مُمَّرَ وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْيُ وَطَاوُسٌ وَعَطَاهِ وَأَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً مَرشَى (الله إسْ اللهُ مَا خَبَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٥) قالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَ نِي عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِيْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلِيَّ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِأُخْيَارِ مَا كُمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَيَيَّنَا بُورِكَ لَمُمَّا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبا وَكَمَّا مُعِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ الْمُتَبَايِمَانِ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بِأُلْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ ٱلْخِيَارِ بَابِ ۚ إِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ مَرْثُ ثَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ٱللَّيْتُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايِعَ الرَّجُلاَنِ فَكُنْ وَاحِدٍ مِنْهُما بِٱلْخِيَارِ مَا كُمْ يَتَفَرَّفَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيْرُ (٦) أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَماً عَلَى ذَاكِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقًا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعًا (٧) وَكُمْ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ بُ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِأُلْجِيارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ مَرْشُ مُحَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ مَا اللَّهِ قَالَ كُلُّ يَتَعَيْنِ لاَ يَيْعَ يَيْنَهُما حَتَّى يَتَفَرَّفا إِلاَّ يَيْعَ أَخْيَارِ حَرَثْن (٨) إِسْحَقَ حَدَّثَنَا (١)

(۱) هذا الحديث

(٣) رَسُولُ اللهِ
(٣) ( قوله أو يفسول )
هو بغم اللام وباتبات الواو
بمسد الفاف في جيع الطرق
وعبارة النووى في شرح
المهذب أو يقول منصوب بأو
بتقدير الا أن أو الى أن ولو
كال معطوفا لسكان مجزوما

کاس (٤) حدثنا

ولقال أو يَقل اه

(ه) هُو ابن بلال (۲) ( توله أو يخير ) هو بالرنع في النسخ المتسدة بأيدينا وقال ابن حجر بسكون الراء عطفا على قوله مالم يفرقاو يحتمل نصب الراء على أن أو يمني الا أن اه (۷) في بهض الاصول الصحيحة تبايعاً بلفظ

س (٨) جيئيا (٩) أخبرنا

وَجَدْتُ فِي كِتَابِي يَخْتَارُ ثَلَاثَ مِرَادٍ فَإِنْ صَدَقَا وَ يَتَّبَنَا بُورِكِ لَهُمَا فِي يَعْهِمَا وَإِنْ كَذَبا وَكَنَّا فَعَلَى أَنْ يَرْ بَحَا رِجُمَّا وَيُعْتَقَا بَرَكَةَ يَيْعِهِما \* قالَ وَحَدَّثَنَا مُمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الحَارِثِ يُحَدَّثُ بِهٰذَا الحَدِيثِ عَنْ حَكيم بن حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ بَاسِبٌ إِذَا أَشْتَرَى شَبَئنًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقا وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي أُو اَشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَقَالَ طَاوُسُ فِيمَنْ يَشْتَرِي الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي أُو اَشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَقَالَ طَاوُسُ فِيمَنْ يَشْتَرِي السُلْمَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا وَجَبَتْ لَهُ وَالرُّبْحُ لَهُ ، وَقَالَ ١٠ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ وَعَنِ ابْنِ مُعَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي مِنْكِيْهِ في سَفَرِ فَكُنْتُ اللَّهِ بِمُنْلِدِ عَلَى بَكْرِ صَعْبِ لِمُمَرَ فَكَانَ يَعْلِبُنِي فَيَتَقَدُّمُ أَمامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ مُمَرُ وَ يَرُدُهُ ثُمَّ اللهُ إِنْ عَقَّانًا بِنِ عَقَّانًا يَتَقَدُّمُ فَيَوْجُرُهُ مُعَرَهُ وَيَرُدُهُ فَقَالَ النَّبِي مَلِيَّةِ لِعُمَرَ بِعْنِيهِ قالَ هُوَ لَكَ بَا رَسُولَ اللهِ قَالَ (") بِعْنِيهِ فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ يَلِيَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ مِلِّيَّةِ هُوَ لَكَ مًا عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ ماشِئْتُ \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَني عَبْدُ الرَّ عَن خالِدٍ عَن ابْنِ شِهِ آبِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَمّرَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُما قالَ بعث مِنْ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَّانَ (1) مالاً بِالْوَادِي عِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ فَلَمَّا تَبَا يَمْنَا رَجَمْتُ عَلَى عَقِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ يَبْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ مُرَّادَّنِي الْبَيْعَ وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْتَبَايِمَيْنِ بِأَخْيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا قَالَ عَبْدُ اللهِ فَلَمَّا وَجَبَ يَعْمِي وَ بَيْعُهُ رَأَيْتُ أَنَّى قَدْ غَبَنْتُهُ بِأَنَّى سُقْتُهُ إِلَى

أَرْضَ تَمُودٍ بِشَلَّاتٍ لِيَالٍ وَسَاقَنِي إِلَى المَّدِينَةِ بِثَلَاثِ لِيَالٍ بابُ ما يُكُرَّهُ مِنَ

أُخْدَاعِ فِي الْبِيْمِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَ فَا مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارِ

عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً فَ كُرَ لِلنَّبِي عِلْقَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِ

حِمَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الخَليلِ عَنْ عَبْدِأَلَهِ بْنِ الحَارِثِ عَنْ حَكيم

ابْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّي عَلِي قَالَ الْبَيِّعَانِ مِأْ عَيْهِ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّي عَلِي قَالَ الْبَيِّعَانِ مِأْ عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلِي قَالَ الْبَيِّعَانِ مِأْ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُ

(١) قالرَّ سُولُ اللهِ عِلَاقَةِ

الْبُيُوعِ، فَقَالَ إِذًا مَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةً بالبُ ما ذَكِرَ فِي الْأَسْوَاقِ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّ مُن بْنُ عَوْفِ لَلَّ قَدِمْنَا المَدِينَةَ ، قُلْتُ هَلْ مِنْ سُوقٍ فيهِ تَجَارَةٌ ، قالَ (١) سُوقُ تَعْيُنْقِاعَ ، وَقَالَ أَنَسْ قَالَ عَبْدُ الرَّهُمْنِ دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ ، وَقَالَ مُمَرُّ أَنْلَمَانِي الصَّفْقُ بِالْاسْوَاقِ حَرْشُ (٢) مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيل بنُ زَكَرِيَّاء عَنْ كُمَّدٍّ بْنِ سُوفَةً عَنْ نَافِيعِ بْنِ جُمَيْدِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ حَدَّ ثَنْنِي عَائِشَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَغْزُو جَيْشُ الْكَمْبَةَ ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ إِنْ عُنْسَفُ بِأُوَّ لِمِيمٌ وَآخِرِهِمْ ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأُوَّ لَمِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ، قالَ يُخْسَفُ بِأُوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، ثُمَّ ا يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّا مِ مَرْثُ فُتَنْبَةُ حَدَّثَنَا جَدِيرٌ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَلاَّةُ أَحَدِكُم فِي جَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ وَ بَبْتِهِ بِضْمًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، وَذَٰلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأُ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَنَّى المَسْجِدَ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ لاَ يَنْهُزُّهُ (٣) إِلاَّ الصَّلاَةُ كَمْ يَخْطُ خَطُورَةً إِلاَّ رُفِعَ بِهَا دَرَجَةً أَوْ مُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطَيَّةٌ ۖ وَالْمَلاَّئِكَةُ تُصَلِّى عَلَى أَحَدِكُم ما دَامَ في مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ ٱللَّهُمَّ ٱرْخَمْهُ مَاكُم يُحُدِثْ فيهِ مَاكُم يُوُّذِ فِيهِ ، وَقَالَ أَحَدُكُمُ فَي صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَعْبِسُهُ صَرْثُ آدَم بْنُ أَبِي إِياس حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُمَّيْدٍ الطُّوبِلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ مَنْ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَا لَتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِي مِنْ فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا فَقَالَ النَّبِي مُرَافِي سَمُّوا (') بِأَسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي صَرَبْنَ مالِكُ بْن إِسْمُ إِلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعا رَجُلُ إِللَّقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِم ْ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِي مِنْكِيْ فَقَالَ لَمْ أَعْنِكَ قالَ سَمُّوا بِأَسْمِي وَلاَ تَكَثَّنُوا (° بَكُنْيَتِي

(1) فقال (7) حدثني (7) بيم زرة (5) نسكون (6) نسكون (6) روي (7) ويم زود (7) ويم زود (8) نسكون (9) ويم زود (9) ويم ز

مَرْشُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ أَلَٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِّي يَزِيدَ عَنْ فَافِيمِ بْن جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ مِلْكِيْ فَي طَأَيْفَةِ النَّهَارِ لَا يُكَلَّمُنِي وَلَا أَكَامُهُ حَتَّى أَتَى سُوقَ بَنِي قَيْنِـ َقَاعَ لَجَلَسَ بِفِنَاء يَبْتِ فاطمَّةَ فَقَالَ أَمَّ لُكُمُ أَنَّمٌ لُكُمُّ غَبَسَتْهُ شَبْئًا فَطَنَنْتُ أَنَّهَا تُلْسُهُ سِخَابًا أَوْ تُفَسَّلُه ('' لَغَاء بَشْنَدُ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَه وَقَالَ اللَّهُمَّ أَحْبَبُهُ (") وَأَحِبُّ مَنْ يُحَبُّهُ ﴿ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ عُبَيْدُ ٱللهِ أَخْبَرَ نِي أَنَّهُ رَأَى نَافِعَ بْنَ جُبَيْدٍ أَوْتَرَ بِرَكْعَةً مَرْثُ إِبْرَاهِيم بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى " عَنْ نَافِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ مُمَرَ أَنْهُ سم كَانُوا يَشْتَرُونَ الطُّمَامَ ('' مِنَ الرُّ كَبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِي مِلْكَ فَيَبْعَث عَلَيْهِم ْ مَنْ يَمْنَمُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ أَشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوه حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ \* قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُعَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ نَهِي النَّبِي عَرَاكِ أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا أَشْتَرَاهُ حَتَّى بَسْتَوْ فيهُ السَّا كَرَاهِيَةِ السَّخَبِ فِي السُّونِ مَرْشَ مُمَّدُّ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلاَلْ عَنْ عَظَاء بْنِ يَسَار ، قَالَ لَقِيتُ عَبْدَ أَلَتْهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فُلْتُ أَخْبِرْ نِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فِي التَّوْرَاةِ ، قَالَ أَجَلْ : وَأَلَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ في التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفِتِهِ فِي الْقُرْآنِ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ، وَحِرْزًا لِلْامِيْنِينَ ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي ، سَمَّيْتُكَ المتَوكَلُ ، لَبْسَ بِفَطْرٌ وَلاَ غَلَيظِ وَلاَ سَخَابٍ فِي الْأَسْوَاقِ ، وَلاَ يَدْفَعُ بِالسَّبْئَةِ السَّيِّئَةَ ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَ يَغْفِرُ ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَنَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءِ بِأَنْ يَقُولُوا : لاَ إِلٰهَ إلاَّ اللهُ ، وَيَفْتَحُ (٥) بها أَعْيِنًا مُمْيًا ، وَآذَانًا صُمًّا ، وَقُلُوبًا عُلْفًا ۞ تَابَعَهُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ هِلاَلِ وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ هِلِالٍ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ سَلاَّمٍ غُلْفٌ كُلُ شَيْءٌ فِي غِلاَّفِ سَيْهُ أَغْلَفُ ، وَقَوْسٌ غَلْفَاء ، وَرَجُلُ أَغْلَفُ إِذَا لَمْ رَبَّكُنْ غَنْتُوناً بِالْبِ (١)الْكَيْلُ عَلَى

(۱) تَشْهِلُهُ مِخْطَفِ مَعْدَد. ابي در

(۲) أجِهُ

رم) مُوسَى بِنْ عَقْبَةً صَحَ

ن (٤) طَعَاماً سن

(٠) وَبُنْتَحُ بِهَا أَعْبُنُ الْمُعَنِّ وَالْمُعِنِّ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ وَالْمُؤْمِنِ الْمُعَنِّ وَالْمُعَنِّ وَالْمُؤْمِنِ الْمُعَنِّ وَالْمُؤْمِنِ الْمُعَنِّ وَالْمُؤْمِنِ الْمُعَنِّ وَالْمُؤْمِنِ الْمُعَنِّ وَالْمُؤْمِنِ الْمُعَنِّ وَالْمُؤْمِنِ الْمُعَنِّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُؤْمِنِ الْمُعَنِّ وَالْمُؤْمِنِ الْمُعَنِّ وَالْمُؤْمِنِ الْمُعَنِّ وَالْمُؤْمِنِ الْمُعَنِّ وَالْمُؤْمِنِ الْمُعَلِّ وَالْمُؤْمِنِ الْمُعَلِّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُؤْمِنِ الْمُعَلِّمِ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعِلِي الْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ الْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ عَلَيْكُ الْمُعْمِينِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعْمِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِينِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِنْ الْمُعْلِمِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِنْ الْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَلْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّ وَلَامِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَالْمِلْمِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمِلْمِينِ وَالْمِلْمِينِ وَالْمُعِلِي وَالْمِلْمِينِ وَالْمُعِلِمِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِمِينَا مِنْ الْمُعِلِمِي وَالْمُعِلِمِي وَالْمِلْمِينِ وَالْمُعِلَّ وَالْمِلِي وَالْمِلِي وَالْمِلْمِي وَالْمِلْمِي وَالْمِلِمِي وَالْمِلْمِي وَالْمِل

الْبَائِيمِ وَالْمُعْطَى، لِقَوْلِ (') اللهِ تَمَالَى : وَإِذَا كَالُومُ ۚ أَوْ وَزَنُومُ ۗ يُغْسِرُونَ ، يَعْنِي كَالُوا كَمْمُ ۚ وَوَزَنُوا كَمُمْ ، كَـقَوْلِهِ : يَسْمَعُونَكُمْ ، يَسْمَعُونَ لَـكُمْ ، وَقَالَ النَّيْ يَنِيُّ أَكْتَالُوا حَتَّى نَسْتَوْفُوا ، وَ يُذْ كُرُ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّهُ قَالَ لَهُ إِذَا بِمْتَ فَكِلْ ، وَإِذَا (٢٠ أَبْتَعْتَ فَأَكْتَلْ صَرَتْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ مَن أَبْتَاعَ طَمَاماً فَلاَ يَبِيعُهُ ٣٠ حَتَّى يَسْتَوْفيَهُ مِرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَة عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُولُقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيُّ عَلَى غُرَما لِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ فَطَلَبَ النَّبِيُّ عَلَيْتُمْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا ، فَقَالَ لِي النِّبِي مُ يَلِيِّتُهِ أَذْهَبْ فَصَنَّفْ كَمْرَكَ أَصْنَافًا ، الْعَجْوَةَ عَلَى حِدْةٍ وَعَذْقَ ( ٤ ) زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى قَفَعَلْتُ ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِي عَلِيَّ جَلَسَ عَلَى أَعْلاَهُ أَوْ فِي وَسَطِهِ ، ثُمَّ قالَ : كِلْ لِلْقَوْمِ فَكِنْتَهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمُ الَّذِي كَلُمُ وَ بَـقَى كَمْرِي كَأَنَّهُ كُمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٍ \* وَقَالَ فِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنَى جابر من النَّبِيِّ عَلِيُّ فَمَا زَالَ يَكِيلُ كُلُمْ حَتَّى أَدَّاهُ (٦) ، وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبِ عَنْ جابرِ قَالَ • ما يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْل حَرْ**تُ إ**بْرَاهِيمُ ابْنُ مُولِي حَدِّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ ثَوْرِ عَنْ خَالِهِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيَكُرب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ قَالَ كِيلُوا طَمَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ (٧) باب بَرَكَة صَاعِ النَّبِيِّ مِنْكِيْ وَمُدِّهِمْ (٨) فِيهِ عالمِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيُّ مَرَكِيْ صَرَتْ مُوسَى حَدَّثَنَا وُهِيَبْ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيىٰ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمِ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُّيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ ٱلنَّبِيِّ مِلْكِ أَنَّ (١) إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعا كَهَا وَحَرَّمْتُ المَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَنَّهُ هُوَدَعَوْتُ لَهَا فِي مدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ ما دَعا إِبْرَاهِيمُ

(۱) وَقُولُ (۲) فَأَرِدَا من سن (۲) سَمْهُ

(٤) عِذْقَ بَكُسر العين عند أبي ذر

لابی در وابن عساکر
 لابی در وابن عساکر
 ف بمض الاصول زیادة
 فیه بعد لکم وقال فی الفتح
 کنا فی جمیع روایات
 البخاری أی باسقاط فیه قال

ورواه غیره فزاد فی آخره فیه اه م \* (۸) وَمُدِّرِهِ

(٩) ليست همزة أن مضبوطة
 في اليونينية وضبطها في الفرع
 ختجها

عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِكَحَّةَ صَرَتَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكٍ عَنْ إِسْلَقَ بْن عَبْدِ اللهِ ا بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ قَالَ اللَّهُمُ بَارِكْ لَمْمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَمْمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ يَعْنِي أَهْلَ اللَّهِ يِنَةِ بِاب مايُذْ كُرُ في يَسْعِ الطَّمَامِ وَالْحُكرةِ عَرْثُ إِنْ إِسْفَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ ابْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاوْزَاعِيِّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّمَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَبِيَّمُوهُ حَتَّى يُووْهُ إِلَى رِحالِهِمْ صَرْتُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّنْنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْكِنَّهِ نَهْى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ ذَاكَ ، قالَ ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأً (٢) حَرِثْنِي أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قالَ سَمِعْتُ ا بْنَ مُمّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قالَ النَّبِي عَلِيِّ مِن أَبْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيمُهُ (٢) حَتَّى يَقْبَضَهُ مَرْشُ عَلَيْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مالِكِ بْنِ أُوس أَنَّهُ قَالَ مَنْ (٤) عِنْدَهُ صَرْفٌ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا حَتَّى يَجِيءَ خازِنْنَا مِنَ الْنَابَةِ قالَ سُفْيَانُ هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنَ الرُّهْرِيِّ لَبْسَ فِيهِ زِيادَةٌ ، فَقَالَ (٥) أَخْبَرَ نِي مالِكُ بْنُ أُوسْ (٦) سَمِعَ تُعَمَّرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَحْدْ بِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ الْذَّهَبُ بِالْذَّهَبِ (٧) رِبَّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالنُّرُّ بِالْبُرِّ رِبًّا إِلاًّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ بَابِ مِنْ بَيْعِ الطَّمَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَ يَسْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ مَرْشَ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ ( اللَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ طَاوِسًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَمَّا الَّذِي نَهْى عَنْهُ النَّبِي مُ إِلَّ إِنْ مَهُو الطَّمَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

مه) کا حدثنی

(۲) مُرْجَى . قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُرْجِوَدُنَ مُؤخَرُّ ونَ

> رم) معمر (۳) ۱۳۵

(١) من كان عندهَ

(ه) قال تر.

(r) أُوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ صِي

(٧) بِأُلُورِقِ

(۷) با لورق س (۸) قال أما الذي وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ مِثْلَهُ مَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا مالكِ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ نُحْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِّي عَلِيُّ قَالَ مَنِ ٱبْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ (١) حَتَّى بَسْتَوْفِيَهُ زَادَ إِسْمُعِيلُ مَنْ أَبْنَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ (٢) حَتَّى يَقْبُضَهُ بِاس إِذَا أَشْتَرَى طَمَامًا حِزَافًا أَنْ لاَ يَبِيعَهُ حَتَّى يُوْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ (٣) وَالْادَب في ذلك . مَرْشًا يَحْيِي بْنُ بِكَبْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِشِهَابٍ قَالَ أَخْرَ نِي سَالِمُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ (1) إِنْ مُعَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ بَالِيُّ يَمْنَاءُونَ (٥) حِزَافًا يَمْنِي الطُّعَامَ يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ في مَكَانِهِمْ حَتَّى يُووْهُ إِلَى رِحَالِمِمْ بِالْبِ إِذَا أَشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِمِ أَوْ مَاتَ فَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ ، وَقَالَ ابْنُ مُحَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا بَحْمُوعاً فَهُوَ مِنَ مَرْثُ فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَنْرَاءِ أَخْبِرَ لَا عَلِي بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَلَّ يَوْمْ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِّ مِلْكِيْدِ إِلاَّ يَأْتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرِ أُحَدَ طَرَقِ النَّهَارِ فَلَمَّا أَذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى اللَّهِ بِنَةِ كُمْ يَرُعْنَا إِلاَّ وَقَدْ أَتَانَا ظُهُرًا ۚ نَفُرَ بِهِ أَبُو بَكُرِ فَقَالَ ماجاءِنَا ١٠٠ النَّبِي عَلِيْكِ فِي هَٰذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ لِأَنْرِ ١٧٠ حَدَثَ قَلْمًا دَخَلَ عَلَبْهِ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ أُخْرِجْ مَنْ (^) عِنْدَكَ قَالَ بَارَسُولَ الله إ مُمَا هُمُا أَبْنَتَاىَ يَعْنِي عَائِشَةً وَأَسْمَاء قَالَ أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ قَالَ الصُّحْبَةَ اً يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ الصُّخْبَةَ ، قَالَ بَارَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدِي نَاقَتَـ بْنِ أَعْدَدْ مُهُمَّا لِلْخُرُوجِ نَفُذْ إِحْدَاهُمَا ، قالَ مَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ ﴿ اللَّهِ مَا يَبِيعُ ( ' عَلَى يَسْعِ أَخِيهِ ، وَلاَ يَسُومُ (١٠٠ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتْي يَاذَنَ لَهُ (١١٠ أَوْ يَتْرُالُهُ صَرَّتُ إِسْمَعِيلُ قالَ حَدَّتَني مَالِكُ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ غَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لا بَيْنِ (١٢) بَعْضُكُمْ عَلَى يَسْعِ أَخِيهِ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيالُ حَدَّثَنَا

(۱) فَلَا يَبِعَهُ (۲) فَلَا يَبِعَهُ (۲) الى رحَهُ لبس علبه رقم في البوبينية (۱) أنَّ عَبْدُ (۱) اللهِ بْنَ مُحَرَّ

(٠) يَنْبَكَأَيْمُونَ<sup>\*</sup> م

(١) مَاجَاء النِّي

(۷) مین آمر مس

(٨) مَاعِنْدَكَ

(۱۲) لاَ يَبِع

(1) كمنتآ فى المطبوع قبل هذه من شبر رنم ولا نديه علبه من المصحع ولكن فى السطلانى فى لسخة أن عبد الله الخ اه من هامنس الاصل

الزُّهْرِيُّ ءَنْ سَمِيدِ بْنِ المسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُمَرَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهْي رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ الرُّجُلُ عَلَى يَنْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبُ (١) عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأُ (") ما في إِنَامًا باب بيشع الْزَايَدَةِ وَقَالَ عَطَانِهِ أَدْرَكْتُ النَّاسَ لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ المَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ مَرْث بشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا الْحَسَيْنُ الْمُكْتِبُ (" عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَباحٍ عَنْ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً أَعْنَى غُلاَماً لَهُ عَنْ دُبُر ، فَأَحْتَاجَ فَأَخَذَهُ النَّبِي عِلِي فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ، فَأَشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَّفَعَهُ إِلَيْهِ بِالْبُ النَّجْشِ وَمَنْ قَالَ لاَ يَجُورُ ذَلِكَ الْبَيْعُ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي أُوفَى النَّاجِشُ آكِلُ ربًّا (٤) خاتُن ، وَهُو خِدَاعْ بَاطِلْ لاَ يَعِلْ قالَ النَّبِي عَلِيَّ الْحَدِيمَةُ ف النَّارِ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدٌّ مِرْشًا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهْى النَّهِ عَنِ النَّجْشِ باسب بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْرَنَا مالكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعْمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ نَهْى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ يَيْمًا يَتَبَايَمُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ بَنْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا بِاللَّهِ بَيْدِمِ الْكُرْمَسَةِ ، وَقَالَ أَنَسُ نَهْي عَنَّهُ النَّبَي مِنْ اللَّه مَرْث سَعِيدُ بْنُ عُفَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عامِرُ بْنُ سَمْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ نَفَى عَن الْمَنَابَذَةِ وَهِي طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ إِلْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ فَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَنَهُى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ التَّوْبِ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ مَرْثُنَا قُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُمَّدَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نُهِيَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ

(۱) من باء يخطب من النوع (۲) عندأ بي ذرايتك في بكسر الفاء و بللثناة النحتية قال وصوابه بالفتح والهمز

> (r) الْمُكْتَبُّ (ن) الرَّبًا (ن) الرُّبًا

( قَوَّلُهُ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِيرًا) هوبالرفع في حميع النسخ المعتمدة بيدما

أَنْ يَحْنَى الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ ، ثُمَّ يَرْفَمَهُ عَلَى مَنْكَبِهِ ، وَعَنْ يَيْمَنَنْ الْلمَاسِ وَالنَّبَاذِ اللَّهُ عَنَّهُ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَنَّهُ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَلَيْكُ النَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلْمُ النَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الل قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ يَعْيِي بْنِ حَبَّانَ وَعَنْ أَبِي الرِّ أَدِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً رضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَزِينَ نَهٰي عَنِ اللاَمسَةِ وَالْنَابَذَةِ مَرْثُ (٢) عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ نَهْى النَّبِي لِينَّ عَنْ لِبُسْتَيْنِ وَعَنْ بَيْمَتَيْنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَا بَذَهِ بَابِ النَّهِي لِلْبَائِمِ أَنْ لاَ يُحَفِّلَ الْإِبلَ وَالْبَقْرَ وَالْفَنَّمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ وَالْمُصَرَّاةُ الَّتِي صُرْىَ لَبَنْهَا ۚ وَحُقِنَ فِيهِ وَجُمِعَ فَلَمْ يُحْلَبْ أَيَّاماً وَأَصْلُ النَّصْرِيَةِ حَبْسُ المَاهُ مُقَالُ مِنْهُ صَرَّيْتُ المَاء " حَرَثُ ابْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَر بْن رَبِيمَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ ِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّي عَلِيَّ لاَ تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَمَ ، فَمَنِ ٱبْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَـيْرِ النَّظَرَيْنِ يَنْنَ (١٠ أَنْ يَحْتَكِبُهَا إِنْ شَاء أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ \* وَيُذْ كُرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُعَاهِدٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ رَباحٍ وَمُوسَى بْنِ بَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ بَالِّكَ صَاعَ تَمْرٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سيرينَ صاعاً من طَمام وَهُو يِأْخُيارِ ثَلَاثًا ، وقالَ بَمْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ صاعاً من تَمْرُ وَلَمْ بَذْكُرْ ثَلَاثًا وَالتَّمْنُ أَكْثَرُ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ مَنِ أَشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْبَرُدٌ مَنْهَا صَاعًا ( ) وَنَهَى النَّبِيُّ إِنَّ أَنْ تُلَقَّ (٦) الْبُيُوع صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلِيَّ قَالَ لاَ تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ ، وَلاَّ يَبِيعُ (٧) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ (٥٠ حاضِر لبادٍ ، وَلاَ تُصَرُّوا الْغَنَّمَ ، وَمَن ِ أَبْنَاعَهَا فَهْوَ

(1) أن أصرال كنبرة قال بدون واو (٣) حدثني عباش (٣) إذًا حَبَسْتَهُ (٤) صوابه بَعْدَ كذ (٥) صاما من تمر (١) أن تَلَقَى الْبَيْوعَ (١) أن تَلَقَى الْبَيْوعَ

بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَمْدَ أَنْ يَحْتَلَبَهَا (١) إِنْ رَضِيَّهَا أَمْسَكَهَا ، وَ إِنْ سَخَطِهَا رَدُّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرَ بِالْسِبِ" إِنْ شَاءَ رَدَّ اللَّصَرَّاةَ وَفِي حَلْبَتِهَا (٢) صَاعْ مِنْ تَمْدِ صَرَّتُ كُمُّدُ ابْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا المَـكَىٰ أَخْبَرَ لَا ابْنُ جُرَيْجٍ ۚ قَالَ أَخْبَرَ فِي زِبَادٌ أَنَّ ثَا بِتَا مَوْلَى عَبْدٍ الرَّ هُنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ مَنِ أَشْتَرَى غَمَا مُصَرَّاةً فَأَحْتَلَبَهَا ، فَإِنْ رَضِيهَا أَمْسَكُهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا فَف حَلْبَيْهَا صَاعْ مِنْ تَمْرِ بِاسِ مُ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي وَقَالَ شُرَيْخُ إِنْ شَاءَ رَدٌّ مِنَ الزَّنَا مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَني سَعِيدُ اللَّقْبُرِيُّ عَنْ أبيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِيهُ يَقُولُ قالَ النَّبِي عِلِيِّتِ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِ نَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُشَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُشَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبَعْهَا وَلَوْ بِحَبْلُ مِنْ شَعَرَ صَرَّتُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالِكٌ عَن ابْن شِهاَب عَنْ عبيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْن خالِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ سُئِلَ عَنِ الْأُمَةِ إِذَا زَنَتْ وَكُمْ تُحْصِنْ (٣) قالَ إِنْ زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ َفَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ لاَ أَدْرِى بَعْدَ <sup>(٤)</sup> الثَّالِثَةِ ب ُ الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ مَعَ النَّسَاءِ مَرْشُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَبْرِ قالَتْ عائيشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَيٌّ رَسُولُ ٱللهِ يَلِيُّكِ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ أَشْتَرِى وَأَعْتِق فَإِنَّ (٥) الْوَلاَء لِمَن أَعْتَق ثُمَّ قامَ النَّبَيُّ عَلِيِّهِ مِنَ الْعَشِيِّ ، فَأَنْنَى عَلَى اللهِ عِمَا هُو أَهْلُهُ ، ثُمَّ قالَ (٢) : ما بَالُ أُناس (٧) يَشْتَرَ طُونَ شُرُوطًا (^ ) لَيْسَ في كِتاب اللهِ مَن أَشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ في كِتاب اللهِ فَهُوْ بَاطِلْ وَإِنِ أَشْتَرَطَ مَانَةَ شَرْطٍ شَرْطُ أَلَّهِ أُحَتَّى وَأُوثَنُّ مَرْثُ حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ (١) حَدَّثَنَا مَمَّامٌ قالَ سَمِيْتُ نَافِعا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُمَّرَ رَضِيَ الله عَنْهُما

(۱) يَعْلُبُهَا

(٢) (قوله حلبها) بسكولة اللام في البونينية وغيرها على أنه امم الفعل ومجوز الفتح على أنه بمعنى المحلوب قاله المبنى وابن حجر كذا في الفسطلان

(٢) أَعُصَنَ (١) أَبَعْدُ

(ه) فانما صو

(٦) أمَّا بَعْدُ مَا بَالُ

(٧) النَّاسِ (٨) شَرْطًا

(١) ائن حَسَّانَ

كذا فى الفرع الذى يبدئا قال الفسطلانى ولابى ذركما فى الفرع ونسبها ابن حجر لغير المستملى حسان بن حسان

أَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا صَاوَمَتْ بَرِيرَةً خَفَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا جَاء قَالَتْ إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيمُوهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلاَء فَقَالَ النَّبِي مُرْكِيٍّ إِنَّمَا الْوَلاَء لِمَن أَعْتَقَ قُلْتُ لِنَافِيمِ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا ، فَقَالَ مَا بُدْرِينِي بَابِ هَلْ بَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِنَيْرِ أَجْرِ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ ، وَقَالَ النَّبِي ۚ إِنَّا إِذَا ٱسْتَنْصَحَ أَحَـ كُم أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَه وَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاهِ مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ قَبْسَ سَمِمْتُ جَرِيرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (') بَايَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّ عَلَى شَمَادَةِ أَنْ لاَ إِنْهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنْ يُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَّةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّ كاةِ ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مِرْشَ الصَّلْتُ بْنُ مُعَمَّدٍ حَدْثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدْثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ لِلَّهِ لَا تَلَقُّوا الرَّكُبَانَ (٢) وَلا يَبِيعُ (١) حاضِرٌ لبادٍ ، قالَ فَقُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيمُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا بِاللَّهِ مَنْ كَرِهَ أَنْ بَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَحْدِ صَرَتْنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَلَى الْحَنَىٰ عَنْ عَبْدِ الرَّ عُن بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ قَالَ حَدَّتَنَى أَبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُعَلَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَلِي أَنْ بَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَ بِهِ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ باب لاَ يَبِيعُ (" حاضِر لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِمِ وَالْمُشْتَرِي " وَقَالَ إِبْرَاهِمُ إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ بِعْ لِي ثَوْبًا وَهِي (١) تَعْنِي الشِّرَاء وَرَثْنَ الْكُلِّي ابْنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَا يَنْتَاعُ (٧) المَرْدُ عَلَى بَيْم أَخِيهِ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ ( ) حاضِر لِبَادٍ مَرْثُ اللَّهُ مَنْ الْلَقَى حَدَّثْنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا انْ عَوْنٍ عَنْ مُحَدٍّ ، قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَهُيناً أَنْ بَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

(۱) اَلَّهُ كُبَانَ لِلْبَيْعَ فَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُحْمِلُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

بُ النَّهْي عَنْ تَلَنِّي الرُّ كُبَانِ ، وَأَنَّ يَنْعَهُ مَرْدُودٌ ، لِأَنَّ صَاحِبَهُ عاص آثم إذًا كَانَ بِهِ عَالِمًا وَهُوَ خِدَاعٌ فِي الْبَيْمِ وَأُغْدِاعُ لَا يَجُوزُ وَرَثُنَا نُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ (١) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهِى النَّبِي عَلِي عَنِ التَّلَقِي وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ صَرَّتَى ٣٠ عَيَّاشُ بنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأُعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَامَعْنَى فَوْلِهِ لاَ يَسِمَّنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَقَالَ لاَ يَكُنْ (٣) لَهُ سِمْسَاراً مرش مسدّد حدَّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قالَ حَدَّتَى التّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَنِ أَشْتَرَى مُعَفَّلَةً قَلْبَرُدُ مَعَهَا صَاعًا ، قالَ وَنَهَى النَّي عُلَيْ عَنْ تَلَقِّى الْبُيُوعِ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ لَا يَبِيتُمُ (ا) بَمْضُكُمْ عَلَى بَنْع بِمُض وَلاَ تَلَقَّوْ السَّلَمَ حَتَّى يُهُبَّطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ باب مُنْتَهٰى الثَّلَقِ وَرَثْنَا مُوسَى ابْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَتَلَقّى الرُّ كُمَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ فَنَهَانَا النَّبِيُ مِنْكِيْ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يُبُلَغَ بهِ سُوقُ الطَّعَامِ، قَالَ أَبُو عَبُدِ اللهِ هَذَا فِي أَعْلَى السُّوفِ يُبَيِّنُهُ (٥) حَدِيثُ عُبَيْدِ اللهِ حَرَثُن مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنى فَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَانُوا يَبْتَاءُونَ (٦) الطمَامَ في أُعْلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ في مَكَانِرِمْ (٧) فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ ﴿ إِلَهِ ۚ إِذَا ٱشْتَرَاطَ شُرُوطاً فَي الْبَيْمِ لاَ تَحِلُ حَرِثْ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ مَا مالك عَنْ هِشَامٍ بن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءُ تَنِي بَرِيرَةُ فِقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقِ ف كُلِّ عام وَقَيَّةٌ (٥٠ فَأُعِينينِ ، فَقُلْتُ : إِنْ أَحَبَّ أَمْ لُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ ، وَيَكُونَ

(۱) عبيد اللهِ العُمرِيُّ (۲) حدثنا

(٣) لاَتَكُنُّ.لاَيَكُونُ وفي القسطلاني ولابي الوقت لاتكون بالثناة الفوقية

(٤) كَذَا فِ اليونَيْنَيْهُ بِالرَفْعِ

(٥) وَينينه

(٦) يَنْبَايَعُونَ

ة (٧) في مكائه يوسط

(۸) أُوتية (۸)

وَلاَوْلَدِ لِي فَعَلْتُ ، فَذَهَبَتْ بَوِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا ، فَقَالَتْ كَامُمْ فَأَبَوْا عَلَيْهَا (١) كَفَاءتْ مِنْ عِنْدِهِمْ (٢) وَرَسُولُ اللهِ عَلِيْ جَالِسْ ، فَقَالَتْ إِنَّى قُدْ عَرَضْتُ ذَٰ لِكَ (٢) عَلَيْهِمْ وَأَبَوْ ا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءِ لَهُمْ فَسَمِعَ النَّبِي عَلِيَّ فَأَخْبَرَتْ عَالْشَةُ النَّبِيَّ عَلَيْقِ فَقَالَ خذيها وَأَشْتَر طِي كَمْمُ الْوَلاَء فَإِنَّمَا الْوَلاَء لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عائِشَةُ ، ثُمَّ قامَ رَسُولُ اللهِ عَنْكُ فِي النَّاسِ فَهِدَ اللهَ وَأَنْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ : أُمَّا بَعْدُ ما بَالُ رجالِ يَشْتَرِ طُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتاب اللهِ ما كانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتاب اللهِ فَهُورَ بَاطِلْ وَإِنْ كَانَ مَانَةَ شَرْط قَضَاء الله أَحَثَّى وَشَرْطُ ٱلله أُوثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَق صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا · أَنَّ عائِشَةَ أَمَّ اللُوَّمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جارِيَةً فَتُعْتِقَهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيمُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءِهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَقَالَ لَا يَمْنَمُكِ ذَٰلِكَ فَإِنَّا الْوَلاَهِ لِلَهُ لِلَهُ باب ُ يَيْعُ ِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ مِرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَمَنَا اللَّيْثُ (٤) عَنِ ابْن شِهابٍ عَنْ مالِكِ بْنِ أُوسِ سَمِعَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ الْبُرْ وَالْبُرْ رِ بَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْر رباً إِلاَّ هَاءَ وَهَاء مُ يَيْمِ الزَّيبِ بِالزَّيبِ وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ الطَّعَامِ مِرْثُ إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَا (°) مالكَ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ لِلْهِ عَن المُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ (٦) بَيْعُ الثَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الزَّبيبِ بِالْكُرْمِ كَيْلاً حَرْثُ أَبُو النَّمْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّاد بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اللَّبِيّ عِنْ اللَّهُ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، قَالَ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلِ إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَمَلَى \* قَالَ وَحَدَّثَنَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيُّ مِرْكِيَّةٍ رَخَّصَ فِي الْعَرَايا بخَرْصِهَا مُ بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ عَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنِ ابْنِ

(۱) فَأَ بَوْا ذَٰلِثَ عَلَيْهَا (۲) مِنْ عِنْدِها (۲) مِنْ غِنْدِها (۳) مِنْ ذَٰلِثِ (۵) مَنْ ذَٰلِثِ (۵) لَيْثُ (٥) حَدَّثَنَى (٦) قال والمزابنة انظ قال مضروب عليه في اليونينية وهو ثابت في بعض الأصول

(۱) بِالْوَرِقِ (؛) أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِي اليونينية بغير علامة

شِهَابِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوس أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَار فَدَعَانِي طَلْعَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله فَتَرَ اوَضْنَا حَتَّى أَصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الْذَّهِبَ يَقَلَّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمُّ قَالَ حَتَّى يَاتِي خارِيني مِنَ النَّابَةِ ، وَمُعَمَّرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ ، فَقَالَ وَاللهِ لاَ ثَفَارِقُهُ حَتَّى تَاخُذَ مِنْهُ ، قال رَسُولُ اللهِ عَلِينَةِ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ (١) رِبَّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُ ۚ بِالْبُرِّ رِبَّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاء وَالشَّعِيرُ بِالشَّمِيرِ رِبَّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًّا إِلاَّ هَاءَ وَهَاء بالبُّ بَيْعِر النَّهَبِ بِالنَّهِبِ مِرْثُ صَدَّقَةُ بن الْفَضْلِ أُخْبَرَ نَا إِسْمُمِيلُ بنُ عُلَيَّةً قالَ حَدَّثَنَى ٣ يَحْيِي بْنُ أَبِي إِسْطَقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةً قالَ قالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضَىَ الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ ، وَالْفَيضَّةَ بالفيضَّة إلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَ بِيمُوا الذَّهَبِ بِالْفَضَّةِ وَالْفَضَّةَ بِالنَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ باب أينع الفيضَّة بِالْفِضَّة مِرْشُ (٢) عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ حَدِّثِنَا عَمِّي حَدَّثَنَا ال ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَمَّهِ قَالَ حَدَّثَني سَالِم مُنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُمَرّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ ( ) حَدَّثَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ الله عَلِيَّةِ فَلَقَيَهُ عَيْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ ، فَقَالَ يَا أَبَا سَمِيدٍ ما هُذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ فَقَالَ أَبُو سَمِيدٍ فِي الصَّرْفِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهِ يَقُولَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا (٥) بِمِثْلً ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا ١٠٠ بِمِثْلِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِيمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لاَ تَبِيعُوا النَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثِلاً بِمِثْلِ وَلاَ نَشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشِفُوا بَمْضَهَا عَلَى بَمْضِ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزِ الح الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَسْمًا ﴿ مُرْسُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَدَّثَنَا الضَّمَّاكُ بْنُ عَفْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قالَ أَخْبَرَ فِي مَمْرُو بْنُ دِينَارِ ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهُمُ بِالدِّرْهُمِ لَهُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسِ لاَ يَقُولُهُ فَقَالَ أَبُو سَمِيدٍ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّيِّ تَلْكُ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ قَالَ (" كُلُّ " ذَلِكَ لاَ أَثُولُ وَأَنْهُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ عِنْ مِنَّى وَلٰكِنَّنِي ٣٣ أُخْبَرَ نِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيُّ قِالَ لاَ رِبَّا إِلاَّ فِي النَّسِيثَةِ باسب يَيْعِ الْوَرِقِ بِالنَّمَبِ نَسِينَةً وَرَثْ حَفْمٌ ثُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قالَ أُخْبَرَ فِي حَيِيبُ بْنُ أَبِي ثَايِتٍ قَالَ سَمِيتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءِ بْنَ عَاذِب وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما يَقُولُ هُلُذَا خَيْرٌ مِنَّى فَكِلاَهُمُ إِنَّهُولُ أَهْمِي رَسُولُ اللَّهِ مِنْ عَنْ بَيْعِ الذَّهَ بِالْوَرِقِ دَيْنًا باب أَ يَدْعِ النَّحْبِ بِالْوَرِفِ يَداً بيد صرت عِزانُ بْنُ مَبْسَرَةً حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا يَحْيِي بْنُ أَبِي إِسْطَقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عَمْنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ نَهْى النَّبُّ عَيْكَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْدَّهَبِ بِالنَّهَبِ إِلا سَوَاءٌ بسَوَاءِ وَأَمْرَانَا أَنْ نَتْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ ( ) كَيْفَ شِيْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ ( ) كَيْفَ شِيْنَا باب بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَهِيْ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالنَّمْرِ وَ بَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرَّمِ وَ بَيْعُ الْعَرَايا قالَ أَنَسُ نَهْيِ النِّي عَلَيْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُافَلَةِ صَرْثُ الْحَيْ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَ نِي سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ لاَ تَبِيمُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَّحُهُ وَلاَ تَبِيمُوا الثَّمَرَ بِالتُّمْوِ \* قَالَ سَا لِم " وَأَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بَنْ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَخُّسَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْمِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَكَمْ بُرَخْصْ فِي غَيْرِهِ وَرَثْ عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ مَا مالكِ عَنْ غَافِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَى عَنِ الْمُرَابَعَةِ وَالْمُرَابَعَةُ أَشْتَرَاهِ النَّمَرِ بِالنَّمْرِ كَيْلًا وَ بَيْعُ الْكَرْمِ بِالرَّابِيهِ

(1) فقال (۲) كُلُّ ذُلِكً (۲) كُلُّ ذُلِكً هو منصوب في الفرع الذي بالدفع كما في الفرع وفي بعض بالاصول بالنصب الم (۲) وَلُلكِينَ (٤) في الفضة في ره أو النفة « (۲) أو النفة (۲) أخبرن « (۲) أرخص

كَيْلًا جِرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبِرَ مَا مالكُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْن أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِي الْمُزَابَنَةِ وَالْحُافَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ أَشْيَرَاءِ النَّمْرِ فِالنَّمْرِ فِي رُوسُ النُّغْلِ ، مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الشَّيْبانِي عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ نَهْى النَّبِي عَنِ الْحَافَلَةِ وَالْمَرَابَنَةِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ فَنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنُ مُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ أَرْخُصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا بِاسِبُ بَيْعِ النَّسَرِ عَلَى رُوْسِ النَّحْلِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (١) حَرْشُ الْحَيْ بْنُ سُلِّيْانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا (١) ابْنُ جُوَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّ بَبْرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهْى النَّبِي عَنْ بَيْعِ النَّمْرِ حَتَّى يَطِيبَ وَلاَ بُبَاعُ شَيْءٍ مِنْهُ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدُّرْكُمِ إِلاَّ الْعَرَابا حَرْثُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الرَّبِيعِ أَحَدَّثُكَ دَاوُدُ عَنْ أَبِي سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هُرَبُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مِلْكِ رَخَّصَ ٣٠ في يَيْمِ الْمَرَايا في خَمْسَةِ أَوْسُن أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ قَالَ نَمَمْ طَرَّمْنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ يَحْيِيٰ بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ بُشَيْرًا قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَرْكَ لَهُ عَنْ يَيْعِ النَّمْرِ بِالنَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِما يَأْ كُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا وَقَالَ سَفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى إِلاَّ أَنَّهُ رَخُّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَبِيعُهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِهِمَا يَأْ كُلُونِهَا رُطَبًا قالَ هُوَ سَوَاتِهِ قالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِيَحْيِي وَأَنَا غُلاَمْ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةً يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيُّ مِرْضً فِي بَيْعِ الْمَرَايا ، فَقَالَ وَمَا يُدْرِي أَهْلَ مَكَّةً ، قُلْتُ إِنَّهُمْ يَرْ وُونَهُ عَنْ جَابِرٍ فَسَكَتَ ، قَالَ سُفْيَانُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْل المَدِينَةِ قِيلَ لِسُفْيَانَ ، وَلَيْسَ فِيهِ نَهْي عَنْ يَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ ، قالَ لا باب

تَفْسِيرِ الْعَرَايا وَقَالَ مَالِكُ الْعَرِيَّةُ أَنْ يُعْرَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ ثُمَّ يَتَأَذَّى بدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَرُخْصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِتَمْرِ ، وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ العَرِيَّةُ لاَ تَكُونُ إِلاَّ الْكَيْلُ مِنَ النَّمْرِ يَدًا بَيَدِ لاَ يَكُونُ بِالْجِزَافِ، وَيمَّا يُقَوِّيهِ فَوْلُ سَهِلْ بْن أَبِي حَثْمَةً بِالْأَوْسُنِ الْمُوسَقَةِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما كَانَتِ الْمَرَايا أَنْ يُمْرَى الرَّجُلُ في مالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ ، وقال يَزيدُ عَنْ سُفْيَانَ بْن حُسَيْنِ الْعَرَايا تَحْلُ كَانَتْ تُوهِبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَسْتَطيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا إِنَّهِ أَرُخُصَ لَكُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا عِمَا شَاوًّا مِنَ التَّمْرِ مَرَّشُ الْمُحَدِّدُ اللهِ الله أَخْبَرَنَا مُوسَى بْن عُقْبَةً عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ ا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِزْكِيَّ رَخَّصَ فِي الْمَرَايا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا ، قالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَالْمَرَايا نَحَلَاتُ مَمْلُوماتُ تَأْتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا بِاسِبُ بَيْعِ النَّمارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ كَانَ (٢) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً الْأَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ بَتَبَايَعُونَ النَّارَ فَإِذَا جَدٌّ (\*) النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهمْ قالَ الْمُبْتَاعُ إِنَّهُ أَصَابَ النَّمَرَ الدُّمَان أَصَابَهُ مِرَآضٌ (١) أَصابَهُ قُشَامٌ عاهاتٌ يَحْتَجُونَ بِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَزِلِيَّ مَلَا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَٰلِكَ ، فَإِمَّا (٥) لَا فَلا يَتَبَايَمُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمَرِ كَالَشُورَةِ يُشِيرُ بهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَنِهِمْ (٦٠) وَأُخْبَرَ نِي خارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى يَطْلَعَ الْهُرَّيَّا فَيَتَبَّنَ الْأَصْفَرُ مِنَ الْأُحْمِي قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ رَوَّاهُ عَلَى بْنُ بَحْر حَدَّثَنَا حَكَّامْ حَدْثَنَا عَنْسَةُ عَنْ زَكَرِيَّاء عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ سَهْل عَنْ زَيْدٍ عَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ

(١) هُوَ ابْنُ مُعَاتِل (۲) عن عروه (٣) أُجَدًّا (٤) مَرَّضُ (٥) قوله فامالا قال القسطلاني قد نطقت العرب بامالة لا لتضمنها الجلة والافالقياس أن لاتمال الحروف وقد كنها للصاغاني امالىبلام ويأء لاجل امالتها ومنهم من يكتبها بالالف على الاسسل وهو الاكثر ويجمل عليها فتحة محرفة علامة للامألة وألعامة تشبع امالتها وهو خطأ اه (٦) ثبت في أسول كثيرة لفظ قال قبل وأخبرنى قوله تطلم النريا هو بالفوقية والنعنبة وكذا نوله السابق

يتبايموا اء

رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهْي عَنْ بَيْعِ النَّهَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَّحُهَا نَهْى البَّايْعَ وَالْمُبْتَاعَ حَرْثُ ابْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مُحَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ نَهْى أَنْ تُبَاعَ ثَمْرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُو ﴿ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ يَعْنِي حَتَّى تَحْمَرً مرش مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْيِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَلِّيمٍ بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنَ مِينَا قالَ سَمِيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهْيِ النَّبِي مِلْكِ أَنْ تُبَاعَ النَّرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ ، فَقَيلَ (١) ما نَشَقَّحُ (٢) قَالَ تَحْمَارُ وَتَصْفَارُ وَيُو كُلُ مِنْهَا باب يَعْمِ النَّفْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا صَرْثَنَى ٣٠ عَلِيُّ بْنُ الْهَيْمَ حَدَّثْنَا مُعَلَى ١٠٠ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَ نَا مُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكُ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ بَالِيُّ أَنَّهُ نَهْي عَنْ بَيْعِ الثَّمِرَ ۚ قِيلَ وَمَا يَرْهُو صَلاَّحُهَا ، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُو ، قِيلَ وَما يَزْهُو : قالَ يَحْمَارُ أَوْ يَصْفَارُ بِالْ إِذَا بَاعَ النَّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَّحُهَا ثُمَّ أَصا بَنْهُ عاهَةٌ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ تُمَيْدِ عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ نَهَى عَنْ يَيْمِ النَّمَارِ حَتَّى ثُرْهِيَ ، فَقَيلَ لَهُ (٥) وَمَا تُزْهِي: قالَ حَتَّى تَحْمَرً ، فَقَالَ (1): أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمُ مَالَ أَخِيهِ \* قَالَ (٧) اللَّيْثُ حَدَّتَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِمِابِ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَبْتَاعَ أَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلاَحُهُ ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبُّهِ أَخْبَرَنِي سَالِمُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ لَا تَتَبَا يَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُو صَلاَّحُهَا وَلاَ تَبِيمُوا الثَّنرَ بِالتَّنْدِ باسب شراء الطَّمَام إِلَى أَجَل صَرْثُ عُمَّرُ بْنُ حَفْسٍ بْنِ غِيَاتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَتُ ، قالَ ذَكَرُ نَا عِنْ لَ إِبْرَاهِيم الرَّهُنَّ فِي السَّلَفِ، فَقَالَ لاَ بَأْسَ بهِ ، ثُمَّ حَدَّثَنَّا عَنِ الْأُسُورِ عَنْ عالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ اللَّ

(١) كَنْ أَسُولُ كُنْيَرَةَ لِيلَ الذاء

> ة (۲) وما

(۲) حدثنا

(٤) مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ السَّادَيُّ

(ه) صنط انظ له في أصول كثيرة

ه<sup>ما</sup> (7) فقال وسول ا**أنه صلي** الله عليه وسلم

(v) ويال

أَرَادَ بَيْعَ مَنْ عَبْدِ مِنْهُ مَرْثُ فَتَبْبَةُ عَنْ مالِكِ عَنْ عَبْدِ الْجَيدِ بْن سُهَيْل بْن عَبْدِ الرَّ عُنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيْبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَزِلِيَّ أَسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْرَ كَفَاءَهُ بِتَمْرِ جَنِيبٍ، فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْنَاً كُلْ تَمْر خَيْبَرَ هَكَذَا قالَ لاَ وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هُذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلِيِّ لاَ تَفْعَلْ بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِ ثُمَّ أَبْتَعْ بِاللَّرَاهِ جَنِيبًا بِاللَّهِ مَنْ بِاعَ نَخْلاَّقَدْ أُبِّرَتْ أَوْ أَرْضاً مَزْرُوعَةً أَوْ بِاجارَةٍ قَالَ أَبُوعَبْدُ اللهِ وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِيْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً يُخْبِرُ عَنْ نَافِيحٍ مَوْلَى ابْنِ مُمَرَ أَنْ ﴿ الْمُمَا نَخْلِ بِيمَتْ قَدْ أُبْرَتْ كُمْ ا يُذْ كَرِ الثَّمَرُ ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أُبِّرَهَا ، وَكَذَٰلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ سَمَّى لَهُ نَافِعْ هُوُّلاَء الثَّلاَتَ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَزِلَتِهِ قالَ مَنْ لَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرَتْ فَثَمَرُهَا للْبَأْئِعِ إِلاًّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ بِاللَّهِ مِنْ يَنْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا صَرَّتْنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ عَنِي الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بَتَمْرِ كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بْزَيِبِ كَيْلًا أَوْ " كَانَ زَرْعًا ، أَنْ يَبِيعَهُ بَكَيْلِ طَعَامٍ ، وَنَهْي " عَنْ ذَلَكَ كُلِّهِ الْمِثْ يَشْع النَّخْلِ بِأَصْلِهِ صَرْثُ فُتَنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِي الله عَنْهُما أَنَّ النَّبَّ عِلِيِّتِهِ قَالَ أَثْمَا أَمْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَدُ النَّخْلِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ (0) المُبْتَاعُ بابُ يَنْعِ الْخُاضَرَةِ مَرْثُنَا إِسْخُقُ بْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي (٦) إِسْخُتُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَ نَصَارِي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَهْي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ عَن الْحُاقَلَةِ وَالْخُاضَرَةِ

(۱) قَبْضِ مَنْ بَاعَ (۱) أنه قال وقوله أيماً هوبالرفع في جميع الاصول المعتمدة بأبدينا (٦) وال كال (٤) في أصول كمتيرة نعى بُدون واو (٥) بَشْنَر طَ (۱) قبل (۲) الشر (۲) الشر (۲) وبكنيك (۲) وبكنيك (٤) ابن سكلم

وَالْلاَمْسَةِ وَالْمَنَا بَذَةِ وَالْزَابَنَةِ مَرْثُ ثُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ جَنْفَرِ عَنْ تُحَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلِيَّ لَهُمِ عَنْ يَيْمٍ كَمَّر التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُو ، فَقُلْنَا (١) لِأَنْسَ مَازَهُو ُهَا ، قَالَ تَحْمَرُ وَتَصْفَرُ أَرَأَيْتَ إِنْ مَنْعَ اللهُ الثَّمَرَةَ (٢) بِمَ تَسْتَحِلُ مَالَ أَخِيكَ باب يُمْ الجُمَّارِ وَأَكْلِهِ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامٌ بْنُ عَبْدِ اللَّكِ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ نُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ نُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِّي عَلَيْكِ وَهُو ٰ يَأْ كُلُ مُجَّارًا فَقَالَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ ۖ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتُولَ هِيْ النَّخْلَةُ فَإِذَا أَنَا أَحْدَثُهُمْ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ بِاسِ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الْأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَمَارَفُونَ مَيْنَهُمْ فَى الْبُيُوعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْكِيَّالِ وَالْوَرْنِ وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمِ اللَّهْ وُرَةِ ، وَقَالَ شُرَيْحُ الْغَزَّ الِينَ سُنْتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِبْحًا ، وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ لاَ بَأْمِنْ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ وَيَاخُذُ لِلنَّفَقَةِ رَبْحًا وَقَالَ النَّبِي عَلَيْ لِمُنْدِ خُذِي مَا يَكُفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمُرُوفِ، وَقَالَ تَعَالَى: وَمَنْ كَانَ فَقَيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَوْرُوفِ وَآكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِرْدَاسِ حِمَارًا فَقَالَ بَكُمْ قالَ بدَانَقَيْنِ فَرَكِبَهُ ثُمَّ جاء مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ الْجِمَارَ الْجِمَارَ فَرَكِبَهُ وَكُمْ إُشَارِطْهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بنِصْفِ دِرْ مَمْ مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ اَ مَالِكُ عَنْ مُعَيْدِ الطُّويلِ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَجَمَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَبُو طَيْبَةً فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِصَاعِ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُحَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ حَرَثُنَا أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ هِنْدُ أُمْمعاًو يَةَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ إِنَّ أَبَا سُفْيًانَ رَجُلُ شَحِيح فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحُ أَنْ آخُذَ مِنْ مالِهِ سِرًّا قَالَ خُذِي أَنْتِ وَ بَنُوكِ إِنَّ مَا يَكُفِيكِ بِالْعَرُوفِ صَرَتْنَى إِسْخُتُ حَدَّثَنَا ابْنُ ثُمَيْر أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ وَحَدَّثَنَىٰ مُحَمَّدُ ﴿ ۚ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ ، قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بَّنَ

عُرْوَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ : وَمَنْ كَانَ غَنيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَا كُلْ بِالمَدْرُوفِ ، أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكُلَ مِنْهُ بِالْمَرُوفِ بَاسِ أَبِيعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ صَرَتْنِي (١) مَحْمُودْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ اَ مَمْمَرْ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مالٍ ٣٣ كَم \* يُقْسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَّ شَفْعَةَ باب يَنعِ الْارْض وَالْدُورِ وَالْمُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ مِرْشُ مُمَّدُ بْنُ عَبُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَهْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّاهُمٰنِ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَى النَّبُّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مالٍ (٣) كَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحَدُودُ ، وَصُرَّفَتِ الطَّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بِهٰذَا ، وَقالَ في كُلِّ مَا لَمْ ( ) يُقْسَمُ \* تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي كُلِّ مالٍ ، وَوَاهُ عَبْدُ الرَّ عَن بْنُ إِسْطَقَ عَن الزُّهْرِيِّ بِأَلْ إِذَا أَشْتَرَى شَبْئًا لِغَيْرِهِ بِعَيْرِ إِذَنِهِ فَرَضِيَ صَرْثُ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِمٍ أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي مَوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُحَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ خَرَجَ ثَلَاَّةً "(٥) يَشُونَ وَأُصَابَهُمُ الْطَرُ فَدَخَلُوا في غارٍ في جَبَلِ فَأَنْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ قَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ أَدْعُوا اللهَ بِأَفْضَلِ عَمَلِ عَمِلْتُمُوهُ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ اللَّهِمُ إِنَّى كَانَ لِي أَبَوَ انِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى ، ثُمَّ أَجِيءٍ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءٍ بِالْحِلاَبِ ، فَآتِي بِهِ أَبَوَى فَيَشْرَبِانِ ، ثُمَّ أَسْقِ الصِّبْيَةَ وَأَهْلِي وَأَمَرَأَ تِي فَأَحْتَبَسْتُ لَيْلَةً كَفِيْتُ فَإِذَا هُمَا نَا عَكُنِ ، قَالَ فَكَرَهْتُ أَنْ أُوقِظَهُما ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاعَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيٌ ، فَلَمْ يَزَلُ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا ، حَتَّي طَلَعَ الْفَجْرُ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أُنِّي

(۱) حدثنا (۲) ما م في ميسم (۲) ما م في ميسم (۲) ما م في ميسم (۵) مال م في ميسم (۵) ميسم (۵) مال م في ميسم (۵) مال ميسم (۵) مال م في ميسم (۵) ميسم (3) ميسم (4) ميسم (4) ميسم (5) ميسم (6) ميسم (6) ميسم (7) ميسم (8) م

فَمَلْتُ ذَٰلِكَ ٱ بْتِنَاءَ وَجْهِكَ ، فَأُفْرُجُ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاء ، قالَ فَفُرِجَ عَنْهُمْ ، وَقَالَ (١) الآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُ أَمْرَأَةً مِنْ بَنَاتٍ عَمِّي كَأْشَدّ ما يُحِبُ الرَّجُلُ النِّسَاء، فَقَالَتْ لاَتَنَالُ ذَلِكَ (٢) مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيَهَا مِائَةَ دِينَارِ فَسَعَيْت فِيهَا حَتَّى جَمْعُتُهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قالَتْ أُنَّتِي اللَّهَ وَلاَ تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلاَّ بحَقَّاهِ فَقُمْتُ وَتَرَكُّمُا ، فَإِنْ كُنْتَ تَمْلَمُ أَنَّى فَعَلْتُ ذُلِكَ ٱبْتِنَاءَ وَجْهِكَ، فَأُفْرُحْ عَنَّا فُرْجَةً ، قال (") فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُّتَيْنِ ، وَقَالَ الآخَرُ : اللَّهُ مِمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى أَسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا فِلَوْ مِنْ ذُرَةٍ فَأَعْطَيْتُهُ ، وَأَلِى ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذَاك الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ حَتَّى أُشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًّا وَرَاعِيْهَا ( ) ، ثُمَّ جاء فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ أَعْطِنِي حَقَّى ، فَقُلْتُ : أَنْطَلِقَ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيها فَإِنَّما لَكَ ، فَقَالَ أَلَسْتَهْزَى بي ، قالَ فَقُلْتُ (٥) ما أَسْتَهْزِيُّ بِكَ وَلَكِنَّمَا لَكَ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَمَلْتُ ذَلِكَ أَبْغِنَاء وَجَهِكَ فَأُفْرُجُ عَنَّا ، فَكُشِفَ عَنْهُمْ بابُ الشِّرَاء وَالْبَيْعِ مِمَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ صَرَتُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرُّ عَمْن بْنِ أَبِي بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كُنَّا مِعَ النَّيِّ يَرْتِي ثُمَّ جاء رَجُلْ مُشْرِكْ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بِغَنَم يِسُوقُهَا ، فَقَالَ النَّبَيُّ بَيْكِيٌّ بَيْعًا أَمْ عَطَيْةً أَوْ قَالَ أَمْ هَبَّةً قالَ لاَ بَلْ بَيْعُ فَأَشْتَرَى مِنْهُ شَاةً بابُ شِرَاءِ المَمْلُوكِ مِنَ الحَرْبِيِّ وَهبَتِهِ وَءِيْقُهِ و اللَّهِي عَلِيَّ لِسَلْمَانَ كَاتِبْ ، وَكَانَ حُرًّا فَظَامُوهُ وَبَاعُوهُ ، وَسُبَّ عَمَّارْ وَصُهَيْبُ وَ لْلاَلْ ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى : وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي الرِّزْقِ ، فَمَا الَّذِينَ فَشَّلُوا بِرَادًى دِ زُقِهِم عَلَى ما مَلَكَتْ أَعَانُهُمْ (١) فَهُم فيهِ سَوَانِه ، أَفَبَنِعُمَةِ الله يَجْحَدُونَ وَرَثْنَا أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِسَارَةَ (٧)

مر کا کان (۲) نقال (۲) داك ما

> (٣) فقال لاص

(١) وَرَاعِيهَا

(٥) فى أصول كثيرة قالم قاتٍ

(٦) إِلَى قُوْلِهِ أُفَينِعْمَةً الله يَجْحَدُونَ

(٧) قـوله بِسارة هو
 بنخفيف الراء وقيل
 بنشديدها

فَدَخَلَ بَهَا قَرْيَةً فيها مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ ، فَقيلَ دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِأَمْرَأَةٍ هِي مِنْ أَحْسَنِ النَّسَاءِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَمَكَ قالَ أُخْتِي ثُمُّ رَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ لاَ تُكَذِّبِي حَدِيثِي فَإِنِّي أَخْبَرْ تُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي وَاللهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُوْمِن (١) غَيْرِي وَغَـْيرِ لَا فَأَرَسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا ، فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّى فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَ برَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلَى زَوْجِي فَلاَ نُسَلَطْ عَلَىَّ الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ الْأَعْرَجُ قَالَ أَبُو سَلَمَةً ابْنُ عَبْدِ الرَّهُمْنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ تَكُتْ يُقَالُ (٢) هِيَ قَتَلَتْهُ ۖ فَأُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَصَّأْ تُصَّلِّي (\*) وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسولِك وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَّ عَلَى زَوْجِي ، فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَى ۚ هُـذَا الْكَافِرَ ، فَغُطَّ حَتَّى رَكَض برِ خلِهِ قالَ عَبْدُ الرَّ عَمْن قالَ أَبُو سَلَمَةَ قالَ أَبُوهُرَيْرَةَ فَقَالَتِ اللَّهِمْ إِنْ بَمُتْ فَيُقَالُ (٤) هِيَ قَتَلَتْهُ ۚ فَأَرْسِلَ فِي الثَّانِيَةَ ، أَوْ فِي الثَّالِيَةُ ، فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَى إِلاَّ شَيْطَانًا أَرْجِمُوهَا إِلَى إِبْرُاهِيمَ وَأَعْطُوهَا آجَرَ فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فقالَتْ أَسْعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبِّتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَليدَةً مَرْشُ فَتَيْبَةً حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْن شِهِ اللهِ عَنْ غُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ أَخْتَصَمَ سَمْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصِ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةً فِي غُلاَمٍ فَقَالَ سَعْدُ هَٰذَا يَارَسُولَ اللهِ انْ أَخِي عُنْبَةُ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ إِلَى أَنَّهُ أَبْنَهُ أَنْظُرُ إِلَى شَبِّهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي بَارَسُولَ اللهِ , لِكَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهَا بَيْنَا بِعُنْبَةَ فَقَالَ هُو َ لَكَ يَا عَبْدُ (٥) الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْمَاهِرِ الْحَجَرُ وَأَحْتَجِي مِنْهُ بَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةً فَلَمْ ثَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ مِرْثُ اللَّهُ عُلَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَر ﴿ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَبْدُ الرَّهُمْنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِصُهَيْبِ أَتَّقِ اللهَ وَلا تَدَّعِ

(۱) مِنْ مُومِنِ غَبْرِي وَغَبْرِ لَا (۲) يُقِلُ (۳) يُقِلُ الفسطلان وتصلى قال والزاو الفسطلان وتصلى قال والزاو مكشوطة في الفرع وكذا مي سائطة في البونينية أيضا الم سائطة في البونينية أيضا الم (٤) يُقِلُ . يُقَالُ (٠) أيعبد بن زَمْعة

(۲) مدثنی

إِلَى غَيْرٍ أَبِيكَ فَقَالَ صُهَيْبٌ مَا يَسُرُ نِي أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا وَأَنِّي قُلْتُ ذَٰلِكَ وَلَكِنِي سُرِقْتُ وَأَنَا صَبَى مَرَثُ أَبِو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ا بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ بَا رَسُولَ ٱللهِ أَرَأَيْتَ أُمُوراً كُنْتُ أَتَكَنَّتُ أُو أَتَكَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَّةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَّقَةٍ هَلْ فِي فِيهَا أُجْر ، قال حَكْمِيمٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَرْكِيِّ أَسْلَمْتَ عَلَى ما سَلَفَ لَكُ مِنْ خَيْرٍ . بِالْبِ مُأْدِدِ المَيْنَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ صَرَتْنَ زُهَا يْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ شِهَابِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الله أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَرَّ بشَاةٍ مَيِّنَةٍ فَقَالَ هَلَّ أَسْتُمْتُعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيِّنَةٌ قَالَ إِنَّهَا حَرُمَ (١) أَكُلُهَا باب قَتْلُ الْخُنْزِيرِ وَقَالَ جَابِرِ مُحَرَّمُ النَّبِيُ مُنِكِمِ مَنْ الْخَنْزِيرِ مَرْثُ فُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنِ ابْنِ المسيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فَيكُمُ ابْنُ رَنِّيمَ حَكَما مُقْسِطًا ، فَيَكْسِرَ الصَّليبَ ، وَيَقَتْلَ الْخُنْزِيرَ ، وَيَضَعَ ٱلْجُزْيَةَ ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلُهُ أَحَدُ بابِ لاَ يُذَابُ شَعْمُ المَيْتَةِ وَلاَ يُبَاعُ وَدَكُهُ رَوَاهُ جابِر وضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَرْكِ مَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَار ، قالَ أَخْبَرَ فِي طَأَوْمُنْ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَلَغَ مُمَرَ (٢) أَنَّ فُلاَنَّا الِعَ خَرًّا ، فَقَالَ قَاتَلَ اللهُ فُلاَناً : أَكُمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْمٍ الشَّعُومُ خَمَلُوهَا فَبَاعُوها صَرِّتُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ فَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ فَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِيابِ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ قَالَ قَاتَلَ اللهُ يَهُودَ (٥٠ مُرَّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَالُوا

ر(۱) حُرِّمَ (۲) مُحمَّرً بِّنَّ الخَطَابِ (۲) فَى كَثْيَرَمِنَ الاصول (ع) فَى كَثْيَرَمِنَ الاصول يَهُوداً بالتنوين

أَثْمَانَهَا ( ) بإب أينم التَّصاوير الَّتِي لَيْسَ فِيها رُوحٌ وَما يُكُورُهُ مِنْ ذَٰلِكَ صَرْتُنا ( عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنَ زُرَيْعٍ أُخْبَرَنَا عَوْفْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلُ فَقَالَ بَا أَبَا عَبَّاسِ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لاَ أُحَدَّثُكَ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَزِلِيَّةِ يَقُولُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُمَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِحٍ فِيهَا أَبَداً فَرَ بَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً وَأُصْفَرَّ وَجُهُهُ ، فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَيَنْتَ إِلاَّ أَنْ تَصْنَمَ ، فَعَلَيْكَ بَهٰذَا الشَّجَر كُلَّ شَيْء لَبْسَ فِيهِ رُوحٌ \* قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ سَمِعَ سَمِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنْسِ هَٰذَا الْوَاحِدَ بِالْبُ تَعْرِيمِ النَّجَارَةِ فِي الْخَسْرِ وَقَالَ جَابِر ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّمَ النَّبِي عَلَيْكُ يَعْ الْخَمْرِ صَرْثُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي الضَّلَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عائشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَمَّا نَرَكَتْ آ بَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ ٢٦ آخِرِهَا خَرَجَ النَّى مِنْ اللَّهِ فَقَالَ حُرِّمَتِ التَّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ بَاسِبُ إِثْمِ مِنْ بَاعَ حُرًّا حَرثني بشرُ ابْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيُي بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ قِالَ قالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ: رَجُلُ أَعْطَى بِي ثُمْ عَدَرَ ، وَرَجُلُ بَاعَ حُرًّا فَأَكُلَ ثَمَّنَهُ ، وَرَجُلُ أَسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَسْتَوْفَى مِنْهُ وَكُمْ يُعْطِ أَجْرَهُ ( ) باب نيْع الْعَبيد وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيْوَانِ نَسِينَةً ، وَأَشْتَرَى ابْنُ مُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْدِرَةٍ مَضْمُونَة عَلَيْدِ يُو فيها صاحِبَها بِالرَّبَذَةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرِيْنِ ، وَأَشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بِمِيرًا بِمَعِيرَ بْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدُهُمْ ، وَقَالَ آتِيكَ بِالْآخَرِ غَدًا رَهُوا إِنْ شَاء اللهُ، وَقَالَ ابْنُ الْسَبِّبِ لَارِ مَا فِي الْحَيْوَانِ الْبَعِيرُ (٥) وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلِ ، وَقَالَ ابْنُ

> 8 (۲) حدثنی میر سط

وم) الْبَكِيرُ بالبِميرِين (٠)

يِدِينَ لَا بَأْسَ بَمِيرٌ (<sup>()</sup> بِبَعِيرَيْن (<sup>)</sup> نَسِيئَةً حَرَثُ اللَّهْانُ بْنُ حَرْب.حَدَّثَنَا حَمَّادُ ا بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ فِي السَّبِي صَفَيَّةُ ، فَصَارَتْ إِلَى وَخْبَةَ الْكُلِّي ، ثُمُّ صَارَتْ إِلَى النَّبِي مِنْ اللَّهِ مِنْ الرَّفِيقِ مَرْثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ لَا شَكِيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ تُحَيْرِينِ أَنَّ أَبَاسَعِيدِ الْخُذْرِيّ رَضِي الله عَنْهُ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْ دَ النَّبِيُّ عَلِيَّ قَالَ ﴿ ٢٣ كَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا ، فَنُحِبُ الْأَثْمَانَ ، فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ ، فَقَالَ : أَوَ إِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذٰلِكَ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْمَلُوا ذٰلِكُمْ ، فَإِنَّهَا لَبُسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللهُ أَنْ تَخْرُجَ ، إلاَّ هِيَ (١) خارِجَة أنه المسبُ بَيْعِ الْمُدَبِّ مِرْثُ الْنُ مُعَيْرِ حَدَّثَنَا وَكِيمُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاء عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَاعَ النَّبِي عَلِيَّةِ الْمُدَبِّرَ مَرْثُ قُتَبْبَةً حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ عَمْرٍ و سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَاعَهُ رسُولُ اللهِ عِلِي صَرِيْنِي زُهَا يُرُ بْن حَرْبِ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، قَالَ حَدَّثَ ابْنُ شِهَابِ أَنْ عُبَيْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِهِ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يُسْتَلُ (٥) عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي وَكَمْ تُحْصَن ، قَالَ أَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ بِيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِمَةِ مَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي (٦) اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيْتُ النَّبِيَّ يَرَكِيُّ يَقُولُ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُم فَنَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ مُيْرَّبْ غَلَيْهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ مُيْرَبْ (٧) ، ثُمَّ إِنْ زَنْتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَبَعْهَا وَلَوْ بِحَيْلِ مِنْ شَمَّر عِلْبُ أَسِكُ هَل بُسأَفِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِجُهَا، وَكَمْ بَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقْبَلْهَا أَوْ ( لله يُبَاشِرَها، وقال ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا وُهِبَتِ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأً ، أَوْ بِيعَتْ ، أَوْ عَتَقَتْ

(۱) بِبَعِيرٍ بِعیرِينَ كذا فی البوئينیة

(٢) وَدِرْ مَهْ بِدِرْ مَمْ (١)

(r) في بعض الاصول فغال وفي بعضها قالر جُلُّ وفي رواية القدر قال رَجُلُّ المدر قال رَجُلُّ

من الانصار حس

(3) الاومي (0) سئل معالم

> (٦) حدثنی میر لا

(۷) عليها حيا

(٨) وَيُبَاشِرُهَا

(۱) كدا في المطبوع سابقاً بلا رقم ولا تنبيه عليه وقي الفسطلاني وزاد في غير الفرع وأصله ودرهم بدرهم اهم من هامش الاصل

فَلْبُسْتَبْرَأُ (١) رَحْهَا بَحَيْضَةٍ وَلا تُسْتَبْرَ أُ الْمَذْرَاءِ ، وَقالَ عَطَاهِ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جاريَتِهِ الحَامِلِ مادُونَ الْفَرْجِ، وَقالَ اللهُ تَعَالَى: إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ ماملَكَتُ أَيْمَانُهُمْ صَرْتُ عَبْدُ الْنَفَارِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّاحْمَٰنِ عَنْ عَمْدِو بْن أَبِي ﴿ وْوَعَنْ أَنِّس بْنِ مَا لِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النِّبُ ۚ يَرْكِيُّ خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفَيَّةً بِنْتِ حُيِّ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَأُصْطَفَاهَا رَسُولُ اللهِ عَرِيقَ لِنَفْسِهِ فَغَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدًّا الرَّوْحاء حَلَّتْ فَبَىٰ بَهَا ، ثُمَّ صَنَعَ حَبْسًا في نِطَدِمِ صَغِيرِ ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ (١) قَلَ القَسطلانِي وفي اللَّهِ عَلَى صَفَيَّةً ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى اللَّهِ يَنْ قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ بُحُوِّى لَمَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ، ثُمَّ يَجْلُسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتُهُ ا فَتَضَعُ صَفَيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُ كُبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ بِاسِبُ بَيْعِ الَّمِيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ مَرْثُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُو بِمَكَّةَ إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالمَيْنَةِ وَالْخُنْرِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقَيْلَ بَارَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُخُومَ المَيْتَةِ فَإِنَّهَا (٢) مُيْطَلَى بِهَا السَّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لاَ هُوَ حَرَامٌ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْدَ ذَٰلِكَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ لَلَّ حَرَّمَ شَحُومَهَا جَمَلُوهُ (\*) ثُمُ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا تَمَنَهُ \* قَالَ أَبُو عَاصِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِنَّ عَطَاهُ سَمِعْتُ جابراً رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَرْتَ اللهُ عَنْهُ عَن الْكَابِ مِرْشُ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبِرَ نَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرُّ عَنْ أَبِي مَسْمُودِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ نَهْى عَنْ كَمْنِ الْكَلْبِ، وَمَوْ الْبَغِيَّ، وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ مَدَثُنَّ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ

بمضالاصول فَلْيَسْتَبْرِيْ وحمها مينيا الفاعل

حَدِّنَنَا شُعْبَةُ قَالُ أَخْبَرَ فِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُعَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اَشْتَرَى حَجَّاماً (') فَسَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ السَّمِ وَثَمَنِ السَّمِ وَثَمَنِ السَّمِ وَثَمَنِ السَّمِ وَثَمَنِ السَّمِ وَثَمَنِ السَّمِ وَثَمَنِ السَّكَلِ ، فَسَالُتُهُ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ السَّكِلِ ، وَلَمَنَ الْمُسَوِّرَ ، وَكَمَنَ الْمُسَوِّرَ ، وَكَمَنَ الْمُسَوِّرَ ، وَكَمَنَ الْمُسَوِّرَ ،

## بِثُمْ ٱللهِ الرَّحْنُ الرَّحِيمِ لِيَّهُمُ ٱللهِ الرَّحْنُ الرَّحِيمِ لَيُّابُ السلم

المحمدة المحاهد (١) حَمِدًا مَّا فَأَ مَرَ بِمُحَامِدِهِ فَـكُسِرَتْ

(٢) في أُصول كبثيرة فقال ميم

(۳) حدثنی (٤) حدثنا صد

(ه) حدثنا

(١) في تَمْرٍ كَيْلَ

¥ (۷) حدثنی ص

(٨) رَسُولُ اللهِ

الْجُالِد حَدَّثَنَا (١) حَفْصُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ أَخْبَرَ نِي مُحَمَّدٌ أَوْ عَبْدُ الله بْنُ أَبِي الْجُالِدِ ، قالَ أَخْتَلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بْرُدَةَ فِي السَّلَفِ ، فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أُوفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (\* فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مَنْ وَأَبِي بَكْرٍ وَمُمَرَ فِي ٱلْحِيْطَةِ وَالشَّمِيرِ وَالرَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْرَى فَقَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ باب السَّلَمَ إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُ مَرْشُ مُوسَى بْنُ إِسمَعيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَدُّدُ بْنُ أَبِي الْحُالِدِ (" قالَ بَعَثَنِي عَبْدُ اللهِ ا أَنْ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْ دَةَ إِلَى عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالاً سَلْهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ مِنْ إِلَّةٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَبْدُ اللهِ : كُنَّا نَسْلِفُ نَبِيطَ أَهْلِ الشَّأْمِ فِي ٱلْحَيْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَل مَعْلُومٍ قُلْتُ إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ ، قالَ ما كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ بَمَثَانِي إِلَى عَبْدِ ِ الرُّهُمْن بْن أَبْزَى ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِّي عَلِيَّتُهُ يُسْلِفُونَ عَلَى (٥) عَهْدِ النَّبِّ إِيْنِيْ وَكُمْ نَسْأُلْهُمْ أَكْمُمْ حَرْثُ أَمْ لاَ حَرَثُنَا إِسْطَقُ (٦) حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ عَن الشَّيْمَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ بِهِذَا ، وَقَالَ فَنُسْلِفُهُمْ فَي ٱلْحِيْطَةِ وَالشَّعِيدِ \* وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُفْيانَ حَدَّثَنَا الشَّبْبانِيُّ ، وَقَالَ وَالزَّيْتِ حَدُّثَنَا تُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَن الشَّبْبَانِيِّ ، وَقَالَ فِي الْجِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ صَرَّتُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْنَةُ أَخْبَرَ نَا عَمْرُ و ، قال سَمعْتُ أَمَّا الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيُّ ، قالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَمِ فِي النَّحْلِ ، قالَ (٧) نَهْى النَّيُّ يَرْكِيُّهِ عَنْ بَيْعِ النَّخْل حَتَّى يُوأْ كَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنُ ، قالَ رَجُلُ إِلَى جانِبِهِ : حَتَّى يُحْرَزَ (٨) ، وَقَالَ مُعَاذَّ حَدَّثنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَمْرِو قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ سِمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما اللَّهِ عَلَيْهِ مِثْلَهُ بِاللَّهِ مِثْلَهُ بِاللَّهِ السَّلَمِ فِي النَّحْلِ صَرَبْنَ أَبُو الْوَلِيدِ

 (۱) فى غالب الاصدول
 (۲) عنه كذا فى اليونينية بانراد الضمير فى عنه فى هذا للوضم

(r) أبِي مُجَالِدٍ س

> ة ال (٤) فقال ---

(٠) في عَهْدِ

(٦) إسْعُثُّى نسبه فى بعض الاصول فقال الْوَ اسِطِئُّ

> (۷) فقال م م

(٨) يُحْزَرَ

بِنَاجِزٍ ، وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ نَهْى النَّبِي عَلِيَّ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يو أَكُلَ مِنْهُ ، أَوْ يَا كُلَ مِنْهُ وَخُتَّى يُوزَنَ مَرْثُنَ ( الْمُحَدِّدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْبَغْتَرِيِّ سَأَلْتُ ابْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ ، فَقَالَ نَهِي النَّبِي " مَلِيِّ عَنْ يَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ ، وَنَهْي عَنِ الْوَرِقِ بِالنَّهَبَ نَسَاءً بِنَاجِزٍ ، وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ : نَهْى النَّبِيُّ عَلَيْ عَنْ يَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ}، أَوْ يُوْ كُلِّ ، وَحَتَّى يُوزَنَ ، قُلْتُ وَمَا يُوزَنُ : قالَ رَجُلُ عِنْدَهُ (٢) نَهَا مُعْمَرُ رَضِيَ اللَّهُ حَتَّى يُحْرَزَ (1) بابُ الْكَفيلِ في السَّلَمِ مِرْثُنَا (١٠) مُحَمَّدُ (١٠) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ أَشْتَرَى رَسُولُ ال الله على طَعَامًا مِنْ يَهُودِي مِنْ بِنَسِيئَة ورَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ بِالْبُ الرَّهْنِ المَّانِ اللهُ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَ في السَّلَمِ حَرَثْني (٧) مُحَمَّد بنُ عَبُوبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قالَ (١) عدنْي تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ال (١) مُحَمَّدُ بْنُ سَأَلَّمَ ِ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عِزْ إِنَّ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِي ۖ طَعَامًا إِلَى أَجَلَ مَنْكُومٌ وَأَرْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ بِاسِبُ السَّلَمِ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ، وَبِهِ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُوسَمِيدٍ وَالْاسْوَدُ وَالْحَسَنُ ، وَقَالَ ابْنُ مُمَرً : لاَ أَبْنَ فَي الطَّعَامِ المَوْصُوفِ بسِعْدٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَمْاُومٍ مِا لَمْ يَكُ ذَلِكَ فِي زَرْعِ لَمْ يَبْدُ صَلاَّحُهُ مَرْثُ أَبِو مُعَيْمٍ حَدَّثْنَا سُفْيانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ

السَّلَمِ فِي النَّحْلِ ، فَقَالَ نُهِيَ عَنْ تَبِيْعِ النَّحْلِ حَتَّى يَصْلُحَ ، وَعَنْ تَبْعِ الْوَرِفِ نَسَاء (١)

عَنْهُما قَالَ قَدِمَ النَّبِي مُ إِلَيْ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الْمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالتَّلاَثَ، فَقَالَ

أَسْلِفُوا فِي النَّهَارِ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ \* وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا

سُفْيانُ حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، وَقَالَ فَى كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ مَقَانِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا سَفْيانُ عَنْ شُكَبْ السَّبْبَانِي عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدِ (') قَالَ أَرْسَلَنِي أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبْوَلِ اللهِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ بْنَ أَوْنَى فَسَأَلْتُهُمْ عَنِ السَّلَفِ ، فَقَالاً : كُنّا نُصِبِ اللّهَانِمَ مَمّ رَسُولِ اللهِ بَنِي فَكَانَ أَوْنَى فَسَأَلْتُهُمْ عَنِ السَّلَفِ ، فَقَالاً : كُنّا نُصِبِ اللّهَانِمِ وَالرَّبِيبِ ('') إِلَى أَجْلَ يَأْتِينَا أَبْباطُ الشَّأْمِ فَنُسْلِفُهُمْ فَى الْحَنْظَةِ وَالشَّمِيرِ وَالرَّبِيبِ ('') إِلَى أَجْلَ مُسَمَّى ، قالَ قَلْتُ : أَكانَ لَهُمْ زَرْعْ ، أَوْ لَمْ بَكُنْ لَهُمْ زَرْعْ ، قالاً : ما كُنّا نَسْلُمُ مُ عَنْ ذَلِكَ بَاسِبُ السَّلْمِ إِلَى أَنْ ثُنْتَجَ النَّافَةُ حَدَّثُ ('' مُوسَى بْنُ إِسْلُمِيلَ مَسَلَى مَا خُورِي يَةُ عَنْ ذَلِكَ بَاسِبُ السَّلْمِ إِلَى أَنْ ثُنْتَجَ النَّافَةُ حَدَّثُ ('' مُوسَى بْنُ إِسْلُمُ مِلْ أَنْ ثُنْتَجَ النَّافَةُ حَدَّثُ ('' مُوسَى بْنُ إِسْلُمُ مِنْ الْجُورِيَةُ مَنْ ذَلِكَ بَاسِبُ السَّلْمِ إِلَى أَنْ ثُنْتَجَ النَّافَةُ حَدَّثُ ('' مُوسَى بْنُ إِلَى الْمُولِ اللهُ عَنْهُ قالَ كَانُوا يَقَبَايَعُونَ الجَرُورَ الْجَوْرُ وَيَعْ مَنْ فَالْمُ مُنْ الْمُعْ أَنْ ثُنْتَجَ النَّافَةُ مَا فَى بَطْنِهَا . الْجَنَوْ يَقَبَلُ مَا فَي بَطْنِهَا عَنْهُ ، فَسَرّهُ الْعَلْ أَنْ ثُنْتَجَ النَّافَةُ مَا فَى بَطْنِهَا .

(١) بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ (٥)

(۱) المُجَالِدِ اللهِ اللهِ اللهِ (۲) وَالزَّيْتِ (۲) حدثني

(٤) (كِنَابُ الشَّعْقَةِ)

(•) السَّلَمُ فَى الشُّفَّةُ \* خذه بعد السِمله عند أبي ذر فليعلم ذلك كنا في اليونينية

(1) كذا في اليونينية بالضبطين وفي بعض النسخ فيما لم يقسم وهو الذي في القسطلاني

ره) النَّبِيُّ (٧)

سَمَدُ وَاللَّهِ مَا أَبْنَاعُهُما ، فَقَالَ الْمِسْوَرُ : وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهُما ، فَقَالَ سَمَدٌ : وَاللَّه لاَ أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفِ مُنْجَمَةً (١) أَوْ مُقَطَّنةً ، قالَ أَبو رَافِيعٍ : لَقَدْ أَعْطِيتُ بِهَا خَمْسَمِا نَاةِ دِينَارٍ ، وَلَوْ لاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيُّ (\*) عِلِيَّةِ يَقُولُ الْجَارُ أَحَثْنَ بِمَقَبِهِ ما أَعْطَيْتُكُهَا ِبَّارْ بَعَةِ آلَآفٍ وَأَنَا <sup>٣)</sup> أُعْطَى بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارِ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ **باب** أَيْ الْجِوارِ أَقْرَبُ مَرْثُنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ وَحَدَّثَنَى عَلَىٰ بُنُّ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبِو عِمْرَانَ قالَ سَمِعْتُ طَلْحَةً بْنَ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي جارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِما أُهْدِي قالَ (٤) إِلَى أَقْرَبِهما مِنْكِ باباً (٥) ﴿ رَسُولَ اللهِ

## بِسْمِ ٱللهِ الرَّحْمٰ الرَّحِيمِ (٦)

ٱسْتَئْجَارِ ۗ (٧) الرَّجُلِ الصَّالِح ِ، وَفَوْلُ ِ (٨) اللهِ تَعَالَى : إِنَّ خَيْرَ مَن ٱسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ، وَالْحَازِنُ الْأَمِينُ ، وَمَنْ كَمْ يَسْتَعْمِلْ مَنْ أَرَادَهُ صَرْشُ مُحَمَّدُ بْنُ الله (١) وَمَلْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قالَ أَخْبَرَنِي جَدَّى أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيـهِ أَبِي (١) طَبَّبْ مُوسَى الْأَشْدَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عِلَيْتُهُ الْخَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُؤَدِّى ما أُمرَ بهِ طَبِّهَ (١) نَفْسُهُ أَحَدُ الْمَصَّدِّيَّ فَيْنَ مَرْشُ المُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ قُرَّةً بْن خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَى مُمَيْدُ بْنُ هِلِالِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَفْبَلْتُ إِلَى النِّيِّ يَرْكِيْ وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ فَقُلْتُ مَا تَحِلْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَقَالَ (١٠٠ لَنْ أَوْ لَا نَسْتَمْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ السِّبُ رَعْي الْنَهْمِ عَلَى قَرَارِيطَ صَرْثُنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَكَيْ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ جَدَّهِ عَنْ أَبِي

من الفرع

(٣) وانما (٤) قال لي

(٠) (كتأب الانجارة)

(٦) ( في الاجارات )

(٧) استئجار ضمة الراء مي الفرع ونوله ونول الله بالجر عطفآ على السابق وبالرفع على الاستئناف

(۱۰) قال

هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعْي (١) الْعَنَمَ ، فَقَالَ أُصِحَابُهُ وَأَنْتَ ، فَقَالَ ٣٠ نَمَمْ : كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطٌ لِأَهْلِ مَكَّةً باب أَسْتِينْجَادِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَوْ إِذَا لَمْ يُوجِدُ أَهْلُ الْإِسْلاَمِ وَعَامَلَ النَّبِي عَلِيَّةٍ يَ وُدَ خَيْبَرَ مَرْثُ اللهُ إِبْرَاهِمِ مُنْ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامْ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْدِ عَنْ عَائِمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَأُسْتَأْجِرَ النَّبِيُّ \* عَلِيِّةٍ وَأَبُو بَكْرِ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِي ۗ هَادِياً خِرِّيتًا ، الْخِرِّيتُ المَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ عَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْمَاصِ بْنِ وَائِلِ ، وَهُو عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشِ فَأُمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَهُما ، وَوَعَدَاهُ (٥) غارَ ثَوْرِ بَمْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، فَأَتَاهُمَا براحِلَتَهُما صَبِيحَةً لَيَالٍ ثَلَاثٍ فَأُرْتَحَلَا وَٱنْطَلَقَ مَعَهُمَا عامِرُ بْنُ ثُفَهِيْرَةَ وَالدَّليلُ الدِّيلي فَأَخَــذَ بِيمِ (١) وَهُو َ طَرِيقُ السَّاحِلِ المِهِ إِذَا أَسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ مُلاَمَةِ أَيْلِمٍ أَوْ بَعْدَ شَهْرِ أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ جازَوَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي أَشْتَرَطَاهُ إِذَا جاءِ الْأَجَلُ مَدْتُ يَعْيِي بْنُ بُكِيْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ ، قالَ ابْنُ شِهَابِ فَأَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّ بِيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْجَ النَّيِّ مِلْكِ قَالَتْ وَأَسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ وَأَبُو بَكْرِ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِياً خِرِّيتًا وَهُو عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَهُما ، وَوَاعَدَاهُ غارَ ثَوْرِ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ٧٧ برَاحِلَتَهُما صُبْحَ ثَلَاثٍ . باسب الْأَجِيرِ فِي الْنَزْوِ مَرْثُنْ (٥) يَمْقُوب بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قِالَ أَخْبَرَ نِي عَطَالِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْن أُمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِي عَلِي جَبْشَ الْمُسْرَةِ فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي ف نَفْسِي ، فَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فَمَضَّ أَحَدُهُمْ إِصْبُحَ صَاحِبِهِ ، فَأَنْ تَزَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنْيِتَهُ فَسَقَطَتْ ، فَأَنْطَلَقَ إِلَى النِّيِّ يَالِيُّهُ فَأَهْدَرَ ثَنَيِّتَهُ ، وَقَالَ أَفَيَدَعُ

(۱) إلا راعي النسم (۲) ف أصول قال بدون (۲) حدثي (۲) حدثي (۱) رَسُولُ اللهِ (٥) وواعداه (٢) في نسخة زيادة فَأَخَذَ بِهِم فَأَخَذَ بِهِم (٧) في نسخة المبدوى زيادة فَأَنَا مُمَا قبل قوله إراحِلَتَهُما

(۸) حدثنی

(٣) إِذَا اسْتَأْجَرَ ا (؛) آجرك كذا عد الهمزة فى اليونينية وفىالفرع المسكى (٧) قال لَوْ شنْتَ (٨) أجرْس (٩) عُدُورَةً ضم الغين (١٠) أكثر بالنص وفى أقَلَّ على الحال و في الفرع بالرفع فبهما خبر مبتدا محذوف

إِصْبَمَهُ فِي فِلْتَ تَقْضَمُهَا قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ﴿ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّنَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ جِدَّهِ بِعِيْلِ هُلدِهِ الصَّفَةِ (١) أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلِ َ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِاسِبٌ مِنْ (٢) أَمْنَأْجَرَ أَجِيراً فَبَيَّ لَهُ الْأَجَلَ ، وَكَمْ يُبَيِّنِ الْعَمَلَ ، لِقَوْلِهِ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى أَ بْنَتِيَّ هَانَيْنِ ، إِلَى تَوْادِ : عَلَى (\* مَانْقُولُ وَكِيلٌ ، يَأْجُرُ فُلاَّنَا يُعْطِيهِ أَجْراً وَمِنْه فَى النَّفْزيَةِ أَجْرَكَ <sup>(٤)</sup> الله **بالب** "إِذَا ٱسْتَأْجَرَ أَجِيراً عَلَى أَنْ يُقيمَ حائِطاً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ جازَ حَرَثُ ( " إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ مُمْ قَالَ أَخْبَرَ نِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، يَزِيدُ أَحَـدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمَا قَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنَى أَيَّ بْنُ كَعْبِ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَا نُطْلَقَا فَوَجَدَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ ، قالَ سَعِيدٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَيُّهِ (٦) فَأَسْتَقَامَ ، قالَ يَعْلَى حَسِبْتُ أَن سَمِيداً قالَ فَسَحَهُ بِيَدِهِ فَأَسْنَقَامَ ، لَوْ (٧) شِئْتَ لَا تَحَذَّتَ عَلَيْهِ أَجْراً ، قالَ سَميدُ أَجْرًا (٨٠ نَأْ كُلُهُ بِالبِ الْإِجارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ طَرْثُنَا سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَالَى مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِيَّا بَيْنِ ، كَنْثَلِ رَجُلِ أَسْتَأْجَرَ أُجِرَاء ، فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَةً (١) إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطِ فَعَمِّلَتِ الْيَهُودُ ، ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاَّةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارَي ، ثُمَّ قالَ: مَنْ يَعْمُلُ لِي مِنَ الْمَصْرِ إِلَى أَنْ تَعَيبَ الشَّسْمُ عَلَى قِيرَ اطَيْ فَأُعْتُمُ مُمْ فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالُوا مِالَّنَا أَكْثَرَ (١٠) يَعَالِم وَأَوْلَ عَطَاء ، قالَ هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ قالُوا لاَ قَالَ فَلَالِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَسَاء باسب الإجارَةِ إِلَى صَلاَةِ الْمَصْر طَرْثُنَا إِسْمُمِيلُ

ابْنُ أَبِي أُوَ يْسِ قَالَ حَدَّانَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ أَللَّهِ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ إِنَّا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى كَرَجُل أَسْتَعْمَلَ مُمَّالًا ، فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَادِ عَلَى فِيرَاطِ فِيرَاطٍ فَمَيلَتِ الْيَهُودُ عَلَى فِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ثُمُ عَمِلَتِ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ فِيرَاطِ ثُمَّ أُنتُمُ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلاَّةِ الْعَصْرِ إِلَى مَعَادِبِ الشَّسْ عَلَى قِيرَ اطَّيْنِ قِيرَ اطَّيْنِ فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُ عَطَاءً قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ شَبْئًا ، قَالُوا لاَ : فَقَالَ (١) فَذَلِكَ فَضْلَى أُوتِيهِ مَنْ أَشَاء باب إِثْمِ مَنْ مَنِعَ أَجْرَ الْأَجِيرِ مَرْشُ يُوسُفُ بْنُ مُحَدِّدٍ إِمَّالَ حَدَّثَنَى يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْ قَالَ ، قَالَ اللهُ تَمَالَى : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلْ بَاعَ حُرًّا فَأَكُلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَأَسْنَوْ فَى مِنْهُ وَكُم يُعْطِهِ أَجْرَهُ باسب الْإِجارَةِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ حَرَثُ الْعَلاَءِ حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْمَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قالَ مَثَلُ المَسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُل أَسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ تَمَلَّا يَوْمًا إِلَى اللَّهْلِ عَلَى أَجْرِ مَعْلُوم مَ فَعَمِلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، فَقَالُوا لاَّ حاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلْ ، فَقَالَ لَهُمْ لاَ تَفْعَلُوا أَكْمِلُوا بَقَيَّةً عَمَلِكُم ، وَخُذُوا أَجْرَكُمُ كَامِلاً فَأَبَوْ ا وَتُرَكُوا ، وَأَسْتَاجَرَ أُجِيرَيْنِ (٢) بَعْدَهُمْ ، فَقَالَ (٣) كَلُمَا أَكُولاً بَقَيَّةً بَوْمِكُما هٰذَا ، وَلَكُما ( ) الَّذِي شَرَطْتُ كَلُّمْ مِنَ الْأَجْرِ ، فَعَيْلُوا حَتَّى إِذَا كانَ حِيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرُ قَالاً (0) لَكَ مَا عَمِلْنَا أَبِاطِلْ وَلَكَ الْأَجْرُ الَّذِي جَمَلْتَ لَنَا فِيهِ فَقَالَ لَهُمَا أَكُمِلاً (١) يَقِيَّةُ عَمَلِكُمَّا مَا تَتَى مَّنِيَّ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ فَأَيَّا (٧)، وَأَسْتَأْجَرَ (٨)

(۱) قال معار (۲) آخرين (۲) آخرين (۵) قال أحد أوا بقية (۵) قال (۱) أخبار ابقية عملكم (۷) قابرا

فَوْمَا أَنْ يَسْمَلُوا لَهُ بَقيَّةَ يَوْمِهِمْ فَعَمِلُوا بَقيَّةً يَوْمِهِمْ حَتَّى عَابَتِ الشَّسْ وَأَسْتَكُمْلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا ، فَذٰلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِـلُوا مِنْ هُذَا النُّودِ أَسْنَأُجْرَ أَجِيرًا فَتَرَكَ (١) أَجْرَهُ ، فَمَيلَ فِيهِ الْمُسْنَأْجِرُ فَزَادَ أَوْ مَنْ عَمِلَ في مالِ غَيْرِهِ فَأَسْتَفْضَلَ حَرْشُ أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْدِيِّ حَدَّثَنَى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ نُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ يَرَالِيِّهِ يَقُولُ أَنْطَلَقَ ثَلاَّتَهُ رَهْ طِ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمُ حَتَّى أُوَّوُ اللَّهِيتَ إِلَى غارٍ فَدَخَلُوهُ فَأَنْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَل فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْفَارَ ، فَقَالُوا إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْهُوا الله بصالح أعمالِكُم ، فَقَالَ ٥٠ رَجُلُ مِنْهُم : اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْحَانِ كَبِيرَانِ وَكُنْتُ لاَ أَغْبَى " قَبْلَهُمَا أَهِلا وَلا مالا فَنَأَى " بي في طَلَب شَيْء بَوْما فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا يُغَلَّبْتُ (٥) لَمُمَا غُبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَاتَّمَنِ ، وَكَرَهْتُ (١) أَنْ أَغْبَقَ قَبْلَهُمَا أَهْلا أَوْمَالاً فَلَبَثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَى ۚ أَنْتَظِرُ ٱسْتِيقَاناَهُما حَتَّى بَرَقَ (٧) الْفَحْبُرُ فَأَسْتَيْقَظَا فَشَرِهِا غَبُوقَهُما ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ٱبْتِغَاء وَجْهِكَ فَفَرِّج عَنَّا ما نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ فَأُ نُفَرَجَتْ شَبْئًا لاَ يَسْتَطِيعُونَ الْحُرُوجَ ، قالَ النَّبي عَلِيَّ وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بنْتُ عَمِّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى فَأْرَدْتُما عَنْ (٨) نَفْسِما فَأُمْتَنَعَتْ مِنَّى حَتِّي أَلَمْتْ (٩) بها سَنَة من السِّنينَ عَفَاء نبي فَأَعْظَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ دِينَارِ عَلَى أَنْ تُحَلِّى مَا يُننِي وَ بَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قالَتْ لاَ أُدِلْ لَكَ أَنْ تَفْضَ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُتُوعِ عَلَيْهَا ، فَأُنْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهَي أَحَبُ النَّاسِ إِنَّ وَتَرَكُّ النَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتِ أَبْتِهَاء مِنْهَا ، قالَ النِّي مُ يَلِيِّهِ وَقالَ الثَّالِثُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَأْجَرُتُ أُجَرَاء فَأَعْطَيْتُم

(١) فَتَرَكَ الْأَجِيرُ

(م) قَوْله أُغْبِق التصحيح على كرة باء أفيق من الرونينية وقال النووي في شرح مسلم يقال عَبَقْتُ الرجل بفتح الباء أغبقه بضمها مع فتح الممزة عَبقاً فنرب وهذا الذي ذكرته من ضبطه منفي عليه في والعروج وقد يصحفه من والعروج وقد يصحفه من يضم الهبرة وكبر الباء وهنا عليه في علم الهبرة وكبر الباء وهنا علم البيرة وكبر الباء وهنا علم المبرة وكبر الباء وهنا علم المبرة وكبر الباء وهنا علم المبرة وكبر البيرة وكبرة البيرة وكبر البيرة وكبرة وكبر البيرة وك

(٤) فناًى بوزن سَعْى أَى بوزن سَعْى أَى بَعْفُ مَا أَى بَعْفُ وَلَـكُر بِمَـةُ وَالْكُر بِمِـةُ وَالْاصِيلِي كَمَا فِي الفتح فَنَاء بُعد النون بوزن جاء وهو بمنى الاول اه

(٥) كَخَالَتُ

> (A) على نفسها م

(۱) ألت

غَيْرَ رَجُل وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ ، فَنَمَّرْتُ أَجْرُهُ حَنَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْامْوَالْ كَفَاءِنِي بَعْدَ حِينٍ ، فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ أَدِّى (١) إِلَى أَجْرِي ، فَقُلْتُ لَهُ كُلُّ ما تَرَى مِنْ أَجْرِكَ (٢) مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالغَنَمِ وَالرَّفِيقِ ، فَقَالَ بَاءَبْدَ اللهِ لاَ نَسْتَهْزِي في فَقُلْتُ إِنَّى لاَ أَسْتَهْرِيُّ بِكَ فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَأَسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكُ مِنْهُ شَبْئًا ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَمَلْتُ ذَٰلِكَ ٱبْتِنَاءَ وَجُهِكَ فَأَفْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنَ فِيهِ ، فَأَنْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ خَوْرَجُوا يَشُونَ بِاسِبُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ (٣) وَأَجْرَةِ (١) الحَمَّالِ مَرْثُنُ ( ) سَعِيدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ (١ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقيقِ عَنْ أَبِي مَسْمُودٍ الْأَنْصَادِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَبِيِّ إِذَا أَمَرَ (٧) بِالصَّدَقَةِ ، أَنْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوفِ فَيُحَامِلُ فَيُصِيبُ الْمُدَّ ، وَ إِنَّ لِمَعْضِهِمْ لِمَائَةَ أَلْفِ قَالَ مَا تَرَاهُ ( الله نَفْسَهُ باب أَجْرِ السَّسْمَرَةِ وَكَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَالَا وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَاسًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بع هٰذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ \* وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِ شِحْ ِ فَهُوَ لَكَ (٥) أَوْ رَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَلَا رَأْسَ بِهِ وَقَالَ النَّبِي مُرْكِيًّا المُسْالِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن ابن طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا نَهْي رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّ كُبَانُ وَلاَ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، قُلْتُ يَا أَبْنَ عَبَّاسِ مَاقَوْلُهُ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، قالَ لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا بالبُ هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكِ فِي أَرْضِ الحَرْبِ صَرْثُ عُمَرُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوق حَدَّثَنَا خَبَّابٌ ، قَالَ كُنْتُ رَجُلاً قَيْنًا فَعَمِلْتُ لِلْمَاصِ بْنِ وَاثِلِ فَأَجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ وَأُتِيتُهُ إِنَّقَاضَاهُ فَقَالَ لاَ وَاللهِ لاَ أَفْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرُ عِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ أَمَا وَاللهِ حَتَّى

(i) أدَّى كذا في اليونينية باثبات الياءوفي أصول بحذفها

(٣) مِنْ أُجْلِكَ

(٣) مُمْ نَصَدُّقَ مِنْهُ

(٤) وَأَجْرِ

لا (ه) حدثني

(٦) ابن سعيد القُرُشِيُّ

(v) أَنْزَنَا

خ (۸) مائراهٔ یَعْنِی سے مع

رم) فَلَكَ

تَمُوتَ ثُمَّ ثُبُعْتُ فَلَا قالَ وَ إِنِّي كُلِّتْ ثُمَّ مَبْعُوثُ قُلْت نَعَمْ قالَ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لي ثُمَّ مَالُ وَوَلَهُ فَأَقْضِيكَ فَأَثْرَلَ اللهُ تَعَلَى : أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بَآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَانَ مَالاً وَوَلَدًا بِاسِبُ مَا يُعْطَي فِي الرُّفْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ (١) الْمَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْسَكِتَابِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس عَن النَّبِّي عَلِي أَحَقُ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ وَقَالَ الشَّمْيُ لاَ يَشْتَرِطُ الْمَلُمُ إِلاَّ أَنْ يُمْطَى شَبْئًا فَلْيَقْبَلُهُ ، وَقَالَ الْحَكُمُ لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً كَرَهَ أَجْرَ المَلِّم وَأَعْظَى الْحَسَنُ دَرَّاهِمَ عَشَّرَةً وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ الْقَسَّامِ بَاساً وَقَالَ كَانَ يُقَالُ السُّخْتُ الرِّسْوَةُ فِي الْحُسَكَمِ وَكَانُوا يَمْطُونَ عَلَى الخَرْسِ صَرْثُنَا أَبُو النُّمْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الْمَتَوَكَّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ أَنْطَلَقَ نَفَرُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ مِنْ أَحْيَاء الْمُرَةِ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيِّ مِنْ أَحْيَاء الْمُرَب فَأَسْتَضَافُونُهُ ۚ فَأَبَو ا أَنْ يُضَيِّفُونُهُ ، فَلْدِ غَ سَيَّدُ ذَٰلِكَ الحَيِّ فَسَعَو ا (٢) لَهُ بكُلِّ شَيْءٍ لا يَنْفُعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَ تَبْتُمْ هُوْلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ تَزَلُوا لَعَلَّهُ (") أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَمْضهمْ شَيْءٍ فَأَتَو مُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لَدِ غَ وَسَعَيْنَا (٤) لَهُ بِكُلِّ شَى و لاَ يَنْفَعُهُ فَهَلَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ كُمْ مِنْ شَيْءٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللهِ لَقَدِ أَسْتَضَفْنَاكُم أَفَهُ تُضَيِّفُونَا ، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً فَصَالَحُومُ عَلَى قَطِيعِ مِنَ الْغَنَّمِ ، فَأَ نُطَلَّقَ يَتَفُلُ عَلَيْهِ وَ يَقْرَأُ : الحَمْدُ لله رّبّ الْمَا لِمَينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالَ فَأَنْطَلَقَ كَيْشِي وَمَا بِدِ قَلَبَةٌ قَالَ فَأَوْفَوْ مُمْ جُمُلَّهُمُ الَّذِي صَاكُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ أَفْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَفَى لاَنَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّيَّ مِنْ فَنَذْ كُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْ مُرْنَا ، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ مِنْ فَلَمَ كَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُفْيَةً ثُمْ قَالَ قَدْ أَصَّبْتُمْ أَفْسِمُوا وَأَضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهُمًا فَضَحِكَ رَسُولٌ (٥) اللهِ عَلِيَّةِ وَقَالَ (١) شُعْبَةٌ حَدَّثْنَا أَبُو بِشْرِ سَمِعْتُ أَبَّا الْمُتَوَّكِّلِ بَهْذَا

(۱) قوله على أحيّاء العرب هذه الجلة مضروب عليها في اليونينية وفرعها ومي ثابتة في أسول كثيرة بل قال ابن حجر مي ثابتة عند الجميم اه

(r) فَشَفَوْا (٣) لَعْلَ م

ا(١) وَشُفَيْنَا

(ه) النبي

(7) قالَ أَبُو عَبُّــٰذِ اللَّهِ رَوَقَالَ شُعْبَةُ

باب ضريبة الْمَبْد وتَعَاهُد ضَرَائِبِ الْإِماء صَرِيْنَ مُحَدُّ بَنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَيْدٍ الطُّويلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ حَجَمَ أَبُوطَيْبَةَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ عَلَّمَ لَهُ بِصَاعِ أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَغَامٍ وَكُلَّمَ مَوَ البِّيهُ خَفَقْفَ عَنْ عَلَّتِهِ أَوْ ضَرِيبَتِهِ اللَّهِ خَرَاجِ الْحَجَّامِ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَيِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَحْتَجَمَ النَّبِي عَلِي وَأَعْطَى الحَجَّامَ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخْتَجَمَّ النَّبِيُّ مَيْكِ وَأَعْطَي الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهيَّةً كَمْ يُمْطِهِ صَرْثُ أَبُو مُنَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عامِرِ قالَ مَمِوْتُ أَنَسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ مِنْ يَعْتَجِمُ وَكَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ عِلْمَ مَنْ كَلَّمَ مَوَ الِيَ الْعَبْدِ أَنْ يُحْفَفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ صَرْشَ الْدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُمَيْدٍ الطَوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مِالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا النَّبِي عَلِيَّتِهِ غُلاَمًا حَنَّالُمُ الْحَجَمَهُ وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعِ أَوْ صَاعَيْنِ أَوْ مُدِّ أَوْ مُدَّيْنِ وَكَلَّمَ (١) فِيهِ خَفْفٌ مِنْ ضَرِيبَتِهِ عاصب كَتْبِ الْبَغَيِّ وَالْإِماء ، وَكُرِهَ إِبْرَاهِيمُ أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَّةِ ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى ؛ وَلاَ تُكْرِهُوا قَتَيَا يَكُمْ عَلَى الْبِعَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّْنَا ٣٠ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنَ يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، فَتَيَّاتِّكُمْ ٣٠ إِما أُكُمُ مَرْثَ قُتُنبَةُ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ مالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي بَكُر بْن عَبْدِ الرَّهُمْنِ بْنِ الحَادِثِ ابْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَسْمُودِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ نَهْي عَنْ مَن الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ صَرْثُنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُمَّدِ بْنِ جُحَادَةً عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال آهي النَّي عَنْ كَسْبِ الْإِماء بابُ عَسْبِ الْفَخْلِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْد

(۱) فَكُلَّمَ (۲) إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رحيمُ (۲) وَقَالَ مُحَاهِدُ فَتِيَاتِكُمُ الْوَارِثِ وَإِسْمُمِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَى بُنِ الْحَكُمْ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهْى النّبِي عَلَيْقِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ بَاسِبُ إِذَا اَسْتَأْجَرَ أَرْضَا فَاتَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ابْنُ سِيْرِينَ لَيْسَ لِاً هَلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَعَامِ الْأَجْلِ وَقَالَ ابْنُ مُمَا وِيَةَ ثُمْنِى (') الْإِجارَةُ إِلى أَجَلِها وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ أَعْطَى النّبِي وَالْحَسَنُ وَإِياسُ بْنُ مُعَاوِيةَ ثُمْنِى (') الْإِجارَةُ إِلى أَجَلِها وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ أَعْطَى النّبي وَالْحَسَنُ وَإِياسُ بْنُ مُعَاوِيةَ ثَمْنَى وَالْمَرْ مَعَاوِيةَ عَلَى عَهْدِ اللّهِ عَلَى عَهْدِ اللّهِ عَنْ عَلَى عَهْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَوْنَ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَعْمَلُوها وَهُمْ شَطَلُ مُرَدَ عَلَى مَنْ اللّهِ عَنْ عَلْو اللهِ بَوْلَكُ مَلَى وَلَمْ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَرْقِي مَنْ عَلَى مَنْ اللّهِ عَنْ عَنْ عَلْو اللهِ بَوْلَكُ اللّهِ عَنْ عَنْ عَلْو اللهِ بَوْنَ اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهِ عَنْ عَنْ عَلَى مَنَى وَسُولُ اللهِ بَرْقِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلْ اللّهِ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَنْ عَلْهُ اللّهُ عَنْ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ عَلْهُ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ كَرَاء اللّهُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الْنِ مُمَرَحَتَى أَجْلَالُهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ عَنْ الللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللّ

( بِسْمِ ٱللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ )

الحَوالاَتُ بِالْبِ مَلِيًّا جَالَة وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوالَةِ وَقَالَ الْمَنْ وَقَتَادَةُ السَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَلَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ فَيَا خُذُهُ هُذَا عَيْنًا وَهَذَا دَيْنًا فَإِنْ نَوْيَى لِأَحَدِهِ إِلَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ مَرَثُنَا عَبْدُ فَيَا خُذُهُ هُذَا عَيْنًا وَهَذَا دَيْنًا فَإِنْ نَوْيَى لِأَحَدِهِ إِلَا عُرْجِعِ عَلَى صَاحِبِهِ مَرَثُنَا عَبْدُ اللهُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِى الله عَنْ أَنْ رَسُولَ اللهِ يَرِيقِ قَالَ مَطْلُ الْغَنِي خُلامٌ فَإِذَا أُنْبِعَ أَحَدُكُمُ عَلَى مَلِي فَلْيَشْبِعْ عَلَى مَلِي فَلَيْسَ لَهُ رَدُ مَرْسَ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَلَى مَلِي فَلَيْسَ لَهُ رَدُ مَرْسَ اللهُ عَنْ الله عَلَى مَلِي فَلَيْلِي الله عَلَى مَلِي فَلَيْلُهُ عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله الله عَلْ الله

(١) رُسُولِ اللهِ

(٢) خَيْبَرَ الْيَهُودَ

(3) (كتاب الحوالات) ( بسم الله الرحمن الرحيم ) سلم لاه صلم (٥) إذًا أحال عَلَى مَلَىًّ

فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ

رَجُلِ جَازَ مَرَشَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ النّبِي عَلَيْهِ إِذْ أَنِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ النّبِي عَلَيْهِ إِذْ أَنِي بِجِنَازَةٍ فَقَالُوا صُلّ عَلَيْهِ مُمْ أَنِي عَلَيْهِ مُونَ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لاَ فَصَلّى عَلَيْهِ ثُمْ أَنِي عَلَيْهِ مُونَ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لاَ فَصَلّى عَلَيْهِ ثُمْ أَنِي بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صَلّ عَلَيْهُما قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنَ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ بَهِ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنَ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا عَالُوا صَلَّ عَلَيْهِ وَمَا يَعْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ مَنْ أَنِي وَالنّالِيَةِ فَقَالُوا صَلَّ عَلَيْها قَالَ هَلْ تَرَكُ شَيْئًا قَالُوا صَلَّ عَلَيْها قَالَ هَلْ تَرَكُ شَيْئًا قَالُوا كَا وَسُولَ اللهِ وَعَلَى قَلُوا ثَلَاثَةً وَنَا نَالَ صَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَى قَالُوا ثَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى قَلُوا ثَلَا عَلَى صَاحِيكُمْ قَالَ أَبُو فَتَادَةً صَلَّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى قَدْنُهُ فَصَلّى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ قَالُوا عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَل

( بِينْم ِ اللهِ الرَّعْمٰ ِ الرَّحِيمِ )

باسب الْكَفَالَةِ فِي الْقَرْضِ وَالْدَّبُونِ بِالْأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا وَقَالَ أَبُو الزَّادِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعَمْهُ مُصَدَّقًا فَوَقَعَ رَجِلَ عَلَى جَرْزَة بْنَ عَمْرِو الْأَسْلَمِيَّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعَمْهُ مُصَدَّقًا فَوَقَعَ رَجِلَ عَلَى جَرِينَ وَالْأَسْمَتُ فَوَقَعَ رَجِلَ عَلَى جَدِينَ وَالْأَسْمَتُ وَكَانَ مُحَرُو فَدْ جَلَدَهُ مِائَة جَلْدَة فَصَدَقَهُمْ وَعَذَرَهُ بِالجَهَالَةِ \* وَقَالَ جَرِينَ وَالْأَسْمَتُ وَكَانَ مُحَرُو فَدْ جَلَدَهُ مِائَة جَلْدَة فَصَدَقَهُمْ وَعَذَرَهُ بِالجَهَالَةِ \* وَقَالَ جَرِينَ وَالْأَسْمَتُ مَنْ مَعْهُ وَ فِي الْمُوتَدِينَ أَسْتَتَعْهُمْ وَكَفَلَهُمْ ، فَتَابُوا وَكَفَلَهُمْ عَشَارُوهُمْ ، وَقَالَ الْحَكُمُ مِنْ مَنْهُ مِ عَشَارُوهُمْ ، وَقَالَ الْحَكُمُ مِنْ مَنْ مُونَى مَنْ مُونَى اللهُ عَنْهُ عَنْ مَسْفُو فِي الْمُوتَةُ مَنْ مَعْوْمُ بْنُ رَبِيعَة عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِ بَعْوَدُ فِي الْمُوتَى مَعْمُومُ بَنُ رَبِيعَة عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِ بَنْ مُومُنَ عَنْ أَبِي وَقَالَ الْحَكُمُ مُ يَضْمَنُ ، قَالَ الْحَدْ مَنْ مَنْ مُؤْمَنَ عَنْ اللهُ مُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنْهُ وَقَالَ الْمُعْمِلُهُ مُ فَقَالَ كَنَى مِعْمُ مُنْ مُونَ عَنْ وَاللهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفُهُ أَلْفَ دِينَارٍ فَقَالَ آثَتِنِي وِالشَّهُمُ اللهَ مَنْ مَوْمُونَ عَنْ وَاللهِ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُونَ عَنْ وَاللهُ مَنْ مُولِ اللهِ مَنْ مُولِكُولُ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ مُولِ اللهِ مُنْ وَقَالَ آلْعَنِي وَاللّهُ مُنْ الْمَعْمُ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ النّهُ مُنْ الْمُعْمَى عَلَيْهِ الْمَالِقُولُ الْمُنْ فَعَلَ مُنْ وَلَا الْمَالِقُولُ الْمُنْ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلَا مُنْ فَيْ الْمُولُ وَلَا مُنْ وَلَا الْمُولُ وَقَعْلُمُ مُنْ الْمُعْلَى وَمَلًا مُنْ مُنْ أَلْمُ وَلَا اللّهُ مُنْ الْمُعْمَى عَلَيْهُمُ الْمُولُ وَلَا مُنْ مُنْ مُنْ أَلْمُ وَلَا مُنْ مُنْ مُنَا الْمُولُ وَلَا مُنْ وَلَا مُلْكُولُ وَلَا مُنْ الْمُولُ وَلَيْعَالُ مُنَالِكُ اللّهُ مُنْ الْمُولُ وَلَا مُنْ الْمُعُولُ وَلَا مُنْ الْمُولُ وَلَا مُؤْمِلُ وَالْمُولُ وَلَا مُنْ مُنْ الْمُولُ وَلَا مُؤْمِلُ وَاللّهُ مُولِلُولُ وَاللّهُ مُنْ الْمُولُ وَلَا اللّهُ م

(۱) كَثَأَلَاء (۲) نه

رحسر التي (٦) التي بالالف دينار بالتنكير (۱۱) **وَ**رِثَ (۱۳) حدثنی

وَتَحْيِفَةً مِنْهُ (١) إِلَى صَاحِيهِ ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِهَاثُمْ أَنَّى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَهْلَمُ أَنِّي كُنْتُ ثَسَلَّفْتُ فُلَانًا أَلْفَ دِينَارِ فَسَأُ لَنِي كَفِيلاً فَقُلْتُ كَنِّي بِاللَّهِ كَفِيلاً فَرَضَىَ بِكَ وَسَأَ لَنِي شَهِيداً فَقُلْتُ كَنِّي بِٱللَّهِ شَهِيداً فَرَضِي بِكَ (٢)، وَأَنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَنْ كَبًا أَبْمَتُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكُهَا ٣ فَرَلَى بِهَا في الْبِعْرِ حَتَّى وَكَبَتْ فِيهِ ، ثُمُّ أَنْصَرَفَ ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرَكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ الرا بِنَلِك نَغْرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرَكَبًا قَدْ جاء مِعَالِهِ ، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِي الرَّهُ السَّتُوْدَعَتُ كَهَا فِيهَا المَالُ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ وَالصَّحِيفَة ثُمَّ قدم الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ ۚ فَأَتَى بِالْالْفِ دِينَارِ ، فَقَالَ ('' وَاللهِ مَا زِلْتُ جَاهِداً فِي طَلَبِ مَرْكَبِ لِآنِيكَ بِمَالِكَ ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أُتَبْتُ فِيهِ ، قالَ هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَى اللهِ وَالْخَصَبَةُ بشَيْء (٥) قالَ أُخْبِرُكَ أَنِي لَمْ أَجِدْ مَرَكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ (٦) ، قالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ اللهِ الل أَدَّى عَنْكُ الَّذِي (٧) بَمَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ (٨) ، فَأُنْصَرِفْ بِالْأَلْفِ اللَّهَ بِنَادِ (١) رَاشِداً . باب أُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَالَّذِينَ عَافَدَتْ أَيْمَا نُكُمْ فَا تَوْمُ فَصِيبَهُمْ صَرَّتْنَا اللهِ تَمَالَى : وَالَّذِينَ عَافَدَتْ أَيْمَا نُكُمْ فَا تَوْمُ فَصِيبَهُمْ الصَّلْتُ بْنُ مُحَدِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ طَلْحَةً بْنِ مُصَرَّفٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْدِ عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَلِكُلِّ جَعَلْنا مَوَ الى قالَ وَرَنَةً وَالَّذِينَ عاقَدَتْ أَيْمَانِكُمْ ، قالَ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا اللَّدِينَةَ (٥٠ ، يَرَثُ (٥١٠ الْمُهَاجِرُ المُعَاجِرُ المُهَاجِرُ المُعَاجِرُ المُعَامِرَةِ ومُكْمَاوِرةً الْأَنْصَارِيَّ ، دُونَ ذَوى رَحِهِ ، اِلْلاخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبيُّ بَإِلَيْتِهِ بَيْنَهُمْ ، فَلَمَّا نَرَاتُ: وَلِكُلَّ جَعَلْنَا مَوَالِي ، نَسَخَتْ ثُمَّ قالَ : وَالَّذِينَ عافَدَتْ أَيْمَا ثُكُمْ ، إِلَّا النَّصْرَ وَالرِّفَادَةَ وَالنَّصِيحَةَ ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ ، وَبُوطِي (١٢) لَهُ مَرْشَ فُيَمْبُهُ حَدَّثَنَا إَسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قَدِمٍ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ ، فَآلَىٰ رَشِوُلُ اللهِ عَلَيْ يَبْنَهُ وَ بَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ مَرْثُنَا (١٦٦ مُحَدُّ بْنُ

الصِّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّاء حَدَّثَنَا عاصِمْ ، قالَ قُلْتُ لِأَنْسِ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَبِلَغَكَ أَنَّ النَّبِيُّ مِنْ عِلِيِّ قَالَ لا حِلْفَ فِي الْإِسْلاَمِ ، فَقَالَ قَدْ حالَفَ النِّي مِنْ إِلَيْهِ بَيْنَ قُرَيْشِ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي اللَّهِ مَنْ تَكَفَّلُ عَنْ مَيَّتٍ دَيْنًا ، فَلَبْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ مَرَثُنَا أَبُو عَاصِيمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَ كُورِعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إَنَّ النَّبِّي عَرْكِيْ أَتِي بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّي عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ قَالُوا لاَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أُتِي بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَنْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا (٢) عَلَى صَاحِبَكُمْ قَالَ أَبُو قَتَلَدَةً عَلَى " دَيْنَهُ كَارَسُولَ اللهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ مَرْثَ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُنْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو سَمِعَ مُعَمَّدَ بْنَ عَلِي عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّ لَوْ قَدْ جاء مالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ مَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكُذَّا فَلَمْ يَجِييُّ مَالُ الْبَصْرَيْنِ حَتَّى قَبِضَ النَّبِيُّ يَرْكِيُّهِ فَلَمَّا جاء مالُ الْبَحْرَيْنِ أَمْرَ أَبُو بَكُرٍ فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدُ النَّبِيِّ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْ تِنَا فَأَ بَبْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبَّ عَلِيِّ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا خَدَقَى لِي حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِي خَمْسُمِا ثَةٍ وقالَ خُذْ مِثْلَيْهَا بِاسِبُ جِوَادٍ أَبِي بَكْرٍ فِي عَهْدِ النِّي مِلَّةِ وَعَقْدِهِ صَرْتُ يَحْيِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقيَلِ قَالَ ابْنُ شِهِابٍ فَأَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِينَ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَى " إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ ، وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ ( اللهِ عَنْ أَللهِ عَنْ يُونُسَ عَن الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبُوىيَّ قَطُّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَكَمْ يَكُرَّعَكَيْنَا يَوْمْ ۚ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ طَرَفَى النَّهَارِ بُكُرْةً وَعَشِيَّةً فَلَمَّا ٱبْشُلِيَ الْمُعْلِمُونَ خَرِجَ أَبُو بَكُرٍ مُهَاجِرًا قِبِلَ الحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرُاكُ (٥) الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ (٥) وَهُو سَيَّدُ الْقَارَةِ ، فَقَالَ أَيْنَ تُويِدُ مَا أَبَا بَكْدٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكُدْ أَخْرَجَنِي تَوْمِي فَأَنَا

(۱) لَأَنِّسَ بْنِ مَالِكَ (۲) فَصَلُوا (٦) أَبُوكَ قَطَّ (٤) أَبُوكَ قَطُّ (٥) بَرْوُكَ (١) الدُّعْنَةُ يَضَم الدال (ام) الدُّعْنَةُ يَضَم الدال (فالفينُ وتشديد النوت

اعندأبي ذرمصحاً عليه

أُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الْأَرْضِ فَأَعْبُدُ ( ) رَبِّي قَالَ ابْنُ الدَّغِنَّةِ إِنَّ مِثْلَكَ لَا يَخْرُجُ وَلاّ يُخْرَجُ فَإِنَّكَ تَكُسِبُ المَعْدُومَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَحْمِلُ الْكُلُّ ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُمْيِنَ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ ، وَأَنَا لَكَ جَارٌ فَأَرْجِيعٌ فَأَعْبُدُ رَبِّكَ بِبِلَادِكَ ، فَأَرْتَحَلَ ابنُ الدُّغِنَةِ فَرَجَعَ مَمَ أَبِي بَكْرِ فَطَافَ فِي أَشْرَافِ كُفَّارِ قُرَيْشِ فَقَالَ لَمُمْ إِنَّ أَبَا بَكْر لاَ يَخْرُبُ أَنَّ مِثْلُهُ وَلاَ بُحْرْبُ ، أَنْحُبْرِجُونَ رَّجُلاًّ يُتكسِبُ المَعْدُومَ ، وَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَ يَحْمِلُ الْكُلَّ ، وَيَقْرِى الضَّيْفَ ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ ، فَأَنْفَذَتْ قُرَّيْسٌ جِوَارَ ابْنِ الدُّغِنَةِ ، وَآمَنُوا أَبَا بَكْرِ وَقَالُوا لِأَيْنِ الدُّغِنَةِ مُرْ أَبَا بَكْرِ فَلْيَمْبُدُ رَبَّهُ ف دَارِهِ فَلْيُصَلِّ ٣٠ ، وَلْيَقْرَأُ مَا شَاء ، وَلاَ يوْذِينَا ٤٠ بذُلِكَ ، وَلاَ يَسْتَعْلِنْ بدِ فَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا ، قالَ ذٰلِكَ ابْنُ الدَّغَنَةِ لِأَبِي بَكْرٍ ، فَطَفِقَ أَبُو بَكْر يَعْبُدُ رَبَّةُ فِي دَارِهِ ، وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِالصَّلاَّةِ ، وَلاَّ الْقِرَّاءَةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ ، ثُمُّ بَدَا لِأَبِي بَكْرٍ فَا بُتْنَى مَسْجِداً بِفِيَاء دَارِهِ وَ بَرَزَ فَكَانَ يُصَلِّى فِيهِ وَ يَقْنَ أَ الْقُرْآنَ فَيَتَقَسَّفُ (٥) عَلَيْدِ نِسِاءِ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاوُهُمْ يَعْجَبُونَ ٥٠ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْدِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَجُلاً بَكَّاءً ، لاَ يُمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرُأُ القُرْآنَ ، فَأَفْرَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشِ مِنَ الرَّهِ الْجَزْنَا الْمُشْرِكِينَ فَأَرْمِتَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِينَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ إِنَّا كُنَّا أَجَرُ نَا (1) أَبَا بَكُر عَلَى أَنْ يَعْبُدُ رَبَّهُ فَي دَارِهِ ، وَإِنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ ، فَأَ بْتَنَّىٰ مَسْجِداً بِفِنَاء دَارِهِ ، وَأَعْلَنَ الصَّالاَةَ وَالْقِرَاءَةَ وَقَدْ خَشِيناً أَنْ يَفْتِنَ (٨) أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا وَأَتِهِ وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَمْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ ، وَإِنْ أَلِي إِلاَّ أَنْ يُعْلِنَ ذَٰلِكَ ، فَسَلَّهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمْنَكَ وَإِنَّا كَرِهِنَا أَنْ نَجُفْرِكَ وَلَسْنَا مُقرِّينَ لِأَبِي بَكْرِ الْإَسْتِعْلَانَ ، قالَتْ عائشَةُ عَلَّتَى ابْنُ الدَّغِنَّةِ أَبَا بَكْر ، فَقَالَ قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ كَا أَنْ تَقْتَصِر عَلَى ذَلِكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَرُدَّ إِلَى ذِمَّتِي فَإِنَّى لاَ أُحِبْ أَنْ نَسْمَ الْمَرَّبُ أَنَّى أُخْفِرْتُ ف

(٢) لأَنْخُرَجُ مِثْلُهُ وَلَا يرهو **و** يتخرج

صورته في أَليونينية وَكَمْنَا هو بالياء في جميع الاصول

(٦) بىجبو**ن** منه

(٨) يُفْتِنَ أَبْنَادُنَا ونسأؤنا

رَجُولِ عُقَدْتُ لَهُ ، قال أَبُو بَكُرْ إِنَّى (١) أَرُدُّ إِلَيْكَ جَوَارَكَ ، وَأَرْضَى بِجَوَارِ اللهِ وَرَجُولُ اللهِ عَلَيْ قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَ يَكُمْ وَرَشُولُ اللهِ عَلَيْ قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَ يَكُمْ رَأَيْتُ سَبْخَةً (١) ذَاتَ تَعْلَى بَيْنَ لَا بَتَيْنِ ، وَهَا الحَرَّانَ ، فَهَاجَرَ (١) مَنْ هَاجَرَ فِيلَ المَدِينَةِ حِيْنَ ذَكَرَ ذٰلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَرَجَعَ إِلَى المَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى المَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى المَدِينَةِ حَيْنَ ذَكَرَ ذٰلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَرَجَعَ إِلَى المَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ لِيصَعْجَبُهُ وَعَلَقَ رَاحِلْتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُو أَرْبُولُ اللهِ عَلَيْ إِللّهُ عَلَيْ لِيصَعْجَبُهُ وَعَلَقَ رَاحِلْتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُو اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ لِيصَعْجَبُهُ وَعَلَقَ رَاحِلْتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُو اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ لِيصَعْجَبُهُ وَعَلَقَ رَاحِلْتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُو عَنْ أَنِي سَلَمَةَ عَنْ أَيْ هُرَيْرَةً وَضَى اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْ أَي هُرَيْرَةً وَرَقَ الللهُ عَنْ أَنْ يَرَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ أَيْ هُرُونَ وَنَا لَا إِللْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ أَيْ هُولُوا عَلَى صَاحِيكُمْ ، فَمَنْ أَنْ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللللهُ عَلَى الللللهُ عَلَى اللهُ اللّ

(۱) مائى ليس عليها رقم في اليونينية (۲) سَبَحَةً (۲) وَهَاجَرَ (٤) قَضَاء (٤) قَضَاء (٥) بالله الله وقوله وكالله الشريك ضم الناه من العرع

## (بِئْم الله النَّمْنِ التَّحِيمِ) كُتَاب الوكالة

وَكَالَةُ (٥) الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ فِي الْقَسِنَةِ وَغَيْرِهَا وَقَدْ أَشْرَكَ النَّيِّ عَلَيًا فِي هَذَيهِ نُمُّ أَمَرُهُ الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ فِي الْقَسِنَةِ وَغَيْرِهَا وَقَدْ أَشْرَكَ النِّي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكَ عَنْ عَلِي مَرْتَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي لَيْنَى عَنْ عَلِي مَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَنِي رَسُولُ اللهِ مَنْ عَلَيْ مَنْ عَلِي مَنْ عَلِي مَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمْرَنِي رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْهُ أَدُهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ مَكَمَّرَ أَنَّ مُو اللهِ مَدَّانَا اللهِ مَنْ عَلِيهِ مَدَّانَا اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَكَالِهُ مَنْ عَلِيهِ مَدَّانَا اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَلِي اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلِي اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَلِي اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَلِي مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَلِيهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

أَعْطَاهُ غَنَما ۚ يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ فَبَقَى عَثُودٌ ، فَذَكَرَهُ لِلنِّبِي مِلِيِّهِ فَقَالَ صَحّ (١) أَنْتَ باسب إذا وَكُلّ الْسُلِمُ حَرْبيًّا في دَارِ الحَرْب، أَوْ في دَارِ الْإِسْلاَمِ جَازَ مَرْشَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَنَى يُوسُفُ بْنُ المَاجِشُونِ (٢) عَنْ صَالِحٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ا بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَهِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِي عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَاتَبْتُ أُمِّيَّةَ بْنَ خُلَفٍ كِتَابًا ، بِأَنْ يَحْفُظَنِي في صَاغِيَتِي بِمَكَّةَ ، وَأَخْفَظَهُ في صَاغِيتِهِ بِاللَّهِ بِنَةِ ، فَلَمَّا ذَكَرْتُ الرَّحْمَٰنَ ، قالَ لاَ أَعْرِفُ الرَّحْمَٰنَ ، كا ينبني بِأ سميك الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَكَاتَبْتُهُ عَبْد (٣) يَمْرُو ، فَلَمَّا كَانَ فِي يَوْمٍ بَدْرِ خَرَجْتُ إِلَى جَبِلَ لِأَحْرِزَهُ حِينَ نَامَ النَّاسُ فَأَبْصَرَهُ بِلاَلْ ، فَخَرَجَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَعْلِسِ مْنِ الْأَنْصَارَ ، فَقَالَ أُمَيَّةُ مُنَّ خَلَفٍ : لَا نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمِّيَّةُ ، خَرَجَ مَعَهُ فَرِيقٌ منَ الْأَنْصَارِ فِي آثَارِنَا ، فَامَّا خَشِيتُ أَنْ يَلْحَقُونَا ، خَلَّفْتُ كَلُّمُ ٱبْنَهُ لِأَشْغَلَهُمْ ( ٤) فَقَتَلُوهُ ، ثُمَّ أَبَوْ احَتَّى يَتْبَعُونَا ، وَكَانَ رَجُلاً ثَقِيلًا ، فَلَمَّا أَدْرَكُونَا ، قُلْتُ لَهُ أَبْرُكُ فَبَرَكَ ، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي لِأَمْنَعَهُ فَتَخَلُّوهُ (°) بِالسَّيُوفِ مِنْ تَحْتِي حَتَّى قَتَلُوهُ وَأَصَابَ أَحَدُهُمْ رِجْلِي بِسَيْفِهِ ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ يُرِينَا ذَٰلِكَ الْأَثْرَ ف ظَهْرِ قَدَمِهِ (٢) \* باب أُ الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْيِزَانِ ، وَقَدْ وَكُلَّ عُمَرُ وَأَبْنُ مُمَرَ فِي الصَّرْفِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ عَبْدِ الْجَيدِ بْنِ سُهَيْل بْنِ عَبْدِ الرَّ عَنْ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيْبِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحَدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ ٱسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ جَالِمُمْ بِتَمْرِ جَنِيبٍ، فَقَالَ (٧) أَكُلُ تَمْرِ خَيْرَ هَكَذَا ، فَقَالَ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ (١٠)،

وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثَةِ ، فَقَالَ لاَ تَفْمَلْ بِعِ الجَمْعَ بِاللَّرَاهِمِ ، ثُمَّ أَبْتَعْ بِاللَّرَاهِمِ جَنِيبًا ،

الَّايْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْمَهُ أَنَّ النَّبِي عَلِيَّتِهِ

(١) ضَحَّ بِهِ أَنْتَ (٢) كسر نون المَاجشُونِ

(۲) عبد عمرو كذا في اليونينية عبد بالرفع قال القسطلانى وفى غ بالنصب على المفعولية

(٤) لنَشْعَلَهُمْ

(٠) فَتَحَلَّلُوهُ . فَتَحَلَّلُوهُ هو بالجيم من الفرع

(٦) قالَ أَبُو عَسْدِ اللهِ ا تسميع يُوسُفُ صَالِحًا

(٨) بصاعبن كذافي اليونينية

من غير رقم

وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ ﴿ عِلْمِ ۚ إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ ، أَوْ شَيْئًا يَفْسدُ ذَبَّحَ () وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ مَرْثُ إِسْفَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ الْمُشْمِرَ أَنْبَأَ نَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيمِ أَنْهُ سَمِعَ ابْنَ كَمْبِ بْنِ مَالِكٍ بُحَدِّثُ عَنْ أبِيهِ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ (" غَنَمْ تَرْعُى بِسَلْمِ ، فَأَبْصَرَتْ جارِيَةٌ لَنَا بشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا (" مَوْ تَا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ ، فَقَالَ لَهُمْ لاَ تَأْ كُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّيُّ (٥) عِلْ (١) ذَبِّحَ أَوْ أَصْلَحَ مَا يَخَافُ اللَّهِ عَنْ ذَاكَ ١٠ أَوْ أَرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ ذَاكَ ١٠ أَوْ أَرْسَلَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا \* قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَيُعْجُبِي أَنَّهَا أَمَةٌ وَأَنَّهَا ذَبَّحَتْ \* تَابَعَهُ عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ باب وكالَّهُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ ، وَكَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُو إِلَى قَهْرَمَانِهِ وَهُوَ عَائِبٌ عَنْهُ أَنْ يُزَكِّي عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِّيرِ صَرَبْنَا أَبو مُنَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ سَلَمَةَ (٧) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ كانَ (٦) ف أسول كنبره عن اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْلُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْلُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَيْلُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِيّ عَلَيْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّبْعِلْ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنَّا فَو ْقَهَا ، فَقَالَ أَعْطُوهُ ، فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللهُ بكَ ، قالَ النَّبِيُّ مَنْ إِنَّ خِيَارَكُمُ أَحْسَنُكُمْ قَضَاء بابُ الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ مَرْثُنَا مُكَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل سَمِيْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَنَّى النَّبِّي يَرَاقِتُهِ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ، فَهَمَّ بِهِ أَصِحَابُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ مِنْ مِنْ مَعْوَهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْخَقِّي مَقَالاً ، ثُمَّ قالَ : أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنَّهِ ، قالوا يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ (٨) أَمْثَلَ مِنْ سِنَّهِ ، فَقَالَ (١) أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُ أُحْسَنَكُم قَضَاء باسب إذًا وَهَبَ شَيْنًا لِوَكِيلِ أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ إِذَ لِقَوْلِ النَّى إِلَّةِ لِوَفْدِ هُوَ ازِنَ حِينَ سَأَلُوهُ المَغَانِمَ ، فَقَالَ النَّبَي بِإِلَّةِ نَصِيبِي لَـكُمْ مَرْثُنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ ، قَالَ حَدَّثَنَى عُفَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهابٍ ، قَالَ وَزَعَمَ

رم) حدثنی (م) له م

اليونينية من غير رقم

(٧) ءَنْ سَلَمَةَ بْنُ كُهِيْل (٨) لا نَجَدُ إلا أَمْثَلَ من غيراليو نينية كذافي الفرع ٠ (٩). قال ٠

عُرُوتُهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ كَنْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ عَرْقَهُ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ عَلْمَ حِينَ جاءهُ وَفْد هُوَ ازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأْلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَ الْهُمْ وَسَبْبَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ أَحَبُ الْحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقُهُ فَأَحْتَارُوا إِحْدَى الظَّاثْفِتَيْنِ ، إِمَّا السَّبْق وَإِمَّا المَالَ، وَقَدْ ١٧ كُنْتُ أُسْتَأْنَبْتُ بَهِمْ ٢٠٠٠، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَنْتَظَرَ مُمْ بضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّاثِفِ ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ كَلَمْ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ غَيْرُ رَادِّ إِلَيْهِمْ إِلاَّ إِحْدَى الطَّانْفَتَينِ ، قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْينَا ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ في الرون اللهِ عَيْكِ في الرون اللهِ عَيْكِ في الرون اللهِ عَيْكِ اللهِ اللهِ عَيْكِ اللهِ عَيْمَ اللهِ اللهِ عَيْكُ اللهِ عَيْكِ اللهِ عَيْلُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَيْقَامَ اللهِ عَيْلَةِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ إِلَّهِ عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ اللهِ عَيْكِ اللهِ عَيْكِ اللهِ عَيْلَ عَلَيْهِ عَيْلِ اللهِ عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَيْلِ عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْمُ اللهِ عَيْلَالِهِ عَيْلِي عَلَيْكِ عَلْمُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْمُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِي عَلَيْكِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِي عَلَيْكِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْ الْمُسْلِمِينَ فَأَثْنَىٰ عَلَى اللَّهِ عِمَا هُو أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هُوْلَاءِقَدْ حَاوُّنَا تَانِينَ وَإِنِّى قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْمِ مَنْيَهُمْ فَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يُطلِبِّ اللَّهِ عَلَيْهُ مَلْ ، وَمَن أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُمْطِيَهُ إِيَّاهُ مِن أُوَّكِ ما يُني و اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْمَلْ ، فَقَالَ النَّاسُ : قَدْ طَيَّبْنَا ذَٰلِكَ لِرَسُولِ (" اللهِ عَلِيَّةِ كَمُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلًا إِنَّا لاَنَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ في ذٰلِكَ مِنَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَأَرْجِعُوا حَتَّى يَ \* فَقَوْوا ( ) إِلَيْنَا عُرَفَاوْ كُم الْمُركم وَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاوُّهُمْ أُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَبُوا وَأَذِنُوا ۖ بِالْبِ ۚ إِذَا وَكُلَّ رَجُل (٥٠ أَنْ يُمْطِيَ شَيْئًا وَلَمْ يُبَيَنْ كُمْ يُمْطِي فَأَعْطَى عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ مَرْشُ السَّكُنّ انْ إِنْ اهِيمَ حَدَّنَنَا انْ جُرَبْجٍ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ وَكُمْ يُبَلِّغُهُ كُلُّهُمْ رَجُلْ (٧) وَاحِدْ مِنْهُمْ عَنْ جابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ كُنْتَ مَعَ النَّبِيِّ يَرْكِيُّ فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ فَرَّ بِي النَّبِيُّ مِنْ إِلَّةٍ فَقَالَ مَنْ هَٰذَا قُلْتُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَالَكَ قُلْتُ إِنِّي عَلَى جَمَلِ ثَفَالٍ قَالَ أَمْمَكَ قَضِيبٌ قُلْتُ نَمَمْ قَالَ أَعْطِنِيهِ فَأَعْطَيْتُهُ فَضَرَبَهُ فَرَجَرَهُ فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ المَكَانِ مِنْ أُوَّلِ الْقَوْمِ ، قالَ بمنيهِ ، فَقُلْتُ (٨) بَلْ هُوَ لَكَ بَا رَسُولَ اللهِ

(٢) بِكُمْ (٢) يَطْيِب (٤) كَارَسُولَ اللهِ (۰) يَرُفْغَ (١) إِذًا وَكُلُّ رَجُلُ 32°5 (٧) رَجُلُّ . هو مرفوع فاعل بقعل محذوف أي

بل بلغـه رجل کافی

(۵) قالَ بَلْ هُوَ لَكَ

القسطلاني اھ

قَالَ (١) بِعْنِيهِ (٢) قَدْ أَخَذْتُهُ وَبِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَّى اللَّدِينَةِ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ ، قالَ أَيْنَ تُربِد، قُلْتُ تُزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً قَدْ خَلاَ مِنْهَا قالَ فَهَلاّ جارِيَّةً تُلاَعِبُما وَتلاَعِبُكَ قُلتُ إِنَّ أَبِي تُولِّقَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ أَنْ أَقَ قَدْ جَرَّبَتْ خَلاَ مِنْهَا قَالَ فَذَلِكَ فَأَمَّا قَدِمْنَا اللَّهِ بِنَةَ قَالَ يَا بِلاَّكُ أَقْضِهِ وَرَدْهُ فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَا نِيرَ وَزَادَهُ قِيرِ اطاً ، قالَ جابر لا تُفَارِقُنِي زِيادَةُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِي فَلَمْ يَكُن الْقِيرَ اللَّهُ يُفَارِقُ جِرَابَ (\*) جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ باسب وكاللهِ الأنْزَأَةِ (\*) الْإِمامَ ف النَّكَاجِ مَرْشَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَمْدٍ و قالَ جاءتِ أَمْرَأَةُ إِلَى رَسُولِ أَنَّهِ عَلَيْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ أَنَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ رَجُلُ زُوِّجْنِهَا قَالَ قَدْ زَوَّجْنَا كَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ باب إذا وَكَّلَ رَجُلاً ، فَتَرَكُ الْوَكِيلُ شَيْئًا ۖ فَأَجازَهُ الْمُوكَلُ فَهُو جائِزٌ ، وَإِنْ أَفْرَضَهُ إِلَى أَجَل. مُسَمَّى جازَ \* وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْمَ أَبُو عَمْرِ وحَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ ثُمَّدِّ بْن سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَكُلِّنِي رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ بِحِفْظِ زَكَاةٍ رَمَضَانَ وَأَتَا فِي آتٍ جَفَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ ، فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتَ وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ إِنِّي مُعْتَاجُ وَعَلَى عِيَالُ وَلِي (٥) حَاجَةُ شَدِيدَةُ ، قَالَ خَلَيْت عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِي عَلِينَ مَا أَبَا هُرَيْرَةً مَا فَعَلَ أُسِيرُكَ الْبَارِحَةَ ، قالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَخِمْتُهُ فَظَّيْتُ سَبَيلَهُ ، قالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَّعُودُ فَعَرَافْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِنَّهُ سَيَمُودُ فَرَصَدْتُهُ عَلَاء (٦) يَحْثُومِن الطَّمامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَمَنَّكَ إِنَّى رَسُولِ أَلَّهِ عَلِيَّةٍ قَالَ دَعْنِي فَإِنَّى مُعْتَاجُ وَعَلَى الطَّمامِ عِيَالُ لاَ أَءُودُ فَرَحِمْتُهُ فَلَيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ مَلْ إِنَّ مَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أُسِيرُكَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ شَكَا مَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً فَرَحْمَتُهُ عَقَلَتْ سَبِيلَهُ

(۱) قال بَلُ بِعْنِيدِ (۱) قال بَلُ بِعْنِيدِ (۲) قال قَدْ أَخَذْتُهُ (۳) قِرِ اب (٤) المَرْأَةِ (٠) وَبِي الفتح (ه) الشيطان كذا من عير رتم في البونينية (٦) فَقُاتُ (v) قال قال لي

(r) ماهُنَّ

(١) كم تَزَلُ هذه من

(A) حَتَّىٰ تَخْذِيمَ الْأَيَّةَ

م (١) لم يزل ص

(١٠) يَقْرُ بِكُ

(١١) الشَّيْطَانُ

ر۱۲) مَذْ ثَلَاثِ

ة (۱۲) عندي

(12) اشتریه کذا صورته في البونينية هذا مافي نسخة سيدى عبد الله بن سالم والذى في الفسطلاني ال رواية أبي ذر اشتر به أي بالنبن اه من هامش الاصل

(١٥) صديقاله

وَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فَرَصَدْتُهُ الثَّالِيَّةَ كَفِاء (١) يَحْثُومِنَ الطَّمامِ فأخذتُهُ فَقُلْتُ لَا رْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَهَٰذَا آخِر ثَلَاث مَرَّاتٍ أَنَّكَ (٢) تَزْعُمُ لاَ تَمُودُ ، قالَ دَعْنِي أُعَلِّمٰكَ كَلِمَاتِ يَنْفَمُنْكَ اللهُ بِهَا ، قُلْتُ ما هُوَ (\*\*): قالَ إِذَا أَوَ يْتَ إِلَى فِرَاشِكَ ، فَأَفْرَأُ آيَةَ الكُرْسِيِّ : اللهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيْوَمُ ، حَتَّى تَخْيِمَ الآية وَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ (1) عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حافظٌ وَلاَ يَقْرَ بَنَّكَ شَيْطَانٌ (0) حَتَّى تُصْبِحَ نَغَلَيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِ مافَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَة ، قُلْتُ (٢) يَا رَسُولَ اللهِ زَءَمَ أُنَّهُ مُيعَلِّمُ فِي كَلِمَاتِ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا نَفْلَيْتُ سَكِيلَهُ ، قال ماهي : قلْتُ (٧) قالَ لِي : إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ ، فَأَفْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أُو لِما ، حَتَّى تَخْيَمَ (١) اللهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ الْقَيْوَمُ وَقَالَ نِي لَنْ يَزَالَ (١) عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حافظ وَلاَ يَقْرَبَكَ (١٠٠ شَيْطَانْ (١١٠ حَتَّى تُصْبِحَ وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْدِ فَقَالَ النَّبَيْ عَلِيْنَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مِنْذُ (١٢) ثَلَاثِ لَيَاكٍ يَا أَبَا هرَيْرَةً ، قالَ لا : قالَ ذَاكَ شَيْطًانُ باب إذا بَاعَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فاسِدًا ، فَبَيْمُهُ مَرْدُودٌ مَرْشَنَا إِسْنَاقُ حَدْثَنَا يَحْنَىٰ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مَعَاوِيَةٌ هُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيُ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةً بْنَ عَبْدِ الْعَافِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاسَعِيدِ الْخُدْدِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جاء بِلاَلُ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ إِنَّ مِنْ مِنْ فِي ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مِنْ أَيْنَ هَٰذَا قالَ بلاَلُ كانَ عِنْدَنَا (١٣) تَمْ وردِي فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعِ لِنُطْعِمَ النَّبِيُّ مَلِكِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِكِ عِنْدَ ذٰلِكَ أَوْهُ أَوْهُ عَيْنُ الزَّبَا عَيْنُ الزَّبَا لا تَفْعَلْ ، وَلَكِنْ إِذَا آرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِي فَسِع النَّمْرُ بِبَيْدِيمِ آخَرَ ثُمَّ أَشْتَرِهِ (١٤) وُ الْوَكَالَةِ فِي الْوَتْفِ وَنَفَقَتِهِ ، وَأَنْ يُطْمِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْ كُلِّ بِالْمَرُوفِ صَرَتُنَا تُتَيَّبُهُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّتَنَا سُفْيانُ عَنْ عَمْرٍو قالَ في صدَقَة عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحُ أَنْ يَأْكُلَ وَيُو ْكِلَّ صَدِيقًا (١٥)

غَيْرَ مُتَأْثِلِ مِالاً ، فَكَانَ ابْنُ مُعَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ مُعَرَ بُهُدِي لِلنَّاسِ (١) مِنْ أَهْلِ مَكُةً كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ ﴿ وَإِلَى الْوَكَالَةِ فِي الْحُدُودِ حَرَثْنَا أَبُو الْوَلِيدِ أَخْبَرَ فَا (1) اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (٣) عَنْ زَيْدِ بْن خالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّكِ قَالَ وَأُغَدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى ٤٠ أَمْرَأَةِ هَٰذَا فَإِنِ أَعْرَفَتْ فَأُرْجُهُما حدَّثُ ابْنُ سَلَّامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَنِي عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَة بْنِ الْحَارِثِ قالَ جيء بِالنُّعَيْمَانِ (٥) أَوِ أَبْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِ بُوا قَالَ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَ بْنَاهُ بِالنَّمَالِ وَالْجَرِيدِ باسب أنوكالَة في الْبُدْنِ وَتَعَاهُدِهِمَا صَرْثُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قالَ حَدَّمَنَى مالكُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّهْمْنِ أَنَّهَا أَخْبَرَ أَنَّهُ قَالَتْ عائشةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللهِ عَلِي بِيدَى ثُمْ قَلْدَها رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَنَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَخْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ شَيْءُ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُمُورَ الْهَدَّى عاسب إذًا قالَ الرَّجُلُ لِوَكِيلِهِ صَعْهُ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ وَقَالَ الْوَ كَيِلُ قَدْ سَمِيْتُ مَا قُلْتَ حَرِيثَى (٦) يَعْنِي بْنُ يَعْنِي قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مالِكِ عَنْ إِسْدُقَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَ كُثُرَ الْأَنْصَارِ ﴿ بِاللَّهِ بِنَةِ مَالاً ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بِيرُحاء ﴿ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِي يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبِ فَلَمَّا نَرَكَتْ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحبُّونَ قامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَقَالَ كَارَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ تَمَالَى يَقُولُ فَ كِتَا بِهِ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ أَحَبُّ أَمْوَ إِلَى إِبْرُهُ اللهِ وَإِنَّهَا صَدَفَةٌ لِلهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ الله فَضَمْهَا يَارَسُولَ اللهِ حَيْثُ شِيعْتَ فَقَالَ بَحْ إِنَّ ذَلِكَ مَالْ رَائِحْ ذَلِكَ مَالْ رَا يَحْ (١٠٠ عَدْ سَمِنتُ

مه ۲) لِنَاسٍ ما ۲) حدثنا

رم) عن عبيدالله بن عبدالله مسمولة

(٤) على اثرَأةِ

(٠) بالنُّعْمَانِ بالتكبيرلغير أبي ذر

(7) فى أصول كثيرة حدثنا ميم

(٧) أنصارِي ۗ

(٨) فتح خمزة بِبْرُكَاء

من الفرع . بيبرُّ حَا من غير همر

(٩) يخ قال الفسطلاني بقتع الموحدة وسكول الخاء المعجمة وتنوينها وبالتخفيف والتنديد فيما فهي أربعة أوجه وبها ضبطت في الفريخ المدن (١٠) رامح هـو بالهمزة إوالحاء المهلة في الفرع وأصله والحاء المهلة في الفرع وأصله

ما قُلْتَ فِيهَا وَأَرَى أَنْ تَجُمْلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قالَ أَفْعَلُ يَارَسُولَ اللهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فى أَقارِ بِهِ وَ بَنِي عَمِّهِ \* تَا بَعَهُ إِسْمُعِيلُ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ مَالِكٍ رَا بِحُ بَا وَكَالَةِ الْامِينِ فِي الْخِزَانَةِ وَنَحْوِهَا مَرْثُ اللَّهُ مُكَّدُّ بْنُ الْعَلاَء حَدَّثَنَا أَبُو بُرِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ ال الخازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِقُ وَرُبَّكَا قَالَ الَّذِي يُعْطَى مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّراً طَيّب (٣) نَفْسُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ أَحَدُ الْتَصَدِّقَيْنِ (٢٠)

( بشم ِ اللهِ الرَّحْمٰتِ الرَّحيمِ ِ )

مأجاء في الحَرْثِ وَالْمُزَارَعَةِ مِ النَّهُ فَضْلُ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ إِذَا أَكِلَ مِنْهُ وَقَوْلِهِ ﴿ عَا مَمَا لَى الْفَرَأُ يَهُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَ أَنْهُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءٍ كَمَلْنَاهُ حُطَامًا مَرْشًا قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ح وَحَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّهْمٰن ابْنُ الْمَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنس (٥) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (٦) اللهِ عَلِيَّةِ ما مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً أَوْ يَزْرَعُ زَرْعاً فَيَأْ كُلُ مِنْهُ طَبْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ (٧) وَقَالَ لَنَا مُسْلِم مُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّ عَالِمَ عَلَيْكُ مَا يُحُذِّرُ (٨) مِنْ عَوَاقِب الْإُشْتِغَالِ مِآلَةِ الزَّرْعِ أَوْ مُجَاوَزَةِ (٥) الحَدِّ النَّذِي أُمِرَ بِهِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل ا بْنُ سَالِمٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ الْأَنْلَمَانِيُّ عَنْ أَبِي أَمامَةَ الْبَاهِلِيِّ قالَ وَرَأَى اللهِ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا سِكَةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الحَرْثِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ (١٠) مِنْ لِللَّهِ يَقُولُ لاَ يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ الدَّلَ الذَّلَّ وَوْمِ إِلاَّ أُدْخِلَهُ (١١) الذُّلُّ (١٢) باب أفتناء الْكَلْب لِلْحَرْثِ صَرْبُنَ مُعَادُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيِيٰ بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ تَمَلِهِ

( كِتَابُ الْزَارَّعَةِ ) 

(٥) عَنْ أَنِّسِ بْنِ مَاللِّكِ،

(٦) النَّبِيُّ (٧) رفع صدقة من الفرع ص

(۸) نجذر (۸) محذر

ة (١) أَوْجَازَ الحَدَّ

(١٢) قَالَ مُحَدُّدُوَالْمُ أَبِي أَمَامَةً صِدُيُّ بِنُ تَحِالَانَ

فيرَاطُ إِلَّا كُلْبَ حَرْثِ أَوْ مَاشِيَةٍ قَالَ (١) ابنُ سِيرِينَ وَأَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّبِيِّ مِنْ إِلاَّ كُلْبَ غَنَّم أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّيِّ عَلَيْ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَّةٍ مِرْثُ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ يَزيد ابْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَمَيْ رَجُلاً (٢) مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ ، وَكَانَ مِنْ أَصِحَابِ النَّيِّ عِنْ قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ مَن اَقْتَنَىٰ كَلْبًا لاَ مُيْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَـ لِهِ قِيرَاطٌ، قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِي وَرَبِّ هَٰذَا الْمَسْجِدِ بابُ أَسْتِعْمَاكِ الْبَقَر لِلِحِرَاثَةِ مَرْثُ " كُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ (ال سَمِيْتُ (٥) أَبَا سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ بَيْنَا رَجُلْ رَاكَبْ عَلَى بَقَرَةِ النَّفَتَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ لَمْ أُخْلَقْ لِمُذَا خُلِقْتُ لِلْحِرَ اثَةِ قالَ آمَنْتُ بعر أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَمُمَرُ ، وَأَخَذَ الذِّنْبُ شَاةً فَتَبَعَهَا الرَّاعِي فَقَالَ (٦) الذَّنْبُ مَنْ كَمَا يَوْمَ السُّبَعِ يَوْمَ لاَ رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي ، قالَ آمَنْتُ بهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ ، قالَ أَبو سَلَمَةَ وَمَا هُمَا يَوْمَتَّذِ فِي الْقَوْمِ عِلْبُ إِذَا قَالَ أَكُفِنِي مَوَّوْنَةَ النَّخْلِ أَوْ غَيْرِهِ (٧) وَتُشْرِكُنِي ( ) في الثَّمَرِ حَرَثُ الحَكَمَ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ أَفْسِمْ يَنْنَنَا وَ بَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ (٥) قالَ لا فَقَالُوا تَكَنْفُونَا المَوْنَةَ وَمُشَرِّكَ كُمْ (٥٠) في الثَّمَرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا بِاسِبُ قَطْمِ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ ، وَقَالَ أَنَسُ أَمَرَ النَّبَي عَلِيُّ بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِيِّ أَنَّهُ حَرَّقَ نَحْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَفَطَعَ وَهِيَ الْبُورِيرَةُ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ :

(۱) وقال (۲) رَجُلُ (۲) حدثني (۲) عرف سعور بن (١) عرف سعور بن (١) في أصول كنبره قال (١) فقال له الدّنب (٧) وعَرْهِ (٨) قواله و تشركني (٩) النّخل (٩)

الاولىساكنة

(۱) كَمَانَ (۱) كَمَانَ

رم) مُحَدَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ بِي مُحَدِّدُ بِنُ مُقَاتِلِ بِي

(۲) فهما (۱) ومهمة

(٥) وَالْفَضَةُ

ونى النسطلانى أن هذه الرواية للاسيلي وحرو

> ةمــ (٦) التُّوْرَ

(۷) معتمر گاسط گاسط

(۸) أَنْ تُكُورَى

(٩) عند الحافظ أبي ذر على الى أجل مسمى علامة المستملى والكشيهين سهم هكذا على أبت على ماتراه في روايته في هذا الاصل وكذلك كل ما أشار اليه في المواضع المعلم فيه اه من اليونينية فيه اه من اليونينية (١٠) في أصول كتيمة وحدثني

(۱۱) أن النبي (۱۳) تمــأنين

(۱۲) وَعِشْرِينَ

(١٤) وَقَدَّمَ

(1) كنّا في الطبوع سابقا وقال الفسطلان في نسخة اليونينية وفرعها معتمر إه من هامش الاصل

وَهَانَ (١) عَلَى سَرَاةِ آبَى لُوَّى \* حَرِيقٌ وَالْبُوَيْرَةِ مُسَدَّطَيِرُ وُ مَرْشُ مُمَّدُ (٢) أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ فَا يَحْنَىٰ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةً بْن الأَنْسَارِيَّ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكُنَّا أَكُنَّا أَهُلِ المَّدِينَةِ مُزْدَرَعا كُنّا نُكْرِى الْارْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمَّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ، قالَ فِمَّا (٣) يُصابُ ذُلِكَ وَنَسْلَمُ الْأَرْضُ ، وَمِمَّا ( عُ يُصَابُ الْأَرْضُ ، وَيَسْلَمُ ذَٰلِكَ فَنْهِينَا ، وَأَمَّا النَّاهَبُ الْزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ ، وَقَالَ قَيْسُ بْنُ عَنْ أَبِي جَمْفُرَ ، قَالَ مَا بِالْلَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ ، إِلاَّ يَزْرَءُونَ عَلَى التُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، وَزَارَعَ عَلَى وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَآلُ أَبِي بَكْدٍ وَآلُ مُعَرَ وَآلُ عَلِيِّ وَأَبْنُ سِيدِينَ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ الْاسْوَدِ كُنْتُ أَشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَٰن بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ ، وَعَامَلَ مُحَدُّ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ مُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ وَإِنْ جَاوُّ اللَّهِ فَلَهُمْ كَذَا وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ لِأَحَدِهِمِا فَيُنْفِقَانِ جَمِيمًا فَهَا خَرَجَ فَهُو مَيْنَهُمَا ، وَرَأَى ذٰلِكَ الزُّهْرِيُّ وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَيْ الْقُطْنُ عَلَى النَّصْفِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَأَبْنُ سِيرِينَ وَعَطَاهِ وَالحَكَمَ ُ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ (٦٠ بِالثُّلُثِ أُو الرُّبُعِ وَنَحْوِهِ وَقَالَ مَعْمَرُ ٥٠٠ لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ ٥٠٠ المَاشِيَّةُ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إِلَّى أَجَل ( ) مُسَمَّى مَرْثُ إِنْ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِياضِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيمٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ عَنِ (١١) النَّبِيُّ بِإِلَّا عاملَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعِ فَكَانَ يُمْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةً وَسِنْقَ ثَمَانُونَ (١٢) (١٣) وَسِنْ شَعِير فَقَدَمَ (١٤) مُحَرِّ خَيْبَرَ فَغَيْرَ أَزْوَاجَ النَّيِّ عَلِيَّةِ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ يُعْضِى لَهُنَّ فِمَنْهُنَّ مَنْ ِ أَخْتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ

مَن أَخْتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ أَخْتَارَتِ الْأَرْضَ بِاسِبْ إِذَا لِمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ فى الْمُزَارَعَةِ مَرْشُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَى (١) فَافِعْ عَن ابْنِ مُحَرَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ عَامَلَ النِّبِي عَلِيِّ خَيْرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُبُ مِنْهَا مِنْ تَمَر أَوْ زَرْعِ بِالْبُ مُرْتُنَا عَلِي بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ عَمْرُ وَقُلْتُ لِطَاوُس لَوْ تَرَكْتَ الْخُابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْ مُمُونَ أَنَّ النِّبَّ يَرْكِيُّهِ نَهْى عَنْهُ قالَ أَىْ عَمْرُو إِنَّى (٢) أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ (٣) وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أُخْبَرَ فِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيّ عَنَّهُ مَ يَنْهُ عَنْهُ ، وَلَكِنْ قَالَ أَنَّ يَمْنَحَ ( ) أَحَدُ كُمْ أَخَاهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَمْلُومًا باب أَلْزَارَعَةِ مِمَ الْيَهُودِ مَرْثُنَا ابْنُ (٥) مُفَاتِلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ ، عَلَى أَن يَعْمَلُوها وَ يَزْرَعُوها ، وَلَهُمْ شَـطرُ ما خَرَجَ (٦) مِنْها باسب ما يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ حَرَّثُ صَدَّقَةٌ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَ نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيِيْ سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ عَنْ رَافِيعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ اللَّهِينَةِ حَقْلاً وَكَانَ أَحَدُنَا يُكُرِّى أَرْضَهُ فَيَقُولُ (٧) هٰذِهِ الْقِطْمَةُ لِي وَهٰذِهِ الَّكَ فَرُ "َهَا أَخْرَجَتْ ذِهْ وَكُمْ تُحُرِجْ ذِهْ فَنَهَا هُمُ النَّبَيُّ عَلَيْقٍ بِالْبِ "إِذَا زَرَعَ بِمَالِ قَوْم بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، وَكَانَ فِي ذَٰلِكَ صَلاَحْ لَهُمْ ﴿ مِرْشُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةً حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِّيُّ عَلِيْكُمْ قَالَ مَيْنَمَا ثَلَاثَةً نَفَر يَعْشُونَ أَخَذَكُمُ الْطَلُ، فَأُووْا إِلَى غار في جَبَل فَانْعَطَّتْ عَلَى فَمِ عَادِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَأُنْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لبَعْض ا أَنْظُرُوا أَعْمَالًا تَمَ لِنُتُمُوهَا صَالِخَةً ( ) لِنَّهِ ، فَأَدْعُوا اللَّهَ بِهَا لَمَلَّهُ يُفَرَّجُهَا (١٠) عَنْكُمُ قَالَ أَحَدُهُم اللَّهُم ۚ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَلِي صِبْيَةٌ صِفَارْ كُنْتُ أَرْغَى

حدثنى نافير (۲) مانى (۲) وأُعيمهم (٤) إنْ يَعْنَحُ (٠) يُعَدِّحُ بِنُ مُقَانِلٍ (١) في أصول كثبرة يتخرج (٧) ويقول (٨) حدثني

(١٠) يَفْرُجُهَا . يَفْرُجُهَا

(٣) فَأَكِمَانِ وقوله فرجة هي بفتح الفاء في الفرع وأصله وفي القاموس أنها مثلثة اه هـ

(٣) فَأَ بَتْ عَلَىٰٓ
 (٥) أَنِها

(٠) فَتَعَبِّثُ من غير اليونينية ج

ة (٦) نقال ---دية:

(v) وَرُعاتَهَا

ط ه (۸) قلت (۹) تلك صد

> (۱۰) فقال صح مدصد

(11) قال استعيل

(۱۲) ( قُولُهُ عَنْ مُعَرَ الْرَافِ قَوْلُهُ عَنْ مُعَرَ اللهِ عَوْفِ ) كذا في الاصول التي بأيدينا وقال التسلان وفي بعض النسخ المتسدة ومي التي في الغرع وضع هذه الكرماني وقال وصح هذه الكرماني وقال المانظ ابن حجر ان الاولى تصحبف ويؤيده قول الترمني المانظ ابن حجر ان الاولى قي باب ذكر من أحيا أرض الموات وفي الباب عن جابر في الباب عن جابر وثي عوّف المرزي

حَلَبْتُ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَىَّ أَسْقِيهِماَ قَبْلَ بِنِيَّ وَإِنِّي اَسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ (١) آتِ حَتَّى أَمْسَبْتُ فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا (٢) ، خَلَبْتُ كَاكُنْتُ أَحْلُبُ كْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا ، وَأَكْرُهُ أَنْ أَسْنَى الصِّبْيَةَ ، وَالصَّبْيَةُ فَأُفْرُجْ لَنَا فَرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاء فَفَرَجَ اللَّهُ فَرَ أَوُ السَّمَاء، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ و أَخْبَيْتُهَا ، كَأْشَدِّ ما يُحِتُ الرِّجالُ النِّسَاءِ ، فَطَلَبْتُ مِنْهَا فَأْبَتْ (٢) حَتَّى أَتَيْتُهَا (ا) عِائَةِ دِينَارِ فَبَغَيْتُ (٥) حَتَّى جَمْتُهَا فَلَمَّا وَقَمْتُ بَيْنَ رَجْلَيْهَا قالَتْ يَاعَبْدَ اللهِ أَنَّى اللهَ وَلاَ تَفْتِحِ إِلْحَاتُمَ إِلاَّ مِحَقِّهِ فَقُمْتُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ أَبْتِعَاء وَجْهِكَ فَأُفْرُجْ عَنَّا فَرْجَةً فَفَرَجَ ، وَقَالَ الثَّالِثُ : اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْتَأْجَرُتُ أَجِيراً بِفَرَقِ (٦) أَعْطِنِي حَتِّى فَمَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَغِبَ عَنْهُ ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاءِيَهَا (٧) خَاءِنِي فَقَالَ أَتَّى اللَّهَ فَقُلْتُ (٨) أَذْهَبْ إِلَى ذَٰلِكَ ( ) الْبَقَرِ وَرُعاتِهَا خَفُذْ ، فَقَالَ أُتَّقِ اللهَ وَلاَ نَسْتَهْزِيُّ بِي ، فَقُلْتُ ( ) إِنِّي فَأَخَذَهُ ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَاءَ وَجْهِكَ ، فَأُفْرُجْ مَا رَبِي فَفَرَجَ الله \* قَالَ (١١) أَبُو عَبْدِ اللهِ ، وَقَالَ ابْنُ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ فَسَمَيْتُ أُصِحَابِ النِّيِّ عَلِيَّةٍ وَأَرْضِ الْحَرَاجِ وَمُزَارَعَتِهم وَمُعَامَلَتِهم \* وَقَالَ تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لاَ يُبَاعُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ أَمْرُهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ حَرْثُ صدَقَةُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قالَ قالَ عمر رضي تُ قَرْيَةً إِلاَّ قَسَمْهَا بَيْنَ أَهْلِهَا ، كَمَا قَسَهُمَ النَّبِيُّ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا ، وَرَأَى ذَٰلِكَ عَلِيٌّ ، فَي أَرْضِ الْخَرَابِ بِالْكُوفَةِ مِوَاتٌ، وَقَالَ مُحَرُ مَنْ أَخْيَا أَرْضَا مَيَّةً فَهْيَ لَهُ \* وَيُرْوَى عَنْ مُحَرّ (١٢)

وَأَبْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِيِّ ، وَقَالَ فِي غَيْرِ حَقَّ مُسْلِمٍ ، وَلَبْسَ لِمِرْقِ ظَأ لِم فِيهِ حَقٌّ ، وَيرْوَى فِيهِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّي يَلِيُّ مَرْثُ يَحْي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن أبي جَمْفَرِ عَنْ مُحَمَّد بن عَبْد الرَّ حَلْنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَن ُ النَّيِّ يَرْكِ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ (١) أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدِ فَهْوَ أَحَتُّى ، قالَ عُرْوَةُ قَضَى بهِ تُحْمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَي خِلاَفَتِهِ بِالْبُ مَرْشُ فَتَهِ مَاللَّهُ مِنْ جَمْفَ عَنْ (١) أَعْمِرَ . بضم الهمزة الموسى بن عُقْبَةَ عَنْ سَأَلِم بن عَبْد الله بن مُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّا أُرِى وَهُو فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ٣٦ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي ، فَقَيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحاء مُبَارِكَةٍ ، فَقَالَ مُوسَى وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمْ لِالْمُناخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ ٱللهِ يُنبِخُ بِدِ يَتَعَرَّى مُعَرَّمَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَهُو أَسْفَلُ مِنَ المَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الطِّيقِ وَسَظُ مِنْ دلكَ حَرْثُ إِسْدَى بَنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْدَقَ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ قَالَ حَدَّتَنَى يَعْنِي عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ عَلِيًّ قَالَ اللَّيْلَةَ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي وَهُوْ بِالْمَقَيقِ أَنْ صَلِّ في هٰذَا الْوَادِي الْبَارَكِ وَقُلْ ٣٠ مُمْرَةٌ في حَجَّةٍ باب إذا قالَ رَبُّ الْأَرْض أُقرُّكَ ما أَقرَّكَ الله ﴿ وَلَمْ يَذْ كُو أَجَلاً مَمْلُوماً فَهُمَا عَلَى تَرَاصِيهِما حَرْثُ أَنْهَدُ بْنُ الْقِدْدَامِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ ا بْنُ مُمَلِّيْهَانَ حَدَّثَنَامُولِهِي أَخْبَرَ فَا(٤) فَافِيحْ عَنِ ابْنِ مُعَرِّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قِالَ حَدَّثَنَى مُوسَى نْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَّرَ أَنَّ مُمَّرِ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (٥) أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ ٱلْحِجَازِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عِلْيَ آلًا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا وكانت الأرض حين ظهر عَليها ، ينه و لرسوله على والمسلمين ، وأراد إخراج الْبَهُودِ مِنْهَا ، فَسَأَلَتِ الْبَهُودُ رَسُولَ اللهِ عِنْ لِيُقْرِيْهُمْ بِهَا أَنْ يَكُفُوا مَلَهَا ، وَلَهُمْ

وكسر الميم عند أبي ذر (۲) بدی (٦) وَقَالَ مُعَمِّرةً (1) ف أسول كثيرة أخبرتى نامع (ه) کی آصول کثیرة رضی

نِصْفُ الثَّمَرِ ، فَقَالَ كَلِمُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ مِبْلِيِّهِ نُقَرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَٰلِكَ مَا شيئنا ، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلاَهُمْ مُمَرُ إِلَى تَيْمَاء وَأُرِيحَاءَ باب ماكانَ مِنْ أَصْحَابِ (١) النَّبِيُّ عَلِيْ يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزَّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ صَرَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِيعِ بْنِ خَدِيجٍ سِمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيج ابْنِ رَافِيعٍ عَنْ عَمَّهِ مُظْهَيْرِ بْنِ رَافِيعِ قَالَ مُظْهَيْرٌ لَقَدْ "َ إِنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ عَنْ أَمْرِ كَانَ بنَا رَافِقًا ، قُلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي فَهُو حَتْ ، قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللهِ عَلِي قَالَ مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُم ، قُلْتُ نُوَّاجِرُهَا عَلَى النَّبُعِ (٢) ، وَعَلَى الْأَوْسُنَى مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ ، قَالَ لَا تَفْ عَلُوا أَزْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا ، قَالَ رَافِعْ قُلْتُ سَمْعًا وَطَاعَةً حَرَثُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ عَنَ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبيُّ عَلِيَّةٍ وَيَ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَقْعَلْ فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ \* وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِيجٍ أَبُو تَوْ بَهَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّتِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لَيَمْنَحْهَا أَخاهُ ، فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ مَرْشُ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو قَالَ ذَكَرْثُهُ لِطَاوُس فَقَالَ يُزْدِعُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّ النَّبِيُّ يَرْالِكُ مَنْهُ ، وَلَكُنِنْ قَالَ أَنْ يَمْنَحَ (٣) أَحَدُكُمُ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَمْلُومًا حَرْثُ سُلَيْمانُ ابْنُ حَرْبِ حَدَّانَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ تُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُكْرِى مَزَارِعَهُ ، عَلَى عَهْدِ النِّيِّ عَلَيْ وَأَبِي بَكْرِ وَتُعْبَرَ وَعُمْانَ ، وَصَدْراً مِنْ إِمارَةِ مُعَاوِيَةً ، ثُمَّ حُدِّثَ (\*) عَنْ رَافِيعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ كِرَاء المَزّارِعِ فَذَهَبَ ابْنُ مُمَرَ إِلَى رَافِعٍ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ نَهْى النِّي عَلِي عَنْ كِرَاء

(۱) ما كان أنحاب النّيق (۱) على الرّبيع مع على (۱) الرّبيع م (۲) إنْ يَمْتَحْ

(١) حُدُّثُ رَافِعُ بن

(۱) كذا في الطبوع سابقا من غير رتم ولا تنبيه عليه وهو كذلك في الفسطلاني من غير عزولاً حد اه من هامش الإصل

الْمَرَارِ عِ ، فَقَالَ ابْنُ مُمَرَ قَدْ عَلِيْتَ أَنَاكُنَّا نُكُرِي مَزَارِعَنَا ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةً بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءُ وَبِشَيْءٍ مِنَ التَّبْنِ مِرْتُنَا يَعْنِي بْنُ بُكُنْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهِ آبِ أَخْبَرَ فِي سَالِمْ ۖ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ أَنَّ الْأَرْضَ تُكُرِّي ، ثُمَّ خَشِي عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ عَيْكِيٍّ قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَٰلِكَ شَيْئًا كُمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ (١) ، فَتَرَكَ كِرَاء الْأَرْضِ بِاللَّهُ كُرَّاءِ الْأَرْضِ بِٱلدَّهَبِ وَالْفَضَّةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : إِنَّ أَمْثَلَ مَا أُنتُمْ صَانِيُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ مِنَ السَّنَةِ إِنِّي السَّنَةِ صَرْتُ عَمْرُو بْنُ خالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّهُ مِن عَنْ حَنْظَلَةً بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِيعٍ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ حَدَّثَنَى عَمَّاىَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكُرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلِيِّ عِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْ بِمَاءِ أَوْ شَيْءٍ (٢) يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَنَهٰى النَّبِي يَرْكِيِّ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِيعِ فَكَنْفَ هِيَ بِاللَّيْنَارِ وَالدَّرْكُمِ ، فَقَالَ رَافِعْ لَيْسَ بِهَا بَأْسْ بِالدِّينَارِ وَالدَّرْكُم ٢٠٠ وَقَالَ اللَّيْثُ وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ( ٤ ذٰ لِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهُم ِ بِأَ لَحَلَل وَالْحَرَامِ مَ \* يُجِيزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْخَاطَرَةِ بِالْبِ مَرْثُ الْمُعَدُّدُ بْنُ سِنَانٍ (٥) حَدَّثَمَا فُلَيْعُ حَدَّثَنَا هِلِأَلْ وَحَدَّثَنَا (1) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا أَبُوعامِي حَدَّثَنَا فُلَيْحْ عَنْ هِلاَلِ ا بْنِ عَلِي ۚ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . أَنَّ النَّبِي عَرَاقِي كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَه رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ السَّأَذَنَ رَبُّهُ ف الزَّرْعِ ، فَقَالَ لَهُ أَلَسْتَ فِيما شِئْتَ ، قالَ بَلَّى : وَلَكِنِّى (٧) أُحِبْ أَنْ أَزْرَعَ ، قالَ فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَّاتُهُ وَأُسْتِوا وَأَهُ وَاسْتِحْصادُهُ ، فَكَانَ أَمْثَالَ الْجَبَالِ ، فَيَقُولُ اللهُ دُونَكَ يَا أَبْنَ آدَمَ فَإِنهُ لاَ يُشْبِعُكَ شَيْءٍ ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : وَاللهِ لاَ تَجِدُهُ إلاَّ وَرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيا فَإِنَّهُمْ أَصَحَابُ زَرْعِ ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعِ فَضَعَاكَ

(۱) عَلِمَهُ (۲) أَوْ بِشَيْءِ (۲) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مِنْ هَاهُنَا قَالَ اللهِثُ أَرَاهُ الحَ (٤) مِن ذلك (٥) بَشَارٍ (١)

(۷) وَتُلْكِنُ (۱) كنا هو فى المطبوع ساتقا بلا رقم علبه كما ترى ولم يتمرض له الفسطلاني اه

من هامش الاصل .

النِّي عَلَيْ مَا اللَّهِ مَا مَا مَا مَا عَلَى الْعَرْسِ مَرْشِ اللَّهِ مِنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُونِ (١) عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا كُنَّا ٣٠ نَفْرَحُ بِيَوْم الجُمُعَةِ كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ سِلْقِ لَنَا كُنَّا نَعْرِسُهُ فِي أَرْبِعَا ثِنَا فَتَجْمَلُهُ في قِدْرٍ كَما ، فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيدٍ لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ لَبْسَ فِيهِ شَحْمْ، وَلا وَدَكُ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ زُرْنَاهَا فَقَرَّ بَنَّهُ إِلَيْنَا فَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلَا تَقَيِلُ إِلاَّ بَعْدَ الْجُنُعَةِ مِرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهِ آبِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ال يَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ وَاللَّهُ المَوْعِدُ وَيَقُولُونَ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لاَيُحَدِّثُونَ مِثْلَ أُحادِيثِهِ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْهَاجِرِينَ كَانَ يَشْعَلُهُم الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ (٢) مَن كِتاب الله وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ وَكُنْتُ أَمْرًأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ ۗ (؛) وَالْلُنَى إِلَى الرَّحِيمِ رَسُولَ ٱللهِ عَيْنِيْ عَلَى مِلْءَ بَطْنِي ، فَأَحْضُرُ حِينَ يَغِيبُونَ ، وَأَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ ، وَقَالَ (٥) (كِنَابُ السَاقَةِ) النَّيْ عَرْكِيَّ يَوْمًا لَنْ يَنْسُطَ أَحَدُ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتَّى أَنْضِى مَقَالَتِي هٰذِهِ ، ثُمَّ يَجْمَعَهُ ﴿ (١) إِلَي قَوْلِهِ فَلَوْلاً إِلَى صَدْرِهِ فَيَنْسَى مِنْ مِقَا لَتِي شَيْئًا أَبَدًا فَبَسَطْتُ كَيْرَةً لَيْسَ عَلَى "تَوْبْ غَيْر كُها حَتَّى قَضَى النَّبِيُّ مَنْ اللَّهِ مُقَالَتَهُ ثُمَّ جَمْمُهُما إِلَى صَدْرِى فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ ما نَسِيتُ مِن مَقَالَتِهِ تِلْكَ إِلَى يَوْمِي هِلْذَا وَاللهِ لَوْلاً آيَتَانِ فِي (\* كِتَابِ اللهِ ماحَدَّ تُشَكُّمْ شَبْئًا أَبَدا : إِنَّ الذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنزَ لْنَا مِنَ الْبَيِّناتِ (3) إِلَى قَوْلِهِ الرَّحِيمُ .

## سِيْم ِٱللهِ التَّحْن التَّحِيم (٥)

بِالسِّبْ فِي الشِّرْبِ ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَجَعَلْنَا مِنَ اللَّهُ كُلُّ شَيْهُ حَيَّ أَفَلا يُومْنُونَ ، وَقُوْلِهِ جَلَّ ذَكْرُه : أَفَرَأُ يَهُمُ اللَّاء الَّذِي نَشْرَ بُونَ (٦) أَأَ نَهُمْ أَنْرَ نَشُوهُ مِن

تَشْكُرُ ونَ

الْمُنْ إِنَّ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَمَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلاَ تَشْكَرُونَ (١) ، الاحاجُ الدُّ ، الْمُزْنُ السَّحَابُ بِالسَّمِ فَي الشُّرْبِ وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ المَاءِ وَهبَتَهُ وَوَصِيْتَهُ جائزةً مَقْسُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقَسُومٍ ، وَقَالَ عُثْمَانُ قَالَ النَّيُّ يَرْكِيْهِ مَنْ يَشْتَرِي بشَّرَ رُومَةً فَيَكُمُونُ دَلْوُهُ فِيهَا كَدلاء المُسْلِمِينَ فَأَشْتَرَاهَا عُمْانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْثُ سَعيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّثَنِي أَبُو حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١) نُجَّاجًامُنْصَاً الْزُنْ أُ ﴾ قالَ أُتِنَ النَّبِي عَلِي اللَّهِي اللَّهِ اللَّهُ عَنْ عَينِهِ عُلاَمْ أَصْغَرُ الْقَوْمِ وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَاغُلَامُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَهُ الْأَشْيَاخَ قالَ مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بفَضْلِي مِنْكَ أَحَداً يَا رَسُولَ اللهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ مَرْثُ الْبُوالْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَن الزُّهْرِي قالَ حَدَّتَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهَا (٢) حُلبَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيِّ شَاةٌ دَاجِنْ وَهِيْ ٢٥ فِي دَارٍ أَنَسٍ مِنْ مِالِكَ وَشِيبَ لَبَنَّهَا بِعَاءٍ مِنَ الْبِثْرِ الَّتِي في دَارِ أَنَس فَأَعْطَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ إِلْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ حَتَّى إِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ مِنْ ('' فِيهِ وَعَلَى بَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ مُعَرُ وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْأَعْرَابِيُّ ، أَعْطِ أَبَا بَكْر (١) لا يُمْنَعُ بالجزم عند اللهِ عِنْدَكَ فَأَعْطَاهُ الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي عَلَى (٥) يَمِينِهِ ، ثُمَّ قالَ الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ باسب من قالَ إِنَّ صَاحِبَ المَّاءِ أَحَقُّ بِالمَّاءِ حَتَّى يَرْوَى لِقَوْلِ النَّبِيِّ بِمِ اللَّهِ لَا يُعْتَعُ فَضْلُ المَّاءِ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْكُ قَالَ لاَ مُعْنَمُ فَصْلُ اللَّهِ لِيمْنَعَ بِعِ الْكَلَّا مَرْشُ يَحْيى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَن ابْنِ شِهاب عَن ابْنِ الْسَبَّبِ وَأَبِي سَلَّمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ اللَّهُ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلَّمِ بِالْبُ مَنْ حَفَرَ بِرًّا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ حَرْثُ (٧) مَمُودُ أَخْبَرَ نَا (٨) عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ

السُّعَابُ الْأَجَاجُ الرُّ و اتاً عد با (ا) عن نبه (٠) مَنْ يَمِينِهِ ة ه (٧) حدثني (٨) أخبرني

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ المَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَالْبِثُرُ جُبَارٌ وَالعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَفِي الرِّ كَازِ الْحُسُ بِالْبِ الْخُصُومَةِ فِي الْبِنْ وَالْقَضَاء فِيهَا حَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيق عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مِنْ اللهِ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ أَمْرِي وَ(١) هُوَ عَلَيْهَا فَاجِر ۖ لَقِيَ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ ۚ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَ عَانِهِمْ تَمَنَّا قَلِيلاً الآيَةَ كَفِاءِ الْأَشْمَتُ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ ﴿ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰ فِيَّ أُنْزِلَتْ هُذِهِ الآيَةُ كَانَتْ لِي بِبُوْ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمْ إِلِي ، فَقَالَ لِي شُهُودً كُ قُلْتُ مَالِي شُهُودٌ قَالَ فَيَمِينَهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا يَحْلَفِ فَذَكَرَ النِّي عَلِيٍّ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ ذَاكِ اللهِ تَصْدِيقًا لَهُ إِلْمُ مِنْ مَنْعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ اللَّهِ مَرْثُ مُولِى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِيْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ سَمِيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيمٍ \* وَكَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم وَجُل كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءِ بِالطَّرِيقِ فَنَكُمُ مِن ابْنِ السَّبِيلِ ، وَرَجُلُ بَايَعَ إِمَامًا (\* لاَيْبَابِمُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا ۖ فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَإِنْ لَمْ بُمْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ ، وَرَجُلْ أَقَامَ سِلْمَتَهُ بَمْدَ الْمَصْرِ فَقَالَ وَاللهِ الَّذِي لا إِلَّهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ رَجُلْ، ثُمٌّ قَرَأً هَٰذِهِ الآيَةَ ؛ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَنْكَانِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا باب سَكْرِ الْأَنْهَادِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى بْنُ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ خاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النِّبِيِّ عَلَى فَ شِرَاجِ الحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيْ سَرِّحِ المَاءَيُرُ (٤) فَأَلِي عَلَيْهِ فَأَخْتَعَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ ( ) رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلزُّ بَيْرِ أَسْقِ ( ) يَازُ بَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الَّهُ إِلَى

(۱) امْرِيِّ مُسْلِم

(۲) إلمامة

(٤) منعة راء يمر منالفرع

رُمُ قطع همزة أدى من النرع وغيرموفي بمض النسخ استى بهنزة و**سل وي ف** الفرع أي**ن**ها

جاركَ فَغَضِبَ الْانْصَارِيُّ فَقَالَ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ قالَ أَسْقِ يَا رُبِيرُ مُمَّ أَحْبِسِ المَّاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنَّى ا لَا حْسِبُ مَلْ فِي الْآيَةَ نَوْ لَتْ فِي ذَلِكَ ، فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُو مُنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ يَيْنَهُمْ " بابُ شُرْبِ الْأَعْلَى قَبْلَ الْاسْفَلِ " حَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا (٢) قَبْلُ السُّفْلَى عَبْدُ اللهِ أَخْبِرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قالَ خاصَمَ الزُّبَيْرَ رَجُلْ (٢) مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ يَازُ بَيْنُ اَسْقِ ثُمَّ أَرْسِلِ ( ) فَقَالَ الْأَنْصَارِي إِنَّهُ ابْنُ عَمَّتِكَ فَقَالَ عَلَىٰ إِلَى السَّلَامُ أَسْقِ بَارُ بَيْرُهُ مُمَّ يَهُلُغُ (٥) أَلَيْهِ الجَدْرَثُمَّ أَمْسِكُ فَقَالَ (٦) الزُّبَيْرُ فَأَحْسِبُ هَٰذِهِ الآيَةَ نَوَلَتْ فَى ذَٰلِكَ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُونْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ اللَّهُمُ اللَّهُ الْكُنْبَيْ وَرْبُ الْأَعْلَى إِلَى الْكُنْبَيْ وَرْثُ اللَّهُ الْكُنْبَانُ وَرُثُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُنْبَانُ وَرُثُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْكُذَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي ال قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ جُرِيْجٍ قِالَ حَدَّثَنَى ابْنُ شِهاب عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ (٩) مَعْلَدُ بْنُ بَزِيدَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَادِ خاصَمَ الزُّبَيْرَ في شِرَاجٍ مِنَ الْخَرَّةِ يَسْقِي (١٠) بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ أَسْقِ يَا زُبَيْهُ فَأَمَرَهُ بِالْمَرُوفِ ثُمَّ أَرْسِلْ (١١) إِلَى جارِكَ ، فَقَالَ الْأَ نْصَادِيُّ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ ثُمَّ قَالَ أَسْقِ ثُمَّ أَحْبَسْ يَرْجِعَ المَاءِ إِلَى الجَدْرِ وَأَسْتَوْعَى (١٠) لَهُ حَقَّهُ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ (١١) أَرْسِلُهُ (١٢) استو في أُنْوَلَتْ فِي ذَٰلِكَ فَلاَ وَرَبُّكَ لاَ يُومِّمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَحَرَ بَيْنَهُمْ قَالَ (١٣) لِي ابْنُ شِهاب فَقَدَّرَتِ الْأَنْسَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّيِّ مِلْكِ أَسْقِ ثُمَّ أَحْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ (10) وَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَمْبَيْنِ بِالْبُ فَضْلِ سَقْى المَاء مَرْثُ عَبْدُ اللهِ (12) الجَدْرُ هُوَ الْأَصْلُ ابْنُ يوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ سُمَى ٓ عَنْ أَبِي صَالِح مِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ يَبْنَا رَجُلْ يَشْيِي فَأَشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنْزَلَ بِشَّا فَشَرِبَ مِنْهَا ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكُلْبِ يَلْهَتُ يَأْ كُلُ اللَّرَى مِنَ الْعَطَشِ (١٠) ، فَقَالَ لَقَدْ

(١) قال محد بن العباس قَالَ أَبُو عَبَدُ اللهِ لَيْسَ أَحَدُ يَذُ كُرُ عُرْ وَهُ عَنْ عَنْدِ اللهِ الأَ اللَّبْثُ فَقَطْ

(٢) خاصَمَ الزُّبيُّ رَجُلاً

(٤) ثُمَّ أَرْسِلِ اللَّاء

(٥) حَتَّى يَبْلُغَ

الجَرَّانِيُّ

(١٠) لِيَسْقِيَ بِهِر

لا (44) فقال

(10) العطكاش

رقم ونتبها الفسطلاني لأبى الوقت اه مِن هامش الاصل

بَلَغَ هُذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي فَلَا خُفاتُهُ (١) ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ، ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ، قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَامُمِ أَجْرًا ، قال في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرُ \* تَابَعَهُ (٢) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ۖ وَالرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ نُحَمَّد بْنِ زِيادٍ مَرْثُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَسْاء بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ مِنْ النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَىْ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ ، فَإِذَا أَمْرَأَةٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ تَحَدْشِهَا (٢) هِرَّةٌ ، قَالَ الله على الله مَا شَأَنُ هَٰذِهِ قَالُوا حَبَسَنُّهَا حَتَّى مَا تَتْ جُوعًا ﴿ حَرَثُنَّ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَني ما لك عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكِيْهِ قَالَ عُذَّبَتِ أَمْرَأَةٌ في هِرَّةٍ حَبَسَتُهَا حَتَّى مَانَتْ جُوعًا ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ قالَ ، فَقَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ : لاَ أُنْتِ أَمْعُمَّتِيهَا (ا) وَلاَ سَقَيْتِها (٥) حِينَ حَبَسْنَتِها وَلاَ أَنْتِ أَرْسَلَتِيها (٦) فَأَ كَلَت (٧) مِنْ خُشَاشِ الْارْضِ باسب من رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ أَحَقُّ عِمَا يُدِ الرَّسَلْمَا م مَرْثُ فُتَنْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضَى اللهُ عَنْهُ (٧) فَتَأْكُونُ قَالَ أَتِيَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ وَءَنْ يَمِينِهِ غُلاَمْ هُوَ (١٠) أَحْدَثُ الْقَوْمِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَامٌ هُوَ ١٠٥ أَحْدُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَامٌ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ (٥) مَا غُلاَمُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَ الْأَشْيَاخَ فَقَالَ ما كُنْتُ لِاوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا يَارَسُولَ اللهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ صَرَبْنَ مُحَمَّدُ بْن بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَثَنَا شُمْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ سَمِمْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَذُودَنَّ رِجَالًا عَنْ حَوْضِي كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنَ الْإِبلِ عَنِ الْحَوْضِ حَدْثُ اللهِ إِنْ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنْ أَيُّوبَ وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ يَزِيدُ أَحَدُهُمْ عَلَى الآخرِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ النَّبِيُّ عِنْ لِللَّهِ أَمَّ اللهُ أُمَّ إِسْمُعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ أَوْ قالَ

(١) كَفَتَزَلَ بِيرْأً فَسَلَا ساقط من أسول كثيرة (٣) كر دال نخدشها من

٠(٥) سَقَيْمِاً كَذَا في اليونينية بدون اشباع الناء

ه (۱۰) حدثنی

لَوْ كُمْ تَغُرِفْ مِنَ المَّاهِ لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِينًا وَأَقْبَلَ جُرُهُمْ (١) فَقَالُوا أَ تَأْذَنِينَ أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ قَالَتْ نَعَمْ وَلاَ حَتَّى لَكُمْ فِي المَّاءِ قَالُوا نَعَمْ مِرْشَنَا (٢) عَبْدُ اللهِ بْنُ نُحَمَّد حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيَّ عَلِيَّةٍ قَالَ ثَلَاثَةً لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَجُلْ حَلَفَ عَلَى سِلْمَةٍ (\*) لَقَدْ أَعْظَى (\*) بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُو كَاذِبْ وَرَجُلْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطَعَ بِهَا مَالَ رَجُلِ مُسْلِمٍ وَرَجُلُ مَنْعَ فَضْلَ مَاءٌ ( ) فَيَقُولُ اللهُ الْيَوْمَ أَمْنَهُكَ فَصْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَصْلَ ماكم تَعْمَلْ يَدَاكَ \* قالَ عَلَى ۚ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ تَمْرُو سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ يَبْثُغُ بِهِ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ وَلِرَسُولِهِ إِنْ مَرْشَا يَحْيِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْنِ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِاللهِ ا بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ إِبْنِ عَنَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الصَّفْبَ بْنَ جَثَّامَةَ قالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ لاَ حِمْى إِلاَّ يَنِّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَقَالَ (٦) بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى النَّقيعَ وَأَنَّ مُمَرَ خَمْى السَّرَفَ (٧) وَالرَّبَذَةَ بِالسِّ مُشْرْبِ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ مِنَ الْأَنْهَادِ ، مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ الْحَيْلُ لِرَجُلِ أَجْرُ وَ لِرَجُل سِنْوْ وَعَلَى رَجُل وِزْرْ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلْ رَبَطَهَا في سَبيلِ اللهِ فَأَطَالَ بها ( الله في مَرْج أو روضة في أصابت في طيلها ذلك مِن المرْج أو الروضة كانت ( ا لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهُ ٱنْقَطَعَ طِيلُهَا فَأَسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْ كَانَتْ آثَارُهما وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَكُمْ بُرِدْ أَنْ بَسْقِيَ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ فَهِيَ لِذَٰلِكَ أَجْنٌ ، وَرَجُلُ رَبَطُهَا تَغَنِّياً وَتَعَفَّقًا ثُمٌّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ في رِقابها وَلاَ إِنْهُورِهَا فَهِيَ لِذَلِكَ سِيْنٌ وَرَجُلُ رَبِّطُهَا نَفْرًا وَرِيَاء وَنِوَاء لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ، فَهِيَ

(۱) كذا جُرْمُمُ فى اليونينية غير منصرف (۲) حدثنى (۲) على سِلْعَتِهِ (۲) على سِلْعَتِهِ (۱) أَعْطِي (١) مانهِ (۲) وقال أبُو عَبْدُ اللهِ هكذا فى اليونينية (٧) الشَّرَفَ (٨) لَمَّا (١) كَان

عَلَى ذَٰلِكَ وِزْرٌ ، وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْحُمُرِ ، فَقَالَ مَا أُنْوِلَ عَلَى فَيها شَيْ الْ هٰذِهِ الآيَةُ الجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ ، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ حَرْثُ إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَا (١) مالك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّ عْمْنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْ لَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِهِ (٢٠ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْدِ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ أَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءِهَا ، ثُمْ عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جاء صاحِبُهَا وَ إِلَّا فَشَأَ نَكَ بِمَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنْمِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّنْبِ قَالَ فَضَالَةً الْإِبلِ قالَ مالَكَ وَلَمَا مَعَهَا سِقَاوُهُما وَحِذَاوُهَا تَردُ المَاءِ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا باب ُ يَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلَّا مِرْشَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَّا وُهَيْبٌ عَنْ هِ شِمَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّ بَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمُ ۚ أَحْبُلا ٣٠ فَيَا أُخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَّبِ فَيَهِيمَ فَيَكُفُ اللهُ بِهِ وَجْهَهُ ٤٠ خَيْرُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ صَرْتُ إِي يَنْ بُكَنِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّهْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمُ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرْ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَعْنَعَهُ حَرْشُ (٥) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامْ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرُهُمْ قَالَ أَخْبَرَ بِي ابْنُ شِهابِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ عَنْ أَبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِي عَنْ عَلِي عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فِي مَعْنَمْ إِيوْمَ بَدْرِ قَالَ وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ شَارِفًا أُخْرَى فَأَنَخْتُهُ } يَوْماً عِنْدَ بَابِ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَأَنَا أَدِيدُ أَنْ أَحِلَ عَلَيْهِما إِذْخِرًا لِأَ بِيعَهُ ، وَمَعِيَ صَائِغُ (٦) مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ (٧) ، فَأَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فاطمِةَ وَحَمْرَةُ بْنُعَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فَ ذَٰلِكَ الْبَيْتِ مِنَّهُ قَيْنَةٌ ، فَقَالَتْ \* أَلا يَاحْزَ لِلشُّرُفِ

(٢) ابْنِ خالدٍ الْجُهَنِّي

(۲) خَبْلًا

(۰) حدثني

(٦). طَالَعٌ. طَابِعٌ (٧) فنحة عبن قَيْنْقَاعَ

من الفرع

النَّواء \* فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ خَبِّ أَسْنِمَتُهُمَّا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَ كَبَادِهِإِ قُلْت لِا بْنِ شِهاب وَمِنَ السَّنَامِ قِالَ قَدْ جَبَّ أَسْنِيَتُهُما فَذَهَبَ بِمَا قالَ ابْنُ شِهَابِ، قَالَ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرَ أَفْظَمَنِي ، فَأَتَيْتُ نَبَّ اللهِ عَلِيَّةِ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةً ۚ فَأَخْبَرُثُهُ الْخَبَرَ ۚ فَوَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ ۚ فَٱنْطَلَقْتُ مَعَهُ ، فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ فَتَمَيَّظَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ خَمْزَةُ بَصَرَهُ وَقَالَ هَلْ أَاثَمُ ۚ إِلاَّ عَبِيدٌ لِآبِائَى فَرَجَعَ رَسُولُ ا اللهِ عَلَيْهِ يُقَهَّقُونُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ ، وَذَٰلِكَ قَبْلَ تَحْرِيْمِ الْخَمْرِ بَاسِ الْقَطَافِيعِ مَرْثُ سُلَيْهَانُ بْنُ جَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (١) عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَرَادَ النَّبِي عَلِي إِلَّهِ أَنْ يُقْطِعَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ حَتَّى تُقْطِعَ لِإِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِلِينَ مِثْلَ الَّذِي تُقْطِيمُ لَنَا ، قالَ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَ ثَرَةً ، فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوْنِي بِالْبُ كِنَابَةِ القَطَائِعِ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعَيدٍ عَنْ أُنس رَضِيَ الله عَنْهُ دَعَا النَّبِيُّ عَلِيِّ الْأَنْصَارَ لِيُقْطِعَ لَمُمْ بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ إِنْ فَمَلْتَ فَا كُتُبْ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا ۖ فَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ عِنْدَ النَّبِّ بَإِلَّهُ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُ ثُرَّةً فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي بِالْبِ حَلَّبِ الْإِبِلِ عَلَى المَاء مرشن (٢) إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنذِرِ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بنُ فُلَيْحٍ قِالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ هِلاَلِ ابْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيّ مَرَّكَ لَيْ قَالَ مِنْ حَتَّ الْإِيلِ أَن تُحُلَّبَ عَلَى المَّاءِ السَّبُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ تَمَنَّ أَوْ شِرْبُ فى حائطٍ أَوْ فى نَحْلُ قَالَ (\*) النَّبَيُّ يَتَلِيُّ مَنْ بَاعَ نَحْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبِّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ َ فَلِلْمَائِدِجِ (<sup>1)</sup> المَمَرُ وَالسَّقُ حَتَّى يَرْفَعَ وَكَذَٰ لِكَ رَبُّ الْمَرِيَّةِ \* أَخْبَرَ فَا (<sup>0)</sup> عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا (٦) اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهابٍ عَنْ سَالِمٍ بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْهُولُ مَن أَبْنَاعَ نَحْلًا بَعْدَ أَن تُوَبَّرَ فَمُرَكُما

لاً عَلَّادُ مِنْ زَيْدٍ (۱) حَمَّادُ مِنْ زَيْدٍ (۲) حدثنی (۲) وقال لاً وللبائع (٥) حد (٤) وللبائع (٥) حد الخبرنا

لِلْبَائِيعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُثَاعُ ، وَمَنِ ٱبْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مالٌ فَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ \* وَعَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ عَنْ مُمَرَّ فَى الْعَبْدِ حَرْثُ عَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْبِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِي مُعَرَ عَنْ زَيْد ابْنِ ثَابِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ رَخَصَ النَّبِي عَلِي أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايا بِخَرْصِها تَعْلَ حَرْث عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عُينْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا نَهْى النَّيْ عَلِيَّ عَنِ الْخَابَرَةِ وَالْحُافَلَةِ وَعَنِ الْمُزَابِنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَر حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا (١) وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْ مَم ِ إِلاَّ الْمَرَابا حَرْثُ يَحْيي ابْنُ قَزَّعَةَ (٣) أَخْبَرَ نَا ما لِكُ عَنْ دَاوُدَ بْن حُصَبْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى (٣) أَبِي أَخْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَخْصَ النِّي عَلَيْكِ في بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقِ شَكَّ دَاوُدُ فِيذَٰلِكَ صَرْتُ زَكَّر بَّاءِ اللهِ (٥) ( كيتابُ في ابْنُ يَحْنِي أَخْبَرَنَا ٤٠ أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَ نِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرِ قَالَ أَخْبَرَ نِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارِ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنْ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَرْكَةِ نَهْى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمْرِ بِالتَّمْرِ إِلاَّ أَصْحَابَ الْمَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَى بُشَيْرٌ مِثْلَهُ (\*)

( بشم الله الرُّ عمل الرَّحيم ِ )

بِابْ فِي الْإُسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالْحَجْرِ وَالتَّفْليسِ بِالبُّ مَن أَشْتَرَى بِالْلَهِ بِنَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنَهُ أَوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مِ**رَثُنَا** مُجَمَّدُ<sup>(1)</sup> أَخْبَرَ نَا جَرِيرٌ عَن الْمُغِيرَةِ عَنِ الشَّعْيِّ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النِّي عَلِيَّ قَالَ (٨٠ كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ أُتَهِيمُنِيهِ (١٠ قُلْتُ نَمَمْ فَبَعْثُهُ إِيَّاهُ فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ عَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيرِ ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ مَرْثُ الْمُلَّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ

(٢) فَرْعَةً

(٣) مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَخَمَد

الآسنيقر اضِ

(٦) محدّد بن يوسف

(٧) رَّسُولِ اللهِ

لاط (۸) فقال

(٩) أتبيعه

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَني الْأسؤودُ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُهِ أَشْتَرَى طَعَاماً مِنْ يَهُودِي ۗ إِلَى أَجَل وَرَهَنَهُ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءِهَا أَوْ إِتْلاَفَهَا هَرْتُنا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ بِلاَلِي عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْنَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ مِلْكِ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُريدُ أَدَاءِهَا أَدَّى (١) اللهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُريدُ إِنْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ ﴿ بَاسب الدُّيُونِ (٣ وَقَالَ (٣) اللهُ تَعَالَى إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ كُمُ أَنْ ثُوَّدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا (٤) وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْمَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِمِيًّا يَعِظُكُمُمْ بِهِ ، إِنَّ اللهَ كانَ سَميماً بَصِيراً حَرْثُ (\*) أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُوشِهاب عَن الْأَعْمَش عَنْ زَيْدِ ابْنِ وَهُبِ عَنْ أَبِي ذَر " رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّيِّ مَا إِلَّهُ ، فَلَمَّا أَبْصَرَ يَعْنِي أَحُداً قالَ ما أَحِبُ أَنَّهُ يُحَوَّلُ ٢٠ لِي ذَهَبَا يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلاَتٍ إِلاّ دِينَارًا ١٠٠ أَرْصِدُهُ ٥٠٠ لِدَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْأَكْثُرِينَ مُمْ الْأَقَلُونَ ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا ، وَأَشَارَ أَبُوشِهَابِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلْيِلْ مَا هُ وَقَالَ مَكَانَكَ وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَسَبِعْتُ صَوْتًا فَأُرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ ، ثُمَّ ذَكَرْتُ فَوْلَهُ مَكَانَكَ حَتَّى آتيكَ ، فَلَمَّا جاء قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ الَّذِي سَمِعْتُ أَوْ قَالَ الصَّوْتُ الَّذِي سَمِعْتُ قَالَ وَهَلْ سَمِعْتَ قَلْتُ نَمَمْ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ مَنْ ماتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِأَنْهِ شَبْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ (٥٠ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا قالَ نَعَمْ مَرْثُ اللهُ اللهُ مَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهابِ حَدَّثَنَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قالَ قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدِ ذَهَبًا مِأْيَسُرُ فِي أَنْ لاَ يُمرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ ثَيْء

(۱) أقاها (۲) الدَّيْنِ (۲) وقولِ اللهِ (۱) الآية (١) الآية (١) الآية (١) الآية (١) أوسول (١) أ

(۱۰) حدثني

أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُمِيل ، قال سَمِينَ أَبَا سَلَمَةَ ببيتينا (١) يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً تَقَاضَى رَسُولَ اللهِ يَنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً تَقَاضَى رَسُولَ اللهِ يَنْ اللهُ عَنْهُ لَهُ فَهَمَّ (٢) أَصِمَا إِن فَقَالَ دَعُومُ فَإِنَّ لِصاحب الْحَقِّ مَقَالًا وَأَشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْفُومُ إِيَّاهُ وَقَالُوا لَا تَجِدُ إِلاَّ أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ أَشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ ۖ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْمُ قَضَاء باب حُسْنِ التَّقَاضِي مَرْث مُسْلِم حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ عَنْرِبْمي اللَّه عَنْ يُعَدَّثُ عَنْ خُذَيفة أَرضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قالَ سَمِيتُ النِّي عَلَيْ يَقُولُ ماتَ رَجُلْ فَقيلَ لَهُ (" قالَ اللهِ عَنْ خُذَيفة أَرضِيّ اللهُ عَنْهُ قالَ سَمِيتُ النِّي عَلَيْ يَقُولُ ماتَ رَجُلْ فَقيلَ لَهُ (") فَهُمّ بِهِ عَد كُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ ، فَأَنْجَوَّازُ عَنِ المُوسِرِ ، وَأُخَفِّف عَنِ الْمُسْيِرِ فَغُفُر لَهُ قالَ أَبُو مَسْعُودٍ سَمِعْتُهُ مِنَ (1) النَّبِيِّ عِلْقِ باب هَلْ يُعْطَى (٥) أَكْبَرَ مِنْ سِنَّهِ وَرَثْنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَى سَلَّمَةُ بْنُ كَهَيْلِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَى قَلْ فَيَ اللَّهَ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَى قَلْ فَيَ اللَّهَ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَى قَلْ فَيَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَى قَلْ فَيَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلّ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيُّ يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا ، فَقَالَ (٦) رَسُولُ اللهِ البناء للمجمول عَ اللَّهِ أَعْطُوهُ ، فَقَالُوا ما (٧) نَجِدُ إِلاَّ سِنَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْ فَيْتَنِي أَوْفَاكَ ۗ ﴿ (٦) قَالَ (٧) لَأَنَّجُدُ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خِيارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً اللهِ مَنْ اللهِ مَالَ (١) أَوْلَ حُسْنِ الْقَضَاءِ صَرَّثُنَا أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي اللهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَانَ لِرَجُلِ عَلَى النَّبِيِّ بِإِلَيْهِ سِنْ مِنَ الْإِبِلِ كَفَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ اللهِ عَنْهُ قالَ كَانَ لِرَجُلِ عَلَى النَّبِيِّ بِإِلَيْهِ سِنْ مِنَ الْإِبِلِ كَفَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ اللهِ عَنْهُ عَالَ كَانَ لِرَجُلِ عَلَى النَّبِيّ بِإِلَيْهِ سِنْ مِنَ الْإِبِلِ كَفَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ اللهِ عَنْهُ عَلَى النَّهِ بَعْنَ اللّهِ عَنْهُ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَنْهُ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْهُ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ فَقَالَ مِبْلِيِّةٍ أَعْطُوهُ فَطَلَّبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنَّا فَوْقَهَا ، فَقَالَ (٨) أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْ قَيْتَنِي وَفَى (١٠) اللهُ بك (١٠) قالَ النَّبيُّ عَلِيَّ إِنْ خِيَارَكُمُ أَحْسَنُكُمْ فَضَاء مرَّثْنَا خَلاَّدُ (١١) حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا مَارِبُ بْنُ دِثَارِ عَنْ جابر بْن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ ءَنْهُمَا قَالَ أُتَيْثُ النِّي عَلِيَّةِ وَهُو َ فِي الْمُنْجِدِ قَالَ مِسْعَرْ أُرَاهُ قَالَ ضُعِّي ، فَقَالَ صَلَّ

رَكْمَتَنْ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي بِاسب إِذَا قَضَى دُونَ حَقَّهِ أَوْ حَلَّلَهُ

أَرْصِدُهُ لِدَيْنِ رَوَاهُ, صَالِحْ وَعُقَيْلْ عَنِ الزَّهْرِيِّ باب أُسْتِقْرَاضِ الْإِبلِ مَرْثُ

فَهُو جَائُزُ ﴾ حَرِثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّ ثَنِي ابْنُ كَمْبُ بْنِ مَالِكِ أَنَّ جَارِ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدُ يَنهيداً وَعَلَيْهِ دَيْنَ فَأَشْتَدَّ الْفُرَماءِ في حُقُونِهِمْ فَأَتَبِتُ النَّبِيُّ يَرْكُ فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا عَنْ حائطي وَيُحَـلُلُوا أَبِي فَأَبُوا فَلَمْ يُمْطِيهِمِ النَّبِيُّ مُرْكِيِّةٍ حائِطِي وَقالَ سَنَغْدُو عَلَيْكَ فَهَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَّكَةِ فَجَدَدْتُهَا فَقَصَيْتُهُمْ وَ يَهِيَ لَنَا مِنْ تَمْرِهَا بِالسِّيهِ ۚ إِذَا قاصَّ أَوْ جازَفَهُ فِي الدِّيْنِ (١) تَمْرًا بتَمْر أَوْ غَيْرِهِ صَرْبُتُ اللهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسْ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهْبِ بْنَ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ ثُولِنَّ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا لِرَجُل مِنَ الْيَهُودِ فَأَسْتَنْظَرَهُ جابرٌ فَأَلِي أَنْ يُنْظِرَهُ فَكَلَّمَ جابرٌ رَسُولَ اللهِ مَلِيَّةِ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ ، فَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ وَكَلَّمْ (٣) الْيَهُودِيُّ لِيأَخُذَ ثَمَرَ نَخُ لِهِ إِللَّذِي ('' لَهُ فَأَلِى ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّحْلَ فَشَى فِيهَا ثُمَّ قالَ لِجَابِرِ جُدَّ لَهُ وَأُوْفِ لَهُ الَّذِي لَهُ كَفِكَهُ بَعْدَ ما رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ فَأُوْفاهُ ثَلَاثِينَ وَسِنْقًا وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا خَاءَ جابِر وَسُولَ اللهِ عَلَيْ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ فَوَجَدَ مُ يُصَلِّى الْمَصْرَ فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَصْلِ فَقَالَ أَخْبِرُ ذَلِكَ (٥) ابْنَ الْخَطَّابِ فَذَهِبَ جابر إِلَىٰ مُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ مُمَرُ لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ اللهِ يَرَاقِينَ لَيُبَارَكَنَّ فِيهَا بِالسِّهِ مَنِ أَسْتَعَاذَ مِنَ الدَّيْنِ (٦) مَرْشُ إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَ ثُهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِينَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ المَّأْتُمْ وَالْمَغْرَمْ، فَقَالَ لَهُ قائِلَ ما أَكْنَ ما نَسْتَعِيذُ يَا رَسُولَ ٱللهِ مِنَ المَغْرَمِ قالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ (٧) ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ الْحِبُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ

وَاسِهِ (١) قِي الدَّيْنِ فَهُوَ جارِزُدُ (٢) حدثني (٣) فَكُلُّمَ (٤) بالتي (٥) ذاك شعيب عن الزهرى ح وحدثنا استعيل

عَلِيَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي مَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ قَالَ مَامِنِ مُوْمِنِ إِلاَّ وَأَنَا أُولِي بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، أَفْرَوْ ا إِنْ شِثْتُمْ : النَّبْ أُولَى بِالْوَمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَأَيُّمَا مُومِنِ ماتَ وَتَرَكَ مالاً فَلْيَرِيثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعاً فَلْياً تِنِي فَأَنَا مَوْلاَهُ بِالْبِ مَطْلُ الْغَنِيِّ كَالْمُ مِرَثُنا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنْ مَهْمًا م بْن مُنَبِّهِ أَخِي وَهْب بْن مُنَبَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْقِ مَطْلُ الْغَنِيِّ مُظْلُمْ بِالسِهِ (٥ عليه اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَطْلُقُ الْغَنِي مُظْلُمْ بِالسِهِ (٥) عَطْلُقِي اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الحَقِّ مَقَالٌ \* وَ يُذْكَرُ عَنِ النَّبِّ بَيْكَةٍ لَى الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُواْ بَيَّهُ وَعِرْضَهُ قالَ سُفْيانُ عِرْضُهُ يَقُولُ مَطَلْتَنِي (٢) وَعُقُو بَنَّهُ الْحَبْسُ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَتَى النَّبِيِّ مِنْ لِللَّهِ رَجُلُ يَتَقَاصَنَاهُ فَأَعْلَظَ لَهُ فَهُمَّ بِهِ أَصْعَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا بِاسِ إِذَا وَجَدَ مالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَرِيمَةِ فَهُو َ أَحَقُّ بِهِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجُزُ عِنْقُهُ وَلاَ بَيْعُهُ وَلاَ شِرَاوُّهُ ، وقالَ سَعِيدُ بْنُ الْسَيّْبِ قَضَى عُمَانُ من أَتْتَفَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُو لَهُ ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُو أَحَقْ بهِ مَرْثُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْنَ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو بَكُر

ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْن حَزْمٍ أَنَّ مُحَرّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْدِ بْنَ عَبْدِ

الرُّهُنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَّا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ

رَسُولُ اللهِ عَنْ أَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ مَنْ أَذْرَكَ مَالَةٌ بِمَيْنِهِ عِنْدَ

تَرَاكَ دَيْنًا حَرْثُ أَبِو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عِنْ

أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلِيَّ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ

كَلاَّ فَإِلَيْنَا مَرْشُ (١٠عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّ ثَنَا أَبُو عامِر حَدَّثَنَا فُلَيْمُ عَنْ هِلِآلِ بْن

رَجُل أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُو ٓ أَحَثُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ بِاسِبُ (١) مَنْ أَخَرَّ الْغَرِيمَ إِلَى الْنَدِ أَنْ نَحْوهِ وَلَمْ يَرَ ذَٰلِكَ مَطَلًّا وَقَالَ جَابِر ۖ أَشْتَدَّ الْفُرَمْنَاءِ فِي حُقُوقِهِم ۚ فِي دَيْنِ أَبِي فَسَأَ لَهُمُ النَّبَيْ عَلِيَّ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حائِطِي فَأَبَوْا فَلَمْ يُمْطِهِمِ الْحَائِطَ ، وَكَمْ يَكْسِرْهُ كُمُمْ قَالَ (٢٠ سَأَغْدُو عَلَيْكَ (٣٠ غَدًّا فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَدَعَا في تَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَقَضَيْنَهُمْ الْمُوسَافِ مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوِ الْمُدْمِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْفُرَمَاء أَوْ أَعْطَاهُ مرش مُسَدَّد حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمَعْلَمُ حَنَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ حَدَّثَنَا عَطَاءِ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَعْ تَقَرَجُل (٤) غُلاَماً لَهُ عَنْ دُبُرٌ فَقَالَ النَّبِيُّ (٥) عَلِيَّ مَنْ يَشْتَوِيهِ مِنَّى فَأَشْتَرَاهُ أَنعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ اللَّهِ الْحَلَّمَ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَل مُسَمَّى أَوْ أَجَّلَهُ في الْبَيْدِمِ قال (٦) إِنْ مُعَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَحَلِ لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ أَعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَقَالَ عَطَانِهِ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارِ هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَني جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَة عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ هُوْ بْزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْءِ إِلَى أَجَل مسمَّى (٧) الحَديث باب الشَّفاعَة ف وَسْع الدَّيْن مرَّشْنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ عامِرٍ عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُصِيبَ عَبْدُ اللهِ وَتَرَادُ عِيَالًا وَدَيْنًا فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدِّيْنِ أَنْ يَضَمَوا بَعْضًا (٨) مَنْ دَيْنِهِ فَأَبَوْا فَأَتَيْتِ النَّبِيُّ مَرْكِيِّ فَأَسْتَشْفَعْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا فَقَالَ صَنْف تَمْرَكَ كُلَّ شَيْءِ مِنْهُ عَلَى أُحِدَّتِهِ ، عِذْقَ (١) ابْنِ زَيْدٍ عَلَى حِدَّةٍ (١) ، وَاللَّيْنَ عَلَى حِدَةٍ (١١) وَالْعَجْوَةَ عَلَى حَدَةِ ، ثُمَّ أَحْضِرُ مُ حَتَّى آتيكَ فَفَعَلْتُ ، ثِمَّ جاء عَلَيْ فَقَعَدَ عَلَيْهِ وَكَالَ لِكُلُّ رَجُلَحَتَّى أَسْنَوْفَى وَ بَـ فِي التَّمْرُ كَمَا هُو كَأَنَّهُ لَمْ 'يُمِّسٌ وَغَزَوْتُ مَعَ النَّبِّ عَلَيْ

السابقة وفي الفسطلاني انها

انسخة لكن لم يفل من اليونينية أو غيرها اله من

حايش الاصل

(۱) فَرَكُوْهُ (۲) أَوْ ثَيْباً (۲) أَوْ ثَيْباً (۲) وَرَكُوْمِ إِيَّاهُ (4) لفظ في قوله ساقط من (4) لفظ في قوله ساقط من (6) كمر واء الحجر من النوع (7) في أصول كثيرة قال (4) حدثني

عَلَى نَاصِحٍ لَنَا فَأَزْحَفَ الْجَمَلُ فَتَخَلَّفَ عَلَى فَوَكَزَهُ (١٠ النَّبِي عَلَيْ مِنْ خَلْفِهِ ، قال بُسْنِيهُ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى اللَّهِ يِنَةِ ، فَلَمَّا دَنَوْنَا أَسْتَأْذَنْتُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسِ قَالَ عَلِي فَمَا تَزَوَّجْتَ بِكُرّاً أَمْ (١) ثَبْباً قُلْتُ ثَبَّبا أُصِيبَ عَبْدُ اللهِ وَتَرَكَ جَوَارِيَ صِفَارًا ، فَنَزَوَّجْتُ ثَيْبًا تُعَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ ، ثُمَّ قالَ أُنْتِ أَهْلَكَ ، فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ خَالِي بِيَيْعِ الجَمَلِ فَلاَمَنِي ، فَأَخْبَرْتُهُ بِإِعْيَاءِ الجَمَلِ ، وَبِالَّذِي كَانَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَوَكُنِ هِ (\*) إِيَّاهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبَى عَلِيَّ عَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْجَمَلِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلَ وَسَهِمْي مَمَ الْقَوْمِ بِاسِبُ مايُنْهِي عَنْ إِضَاعَةِ المَـالِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَاللهُ لاَ يُحْبِ الفَسَادَ وَلاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينِ وَقَالَ فِي قَوْلِهِ ( ٤٠ أَصَاوَا تُكَ تَأْمُوكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَمْبُدُ آ بَاوُّنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوِ النَّا مَا نَشَاءِ ، وَقَالٌ : وَلاَ تُوثُوا السُّفَهَاء أَمْوَ الْـكُمُ وَالْحَدْرِ (٥) في ذلك وَما يُنْفَى عَنِ الْخِدَاعِ صَرَبْتُ أَبُو نَعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ سَمِعْتُ (٦) ابْنَ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا قالَ قالَ رَجُلْ للَّنْبِيُّ مِلْكِنَّةٍ إِنِّي أَخْدَعُ فِي الْبِيُوعِ فَقَالَ إِذَا بَايَمْتَ فَقُلُ لَاخِلاَ بَهَ فَكَانَ الرُّجُلُ يَقُولُهُ مَرْشُ (٧) عُمَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الشَّمْيِّ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُعِيرَةِ بْنِ شُمْبَةً عَنِ المغيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ قَالَ النِّي عَلَيْ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّاتِ وَوَأَدَ البَنَاتِ ، وَمَنَعَ (^) وَهَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ فِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّوَالِ وَإِضَاعَةً المَالِ المِبْدُرَاعِ في مالِ سَيْدِهِ وَلاَ يَعْمُلُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ صَرَّتُ أَبُو الْيَالِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِم بن عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مُمّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أُنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ يَقُولُ : كُلُكُمْ رَاعِ وَمَـ وَلَا عَنْ رَعِيَّهِ فَالْإِمَامُ رَاعِ وَهُوَ مَسْوُلٌ عَنْ رَعِيَّهِ وَالرَّجُلُ فِأَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْوُلٌ عَنْ رَعِيَّهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيةٌ وَهِيَ مَسْوُلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ فِ مالِ سَيْدِهِ رَأْع وَهُوَ مَسُوْلُ عَنْ رَعِيْتِهِ ، قالَ فَسَمِعْتُ هُولُاءِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ وَهُوَ مَسُولُ عَنَ رَعِيْتِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعِ عَنْ رَعِيْتِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعِ وَهُوَ مَسُولُ عَنَ رَعِيْتِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعِ وَكُلُّكُمْ مَسُولُ عَنْ رَعِيْتِهِ () وَكُلُّكُمْ مَسُولُ عَنْ رَعِيْتِهِ ()

( بِسْم ِ ٱللهِ الرُّحْمٰنِ الرَّحْمِ )

باسب مايُذْ كُرُ فِي الْإِشْخَاصِ (٢) وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْسَلِمِ وَالْيَهُودِ (٣) وَرَشْنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَبْسَرَةً أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ (") سَمِّعْتُ (٥) عَبْدَ اللهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَأً آيَةً ، سَمِعْتُ مِنَ النَّبِي عَلِيَّةٍ خِلاَفَهَا فَأَخَذْتُ بِيدِهِ فَأَتَبْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ فَقَالَ كِلاَّكُمَّا تُحْسِنُ قَالَ شَعْبَةُ أَظُنَّهُ قَالَ لاَ تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كُانَّ قَبْلَكُمُ أَخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا مِرْشَا يَحْيِي بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَن ابْن شهاب عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَبْدِ الرُّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَسْتَبُ رَجُلاَفِ رَجُل مِنَ الْمُسْلِينَ، وَرَجُل مِنَ الْيَهُودِ فَالَ (٦٠ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي أَصْطَنَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَاكَمِينَ ، فَقَالَ الْيَهُودِي وَالَّذِي أَصْطَنَى مُوسَى عَلَى الْعَالِمَينَ فَرَفَعَ الْسُلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيُّ ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَرْهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ ، فَدَعَا النَّبِيُّ مِنْ الْمُسْلِمِ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ النِّي عَلِيِّ لاَ ثَمُخَـ بَرُونِي عَلَى مُوسَى ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَفُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَصْعَتُ مَعَهُمْ فَأَكُونُ أُولًا مَنْ يُفيتُ ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشْ جانِبَ الْعَرْشِ فَلا أَدْرِي أَكَانَ (٧) فيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنْ أَسْتَنْنَي اللهُ مَرْشَ مُوسَى انْ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهِيَبْ حَدِّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عِنْ مُ قَالَ بَبْنَمَا (٥) رَسُولُ اللهِ عَلِي جَالِسُ جَاء بَهُودِي ، فَقَالَ مَا أَبَا الْقَاسِمِ ضَرَبَ وَجْهِي رَجُلُ مِنْ أَصِحَابِكَ فَقَالَ مَنْ قَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ أَدْعُوهُ فَقَالَ

(٢) وَاللَّالْأَ مَةِ وَاللَّهُ مُوَمَّةِ

(٢) والْبَهُودِيِّ

(٤) النَّزُّالَ بْنَ سَبْرَةَ

(ه) في أصول كثيرة قال سمعت

> رة) فقال (٧) كان ده

(٨) بَيْنَا

<sup>.</sup> ه (۱) ( بی الخصومات )

(۱) على النّبيّينَ (۲) مَمّى الْبَهُودِيَّ (۲) (۲) فَا وْمَاتْ صِ (١) أَد النّبي (١) أَد النّبي (١) وَدَفَعَ (١) وَدَفَعَ (١) وَدَفَعَ (٧) فِي أَصولُ كثيرة (٧) فِي أَصولُ كثيرة ويعد قوله في البيع إذا بَايعَ (١) يعد قوله في البيع إذا بَايعَ

أَضَرَ بْنَهُ قَالَ سَمِعْتُهُ بِالسُّوقِ يَحْلِفُ وَالَّذِي أَصْطَفَىٰ مُوسَى عَلَى الْبَشِّرِ (١) ، قُلْتُ أَيْ خَبِيثُ عَلَى مُمَّدٍّ مِنْ فَأَخَذَ ثَنِي غَضْبَة ضَرَبْتُ وَجْهَهُ، فَقَالَ النَّبُ مِنْ لِلَّهِ لاَ نُخَيْرُوا بَيْنَ الْأَنْدِياءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيامَةِ . فَأَ كُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذْ بِقَائَمَةٍ مِنْ قَوَاتُم ِ الْمَرْشِ ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فيمَنْ صَمِقَ ، أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الْأُولَى حَرْشُ مُوسَى حَدَّثَنَا هَمَّامْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جارِيَةً يَبَنْ حَجَرَيْنِ قِيلَ مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِكِ أَفْلَانْ أَفُلَانْ حَتَّى اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودِي فَأُومَت (٣) بِرَأْسِها فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَأَعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَانِي حَجَرَيْنِ عَالِم مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفيهِ وَالضَّعيفِ الْعَقْل ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْإِمامُ ، وَيُذْكَرُ عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ ( \* ) النِّبِيّ مَرِكِيُّ رَدٌّ عَلَى الْمَتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْي ثُمَّ نَهَاهُ \* وَقَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ لِرَجُلِ عَلَى رَجُلِ مَالٌ ا وَلَهُ عَبْدٌ لاَ شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ لَمْ يَجُرْ عِنْقُهُ وَمَنْ (٥) بَاعَ عَلَى الضَّميفِ وَنَحْوِهِ فَدَفَعَ (٦) ثَمَنَهُ إِلَيْهِ وَأَمَرَهُ بِالْإِصْلَاحِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ فَإِن أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ لِأَنَّ النَّبِيّ عَلِيَّتِهِ نَهْيِ عَنْ إِضَاعَةِ المَـالِ، وَقَالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ إِذَا بَايَمْتَ فَقُلُ لاَ خِلاَّبَةً وَكُمْ يَأْخُذِ النِّيُّ عَلِيَّةِ مالَهُ صَرْثُ مُولَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مُحَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَجُلُ يُخْدَحُ في الْبَيْعِ (٧) فَقَالَ لَهُ النِّي عُلِيَّةً إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَخِلاَبَةً فَكَانَ يَقُولُهُ مَرْثُ عاصِمُ ابْنُ عَلَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ عَنْ مُحَدَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ مَبْداً لَهُ لَيْسَ لَهُ مالْ غَيْرُهُ فَرَدَّهُ النِّي عَلِيَّ فَأَ بْنَاعَهُ مِنْهُ نَدَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ باب كَلاَم الْمُصُوم بَدْضهم في بَعْض حَرْثُ الْمُقَدُّ أَخْبَرَا الْمُصُومِ الْمُصَاوِيةَ عَن الْا عُمَسِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ حَلَفَ

عَلَى يَمِينِ وَهُوْ فِيهَا فاجِرِ لِيَقْتَطَعَ بِهَا مالَ أَمْرِيُّ مُسْلِمٍ ، لَـقِيَ اللَّهَ ,وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ ، فَقَالَ الْاشْمَتُ فِي وَاللهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ آيَنِي (١) وَ بَيْنَ رَجُلِ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضُ كَفَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ مِنْكِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ مِنْكِيَّ أَلُّكَ بَيَّنَة قُلْتُ لاَ قالَ فَقَالَ الْيَهُودِيِّ أَحْلِفْ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِذاً يَعْلَفْ وَيَذْهَبُ بِمَالِي فَأَنْزُلَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَّنَّا فَلَيلاً إِلَى آخِرِ الآيةِ مَرْثُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُمْانُ بْنُ مُحَمَّرَ أَخْبَرَنَا (٧) يُونسُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَمْبِ بْنِ مالكِ عَنْ كَعْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ في المَنْجِدِ فَأَرْ تَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِيَّهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ وَهُوَ فِي يَنْتِهِ خَوْرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَ تِهِ فَنَادَى يَا كَمْبُ قَالَ لَبَيُّكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ضَغْ مِنْ دَيْنِكَ هَٰذَا فَأُوْمَأً (٣) إِلَيْهِ أَى الشَّطْرَ قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ قُمْ فَأَقْضِهِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَن ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّ يَدْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنُ بْنِ عَبْدِ القَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِيمْتُ تُعَمِرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكْرِيمٍ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَوُهُمَا ، وَكَانَ رَسُولُ الله عَلِي أَفْرَأُ نِيها ، وَكِدْتُ أَنْ (٤٠) أُعِلَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَمْ لَنْهُ حَتَّى أَنْصَرَفُ ، ثُمَّ لَبَيْنُهُ بِرِدَائِدِ ، فِبَنْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ فَقُلْتُ إِنَّى سَمِعْتُ هَـٰذَا يَقُرَّأُ ، عَلَى غَيْرِ مَا أَفْرَأُ تَنْبِيهَا فَقَالَ لِي أَرْسِلْهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَفْرَأُ فَقَرَأً قَالَ كَمَكَذَا أَنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِي أَقْرَأُ فَقُرُأْت فَقَالَ هَكَذَا أُنْ لَتْ إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْولَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ فَأَقْرَوُّا مِنْهُ ماتَيَسَّرَ باسب أ إِخْرَاج أَهْلِ المَعَاصِي وَالْخُصُومِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ المَعْرِفَةِ وَقَدْ أَخْرَجَ مُمَّرُ أَخْتَ أَبِي بَكْرِ حِينَ نَاحَتْ مَرْثُ أَكُمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا نُحُمَّدُ بْنِ أَبِي عَدِيِّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ تُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّجْمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنالنَّبِي إِلَّ

(۱) بَيْنَ رَجُلِ وبينى (۲) شَيْنًا (۲) وَأُوْمَاً (۲) وَأُوْماً

(١) ( ﺗﻮﻟﻪ ﺯﯨﻤﺔ ) ﺑﯩﮕﻮﻝ الميم ولابي ذر بفتحها (٢) إِذَا قَدِيثُ أَنْ انظره (٤) بَيِّناً بِعَنْبَةً (٥) ضبط يُخشى بالناه من الفرع المكي (٦) كذا ق اليونينيــة (۷) قال (۸) قال (٩) على إنْ تُحَوُّرُ رَضَى (١١) باسب في اللازَّمَةِ

قَالَ : لَقَدْ تَهْمَتْ أَنَّ آثَرَ بالصَّلاَّةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ أَخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمِ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَّةَ فَأَحَرُّقَ عَلَيْهِمْ اللَّهِ بِنُ مُعَمِّدٍ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَمِّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمَعْةَ (١) وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ أَخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ يَرَائِكُ فِي ابْنِ أُمَّةِ زَمَّعْةَ ، فَقَالَ سَعْدُ بَارَسُولَ اللهِ أَوْصاَنِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ (٢) أَنْ أَنْظَرَ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةً ، فَأَفْبِضَهُ (٣) فَإِنَّهُ أَ بني وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْمَةَ أَخِي وَابْنُ أَمَّةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشٍ أَبِي ، فَرَأَى النَّبِي عَلِي شَبَهَا بَيِّنَّا (٤) ، فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، الْوَلَدُ الْفِرَاشِ، وَأَخْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ . بِاسِبُ التَّوَيُّقِ مِنْ تَحْدُى ( ) مَعَرَّتُهُ ، وَقَيَّدَ ابْنُ عَبَّاسِ عِكْرِمَةَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآلَٰ وَالسُّنَى وَالفَرَائِضِ مَرْشَا فَتَنَّبَة حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِع أَبَا هُرِيزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ٥٠ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ ، كَفَاءِتْ بِرَجُلِ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ أَعَامَةُ بْنُ أَثَالِ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَامَةِ ، فَرَبَطُوهُ بسارية مِنْ سَوَارِي السَّجِدِ خَفَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ قَالَ (٧٧ ما عِنْدَكَ يَا ثَمَامَةُ قَالَ عِنْدِي يَا كُمُّ لُدُخَيْرٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قالَ ( ) أَطْلِقُوا ثَمَامَةَ بِالسِّبُ الرَّبْطِ وَالْحَبْس في الحرّم وَأَشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةً ، مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً ، عَلَى أَنَّ 📗 (١٠) ارْبَعْمَا تَدَ دِينَارِ عُمَرَ (١) إِنْ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ مُعَرُ فَلِصَفُوانَ أَرْبَعُهِ الَّةِ (١٠) وَسَجَنَ ابْنُ الزُّ بَيْرِ بِمَكَّةَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى سَعيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النِّيُّ عَلِيٌّ خَيْلًا قَبَلَ نَجُدٍ فِاعت برَجُلِ مِنْ أَبِي حَنِيفَةً يُقَالُ لَهُ ثَمَامَةُ بَنُ أَثَالِ فَرَ بَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي السَّجِدِ ( بشم ِ اللهِ الرَّحْمَٰتِ الرَّحيمِ ِ )

باب ُ (١١) الْلَازَمَةِ حَرْثُ الْحَيْنُ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَى (١١٥)

جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ حَدَّثَني جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةٌ عَنْ عَبْدِ الرَّ حَمْنِ (١) بْنِ هُرْ مُزْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَمْبِ بْنِ مالِكِ الْانْصَارِيِّ عَنْ كَمْب بْنِ مالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيَّ دَيْنٌ فَلَقْيَهُ فَلَرِمَهُ فَتُكَلَّمَا حَتَّى أَرْ تَفَعَتْ أَصْوَاتُهُما فَرَّ بهما النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ مَا كَمْبُ وَأَشَارَ بِيدِهِ كَأَنَّهُ يَّقُولُ النَّصْفَ قَأَخَذَ نِصْفَ ما عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا بِاسِ ُ التَّقَاضِي مَرْشَ إِسْخَقُ حَدَّثْنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ بْنِ حَادِمٍ أَخْبَرَ نَا شَمْبَةُ عَنِ الْأُعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّحٰي عَنْ (١) عَنْ عَبُّدِ اللَّهِ بْنِي اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مَنْ خَبَّابٍ ، قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ ٢٦ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ دَرَاهِمُ فَأَتَبِثُهُ أَتَقَاصَاهُ فَقَالَ لاَ أَفْضِيكَ حَتَى تَكَفْرٌ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ لاَوَاللهِ لاَأ كُفْرُ إِجُحَمَّدٍ مِنْكِيِّهِ حَتَّى مُمِيتُكَ اللهُ ثُمَّ يَبْعَثُكَ ، قَالَ فَدَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ ، ثُمَّ أَبْمَثَ فَأُوتَى مالاً وَوَلَداً ثُمَّ أَفْضِيَكَ فَنَزَلَتْ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً الْآيَةَ



وَإِذَا (" أَخْبَرُ أُهُ رَبُّ اللَّقَطَةِ بِالْمَلاَمَةِ دَفَع إِلَيْهِ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ وَحدَّثَنَى كُمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ سَلَّمَةَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قالَ لَقِيتُ أَبَيَّ بْنَ كَنْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ أَخَذْتُ (١) صُرَّةً مِائَةَ دِينَار فَأُتَيْتُ النَّيّ مِنْ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا ، فَمَرَّفْتُهَا حَوْلُهَا (٥) ، كَفَلَ أُجِدْ مَنْ يَعْرِفْهَا ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرَّفْهَا حَوْلًا ، فَمَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ ، ثُمُّ أَبَيْتُهُ ثَلاثًا ، فَقَالَ (٦) أَحْفَظُ وعاءها وَعَدَدَها وَوِكَاءَهَا ۚ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَأَسْتَمْتُعْ بَهَا فَأَسْتَمْتَعْتُ ، فَلَقَيْتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةً فَقَالَ

(١) أَصَابُتُ . وَجَدُّتُ (٠) في بعض الاصول ا (۱) قال

(۱) حدثنی (۲) قال (۳) اعْرِفْ (۵) ضَالَةُ (۵) فَقَالَ (۱) صَالَةُ (۵) مِثْمَانُ بِنُ بِالْمَلِدِ (۷) تَعْرَفِ

لاَ أَدْدِى ثَلَاثَةَ أَحْوَالِ أَوْ حَوْلاً وَاحِداً بابُ صَالَةِ الْإِبلِ مَرْتُ (١) عَمْرُو ابْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰن حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَى يَزِيدُ مَوْلَى المُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ إِلْجُهَنِّي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءِ أَعْرَابِي النِّي عَلِي فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقَطُّهُ فَقَالَ (\* عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ ٱحْفَظْ (\*) عِفَاصَهَا وَوِكاءِها ، فَإِنْ جَاءِ أَحَدُ بُخْ بِرُكَ بِهَا وَإِلَّا فَأَسْتَنْفَقْهَا قَالَ يَارَسُولَ اللهِ فَضَالَةُ (٤) الْغَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِلَّهِ خِيكَ أَوْ لِلذِّنْ قَالَ (٥٠) صَالَّةُ الْإِبِل ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِّ عَلِيَّةٍ فَقَالَ مِاللَّ وَكُمَا مَعَهَا حِذَاوُّهَا وَسِقَاوُهَا تُردُ المَاء وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ باب صَالَّةِ الْغَنَمِ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَنى سُلَيْمَانُ (٦) عَنْ يَحْيِي عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سُئِلَ النَّبِي مُنْكِيِّهِ عَنِ اللَّقَطَةِ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ أَعْدِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءُهَا ثُمَّ عَرَّفْهَا سَنَةً ، يَقُولُ يَزِيدُ إِنْ كَمْ مُتْعَرَفِ (٧) أَسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا ، وَكَانَتْ وَدِيمَةً عِنْدَهُ قالَ يَحْنِي فَهَٰذَا الذِي لاَ أَدْرِي أَفِي حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ عَلِي هُوَ أَمْ شَيْءٍ مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ قالَ كَيْفَ تَرَى فِي صَالَّةِ الْغَنَمِ ، قالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ خُذْهَا فَإِنَّهَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئْبِ ، قَالَ يَزِيدُ وَهِي تُعَرَّفُ أَيْضًا ، ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَرَى في صَالَّةِ الْإِبلِ قَالَ فَقَالَ دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذْاءُهَا وَسِقَّاءِهَا تَر دُالمَّاء وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا باب إِذَا لَمْ يُوجِدُ صَاحِبُ اللَّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهِي لِنْ وَجَدَهَا صَرَتْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ أَ مَالِكُ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءً رَجُلْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ ، فَقَالَ أَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جاء صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأَنَكَ بهَا قالَ فَضَالَّةُ الْغَنَّمِ قَالَ هِيَ النَّ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلِذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ قَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَنْهَا سِقَاوُهُمَا وَحِيْدَاوُهَا تَرِدُ المَاءِ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا باب إِذَا وَجَدَ خَسَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سِوْطًا أَوْ تَحُونُ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى جَمَفْرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ هُرْمُنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ أَنَّهُ ذَكَّرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ غَفَرَجَ يَنْظُو ُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جاء بِمَالِهِ قَإِذَا هُوْ يُالْخُشَيَةِ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ باب إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ مَرْشُ مُحَدُّهُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ مَنْصُورِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ رضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِي مِنْ إِليَّهِ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ قَالَ (' كُولاً أَنِّي أَخاف أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَا كَنْتُهَا \* وَقَالَ يَحْنِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّ نَى مَنْصورْ وَقَالَ زُائِدَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ طَلْحَةَ حَدْثَنَا أَنَسْ وَحَدَّثَنَا (" كُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَاا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَمْمَرٌ عَنْ مَهَّامٍ بنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيّ مَرِيَّ قَالَ إِنَّى لَا نَقَلِبُ إِلَى أَهْ لِي فَأَجِدُ النَّمْرَةَ سَافِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا لِآكُلُّهَا أَنُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً ۖ فَأُلْفِيهَا ٣ ﴿ عَلِفَ تُمَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ \* وَقَالَ طَاوُسُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِّ. عَلَيْتُمْ قَالَ لاَ يَلْتَقَطُّ لُقَطَّتَهَا إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا \*وَقَالَ خَالِهُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لاَ تُلْتَقَطُ (٤) الْقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُرَّفِ \* وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعْدٍ (٥) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِ بَاءِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ لَا يُمْضَدُ عِضَاهُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تَحِلْ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِلْنَشِدِ وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا فَقَالَ عَبَّاسٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الْإِذْ خِرَ فَقَالَ (٥) إِلاَّ الْإِذْخِرَ صَّرْثُ يَحْيُ بنُ مُولَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْن مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى يَحْييٰ بْنُ أَبِي كَدْبِيرِ قَالَ حَدَّثَنى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّ عَمْن قالَ حَدَّثَنَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَرِيْكُ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ خَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنِي عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ

(1) نقال (1) وحدثنا سفطت الواو (7) وحدثنا سفطت الواو (7) فألفها حكفا هو بالفاء وسكون الباء في الفرع المعرف الفرع في الفرع المناكزي فأ لفيها بالفاء وقصب الباء وعليها علامة وفي بعض القروع فأ لقيها وهو الذي بعضها فأ لقيها وهو الذي بعضها فأ لقيها وهو الذي المسطلاني وعليها القسطلاني وعليها القسطلاني وعليها المسطلاني وعليها المسطلان

خدصها (ه) أَحْمَدُ بِنُ سَعِيدٍ سِح ا ا إلى قال

مَكَّةَ الْفَيْلَ () وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُ لِأَحَّدِ كانَ قَبْلِي وَإِنَّهَا أُحلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَار وَإِنَّهَا لاَنْحِلْ " لِأَحَدٍ بَمْدِي "، فَلاَ يُنْفَرُّ صَيْدُها ، وَلاَ يُخْتَلَى شَوَّكُهَا وَلاَ تَحِلْ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ وَمَنْ فَتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقيدَ، فَقَالَ الْمَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّا (٤) تَمَعِمَلُهُ لِقُبُورِنَا وَ بَيُوتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلاَّ الْإِذْخِرَ ، فَقَامَ أَبوشاً و رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ ٱكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيمَ ٱكْتُبُوا لِأَبِي شَأَهِ ، قُلْتُ لِلْأُوْزَاعِيِّ مَاقَوْلُهُ أَكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ هَٰذِهِ الْخُطْبَةَ (٥) أَلِّي سَمِمَهَا مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ بِالْمِ لَا تُحْتَكَبُ ماشِيَّةُ أَحَدٍ بِغَيْرٍ إِذْنِ (١) صَرَّمْنَا عَبْدُ للهُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَالَ لَا يَعْلُبُنَّ أَحَدُ مَاشِيَةَ أَنْرِي يَغَيْرِ إِذْنِهِ أَيْحِبُ أَحَدُكُمُ أَنْ تُونَى مَشْرَبَهُ فَتُكْسَرَ خِرَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّا تَخْرُنُ (٧) كُلُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلاَ يَعْلُبُنَّ أَحَدُ مَاشِيَةً أَحَدِ إِلاَّ بِإِذْ نِهِ عَالِبَ إِنَّا جَاءَ صَاحِبُ اللَّقَطَةِ بَمْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا وَدِيمَةٌ عَنْدَهُ مَرْشَا قُتَلْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ رَبِيمَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ عَنِ اللَّقَطَةِ قَالَ عَرِّفْهَا سَنَةَ ثُمَّ أَعْرِفْ وِكَايَهَا وَعِفَاصَهَا ، ثُمَّ أَسْتَنْفِقْ بِهَا ، فَإِنْ جاء رَبُّهَا فَأَدُّهَا إِلَيْهِ ، قَالُوا (٨) يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَةُ الْغَنَمِ ، قالَ خُذْهَا ، فَإِنَّهَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ ، قالَ بَارَسُولَ اللهِ فَضَالَةُ الْإِبلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ يَلِيُّ حَتَّى أَحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ ، أَو أَحْمَر وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ مَالَّكَ وَلَمَّا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا بِالْبِ هَلْ يَأْخُذُ اللَّقَطَةَ وَلاَ يَدِّعُهَا تَضِيعُ حَتَّى لاَ يَأْخُذُهَا مَنْ لاَ بَسْتَحِتُّ حَرَّثُ اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهُ عَرْبِ حَدَّثَنَّا

(۱) الْقَتْلَ

(٢) لِأَحَدُ مِنْ بَعْدِي

ر قرر (٥) الخطبة

(٢) بِغَيْرِ إِذْنِهِ

(٧) فأنَّمَا يُحْوِرُ مير لاطاسم (۸) وتمال

شُعْبَةٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ سُورِيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَلْمَآنَ بْنِ ربيعَة وَزَيْدِ بْنِ صُوحانَ فِي غَزَاةٍ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَقَالَ (١) لِي أَلْقِهِ قُلْتُ لا ، وَلَكِنْ (١) إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَ إِلاَّ أَسْتَمَتَّعَتُ بِهِ فَلَمَّا رَجَعْنَا حَجَجْنَا فَرَرْتُ بِاللَّهِ بِنَةِ فَسَأَلْتُ أَبَىَّ بْنَ كَعْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ مَيْكِ فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَأْتَيْتُ بِهَا النَّبِيُّ عَيْكِ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حِوْلاً ، ثُمَّ أَتَيْتُ ٣٠ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَمَرَّ فَتُهَا حَوْلًا ثُمُّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَمَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ أَعْرِفْ عِدَّنْهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا ٱسْتَمْتِعْ بهَا مَرْثُن عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ بِهٰذَا قَالَ فَلَقَيْتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةً ، فَقَالَ لا أَدْرِي أَثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِداً باب مَنْ عَرَّفَ اللَّقَطَةَ وَلَمْ يَدْفَعُهَا (") إِلَى السَّلْطَانِ مَرْشُنَا مُحَدِّدُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَا بَيَا سَأَلَ النَّبِيَّ عَن اللَّقَطَة قال عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءٍ أَحَدْ يُحُدْ بِرُكُ بِمِفَاصِهَا وَوِكَامُّهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْ بَهَا ، وَسَأَلَهُ عَنْ صَالَّةِ الْإِبلِ فَتَمَرَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاوُهَا تَرَدُ اللَّهَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ دَعْهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا ، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْفَهَمِ فَقَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِذَّنْب بِالسِّبْ مَرَيْنَ (٥) إِسْخُتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَا النَّضْرُ أَخْبَرَ نَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْفُقَ قَالَ أَخْبَرَ نِي الْبَرَاءُ عَنْ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنَا ٥٠ عَبْدُ اللهِ ابْنُ رَجاءِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ البَرَاءِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ ٱنْطَلَقْتُ فَإِذَا أَنَا بِرِاعِي غَنَم يِسُوقُ غَنَمَهُ فَقُلْتَ لِمَنْ ١٠٠ أَنْتَ قَالَ لِرَجُلِ مِنْ وَرُيْشِ فَسَمَّاهُ فَمَرَفْتُهُ ، فَقُلْتُ هَنْ في غَنَمِكَ مِنْ لَبَن ، فَقَالَ نَمَمْ فَقُلْتُ هَلْ أَنْتَ حالِبُ لِي قالَ نَعَمْ ۚ فَأَمَرْ ثُهُ ۚ فَأَعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَيهِ ثُمَّ أَمَرْ ثُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنْ

الْنُبَارِ ثُمَّ أَمَوْتُهُ أَن يَنْفُضَ كَفَيْهِ فَقَالَ (١) هَكَذَا ضَرَبَ إِحْدَى كَفَيْهِ بِالْاخْرى لَ فَلَبَّ كُثْبَةً مِنْ لَبِّ وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِذَاوَةً عَلَى فِهَا (٢)خِرْقَةٌ فَصَّيّنتُ عَلَى اللَّهَنِ حَتَّى بَرَادَ أَسْفَلُهُ ، فَا نُتُمَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ بِإِلَّهِ فَقُلْتُ أَشْرَبْ كَا رَسُولَ اللهِ فَشَربَ حَتَّى رَضِيتُ .

## بسم الله الرَّحْن الرَّحِيم

فَى الْمَطَالِمُ وَالْفَصْبُ ، وَتَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ فافلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِلُونَ ، إِنَّمَا ( ) يُوَخِّرُهُم ليَو م تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُطْعِينَ مُقْنِعِي رُوسْهِم ، ْرَافِعِي الْمُقْنِعُ وَالْمُقْبِحُ وَاحْدٌ ، وَقَالَ ( ) مُجَاهِدٌ : مُوطِعِينَ مُدِيمي ( النَّظَرِ ، وَيُقَالُ مُسْرُعِينَ لاَ يَرْبَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَالَا يَشْنِي جُوفًا لاَعْقُولَ لَهُمْ وَأَنْذِرِ النَّاسَ ﴿ ﴾ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْمَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبُّنَا أَخَرْنَا إِلَىٰ أَجَلَ قَرِيبِ نُجِبْ دَعْوَ تَكَ وَنَتَسِعِ الرُّسُلَ أَوَ لَمْ تَكُونُوا أَفْسَتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ النَّدِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بهم وضَرَبْنَا اللهِ إِنَّ اللَّبْةَ اَكُمُ الْأَمْقَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ ٱللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ (٨) فَبَتَقَاضَوْنَ إِنَّرُولَ مِينَهُ ٱلْجَبَالُ فَلا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو أُنتِقَامٍ . بالنُّ قِصَاصِ المَظَّالِمُ مِرْشُ إِسْفُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُمَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ قَالَ إِذَا خَلَصَ المُؤْمِنُونَ مِنَ النَّادِ حُبسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَتَقَاصُونَ (٨) مَظَا لِم كَانَتْ يَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، حَتَّى إِذَا (٩) نَقُوا وَهُذَّبُوا ، أَذِنَ لَهُمْ بدُخُولِ الجنَّةِ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُمَّدٍّ عِنْ لِلَّهِ بِيَدِهِ ، لَأَحَدُهُمْ مِسْكَنِّهِ فِي الجَنَّةِ ، أَدَلْ

(۱) قال ه الله (۲) على فيها (﴿ إِلَّالْمُلْأَالِمِ ﴿ ( الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(٤) إِنِّي قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ دُو أَنْتِقَامٍ

(٥) باسب نصاص اللَّظَا لِمْ قَالَ مُجَاهِدٌ

(٦) مُدْمِنِي

(١) حَتَّى إِذَا تَقَصُوا

عَنْزِلِهِ (١) كَانَ فِي الدُّنْيَا \* وَقَالَ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ عِاسِبُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : أَلاَ لَمْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِينَ مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إسمميل حَدَّثَنَا مَمَّامٌ قَالَ أَخْبَرَ نِي ٢٠ قَتَادَةُ عَنْصَفُو انَ بْنِ مُحْرِزِ المَارِنِيِّ قَالَ يَدْمَا ٢٠٠ أَنَا أَمْشِي مَمَ ابْنِ مُمَرّ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا آخِذْ بِيدِهِ ، إذ عَرَضَ رَجُلُ فَقَالَ : كَيْفَ سَمِيْتَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ فِي النَّجْوِى ( ) ، فَقَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَقُولُ إِنَّ اللهَ يُدْنِي المُوْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ أَتَمْرُ فَ ذَنْبَ كَذَا أَتَمْر فُذَنْ (0) كَذَا ، فَيَقُولُ نَمَمْ أَىْ رَبِّ ، حَتَّى إِذًا قَرَّرَهُ بِذُنُو بِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قالَ متتَنْ ثُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا ، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ ، فَيَمْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ . وَأَمَّا الْكَافُرُ وَالْمُنَافَّقُونَ (٦) فَبَقُولُ الْاشْهَادُ هُوْلاً ِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبُّهُمْ أَلاَ لَعَنْةُ اللهِ عَلَى الظَّالِينَ باسب لاَ يَظْلِمُ اللَّهُ لِمُ اللَّهُ وَلاَ بُسْلِمُ مَرْثُنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكِّيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَه أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمرَ رضى اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ ،كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْ بَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْ بَةً مِنْ كُرُباتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ . المس "أعن أخاكَ ظايلًا أوْ مَظْلُومًا صَرْتُ اللهُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا هَسَيْمٌ" اً خُبَرَ نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكِرِ بْنِ أَنَسٍ وَحَيْدُ الطُّو يِلُ سَمِعَ (١٠) أَنَسَ بْنَ مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُول قالَ رَسُولُ ( ) اللهِ عَلِيْ أَنْصُرْ أَخاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ مُمَيْدٍ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ مِلْكُ اللهِ مَلِكُ أَفْرُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا (١٠) يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخَذُ فَوْقَ بِدَيْهِ بِاسِبُ نَصْرِ المَظْلُومِ صَرْثُ اسْمِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(۱) بَسْكَنَيْهِ (۲) دننی (۳) بَیْنَا (۵) بَیْنَا (۵) بَشُولُ فی النَّجْوَی (۵) دَنْباً (۷) دُنْباً (۷) شیمِها (۱) النَّبِیُ

(١٠) قال

(۱) القشم

عَنِ الْأَشْعَتُ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ سُوَيْدٍ سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عازِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ أَمْرَ فَا النَّبِي عَلِي إِلَّهِ بِسَبْعٍ ، وَنَهَا فَا عَنْ سَبْعٍ ، فَذَكَر عِيادَةَ الرَّيضِ وَأُتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتَ المَاطِسِ، وَرَدَّ السَّلاَمِ، وَنَصْرَ النَّظْلُومِ، وَ إِجابَةَ النَّاعِي وَإِبْرَارَ الْمُقْسِمِ (١) حَرْثُ الْحَدَّدُ بْنُ الْعَلَاهِ حَدَّثَنَا أَبِو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيَّدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُولَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّ عَلِيَّةٍ قَالَ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُ بَعْضُهُ (٢) بَعْضًا ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ بِالْبِ الْإِنْتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ ، لِقَوْلِهِ جَلَّ ذَكُونُهُ: لاَ يُحِيبُ اللهُ الجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ إِلاَّ مَنْ أَظِيمٍ، وَكَانَ اللهُ سَمِيعاً عَلِيماً، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَنِّي مُ مَ يَنْتَصِرُونَ ، قالَ إِبْرَاهِيمُ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَذَلُّوا ، اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَإِذَا قَدَرُوا عَفَوْا ﴿ بِاسِبُ عَفْوِ اللَّفْلُومِ ، لِقَوْلِهِ تَمَالَى : إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُحْفُوهُ ۗ (٣) إِنِّي تَوْلِدِ إِلَّي مُرَّجْرٍ أَوْ تَمْفُوا عَنْ سُوءٍ ، فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ، وَجَزَاءِ سَبَئَةَ سِبَئَّةَ مِثْلُهَا ، فَمَنْ عَفَا اللَّهُ سَبَيِّكِ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِينَ (") ، وَلَمَنِ أَنْتَصَرَّ بَعْدَ كُنالْمِهِ فَأُولَئِكَ (ا) فَأَيَّةُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ، إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ، وَ يَبْنُونَ فَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ كَلَمْمْ عَذَابْ أَلِيمٍ"، وَكَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لِمَنْ عَزْم الْأَمُورِ وَتَرَى الظَّالِمِنَ لَمَّا رَأُوا الْمَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبَيلِ عاب الظُّلْمُ كُلْهَاتْ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ صَيْتُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزيزِ المَاجشُونُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلْ الظُّلْمُ مُظلمات بَوْمَ القِيامَة المسب الاتقاء والحَذر من دَعْوَة النظلُوم مرش يَعْي بنُ مُولِي حَدِّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِ لِلهُ بنُ إِسْخُنَ الْمَكِيُّ عَنْ يَعْيُ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ صَيْنِ عَنْ أَبِي مَعْبَدِ مَوْ لَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّي عَلَّ بَمَتَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ : أَتَّقِ دَعْوَةَ الْمُظْلُومِ ، فَإِنَّمَا (" لَيْسَ لَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ

حِجَابٌ إلَّبُ مَنْ كَانَتْ لَه مُظْلِمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ (١) خَلَهَا لَهُ هَلْ يُبَيْنُ مَظْلِمَتَهُ مَرْثُ آدَم بْنُ أَبِي إِياسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ عَنْ أَبي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَحَدِ (٢) مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْ هُمْ إِن كَانَ لَهُ عَمَلُ صَالِح الْخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتْهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتُ أُخِذَ مِنْ سَبَتَاتٍ صَاحِبِهِ · تَخْمِلَ عَلَيْهِ \* قَالَ أَبوعَبْدِ اللهِ قَالَ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ إِنَّمَا سُمِّيَ المَقْبُرِيّ لِأَنَّهُ كَانَ نَزَلَ ٣٠ نَاحِيَةَ المَقَابِي \* قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَسَعَيْدُ المَقْبُرِيُّ هُوَ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ. وَهُوَ سَعِيدُ بْن أَبِي سَعِيدٍ وَأَسْمُ أَبِي سَعِيدٍ كَيْسَانُ بِالْبُ إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلا رُجُوعَ فِيهِ مَرْثُ مُمِّدٌ أَجْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أبيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، وَ إِنِ (٤) أَمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ، قالَت الزَّجُلُ يُكُونُ (٥) عِنْدَهُ المَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكُثْرِ مِنْهَا يُرِيدُ أَن يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فَي إِحِلَّ فَنَزَلَتْ هُذِهِ الآبَةُ فَى ذَلِكَ الحِبْ إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ أَحَلَّهُ (٢٠ وَكُمْ يُدَيِّنْ كُمْ ۚ هُوَ صَرْتُتُ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكَ عَنْ أَبِي حازِم بْنِ دِينَارِ عَنْ سَهُل بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٧٠ اللهِ عَرْقِ أَتِيَ بِشَرَاب فَشَرِبَ مِنْهُ وَءَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ وَءَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلَامِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هُولْكَه ، فَقَالَ النُّلَامُ : لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لاَ أُوثِرُ بنصيبي منْكَ أَحَدًا ، قالَ فَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ فِي يَدِهِ بِالبُ إِنْمِ مِنْ ظَلَّمَ شَيْئًا مِنَ الْارْض صَرْثُ أَبِو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى طَلَحَة بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّهْمُنِ بْنَ عَمْرِ و ابْنِ سَمِ لِ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْنًا طُوِّقَهُ مِنْ سَيْعِ أَرَضِينَ ﴿ مَرْثُنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ

(۱) عِنْدُ رَجُلِ (۲) لِأُخِيدِ (۲) يُزْرِلُ (٤) في هذه الآية وَإِنِ امْرَأَةُ (٥) يكون بالناء والباء (٦) أو أخل له وفي أصول كثيرة أو أخلًا له

الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيى بْنِ أَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنَاسَ خُصُومَةٌ فَذَكَرَ لِمَا أَشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ ٱجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ النِّيِّ عَلَى إِلَّا مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرِ مِنَ الْأَرْضِ طَوِّقَةُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ صَرْثُ مُسْلَمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَارَكُ حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم عِنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيِي عَلَيْ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْارْضِ شَيْئًا بِنَـيْرِ حَقَّةِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ قَالَ أَبِوعَبْدِ اللهِ ، هٰذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بَخُرَاسَانَ ، في كِتاب (٢) ابْنِ الْبَارَكِ أَمْلاَهُ (٤) عَلَيْهِمْ بِالْبَصْرَةِ بِالْبِ إِذَا أَذِنَ إِنسَانٌ لِآخَرَ شَيْئًا جازَ مَرْثُ حَفْفُ بْنُ تُعْمَرَ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ كُنَّا بِالمَدِينَةِ في بَمْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأُصَابَنَا سَنَةٌ ، فَكَانَ ابْنُ الرُّ بَيْرِ يَرْ وُقُمُنَا التَّمْنَ فَكَانَ ابْنُ مُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَمُنُ بِنَا فَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ الْإِقْرَانَ (٥) إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ مَرْثُنَا أَبوالنُّعْمَانِ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ الْإِقْرَانَ (١) إِنَّا أُمْلِيَ حَدَّثَنَا أَبِوعَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبِو شُعَيْبِ كَانَ لَهُ غُلاَمْ ۖ لَأَامْ وَقَالَ لَهُ أَبُوشُعَيْبِ أَصْنَعْ لِي طَعَامَ خَمْسَةِ لَعَلَى أَدْعُو النِّبِيُّ عَلَيْتِهِ خامِسَ خَسْمَةٍ وَأَ بْصَرَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ عَلَيْقِ الْجُوعَ فَدَعاهُ فَتَبْعَهُمْ رَجُلْ لَمْ يُدْعَ فَقَالَ النَّبَيْ عَلِي إِنَّ هَذَا قَدِ أُنَّبَعَنَا أُتَأْذَنُ لَهُ قَالَ نَعَمْ ﴿ عَلَيْ أَنَّهِ تَمَالَى: وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ مِرْشَا أَبُو عاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ءَنْ عائِشَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عِنْ النَّبِيِّ قالَ إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجالِ إِلَى اللهِ الاللهُ الخَصِمُ . باب أيْم مَنْ خاصَمَ في بَاطِلِ وَهُو يَهْلَمُهُ مَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعَدٍ عَنْ صَالِحٍ عِنْ ابْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الْأَيْنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَنْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النِّي عَلَيْكَ

(۱) يَقُولُ (۱) يَقُولُ (٢) قالُ الْفِرَ بْرِيُّ قالَ أَبُو جَمْفَرِ بِنَ أَبِي حَاتِمٍ. قال أَبُو عَبْدِ اللهِ (۲) فی کُنْتُ

(٥) قال القاضي عياض رحمه الله كذا في أكثر الروايات والصواب عن القِرَّانِ اه من اليونينية

أُخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُولِ ٱللَّهِ عِلِيَّةٍ أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابٍ حُجْرِتِهِ خَفَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَرْنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِبنِي الْحَصْمُ فَلَمَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضِ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكِ ، فَمَنْ قَضَبْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْمَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذُهَا أَوْ فَلْيَرُ كُمَّا ﴿ ﴾ إِلَى إِنَّا خَاصَمَ فَهَرَ طَرْثُ اللَّهُ مِنْ خَالِدٍ أَخْبَرَ أَلَ مُحَمَّدُ ٣٠ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِي مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةِ قَالَ أَرْبَعْ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةُ مِنْ أَرْبَعَةً (٣) كَانَتْ فيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَّعَهَا : إِذَا حَدَّثَ كَذَّبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ كَفِرَ الْمِاسِ فَصَاصِ الْمُظْلُوم إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَا لِمِهِ ، وَقَالَ ابْنُ سِيدِينَ يُقَاصُّهُ ، وَقَرَأً : وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ ۚ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْ ثُمْ بِهِ حَرَثْنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَى عُرْوَةُ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةً بْنِ رَبِيمَةً فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ مِسِّيكٌ ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ إِنْ أُطْمِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا فَقَالَ لا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِيبِهِمْ بِالْمَوْرُوفِ حَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عامِرِ قالَ قُلْنَا لِلنَّبِيِّ عِلْكُ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِفَوْمٍ لا يَقَرُونَا (نَ فَمَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَنَا إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأُمِرُ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي الضّيفِ قَأْقُبِلُوا فَإِنْ كَمْ يَشْمَلُوا خُذُوا مِنْهُمْ ( ) حَتَّ الضَّيْفِ باب ما جاء في السَّقَائِفِ وَجَلَّسَ النَّبَيُّ عَلِي وَأَصْعَابُهُ فِي سَقَيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ حَرْثُ يَعْنِي بْنُ سُلِّبْانَ قالَ حَدَّ نَنِي ابْنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّ نَنِي مَالِكُ وَأُخْبَرَ نِي يُونْسُ عَنِ ابْن شِهَابِ أَخْبَرُ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ عَنْ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قالَ حِبنَ تَوَنَّى اللهُ نَبِيَّهُ عَلِيَّ إِنَّ الْأَ نُصَارَ ٱجْتَمَنُوا في سَقَيفَة بَنِي سَاعِدَة فَقُلْتُ لِأَ بِي بَكْر

(1) لِيَرْرُكُمَا (2) لُمُكَّدُ بِنُ جَمَّةً (3) أَرْبَع ص (4) لاَيَكُرُ وَنَنَا (4) لاَيَكُرُ وَنَنَا (١) يَغُوزُ . كُسْرَةَ الرَآء في هذه والتي بعدها من (۲) خَشَةً (1) في الطُّرُقّ (٦) قالَ فَجَرَّتْ فِي سِكَلْكِيَّ ة (٨) هو صح (٩) فيه (١٠) أَ تَنْتُمُ إِلَى اللَّجَالِس (11) على الطريق (١٢) رَسُولَ اللهِ

أَنْطَلِقْ بِنَا فِجَنَّنَاكُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ بِاسِ لَا يَعْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ (١) خَسَبَهُ (٢) في جدَارهِ حَرِثْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ ماللهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْنِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْكَ قَالَ : لاَ يَمْنَعُ جارٌ جارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ (٣) في جِدَارِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مالِي أَرَاكُمُ عَنْهَا مُعْرضِينَ وَاللهِ لَأَدْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُم المُسِهُ صَبِّ الخَمْرِ فِي الطَّرِيقِ " صَرَّ (٥) مُحَدَّدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبِو يَحْيِي أَخْبَرَ نَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنْس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةً وَكَانَ خَرْرُهُمْ يَوْمَنَذِ الْفَضِيخَ وَأَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنَادِياً يُنَادِي أَلاَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ خُرِّمَتْ قالَ (٦) فَقَالَ لِي أَبو طَلْعَةً ، أُخْرُجْ فَأَهْرِ قَهَا ، كَفَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا كَفِرَتْ فِي سِكَكِ اللَّهِ بِنَةِ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهُيَ فِي بُطُونِهِمْ ، فَأَثْرَلَ اللهُ : لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِ أَوا الصَّا لِخَاتِ جُنَاحٌ فِيهَا طَعِمُوا الآيَّةَ بِاسِبُ أَفْنِيةِ الدُّودِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا وَالْجُلُوسِ عَلَى الصَّعُدَانِ (٧) وَقَالَتْ عَائِشَةُ فَأَ بْنَنَى أَبُو بَكْرِ مَسْجِداً بِفِنَاء دَارِهِ يُصَلِّي فِيهِ وَ يَقُر أَالْقُنُ آنَ فَيَتَقَصُّ عَلَيْهِ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاوُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَالنِّيُّ مُلِلَّةٍ يَوْمَنَّذٍ بِمَكَّةً مَرْشُ مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةً حَدَّثَنَا أَبُو تُعَمَّرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ ا بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ بِرَائِيٍّ قَالَ إِنَّاكُمْ وَالْجُنُوسَ عَلَى الطُّرُقاتِ فَقَالُوا ماانَا بُدُّ إِنَّمَا هِي (٨) تَجَالِشُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا (١) قالَ فَإِذَا أَبَيْمُ (١٠) إِلاَّ الْجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِينَ حَقَّهَا ، قالُوا وَما حَثُّ الطَّرِيقِ ، قالَ : غَضُ الْبَصَرِ ، وَكَمْ الْأُذْي ، وَرَدْ السَّلاَمِ ، وَأَمْرُ لِالْمَوْرُوفِ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ الْمَاكِمُ الآبار عَلَى الطُّرق (١١) إِذَا كُمْ مُيتَأَذَّ بِمَا حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنْ سُمَى مِوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيْ (١٧٠) عَنْ

قَالَ بَيْنَا (١) رَجُلُ بِطَرِيقِ أَشْتَدَّ (٢) عَلَيْهِ الْمُطَشُ فَوَجَدَ بِبُرًّا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَج ، فَإِذَا كُلْبُ يَلْهَتُ يَأْكُلُ الثَّرى مِنَ العَطَش ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْسَكَلْبَ مِنَ الْعَطَش مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلْغَ مِنِّي ، فَنَزَلَ الْبِئُّو فَلَلْ خُفَّهُ ما ، فَسَقَى الْسَكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَنَفَرَ لَهُ ، قَالُوا يَا رَسُولَ الله وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا ، فَقَالَ فَ كُلَّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرُ عَلَى إِماطَةِ الْأَذْى ، وَقَالَ مَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ مُنِكَّةً كَيمِكُ الْاذْي عَنِ الطَّرِيقِ صَدَّقَةٌ المسي الْنُرْفَةِ وَالْمُلِيَّةِ الْشُرِفَةِ وَغَيْرِ الْمُشْرِفَةِ فِي السَّطُوحِ وَغَيْرِهَا مَرْثُ (٣) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُخَدِّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِ ۖ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَشْرَفَ النَّبِي مُ يَلِيِّهِ عَلَى أُطُّم مِنْ آطَام المَّدِينَة ِثُمَّ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ ما أَرَى كموَ اقِعَ الْفِتَنِ خِلاَلَ يُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْدِ مَرْثُ يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي ثَوْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن المَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عِلْكَ اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ كَلُّمَا: إِنْ تَتُّوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَنَتْ أُتُلُو بُكُما فَخَجْتُ مَعَه فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مُعَهُ بِإِلْإِدَاوَاةِ فَتَبَرَّزَ حَتَّى (٥) جاء فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَاةِ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ اللَّوْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّمَانِ قَالَ (٦) لَمُمَا : إِنْ تَتُوبًا إِلَى ٱللهِ (٧) ، فَقَالَ وَالْحَبِّبِي (١) لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ، ثُمَّ أَسْتَقْبَلَ مُمَرُ الحَدِيثَ يَشُوقُهُ ، فَقَالَ : إِنَّى كُنْتُ وَجَأْرٌ لِي مِنَ الْانْسَارِ فَي بَنِي أُمِيَّةً بْنِ زَيْدٍ ، وَهُيَ مِنْ عَوَالِي اللَّهِ يِنَةِ ، وَكُنَّا نَتَنَاوَب النُّؤُولَ عَلَى النِّيِّ ﷺ فَيَـ نُزِلُ يَوْماً وَأَنْزِلُ يَوْماً ، فَإِذَا نَزَاتُ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذَٰلِكَ الْيَوْم مِنَ الْامْرِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَرَلُ فَعَلَ مِثْلَهُ ، وَكُنَّا مَنْشَرَ قُرَّيْشِ نَعْلِبُ النِّسَاء فَلَمَّا قَدِمْنَا

(۱) بينا (۱) مدن (۱) أَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَا (۱) ما م. به أَنْ أَرَى مُوْالَفِعَ اللهُ عَزْ وَجَا (۱) وَأَنْ اللَّهُ عَزْ وَجَا (۱) وَأَنْ اللَّهُ عَزْ وَجَا (۱) وَأَنْ اللَّهُ عَزْ وَجَا

عَلَى الْا نْصَارِ إِذَا كُمْ (١) قَوْمُ تَغْلِبُهُمْ نِسَاوُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاوُ نَا يَاخُذُنَ مِنْ أَدَب نِسَاء الْأَنْصَارِ فَصِحْتُ عَلَى أَمْرَأَتِي فَرَاجَعَنْنِي فَأَنْكُرْتُ أَنْ تُرَاجِمَنِي فَقَالَتْ وَلِمَ تُنْكُرُ أَنْ أَرَاحِمَكَ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ يَرْتِكُ لَيُرَاجِمْنَهُ ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَأَفْزَ عَنِي " فَقُلْتُ خَابَت " مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيمٍ إِنَّ ، ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَى الَّهِ ثيابي فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً ، فَقُلْتُ أَيْ حَفْصَةُ أَثْفَاضِ إَحْدَا كُنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ ا الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ، فَقَالَتْ نَعَمْ، فَقُلْتُ خابَتْ وَخَسِرَتْ، أَفْتَا مَنُ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ ال لِغَضَب رَسُولِهِ عِنْ فَتَهُلَّكِينَ لاَنَسْتَكْثِيرِي عَلَى رَسُولِ أَنَّهِ عِنْ وَلاَ تُرَاجِعِيهِ في المَ أَنْ يِعَظِّيمٍ شَىٰ ۚ وَلَا نَهُ جُرِيهِ وَأَسْأَلِينِي ٥٠ مَا بَدَا لَكِ وَلاَ يَغُرُّ نَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ هِيَ أَوْضَأَ (٦) ﴿ لَعَظِيمٌ مِنْكِ وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يُرِيدُ عائِشَةً وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا (٧) أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ (١١ النَّعَالَ الِغَزْوِنَا فَنَزَلَ صَاحِبِي بَوْمَ نَوْ بَيْهِ فَرَجَعَ عِشَاءٍ فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ (١٠ (٦) هي أَوْضَأُ مِنْكِ أَنَاتُمْ هُوَ فَفَرِيعْتُ نَغَرَجْتُ إِلَيْهِ وَقَالَ حَدَثَ أَمْنٌ عَظِيمٍ ، قُلْتُ مَاهُوَ أَجَاءَتْ غَسَّانُ ا قَالَ لَا بَلْ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَطُورًا لُمَلَّقَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ نِسَاءَهُ ، قَالَ قَدْ عَابَتْ حَفْصة وَخَسِرَتْ كُنْتُ أَظُنْ أَنَّ هَٰذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ فَهَنَّتُ عَلَى "بِيَابِي فَصَلَيْتُ صَلاَةً (٧) خُدُّنْنَا الْفَجْرِ مَعِ النِّيِّ مِنْ النِّيِّ فَدَخَلَ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيها ، فَدَخَلَتُ عَلَى حَفْصَةَ ، فَإِذَا (١) تَنْتَعَلُ (١) أَمَّ هِيَ تَبْكِي، قُلْتُ مَا يُنْكِيكِ أَوَكُمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ، أَطَلْقَكُنَّ رَسُولُ أَلَتْهِ عَلَيْ اللهِ ال قَالَتْ لاَ أَدْرِي هُوَ ذَا فِي المَشْرُبَةِ فَوَرَجْتُ فِغَنْتُ الْمِنْبَرَ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهُطُ كَبْكِي اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال بَعْضُهُمْ ۚ فِلَسْتُ مَعْهُمْ قَلِيلًا ، ثُمَّ غَلَنِي ما أُجِدُ فِئَتُ اللَّهُ رُبَّةَ الَّتِي هُو ۖ فَيها (١٠)، فَقَلْتُ لِنُلَامِ لَهُ أُسُورَةَ أَسْتَأْذِن لِمُمَرَ ، فَدَخَلَ فَكَلَّمَ النَّبِيُّ عَلِي اللَّهِ مُمَّ خَرَجَ فَقَالَ ذَكُو تُكَ لَهُ فَصَلَتَ ، فَأُنْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْ طِ الَّذِينَ عِنْدً الْمُنْبَرِ ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فِئَتُ فَذَكَرَ (١١) مِثْلَهُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهُ طِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْجَرِ ، ثُمَّ

غَلَّبَنِي ما أَجِدُ فَجِئْتُ الْنُلاَمَ فَقُلْتُ ٱسْتَأْذِنْ لِيثْمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، فَلَمَّا وَلَيْتُ مُنْصَرِفًا فَإِذَا الْفُلاَمُ يَدْعُونِي ، قالَ أَذِنَ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فَدَخَلْتُ عَلَيْـهِ ، فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِع ْعَلَى رِمالِ حَصِيرِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ فِرَاشُ قَدْ أُثَرَ الرِّمالُ بَجَنْبُهِ مُتَّكَىٰ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، ثُمٌّ قُلْتُ وَأَنَا قَامَ ۖ طَلَّقْتَ نِسَاءكَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِنَّى ، فَقَالَ لا ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قائم من السَّا أَنِس بَا رَسُولَ اللهِ لَوْ رَأْ يَتَّنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشِ نَعْلِبُ النِّسَاءِ، فَلَمَّا قَدِينْنَا عَلَى قَوْمٍ تَعْلِبُهُمْ نِسَاوُهُمْ فَذَكَّرَهُ فَتَبَسَّمَ النَّيَّ ۚ ` عَلِيُّ ثُمَّ قُلْتُ لَوْ رَأْ يَتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لاَ يَفُرُّ نَكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكُ هِيَ أُوْضَأً (٢) مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النِّيِّ مِزْكِيٍّ يُوبِيدُ عَائِشَةَ فَتَبَسَّمَ أُخْرى فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسِّمَ ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِى في بَيْتِهِ فَوَ اللهِ ما رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُ الْبَصَرَ غَيْرً أَهَبَةٍ ثَلَاثَةً إِنَّ فَقُلْتُ أَدْعُ اللهَ فَلْيُوَسِعْ عَلَى أُمَّتِكَ ، فَإِنَّ فارِمن وَالرُّومَ وُسِمِّعَ عَلَيْهِمْ وَأَعْمَلُوا اللَّهُ نُيا وَهُمْ لاَ يَمْبُدُونَ اللَّهَ وَكان مُتَّكِيًّا فَقَالَ أَوَ في شَكٍّ أَنْتَ يَا أَنْ الْخَطَّابِ أُولَٰ يُكَ قَوْمْ مُحَمِّلَتْ كَمُمْ طَيِّباتُهُمْ فِي الْحَيَّاةِ الدُّنْيا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَسْتَنْهُو ۚ لِي فَا عْتَزَلَ النَّبِيُّ عَلِي لِلَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ الحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عائِشَةً وَكَانَ قَدْ قَالَ مَا أَنَا بِدَاخِلِ عَلَيْهِنَّ شَهِرًا مِنْ شِيدَّةِ مَوْجَدَتِهِ ( ) عَلَيْهِنَّ حِينَ ( ) عاتَبَهُ اللهُ ، فَامَّنَا مَضَتْ تِسْعُ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَى عائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عائِشَةُ إِنَّكَ أَفْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهِنَّا وَإِنَّا أَصْبَحْنَا لِتِسْعِ (٢) وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا فَقَالَ النَّيِ عَلِي الشَّهْرُ تِسْعُ وَعِشْرُونَ ، وَكَانَ ذَٰلِكَ الشَّهْرُ تِسْعُ وَعِشْرُونَ (٧) ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَنْر لَتْ آيَةٌ التَّخْييرِ فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ أَمْرَأَةٍ فَقَالَ (٥٠ إِنِّي ذَا كُرْ الكِ أَمْراً وَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَمْجَلِي حَتَّى نَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ قالَتْ قَدَّ أَعْلَمْ (١) أَنَّ أَبَوَى لَمْ يَكُونَا يَأْمُرُ ابِي بِفِرِ أَقِكَ (٥٠ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّبِي قُلْ لِأَزْوَاجِكَ ، إِلَى قُو الدِ

(۱) رَسُولُ اللهِ
(۱) هِي أَوْضَا مِنْكِ
وَأَحَبُ مِنْكِ
(۲) هِي أَوْضَا مِنْكِ
وَأَحَبُ مِنْكِ
(۲) مَوْجَدَ يَهِ . كذا

(٤) مَوْجَدَرَيهِ . كذا في اليونينية الجيم مفتوحة وفي القسطلاني أنها بالكسر والفتح

(۰) حتى (۲) بتسعر ۱۳ (۷) تسماً وعشر بن وفوله في الرواية الاخرى

تسع وعثرون بالرفع على أن كان شانية والشهر يسع وعشرون مبتدأ وخبر والجلة خبركان الثانية

(A) قال

(٩) ضبطأعُلُمُ من الفرع

(١٠) بفراقه

عَظِيمًا ، قُلتُ أَفِي هُذَا أَسْتَامِرُ أَبَوَى ، فَإِنِّي أُدِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخرِرَةَ ، ثُمَّ خَيِّر نِسَاءهُ فَقُلْنَ مِثْلَ ما قالَتْ عائِشَةُ مَرْثُ ابْنُ سَلاَم حَدِّثَنَا (٢٠ الْفَرَادِيُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آتَى رَسُولُ اللهِ عَلَى مِنْ نِسَانِهِ شَهْرًا وَكَانَتِ أَنْفَكَتْ قَدَمُهُ لَجُلَسَ فِي عُلِيَّةً لَهُ فَجَاءً مُمَرُ فَقَالَ أَطَلَّقْتَ نِسَاءِكَ قَالَ لا : وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا ، فَكَنُتُ نِسْمًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ (" باب من عَقَلَ بَعِيرَهُ عَلَى الْبَلَاطِ أَوْ بَابِ الْسَحِدِ عَرْثُ مُسْلِمْ حَدَّثَنَا أَبُوعَقِيلِ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قَالَ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ النَّبِي مَرْكِيِّ المَسْجِدَ فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فَي نَاحِيَةِ البَّلَاطِ فَقُلْتُ هَٰذَا جَمَّلُكَ خَوْرِجَ فَجَمَلَ يُطِيفُ بِالجَمَلِ، قالَ الثَّمَنُ وَالجَمَلُ لَكَ بابُ الْوُتُونِ وَالْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ مَوْمٍ صَرْتُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاللِّي عَنْ حُدَّيْفَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَوْ قَالَ لَقَدْ أَتَّى النَّبِيُّ يَرْكِيُّ سُبَاطَةً قَوْمٍ فَبَالَ قائمًا باب مَن أَخَذَ (١) الْفُصْنَ ، وَما يُوذِي النَّاسَ في الطَّرِيقِ (٥) فَرَمْي بِهِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ (١) أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ سُمِّي عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُو يُرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ يَيْمَا رَجُلُ يَشِي ا بطَرِيقِ وَجَدَ عُصنَ شَوْكِ (٣ فَأَخَذَهُ (٨ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَثَقَرَ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَخْتَلَفُوا فِي الطِّرِيقِ الْمِيَّاءِ ، وَهِي الرَّحْبَةُ (٩) تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فَتُرِكَ (٥٠ مِنْهَا الطَّرِيقُ سَبْعَةَ (١١) أَذْرُعِ صَرَّتُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَادِمٍ عَنِ الزُّ بَيْرِ بْنِ خِرِيِّتِ عَنْ عِكْرِمَةَ سَمِيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَفْى النَّبِي مُ إِلَّ إِذًا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ ١٦٥ بِسَبْعَةِ أُذْرُعِ بِاللَّهِ النَّهٰي

بِنَيْدِ إِذْنِ صَاحِبِهِ ، وَقَالَ عُبَادَةُ بَايَمْنَا النِّي مِنْ أَنْ لاَ نَنْتَهِبَ مَرْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي

لا (۱) حدثنی (۲) أخيرنا

(۲) على عائنة<sub>،</sub>

(ه) في الطّرُقِ

(١) عَبْدُ اللهِ بْنُ يُومُفَّمُ

(٧) شَوْلَةٍ عَلَى الطُّرِّيقِ،

(٨) فَأَخْرَهُ صَع

(١) الرَّحْبَةُ ضبطت بسكون الحاء وقد في اليونينية

المنه المنه

(11) سَبِعً

(١٢) في الطَّرِّ بنِ المِيَّاء

إِياسٍ حَدِّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا عَدِيٌّ بْنُ ثَابِتٍ سَمِنْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ (١) الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ جَدُّهُ أَبُو أُمَّهِ قَالَ أَهِي النَّبِي عَلِي النَّهِي وَالْمُلَّةِ مَرْثُنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ لاَ يَزَّ بِي الزَّانِي حِينَ يَزْ نِي وَهُوَ مُومِّينٌ وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْلَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُونِّمِنْ ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُونَّمِنْ وَلا يَنْتُهَبُ نَهُنَّةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُومِّن ﴿ وَعَنْ سَعِيدٍ وَأَهِي سَلَمَةَ عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي مِنْكُهُ إِلاَّ النَّهْبَةَ " باب كَسْرِ (٣) وَيَقَيِّضُ (٤) خَرْدُ الصليبِ وَقَتْلِ الْخُنْزِيرِ مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّةِ قَالَ لَاتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَّمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّليبَ وَيَقْتُلَ الْخَانْزِيرَ وَيَضَعَ ٱلْجُزْيَةَ وَيَفْيضَ (٣) المَالُ حَتَّى لاَيَقْبَلَهُ أَحَدُ السِب هَلْ تُكْسَرُ اللَّهْ مَانَ الَّتِي فِيهَا الْخَدْرُ ﴿ أَوْ تُحَرَّقُ الزَّقَاقُ فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صَلَيبًا أَوْ طُنُبْنُو راً أَوْ ما لاَ يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ وَأَتِيَ شُرَيْحٌ فِي طُنْبُورِ كُسِرَ فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ حَرَثْ أبو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ نَخْلَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مِنْكِيِّ رَأَى نِيرَانًا تُوقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ ، قالَ عَلَى (\*) ما تُوقَدُ هذه ِ النِّيرَانُ قانُوا (٦٠ عَلَىٰ (٧٠ الحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ قالَ آكْسِرُوهَا وَأَهْرِ فُوهَا (٨) قانُوا أَلاَ نُهُمَ يقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ أَغْسِلُوا (١) حَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي تَجِيح عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ دَخَلَ النَّبيُّ عَلِيَّكِ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكُعْبَةِ ثَلَا ثُمَا ثَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًّا ، فَجَعَلَ يَطْعُنْهَا بِمُودٍ في يَدِهِ ، وَجَعَلَ يَقُولُ جاءَ الحَقُ وَرَهَتَ الْبَاطِلُ الآيةَ حَرْثُ (١٠) إِبْرَ اهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنسُ

(۱) این زید (٢) قَالَ الْغَيْرِ "بْرِيُّ وَجَدْتُ مِعْظً أَبِي جَعْفَرٍ قالَ ابُو الله تقسيره أن الْهُ نُزِّعَ مِنْهُ كُرِيدُ الْإِمَانَ (٠) فَقَالَ عَلاَمَ . قالَ (v) ثبتت لفظة على لابي (٨) وَهَرِيثُوهَا (١) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ كانَ ابْنُ أَبِي أَوَيْسٍ يَّقُولُ الْحُمُرِ الْأَنسِيَّةِ ينصب الالف والنون

ا (۱۰) حدثنی

ابْنُ عِياضٍ عَن عُبيْدِ (١) أللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ بن الْقاسِمِ عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ عَنْ عائِسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتِ ٱلْخَذَتْ عَلَى سَهُورَةٍ لَهَا سِنْرًا فِيهِ تَمَاثِيلُ فَهَنَّكُهُ النِّي عَلَيْ فَأُنَّخَذَتْ مِنْهُ غُرُقَتَيْ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا باب من قاتلَ دُونَ مالِهِ حَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّتَنَى أَبُو الْأَسْوَرِ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبيُّ (١) عَلَيْ يَقُولُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ إِسِ إِذَا كَسَرَ قَصْمَةً أَوْ شَيْتًا لِغَيْرِهِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ بنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّ كَانَ عَنْدَ بَوْضِ نِسَائِدِ ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خادِمٍ بِقَصْمَةٍ فِيها طَعَامْ فَضَرَبَتْ بيدِها فَكَسَرَتِ الْقَصْمَةَ فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيها الطَّمَامَ ، وَقَالَ كُلُوا وَحَبَّسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْمَةَ حَتَّى فَرَغُوا فَدَفَعَ الْقَصْمَةَ الصَّحِيحة وَحَبَّسَ المَكْسُورَة \* وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْنِيٰ بْنُ أَيُوبَ حَدَّثْنَا كُمَيْدٌ حَدَّثْنَا أَنَسَ عَن النَّبِّ عَنِي باب إذا هدَمَ حائطًا فَلْيَانِ مِثْلَهُ مَرْثُ مُسْلِمٌ بنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ ابْنُ حازِمٍ عَنْ نُحَمِّد بن سِيدِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَانَ رَجُلُ فَى بَنِي إِسْرَائِيلَ يَقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ ٣٠ يُصَلِّى خَاءِنْهُ أَمَّهُ فَدَعَتْهُ فَأَنِي ا أَنْ يُجِيبَهَا فَقَالَ أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي ثُمَّ أَتَنُّهُ فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لاَ تُمِيَّهُ حَتَّى تُريةُ (١٠) المُومساتِ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ فَقَالَتِ أَمْرَأَةٌ لَأُفْتِنَ جُرَيْجًا فَتَمَرَّضَتْ لَهُ فَكَالْمَتْهُ فَأَلَى فَأَتَتْ رَاعِبًا فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا ، فَوَلَدَتْ غُلاَماً ، فَقَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَبْجٍ ، فَأَنَوْهُ وَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ فَأَزْلُوهُ (٥) وَسَبُوهُ فَتَوَضّاً وَصَلَّى ثُمَّ أَنَّى الْنُلَامَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَاغلامُ ، قالَ الرَّاعِي ، قالُوا ثَبْنِي صَوْمَعَنَّكَ مِنْ ذَّهَبِ ، قالَ لِإَ إِلاَّ مِنْ طِينِ ( يِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ ) باللهُ (٦) الشَّرِكَةِ (٧) في الطَّنَامِ وَالنَّهْدِ (١)

(۱) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِي اللهِ بِيَّدِ اللهِ بِيَ

(١) رَسُولَ اللَّهِ

(٢) جُرِيْجُ الرَّاهِبُ وساءً

(٤) ترية وجوة م

(٠) وَأَنْزَلُوهُ م

(٦) في الشُرِكَةِ

(v) الشَّرِّكَةُ فِى الطَّمَّامِ (٨) النَّهِدِ . فتح النون روابة أبي ذر

وَالْمُرُونِ ، وَكَيْفَ قِيشَمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ مُجَازِفَةً ، أَوْ قَبْضَةً قَبْضَةً لَكَ (') كم يرَ الْمُسْائِونَ فِي النَّهُ دِ بَأْسًا أَنْ بَأْ كُلَّ هَٰذَا بَمْضًا وَهَٰذَا بَمْضًا وَكَذَٰ اللَّهُ مُجَازَفَةُ الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْقِرَانُ ٣٠ فِي التَّمْرِ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ وَهْب ا بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ بَعْثَا قِبَلَ السَّاحِلِ ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَأَنَا فيهِمْ خَفَرَجْنَا حتَّى إِذَا كُنَّا بِيَعْضِ الطَّرِيقِ فَدنِيَ الزَّادُ فَأَمَرَ أَبِو عُبَيْدَةً بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الجَيْشِ فَجُمِعَ ذٰلِكَ كُنَّهُ ، فَكَان مِزْوَدَّى تَمْدٍ ، فَكَانَ يُقَوِّثُنَا (" كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلاً (" قَلِيلاً حَتَّى فَنِيَ ، فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلاَّ تَعْنَ أُمَّ تَمْرَةٌ ، فَقُلْتُ وَما تُنفِي تَمْرَةٌ ، فَقَالَ الْقَدْ وَجَدْنَا فَقُدْهَا حِينَ فَنيِتْ ، قالَ ثُمَّ أَنْتَهَيْنَا إِلَى الْبَعْرِ فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِ مُ قَأْ كُلّ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ ثَمَا فِي عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ أَمَرَ أَبِو عُبَيْدَةً بِضِلْمَيْنِ مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنُصِباً (٥)، مُمَّ أَمَرَ برَاحِلَّةٍ فَرحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا فَلَمْ تُصِبْهُمَا مَرْثُ بِشُرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثْنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمُعْيِلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عَبَيْدٍ عَنْ سَلَّمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَفَّتْ أُزْوَادُونَ الْقَوْمِ وَأَمْلَقُوا فَلْآوُا النَّبِيُّ عَلِيُّكِ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ كَلَمْ ، فَلَقَيَّهُمْ تُحَرُّ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَاوُ كُ بَهْدَ إِبِلِكُمْ ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ يَرْكِيُّ فَقَالَ بَارَسُولَ ٱللهِ مَا بَقَاوُهُمْ ا بَمْدَ إِيلِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ نَادِ فِي النَّاسِ فَيَ أَتُونَ (٧٠ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ، فَبُسِطَ لِذَلِكَ نِطَعْ وَجَعَلُوهُ عَلَى النَّطِعِ، فَقَامَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ فَدَعا وَ بَرَّكَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَعامُمْ إِلَى عِيَةٍ مْ فَأَحْنَتَى النَّاسُ حَتَّى فَرَعُوا ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ بَلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا الله وَأَنَّى رَسُولُ اللهِ حَدِّثَنَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِي حَدَّثَنَا أَبوالنَّجَاشِيّ قَالَ سَمِنْتُ رَافِعِ بْنَ خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ. عَلَيْ الْمُصْرَ فَنَنْحَرُ جَزُورًا ، فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ ، فَنَأْ كُلُ كَلْما نَضِيجا قَبْلَ أَنْ تَغَرُبَ الشَّسُ ،

(۱) لِمَا ضبطها في الفتح أَبِكُسراللام وتخفيف الميم (۲) وَالْقِرَانُ . كذا الهو مرفوع في الميونينية وفي الميونينينية وفي الميونينية وفي الميونية وفي الميونية

(r) يَمُو تُنَاهُ حسـ

(٤) قَلِيلٌ قَلِيلٌ

> (٦) أَزُوْدَةُ صولة

(v) يَأْتُونَ صح

(۸) اسم أبي النحاشي
 عطاء بن صهيب اه من
 اليونينية

حَرِّثُ الْمُلَّهُ بِنُ الْمَلَاءِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيِّ إِنَّ الْاشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزُو أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَا لِهِمْ بِاللَّدِينَةِ جَمَهُوا مَا كَانَ عِنْدَكُمْ فِي تُوْبِ وَاحِدٍ ثُمَّ أَقْتَسَمُوهُ (١) بَبْنَهُمْ فِي إِنَاءِ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ بُ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَسَرَاجَمَانِ يَدْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ في الصَّدَقَةِ صَرَبُ مُعَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُتَّى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْسِ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ قَالَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَشَرَاجَعَانِ بُ فِسْمَةِ الْغَنَّمِ مِرْثُنَا عَلَى بْنُ الْحَكَّمِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَ انَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِيعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْجَدِّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ يَلِيُّ إِنِّي الْحُلَيْفَةِ ، فَأْصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأْصَا بُوا إِبلا وَعَنَما ، قالَ وَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ فِي أَخْرَياتِ الْقَوْمِ فَعَجَلُوا (٢) وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ عَلِيُّ بِالْقَــُدُورِ فَأَ كُفِئَتْ ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً (٢) مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيدٍ ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِين فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ ۖ فَأَهْوَى رَجِلٌ مِنْهُمْ ۚ بِسَهْمٍ ۖ فَجَسَهُ الله ، ثُمَّ قال : إنَّ لِهٰذِهِ الْبَهَامُم أَوَابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْسُ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَأَصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا ، فَقَالَ جَدِّي إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَخَافُ الْعَدُوَّ غَداً وَلَيْسَتْ (٤) مُدَّى ، أَفَنَذْ عَمُ بِالْقَصَبِ، قالَ ما أَنْهَرَ الُدَّمَ ، وَذُكِرَ أَمْهُمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ ، لَبْسَ السِّنَّ وَالظُّمُرَ وَسَأْحَدُّ ثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظَمْ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَذُكَى الْحَبَشَةِ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَنْ الشُّرَكَاءِ حَتَّى بَسْتَأْذِنَ أَصْحَابُهُ مِرْشُ خَلاَّدُ بْنُ يَحْيُ حَدَّهَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَبَّلَةُ بْنُ سُحَيم قِالَ سَمِيْتُ ابْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهْي النِّيُّ عَلَيْ أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيمًا حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ مَرْتَنَ أَبو الْوَلِيدِ

مبر (۱) اقْتُسْمُوا

(٢) فَعَجَالُوا

لم يضبط الجيم أن اليُونينيسة ! وضبطها الفسطلاني بالكرس صنح

(٢) عَشْراًو تَوْله عَشْراً وَ مَوْله عَشْراً وَ مَدَا فَي أَصِل أَبِي ذَر وأَبِي الفاسم الدمشق والاصل المسبوع على أبي الوقت بفراءة الحافظ ابن السماني باثبات تاء التأثيث قال شبخنا أبو عبد الله بخد مالك لا يجوز عشرة باثبات ناء التأبيث والله أعلم المن اليونينية

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَأَصَا بَتَنْنَا سَنَةٌ ۚ فَكَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ بَرْ ذُفْنَا النُّورُ وَكَانَ ابْنُ مُمَرَ يَمُ بِنَا فَيَقُولُ لاَ تَقُرْنُوا فَإِذَّ النِّي يَكِ نَهَى عَنِ الْإِفْرَانِ (١) إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ ﴿ إِلَيْكُ تَقْوِيهِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكاء بِقِيمَة عَدْلِي ﴿ وَمِرْثُ عِنْ اللَّهُ بَنُ مَبْسَرَةً حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيْوِبُ مَن نَافِيعِ مَن ابْنِ مُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قِالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أَعْنَقَ شِقْصاً لَهُ مِنْ عَبْدِ أَوْ شِرْكًا أَوْ قَالَ نَصِيبًا وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ كَمَّنَهُ بِقِيمَةِ الْمَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ، وَ إِلاَّ فَقَدْ (٢٠ عَنَّقُ مِنْهُ مَا عَتَقَ ، قالَ لاَ أَدْرِي قَوْلُهُ عَتَقَ (٣) مِنْهُ مَا عَنْقَ ، قَوْلٌ مِنْ نَافِيعِ أَوْ ف الحَدِيثِ عَنِ النِّيِّ مِرْثُ إِنْ مُعَدِّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسِ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَ رْزَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِيَّةِ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِّيصًا مِنْ تَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ في مالهِ ، وَإِنْ كُمْ يَكُنْ لَهُ مَاكْ، قُوِّمَ المُمُلُوكُ قيمةَ عَدْلِ، ثُمُّ أَسْنُسْمِيَّ فَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ " هَلْ يُقْرَعُ (٤) في القيشمة والأسْتِهَام فيهِ مَرْثُ أَبو أُنمَيْم حَدَّثَمَا زَكَر بَاء قَالَ سَمِيْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِيْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ مَثَلُ الْقَائِم عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيها ، كَمَثَلِ قَوْمٍ أَسْتَهَمُوا عَلَى سَفَيِنَة ، فَأَصاب بَعْضُهُمْ (٥) أَعْلاَهَا وَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا ، فَكَانَ الَّذِينَ (٦) في أَسْفَلِهَا إِذَا أَسْتَقُوا مِنَ المَاء مَرُّوا عَلَى مِنْ فَوْ فَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَّفُنَا فِي نَصِيبنا خَرْقاً وَكَمْ فُوْفَنَا فَإِنْ يَنْرُ كُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُمُوا جَيِماً ، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَتَجَوّا جَمِيعاً بِاسِبُ شَرَكَةِ الْيَتِيمِ وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ حَرَثْنَا عَبُدُ الْمَزَيْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَامِرِي الْأَوَ يْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمٍ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَ فِي عُرْوَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عِائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \* وَقَالَ اللَّهِثُ حَدَّتَنِي يُونُسُ عَنِ أَنْ شِهابٍ قَالَ أُخْبَرَ فِي

(۱) أقر أن وهو الصواب مه أعيق (۲) فأعيق (۲) فأعيق (۲) عيق قال السفاقيي ولا يعرف عتى فيم العبن لات العمل لازم فيم العبن لات العمل لازم الماتح وأعيق بضم الهيزة اع فيملاني ملخصا (١) معرً ع كذا بالنبطين في البونينية (٥) بمضهم . كذا هو في المونينية مصلحاً بالرفع في الموضعين.

(٦) الَّذِي

(١) أَنْ لاَ تُفسطُهُ ا وفي أصول كثبرة أنّ لا تُقْسِطُوا في الْبِتَكَمْي (٤) فسَمَ

عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَإِنْ خِفْتُمُ (١) إِلَى وَرُبَاعَ ، فَقَالَتْ (" يَا أَبْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتْنِيَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيًّا نُشَارِكُهُ ف مالِهِ ، فَيُمْجِبُهُ مَا لُمَا وَجَمَا لُمَا ، فَيُرِيدُ وَلَيْهَا أَن يَتَزَوَّجَهَا ، بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ في صَدَاقِهَا فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُمْطَيهَا غَيْرُهُ ، فَنَهُوا أَنْ يُنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنْتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَأُ مِرُوا أَنْ يَنْكِيحُوا ماطَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاء سواهُنّ \* قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ أَسْتَفْتُواْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ الم فَأَنْوَلَ اللهُ : وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ، إِلَى قَوْلِهِ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكَرِهُوهُنَّ ، وَالَّذِي ذَ كُرَّ اللهُ أَنَّهُ مُثْلَى عَلَيْكُم فِي الْكِتَابِ الآيَةُ الْأُولَى ، الَّتِي قالَ فيها : وَإِنْ خِفْتُم أَنْ لا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَالَى فَأُنْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَالْشَةُ وَقَوْلُ اللهِ في الآية و الأَّخْرَى وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِيحُوهُنَّ يَعْنِي هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمُ ليتيمتِهِ (١) الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المَّالِ وَالجَمَالِ فَنُهُوا أَنْ يَنْكُومُوا مارَغِبُوا فِي مَا لِهَا وَجَمَا لِهَا مِنْ يَتَالَى النِّسَاء إِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ بِال الشَّرِكَةِ فِي الْأَرْضِينَ وَغَيْرِهَا مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُعَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُعَمَّدُ عِبْدُ اللهِ عَنْ يَعْمَدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَنْ يُعَمِّدُ اللهِ عَنْ يَعْمَدُ اللهُ عَنْ يَعْمَدُ إلَيْ إِنْ يَعْمَدُ إلَهُ عَلَيْكُ اللهِ عَنْ يَعْمَدُ إلَّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْ يَعْمَدُ إلَّهُ إلَا أَمْ يَعْمَدُ إلَهُ إلَهُ عَلَيْكُ إللهُ عَنْ يَعْمَدُ إلَهُ إلَا إلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْ إلَا عَلَا عَلَا يَعْمَدُ إلَا إلَهُ عَلَى إلَا عَلَا عَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّهَا جَعَلَ النَّبِي عَلِيْ الشُّفْمَةَ فِي كُلِّ ما كَم يُقْسَم ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرَّفْتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ بِالْبُ الْقُلْمَةِ ﴿ الشُّرَكَاءِ اللَّهُ وَ أَوْ غَيْرَهَا ﴿ فَلَيْسَ لَمُهُمْ رُجُوعٌ وَلاَ شُفْمَةٌ مَرْثُ مُسَدَّدٌ مُ حَدِّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَامَةَ عَنْجابِرِ ابْن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَضَى النَّبِي عَلَيْ إِللهُ فَعَةِ فِي كُلِّ ما كُم يُقْدَم وَإِذَا وَقَمَتِ الْحُدُودُ وَصُرَّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شَفْعَةً ﴿ إِلَّهِ مَا لِلْأَسْتُرِ الَّهِ فِي الْدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ صَرَّتُنَا (١) عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَّانَ بَعْنِي

ابْنَ الْأَسْوَدِ قَالَ أَخْبَرَ نِي شُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَداً بيَدٍ فَقَالَ أَشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكُ لِي شَيْئًا يَداً بيَدٍ وَنَسِيئَةً كَفَاءَنَا البَرَاءِ بْنُ عازِبِ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ فَعَلَتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَسَأَلْنَا النَّبِيُّ عَلِيٌّ عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ مَا كَانَ يَداً بِيَدِ غَفُذُوهُ وَما كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ (١) باب مُشَارَكَةِ الدِّمِّيِّ وَالْمُشْرِكِينَ فىالمزارعة مَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ بْنُ أَسْمَاء عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ خَيْبُرَ الْيَهُودَ أَنْ بَمْمَاوِهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَمْهُمْ شَطَرُ مَا يَخَرُجُ بِنَهَا بَاسِ مُ فِيسْمَةِ <sup>10</sup> الْغَنَم وَالْمَدْلِ فِيهَا حَرَثُ ثُنَّهُ بِنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَبْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ أَعْطَاهُ غَنَمًا ۚ يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَعَا يَا فَبَـ فِي عَتُودٌ ا فَذَ كُرَهُ لِرَسُولِ اللهِ عِلَيْ فَقَالَ صَمَّ بِهِ أَنْتَ بَاسِبِ الشَّرِكَةِ فِي الطَّمَامِ وَهَ وَ وَيُذْكُرُ أَنَّ رَجُلاً سَاوَمَ شَيْنًا فَنَمَزَهُ آخِرُ فَرَأَى مُمَرُّ أَنَّ لَهُ شَرِكَةً مَرْثُ أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَمِيدٌ عَنْ زُهْرَةَ بْن مَعْبَدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بن هِشَامٍ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ وَذَهَبَتْ بهِ أَمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ مُحَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِمْهُ ۚ فَقَالَ هُوَ صَغَيرٌ ۖ فَسَجَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ \* وَعَنْ زُهْرَةً بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّهُ كَانَ تَخْرُجُ بِهِ جَدَّهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ فَبَشَّتَرِى الطَّمَامَ فَيَكُفَّاهُ ابْنُ مُمَرَّ وَأَبْنُ الزُّ بَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَيَقُولِانْ لَهُ أَشْرِكْنَا (" فَإِنَّ النَّبِيُّ عَلِيَّ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَّكَةِ فَيَشْرَكُهُمْ فَرُ يُمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَاهِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ بِاسِبُ الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيقِ صَرَّتُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا جُوَيْدِيَةُ بْنُ أَسْمَاء عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ عَلَيْ قالَ مَنْ أَغْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُولِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُمْتَقِى كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَدْرَ تَمْنِهِ يُقَامُ

وم الله المراقبة والمراقبة المراقبة والمراقبة والمراقبة

فِيمَةَ عَدْلِ وَيعْظَي شرَكَاوُهُ حِصَّتَهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلُ المُنتَقِ عَرْثُ أَبُوالنَّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدِ أُعْتِقَ كُلهُ إِنْ كَانَ لَهُ مال و إلا يُستَسْعَ (١) غَيْرَ مَشْقُوقَ عَلَيْهِ السِبُ الاَشْتِرَاكِ فِي الْهَدْي وَالْبُدْنِ وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ (\* في هَدْيهِ بَعْدَ ماأَهْدَى صَرَّمْنَ أَبُوالنَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء عَنْ جابِرٍ وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ (٣) قَادِمَ (٤) النَّبِي مِرْكِيِّ صُبْحَ (٥) رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحَيَّةِ مُهلِّينَ (٦) بِالحَبِّ لاَ يَخْلِطُهُمْ شَيْء ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمْرَنَا خَفَلْنَاهَا مُعْرَةً وَأَنْ تَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا ، فَفَشَتْ فِي ذٰلِكَ الْقَالَة (٧) قالَ عَطَائِه ، فَقَالَ جابر ْ فَيَرُوحُ أَحَـدُنَا إِلَى مِنّى وَذَ كُرُهُ يَقْطُرُ مَنيًا ، فَقَالَ جابر مُ بَكَفِّهِ (١٠ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَلِي فَقَامَ خَطيباً فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهِ لَا نَا أَبَرُ وَأَنْتَىٰ لِلَّهِ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنِّى ٱسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مِا أَمُنتَذْبَرُ ثُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْ لاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لاحْلَتُ ، فَقَامَ سُرَاقَةُ ابْنُ مالكِ بْنِ جُعْشُم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هِيَ لَنَا أَوْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ لاَ بَلْ لِللَّ بَدِ قالَ وَجاءَ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ أَحَدُهُمْ يَقُولُ لَبَيْكَ عَا أَهَلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَقَالَ وَقَالَ الْآخِرُ لَبَيْكَ بِحُبَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَأَمَرَ النَّبِيُّ " عِلَّ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَأَشْرَكَهُ فِي الْمَدْيِ بِالْبِ مِنْ عَدَلَ عَشْراً (١٠) مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُودٍ فِي الْقَسْمِ، مَرْثُ اللهِ عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً عَنْ جَدِّهِ رَافِيعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْمَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّيِّ بَذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تَهَامَةً فَأُصَبْنَنَا غَنَما وَ إِبلاً (١٢) فَعَجلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ فَهَاء رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِي فَأْ كُفِئَتْ (١٣) ، ثُمُّ عَدَلَ (٥٤) عَشَرًا (٥١) مِنَ الْغَنَمِ بِجِزُورِ ، ثُمُّ إِنَّ بَعِيراً غَدًّ

ان أُنْسُعِيّ . يُسْتَسِعِي مع

(۲) رَجُلاً

ة (٦) قالا صد

(١) قال كَلَّا قَدِمَ

(ه) وَاصْحَابُهُ مِشْبِحَ شِي

(1) مُهِاوِنَ وجع على رواية من أسنط وأتحابه باعتبار أت تعومه

وأصابه باعتبار أن قدومه عليه الصلاة والسلام مستلزم لقدوم أصابهمه اه قسطلاني

(٧) الْقَالَة

(۵) بکته

(١) فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ

ه ۱۰) عَشْرَةً

(١٢) فَسَكُفُيْتَ

(18) وعدل مكنا بلا رقم مد

(١٠) عَشَرَةً

وَلَبْسَ فِي الْقَوْمِ إِلاَّ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ ، فَرَمَاهُ رَجُلُ فَلَسَهُ بِسَهُم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَوْكِ اللهِ يَوْكِ اللهِ يَوْكُ اللهِ يَعْكُذَا قَالَ فَالْ جَدِّى يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّا نَرْجُو أُو نَخَاف أَنْ نَلْقَى المَدُوّ غَداً ، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى فَالَ جَدِّى يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّا نَرْجُو أُو نَخَاف أَنْ نَلْقَى المَدُوّ غَداً ، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى فَالْ جَدِّى يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّا نَرْجُو أُو نَخَاف أَنْ نَلْقَى المَدُوّ غَداً ، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى فَالَ جَدِّى يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّا نَرْجُو أُو نَخَاف أَنْ نَلْقَى المَدُوّ غَداً ، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى فَنَا اللهِ عَلَيْهِ فَنَكُمْ عَنَ ذَلِكَ أَمَّا السِّنْ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظَفْلُ فَكُمُ عَن ذَلِكَ أَمَّا السِّنْ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظَفْلُ فَكُمُ عَن ذَلِكَ أَمَّا السِّنْ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظَفْلُ فَكُمُ عَن ذَلِكَ أَمَّا السِّنْ فَعَظْمٌ وَأَمَا الظَفْلُ فَكُمُ عَن ذَلِكَ أَمَّا السِّنْ فَعَظْمٌ وَأَمَا الظَفْلُ فَرَالُهُ وَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا السَّنُ فَعَظْمٌ وَأَمَا الظَفْلُ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## بِسْم ٱلله الرَّمْنِ الرَّحِيمِ لِنَا الْمَالِيَ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ لِنَا الْمَالِيَ الْمُعْنِ الرَّحِيمِ لِنَا الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِينِي الْمُعْنِي الْمُعْمِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْمِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْمِي الْمُعْنِي الْمُعْمِي الْمُعِمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْم

وَقُوْلِهِ (\*) تَعَالَى: وَإِنْ كُنْمُ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَحِدُوا كَاتِباً فَرِهانَ (\*) مَقْبُوضَة مَرَثُنَا مُسَدِّمُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ رَضِى الله عَنْهُ قالَ وَلَقَدْ رَحِنَ النَّيِّ بِنَا إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ أَنسِ رَضِى الله عَنْهُ قالَ وَلَقَدْ رَحِنَ النَّيِ بِنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِمَّهُ لِيَسْفَةً وَلَقَدْ سَمِيثُهُ يَقُولُ مَا أَصْبَحَ لِآلِ مُحَدِّ يَنِكُ إِلاَّ صَاعٌ وَلاَ أَمْسَى وَإِنَّهُمْ لَيَسْمَةُ أَنْيَاتٍ بِالْبِ مُ مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ حَرَثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مُنْهُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا اللهَ اللهَ عَنْهُ وَالْعَبِيلَ فَالسَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا اللهَ اللهَ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ أَنْ النَّي عَلَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ يَهُودِينَ طَعَامًا إِلَى الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّي عَنْهُ أَنْ اللّهِ عَنْ عَنْ عَائِمَةً وَرَعْهُ بِلِكُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَنْ عَنْ عَائِشَةً وَلَا مَعْنَا عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

(۱) أفند بح (۲) قال (۲) أرن (۱) (كتاب الرهن ) كتاب في الرهن في الحضر عليها القيطلاني وفي النسخة المقروعة على الميدوي (كتاب الرهن ) (كتاب الرهن في الحفر) (باب الرهن في الحفر) ولاين منهوية

(•) وَقَوْلُ اللهِ (٠) فَرَّ هُنُ (٢) فَرَّ هُنُ (٧) رسول الله (٨) عاله قد آذى

فَأَتَاهُ ، فَقَالَ أَرَدْنَا أَنْ نُسْلِفِنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ ، فَقَالَ أَرْهِنُونِي (١٠ نِسَابَكُم ، قالُوا كَيْتَ نَرْهَنُكَ نِسَاءِنَا ، وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ ، قالَ فَأَرْهَنُونِي أَبْنَاءَكُم ، قالُوا كَيْفَ نَرْهَنُ (٢) أَبْنَاءَنَا ، فَبُسَبُ أَحَدُهُمْ ، فَيُقَالُ رهِنَ بِوسْتِي أَوْ وَسِنْقَبْنِ هِذَا عار عَلَيْنَا وَلَكُنَّا نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ قَالَ سُفْيَانُ يَنْنِي السِّلاَحَ فَوَعَدَهُ أَنْ يَاتِيهُ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَتَوُا النَّى عَلِيَّةِ فَأَخْبَرُوهُ بِاسِ الرَّهِنُ مَرْكُوبٍ وَعَلُوبٌ وَقَالَ مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ تُرْكَبُ الضَّالَّةُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا وَتُحُلِّبُ بِقَدْرِ عَلَفْهَا ٢٦ وَال**رَّهِنُ** مِثْلُهُ مِرَثْنَا أَبُو مُنَهَمْ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا \* عَنْ عامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ مِلْكُ أَنَّهُ كانَ يَقُولُ الرَّهِنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ ، وَ يُعْرِبُ لَبِنُ النَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا مِرْشَ أَعَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا زَكَرِ بَّاءِ عَنِ الشُّعْبِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ (٢) نَزْهَنَكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ إِلَّ الرَّهْنُ ( \* يُؤْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ اللَّرَّ يُشْرَبُ بنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفْقَةُ ۖ بَاسِبُ الرَّ هُن عِنْدَ الْيَهُودِ وَءَ يِمْ صَرْتُ الْمُتَبِّبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَحْمَدُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْأُسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ أَشْتَرَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْدَ مِنْ يَهُودِي طَعَاماً وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ باسب إذا أَخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَنَحُومُ فَالْبَيْنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْبَعِينُ عَلَى الْدَّهٰي عَلَيْهِ مَرْثُ خَلادُ بْنُ يَحْيى حَدِّثَنَا فَافِعُ بْنُ مُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قالَ كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَكَتَبَ إِلَى إِنَّ النَّبِي بَيْكِ قَضِي أَنَّ النِّمِينَ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ مَرْشِ فَتَنْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَيْمِنِ بَسْتَحِيُّ بِهَا مَالاً وَهُو فِيهَا فَاحِرْ لَتَيَ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَأَثْرَلَ (\*) اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ إِنَّ النَّهِينَ يَشْتَرُونَ بِمَدْ اللهِ وَأُ بَمَانِهِم ثَمَنًا قَلِيلاً فَقَرَا أَ إِلَى عَذَابِ أَلِيم ثُمَّ إِنَّ الْأَسْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مِا يُحَدِّثُكُم

(۱) أَتَرْهَنُونِي

وها (٤) الظهر 🗷

(ه) ثم أنزل

أُبُوعَبْدِ الرُّحْمُن قالَ فَخَدَّنْنَاهُ قالَ فَقَالَ صَدَقَ لَـفَّ (١) وَاللهِ أُنْرِ لَتْ كَانَتْ يَنِني وَ بَيْنَ رَجُل خُصُومَة في بنر فَأُخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ يَرَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ شَاهِدُكَ ٢٠ أَوْ يَمِينُهُ ، قُلْتُ إِنَّهُ إِذًا يَحْلِفُ وَلاَ يُبَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين يَسْتَحِثْنَ بِهَا مَالًا ، هُوَ (٣) فِيهَا فَاجِرِ ، لَـقَ اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، فَأَنْزَلَ (١) اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَفْتَرَأً هَذِهِ الآيَةَ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَعْمَانهم تَمَنَّا قَلِيلاً ، إِلَى وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٍ (٥)

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْن الرَّحِيم (٦) في العِسْق وَفَضْهِ لِهِ

وَفُو لُهُ مُ مَالًى: فَكُ رَقَبُهُ (٧) أَوْ إِطْعَامُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَّهُ ۚ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ، مَدَّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ مُحَمِّدٍ ، قالَ حَدَّثَنَى (٨) وَاقِدُ بْنُ تَحَمَّدٍ ، قالَ حَدَّنَّنَى سَعِيدٌ بْنُ مَرْجَانَةً ، صَاحِبُ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنِ (١) قالَ فِي أَبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ (١) الْحُسَنِي عَلَيْهِمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِي عَلِيَّ أَنْهَا رَجُل أَعْتَنَى أَمْرًا مُسْلِماً ، أَسْتَنْقَذَ اللهُ يَكُلُّ عُضُو مِنْهُ عُضُواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ قَالَ سَعِيدُ بَنُّ مَرْجَانَةً ۚ فَأَنْطَلَقْتُ (١٠) إِلَى عَلَى بَنِ حُسَبَقِ (١١) فَعَمَدَ عَلَى بَن حُسَيْنِ (١٢) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِلَى عَبْدِ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ عَشَرَةً آلاَفِ دِرْهُم ، أَوْ أَلْفَ دِينَارِ فَاعْتَقَهُ الْبِهِ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ مَرْثُ عُبِيْدُ اللهِ بْنُ مُولَى عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ عَنْ أَبِي ُ ذَرٌ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتِ النَّبِيِّ مِلْكِيِّ أَيْ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ في سَبِيلِهِ قُلْت فَأَىُّ الرِّقابِ أَفْضَلُ قالَ أَغْلاَهَا (١٣) كَمْنَا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا قُلْتُ فَإِنَّ كَمْ أَفْكُ قَالَ تُعْيِنُ صَانِعاً أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ قَالَ فَإِنْ كَمْ أَفْعَلْ قَالَ تَدَعُ النَّاسَ مِنَ

(۱) لَنِيٌّ نَزَلَتْ (١) شَاهِدَاكَ (٣) وَهُوَ (١) ثُمَّ أَنزَلَ

(ه) ( ما باء في العنق )

(٧) فَكُّرَقَبَةً أَوْ أَطُعْمَ

(۸) حدثنا

رور) فَانْطُلَقْتُ بِهِ

إ(١١) الحُسَبْنِ. (١٢) الحُسَنَ

راد) أعلاما (۱۲) أعلاما

الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ بِاسِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْمَتَاقَةِ ف الْكُسُوفِ وَالآياتِ (١) حَرْثُنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ عَرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاء بنْتِ أَبِي بَكُر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَمْرَ النِّبِي مِنْ الْمُتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشُّنسِ \* تَابَعَهُ عَلِيٌّ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ هِشَامٍ مِرْثُنْ مُمِّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا عَتَّامٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنذِرِ عَنْ أَسْمَاء بنْتِ أَبِي بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ كَنَّا أُوْ مَرُ عِنْدَ الْحَسُوفِ بالْمَتَأْفَةِ باسب إذا أَعْتَقَ عَبْداً بَيْنَ أَثْنَيْ إِذْ أَمَّةً بَيْنَ الشُّرِّكاء حَرَّثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ قِالَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً بَيْنَ أَثْنَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مُوسِراً ثُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُمْتَنَّ مِرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ (٢) يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْمَبْدُ (٣) قيمَةَ عَذْلِي ، فَأَعْطَي شُرَكاء مُ حِصَصَهم ، وَعَتَقَ عَلَيْدِ (١) وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَنَ مِنْهُ ما عَتَقَ **مَرْثُ عُبِيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي**َ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكِ فَعَلَيْهِ عِنْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَاكُ يَبَّلُغُ ثَمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَاكُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ فَيَمَةً عَدْلٍ (0) فَأَعْتِقَ مِنْهُ ما أَعْتَقَ مَرْثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْتَصَرَهُ مَرْثُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّقَنَا حَمَّادُ (١٦) عَنْ أَيُوبَ عَنْ فَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ مَنْ أَعْنَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي تَمْلُوكِ أَوْشِرْكَا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ (٧) لَهُ مِنَ المَالِ مايبُلُغُ قيمتَهُ بِقِيمَةِ الْمَدْلِ فَهُو عَتِيقُ وَ قَالَ نَافِع وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَنَ ١٠ مِنْهُ ماعَتَقَ ، قالَ أَيُوبُ لاَ أَدْرِي أَشَىٰ عِ قَالَهُ نَافِعٌ ، أَوْ ثَىٰ عِ فِي الْحَدِيثِ حَرَثُ أَخْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ حَدَّثَنَا

ا) أو الآياتِ (۱) مايَبْلُغ (۲) مايَبْلُغ

(٣) الْعَبْدُ عَلَيْهُ

(١) عَلَيْهِ الْعَبْدُ

(٠) قبِمَةَ عَــدُلْ عَلَى المُثْنِقِ صح. فبِمَةَ عَدَّلِ مَـــ على الْمِثْقِ

(٦) خَادُ بْنُ زَيْدٍ

ر (۷) فسكان مير

(٨) أُعْتِقَ ماأَعْتَقَ

الفُضَيْلُ بْنُ مُكَيْمَانَ حَدَّثُنَّا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً أَخْبَرَ فِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي الْمُبْدِ أَوِ الْأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ شُرِّكَاء فَيُمْنِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ يَقُولُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِنْقُهُ كُلُّهِ إِذًّا كَانَ لِلَّذِي أَغْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ يُقُومُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةً الْعَدْلِ ، وَيُدْفَعُ (١) إِلَى الشُّرَّكَاء أَنْصِبَاوْ مُ " ، وَيُحَلَّى (١) سَبِيلُ الْمُتَقِ يُغْبِرُ ذَلِكَ أَبْنُ مُمَرَ عَنِ النِّي مِنْ اللَّهِ مِ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ وَابْنُ أَبِي ذِنْبِ وَأَبْنُ إِسْطُقَ وَجُورَيْهِ أَ وَيَعْنِي بنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَعِيلُ بنُ أُسَيَّةً عَنْ نَافِيعٍ عَنِ ابْنِ مُمْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِي مِنْ اللَّهِ مُغْتَصَرًا مِاسِبُ إِذَا أَعْنَقُ نَصِيبًا في عَبْدٍ ، وَلَبْسَ لَهُ مالُ أَسْتُسْمِيَ الْمَبْدُ غَيْرَ مَشْقُونِ عَلَيْهِ عَلَى تَعْفِ الْكِيَّا بَةِ صَرْثُ الْ أَخْمَدُ بْنُ أَبِي رَجاه حَدَّثَنَا يَعْيِي أَنُ آدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ سَمِيْتُ قَتَادَةً قالَ حَدَّثَنَى النَّضْرُ بْنُ أَنْسِ ا بْنِ مَالِكِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ قَالَ قَالَ النَّيْ عَنْ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ \* حَدَّثْنًا مُسَدُّدُ حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَس عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكُ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ تَصِيبًا أَوْ هَلِيمًا فَي تَمْلُوكُ مُّؤُلِّكُ مُ عَلَيْهِ في مالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ إِلَّا قُوْمَ عَلَيْهِ فَأَسْتُسْمِيَ بِهِ غَيْرٌ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ﴿ تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجّاج وَأَ بَانُ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ عَنَّ قَتَادَةً أَخْتَصْرً ومُسُبَّةً باب الخَطَإِ وَالنَّسْيَانِ فِي الْمَتَاقَةِ وَالطَّلَّاقِ وَتُحُوهِ وَلاَ عَثَاقَةَ إِلاَّ لِوَجْدِ اللهِ ، وَقَالَ النَّبيُّ عَرَّكِتْ لِكُلُّ أُمْرِي إِ مانَوى وَلاَ نِيْةَ لِلنَّاسِي وَالْخُطِيُ مَرْثُ (" الْحُينْدِي حَدَّثَنَّا سُفْيَانُ حَدَّثَنَّا مِسْمَرُ" عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْنَى عَنْ أَنِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللَّبِي عَنْ أَلِي الله تَجَاوَرُ إِن عَنْ أُمْتِي ماوَسَى مَنتُ بدِ مَعْدُورُهَا ١٦٠ ماكم تَعْمَلُ أَوْ تَسْكُلُم مَرْثُ الْمُمَّدُّ بِنُ خُدَّيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ مُدَّنَّنَا يُعْيِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ تُحَدِّدٍ بْنِ إِبْرَاهِمِ النَّيْمِيّ عَنْ

(۱) وَيَدَفَعُ (۲) أَفْصِبًاءُهُمْ (٦) وَبُخَلِّي سَيبِلُ (١) حدثن (٥) وحدثن (١) صُدُورَهَا • بفتح (الراء عند أبي ذر

عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ اللَّيْتِيِّ قَالَ سَمِعْت مُمَرِّ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِّ عَلَا قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ ، وَلِا مْرَى ۚ (') مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا (٢) يُصِيبُهَا أَوِ أَرْزَأَةِ يَتَزَوَّجُهَا نَهِ عُرَثُهُ إِلَّى مَا هَاجِرَ إِلَيْهِ عِلْمَ الْإِذَا قَالَ رَجُّلُ لِعَبْدِهِ هُوَ لِلهِ ، وَنَوى الْعِنْقَ وَالْإِشْهَادِ (" فِي الْمِيْقِ صَرَاتُ مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَدِير عَن مُحَمَّد بْنِ بِشْرِ عَنْ ال إِسْلَمْمِيلَ عَنْ قَيْسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَكًا أَقْبَلَ يُرِيدُ الْإِسْلاَمَ وَمَعَهُ إ غُلاَمُهُ صَلَّ كُلْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ، فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ (') وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالسُ مَعَ النَّبِي عِنْكِيْ فَقَالَ النَّبِي عِنْكِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلاَمُكَ فَدْ أَبَاكَ، فَقَالَ أَمَا إِنَّى أَشْهِ ذُكَ أَنَّهُ حُرْثُ، قالَ فَهُوَ حِينَ يَقُولُ:

يَالَيْلَةً مِن فُولِهَا وَعَنَاتُهَا \* عَلَى أَنَّهَامِنْ دَارَةِ الْكُفْرُ نَجُّتِ مَرْثُ عَبَيْدُ اللهِ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ فَيْسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِّ عَلِيَّةٍ قُلْتُ فِي الطَّرِينَ:

يَالَيْلَةَ مِنْ طُولِهَا وَعَنَاتُهَا \* عَلَى أَنْهَامِنْ دَارَةِ الْكُفُرْ نَجَّتِ

قَالَ وَأَبَنَ مِنِّي غُلاَمْ لِي فِي الطَّرِيقِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ بَايَعْتُهُ (٥) فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْمُلاَمُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَلْذَا غُلاَمُكَ فَقُلْتُ هُوَ حُنْ لِوَجْهِ اللهِ فَأَعْتَقْتُهُ لَمْ (٦) يَقُلْ أَبُو كُرَيْبِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ حُرُ مَرْشَا (٧) شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُمَيْدٍ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ لَمَّا أَقْبَلَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمَعَهُ غُلِامُهُ وَهُو يَطْلُبُ الْإِشْلَامَ فَضَلَّ (٨) أَحَدُهُمَا صَاحِبُّهُ بهذا وقالَ أَمَا إِنِّي أَشْهِدُكَ أَنَّهُ لِلهِ عِلْبُ أُمَّ الْوَلَدِ قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ

مِن أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الْامَةُ رَبَّهَا مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيَبٌ عَن الزُّهْزِيّ

(١) في بعض الأصول

(۲) إِلَى دُنْيًا

(٣) كذا لفظ الاشهاد مجرور فحالبونينية وهومشكل وفى بعض النسخ بالرفع انظر

(٠) فَبَابِعَتُهُ

(٦) قالَ أَبُو عَبْدِ الله

(٧) حدثني (A) فَأَ ضَلَّ وهي الصواب

كذا في اليونينية

قَالَ حَدَّثَنَى مُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ ١٠٠ عُتْبَةً بْنَ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنْ يَقْبِضُ إِلَيْهِ ابْنَ وَليدَةِ زَمْمَةَ قالَ عُتْبَةً إِنَّهُ أَ بنِي فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ زَمَنَ الْفَتْحِ أَخَذَ سَعَّدْ ابْنَ وَليدَةِ زَمْعَة فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَّى رَسُولِ اللهِ عِلَيْ وَأُقْبَلَ مَعَهُ بِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ ، فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُولَ اللهِ هذا ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَى اللهُ أَنْهُ فَقَالَ عَبْدُ بِنْ زَمْعَةَ يَارَسُولَ اللهِ هٰذَا أَخِي ابْنُ وَلَيْدَةٍ زَمْعَةَ ولِهَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى ابْنِ وَلِيدَةٍ زَمْعَةً فَإِذَا هُوَ أَشْبَهُ النَّاسِ بهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ هُوَ لَكَ مَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَيسِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَخْتَجِي مِنْ لَا سَوْدَةً بِنْتَ زَمْعَةً مِمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِ لِمِتْبَةً وَكَانَتْ سَوْدَةُ زَوْجَ النَّبِيُّ عِلْكِمْ بِالْبِ مُنْ أَبِي إِيُّاسِ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ أَعْتَنَى رَجِلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرِ فَدَعَا النِّبِي عَلِيَّ بِهِ فَبَاعَهُ قَالَ جَابِرٌ مَاتَ الْفُلامُ عام أوَّلَ باسب مُ يَسْعِ الْوَلاَءِ وَهبتِهِ حَرْثُ اللَّهِ الْوَليدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَار سَمِعْتُ ابْنَ مُعَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهْى رَسُولُ (٢) اللهِ عَلَيْت عَنْ بَيْدِعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ حَرَبُتُ عُمَّانًا بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ أَشْتَرَيْتُ بَرِيرَةً فَأَشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ للنَّبِيِّ يَرْكِيُّهِ فَقَالَ أَعْتِقِيهَا ۖ فَإِنَّ الْوَلاَءِ لَمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَأَعْتَقْتُهَا فِدَعَاهَا النِّبِي عَلِيَّ فَعَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَعْطَا فِي كَذَا وكذَا ماثبت عُ عِنْدَهُ فَأَخْتَارَتْ نَفْسَهَا باسب إِذَا أُسِرَ أُخُو الرَّجِلِ أَوْ عَمَّهُ هَلْ يُفَادِى إِذَا كَانَ مُشْرِكًا وَقَالَ أَنْسُ قَالَ الْمَبَّاسُ لِلنَّبِّ عَلَيْتُهُ فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقَيلًا وَكَانَ عَلِيُّ لَهُ تُصِيبُ في ثِلْكَ الْنَنيمَةِ الَّتِي أَصَابَ مِنْ أَخِيهِ عَقيل وَ عَمَّةِ (٣) عُبَّاسٍ مَرَّثُ إِسْمَعِيلُ

(۱) كان مع (۲) النبي (۲) النبي (۲) ومين عملو (۱) عَنْ مُوسَى بِنِ عُقْبَةً (۲) الْذَنْ لَنَا (۳) وقوالِ اللهِ (۵) حَدَّثَنَى (۱) عُقَيْلٍ د (۵) حَدَّثَنَى (۱) عُقَيْلٍ د (۱) انا (۷) قد جاؤنا (۱) كذا بلارتم في الطبعة البابقة وقال القيطلاني في البيغة حديثي عقيل بالافراد

ابْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُوسَى (١) عَنِ ابْنِ شِهابِ قالَ حَدَّثَنَى أَنَسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْانْصَارِ أَسْتَاذَنُوا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ فَقَالُوا أَنْذَنْ (") فَلْنَوْكُ لِا بْنِ أَخْتِنَا عَبَّاسِ فِدَاءَهُ فَقَالَ لَا تَدَءُونَ مِنْهُ دِرْ مَمَّا باب عِنْقِ الْمُشْرِكِ مَرْشُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَ نِي أَبي أَنَّ حَكْيِمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَعْتَقَ فِي الجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَكَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَهِيرِ فَلَمَّا أَسْلَمْ حَمَلَ عَلَى مِائَةً بَمِيرِ وَأَعْتَقَ مِائَةً رَقَبَةٍ قَالَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلْ فَقُلْتُ يًا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَصْنَعُهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ ، كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا ، يَعْي. أُ تَبَرَّرُ بِهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَسْلَمْتَ عَلَى ما سَلَفَ الَّكَ مِنْ خَبْرِ باب مَنْ مَلكَ مِنَ الْمَرَبِ رَقِيقاً ، فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى النُّرِّيَّةَ ، وَقَوْ لِهِ (٣) تَمَالَى : ضِّرَب اللهُ مَثَلًا عَبْداً تَمْلُوكا لا بَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَفْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلهِ بَلْ أَكْثَرُ مُمْ لاَ يَعْلَمُونَ حَرْثُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَ نِي (\*) اللَّيْثُ عَنْ (\*) عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهابِ ذَكَرَ عُرْوَةُ أَنّ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ غَرْمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيَّتُهِ قَامَ حِينَ جَاءُهُ وَفْدُ هُوَازِنَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدٌ إِلَيْهِمْ أَمْوَا لَهُمْمْ وَسَبْيَهُمْ ، فَقَالَ إِنَّ مَعِي مَنْ تَرَوْنَ ، وَأَحَبُ الحَدِيثِ إِلَى " أَصْدَقُهُ ۚ فَأَخْتَارُوا إِحْدَى الطَّانْفَتَانِي إِمَّا المَالَ وَإِمَّا السَّبِّي وَقَدْ كُنْتُ أَسْتَأْنَبْتُ بهمْ وَكَانَ النَّبِي عَلِي ٱلْتَظَرَّمُ بِضْعَ عَشْرَةً لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّا يْفِ، فَلَمَّا تَبَأَيْنَ لَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلاَّ إِحْدَى الطَّانِفَتَيْنِ قَالُوا فَإِنَّا (٦) تَخْتَارُ سَبْيَنَا ، فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ فِي النَّاسِ فَأَنْنَىٰ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قالَ : أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوانَكُمْ جاوْنَا (٢٥ تَالِينَ وَإِنَّى رَأَيْتُ أَنْ أَرُدُ إِلَّيْمِ مُنْيَهُمْ فَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطُيِّبُ ذَلِك فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظَّهِ حَتَّى نُمْطِيَّهُ إِيَّاهُ مِنْ أُوَّلِ مَا يُسَيِّي وَاللَّهُ عَلَيْنَا

فَلْيَفْمَلْ ، فَقَالَ النَّاسُ طَيَّمْنَا ذُلِكَ (١) ، قالَ إِنَّا لاَ نَدْرِى مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ كَم يَاذَنْ فَأَرْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاوٌ كُمْ أَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَأَمَّهُمْ عُرَفَاوُهُمْ ثُمُّ رَجَعُوا إِلَى النَّيِّ عَلِيَّةِ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا ، فَهَـٰذَا الَّذِي بَلَفَنَا عَنْ سَبِّي هَوَ ازِنَ \* وَقَالَ أَنَسَ قَالَ عَبَّاسَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا هَرْثُ عَلَى بْنُ الْحَسَنِ (" أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا ابْنُ عَوْنٍ ، قالَ كَتَبْتُ (" إِلَى نَافِيعِ فَكَتَبَ إِلَى ۗ إِنَّ النَّيِّ عَلَى إِنَّ النَّهِ عَلَى مَاللَّهِ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُعْطَلِقِ وَأَمْ غَارُونَ وَأَنْعَامُهُمْ نُسْقَى عَلَى المَّاء فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَسَنِّي ذَرَارِيُّهُمْ ، وَأَصَابَ يَوْهَ نَذِ جُورَيْرِيَّةَ حَدَّثَني به عَبْدُ اللهِ ابْنُ مُمَرَ وَكَانَ فِي ذَٰلِكَ الجَيْشِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ رَبِيعَة ابْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّ عَنْ عَنْ عُمَّدِ بْنِ يَحْيي بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِينِ قالَ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّهِ في غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأْصَبْبَا سَبْيًا مِنْ سَبْي الْعَرَبِ ، فَأُشْتَهَيْنَا النِّسَاء فَأُشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْفُزْ بَةُ ، وَأَحْبَبْنا الْمَنْ لَ (") فَسَأَلْنَا رَسُولَ ٱللهِ عَلِي فَقَالَ ماعَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ما مِنْ نَسَمَةٍ كاثِنَةٍ إِلِّي يَوْمِ الْقَيَامَةِ إِلاَّ وَهُيَ كَائِنَةٌ مُرْشُ أَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ تُحَارَةً ابْنِ الْقَمْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لاَ أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ وَحَدَّثَنَى ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَ نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَبِيدِ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ مُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مازِلْتُ أُحِبُ ۚ بَنِي تَمِيمٍ مِمُنْذُ (٥) ثَلَاثٍ سَمِيْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ فِيهِمْ سَمِيْتُهُ يَقُولُ مُمْ أَسَدُ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ قالَ وَجاءِتْ صَدَقًاتُهُمْ ۚ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِكُمْ هَذِهِ صَدَقًاتُ قَوْمِنَا وَكَانَتْ سَبَيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ مَائِشَةَ فَقَالَ أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمُعِيلَ باب فَضْلِ مِنْ أَدَّبِ جارِيتَهُ وَعَلَّمَهَا حَرْثُ إِسْفَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم سَمِعَ مُحَمَّدً بْنَ فَصَيْلِ

(۱) طَيَّدُنِنَا لِكَ (۲) ابْنُ الحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ (۳) كُنْتَبَ (۳) كُنْتَبَ (۵) الْفِدَاءُ (۰) مذ (۱) فَعَلَّهَا وَأَحْسَنَ (۲) إِلَيْ قَدُوراً وَالْحِثْنَا لَا اللهِ عَلَيْهِ مُعْتَالًا وَاللهِ عَلَيْهِ مُعْتَالًا وَاللهِ عَلَيْهِ مُعْتَالًا وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ الشَّعْبَ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللَّهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ وْمَا لَهَا (أَ فَأَحْسَنَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ أَعْتَهَا وَتَرَوْجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرُ أَنِ بِاسِبُ وَوْلِ النَّيِّ إِلَّيْ الْعَبِيدُ إِخْوَ أَنَّكُمْ فَأَلْمِهُمُ مُ مِمَّا كَأَ كُلُونَ وَقَوْلِهِ تَمَّالَى : وَأَعْبُدُوا اللَّهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْمَانًا وَ بِذِي الْقُرْبِلِي وَالْيَتَّالِي وَالْسَاسَكِينَ (٢) وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبِي وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَأَنْ السَّبِيلِ وَمَا مَكَ كُتُ أَيْمَانُكُمُ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ كُنْنَالًا خُورًا " ذِي " الْقُرْبِي الْقَرِيبُ وَالْجُنْبُ الْنَرِيبُ الْجُارُ الْجُنْبُ يَنْفِي الصَّاحِبَ فِي السَّفْرِ وَرَثُنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ حَدِّثَنَا وَاصِلُ الْأَحْدَبُ قالَ سَمِعْتُ المَعْرُورَ (6) بْنَ سُويْد قَالَ رَأَيْتُ أَما ذَرَّ الْفِفَارِيُّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلاَمِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّى سَا بَبْتُ رَجُلاً فَشَكَانِي إِلَى النَّبِّ عَلَيْ فَقَالَ لِيَ النَّبُّ عَلِي أَعَيَّرْ تَهُ بِأُمَّاهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَلَكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ نَحْتَ أَيْدِيكُمْ ۚ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ ۗ تَحْتَ يَدِهِ (٦) فَلْيُطْعِمهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلَيْلَاسِهُ مِمَّا يَلْدِسَ وَلاَ تُسَكِّلْفُومُ مَا يَغْلِبُهُمْ قَإِنْ كَلَّفْتُمُونُمْ مَا ٧٠ يَعْلَبُهُمْ فَأَعِينُوهُ ﴿ إِلَّهِ الْمَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصِيحَ مَسَيِّدَهُ حَرِيثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ سَيْدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّ تَيْنِ صِرْتُ الْمُحَمَّد بْنُ كُثِيرٍ أَخْبَرَ فَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ أَبِي بُرِّدَةً عَنْ أَبِي مُولِنِي الْأَشْمَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ بَرْكِيُّ أَيُّما رَجُل كَانَتْ لَهُ جارِيَةٌ ۚ فَأَدِّبُهَا (٨) فَأَحْسَنَ تَأْدِيبُهَا (٥) وَأَعْتَقُهَا وَتَرَوَّجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَثْمَا عَبْدِ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ مَرْثُ بِشُرُ بْنُ مُحَدِّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْسُبَّبِ يَقُولُ قَالَ أَبُو هِرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ لِأُعَبُدِ المُعْلُوكِ الصَّالِخِ أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْلاً الجُهَادُ ف سَبِيلِ اللهِ وَالْحَبِ وَبِرْ أُمِّي لَا حْبَبَتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكُ مَرْثُنَا إِسْحْقُ بْنُ نَصْر حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هِرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِيُّ مَنْكُ إِنَّهُمَ مَا لِأُحَدِهِمْ يُحْسِنُ عِبَادَةً رَبِّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ باسب كَرَاهِيَّةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّفيقِ وَقَوْ لِهِ عَبْدِي أَوْ أُمِّتِي ، وَقَالَ اللهُ تَمَالَى ؛ وَالصَّالِحِينِ ، مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَّا يُكُمْ ، وَقَالَ : عَبْداً تَمْلُوكا وَأَنْفَيَا سَيِّدَها لَذَى الْبَابِ ، وقالَ : مِنْ وَنَيَا آيَكُمُ المُومِنَاتِ ، وَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ ، وَأَذْ كُرْنِي عِنْدَ رَبُّكَ سَيِّدِكَ (١) وَمَنْ سَيِّدُكُمُ مَرْشَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَى نَافِعُ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ عَلِيِّ قَالَ إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةً رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّ تَيْنِ حَرْثُ عَمَّدُ بْنُ الْمَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَّيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّهِ قَالَ الْمُلُوكُ (٢٠ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةً رَبِّهِ ، وَيُوزِّدًى إِلَى سَيِّدِهِ النَّبِي لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاءَةِ ، لَهُ أَجْرَانِ حَرِثُ الْمُحَدُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَمَّامٍ بْن مُنَبَّةٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ بِيَالِيِّهِ أَنَّهُ قَالَ لاَ يَقُلُ أَحَدُكُمُ أَطْعِمْ رَبَّكَ وَضَّىٰ رَبُّكَ ، أَسْنَ رَبُّكَ ، وَلْيَقُلْ سَيِّدِي مَوْلاَى ٣٠ ، وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُم عَبْدِي أَمَتِي ، وَلْيَقُلْ فَتَاىَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي حَرْثُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازم عَنْ نَافِيعِ ءَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيباً لَهُ مِنَ الْعَبْدِ فَكَانَ ( ) لَهُ مِنَ إِلَى الْ مَا يَبْلُغُ قِيمتَهُ يُقُوَّمُ ( ) عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلِي ، وَأَعْتِقَ مِنْ مالِهِ وَ إِلاَّ فَقَدْ (") عَنَقَ مِنْهُ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْيىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنى نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ أَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعِ فَسَوْلُ (٧) عَنْ

(۱) عند سيدك (۱) أَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

رَعِيتُّهِ ، فَالْأُمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعِ (¹) وَهْوَ مَسْوُّلُ عَنْهُـــمْ ، وَالرَّجلُ رَاعِ عَلَى أَهْلِ يَيْتِهِ وَهُوَ مَسْوَّلُ عَنْهُمْ ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِها وَوَلَدِهِ وَهُنَ مَسْوَّلَةٌ عَنْهُمْ ، وَالْعَبْدُ رَاعِ عَلَى مالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْوُلٌ عَنْهُ أَلاَ فَكُلْكُمْ رَاعِ وَكُلْكُمْ مَرْشُ مالِكُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ. عُبَيْدُ ٱللهِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ عَنِ النِّبِّ بَالِكُ قَالَ إِذَا زَنَتِ الْامَةُ فَأَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا في الثَّالِيَةِ أُو الرَّابِمَةِ بِيمُوهَا (٢) وَلَوْ بِضَفِير بِالبِ إِذَا أَتَاه (٢) خادِمُهُ بِطَمَامِهِ مَرْثُنَا حَجَّاجِ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثْنَا شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُحَمِّدُ بْنُ زِيادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ إِذَا أَتَى أَحَـدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَإِنْ كَمْ يُجُلِّسِهُ مَعَـهُ فَلَيْنَاوِلْهُ لُقُمَة أَوْ لَقْمَتَيْنِ أَوْ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِي عِلاَجَهُ رَاعِ فِي مَالِ سَيِّدِهِ ، وَنَسَبَ النَّبِي عَلِي اللَّهِ المَّالَ إِلَى السِّيَّدِ حَرَثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن تُمَرَّ رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْوُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْإِمامُ رَاعِ وَمَسْوُلُ عَنْ رَعِيَّهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْوُلٌ عَنْ رَعِيَّهِ وَالْمَرْأَة في بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهُيَ مَسْوُلَةٌ عَنْ رَعِيْتِهَا ، وَالْحَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُنَ مَسُولُ عَنْ رَعِيتِهِ ، قالَ فَسَمِعْتُ هُولُا هُ مِنَ النَّيِّ عَلِيَّةٍ وَأَحْسِبُ النَّبَّ عَلَيْهُ قالَ وَالرَّجُلُ فِي مَاكِ أَبِيهِ رَاعِ وَمَسْوُلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ (") عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ بْنُ أَنْسِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ فَلاَنٍ ٥٠ عَنْ سَعِيدِ اللَّهْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِّ عَلِيَّةً وَحَدَّثَنَا (٧)

(٣) أَنِّي خَادِمُهُ

(١) فَكُلُّكُمْ

(٥) حدثني سحة

(٦) قال أبو إسطى قال أبئ أبو حرّ إلله الله على البئ أبو حرّ الله على قال الله على الله ع

وَهُوَ ابْنُ سَمْعَانَ لم يخرج لهمنده الزيادة في البوينية وخرج لها في الفرع بعد قوله ابن فلان وكذا وكذا شرح القسطلاني والذي في أصدول صحيحة محلها آخر الباب بعد قوله فليجتنب الوجه

(۷) وحدثنی

عَبْدُ اللهِ بْنُ يُحَدِّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَانَا مَعْمَرُ عَنْ حَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْ النَّبِي عَلِيَّةٍ قالَ إِذَا قاتَلَ أَحَدُكُم فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْة

( بِسْمِ اللهِ الرَّهُمْنِ الرَّحِيمِ )

بُ (١) إِنْمُ مِنْ قَذَفَ تَمْلُوكَةً مَ الْسُكَاتِبِ وَنُجُومُيهُ فِي كُلَّ سَنَةٍ نَجُمْ وَتُوالِم ، وَالَّذِينَ يَبْتَنُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوكُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآ أُوكُمْ مِنْ مَالِهِ اللهِ اللهِ اللَّذِي آ مَا كُمْ وَقَالَ رَوْحٌ عَنِ ابْنِ جُرَبْجٍ فُكُتُ لِعَطَاء أَوَاجِبُ عَلَى ۚ إِذَا عَلِيْتُ لَهُ مَالاً أَنْ أَكَانِبَهُ قَالَ مَا أَرَاهُ (٧) إِلاَّ وَاجِبًا ، وَقَالَ (٣) تَمْرُو ابْنُ دِينَارِ قُلْتُ لِمَطَاءِ تَأْثُرُهُ ( ) عَنْ أَحَدٍ ، قالَ لا : ثُمَّ أَخْبَرَ نِي أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَّسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنْسًا الْمُكَانَبَةَ ، وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ فَأَنِي فَأَنْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ كَاتَبْهُ فَأَلِى فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَيَثْلُو تُمَرُّ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا فَكَانَبَهُ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ قَالَ عُرُوتُهُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِنَّ بَرِيرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا نَسْتَمِينُهَا فَ كِتَابَتِهَا وَعَلَيْهَا خَسْمَةُ (٥٠) أَوَانَ نُجُمْتُ عَلَيْهَا فَ خُسْ سِنِينَ ، فَقَالَتْ لَهَا عِائِشَةٌ وَتَفَسَّتْ فِيهَا : أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ كُمْمْ عَدَّةً وَاحِدَةً أَبِيمُكِ أَمْ لَكِ فَأَعْتِقَكِ ، فَيَكُونَ وَلاَ وَلْدِ لِي ، فَذَهَبَتْ ا بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَمَرَصْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا لاَ : إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَنَا الْوَلاَهِ ، قالَتْ عَائِشَةُ فَهَ خَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي فَذَ كُرُتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْ أَشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ مِنْكَ فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالِي يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتاب اللهِ مَن أَشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ في كِتاب اللهِ فَهْنَ بَاطِلْ شَرْطِ اللهِ أَحَقُّ وَأُوثَقُ بِاسِبُ مَا يَجُورُ مِنْ شُرُوطِ الْسَكَانَبِ وَمِن أَشْتَرُ طَ شَرْطًا لَيْسَ فَي كِتَابَ اللهِ فيدِ ١٩٠ أَبْنُ مُمَرّ عَنَّ اللَّيِّ عَلَيْ مَرْشُ فَيْنَبَةُ حَدَّثنَا

(۱) (فالمكانب) ماسالكانسونجومه فكن سنة نجم

(۲) أرّاهُ

(٣) وَقَالَهُ عَمْرُوْ وَ هَدُهُ الْمُسَنَّى قَالَ الْمُسَنِّى قَالَ الْمُسَنِّى قَالَ الْمُسَادِينِ وَقَالَ مُروَّ وَ مَالَ مُروَّ وَ مَالَ اللهِ مَنْ وَاللهِ وَلَا اللهِ اللهِ عَمْرُو وَلِيسٍ كَذَلِكُ والصواب مارأيته في النسف عن المعنيد من رواية أي الوجوب عمرو بن دبنار أي الوجوب عمرو بن دبنار واعل قال له المنظاء تأثره ابن حريج لا عمرو اله

(٤) أَنَا نُرُهُ

(ه) خَشْ أَوَاقِيَ مِع

(٦) فيه عن ابن عن

(٢) اشْتَرَاطَ (٤) مِائَةً شَرْطِ (٥) تُعْتِقِهَا (٢) قال (٧) لا يَنْعَنَّكِ (١) أُرْنَيَّةٍ .كذا في (۱۰) أُ رقية (١١) فَأَعْيَتْنِي (١٢) فَيَتُكُونَ (١٢) كَمْمُ الْوَكَاهِ (١٠) شَرْطٍ . كان ليس

الَّيْثُ عَنِ (١) ابْنِ شِهِ آبِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَ للهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جاءتْ نَسْتَمينُهَا فَ كِتا بَيِّها وَكُم ْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتا بَيِّها شَبْئًا، قالَتْ لَهَا عائِشَةُ ﴿ (١) عَنْ عُقَبْلِ ارْجعي إِلَى أَهْ لِكِ فَإِنْ أَحَبُوا أَنْ أَفْضِيَ عَنْكِ (٢) كِتَابَتَكِ، وَيَكُونَ وَلاَوْكِ لِي اللهُ عَنْ كِتَابِتَكِ فَمَلْتُ ، فَذَ كَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا ، وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ وَلاَوْلِكِ لَنَا ، فَذَ كَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَقَالَ لَمُأْ رَسُولُ اللهِ يَرْكِيْرُ أَبْنَاعِي فَأَوْتِق فَإِنَّمَا الْوَلَاهِ لِمَنْ أَعْتَق قالَ ثُمَّ قامَ رَسُولُ اللهِ يَرْكِيْرُ فَقَالَ مَا بَالُ أَ أَنَاسَ يَشْتَرِ مُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فَكِتَابِ اللهِ مَن آشْتَرَ طَ شَرْطًا لَيْسَ فَكِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ (" مِاللهُ مَرَّةِ (اللهِ أَحَثُ وَأَوْآَقُ مَرَّضًا عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا قالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَمْ الْوَمْنِينَ أَنْ تَشْتَرِى جارِيَةً لِتُمْتَقِهَا (٥)، فَقَالَ (١) أَهْلُهَا عَلَى أَنَّ اللهُ عُرُونَا ابْنِ عُرُونَا وَلاَءِهَا لَنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ لاَ يَعْنَعُك (٧) ذٰلِكِ فَإِنَّمَا الْوَلاَدِ لِنَ أَعْنَقَ باب ُ أَسْتِهَا نَةِ الْمُكَانَبِ وَسُوَّالِهِ النَّاسَ حَرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ اللَّهُ اليونينية وليس عليها رقم هِشَامِ (٨) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشَةَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جاءِتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ إِنِّي كَا تَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أُوَّاقٍ (٧) في كُلِّ عام وقِيَّة (١٠٠ عَأْعِينِينِي (١١) فَقَالَتْ عائِسَةُ إِنْ أَحَبَّ أَهْ لُكِ أَنْ أَعُدُّهَا لَمُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكَ فَعَلْتُ وَيَكُونَ (١٢) وَلاَ وَلاَ وَلِي لَي فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا ذَٰلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْ الْإِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءِ (١٣) كَمُمْ فَسَمِعَ بِذَٰلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْ ثُهُ فَقَالَخُذِيهَا فَأَعْتِقِيها وَأَشْتُرطِي لَمُهُمُ الْوَلاَءِ فَإِنَّمَا الْوَلاَءِ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ عَائِشَةٌ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ في النَّاس (١١) فَإِنَّ الْوَلاَءِ كَفَيدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَمْدُ : فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فَي كِتَابِ اللهِ فَأَيْمَا شَرْطٍ (١٠٠ لَيْسَ فَي كِتَابِ اللهِ فَهْقَ بَاطِلْ وَإِنْ كَانَ مِائَةً

شَرْطٍ ، فَقَضَاء اللهِ أَحَثُق وَشَرْطُ اللهِ أَوْ ثَنُّ مَا بَالُ رِجالِ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتَقْ اللهُ وَلِيَ الْوَلَاءِ ، إِنَّا الْوَلَاءِ لِمَن أَعْتَقَ اللَّهِ الْسَكَاتَبِ (١) إِذَا رَضِيَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ هُو عَبْدٌ مَا بَـقَى عَلَيْهِ شَيْءٍ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا بَـقَ عَلَيْهِ دِرْ مَمْ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَّرَ هُوَ عَبْدُ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ وَإِنْ جَنَى مَا بَـقَى عَلَيْدِ شَيْءٍ مَرَثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُ نَا مالكُ عَنْ يَحْبِي بْنِ سَعيدٍ عَنْ عَمْرَةً بنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ بَرِيرَةَ جاءتْ تَسْتَعِينُ عائِسَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَقَالَتْ كَلَا: إِن أَحَبَّ أَهْ للهِ أَنْ أَصُبُ لَمُهُمْ تَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً فَأَعْتِقَكِ ٣٠ فَعَلْتُ ، فَذَكَرَتْ بَريرَةُ ذَلِكَ لِا هٰلِهَا ، فَقَالُوا لاَ : إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَلاَّوْكِ (") لَنَا قالَ مالِكُ قالَ يَحْيى فَرَ عَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكِرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ فَقَالَ أَشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّا الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ باب إِذًا قالَ الْكَاتَبُ أَشْتَرِى (١) وَأَعْتِقْنِي فَأَشْتَرَاهُ لِذَلِكَ مَرْثُ أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَيْمَنُ قالَ دَخَلْتُ عَلَى عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، فَقُلتُ كُنْتُ (٥) لِمُنْبَةَ بْنِ أَبِي كَلَّبِ وَمَاتٌ وَوَرِ ثَنِي بَنُوهُ ، وَإِنَّهُمْ اَعُونِي مِن (٦) ابْنِ أَبِي عَمْرُو ، فَأَعْتَقَنِي ابْنُ أَبِي عَمْرُو ، وَأَشَيَّرَ طَ بَنُو عُتْبَةَ الْوَلاَء فَقَالَتْ دَخَلَتْ بَرِيرَةُ وَهِي مُكَانَبَةٌ فَقَالَتْ أَشْتَرِينِي وَأَعْتِقِينِي (١٧٥، قالَتْ نَعَمْ: قالَتْ لاَ بَبِيعُونِي حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلاَّتَى فَقَالَتْ لاَ حاجَةً لِي بذلكِ ، فَسَمِعَ بذلكِ النَّبيُّ عَيْكُ أَوْ بَلَغَهُ فَذَكَرَ لِمَا نُشَةً ، فَذَكَرَتْ عائِشَةُ ما قالَتْ لَمَا ، فَقَالَ أَشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيها ( وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ (٢) ما شَاوًّا فَأَشْتَرَتْهَا عائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا ، وَأَشْتَرَطَ أَهْلُهَا الْوَلاَء، فَقَالَ النِّيمُ عِنْ الْوَلاَّهِ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِّ أَشْتَرَ طُوا مِائَةَ شَرْطٍ.

(۱) الْمُكَاتَبَةِ
(۲) وَأُغْتِلَكِ
(۲) الْوَلاَهِ
(۶) الْوَلاَهِ
(۵) الْشَكْرِينِ
(۱) مِنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ بْنِ
ابْنِ مَعْرُود بْنِ مُعْرَ بْنِ
عَبْدِ اللهِ اللهِ الْمُؤْدُومِيِّ
فَا عْنَقَنِي

(۸) فَأَ مُتَّقِبِهَا (۹) يَشْتَرَ طُواً. باسقاط النون عند أبي ذر

## (سِمُ الله التَّمْن التَّحِيم) حتاب الحبة وفضلها

وَالتَّخْرِيضِ عَلَيْهَا (١) حَرْثُ عَاصِمُ بنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي ذِنْبٍ عَن المَقْبُويِّ " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَلِي السَّاءُ السَّلِماتِ " لَا تَحْقِرِنَ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا (٤) ولَوْ فِرْسَنِ شَاةٍ صَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَو يْسِيُّ حَدَّثَنَا (٥) ابْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ أَعُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِمُرْوَةَ ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهَلِالِ، ثُمَّ الْهَلِلَالِ مُلاَّمَةَ أُهِلَّةٍ فِي شَهْرًيْنِ وَمَا أُوفِدَتْ فِي أَيْبَاتِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ نَارٌ فَقُلْتُ يَاخَالَةُ ٥٠ ماكانَ يُميشُكُمُمْ (٧) قالَتْ الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءِ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ جِيرَانَ مِنَ الْانْصَارِ كَانَتْ لَمْمُ مَنَاتُحُ ، وَكَانُوا يَعْنَجُونَ (١٠ رَسُولَ اللهِ عَلِي مِنْ أَلْبَانهم، فَيَسْقِينَا بِاسِ الْقَلِيلِ مِنَ الْهِبَةِ صَرْثُ الْمُعَدَّدُ بْنُ نَشَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ عَنْ شُمْبَةَ عَنْ سُلَيْمانَ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ بِإِللَّهِ قَالَ لَوْ دَعِيتُ إِلَى ذِرَاعِ أَوْ كُرَاعِ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أَهْدِى إِلَى ذِرَاعْ أَوْ كُرَاعْ لَقَبَلْتُ باسب من أسْتَوْهَبَ مِنْ أَصْحَابِهِ شَيْئًا وَقَالَ أَبُو سَمِيدٍ قَالَ النَّبَيْ عَلِيْ أَضْرِ بُوا لِي مَعَكُمْ سَهِمًا حَرْثُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو حازم عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَّ مِنْ اللَّهِ أَرْسَلَ إِلَى أَمْرَأَةٍ مِنَ الْهَاجِرِينَ (١٠٠ وَكَانَ لَهَا غُلاَمْ نَجَّادٌ ، قالَ (١١٠ كَمَا مُرِي عَبْدَكِ فَلْيَعْمَلُ لَنَا أَعْوَادَ الْمِنْبَرِ ، فَأَبَرَتْ عَبْدَهَا فَذَّهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفاء فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا ، فَلَمَّا قَضَاهُ أَرْسَلَتْ إِلَى النِّي عَرَاكُم أَنَّهُ قَدْ قَضَاهُ قَالَ مُرْلِيْكُ أَرْسِلِي بِهِ إِلَىٰ كَفَاوْا بِهِ فَأَحْتَمَكُ النِّبِي مُرَافِيْ فَوَضَمَهُ حَيْثُ تَرَوْنَ

(٤) لِمَارَةٍ

(ه) حدثني ص

(٦) باخالت

(۷) بُعَيِّشُكُمْ

(٨) يَمْنَعُونَ هُوهَكِذَا بالضبطين في اليونينية

> ه (۹) حدثني

(١٠) من الهاجرين صوابه من الانصار اه من اليوتينية

(۱۱) فَقَالَ مُرِی

مَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى كُمَّدُ بْنُ حَمْفَرِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ عَبْدِاللهِ أَنِي أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ بَوْمًا جَالِسًا مَعَ رجالٍ مِنْ أُصِحَابِ النِّبِي بَيْكُ فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةً ، وَرَسُولُ اللهِ يَنْكُ نَازِلٌ أَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأَنا غَيْرُ مُحْرِمٍ ، فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيا ، وَأَناَ مَشْنُولُ أَخْصِفُ نَعْلى ، فَلَمْ يُوْذِنُونِي بِهِ ، وَأَحَبُوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ وَالْتَفَتْ (١) ، فأَيْصَرْتُهُ فَقَمْتُ إِلَى الْفَرَس كَالْسُرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرَّمْعَ فَقُلْتُ لَمُمْ نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرَّمْعَ فَقَالُوا لَا وَاللهِ لاَ نُمِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْء فَغَضِبْتُ ذَنَرَلْتُ فَأَخَذُهُما مُمَّ رَكَبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَمَقَرْ ثُهُ ثُمَّ جِنْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَمُوا فِيهِ يَأْ كُلُونَهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُوا في أَ كُلِهِمْ إِيَّاهُ وَكُمْ حُرُهُ ۚ فَرُحْنَا وَخَبَاتُ الْمَضُدَ مَعَى فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٍ فَقُلْت نَمَمْ فَنَاوَلَتُهُ الْمَضُدَ فَأَكَلَهَا حَتَّى نَفَّدَها ٣ وَهُوْ مُعْدِمْ ۚ فَذَاتَنَى بِهِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ بَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةً (٣) باب مِن أَسْنَسْقَى ، وَقَالَ سَهِلْ قَالَ لِيَ النَّبِي مُ اللَّي أَسْقِنِي صَرَبْتُ خَالِدُ بْنُ عَالَد حَدَّثَنَا سُكَيْمَانُ بْنُ بِلالِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو طُوَالَةَ أَسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنُ قَالَ تسمعتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ في دَارِنَا هَٰذِهِ فَأَسْنَسْقَى خَلَبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا ثُمَّ شَبْنُهُ مِنْ مَاءِ بِشِّرِنَا هَذِهِ فَأَعْطَيْتُهُ وَأَبُو بَكْرِ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ تُجَاهَهُ وَأَعْرَابِي عَنْ يَمِينِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ مُمَرُّ هَٰذَا أَبُو بَكْر ، فَأَعْطَى الْأَعْرَابِي ('' ثُمَّ قالَ الْأَ مِنْوُنَ الْأُ مِمْنُونَ ، أَلاَ فَيَمَنُوا ، قالَ أَنَسُ فَهْيَ سُنَّةٌ فَهْيَ سُنَّةٌ (٥) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . باب مُنولِ هَدِينةِ الصيَّدِ وَقَبَلَ النَّبِي مِنْ أَبِي قَتَادَةً عَضُدَ الصيَّدِ مَرْثُنا مُلَيْنَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا شُعْبَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مالِكِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بَمَّ الظَّهْرَانِ ، فَسَعَى القَوْمُ فَلَغَبُوا (٦) ، فَأَدْرَكُهُمَا

(۱) قَالِتَفَتُ (۲) قَدِهَا (۲) مَن النبي سل الله عب وسلم (4) فَضَلَهُ (۰) فَعَنْ سُنَةً (۲) فَلَيْنُوا . فَتَسُوا

فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَاطَلْحَةً فَذَبِحَهَا وَبَسَ بِيمًا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ بِوَرِكِهَا أَوْ غِفَدَيْهَا قَالَ غِفَدَيْهَا لاَ شَكَ فِيهِ فَقَبِلَهُ قُلْتُ وَأَكُلَ مِنْهُ قَالَ وَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ قَيِلَةُ (١) مَرْثُنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنْ عُتْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَمَّامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ مِنْ عَلَيْهِ جَاراً وَحْشِيّا وَهُورَ بِالْأَبُورَاء أَوْ بُورَدَّانَ فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ أَمَا إِنَّا ١٦٠ كَمْ مُرْدَّهُ ١٥٥ عَلَيْكَ ١٤ إِلَّا أَنَّا حُرْمٌ بِالْبُ فَبُولِي الْهَدِيةِ مَرْشُ (٥) إِرْ اهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّاسَ كَابُوا يَتَخَرُّونَ بِهِدَا يَاهُمْ يَوْمٌ عائِشَةَ يَبْتَنُونَ بِهَا أَوْ يَنْتَفُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةً رَسُولِ اللهِ عِنْ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسِ قَالَ سَمِيْتُ سَغْيِدَ بْنَ جَبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهْدَتْ أُمْ حُفَيْدِ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسِ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ أَفِطًا وَسَمْنًا وَأَصْبًا ١٠٠ فَأَكُلَ النَّبِي عَلِيَّ مِنَ الْأَقِطِ وَالسَّنْ وَتَرَكُ الضَّبِّ (٧) تَقَدْرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَأْ كِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا ما أَكِلَ عَلَى مِائِدَةِ رَسُولِ اللهِ عَنْ صَرَّتُ (١٠) إِبْرَاهِيم بْنُ المنْدُرِ (١) حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِبَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ إِذَا أَتِيَ بِطَمَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صدَقَة " فَإِنْ قِيلَ صَدَقَة " قَالَ لِأَ مُعَابِهِ كَأُوا وَلَمْ ۚ يَأْ كُلْ وَإِنْ قِيلَ هَدِينَة "ضَرَب بيدهِ مَنْ الله الله الله عَنْ الله المُعَدُ إِنْ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَيْ النِّي عَلِي بِلَحْمٍ فَقِيلَ تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ وَالَ هِنَ لَمَا صَدَقَةٌ وَلَنَّا هِدِيَّةٌ مِرْضًا (١١) مُحَدِّدُ بنُ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الرُّ عَنْ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةً رَضَى اللَّهُ عَنْهَا

(۱) بالسبب قبرل الحدية (۲) كناني اليونيية هزة انا منتوحة ومكسورة

(۲) نُرْدُدُهُ

(ن) إِنْكَ

(ه) حدثنی حس

(٦) وَضَبًا

(٧) الأضب

ة (٨) حدثني ص

(٩) مُنْدِرٍ

لاً (۱۰) حدثنی (۱۱) حدثنی

أَمَّا أَرَادَتْ أَنْ نَشْتَرِي بَرِيرَةً وَأَمَّهُمُ أَشْتَرَطُوا وَلاَءَهَا فَذُكِرَ لِلنِّيِّ عَلَيْ فَقَالَ النَّبِيُّ عِلَيْ أَشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِ غَا الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَأَهْدِي كَمَا خُمْ فَقَالَ (١) النَّبِي عَلِيَّةِ هَٰذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ هُوَ لَمَا صَدَّقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَخُيِّرَتْ قالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ زَوْجُهَا حُرُ أَوْ عَبْدُ قَالَ شُعْبَةُ سَأَلْتُ ٣ عَبْدَ الرَّحْنِ عَنْ زَوْجِهَا قَالَ لَا أَدْرِي أَحْرُ ٣ أَمْ عَبْدُ صَرَثُنَا تُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا خَالِهُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاء عَنْ حَفْصَةَ بنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمَّ عَطيَّةً قَالَتْ دَخَلَ النَّبَيْ عَلِيَّ عَلَى عَارِّشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ عِنْدَكُمْ ( أَنْ شَيْءُ قَالَتْ لا : إِلاَّ شَيْءٌ بَعَثَتْ بهِ أُمُّ عَطيَّةً مِنَ الشَّاةِ ألَّتِي بَمَثْتَ (٥) إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ إِنَّهَا (٥) قَدْ بَلَغَتْ تَحِلَّهَا المِسَبُ مَنْ أَهْدَى إِلَى صَاحِيهِ وَتَحَرَّى بَعْضَ لِسَائِهِ دُونَ بَعْضِ صَرْثُ اللَّانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ (٧) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَتَخَرُّونَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمِي وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِنَّ صَوَاحِبِي أَجْتَمَ فَنَ فَذَكَّرَّتْ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا (١٠) مَرْشُ إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ نِسَّاء رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ كُنَّ حِزْ بَيْنِ فِي فِي عائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفَيَّةُ وَسَوْدَةُ ، وَالْخِرْبُ الْآخَرُ أَمْ سَلَمَةٌ وَسَاءُ نِسَاء رَسُولِ اللَّهِ مِنْ وَكَانَ المسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّهِ عَالِشَةَ فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِ هَدِيَّة مُرِيدُ أَنْ يُهْدِينَهَا إِلَى رَسُولَ اللهِ عِنْ إِنَّهُ أَخَّرَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ في يَنْتِ عائِشَةَ بَمَنَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ إِلَى ﴿ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ فِي بِيْتِ عَائِشَةَ فَكَلَّمَ حِزْبُ أُمْ سَلَمَةً فَقُلْنَ لَمَا كُلِّي رَسُولَ اللهِ عِلِيِّ يُسْكَلِّمُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ أَوَادَ أَنْ يُهُدِئَ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَرَاقِيْهِ هَدِيَّةً فَلْيُهُدِهِ (٥٠٠ إِلَيْهُ حَيْثُ كَانَ مِنْ بِيُونِ نِسَائِهِ فَكَامَّتُهُ أَمْ سَلَمَةً عِمَا قُلْنَ فَلَمْ يَقُلْ لَمَا شَيْتًا فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتَ مَاقَالَ الْيُسْبِينَا فَقُلْنَ كَمَا فَسَكَلِّم الله

(۱) فقيل النّي عَلَيْهِ هُوَ مَا النّه (۱) عَمْ وَدَةً (۱) إِنّهُ عَبْدُا الله (۱) عَمْ وَدَةً (۱) عَمْ وَدَةً (١) عَمْ وَدَا عَا عَمْ وَدَا عَمْ وَدَا عَمْ وَدَا عَمْ عَمْ وَدَا عَمْ وَدَا عَا

(۱) دَعَانُ (۲) بَرَى (٤) جايزة

قَالَتْ فَكَلَّمْتُهُ حِينَ دَارَ إِلَيْهَا أَيْضًا فَلَمْ يَقُلْ لَمَا شَبْئًا فَسَأَلْهَا فَقَالَتْ ماقالَ لِي شَبْئًا فَقُلْنَ لَهَا كُلِّمِهِ حَتَّى يُكَلِّمَكُ فَدَارَ إِلَيْهَا فَكُلِّمَتْهُ فَقَالَ لَمَا لاَ تُوذِيني في عائِشَةَ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ أَمْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَالَتْ أَتُوبُ إِلَى اللهِ مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوْنَ (" فاطيعَةَ بنْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ تَقُولُ إِنَّ نِسَاءِكَ يَنْشُدْنَكَ أَللهُ الْعَدْلَ في بنْتِ أَبِي بَكْر فَكَ لُمَّتْهُ فَقَالَ يَا بُنَّيَّةُ : أَلَا يُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ ، قَالَتْ بَلَى : فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرَ آمُنَّ ، فَقُلْنَ أَرْجِعِي إِلَيْهِ فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ ، فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْش ، فَأَتَنَّهُ فَأَغْلَضَتْ ، وَقَالَتْ إِنَّ نِسَاءِكَ يَنْشُدْنَكَ اللَّهَ الْمَدْلَ فِي بنْتِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا حَثَّى تَنَاوَلَتْ عَائِشَةً وَهِي قَاعِدَةٌ فَسَبَّتُهَا حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ لَينْظُرُ إِلَى عَائِشَةَ هَلْ (٢) أَنَّ الْمُبِةَ تَكَلَّمُ قَالَ فَتَكَلَّتُ عَائِشَة تُرُدُّ عَلَى زَيْنَبَ حَتَّى أَسْكَنَتُهَا قَالَتْ فَنَظَرَ النَّي مُ إِلَّا إِلَى عائيشَةَ ، وَقالَ إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ ، قالَ الْبُخَارِيُّ الْكَلَّامُ الْأَخِيرُ قِطَّةُ فاطِمَةَ يُذْ كُرُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ رَجُلِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ نُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرُّهُن وقالَ أَبُو مَرْوَانَ عَنْ هِشِكُم ِ عَنْ عُرْوَةً كَانَ النَّاسُ يَتَحَرُّونَ بَهَـدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَرَجُلٍ مِنَ المَوالِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّ مْن ابن الحَادِثِ بن هِشَامٍ قَالَتْ عَائِشَة كُنْتُ عِنْدَ النَّيِّ يَكُ فَأَسْتَأَذَنَتْ فَاطِمَةُ باسب ما لا يُركة من الْهَدِيَّة مرش أبومنمر حدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَزّْرَةُ ابْنُ ثَابِتِ الْأَنْصَادِي قَالَ حَدَّتَنَى ثَمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ دَخَلْتُ عَلَيْدِ فَنَا وَلَنِي طيباً قَالَ كَانَ أَنَى وضِيَ اللهُ عَنْهُ لاَ يَرُدُ الطِّيبَ، قَالَ وَزَعَمَ أَنَى أَنَّ النَّبَّ عَنْهُ لا يَرك الطِّيبَ، قالَ وَزَعَمَ أَنَس أَنَّ النَّبَّ عَنْهُ لا يَرك الطِّيبَ، يَرُدُّ الطَّيبَ بِاسِبُ مِنْ رَأَى (٢) الْهَبَةَ (١) الْفَاقْبَةَ جائِزَةً (١) طَرْثُ استيدُ بنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهابٍ قَالَ ذَكَرَ عُرْوَةُ أَنَّ المِسْورَ

اَنْ تَغْرَمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَتَرْوَالُ أَخْبَرُاهُ أَنْ النَّيِّ عِنْ جَاءَهُ وَقُدُ هُوَازِنَ قَامٌ فِي الْنَاسِ فَأَنْنَىٰ عَلَى اللهِ بِمَا هُو ٓ أُهْلُهُ ، ثُمُّ قَالَ أَمَّا بَعْدٌ : قَاإِنَّ إِخْوَانَكُمْ جَاوُّنَا اللَّهِ فِي اللَّهِ مَا أَنْ أُرُدُ إِلَّهُمْ سَنْيَهُمْ فَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يُطلِّبَ ذَلِكَ فَلْيفْعَلْ وَمَنْ أَحْبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظَّةِ حَتَّى لُمُطِّيهِ إِيَّاهُ مِنْ أَوْلِ مَا يُدَى وَاللَّهُ عَلَيْنَا ، فَقَالَ النَّالَ طَيَّنَنَا لَكَ باسب للكافأةِ في الْهِبَةِ (١) وَرَشْ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بَنُ يُونُسُ مِّنْ هِشَّامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رُضِيَّ الله عَنْهَا قَالَتْ كَانُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا لَمْ يَذْ سَكُنْ وَكَيْمٌ وَمُعَاضِرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيسَةَ المِسِبُ الْهِبَةِ لِلْوِلَدِ، وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَذِهِ شَبْنًا كُمْ يَجُرُ حَتَّى يَعْدِلَ يَنْهُمْ وَيُعْطِيُّ (٢) الْآخَرِينَ مِثْلَةُ وَلاَ يُشْهَدُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ النَّبُّ عَلَيْهِ أَعْدِلُوا بَانِنَ أَوْلاَدِكُمُ فِي الْمَطَيَّةِ وَهَلَ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجَعَ فِي عَطَيَّتِهِ، وَمَا أَيَّا كُلُّ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَرُوفِ وَلاَ يَتَعَدَّى وَأَشْتَرَى النِّيُّ مِنْ مُمَّرَ بَعِيراً ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ مُمرَ وقالَ أَصْنَعْ بهِ ما شِيْتُ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْن يُوسُفَ أَخْبِرَ لَا مالك عَن أَبْ شِهابٍ عَنْ مُعَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرُّ مَن وَكُمَّد بْنِ النُّعْمَانِ بْن بَشِيرِ أَنْهُمَا حَدَّثَاهُ عَن اللَّهْمَانِ بْنِ بُشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَنَّى بهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَبِينَ فَقَالَ إِنَّى نَعَلْتُ أُنبِي هٰذَا فُلاَّمَا فَقَالَ أَكُلَّ وَلَهَكَ تَعَلْتُ مِثْلَهُ قَالَ لَا قَالَ فَأَرْجِعُهُ بِاسِبُ الْإِشْهَادِ فِي الْهِبَةِ عَرْشُنَا حَامِدٌ بْنُ مُمَرَّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حَصَيْنِ عَنْ عَامِرِ قَالَ مَمِيْتُ النُّمْانَ بْنَ بَشِير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْنِنْبَرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطَيَّةً ، فَقَالَتْ عَمْرَة بنْتُ رَوَّاحَةَ : لاَ أَرْضَى حَتَّي نُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَنَّى رَّسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ إِنَّى أَعْطَيْتُ أُنْنِي مِنْ عَمْرَةَ بنت رواحة عَطيَّةً كَأَمَّرُ إِنِّي أَنْ أَشْهِدَكَ بَارَسُولَ اللهِ قَالَ أَعْطَيْتُ مَنَّامُ وَلِيكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لا قَالٌ مُا أَنَّقُوا اللَّهُ وَأَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِيكُم قَالَ فَرْجَعٌ قَرْدٌ عَظَيْنَهُ بِالسّب مُ عَبَّةِ الرَّجُلِ

(1) الْمُمَّرِيَّةِ (1) وَيُعْلَى الآخِرُّ (1) وَيُعْلَى الآخِرُّ (۲) وقال قال

لِأُ مْرَأَ يِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ جَائِزَةٌ وَقَالَ مُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزينِ لا يَرْجِعَانِ وَاسْنَأْذَنَ النَّبِّي مِنْ إِلَّهِ نِسَاءُهُ فِي أَنْ يُعَرَّضَ فِي بَيْتِ مِا يُشَةً ، وَقَالَ النَّبُّ عِنْ الْمَاثِدُ فِي هِبَتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فَى قَيْنُهِ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ لِا مُرَأَتِهِ هَبِي لِي بَعْضَ صدَاقِكِ أَوْ كُلَّهُ ، ثُمَّ لَمْ يَمْكُتْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى طَلَّقْهَا فَرَجَمَتْ فيهِ ، قالَ يَرُدُ إلَيْهَا إِنْ كَانَ خَلَبَهَا وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسِ لَبْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيمَةٌ جازَ قالَ اللهُ تَمَالَى: فَإِنْ طِينَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْساً (١) مَرْثُنَ (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ ٱللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَتْ عائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا كَنَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ عَلِيْ فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ ٱسْتَاذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ مُعَرَّضَ في يَيْتِي فَأَذِنْ لَهُ خَفَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخْطُّ رِجْلاَهُ الْأَرْضَ وَكَانَ بَيْنَ الْمَبَاسُ وَبَيْنَ الْمُعَالِينِ رَجُل آخِرَ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَذَ كَرْتُ لِا بْن عَبَّاسِ ماقالَتْ عائِشَةٌ فَقَالَ لِي وَهَلَ تَدْرِي مِنَ الرَّجُلُ الذِي لَمْ تُسَمِّ عائِشَة ، قُلْتُ لاَ : قالَ هُوَ عَلِيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدِّثْنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ، قَالَ النَّبِيُّ عَلِيِّ : العَائِدُ فِي هَبِيِّهِ ، كَالْكَلْبِ يَتِيءُ ثُمَّ يَمُودُ فِي قَيْمِهِ ، إلى مُبَدِّ المَرْأَةِ لِنَـ بْرِ زَوْجِهَا وَعِثْقُهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهُوَ جَأَيْرٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً كُمْ يَجُزْ قَالَ (٣) اللهُ تَعَالَى وَلاَ تُوثُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكم مَرْثُ أَبِو عاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَسْهَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَالَ ، إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَى الرُّ يَثُ فَأْتَصَدَّقُ قَالَ تَصَدَّقِ وَلاَ تُوعِي فَيُوعَى عَلَيْكِ مِرْثُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ثُمَّيْدِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ فاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاء أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَالَا قَالَ أَنْفِيقِ وَلاَ يُحْمِى فَيُحْمِى اللهُ عَلَيكِ، وَلاَ تُوعِى فَيُوعِى اللهُ عَلَيْكِ مَرْثُ

بَعْيِي بْنُ بُكَيْدٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ بُكَيْدٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاس أَنَّ مَيْمُونَةَ بنْتَ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَ أَهُ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَليدَةً وَكَمْ نَسْتَأْذِنِ النَّيّ يَنْ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فيهِ قالَتْ أَشَمَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي ، قَالَ أَوَ فَعَلْتِ ، قَالَتْ نَعَمْ : قَالَ أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْمَا أَخُو اللَّكِ ، كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرُكُ ، وَقَالَ بَكُنُ بُنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرُو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ إِنَّ مَيْمُونَةً أَعْنَقَتُ (١) حَيْرُنَ حِبَّان بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ أَنْرَأُهِ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتُهَا ، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبيِّ إِنَّ تَبْتَنِي بِذَٰلِكَ رِضاً رَسُولِ اللهِ عَلِي لِللَّهِ عَلَيْ بِاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلْ عَمْرُو عَنْ بُكَكِيْرُ عَنْ كُرَيْبِ مَوْ كَى ابْنِ عَبَّاسٌ إِنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ بَالِّي أَعْتَقَتْ وليدةً لَمَا فَقَالَ لَهَا وَلَوْ وَصَلْتِ بَعْضَ أَخُوالِكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ مَرْثُ اللهُ مُمَّدُّهُ ابْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا عَمَّدُ بنُ جَمَفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِنْ الْ الْجَوْنِيِّ عَنْ طَلْحَة بن عَبْدِ اللهِ رَجُلِ مِنْ بَنِي تَيْمِ بِنِ مُرَّةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي جارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِى قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا باب مَنْ لَمْ يَقْبَل الْهَدِيَّةَ لِمِيلَّةٍ وَقَالَ مُمَنُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَتِ الْهَٰدِيَّةُ فِي زَمَن رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ هَدِيّةً وَالْيَوْمَ رِشُورَةُ حَرَثُ أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيّ قالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أُنَّهُ سَمِعَ الصُّعْبُ بْنَ جَمَّامَةَ اللَّهْيُّ وَكَانَ مِنْ أَصْعَابِ النِّيِّ عَلَيْ يُخْدِرُ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ عَلَى حِمَارَ وَحْشَ وَهُو َ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِقُدَّانَ وَهُو مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ ، قالَ (مُ صَيِّبُ فَالَا

(1) أعتقبة (1) مدتني (1) مدتني (2) تقالم

عَرَفَ ٰ فَ وَجْهِى رَدُّهُ هَدِ يَّتِي قَالَ لَيْسَ بِنَا رَدُ ْ عَلَيكَ وَلَـكِنَّا حُرُمٌ ۚ حَرَثِ (١٠ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّمْبِيْرِ عَنْ أَبِي مُحَيْدٍ السَّاءِدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَسْتَعْمَلُ النِّينُ مِنْكِ رَجُلاً مِنَ الْأَزْدِ، يَقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُ تُبِيَّةِ (") عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَٰذَا أُهْدِي لِي قَالَ ضَلاَّ جَلَّسَ فَ يَنْتِ أَبِيهِ أَوْ يَنْتِ أُمَّهِ فَيَنْظُرَ مُهْدَى (") لَهُ ( ") أَمْ لاَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدُ مِنْهُ شَبْئًا إِلاَّ جَاء بِهِ يَوْمَ الْقِبَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَمِيرًا لَهُ رُغالِهِ أَوْ بَقَرَةً كُمَا خُورَارٌ أَوْ شَاةً تَيْمُو مُمُ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ (٥) إِبْطَيْهِ ، اللَّهُمُّ هَلْ بَلَّنْتُ اللَّهُمُ هَلْ بَلَّنْتُ ثَلَاثًا باسب إِذَا وَهَبَ هَبَةً أَوْ وَعَدَ ثُمُّ (٢) مات قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ ، وَقَالَ عَبِيدَةُ : إِنْ مَاتَ (٢) وَكَانَتْ فُصِلَتِ الْمَدِيَّةُ وَالْمُدَى لَهُ حَيْ فَهْيَ لِوَرَ ثَنِهِ وَ إِنْ كُمْ تَكُنْ فُصِلَتْ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَى وَقَالَ الْحَسَنُ أَيْهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَعْيَ لِوَرَ ثَافِهُ اللَّهُ ذَى لَهُ إِذَا قَبَضَهَا الرَّسُولُ حَرْثُنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِنْتُ جَابِراً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي النَّبِي عَلِي لَوْ جَاءِ مَالُ الْبَعْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى ثُومُفَّ النِّبِي عَلِيَّ فَأَمْرَ أَبُو بَكْرِمُنَادِيا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَأَيَّبْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيِّ عِلَّةً وَعَذَنِي فَخَنَى لِي ثَلَاثًا بِالسِي تَكَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَاعُ وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ كُنْتُ عَلَى بَكْرِ صَعْبِ فَأَشْتَرَاهُ النِّي مُ يَنْ وَقَالَ هُوَ لَكَ يَاعَبْدَ اللهِ صَرْثُ تُتَبَّبُهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الَّذِثُ مَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكُةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ غَوْرَمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ ٧٧ قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَنْبِيَةً وَكُمْ يُعْظِ عَرْمَةً مِنْهَا شَيْئًا فَقَالُ عَرْمَةً يَابِنَي (١) أَنْطَلَقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي فَأَ نَطَلَقْتُ مَمْهُ فَقَالَ أَدْخُلُ فَأَدْعُهُ لِي قَالَ فَدْعَوْ ثَهُ لَهُ لَلْرَبِحَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءُ مِنْهَا ، فَقَالَ خَبَأْنَا هُ لَذَا لَكَ ، قالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَضِي عَرْمَهُ أَ

(۱) حديق (۲) الأثنية هو هكذا فاليونينية بالضبطين اه وفي القسطلاني قل الكرماني والاصح أنه الله بية بضم اللام وسكون الفوقية نسبة إلى بني أتب قبيلة معروفة واسمه عبد

> (r) أَمْهِدَى (٤) إليه (o) عُفْرَ (r) عِدَهُ (v) مانا كنا بي بسن الاصول المعتدة من غير

اليوبينية (A) أنه فال من النرع (٩) كسرة ياه 'بَنَيَّ من

القوع

باب أإِذَا وَهَبَ هِبِهُ فَقَبَضَهَا الآخَرُ وَلَمْ يَقُلُ قَبِلْتُ صَرَّتُنَا عَمَّدُ بْنُ عَبُوبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُمَّيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ جاء رَجلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ هَلَكُنْتُ، فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَقَمْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ تَجِدُ (١) رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكيناً قالَ لا قال جَاء رَجُل مِنَ الْا نُصارِ بِمَرَق وَالعَرَق الْمِكْتُلُ فِيهِ تَمْنُ فَقَالَ أُذْهَبْ بِهُذَا فَتَصَدَّقْ بهِ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالَّذِي بَمَلَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا أَهْلُ يَنْتِ أَحْوَجُ مِنَّا قَالَ ٣ أَذْهَبْ فَأَطْمِيهُ أَهْلَكَ بِالسِبِ ۚ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلُ قَالَ شَمْبَةُ عَن الْحَكَم هُوَ جَائِزٌ ، وَوَهَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ لِرَجُلِ دَيْنَهُ وَقَالَ النَّبِي مِنْ كَانَ آلَهُ عَلَيْهِ حَتَّ فَلْيُعْطِهِ أَوْ لِيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ ، فَقَالَ جابر وتيل أبي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَسَأَلَ الذَّى مِنْ اللَّهِ عُرَماءَهُ أَنْ يَقْبَلُوا أَمْرَ حائِطِي وَ يَحَلَّلُوا أَبِي حَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبِرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ ، وقالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونسُ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ كَمْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ فَتِلَ يَوْمَ أُحُدِ شَهِيدًا فَأَشْتَدَّ الْغُرَمادِ في حُقُونِهِمْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي فَكَأَمْتُهُ فَسَأَ لَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي ، وَيُحَلِّلُوا أَبِي فَأْبَوْا ، فَلَمْ يُعْطِهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مايطي وَكَمْ يَكْسِرْهُ كَمُمْ وَلَكِنْ قالَ سَأَغْدُو عَلَيْكَ (٣) فَعَدَا عَلَيْنَا حَتَّى ٤٠٠ أَصْبَحَ فَطَافَ فِي النَّحْلِ وَدَعا (٥) فِي تَمْرِهِ بِالْبَرَكَةِ خَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ حُقُوقَهُمْ وَبَتِيَ لَنَا مِنْ غَمْرِهَا بَقِيَّةٌ مُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ وَهُوَ جَالِسٌ فَأَخْبَرْ تُهُ بِذَٰلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِيمُرَ أَسْمَعُ وَهُوَ جَالِسٌ مَا مُحَرُ ، فَقَالَ أَلا " يَكُونُ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ بِاسِبُ هِبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ ، وَقَالَتِ أَسْمَاءِ لِلْقَاسِمِ بْنِ

(۱) أَكِدُ (۳) ثم قال (۳) عَلَيْكَ إِنْ شَاءُ اللهُ (۳) عَلَيْكَ إِنْ شَاءُ اللهُ (٤) حِينَ هِ (٤) فَدُعَا (٥) فَدُعَا (٢) أَلِا

كُمَّدَّ وَأَبْنِ أَبِي عَتِيقٍ وَرِنْتُ عَنْ أُخْتِي عَائِيمَّةً بِالْغَابَةِ ('' ، وَقَدْ أَعْطَانِي بَهِ مُعَاوِيَّةً مِائَةَ أَنْفِ فَهُو لَكُمَّا مِرْشَ يَحْنِي بَنَّ قَزَعَةً حَدَّثَنَا مالك عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سُهِل ا بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّ أَتِّي لِللَّهِ أَتِّي لِللَّهِ مُلَّامٍ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ، فَقَالَ النُّنكُم إِنْ أَذِنتً لِي أَعْطَيْتُ هُوُّلاً ، فَقَالَ مَا كُنْتُ لِاوْثِرَ بنصيبي مِنْكَ يَارَسُولَ اللهِ أَحَدًا ، فُتَلَّهُ في يَدِيدٍ باسب أَلْمَبَةِ المَقْبُوصَةِ وَعُيْدِ المَقْبُوصَّةِ وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ المَقْسُومَةِ وَقَدْ وَهَبَ النِّيُّ عَلِيَّةٍ وَأَصْحَابُهُ لِلْمَوَ أَزِنَ ماغَنِمُوا مِنْهُمْ وَهُو غَيْرُ مَقَسُومٍ ٢٠ وَقَالَ ثَابِتُ ٣٠ حَدَّثَنَا مِسْمَرٌ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَتَبْتُ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ فِي المُسْحِدِ فَقَصْاَنِي وَزَادَنِي مِرْثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَارِبِ سَمِعْتُ جابِرٌ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بنتُ مِنَ النَّيِّ عَرَّاكِيْ 'بَعِيراً في سَفَر، فَلَمَّا أُتَبْنَا المَّدِينَةَ قالَ أَثْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلّ رَكْمَتَيْن فَوَزَنَ \* قَالَ شُعْبَةُ أُرَاهُ فَوَزَنَ لِي فَأَرْجَحَ فَمَا زَالَ مِنْهَا (ا) شَيْءٌ حَتَّى أُصابَهَا أَهْلُ الشَّأْمِ يَوْمَ الْحَرَّةِ حَرْثُ الْتَبْبَةُ عَنْ مالكِ عَنْ أَبِي حازمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ أَيْنَ بِشَرَابِ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ بَسَارِهِ أَشْيَاخٌ فَقَالَ الْفُلَامِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطَى هُولًا عِنْقَالَ الْفُلامُ لا وَاللهِ لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَداً فَتَلَّهُ فِي يَدْهِ مَرْثُنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَّانَ بْنِ جَبَلَةً قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَّمَةً قَالَ تَعْمِيْتُ أَبَّا سَلَمَةً عَنْ أَبِي هِرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْــةُ قَالَ كَانَ لِرَجُلِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ دَيْنٌ فَهَم م به أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصاحبِ الْحَقِّ مَقَالًا ، وقال أَشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ فَقَالُوا إِنَّا لَا تَجِيدُ سِنًّا إِلاَّ سِنًّا هِيَ أَفْضَلُ مِنْ سِنِّهِ قال ظَاشْتَرُوهَا مُأْعُطُوهَا إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ (<sup>()</sup> أَحْسَنَكُمْ قَضَاء بالب إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةُ لِقَوْمٍ (١) مَرْشَا يَحْيُ بنُ بُكِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ

(۱) مالاً بِالْغَابَةِ

(٢) لِلْمُوَّازِنَ

(r) حَدَّثَنَا ثَايِثُ بِنُ

م (٤) فازال سي منيا س

(٥) فَإِنَّ خَدِيْرَكُمُ \* أَحْسَنُكُمُ

رَّهُ أَوْ وَهَدِهَ رَجُلٌ مَاعَةً حازً

عَنْ عُرُوتَةً أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْورَ بْنَ عَرْمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّبِي مِلْكِ قالَ حِينَ جارَهُ وَفْدُ هَوَ ازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَ الْمُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَمُمْ مَعِي مَنْ تَرَوْنَ وَأَحَبُ الْحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقُهُ ۖ فَأَخْتَارُوا إِحْدَى الطَّاثِفَتَيْنِ إِمَّا السُّنِّي وَإِمَّا المَالَ وَقَدْ كُنْتُ أَسْتَأْنَيْتُ ، وَكَانَ النَّبِي عَلِيٍّ ٱلْتَظَرَّهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّا ثِنَ ، فَلَنَّا تَبَيَّنَ لَمُمْ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْثُ رَادٍّ إِلَيْمِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّا ثِفَتَيْنِ قَالُوا فَإِنَّا نَحْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَنْنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أُهْدَلُهُ ، ثُمَّ قَالَ أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هُوْلَاءِ جَاؤُنَا تَائِمِينَ وَإِنِّى رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَمْيَهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَٰلِكَ فَلْيَقَمْلَ ، وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيةُ إِيَّاهُ مِنْ أُوَّلِ مِايُدِ فِي اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ طَيَّبْنَا يَارَسُولَ اللهِ كَلْمُ ، فَقَالَ لَهُمْ إِنَّا لاَنَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِيهِ مِمَّنْ كُمْ يَأْذَنْ فَأَرْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَاعُرَفاؤُكُمْ ۖ أَنْ يَكُ وَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفاوُهُمْ ، ثُمَّ رَجَمُوا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْتُهِ وَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا (١) وَهُنَّذَا (٢) الَّذِي بَلَغَنَا مِنْ سَبِّي هَوَازِنَ ، هُــذَا آخِرُ فَوْلِ الزُّهْرِيِّ يَعْنِي فَهَٰذَا الَّذِي بَلَغَنَّا الَّذِي بَلَغَنَّا اللَّذِي بَلَغَنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَأَحَدُّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّ وَيُذْ كُرُ عَن ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ جُلَّسَاءَهُ شُرَّكَاءُ وَلَمْ يَصِيحٌ مَرْثُنَا ابْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةً بْنَ كُهِيْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ يَالِيُّ أَنَّهُ أَخَذَ سِنًّا ، فَهَاء صاحبُهُ يَتَقَاضاَهُ (\*) ، فَقَالَ إِنَّ لِصاحبِ الْحَقِّ مَقَالًا ، ثُمَّ قَضَاهُ أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ ، وَقِالَ أَفْضَلَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاء حَرَثُن (" عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً عَنْ عَمْرٍ وعَنِ ابْنِ عُمَنَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِّي يَإِنَّةٍ فِي سَفَرٍ ، فَكَانَ (٥) عَلَى بَكْدِ لِمُمَرَ صَعْبِ فَكَانَ يَنَقَدُّمُ النَّبِي مَإِنَّهُ فَيَقُولُ أَبُوهُ يَاعَبْدَ اللهِ لاَ يَتَقَدُّمُ النَّبِيُّ مِرْكِيٍّ أَحَدُ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلِي بعنيهِ فَقَالَ (٥٠)

نُمَرُ هُوَ لَكَ فَأَشْتُرَاهُ ثُمَّ قَالَ هُوَ لَكَ بَاعَبُدَ اللَّهِ فَأَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ اً لِرَجُلِ وَهُو رَاكِبُهُ (١) فَهُو جايْزٌ \* وَقَالَ الْحَمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ وَ عَنِ أَنْ يُحْمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كُنَّا مِعَ النِّيِّ عَلِيٌّ فِي سَفَرٍ وَكُنْتُ عَلَي بَكْرٍ صَعْبِ فَقَالَ النِّبِيُّ عَلِيِّ لِمُمَرَّ بِعَنِيهِ قَا بْتَاعَةُ (١٠)، فَقَالَ النِّي مُلِيِّةِ هُو لَكَ مَاعَبُدَ اللهِ. لُيْسُهَا (" حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَلِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قال رأى عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ حُلَّةً سِيرًاء (4) عِنْدَ بَاب المَسْجِدِ فَقَالٌ يَارَسُولَ اللهِ لَوِ أَشْتَرَيْتُهَا فَلَبَسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ قَالَ إِنَّمَا يَكْبَدُهُمَا مَنْ لَاخَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ جاءت حُلَلٌ فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلِي عُمْرً مِنْهَا حُلَّةً ﴿ ٢٠ وَقَالَ أَ كَسَوْ تَذَيِيهَا وَقُلْتَ فِي خُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَكُسُكُهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَنَسَا (٢) مُحَرِّهُ أَخَالَهُ مِنكُةَ مُشْرِكًا مِرْثُ مُحَدَّدُ بْنُ جِنْفَو أَبُوجِمْفَو حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنِ مُعَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ أَتَى النَّبَي بَرَاقِ يَنْتَ (٧) فَاطِيَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا ، وَجَاءَ عَلِي فَذَ كَرَتْ لَهُ ذَلِكَ ، فَذَ كَرَهُ لِلنَّبِيِّ عَلِي قالَ إِنَّى رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِيْرًا مَوْشِيًّا ، فَقَالَ مالِي وَلِلدُّنْيَا فَأَتَاهَا عَلَى فَذَكَّ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لِيَأْمُرْ فِي فِيهِ بِمَا شَاءَ قَالَ ثُرْ سِلُ (٨) بِهِ إِلَّى فُلاَنٍ أَهْلِ (١) بَيْتِ بَهِمْ حَاجَةٌ مَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّكِ بْنُ مَبْسَرَةَ قَالَ سمينتُ زَيْدَ ابْنَ وَهُبِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدَى إِلَىَّ النَّبِي عَلِيَّةٍ حُلَّةَ (١٠) سيرًاء فلبستها فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائَى بِالسِبُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَقَالَ أَبُو هُرَيرَةً عَنِ النِّيِّ عَلِيَّ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْدِ السَّلاَمُ بِسَارَةً ، فَدَخَلَ قَرْيَةً فِيها مَلِكُ أَوْ جَبَّادُ فَقَالَ أَعْطُوهَا آجَرَ (١١) ، وَأُهْدِيَتْ لِلنَّيِّ بِيَّالِّهِ شِاةٌ فِيها شُمٌّ \* وقالَ أَبُو مُمَيْدٍ أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةً لِلنِّي مِلْكِيِّ بَغْلَةً بَيْضَاء وَكَسَاهُ (١٢) بُرْداً وَكَسَبَ لَهُ (١٣)

(۱) في القرع وَهُو رَاكِبُ (۲) نباعه (۲) لبسة (۲) لبسة

(٤) حُلَّةً سِيرَاءبالتو بن فى القرع وأصله وغيرهما على الصفة وقال عباض ضبطناه على متفنى شيوخنا حُلَّةً سِيرًاء على الاضافة وهو أيضا فى اليونينية وقال النووى انه قسول المتقين ومتنى العربية وانه من اصافة النيء لصفه كما قالوا ثوب خر اه قسطلانى

> (٠) لِفُسَرَ فَقَالَ من يَّةً

(١) فَكُنَّاهَا أَعَرُ

(٧) بِنْتَهُ . والرواية التي شرح عليها الفسطلاني بيت فاطمة بِنْتِهِ إله (٨) تُرْسِلِي (١) آلِ

(۱۰) إُحَلَّةُ سِيرًاء , خلا (۱۱) هَاجَرَ

(۱۱) عاجر (۱۲) فَسَكَسَاهُ مِع شده جه (۱۲) کله يعَمْرِهِمْ فَرْشُونَ (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حُدَّنَنَا أَنَسْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُهْدِيَ لِلنِّيِّ عَلَيْتِهِ جُبَّهُ سُنْدُسٍ ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الحَرِيرِ فَعَجبَ النَّاسُ مِنْهَا ، فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍّ في الجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَٰذَا \* وَقَالَ سَمِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَّسِ إِنَّ أَكَيْدِرَكُّ وَمَةَ أَهْدَى إِلَى النِّيِّ عَلَيْ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا أَ شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُنَسِ بْنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّبَّ إِنَّ إِشَاةٍ مَسْمُومَةً فَأَكُلَ مَنْهَا فِغَيَّ بِهَا فَقَيلَ أَلَا تَقَتُنُّهَا (٢)، قال لاَ: فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهُوَاتِ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ مَرْشَ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا الْمُعْمَرُ بِنُ سُلَمْانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ عَبْدِ الزُّهُمْنِ بْنِ أَبِي بَكْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كُنَّا مَعَ النِّي يَنِيُّ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبِي يَنِيِّ هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَمَامٌ فَإِذَا مَعَ رَجُل صَاعْ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحُورُهُ فَقَدِمِنَ ثُمَّ جَاءِ رَجُلْ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طُويِلْ (٣) بِغَنَّم يِسُوقُهَا وَقَالَ النَّبِي مِنْ إِنَّهِ مَيْمًا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً رَقَالَ لَا بَلْ بَيْعْ فَأَشْتَرَى مِنْهُ (4) شَاةً فَصُنِيَتْ وَأَمْرَ النَّبِي عَلِي بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشْوَى ، وَأَيْمُ اللهِ مَا فِي الثَّلَاثِينَ وَالْبِاثَةِ إِلاَّ قَدْ (٥) حَرَّ النَّبِي مَلِيِّ لَهُ حُرَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ عَائِبًا خَبًّا لَهُ ، كَفِعَلَ مِنْهَا قُصْعَتَانِي فَأَ كَالُوا أَجْمَهُونَ وَشَبِهْنَا ، فَفَضَلَتِ الْقَصْعَتَانِ عَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ أَوْ كَمَا قَالَ بِاسِبُ الْمَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِينَ وَقَوْلِ اللهِ تَمَاكَى لاَ يَنْهَا كُمْ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فَ الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا َ إِلَيْهِمْ طَرَثُنَ <sup>(17</sup> خَالِدُ بْنُ تَغْلِّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عُن ابْن مُحَرِّ رَحْنِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَى مُحَرِّ حُلَّةٌ عَلَى رَجُلِ تَبَاعُ، فَقَالَ النِّيقَ عَلِيَّة أَيْتَعْ هَذِهِ الْحُلَّةُ تَلْبُسُهَا بِنَوْمَ الْجِمْعَةِ وَإِذَّا جَاءِكَ الْوَقْدُ فَقَالَ إِنَّا يَلْبَسُ هَٰذَا (٧٠ مَنْ

(۱) حدثني (۱) حدثني (۱) تقدّلُها صحدًا في الفروع (۱) طُور دال حدثًا فون (۱) منها الفرول (۱) منها الله الله المحدث (۱) النا الله المحدث (۱) هذه (۱) هذه (۱) هذه (۱) هذه (۱)

لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ، فَأْتِي رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْهَا بِحُلَكِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى مُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةِ ، فَقَالَ مُمَرُ كَيْفَ أَنْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ ، قَالَ (" إِنَّى لَمْ أَكْسُكُهَا لِتَلْبُسَمَ تَبِيمُهَا أَوْ تَكُسُوها ، فَأَرْسَلَ بِهَا مُعَرِّمُ إِلَى أَخِ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً ، قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ مَرْثُ عُبَيْدُ بْنِ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَّامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْاء بنت أَبِي بَكْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ (٣) قَدِمَتْ عَلَى ۖ أُمِّى وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله على فَأَسْتَغْتَبْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ قُلْتُ ( ) وَهْنَ رَاغِبَهُ ، أَفَأْصِلُ أَتِّي ، قالَ نَمَمْ صِلِي أُمُّكِ بِاسِبُ لاَ يَحِلُ لِأَحَدِ أَنْ يَرْجِعَ في هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ مَرْشُنَا مُسْلِمُ بنُ إِنْ َ اهْمِيمَ حَدَّثَنَا هِيمُامْ وَشُعْبَةً ، قالاَ خَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قالَ النَّبِي عَلِيَّ المَائِدُ في هبتهِ كَالْمَائِدِ في قبيُّهِ حرَّثُ (" عَبْدُ لِرَّ حَمْنِ بْنُ الْبَارَكِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيْوبُ عَنْعِكْرِمَةَ عَنِابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مَرْكِ لَيْسَ لِّنَّا (٥) مَقَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ في هبتِهِ كَالْ كَلْبِ يَرْجِعُ فَ قَيْنِهِ مَرْثُ يَعْيِ بْنُ قَزَعَةً حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ سَمِيْتُ مُمَّرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ خَمْلْتُ عَلَى فَرَسِ في سَبِيلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَأُرِّمُهُ برُخْص فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ النَّبِي مَلِكِمْ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطا كُهُ بِدِرْ تَمْ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْمَائِدَ ف صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَمُودُ فِي قَيْنِكِ بِالْبِ مِرْثُ مِنْ اللهِ الْمِيمُ بْنُ مُولِي أَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ إِلَّهْ مِنَ أَمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِاللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ مَوْلَى آبُنِ (\*) جُدْعِالُ أَدَّعَوْا بَيْنَائِي وَخُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَاللّ أَعْطَى ذَٰلِكَ صُهِيْبًا ، فَقَالَ مَرْوَانُ مَنْ يَشْهِدُ لَكُمَّا عَلَى ذَٰلِكَ قَالُوا أَبْنُ مُمَرَ ، فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لَا عُطَى رَسُولُ اللهِ عَلِي صُهِيبًا يَبْتَنِي وَحُجْرَةً فَقَضَى مُرْوَانٌ بِشَهَادَتِهِ كَلُمْ

(٤) وحدثني

ة (ه) مِنّا (٢) حَدَّثْنَى حـهـ

(۷) کېږي

( يِنْمُ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ )

باسب مَا فِيلَ فِ الْمَرْى وَالْأُفِي ، أَعْمَرُ أَهُ الدَّارَ فَهْيَ عُمْرَى ، جَمَلْهُما لَهُ أَسْتَعْمَرُكُم فِيهَا جَمَلَكُم مُمَّارًا طَرْثُ أَبُو ثَمَّيْمٍ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَحْيى عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَضَى النَّبِي عَبْكِ إِلْمُمْرَى ، أَنَّهَا لِمَنْ وُهبَتْ لَهُ حَرْثُ حَفْمٌ بْنُ مُمْرَ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أُنَّسِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ هَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عِلْكِ قَالَ الْمُدْرَى جَائِزَةُ وَقَالَ عَطَالَةِ حَدَّثَنَى جَابِرٌ عَنِ الذِّيِّ يَهِ اللَّبِيِّ نَحْوَهُ (١) بالسب من أستمارَ مِنَ النَّاس الْفَرَسَ " مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِيْتُ أَنْسَا يَقُولُ كَانَ فَزَعْ بِاللَّهِ مِنْةِ فَأَسْتَعَارَ النِّبِي مِلِكِ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةً يُقَالُ لَهُ الَّذِدُوبُ فَرَكِي ، فَلَتَ رَجّع قالَ ما رَأَيْنا مِن شَيْهِ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَعْرًا بِالسِّ الْإِسْتِعَارَةِ لِلْمَرُوسِ عِنْدَ الْبِنَاء مَرْثُ أَبُو مُنْعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَلَيْهَا دِرْجُ فِطْرَ<sup>(٣)</sup>، ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَقَالَتِ أَرْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيتِي أَنْظُرُ إِلَيْهَا فَإِنَّهَا ثُرَّهِي أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ، وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ وِرْعْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِي فَا كَانَتِ أَمْرَأَةُ تُقَيِّنُ بِالْدِينَةِ إِلاّ أَرْسَلَتْ إِلَى تَسْتَعِيرُهُ بِاللَّهِ فَضْلِ المَّنيحَةِ صَرْثُ المَّني بْنُ بُكَيْدٍ حَدَّثَنَا مالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قالَ نِعْمَ المَنيحَةُ اللَّقْحَةُ الصَّفِي مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِي تَنْدُو بِإِنَاء وَتُرُوحُ بِإِنَاء صَرَثْ عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفُّ وَإِسْمُميلُ عَنْ مالِكِ قالَ نِيمَ الصَّدَّقَةُ صَرَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا ابْنُ وَهِب حَدَّثْنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِيابٍ عَنْ أُنَّسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ تَدِمَ الْمَاجِرُونُ اللَّدِينَةَ مِنْ مَكُنَّةَ وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ يَهْنِي شَيْئًا وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ أَهْلَ

(۱) مِنْكَ (۲) وَالْدَّالِةَ وَغَيْرَهَا (۲) مُلْنِ

الْأَرْضِ وَالْمَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُمْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَ الْهِمِ كُلَّ عام وَ يَكْفُوهُمُ الْعَلَ وَالمَوْنَةَ ، وَكَانَتْ أَمُّهُ أَمْ أَنْسَ أَمْ سُلَمْ ، كَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة ، فَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمْ أَنْسِ رَسُولَ اللهِ عَنَّاقًا (') فَأَعْطَاهُنُ النَّبِي عَنَّ أُمَّ أَيْنَ مَوْلاَنَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ ، قَالَ ابْنُ شِهابَ فَأَخْبَرَ نِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ النَّبيّ لَنَا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ (٢٠ أَهْلِ خَيْبَرَ فَأَنْصَرَفَ إِلَى اللَّهِ ينَذِ رَدَّ الْهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَار مَنَا أَعْهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنْحُومُ مْ مِنْ يَكَارِهِمْ فَرَدَّ النَّبِيُّ إِلَى أُمَّهِ عِذَاتَهَا (٣) وَأَعْطَى (١) رَسُولُ الله عِنْ أَمْ أَعْنَ مَكَانَهُنْ مِنْ حَائِطِهِ \* وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ أَخْبَرَ نَا أَبِي عَنْ يُونُسَ بِهِ ذَا وَقَالَ مَكَانَهُنَّ مِنْ خَالِصِهِ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِي سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلاَهُنَّ مَنيحَةُ الْمَنْزِ ، مامينْ عامِلِ يَعْمَلُ بِحَصْلَةٍ مِنْهَا رَجاء ثَوَابِهَا ، وَتَصْدِيقَ مَوْ عُودِهَا ، إِلاّ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجِنَّةَ ، قالَ حَسَّان فَمَدَدْنَا ما دُونَ منيحة والْمَنْزِ ، مِنْ رَدِّ السَّلاَمِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِماطَةِ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيقِ وَتَحْوِهِ، فَمَا أَسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَسْ عَشْرَةً خَصْلَةً مَرْشُ مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قالَ (٥) حَدَّثَنَى عَطَاهُ عَنْ جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ لِرِجَالِ مِنَّا فُضُولٌ أَرْضِينَ فَقَالُوا نُوَّاجِرُهَا بِالثَّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنَّصْفِ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْمَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا (١٠ أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُنْسِكُ أَرْضَهُ \* وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَى الزُّهْرِيُّ حَدَّتَنَى عَطَاءِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّتَنَى أَبُو سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى النَّبِي (٧) عَلَيْ فَسَأَلَهُ عَنِ الْهَجْرَةِ ، فَقَالَ وَيُحَكَ إِنَّ الْهَجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ ، قالَ نَعَمْ قَالَ فَتُعْطِي صَدَقَتَهَا ، قَالَ نَمَمْ ، قَالَ فَهَلْ تَمْنِيحُ مِنْهَا شَيْئًا ، قَالَ نَمَمْ ، قَالَ فَتَحْلُبُهَا

را) عَدَاقاً (r) قِتَالِ

(٣) عَذَاتَهَا

(؛) فَأَعْطَى

(٠) الْأَوْرَ اعِيُّ عَنْ عَطَّاءٍ (٦) لِيَمْنَتُهَا . هكذا النبطين في البونينة كالتي سدها

(٧) رَسُولِ اللهِ

يَوْمَ وِرْدِهَا (١) ، قالَ نَمَمْ ، قالَ فَأَعْمَلْ مِنْ وَرَاء الْبِحَارِ (١) فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرِكَ مِنْ عَمَى لِكَ شَبْئًا ﴿ وَرَشُّ الْحُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عَمْرُو عَنْ طَأَوْسِ قَالَ حَدَّثَنَى أَعْلَمُهُمْ بِذَاكَ (٣) يَمْنِي ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِ عَلِي خَرَجَ إِلَى أَرْضِ مَهْ تَرْ زَرْعاً ، فَقَالَ لِنَ هُذِهِ ، فَقَالُوا أَ كُتَرَاها فُلاَنْ ، فَقَالَ وف اليونينية بفتعها ولمله الله أما إنَّه لو منتَحَها إيَّاهُ كانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ بَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَمْلُوما باب إذَا قَالَ أَخْدَمْتُكَ هَلْذِهِ الْجَارِيَّةَ عَلَى مَا يَتَمَارَفُ النَّاسُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاس هَٰذِهِ عَارِيَّةٌ ، وَ إِن قَالَ كَسَوْ تُكَ هَٰذَا الثَّوْبَ فَهُو ۚ ( ۖ هِبَةٌ ۚ حَرِّشُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْثِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْا عْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةً فَأَعْطَوْهَا آجَرَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ أَشَعَرْتَ أَنَّ اللهَ كَبَتَ السَكَافِرَ ، وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَرَّاقً فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ المِسِبُ إِذَا تَعَلَ رَجُلُ (٥) عَلَى فَرَس ، فَهُو كَالْمُمْرَى وَالصَّدَقَةِ ، وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيها مَرْشُ الْحُمَيْدِي أَخْبَرَ نَا سُفْيانُ قَالَ سَمِيْتُ مالكاً يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ قالَ (٥) سَمِيْتُ أَبِي يَقُولُ قالَ مُمَّرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَرَأَيْتُهُ يَبَاعُ فَسَأَنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِ (٧) وَلاَ تَعُدُ فِي صَدَقَتَكَ .

ا(۱) ورادها ة ة منون (٤) طاغر (٣) (٥) رَّجُلاً (٦) فقال (٧) تَشْتَرِهِ ة له القوله عز وجل - القوله الم (١٠) إِلَى قُوْلِهِ وَالنَّاوَا الله ويعلَّث كُمُ اللهُ واللهُ بُكُلِّ شَيْء عَلِيمٍ

## بِسْمِ اللهِ النَّحْمَٰنِ النَّحِيمِ ِ كتاب الشهادات

( مَا جَاء فِ الْبَيِّنَةَ عِلَى الْمُدَّعِي ( اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُدَّعِي اللَّهِ عَلَى الْمُدَّعِي إِلَى اللَّهِ عِلَى الْمُدَّعِي إِلَى اللَّهِ عِلَى الْمُدَّعِي إِلَى اللَّهِ عِلَى الْمُدِّعِي إِلَى اللَّهِ عِلَى الْمُدِّعِي إِلَى اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عَلَى المُدَّعِينَ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهِ عَلَى المُدَّعِينَ عِلْمَ اللَّهِ عَلَى المُدَّعِينَ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه أَجَلِ مُسَمَّى فَأَ كُتُبُوهُ (١٠) وَلْيَكْتُبْ يَيْنَكُمْ كَاتِبْ إِلْمَدْلِ وَلاَ يَأْبَكَاتِبْ أَنْ

(١) وَنَوْلِ اللَّهِ عَزَّوْجَلُ (٢) إلى قوله بِمَا تَعْمَلُونَ (۴) رَجُلاً (١) أو مَا عَلَمْتُ (٥) وساق حديث الْإِقَاكِ فَقَالَ النَّبِي عِلَا إِلَّهِ لِأَسَامَة حبن عدله قال أهْلَكَ وَلاَنَعْلَمُ الاَّخَيْراً كَذَا في اليونينية من غيررقم وزقم له في الفرع علامة (٧) ابنُ الرُّبَيْرِ. (A) ابن عبد الله ه (۹) ماقالوا (١٠) أَهْلَكَ (١١) في

يَكْتُبُ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْخَتَّى وَلْيَتَّنِ اللهَ رَبَّهُ وَلاّ يَبْخُس مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَتَّى سَفِيها أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُهُ لِلْ وَلَيْهُ إِلْمَدْلِ وَأَمْنَتُهُ دُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ كُمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأُسْرَأْتَانِ مِمَّنْ تَوْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاء أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُما الْأُخْرَىٰ وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مادُعُوا وَلاَ نَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَفِيراً أَوْ كَبيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلسَّهَادَةِ وَأَذْنَى أَنْ لاَ تَرْ تَا بُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ يُجَارَةٌ عَاضِرَ أَنْ تُدِيرُونَهَا يَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ لَا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَا يَهْتُمْ وَلاَ يُضَارًا كَاتِبْ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا ۖ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بَكُمْ وَأَتَّفُوا اللَّهَ وَيُهَا مُكُمُّ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ، قَوْلُهُ (١) تَمَاكَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ٣٠ شُهَدَاء للهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَ بِينَ إِنْ يَكُنْ غَنيًّا أَوْ فَقَيِرًا ۚ فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَنَّبُّمُوا الْهَوَى أَنْ تَمْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْتُمْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عِمَا تَمْمَلُونَ خَبِيرًا بِالْهِ \* إِذَا عَدَّلَ رَجِلْ أَحَداً (٣) فَقَالَ لاَ نَمْ لَمُ إِلاَّ خَيْراً أَوْ قَالَ ١٠ مَا عَلِيْتُ إِلاَّ خَيْرًا ٥٠ حَرْثُ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ النَّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا أَوْ أَبَانُ (٦) ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهِابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ (٧) وَأَبْنُ السَبِّبِ وَعَلَقْمَةُ بْنُ وَقَّاصِ وَعُبَيْدُ اللهِ (١) عَنْ خَدِيثِ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَ بَنْ حَدِيثِهِمْ يُعَمَدُقُ بَمْضًا حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ (٥) فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْا وَأُسَامَةَ حِينَ ٱسْتَلْبَتَ الْرَحْيُ يَسْتَأْمِرُهُمَا فَ فِرَاقِ أُهَّلِهِ ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فقال: أَهْ لَكَ وَاللَّهُ وَلا تَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا ، وَقَالَتْ بَرِيرَةُ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَنْرًا أَعْمِصُهُ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيةٌ حَدِيثَةُ السَّنَّ تَنَامُ عَنْ عَبِينِ أَهْلِهِا ، فَتُنَّا فِي النَّاجِنُ فَتَأْمُ كُلُهُ ، فَعَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ مِنْ يَمْذِرُنَا مِنْ (١١) رَجُلِ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْشِي فَوَاللهِ ماعَلِمْتُ

مِنْ أَهْلِي إِلاَّ خَيْرًا ، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ (') إِلاَّ خَيْرًا باب شَهَادَةِ الْمُخْتَبِي وَأَجازَهُ عَمْرُو بْنُ حُرَّيْثٍ قَالَ وَكَذَٰلِكَ يُفْعَلُ بِالْكَاذِبِ الْفَاجِي وَقَالَ الشُّعْيُّ وَأَبْنُ سِيرِينَ وَعَطَامِ وَقَتَادَةً السَّمْمُ شَهَادَةٌ ، وَقَالَ (٢) الْحَسَنُ : يَقُولُ لَمْ يشْهِدُونِي عَلَى شَيْءَ وَإِنِّي ٥٦ سَمِنْتُ كَذَا وَكَذَا مِرْشُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُكَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَالِم مُعِنْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمِّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَنْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَأَبَىٰ بْنُ كَمْبِ الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَّانِ النَّحْلَ (\*) الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ مَلِكِيَّ طَفِقَ رَسُولُ اللهِ مَلِكِنَّهِ يَتَّتِقِ بِجُنْدُوعِ النَّخْلِ وَهُو يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ أَبْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ، وَأَبْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعْ عَلَى فراشِهِ ف قَطَيْفَةً لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ ، أَوْ زَمْزَمَةٌ ، فَرَأْتْ أُمُّ أَبْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ يَهِ فَهُو كَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لِأَبْنِ صَيَّادٍ أَىْ صَافِ هَلَذَا كُمَّدُّ، فَتَنَاهِي ابْنُ صَيَّادٍ قالَ رَسُولُ (\* الله عَلِيَّةِ لَوْ تَرَكَمْهُ بَيِّنَ حَرِثُن (\*) عَبْدُ الله بْنُ مُحَدِّدِ حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا جاءتِ أَمْرَأَهُ رِفاعَةَ الْقُرَظيِّ النَّيّ عَلِيَّ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاءَةً فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقٍ فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزُّ كَبِيْرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ أَثْرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفاعَةَ لأحتَّى تَذُوقِ عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوقِ عُسَيْلَتَكِ وَأَبُو بَكْر جالِسْ عِنْدَهُ وَخالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْن الْعَاص بِالْبَابِ يَنْتَظِرِ أَنْ يُوَّذَنَ لَهُ ، فَقَالَ بَا أَبَا بَكْنِ أَلَا نَسْمَعُ إِلَى هٰذِهِ ما يَجْهُنُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيُّ عَلِيُّ اللَّهِ اللَّهِ مَا عَلِينًا اللَّهِ مَا عَلِينًا النَّبِيُّ عَلَيْكِ اللَّهِ الْعَرُونَ ما عَلِينًا ذَلِكَ (١) يُحَكُّمُ بِقَوْلِ مِنْ شَهِدَ ، قالَ الْجُمَيْدِيُّ هَٰذَا كَمَا أَخْبَرُ بِلاَلْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ صلَّى فِي الْكُمَّنِيِّةِ ، وَقَالَ الْفَصْنُلُ لَمْ يُصَلِّ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلِإَلِ ، كَذَٰلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِفُلَانِ عَلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْ عَمِ وَسَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخْيِمِا ئَةَ يُقْضَى ١٠٠٠

(۱) نبه (۳) وكان (۳) ولكن (۲) الله في النبي النبي النبي (۱) النبي

رُائدة كذا في الفسطلاني

مَرْثُ حِبَّانُ أَخْبَرَ نَا عَبُّهُ الله أُخْبَرَ نَا مُعَرُّ بِنُ سَعِيدٍ بْن أَبِي حُسَيْنِ قالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ الحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أَبْنَةً لِأَبيإِهَاب ابْنِ ءَزيز (١) فَأَتَنَّهُ أَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ ما أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَمْ تِنِي وَلاَ أَخْبَرْ تِنِي فَأَرْسَلَ إِلَى آلَ أَبِي إِهَابٍ يَسَأَلُهُمْ (") فقالُوا ما عَلِمْنَا (٣) أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِلْ كَيْفَ وَتَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَدَعَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ السِب وَقُولُ ٱللهِ تَمَالَى : وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَمِمَّنْ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ مَرْشُ الحَكُمُ بْنُ نَافِيمٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى مُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ بن عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُنْبَةَ قَالَ سَمِيْتُ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ أَنَاسًا كَانُوا يُوخْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَزْلِيُّ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ أَنْقَطَعَ وَإِنَّا نَأْخُذُ كُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ ، فَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَ آبِهِ شَيْ اللهُ يُحَاسِبُهُ ( ) في سَرِيرَ آبِهِ ، وَمَنَ أَظْهَرَ لَنَا سُوأُ ( ) نُصِدِّقْهُ ، وَإِنْ قالَ إِنَّ سَرِيرَ لَهُ حَسَنَةٌ مَرْشُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثابتٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ مُرَّ عَلَى النَّبِّ مِينَّازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ، ثُمَّ مُنَّ بَأُخْرى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا أَوْ قَالَ غَيْرَ ذُلِكَ ، فَقَالَ وَجَبَتْ ، فَقَيِلَ يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ لِمُذَا وَجَبَتْ وَ لِمُلْذَا وَجَبَتْ ، قالَ شَهَادَةُ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ (٦) شُهَدَاءُ اللهِ في الْأَرْضِ حَرْثُ مُولَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ أَتَيْتُ اللَّدِينَةَ وَقَدُّ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ وَكُمْ كَيُوتُونَ مَوْتَا ذَرِياعا كَفَلَمْ إِلَى مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۚ فَرَتْ جَنَازَةٌ ۚ فَأَ ثَنِيَ ۚ ۖ خَيْرٌ ، فَقَالَ مُمَرُّ وَجَبَتْ

را) عُرَّرْ . قال ابن الاثير وغنيره أبو اهاب بن عزيز بنتج الهينالمملة بخلاف ماضبطه أبو ذر غن الحموى والمستعلى اله ملخصا من اليونينية

(٣) فَيَسَأَلُهُمْ

(٢) مأعَالِمْنَاهُ

(٤) يُحَاسِبُ م

(ه) نَشَرًّا حس

(٦) المُؤْمِنِينَ

(٧) فَأَنْنِيَ خَبْراً

(٨) بِالثَّالِثِ

قوله باب تمديل كذائى نسخة سيدى عبد الله يجر تعديل وصوب فضلاء الازهر رفعه يجمل اضافة باب للجبلة كتبه مصحيعه

بِأُخْوَى فَأْ ثَنِيَ خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَّتْ ، ثُمَّ ذُرّ بِالثَّالِيَّةِ فَأْ ثَنِيَ شَرًّا فَقَالَ وَجَبَّتْ فَقُلْتُ ما " وَجَبَتْ يَا أُمِيرَ اللُّومِنِينَ ، قالَ قُلتُ كَا قالَ النَّبِي مُ اللَّهِ أَنَّكُما مُسْلِم فَهُم لَهُ أَرْبَعَةُ مِخْيِر أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ ، قُلْنَا وَثَلَاثَةٌ " قَالَ وَثَلَاثَةٌ "، قُلْتُ وَأَثْنَانِ قَالَ وَأَثْنَانِ أَمْمَ لَمْ نَسْأَلَهُ عَنِ الْوَاحِدِ فِي إِلْهُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْأَنْسَابِ، وَالرَّضَاعِ الْسُتَفَيِضِ، وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ؛ وَقَالَ النَّبِي عَلَيْتِ أَرْضَعَنْنِي وَأَمَّا سَلَمَةَ ثُورَيْبَةٌ وَالتَّثَبَنْتِ فِيهِ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً أَخْبَرَنَا الْحَسَكَمُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مالكِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ النَّ ليثرِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتِ ٱسْتَأَذَنَ عَلَى أَفْلَحُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ ، فَقَالَ أَتَحْتَجبنَ مِنّى وَأَنَا اَ حَمُّك ، فَقُلتُ وَكَيْفَ ٣٠ ذٰلِكَ ، قالَ ٣٠ أَرْضَمَتْكِ أَمْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي ، فَقَالَتْ السَّانَةُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلِي فَقَالَ صَدَقَ أَفْلَحُ أَنْذَنِي لَهُ حَرَثُ مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرِ اهِيمَ حُدَّثَنَا آهَامُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْ فِي بِنْتِ عَمْنَ الْتَعِلُ لِي يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ (٤) ما يَحْرُمُ مِنَ النّسب هِيَ بِنْتُ (٥) أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ حَرِّثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ اَ مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الله بن أبي بَكْرِ مَنْ عَمْرَةَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّهْنِ أَنَّ مائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبيِّ عَلِيَّ أَخْبَرَتُهَا أَنَّ رَسُولَ ٥٠ اللَّهِ عَلِيَّ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا تَعْمِتْ صَوْتَ رَجُل يُسْتَأْذِنُ في يَنْتِ حَفْصَةَ قالَتْ عائِشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أُرَاهُ فُلاَناً لِمَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةٌ يَا رَسُولَ ٱللهِ هُذَا رَجُلْ يَسْتَأْذِنُ فَى بَيْتِكَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيلًا أَرَاهُ فُلاَنَّا لِمَمَّ حَفْصَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَتْ عائِشَةُ : لَوْ كَانَ فُلاَنْ حَيا لِمَمَّا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ هَلَيَّ ، فَقَال رَستُولُ اللهِ عَلِيَّ نَمَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ ثُحُرَّمُ ﴿ (٧) مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ ﴿ مَدَّثُنَا ثُمَّدُ بْنُ كَيْمِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ أَشْمَتَ بْنِي أَبِي الشَّعْثَاء عَنْ أَلِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْمِا قَالَتْ دَخَلَ عَلَى اللَّبِيُّ عَلَيْهِ وَعِنْدِي رَجْلُ

(1) وما (2) كِنْبُ (1) قال (3) الرَّمْنَاعَةِ (4) الرَّمْنَاعَةِ (b) الرَّمْنَاعِةِ (c) الرَّمْنَاعِةِ (d) الرَّمْنَاعِةِ (e) الرَّمْنَاعِةِ

قال ( ) يَا عائيمَة مَنْ هُلِذًا ، قُلْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قالَ يَا عائِشَةُ : أَنْظُونَ مَن إِخْوَانُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْجَاعَةِ \* تَابَعَهُ ابْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ سُفْيَانَ بِاسِ شَهَادَةِ القَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي ، وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى (٢٠ : وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولِنَاكَ مُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا ، وَجَلَدَ مُمَرُّ أَبَا بَكْرَةً وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدِ وَنَافِعًا بقَذْفِ الْمُعْيرَةِ ، ثُمَّ أَسْتَتَابَهُمْ ، وقالَ مَنْ تَابَ قَبلتُ شَهَادَتَهُ ، وَأَجازَهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عُتْبَةَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْد الْعَزِيزِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْدٍ وَطَاوُمَنْ وَتُجَاهِدٌ وَالشَّعْبَي وَعِكْرِمَةُ وَالزُّهْرِيُّ وَتُحَارِبُ بْنُ دِتَارٍ وَشُرَيْحٌ وَمُعَاوِيَّةً بْنُ قُرَّةً ، وَقَالَ أَبُو الرِّ نَادِ الْأَنْرُ عِنْ دَنَا بِالْدِينَةِ إِذَا رَجَعَ الْقَادِفُ عَنْ قَوْلِهِ ، فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُه ، وَقَالَ الشَّعْيُ وَقَتَادَهُ إِذَا أَكُذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ ، وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ ، وَقالَ الثَّوْرِيُّ إِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ ، أَيْمَ أُوْتِقَ جازَتْ شَهَادَتُهُ ، وَإِنِ اسْتُقْضِيَ الْحَدُودُ فَقَضَا يَاهُ جائِزَةٌ \* وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ ا لَا تَجْوُزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ وَإِنْ تَابَ، ثُمَّ قَالَ لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ بِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ، فَإِنْ ا تَزَوِّجَ بِشَهَادَةٍ مَحْدُودَيْنِ جازَ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ لَمْ يَجُزْ، وَأَجَازَ شَهَادَةَ الْحَدُّودِ وَالْعَبَّدِ وَالْأَمَةِ لِرُوَّيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ وَكَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ ، وَقُدُّ بَنَيُ النَّيُّ عِلِيِّ الزَّانِيَ سَنَةً ، وَنَهِي النَّبِيُّ عَلِيَّةً عَنْ كَلاَم سَعْد بْنِ مالِكِ وَصَاحِبَيْهِ حَتَّى مَضَى خَسُونَ لَيْلَةً مَرْشُ إِسْمُمِيلُ قالَ حَدَّثَني ابْنُ وَهُب عَنْ يُونُسَ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَني يُونُسُ عَنِ ابْن شِهِابِ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بِيْرِ أَنَّ أَمْرَأَةً سَرَقَتْ في عَزْوَةِ الْفَتْح َ فَأَتِيَ بِهَا رَسُولُ ٱللهِ عِلِيِّةِ ثُمَّ أَمَرَ <sup>(٣)</sup> فَقُطِعَتْ يَدُهَا ، قالَتْ عائِشَةُ خَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَتَزَوَّجَتْ وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَرْشَا يَحْيي ا بْنُ بُكَنِيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ زَيْدِ بْنَ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ أَمْرَ فِيمَنْ زَنَّى وَكُمْ مُخْسِنْ

ب لأيشهد على شهادة جور إذا أشهد مرش عَبْدَانُ أَخْبَرُ أَا عَبْدُ اللَّهِ أُخْبَرَ نَا أَبُوحَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ سَأَلَتْ أَنَّى أَبِي بَعْضَ إِلَوْهِبَةِ لِي مِنْ مالِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي فَقَالَتْ لاَ أَرْضَى حَتَّى نُشْهِدَ النَّبِيُّ مِلْكِ إِنَّ فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلاَمْ فَأَنَّى بِيَ النِّبِيُّ وَإِلَّهُ فَقَالَ إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَ لَتْنِي بَعْضَ المَوْهِبَةِ لِهَلْذَا ، قالَ (" أَلْكَ وَلَهُ سِواهُ قالَ ا نَمَمْ ، قَالَ فَأْرَاهُ قَالَ لاَ نُشْهِدْ نِي عَلَى جَوْدٍ ، وَقَالَ أَبُو (٣ حَرِيزِ عَنِ الشَّعْبِيِّ لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ صَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةً قالَ سَمِيْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّب قَالَ سَمِينَتُ مِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَيْلِيَّ خَيْرُكُمُ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لاَ أَدْدِي أَذَ كَرَ النَّبِي عَلِي بَنْدُ (٣) قَرْ فَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ، قَالَ النِّيمُ عَلِيِّتِهِ إِنَّ بَعْدَكُمُ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلاَ يُوأُ تَمَنُونَ وَيَشْهِدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ (٤) وَلاَ يَفُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ مَرْثُنَ مُجَدِّدُ بنُ كَثِيرِ وْ أَخْبَرُ نَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِرْكِيَّةِ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْ نِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمُّ يَجِيءٍ أَفُوام تَسْبُقُ شَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ، قالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَاثُوا يَضْرِ بُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْمَهْدِ اللَّهِ عَلَّ صَافِيلَ في شَهَادَةِ الزُّورِ ، لِقَوْلِ (\*) اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَالَّذِينَ لاً يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَكِتْهَانِ الشَّهَادَةِ وَلاَ (٦) تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آيْمُ ِ فَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ مِمَا تَهْمَأُونَ عَلِيمِ ۚ تَلْوُوا أَنْسِنَتَكُمْ ۚ بِالشَّهَادَةِ ۚ **صَرْتَتَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُ**نيرٍ وَهُمْ وَهُمْ بَنَ جَرِيرٍ وَعَبْدَ المَلِكِ بْنَ إِبْرَاهِيم ، قالاً حَدَّثنا شَعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن أَيْ بَكُولًا بْنِ أَنَّسُ عَنْ أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِي عَلِيَّ عَنِ الْكَبَّامُ قالَ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ \* وَعُقُونُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَسَهَادَةُ الزُّورِ ، تَا بَعَهُ غُنْدَرْ

ما تقال (۲) تقال (۲) توله وقال أبو حريز الخ هذه الجلة ثبنت فى اليونينية هنا وقبل توله حدثنا عبدال ضب عليهاهناكووضع عليها علامة السقوط (۲) بعد قر نيو مرورة (٤) يتذرون

(٠) لِقَوْلِكِمْ (١) لِقَوْلِهِ وَلاَ تَكَنْهُواْ (١) لِقُولِهِ وَلاَ تَكَنْهُواْ زَالَ يُكرِّرُهُ مَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ \* وَقَالَ إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا الجُرَيْرِيُ حَدِّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَلَى سِبُ شَهَادَةِ الْأَعْنِي وَأَنْهِ وَنِكَاّحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَمَتِهِ وَقَبُولِهِ فَى التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ ، وَمَا يُمْرَفُ بِالْأَصْوَاتِ ، وَأَجازَ شَهَادَتَهُ قاسِمٌ وَالحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُ وَعَطَاء ، وقالَ الشَّعْبِيُّ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عافلاً ، وقالَ الشَّعْبِيُّ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عافلاً ، وقالَ المَّعْبِي : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عافلاً ، وقالَ المُحْبِي : أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبْاسٍ لَوْ شَهِدَ عَلَى الْحَكَمُ : رُبَّ شَيْء تَجُوزُ فِيهِ ، وقالَ الرَّهْرِيُ : أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبْاسٍ لَوْ شَهِدَ عَلَى الْحَدَى الْفَحْرِ ، وَكَانَ ابْنُ عَبْاسٍ يَبْعَثُ رَجُلاً إِذَا غابَتِ الشَّسُ أَفْطَرَ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَاسٍ يَبْعَثُ رَجُلاً إِذَا غابَتِ الشَّسُ أَفْطَرَ ، وَيَسْأَلُ عَنِ الْفَحْرِ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَاسٍ يَبْعَثُ رَجُلاً إِذَا غابَتِ الشَّسْ أَفْطَرَ ، وَيَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَأَبُو عَامِرٍ وَبَهْنُ وَعَبْدُ الصَّدِ عَنْ شُعْبَةً وَرَثْنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْفَضَلِ

حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عِنْ أَبِيهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ النّبي

عَنِينَ أَلاَ أُنَبِئُكُمْ بِأَكْبِرِ الْكَبَائِرِ ثَلاَثًا، قَالُوا بَلَى بَا رَسُولَ اللهِ: قَالَ الْإِشْرَاكُ

بِأُللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِيًّا ، فَقَالَ : أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ ، قالَ فَا

عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ أَخْبَرَ أَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ

عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ عَلِيَّ رَجُلاً يَقْرَأُ فِي المُسْحِدِ، فَقَالَ رَجَّهُ اللهُ: لَقَدْ أَذْ كَرَبِي

كَذَّاْ وَكُذَّا آيَةً أَسْقَطَتُهُنَّ مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا ، وَزَادَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عائِشَةَ

تَهَجَّدَ النَّبِيُّ مِبْكَّةٍ في بَيْتِي فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّى في المَسْجِدِ فَقَالَ يَاعائِشَةُ أَصَوْتُ

عَبَّادٍ هٰذَا ، قُلْتُ نَعَمْ : قَالَ اللَّهُمَّ أَرْحَمْ عَبَّادًا صَرَثْنَ مَالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَ لَا ابْنُ شِيابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَدْدِ اللهِ بْنِ

عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ النِّي مِلْكِيَّ إِنَّ بِلاَلاَّ يُؤَذِّنُ بِلَيْلِ فَكَكُلُوا وَأَشْرَ بُوا حَتَّىٰ

(۱) فقالت مه 8 (۲) مُتنفَهِ

يُؤُذِّذَ ، أَوْ قَالَ حَتَّى نَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلاً أَعْلَى لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ أَصْبَعْتَ طَرْشَ إِيادُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا حاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيْوبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ تَخْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَلِينَ أَفْهِيةٌ فَقَالَ لِي أَبِي تَخْرَمَةُ ٱنْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُمْطِينَا مِنْهَا شَبْئًا فَقَامَ أَبِي عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمْ فَعَرَفَ النَّبُّ عِبْلِيِّ صَوْ تَهُ خَرَجَ (١) النَّبِيُّ عَلِيلِهِ وَمَعَهُ قَبَاهِ وَهُو يُرِيهِ عَاسِنَهُ وَهُو يَقُولُ: خَبَاتُ هَذَا لَكَ ، خَبَأْتُ هَذَا لَكَ بِالسِّبُ شَهَادَةِ النِّسَاء ، وَقُوْ لِهِ تَمَالَى : فإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلْ وَأَمْرَأْتَانِ مَرْثُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَا مَحَدُ بْنُ جَمْفَرِ قَالَ أَخْبَرَ نِي زَيْدٌ عَنْ عِياضٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْحُدُّرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ (٢) النَّيِّ عَلَيْ قَالَ أَلَبْسَ شَهَادَةُ المَوْأَةِ مِثْلَ نِصْف شَهَادَةِ الرَّجُل ، قُلْنا (٣) بَلَى : قالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصاَنِ عَقْلِها باب شَهَادَةِ الْإِماء وَالْمَبِيدِ ، وَقَالَ أَنَسُ شَهَادَةُ الْمَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلاً ، وَأَجازَهُ شُرَيْحُ وَزُرَارَةُ بْنُ أُوفَى ، وقالَ ابْنُ سِيرِينَ شَهَادَتُهُ جائرَةٌ إِلاَّ الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ وَأَجازَهُ الْحَسَنُ وَ إِبْرَاهِيمُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ ، وَقَالَ شُرَيْخٌ كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيدٍ وَ إِماءٍ حَرْثُ أَبُو عاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَعْيِي بْنُ سَمِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِالَ سَمِيْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ حَدَّثَني عُقْبَةُ ابْنُ الحَارِثِ أَوْ سَمِيْتُهُ مِنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيىٰ بِنْتَ أَبِي إِهابِ قالَ كَجَاءَتْ أُمَةٌ سَوْدَاهِ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُ كُمَا فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِي عَلِيُّكُمْ فَأَعْرَضَ عَنِّي قالَ فَتَنَكَّيْتُ فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ ، قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ (١) قَدْ أَرْضَمَتْ كُمَّا فَنَهَاهُ عَنْهَا . ماسب شهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ مِرْمِن أَبُو عاصِم عِنْ مُمَرّ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ الحَادِثِ قالَ تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً فَجَاءِتِ أَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا

(۱) خرج (۲) قالَ النَّبِيُّ (۲) قالَ (٤) أَمَّمَا (۲) قَلْنَ (٤) أَمَّمَا فَأْتَبِنْتُ النَّبِي مِنْكِ فَقَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ دَعْهَا عَنْكَ أَوْ نَحْوَهُ (١)

باسب تُعَديلِ النِّسَاء بَمْضِهِنَّ بَمْضاً حَرْثُ أَبُو الرّبيعِ سُلَيْانُ بْنُ دَاوُدَ وَأَفْهَـ مَنِي بَعْضَهُ أَخْمَدُ (٢) حَدَّثَنَا فُلَيْح بْنُ سُليْانَ عَنِ ابْنِ شِيابِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَة ابْنِ الزُّ بَيْرِ وَسَمِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصِ اللَّيْتِيِّ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً عَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِّ مِلْكِنْ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأُهَا اللهُ مِنْهُ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكُلَّهُمْ حَدَّثَنِي طَأَئِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا وَ بَعْضَهُمْ أُوعَى مِنْ بَعْضِ، وَأَثْبَتُ لَهُ أُفْتِصاصاً، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَني عَنْ عَائِشَةً ، وَ بَمْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا ، زَعَمُوا أَنَّ عَائِشَهَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ ٣ بِهَا مَعَهُ فَأَفْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا خَفَرَجَ سَهْمِي خَفَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ ما أُنْزِلَ ٱلْحِيجَابُ ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِ وَأُنْزَلُ فِيهِ ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَخَ رَسُولُ اللهِ عَلِي مِنْ غَزْ وَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ وَدَنَوْ نَا مِنَ اللَّهِ ينَةِ ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بالرَّحِيلِ ، فَمَشَبْتُ حَتَّى جاوَزْتُ الجَبْشَ ، فَامَّا قَضَبْتُ شَأْنِي ، أَفْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ ، فَلَمَسْتُ صَدْرِي ، فَإِذَا عِقْدْ لِي مِنْ جَزُّعِ أَظْفَارٍ (١) قَدِ أَنْقَطَعَ ، فَرَجَعْتُ فَأَلْتَمَسْتُ عِقْدِي خَنِسَنِي أَبْتِنَاوَهُ ، فَأَنْبِلَ الَّذِينَ يَرْكَالُونَ (٥) لِي فَأَحْتَمَلُوا هَوْدَجي فَرَحَانُوهُ (٢) عَلَى بَمِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ ، وَكَانَ النَّسَاءِ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا كُمْ يَتْقُلْنَ ، وَكُمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ ، وَإِنَّا يَأْ كُلنَ الْمُلْقَةَ مِنَ الطَّمَامِ ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرٍ الْقَوْمُ ، حِينَ رَفَعُوه ثِقِلَ الْهَوْدَجِ فَأَحْتَمَانُوهُ ، وَكُنْت جَارِيَةً حَدِيثَةً السِّنَّ فَبَغَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا فَوَجَدْتُ عِنْدِي بَعْدَ مَا أَسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فِخَنْتُ مَنْزِكُمُ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدْ ، فَأَتَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ ، فَطَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي (٧٠

(٤) ظَفَارِ

(ه) أبرَ خُاوُنَ قال عباض وَرَ حَلْثُ الْبَعِيرَ عَفْف شددت عليه الرحل ومنه يرحاون لى فى حديث الافك وعند الحافظ أبي. ذر يُرَحُّونَ مشدداً ولم أره فى ساتر تصرفانه الا غفناً اه من اليونينية بخط البونيني ملخصاً

> (٦) فر حاوه ه ما ميو

(٧) سَبِنَقْدُو نَنِي

فَيَوْجِمُونَ إِنَّى ، فَيَهْنَا أَنَا جَالِسَةٌ غَلَبْتْنِي عَيْنَاىَ فَنِمْتُ ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّل السَّلَيْ، ثُمَّ الذَّ كُوانِيْ مِنْ وَرَاءِ الجَيْش، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَاتُمْ فَأَتَانِي ، وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ ٱلْحِجَابِ ، فَأَسْتَيْقَظْتُ بِأَسْتِرْجَاعِهِ حِينَ (١) أَنَاحَ رَاحِلَتُهُ فَوَ طَيٌّ يَدَهَا فَرَكِبْتُهَا فَأَنْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أُتَبْنَا الجَيْشَ بَمْــدَ ما نَرَكُوا مُعَرَّسِينَ في نَحْر الظَّهِيرَةِ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِي تَولَّى الْإِفْكَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِيَّ ابْنُ سَلُولَ ، فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ فَأَشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا يُفِيضُونَ (٢) مِن قَوْلِ أُصِمَابِ الْإِفْكِ ، وَ يَرِيبُنِي فِي وَجَمِي أَنِّي لاَ أَرَى مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَمْرَضُ ، إِنَّمَا يَدْخُلُ فَيُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَقُولُ (''كَيْفَ ثِيكُمْ لا أَشْمُ الشَّيْءِ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى تَقَهْتُ خَوْرَجْتُ أَنَا وَأُمْ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِمِ مُتَبَّرَّ رُنَا(٥) لاَ تَخْرُجُ إِلاَّ لَيْلاً إِلَى لَيْل ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا ، وَأَرْزُنَا أَمْرُ الْمَرَبِ الْأَوْلِ فِي الْبَرِّيَّةِ أَوْ فِي التَّنَزُهِ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمْ مِسْطَحٍ بِنْتُ أَبِي رُهُمٍ أَغْشِي فَمَنْكُرَتْ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَمِسَ مِسْطَحْ ، فَقُلْتُ كَمَا بِنُسَ ما فُلْتِ أَتَسُبِّينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا ، فَقَالَتْ يَا هَنْتَاهُ أَكُمْ تَسْمَمي ما قالُوا ، فَأَخْبَرَ ْتَنِي بِقَوْلِ أَهْل الْإِفْكِ فَأَزْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى (٦) مَرْضِي ، فَلَمَّا رَجَعْت إِلَى بَيْتِي ، دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ تِيكُمْ ، فَقُلْتُ أَنْذَنْ لِي إِلَى أَبَوَى قَالَتْ وَأَنَا حِينَئِذِ أُرِيدُ أَنْ أَسْنَيْقَنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبِلِهِمَا فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيْ ۖ فَأَتَيْتُ أَبَوَى ، فَقُلْتُ لِأُمِّي مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ (٧) فَقَالَتْ يَابُنَيَّةُ هَوّ فِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّأَنَ فَوَ اللهِ لَقَالَما كانت أَمْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيَّنَّةٌ عِنْدَ رَجُّلِ يُحِيِّهُا وَلَمَا ضَرَائُ إِلاَّ أَكْثَرُنَ عَلَيْهَا ، فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ وَلَقَدْ بَتَحَدَّثُ (٨٠ النَّامُ بهٰذَا ، قالَتْ فَبَتُّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لاَ يَرْ قَأْلِي دَمْعُ وَلاَ أَكْتَمِلُ بِنَوْمٍ ، ثُمُّ أَصْبَحْتُ قَدَما رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبِ

·(v) النَّاسُ بو

ن اکنگ (۸)

عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ كَمْمْ ، فَقَالَ أُسامَةُ أَحْلُكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلاَ نَمْ لَمُ وَاللهِ إِلاَّ خَبْرًا ، وَأَمَّا عَلِي بنُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ يُضَيِّق (١) اللهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَسَلِ الجَارِيَةَ تَصْدُفْكَ ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ بريرة فَقَالَ يَابَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ فِيهِا شَيْئًا يَرِيبُكِ ، فَقَالَتْ بَرِيرَةُ : لاَ وَالَّذِي بَمَثَكَ بِالْحَقّ إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْراً أَعْمِصُهُ عَلَيْهَا (٢) أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنِ الْمَجِينِ فَتَأْتِي الْدَّاجِنُ فَتَأْ كُلُهُ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ يَوْمِهِ ، فَأَسْتَمْذَرَ مِنْ اللهِ عَلَيْهَا قَطُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبَى " ابْنَ سَلُولَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ يَعْذُرُ نِي مِنْ رَجُلِ بَلَغْنِي ال أَذَاهُ فِي أَهْلِي ، فَوَاللَّهِ عَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ خَيْرًا ، وَقَدْ ذَ كَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ اللهِ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ خَيْرًا ، وَقَدْ ذَ كَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ اللهِ اللهُ أَنَا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ مَعِي ، فَقَامَ سَعْدُ (٣) بْنُ مُمَاذٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا فَاللهِ أَعْدُرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَّ بْنَا عُنْقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنْ (٥) الْخَزْرَجِ أَمَرْ تَنَا فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرَكَ ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُو سَيْدُ الخَرْرَجِ ، وَكَانَ قَبْلَ ذَٰلِكَ رَجُلاً صَالِمًا ، وَلَكْنِ (٦) أَحْتَمَكَتُهُ الحَمِيَّةُ ، فَقَالَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ (٧) لاَ تَقْتُ لُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ الحَضَيرِ (٨) فَقَالَ كَذَبْتَ لَمَوْ اللهِ ، وَاللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمَنَافِقِينَ ، فَثَارَ الحَيَّانِ اللهِ وَيَوْمِي الْأُوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى مَمُّوا وَرَسُولُ اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَلَ خَفَضْهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ وَبَكَيْتُ بَوْمِي لاَيرْ قَأْلِي دَمْعٌ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ فَأَصْبَحَ عِيْدِي أُبُواَى قَدْ (١٠ بَكَيَتُ لَيْلَتَيْنِ (١٠ وَيَوْمًا (١١ حَتَى أَظُنُّ أَنَّ الْبُكَاء فالِقَ كَبدى، قالتْ فَبَيْنَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَنْكِي إِذِ أَسْتَأْذَنَّتِ أَمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَار فَأَذِنْتُ

لَمَا خَلَسَتْ تَبْكِي مَنِي ، فَيَنْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِي خَلَسَ وَلَمْ

وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ حِينَ أَسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ يَسْتَشِيرُهُمَا في فِرَاقِ أَهْلِهِ فَأَمَّا أُسَامَة فَأَسْارَ

(١) لم يُضَيِّنُ عَلَيْكَ (٠) مِنْ إِخْوَ انِنَا الْحَوْرَجِ (٨) حَشَيْرِ (٩) وقد

يَجُلُسِ عِنْدِي مِنْ يَوْمِ (") قِيلَ فِي (") ماقِيلَ قَبْلَهَا وَتَدُّ مَكُنَّتَ شَهْرًا لاَ يُولَى إِلَيْهِ قَى شَأْنِي شَيْءٍ ٣ ، قَالَتْ فَقَشَمِ لَدُهُمْ قَالَ يَاعَائِشَةُ فَإِنَّهُ بَلَنَنِي عَنَكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِينَةً فَسَيُرَ ثُكِ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَنْتِ \* فَأَسْتَغْفِرِي اللَّهُ وَتُوبِي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتَرَكَ بِذَنْبِهِ مُمَّ تَأْبَ تَأْبَ اللهُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ أَللهِ عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْنِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً ، وَقُلْتُ لِأَ بِي أَجِبْ عَنَّى رَسُولَ ٱللهِ عَلِينَ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَذْرَى مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَلِينَ فَقُلْتُ لِأُمِّى أَجْلِي عَنَّى رَسُولَ اللهِ مِنْ فِيها قَالَ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولَ لِرَسُولِ اللهِ مِنْكِيَّ قَالَتْ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنَّ لاَ أَقْرَأً كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ ، فَقُلْتُ إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِينتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُم ما ا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ وَوَقَرَ فِي أَ نُقُسِكُمْ وَصَدَّفْتُمْ بِهِ ، وَاَئَنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ ` وَاللَّهُ يَمْدُمُ إِنِّي لَبَرِينَةُ لَا تُصَدِّقُونِي (٥) بذلك ، وَاشِّ أَعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّي ، وَاللهِ ما أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلاَّ أَبَا يُوسُفَ إِذْ قالَ: فَصَبْرٌ جَهِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ ، ثُمَّ تَحَوَّلْتُ عَلَى فِرَاشِي ، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ أُ بِبَرَّ نَّبِي اللهُ وَلَكُنِ وَاللهِ مَا ظُنَنْتُ أَنْ أَيْنُولَ فِي شَأْنِي وَحْيًا وَلَا نَا أَحْقُرُ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يُتَكُمِّم إِللَّهُ آنَ فِي أَنْ يَكُ فَ أَنْ يَرَى وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّة فِي النَّوْمِ رُوَّ يَا يُبِرَّثُنِي ٥٠ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا رَامَ عَبْلِسَهُ وَلاَّ خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ ٣ فَأَخَذَهُ ما كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرْحاء حُتَّى إِنَّهُ لَيَتَّحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الجُمَّانِ مِنَ الْمَرَقِ فِي يَوْمِ سَاّتِ ، فَلَمَّ اسُرِّي عَنْ رُسُولِ اللهِ عَلِيِّةِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَ أُولَ كَلِيةً تَكَلَّم بِهَا أَنْ قَالَ لِي يَاعَا يُشَهُ أَخْمِدِي اللَّهُ فَقَدْ بَرَّ أَكِ اللهُ فَقَالَتْ (٨) لِي أَمَّى نُومِي إِلَى رَّسُولِ اللهِ عَرَّاكِمْ فَقُلْتُ لاَ وَاللهِ لاَ أَثُومٌ إِلَيْهِ ، وَلاَ أَعْمَدُ إِلاَّ اللهَ ، وَ فَأَنُّولَ اللَّهُ تَمَالًى: إِنَّ الَّذِينَ حِاوًّا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ الْآيَاتِ ، فَلَمَّا أُنزَلَ اللهُ

(۱) مِنْ يَوْمُ (۲) لَّى (۳) بِشَىٰهُ (۲) لَّى (۳) بِشَىٰهُ (۱) بِذَنْبِ (۱) لِلْأَنْصِدُ فُو الْنِي (۱) تَبْرِ نَبِي فَوَ الْنِي (۲) تَبْرِ نَبِي فَوَ اللَّهِ (۷) الْوَحْيُ (۸) قالت

هٰذَا فِي بَرَاءِتِي قَالَ أَبُو بَكُنِ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَعَ إِبْنِ أْثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَاللهِ لاَ أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا (١) أَبَداً بَعْدَ مَاقَالَ لِمَا يُشَةَ فَانْزَلَ اللهُ تَمَالَى : وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمُ وَالسَّمَةِ (٢) إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: بَلِّي وَاللَّهِ إِنِّي لَاحِبُ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي ، فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ إِلَّذِي كَانَ أَجْرى عَلَيْهِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَسْأَلُ (٣) زَيْنَبَ بنْتَ جَعْشِ عَنْ أَمْرِي ، فَقَالَ يَا زَيْنَبُ ما عَلِمْتِ ما رَأَيْتِ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ أَحْمِي سَمْى وَ بَصَرى وَاللهِ ما عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلاَّ خَيْرًا قَالَتْ وَهْيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ \* قالَ وَحَدَّثَنَا فُكَيْحٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِمَةً وَعَبْدِ ٱللهِ بْنِ الرُّ بَيْرِ مِثْلَهُ \* قالَ وَحَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّ هُنِ وَ يَحْيىٰ بْنِ سَمِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ تُحَمَّد ابْن أَبِي بَكْرِ مِثْلَةُ عِلْبُ إِذَا زَكِّي رَجُلُ رَجُلاً كَفَاهُ وَقَالَ أَبُو جَمِيلَةَ وَجَدْتُ مَنْبُوذًا ۚ فَلَمَّا رَآنِي مُمَرُ قَالَ عَنْي الْنُوَيْرُ أَبُولُ ۚ كَأَنَّهُ يَشَّهُمْنِي قَالَ عَريني إِنَّهُ رَجُلُ ۗ صَالِح ُ قَالَ كَذَاكَ أَذْهَبْ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ **عَرَثْنَ** (<sup>4)</sup> ابْن (<sup>0)</sup> سَلَامٍ أَخْبَرَنَا (<sup>1)</sup> عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ الْحَدَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَثْنَىٰ رَجُلُ عَلَى رَجُل عِنْدَ النَّيِّ مَرْكِمْ فَقَالَ وَ يُلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبكَ مِرَارًا ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مادِحاً أَخاهُ لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلاَنا وَاللهُ حَسِيبُهُ وَلاَ أَزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَداً أَحْدِبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَٰلِكَ مِنْهُ لِا مايُكُورَهُ مِنَ الْإِطْنَابِ فِي الدَّحِ وَلْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ مُ صَرِّتُنَا مُحَدَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِسْمُ إِلْ بْنُ زَكِرٍ يَّاء حَدَّثَنَا (٧) بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ سَمِعَ النَّبِي مِلِكُ رَجُلاً مُثْنِي عَلَى رَجُل وَ يُطْرِيهِ في مَدْحِهِ (^) ، فَقَالَ أَمْلَكُتُمْ أَوْ قَطْنَتُمْ ظَهَرَ الرَّجُلِ بِالْبُ مُلُوغِ الصَّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ وَفَوْلِ اللَّهِ

(۱) بشیء (۱) بشیء (۳) آن یوائوا (۳) سال (۱) حدای

(۰) مُحَدِّدُ بْنُ سَلَامِ (۲) حدثنا (۷) حدثنی آن

ر(٨) في الكوح

تَمَالَى " : وَإِذًا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْخُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ، وَقَالَ مُغْيِرَةُ أَحْتَلَمْتُ وَأَنَا ابْنُ إِنْهَيْ عَشْرَةً سَنَةً وَمُبُوعُ النَّسَاءِ فِي الْحَيْضِ (" لِقَوْلِهِ عَزٌّ وَجَلَّ : وَاللَّائَى يَئْسِنَ مِنْ أَلْحَيْضِ مِنْ ( اللهِ إِنَّ فَوْلِهِ أَنْ يَضَمَّنْ تَعْلَهُنَّ ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : أَدْرَكْتُ جارَةً لَنَا جَدُّةً بِنْتُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَّةً حَرَّشْ عُبَيَّدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أُبُو أُسَامَةً قَالَ حَدَّثَنَى عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَى نَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ تُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ عَرَضَهُ يَوْمَ احْدِ وَهُو ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِرْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَسْ عَشْرَةَ (٤) فَأَجِازَ نِي ، قالَ نَافِعْ فَقَدِمْتُ عَلَى مُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وَهُوَ خَلَيْفَةٌ مُخَدُّثُتُهُ هُذًا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هُذَا لَحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَّكْتَبَ إِلَى مُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِنَ بَلَغَ خَسْ عَشْرَةَ طَرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ حَدَّثْنَا (٥) صَفْوَانُ بْزُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاء بْنِ بَسَارٍ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ مِنْكِيِّهِ قَالَ غُسُلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبْ عَلَى كُلِّ مُعْتَلِمٍ . باسب مُوَّالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِيَ هَلُ لَكَ بَيِّنَةٌ قَبْلَ الْيَمِينِ مَرْثُنَ الْمُحَدُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْأَمْمَشِ عَنْ سُقَيِقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالٌ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيّ مَّنْ حَّلَفَ عَّلَى يِّينِ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرْ لِيُقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أُمْرِي مُسْلِمٍ ، لَـقِيَ اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ ، فَقَالَ الْأَشْعَتُ بْنُ قَيْسٍ فِي وَاللهِ كَانَ ذَٰلِكَ ، كَانَ (٦٠ كَيْنِي وَ بَيْنَ رَّجُلِ مِنَ الْيَهُودِ أُرْضٌ كَفِحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النِّي مَرِّكِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيّ أَلَكَ يَبُّنَهُ قَالَ ثُلْتُ لا قَالَ (٧) فَقَالٌ لِلْيَهُودِي أَحْلِف قَالٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِذاً يَعْلَفَ. وَ يَكْمَبُ يَمَالِي قَالَ فَأَثْرُلَ اللهُ تَمَالَى ( الله يَ الله يَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ الله وَأَيْمَانهم مُّنَّا عَلِيلاً إِلَى آخِرِ الآبَةِ السب اليِّينُ عَلَى الْدَّعْى عَلَيْهِ فِي الْامْوَالِ وَالْحُدُودِ وَقَالَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ مُا هِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ابْنُ شُبُرُمَةَ كَالَّمْنِي

(۱) عز وجل (۲) إلى الحيض (۳) إلى الحيض (۵) نسأت م (۵) سنة (۵) حدثي (۱) كان ذلك بين (۷) قال احلف (۸) عز وجل

أَبُو الزُّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ، وَيَمِينِ الْمُدَّعِي فَقُلْتُ ، قالَ اللهُ تَمَالَى : وَأَسْتَشْهِدُوا تَمْهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ قَإِن لَمْ يَكُوناً وَجُلَيْنِي فَرَجُل وَأَمْرَأَتَانِ مِنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَنْ تَضِلُّ إِحْدَاهُمُا فَتُذَكِّرُ إِحْدَاهُمُا الْاخْرَى، قُلْتَ ؛ إِذَا كَانَ يُكْتَنَقّ بشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ اللَّهِ عِي فَمَا تَحْتَاجُ أَن تُذَكِرَ إِحْدَاهُمُا الْأُخْرَى ماكانَ يَصْنَعُ بذِكْر هَذِهِ الْأُخْرَى مَرْثُ أَبُو نُمَيْم حِدَّثَنَا فَافِعُ بْنُ مُمَّرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ كَتَبَ إِنْ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ (١) النَّبِيُّ يَنْ إِلَيْ فَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْدَّعْنِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ (١) إِلَّيَّ اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّ (١) إِلَّيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَيْهِ بِالنِّبِ مِرْشُنَا ٢٠ عُمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي اللَّ وَاثِلَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ مِنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ يَسْتَحِثْقُ بِهَا مَالًا ، لَـفِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ ۗ (٢) عُمَّا قَلِيلًا إِلَى البِيمُ عَضْبَانُ ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَصَدِيقَ ذَلِكَ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَ يُمَانَهُم اللهِ وَأَ يُمَانَهُم (اللهِ تَصَدِيقَ ذَلِكَ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَ يُمَانَهُم (اللهِ تَصَدِيقَ ذَلِكَ : إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَ يُمَانَهُم (اللهِ تَصَدِيقَ ذَلِكَ : إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَ يُمَانَهُم (اللهِ تَصَدِيقَ ذَلِكَ : إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَ يُمَانَهُم (اللهِ تَصَدِيقَ ذَلِكَ اللهُ تَصَدِيقَ فَلْكُ أَنْ إِنَّ اللهُ اللهِ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَذَابٌ أَلِيمٍ \*، ثُمُّ إِنَّ الْأَشْعَتَ بْنَ قَبْسِ خَرَجَ إِلَيْنَا ، فَقَالَ ما يُحَدِّثُكُمُ أَبُوعَبْدِ الرُّ عَمْنِ كَفَدَّثْنَاهُ بِمَا قَالٌ فَقَالَ صَدَّقَ لَفِي أُنْزِلَتْ (٤) كَانَ يَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُل خُصُومَة ﴿ في شَيْء فَأَخْتُصَمَنُنَا إِلَى رَسُولِ (٥) اللهِ عَلِي فَقَالَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ إِذًا يَحْلَفِ وَلاَ يُبَالِي، فَقَالَ النِّبِي مِنْ عَلَفَ عَلَى يَمِينِ بَسْتَحِقُّ بِهَا مالاً وَهُوَ فِيهَا اللّ فَاجِرٌ لَقِيَّ اللَّهُ (٥) وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ثُمُّ أُفْتَرَأُ هَذِهِ الآيةَ اللهُ اللهُ عَالِي اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ الل السبب إذًا أدَّعٰي أوْ قَذَفَ فَلَهُ أَنْ يَلْتَبِسُ الْبِيِّنَةَ وَيَنْطَلَقَ لِطَلَبِ الْبِيِّنَةِ مَرْثُ المُمَّدُّ بَنَّ بَشَّالِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا ١٠٠ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَّيَّةً فَذَفَ أُمْرَأَتَهُ عِنْدَ النِّيِّ مَلْكِيِّ بشريك بن سَعْماء فَقَالَ النَّبِيُّ عِلَيْنَ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدُّ فَي ظَهْرِكَ ، فَقَالَ ( ) بَارَسُولَ اللهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى أَمْرًا يِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ بَلْتُمِنُ الْبَيْنَةُ مُ أَمِلُ الْفَوْلُ الْبَيْنَةُ وَإِلاًّ حَدُّ فَ ظَهْرِكَ فَذَكَرَ حَدِيثَ اللَّمَانِ بِاسِبُ النَّيْنِ بَمُّهُ الْمَصْرِ مَرْثُنَا عَلَىٰ بَنُ عَبُّدِ اللَّهِ عَدَّا

مالة (٠) النبي

(٦) عز وجل

جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْأَعْمَشَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِ ثَلَاثَةٌ لاَ يُكَالِّمُهُمُ اللهُ وَلاَ يَنْظُنُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيمِ وَلَهُمُ عَذَابُ أَلِيمٌ ، رَجُلُ عَلَى فَضْلِ ماء بِطَرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ ، وَرَجُلُ مَا يَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِمُهُ إِلاَّ لِلدُّنْيَا ۚ ، فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلاًّ لَمْ ۚ يَفِ لَهُ ، وَرَجُلُ سَاوَمَ رَجُلاً بِسِلْمَةً (١) بَمْدَ الْمَصْرِ. لَخَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَيَ (١) بهِ (١) كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَهَا باست يَحْلِفُ الْدَّغْي عَلَيْهِ حَيْثُما وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَلاَ يُصْرَف مِنْ مَوْضِعِ إِلَى غَيْرِهِ قَضَى مَرْوَانُ مِالْيَمِينِ عَلَى زَيْدِ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى الْنِبْدِ، فَقَالَ أَحْلِفُ لَهُ مَكانِي ا جَمَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ وَأَلِى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْ بَرِ الْجَمَلَ مَرْوَانُ يَمْجَبُ مِنْهُ ، وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةِ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ فَلَمْ (٤) يَخْصُ مَكَانًا دُونَ مَكَانٍ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ يَرْكِيُّ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مالاً ، لَـقِيَّ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ المِسِ إِذَا تَسَارَعَ قَوْمْ فِي الْيَمِينِ مِرْشُ (٥) إِسْخُتُن بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ا أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ حَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ مَرَّكِ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ (٥) يَنْتَهُمْ في الْيَمِينِ أَيْهُمْ يَحْلِفُ بالسب قول اللهِ تَمَالَى ٧٠ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَ يُمَانِهِمْ تَمَنَّا قَلِيلًا ١٨ حَرثَى إِسْكُتُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ قالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمُعِيلَ السّكْسَكِيُّ سَمِعَ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَقَامَ رَجُلُ سِلْعَتَهُ فَعَلَفَ بِٱللهِ لَقَدْ أُعْطَى (" بِهَا مَا لَمْ يُعْطِهِا ، فَتَزَلَتْ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ وَأَ يُكَانِهِمْ تَمَنَّا قَلِيلاً ، وَقَالَ (١٠٠ ابْنُ أَبِي أَوْنَى : النَّاجِشُ آكِلُ رِبَّا خَاتُنُ مَرْشُ ابِشُرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا (١١) مُحَدُّدُ بْنُ جَمْفُر عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْانَ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي

(۱) سِلْعَةً

(٢) أعطي

(۲) بها (٤) ولم الم

(ە) خەشق

(7) أن يسهم كذا فى اليونينية الهاءمن يسهم مفتوحة هنا وفي بابالفرعة في المشكلات الآتى قريبا الهاء مكسورة

(٧) عز وجل
 (٨) في الرؤاية التي شرح
 عليها الفسطلاني تكميل الا ية

إِنَّى وَكُمُّ عَدَابُ البِمِ البِمِي البِمِ البِمِ البِمِ البِمِ البِمِ البِمِ البِمِ البِمِ البِمِي البِمِ البِمِ البِمِ البِمِ البِمِ البِمِ البِمِ البِمِ البِمِي البِمِ البِمِ البِمِ البِمِ البِمِ البِمِ البِمِ البِمِ البِمِي المِمِي المِمِيِيِيِيِيِيِيَّ المِمِي المِمِي المِمِي المِمِي المِمِي المِمِي ا

(۹) اعطی بها مالم معطها

ر (۱۰) قال (11) أخبرنا

(٢) عَزَّ وَجَلَّ نَصْدِيقٌ (٢) إِلَى قَولِهِ عَذَابٍ أَلِيمٌ . إِنَّي قَوْلِهِ وَكُمُمُ بالله لَشَهَا دَنْكَا أَحَقُّ مِنْ هذه الآيات هو مخذلك ة ط (٦) ابن مالك ۱۰ عیره (۷) عیره (٨) شَهْرِ رَمَضَانَ ة (٩) فقال

(۱۱) غيره

اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِيْ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبًا لِيَقْتُطِعَ مَالَ رَّجُلِ (١) ، أَوْ قَالَ أَخِيهِ لَتِي اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، وَأَنْ لَ اللهُ ( ) تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي الْقُرْ آنِ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهَدِ اللهِ وَأَ بِمَانِهِمْ ثَمَّنَّا قَلَيلًا الآيَةَ (٣) فَلُقِينِي الْأَشْعَثُ فَقَالَ ماحَدَّثُكُمْ عَبْدُ اللهِ الْيَوْمَ قُلْتُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فِي أُنْزِلَتْ بِالسِّبِ كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ قَالَ آمَالَى يَحْلَفُونَ بِاللَّهِ لَـكُذُّمْ ، وَقُونُهُ ( \* عَزَّ وَجَلَّ : ثُمَّ جاوُّكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَهْ نَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (\*) يُقَالُ بِاللَّهِ وَتَاللَّهِ وَوَاللَّهِ وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ وَرَجُلْ حَلَفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا بَمْدَ الْمَصْرِ وَلاَ يُحْلَفُ بِمَيْرِ اللهِ صَرْتُ إِنْسُمْمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَني مالك عَنْ عَمِّهِ أَبِي شُهَيْلِ (٦) عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ جاه رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِينَ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْلاَّمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ في الْيَوْمِ وَاللَّهْلَةِ ، فَقَالَ هَنْ عَلَى ۚ غَيْرُهُمَا (٧) قالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَلَّى ۚ مَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ وَصِيامُ رَمَضَانَ (^) قالَ (٩) هَلْ عَلَى عَبْرُهُ (١٠) قالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ ، قالَ وَذَ كَرَ لَهُ رَسُولُ ٱللَّهِ عِلْكِيْرِ الزَّكَاةَ قَالَ هَلَ عَلَى ۚ غَيْرُهَا ﴿ إِلَّا أَلْ لَا إِلاَّ أَنْ تَطَلَّوْ عَ فَأَدْبَرُ الرَّجُل وَهُو يَقُولُ وَاللهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هٰذَا وَلاَ أَنْقُصُ ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَفْلَم إِنْ صَدَقَ حَرْثُ مُولِى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثْنَا جُوَيْرِيةٌ قَالَ ذَ كُرُّ نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عُنَهُ أَنْ النَّبِيُّ يَرَاكِمُ قَالَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفُ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصَمُّتُ المحسم مَنْ أَقَامُ الْبَيِّنَةُ بَمْدَ الْيَمِينِ ، وَقَالَ النَّبِي ۚ يَالِيُّهِ ۖ لَعَلَّ بَمْضَكُمْ ۚ أَخْلَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَمْضٍ ، وَقَالَ طَاوُسْ وَإِبْرُ اهِيمُ وَشُرَيْحُ الْبِيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَتَّى مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ وَرُشَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَن رَّسُولَ اللهِ عَلَى عَلَى إِنَّ كُمْ الْمُعْتَصِيمُونَ إِنَّى وَلَمَلْ بَعْضَكُمْ أَخُن بِعُجَّتِهِ مَنْ بَمْضِ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقَّ أَخِيهِ شَيْنًا بِقُوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْمَةً مِنَ الغَاوِفُلاّ

يَأْخُذُهَا بِالْبِ مَنْ أَنِرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ، وَفَصَلَهُ الْحَسَنُ، وَذَكَرَ إِسْمُعَيْلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَقَضَى ابْنَ الْأَشْوَعِ ( ) بِالْوَعْدِ وَذَ كَرَ ذَٰلِكَ عَنْ سَمُرَةً ( ) وَقَالَ ( ) المِسْوَرُ بْنُ غُرْمَةَ سَمِعْتُ النَّبِي عَلِيَّةِ وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ قَالَ ( ) وَعَدَنِي ( ) فَوَ فَي (١) لِي قَالَ (٧) أَبُو عَبْدِ اللهِ ، وَرَأَيْتُ إِسْفَقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعَ ، مرِّثُ ( ٥٠) إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَمْزَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُوسُفْيَانَ أَنَّ هِرَقُلَ قَالَ لَهُ سَأَنْتُكَ مَاذَا يَأْمُرُكُمُ ۚ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ أَمَرَكُمُ (٩) بِالصَّلاَةِ وَالصَّدْقِ وَالْمَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْمَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ قَالَ وَهَذِهِ صِفَّةً أَيّ ابْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ جَمْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلِ فَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عامرِ عَنْ اً أَبِيهِ ءَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ آيَةُ الْمَنَافِقَ لَلاَثُ ، إِذَا حدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا أُو تُمِّنَ خانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ صَرَّتُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِالَ أَخْبَرَ نِي تَمَرُّو بْنُ دِينَارِ عَنْ تُمُمَّدِبْنِ عَلِي عَنْ جابر ابْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ لَمَّا ماتَ النَّبِي عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ لَمَّا ماتَ النَّبِي عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ لَمَّا ماتَ النَّبِي عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ لَمَّا ماتَ النَّبِي ا بْنِ الْحَضْرَ مِيَّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِ دَيْنٌ أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ وَعَدَنِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ أَنْ يُعْطَيَنِي هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ جَابِر فَعَدَّ في يَدِي خَمْسَائَةٍ ثُمَّ خَمْسَائَةٍ أَثُمَّ خَمْسَائَةٍ مَرْثُ اللَّهُ عُمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَ نَا سَعِيدْ بنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا مَرْ وَانُ بنُ شُجاعِ عَنْ سَالِم الْافْطَسِ عَن سَعِيدِ بْنِ جُبِيْرِ قَالَ سَأَلَنِي يَهُوٰذِي مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَفَى مُوسَى قلْتُ لاَ أَدْرِي حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى حَبْرِ الْعَرَبِ فَأَسْأَلَهُ ، فَقَدِمْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ قَضَى أَكْثَرَهُمْ وَأَطْيَبَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ بَلِيِّ إِذَا قَالَ فَعَلَ

(٦) فَوَ فَانِي . فَأَ وَ فَانِي (٦) فَوَ فَانِي . فَأَ وَ فَانِي (٧) عند أَبِي ذَرِ مخطوط على قال أبو عبد الله رأيت اسحاق الى ابن أشوع بخاء هحكذا حد فيعلم بذلك أنه ثابت عند الحموى وحده اهم من اليونينية

﴿ لَا يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا ، وَقَالَ الشُّهُ بِي لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْلِلَ بَعْضِمِ عَلَى بَعْضِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ١٠٠ : فَأَغْرَيْنَا مَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ إِلَّهِ لاَ تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ ، وَقُولُوا آمَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ الآيَةَ (٢) مِرْشُ يَحْيِي (٣) بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنِ (اللهُ عَبْلَ عَبْلَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَيْفَ نَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَكِتَا بُكُمُ الَّذِي أُنْزِلَ (٥٠ عَلَى نَبِيِّهِ عَلِيِّةٍ أَحْدَثُ الْأَخْبَارِ بِاللهِ تَقْرَوْنَهَ لَمْ يُشَبْ ، وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللهُ أَنَّ إَهْلَ ب بَدَّلُوا مَاكَتَبَ اللهُ وَغَيَّرُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَابَ فَقَالُوا هُوَ (١) مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بهِ تَعَنَّا قَلِيلًا ، أَفَلَا يَنْهَا كُمْ مَا (٧) جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مُسَايَلتهِمْ (٨) وَلاَ وَاللهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً قَطُّ يَسْأَلَكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْوِلَ عَلَيْكُمْ بِال في (٥٠ الْمُشْكِلاَتِ، وَقَوْ لِهِ (١٠٠ : إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ أُ قَتَرَعُوا فَجَرَتِ الْأَقْلَامُ مَعَ الْجُرْيَةِ وَعَالَ (١١) قَلَمُ زَكَرٌ بَّاءِ الْجُرْيَةَ فَكَلَفَالَهَا زَكَرَ يَاءٍ وَقَوْ لِهِ فَسَاهَمَ أُقْرَعَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ مِنَ الْمَسْهُومِينَ وَقَالَ أُبُو هُرَيْرَةً عَرَضَ النَّبِيُّ عَلِيَّةً عَلَى قَوْمِ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ لِمُسْهِمَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُم يَحْلِفُ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِياتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قالَ حَدَّثَنَى الشَّوْبُ أُنَّهُ سَمِعِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ ، قالَ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ مَثَلُ المدهن ف حُدُودِ اللهِ وَالْوَافِيعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ أَسْتَهَمُوا سَفِينَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ في أَسْفَلَهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُونَ بِالْمَاءِ عَلَى الذِينَ (١٣) في أُعْلاَ ا بِي وَلاَ بُدَّ لِي مِنْ المَاء قَوْن أَخَذُوا عَلَى يَدَيهِ (١٤) أَنْجَوْهُ وَتَجَوْا أَنْفُهُمُ وَاإِنْ

مع (۱) عز وجل (۲) سقط قوله الآیة عند أبوى ذر والوثت (۲) سقط يحي عند أبوى ذر والوثت

(٤) عَنْ عَنْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ

> (۰) أُنْزَلَ مَّهَ أَ (۲) مذا (۷)

(۸) مُسَاءِلَتِهِمْ

(۹) من ص لا

(۱۰) عز وجل مــ هــ مر

(١١) وَعَدَا . وَعَالَي صِهِ

(۱۲) يؤخر حديث عمر بن حفس بن غياث الى آخر الباب عند ه صح ط بعد قوله ولو حبوا اه من اليونينية صححت

> (۱۳) الذي م

(١٤) على يُدو

أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ ۚ حَرْشُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْزِيِّ قالَ حَدَّثَني (١) خارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُ أَنَّ أُمَّ الْعَلاَءِ أَمْرَأَةً مِنْ نِسَامُهُمْ قَدْ بَايَعَتِ النِّيُّ عَلِيَّةً أَخْبَرَنْهُ أَنَّ عُمَّانَ بْنَ مَظْمُونِ طَارَ لَهُ (٢) مَهْمُهُ في السُّكْنَي حِينَ أَقْرَعَتِ الْأَنْصَارُ سُكْنَى الْمَاجِرِينَ ، قَالَتْ أُمُّ الْمَلاَّهِ فَسَكَّنَ عِنْدَنَا عُمَّانُ بْنُ مَظْنُونٍ فَأَشْتَكِيٰ ۚ فَرَّصْنَاهُ حَتَى إِذَا تُوْفَى وَجَعَلْنَاهُ فِي ثِيَابِهِ ، دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهُ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ، فَقَالَ لى النَّيُّ عَلِينَ وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللهَ أَكْرَمَهُ ، فَقُلْتُ لاَ أَدْرى بأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي مَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَمَّا عُمْانُ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللهِ الْيَقِينُ وَ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ وَاللَّهِ مَا أَدْرَى وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْمَلُ بِهِ ، قَالَتْ فَوَ اللَّهِ لَا أَزَّكَى أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَداً وَأَحْزَ نَنِي (" ذَٰلِكَ قَالَتْ فَنَيْتُ فَأْرِيتُ (اللهُ اللهُ عَيْناً تَجْرِي فَحِثْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَأَخْبَرْ ثُهُ ، فَقَالَ ذَلِكِ ( ) عَمَلُهُ حَرِّشُ ( ) نُحَمَّدُ بْنُ مَقَاتِل أَخْبَرَ نَا عَبْدُ إِللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَثْرِعَ بَيْنَ نِسَانُهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهِنْهَا خَرَجَ بِهَامَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ أَمْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلُتَهَا ، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بنْتَ زَمْعَةَ وهبَتْ يَوْمَا وَلَيْلَتَمَا لِمَا يُشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ يَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَرْثُ (٧) إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي قَالَ لَوْ يَهْكُمُ النَّاسُ ما في النَّدَاء وَالصَّفّ الْأُول ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهُمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَمْلَمُونَ مافي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَهْلَمُونَ مَافِي الْمَتَمَةِ وَالصَّبْسِ لَا تَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً .

(٢) فَأَحْزَ نَنِي (٤) فَرَّأَيْتُ (٥) ذَاكِ الْهُ مُرَّأَيْتُ (٥) ذَاكِ

> (٦) وحدثني . س

(٧) حدثني (١)

(1) كنا في الطبوع سابقا والذي في القسطان نمبتها لابي ذر للاصيل اعمن هامش الاصل

# بسم ٱلله الرَّحْن الرَّحِيم

ماجاء ٣ في الْإصْلاَح ِ بَيْنَ النَّاسِ ٣)، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ١): لَاخَيْرَ في كَـثيرِ مِنْ نَجْوَا أُهُ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةً إَوْ مَمْرُونٍ (٥) أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَاء مَرْضَاةِ اللهِ (<sup>0)</sup> فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيماً ، وَحُرُّوجِ الْإِمامِ إِلَى المَوَاضِع ليُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ بِأَصْحَابِهِ مَرْشُ سَمِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا (٧) أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّتَنَى أَبُوحَازِمٍ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْــهُ ۚ أَنَّ أَنَاسًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ ثَى يُو (١٨) ، خَفَرَجَ إِلَيْهِمُ النِّي عَلِيِّ فِي أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يُصْلِحُ اَيْنَهُمْ فَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَكُمْ يَأْتِ النَّبِي عَيْقٍ فَجَاء بِلاَلْ (٥٠ فَأَذَّنَ بِلاَلْ بِالصَّلاَّةِ الصَّالِةِ التَّفْيحِ وَكُمْ كَأْتِ النَّيْ عَلِيَّ فَجَاء إِلَى أَبِي بَكْرِ ، فَقَالَ إِنَّ النَّبِي عَلَيْ حُبسَ وَقَدْ حَضَرتِ الصَّلاَّةُ فَهَلَ لَكَ أَنْ تَوْمٌ النَّاسَ فَقَالَ نَعَمْ إِن شَيْتَ فَأَقَامَ الصَّلاَّةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْمِ بِالتَّصْفِيحِ (١٠) حَتَّى أَكْثَرُوا وَكَانَ أَبِو بَكْرِ لاَ يَكَادُ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاَةِ فَأَلْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْتُ وَرَاءَهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ فَأَمَرَهُ يُصَلِّى (١١) كما هُوَ ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرِ يَدَهُ عَفَمَدَ اللهُ (١٧) ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ في الصِّفِّ وَتَقَدَّمَ (١٣) الدِّي اللَّهِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا (١٤) نَابَكُمْ شَى عُوْفِي صَلاَيْكُمْ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيحِ (١٠) إِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاء، مَنْ نَابَهُ التَّصْفِيق شَيْءِ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلُ شُبْحَانَ اللهِ (٥٦ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلاَّ الْتَفَتَ يَا أَبَا بَكُر ما مَنَعَكَ حِينَ أَشَرْتُ (١٧) إِلَيْكَ كَمْ تُصلِّ بِالنَّاسِ ، فَقَالَ ما كَانَ يَنْبَغِي لِأَبْنِ أَبِي ال فَحَافَةَ أَنْ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ (١٨) عِنْ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ

سود (۱) ( كتاب الصلع ) (۲) سقط ما جاءعند أبي ذر

ەس (۴) اذا تفاسدوأ

(٤) عز وجل

(٥) الى آخر الآية

(٧) أخبرنا

(۹) منقط فجاء بلال لاّ بوى ذر والوقت والاصيلى

(١١) أَنْ يُصَلِّى

(١٢) وَأَثْنَى عَلَيْهِ

(١٤) صوابه مالكم إذًا

بخط الاصل

أ أِي أَنَّ أَنَسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِي عَلِيَّ لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبَى ، فَأُ نُطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ مِنْكِيٍّ وَرَكِبَ حِمَارًا فَا نُطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ يَمْشُونَ مَمَهُ وَهِنَي أَرْضُ سَبَخَةٌ ۖ فَلَمًّا أَتَاهُ النَّيْ عَلِينًا فَقَالَ (١) إِنَيْكَ عَنَّى ، وَاللَّهِ لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ جَمَارِكَ ، فَقَالَ رَجُلْ مِنَ الْانْصَارِ مِنْهُمْ وَاللهِ لَخِمَارُ رَسُولِ اللهِ عَلِي أَطْيَبُ رِيماً مِنْكَ فَغَضِبَ لِمَبْدِ اللهِ رَجُلْ مِنْ قَوْمِهِ فَشَمَّا (٧) فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدِ منهُمَا أَصْحَابُهُ ، فَكَانْ بَيْنَهُمَا ضَرْتُ « بِالجَريدِ (٣) وَالْا يْدِي وَالنِّمَالِ ، فَبَلَغَنَا أَنَّهَا أُنَّوِلَتْ (١) : وَ إِنْ طَا يُفتَانِ مِنَ المومنِينَ. ا أَفْتَتَكُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا عِلى ﴿ لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ حَرْثُ ا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهابِ أَنْ مُعَيْدً ابْنَ عَبْدِ الرَّ عَبْدِ الرَّ هُمْنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ أَخْبَرَنَهُ أَنَّهَا سَمِيتِ رَسُولَ (\*) اللهِ عَلَيْ يَقُولُ لَبْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي (٢) يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا باسب قُولِ الْإِمامِ لِأَصْحَابِهِ أَذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ مَرْثُنَا مُمَّدُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوْيْسِيُّ وَإِسْخُتُ بْنُ نُحَمَّدِ الْفَرْوِيُّ ، قالاً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ قُبَاء ٱفْتَتَكُوا حَتَّى تَرَامَوْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَ يَيْنَهُمْ بالبُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى: أَن يَصَّاكَا يَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ مَرْثُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا قَالَتْ هُوَ الرَّجُلُ يَرِي مِن أَمْرَأَتِهِ مَالاَيْمُجِبُهُ كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ (١) فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا ، فَتَقُولُ أَمْسِكْنِي وَأَقْسِمْ لِي ما شَيْنَتَ ، قَالَتْ فَلَر (١٠٠ بأَسَ إِذَا تَوَ اصَيا باب إِذَا أَصْطَلَحُوا عَلَى صُلْح ِجَوْدٍ فَالصُّلْحُ (١١) مَرْ دُودٌ مَرْشَ آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا الزُّهْرِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

(۱) قال (۲) فَشَنَهُ (۲) وَشَنَهُ (۲) وَشَنْهُ (۲) وَشُنْهُ (۲) وَشَنْهُ (۲) وَشَنْهُ (۲) وَشَنْهُ (۲) وَشَنْهُ (۲) وَشَنْهُ (۲) وَشَنْهُ (۲) وَشَن

مير لا لاجها (۱:) ولا \_ (11) فهو إ

ا بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِهِ ٱلْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاً جَاء أَعْرَابِيُّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَقْضِ يَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَامَ خَصْمُهُ ، فَقَالَ صَدَّقَ أَقْضِ (١) يَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِي إِنَّ أَ بنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هُذَا فَزَنَّى بِأَمْرَأَ تِهِ فَقَالُوا لِي عَلَى أَبْنِكَ الرَّحْمَ فَفَدَيْتُ أَ بْنِي مِنْهُ بِمِانَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ ثُمَّ سَأَلَتُ أَهْلَ العِلْمِ فَقَالُوا إِنَّهَا عَلَى ٱبْنِكَ جَلْدُ مِائَةً وَتَغْرِيبُ عَلَمٍ فَقَالَ النَّبِي مِلْكَ لَا قَضِيَنْ يَيْنَكُمَّا بِكِتَابِ ٱللهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْفَتِمُ فَرَدُّ ٣ عَلَيكَ ، وَعَلَى إِبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ علم ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلِ فَأَغْدُ عَلَى أَدْرَأَةِ مُلْذَا فَأَرْجُهَا فَنَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَهَا حَرْث يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمِ مِنْ سَمَّدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ (٣) اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَٰذَا مَا لَبْسَ فِيهِ (١) فَهُو رَدُّ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الْخَرْمِي وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، بِاسِبُ كَيْفَ يُكْتَبُ هٰذَا ما صَالِحَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ وَفُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ وَإِذْ ( ) كَمْ يَنْسُبُهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ (٦) أَوْ لَسَبِهِ (٧) حَرِثُنَا مُحَدِّدُ بْنُ بِشَارِ حَدِّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ قَالَ سَمِيْتُ الْبَرَاءِ بْنَ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا صَالَحَ وَسُولُ الله على أَمْلَ الْحُدَيْدِيَةِ كَتَبَ عَلَيْ ﴿ يَهْمُ كِتَابًا فَكُتَبَ مُحَدُّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِآتَكُتُب مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ لَوْ كُنْتَ رَسُولًا كَمْ ثَقَا نِلْكَ فَقَالَ اللَّي أَنُّهُ فَقَالَ (٢) عَلَى ما أَنَا بِالَّذِي أَنْحَاهُ وَسُولُ اللهِ عَلَى إِلَّهِ مِلْكُ مَا أَنَا بِالَّذِي أَغَاهُ وَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلاَ (١٠) يَدْخُلُوهَا إِلاَّ بِجُمْلُكُمَّانِ السَّلاَحِ فَسَأَلُوهُ ما جُهُ لُكُمُ أَنْ السَّلاَّمِ فَقَالَ (١١) الْقِرَابُ عِمَا فِيهِ طَرْثُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُولِي عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْبَرَاءِ (١٣) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَعْتَمَزُ النَّبِي عَلَيْ فَ ذِي الْعَدْةِ فَأْنِي أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةً ، حَتَّى قاضاً هُمْ عَلَى أَنْ يُقيم بِهَا ثَلَاثَةً أَيَّامٍ ،

را) أَوْاقض (٢) فَتَرَدُّ عَبْهُ عَبْهُ (٣) النَّقِيُّ عَبْهُ

(٧) أَوْ نَسَهُ (١)

(A) عَلَىٰ بْنُ أَبِي طَالِيرٍ رَضُو انُ اللہِ عَلَيْدِ رَضُو انُ اللہِ عَلَيْدِ

(٩) قال (١٠) فالآ \*

من (۱۲) امن عاز ب

كذا فى الطبعة السابقة بدون رتم ولم يتمرض الفسسطلاني لهذه الميواية اله من هامش الاصل

فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هٰذَا ما قاضَى عَلَيْهِ مُحَمِّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالُوا لا نُقِرْ إِمَا فَلَوْ (١) نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ما مَنَعْنَاكَ ، لَكِنْ أَنْتَ مُحَدُّدُ بْنُ عَبَّدِ اللهِ ، قالَ أَنَا رَسُولُ ٱللهِ ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ، ثُمَّ قالَ لِعَلِيِّ أَمْحُ رَسُولُ (٢) اللهِ ، قالَ لا وَٱللهِ لاَ أَعْمُوكَ أَبِداً فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ الْكِتَابَ فَكَتَبَ هَٰذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ عَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ لاَ ٣٠ يَدْخُلُ ( ؛ مَكَّةَ سِلاَحْ ( ٥ إِلاَّ فِي الْقِرَابِ ، وَأَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأُحَد إِن أَرَادَ أَنْ يَتَبِعَهُ (٦) وَأَنْ لاَ يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقيم بها ، فَلَتَ دَخَلَهَا وَمَضَى الْاجَلُ أَتَوْا عَلَيًّا فَقَالُوا قُلْ الصَاحِبِكَ (٧) أُخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ نَفَرَجَ النِّي عَلِي فَتَبِعَهُمُ أَبْنَةُ (٥) خَمْزَةً يَاعَمٌ يَاعَمٌ فَتَنَاوَكُمَا عَلِي (١) فَأَخَذَ بِيَدِهَا ، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ دُونَكِ ٱبْنَةَ عَمَّكِ حَمَلَتْهَا (١٠) فَأَخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيُّ وَزَيْدٌ وَجَعَفُرٌ فَقَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَحَقُّ بِهَا وَهِي ٱبْنَةُ عَمِّي ، وَقَالَ جَعَفُرٌ ۖ ٱبْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا كَمُدْتِي ، وَقَالَ زَيْدٌ أَبْنَةُ أَخِي فَقَضَى بِهَا النَّبُّ مِنْكِ لِخَالَتِهَا ، وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَـنْزِلَةِ الْأُمِّ وَقَالَ لِمَلِيِّ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ ، وَقَالَ لِجَعْفَرِ أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلْقِي ، وَقَالَ لِزَيْدٍ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلاَنَا بِاسِبُ الصُّلْحِ مِنَعَ الْمُشْرِكِينَ فِيهِ عَنْ أَبِي سُفَيَّانَ وَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ يَهِ ثُمَّ تَكُونُ هُدْنَةٌ يَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ وَفِيهِ سَمِّلُ (١١) ابْنُ حُنَيْفٍ (١٢) وَأَشْهَا وَالْمِسُورُ عَنِ النَّبِيِّ إِلَّالِيِّ وَقَالَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ صَالَحَ النَّبِي عَلَيْ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاء : عَلَى أَنَّا مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ردَّهُ إِلَيْهِمْ ، وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ ، وَعَلَى أَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ قابِلٍ وَيُقْيِمَ بِمَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يَدْخُلُهَا إِلاَّ بِجُنْكُبَّانِ السَّلاَحِ السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَتَحْوْهِ لَجَاءِ (١٣)

(۱) وأو (۲) رَسُولَ (٣) أَنْ لاَ يَدْخُلَ (؛) لأَبُدُ خِلُ مَكَنَّةَ سِلاً هَا ميو (ه) بسلاح مر رَ مٰنِيَ اللهُ عَنْهُ (١٢) لَقَدُ رَأَيْنُنَا يَوَمَ أبي جَنْدُلِ وعند الاصيلِ رَأَيْنُنَا الْحُ

ر (۱۲) <del>ف</del>يل

أَبُو جَنْدَلِ يَحْجُلُ فِي قُيُودِهِ فَرَدَّهُ إِلَيْهِمْ قَالَ (١) لَمْ يَذْ كُنْ مُؤَمَّلُ عَنْ سُفْيَانَ أَبَا جَنْدَلِ وَقَالَ إِلاَّ بِجُلُبِ (٢) السِّلاَحِ مِرْشُ مُحَدَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بْنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ خَرَجَ مُعْتَمِراً ۚ فَالَ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ ۚ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَمْتَمَرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلاَ يَحْمِلَ (٣) سِلاَحًا عَلَيْهِمْ إِلاَّ سُيُوفًا وَلاَ يُقيمَ بِهَا إِلَّا مَا أَحَبُّوا ۚ فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْقُبْلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَّحَهُمْ ، فَلَتَ أَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا <sup>(٤)</sup> أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُبُحَ خَفَرِجَ حِرِّثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ بُشَيْرِ ابْنِ يَسَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً قَالَ ٱنْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ وَمُعَيِّصَةُ بْنُ مَسْمُودِ ابْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِي (٥) يَوْمَئِذٍ صُلْحُ المُلْحِ الصَلْحِ فِي الدِّيَةِ مَرْثُ الْمُمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِي قَالَ حَدَّثَنِي مُمَيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُم أَنَّ الزُّبَيِّع وَهِي أَبْنَةُ النَّضْرَكَسَرَتْ ثَنَيَّةً جارِيَةٍ فَطَلَبُوا الْأَرْشَ وَطَلَبُوا الْمَفْوَ فَأَبَوْا فَأَتَوُا النَّيَّ ﷺ فَأَمَرُ مُمْ ٥٠ بِالْقِصَاضِ فَقَالَ أَنَسُ بنُ النَّضْرِ أَتُكَمَّتُ ثَنيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللهِ لاَ وَالَّذِي بَمَثَكَ مِا لَحَقَ لاَ تُكْسَرُ ثَنَيْتُهَا فَقَالَ (" كَا أَنَسُ كِتَابُ (" اللهِ القِصَاصُ الرو) فَأَمَّر (٧) قال فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ النَّبِي ۚ ۚ ﴿ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَ بَرَّهُ زَادَ الْفَزَارِيُّ عَنْ مُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ فَرَضِيَ الْقُوْمُ وَقَبْلُوا الْأَرْشَ بِاللَّهِ مُ قَوْلُ النَّبِيِّ النَّرِع الذَّى بيده وحرو عَلِيَّ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أُبنِي هٰذَا سَيَّدُ وَلَمَلَ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بهِ بَيْنَ فِتْتَيْنِ عَظيمتَيْنِ ، وَقُولُ إِنْ جَلَّ ذِكْرُهُ : فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا حَرِثْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا سَّفْيَانُ عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ أَسْتَقَيْلَ وَاللهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ مُمَاوِيَةَ بَكَتَائِبَ أَمْثَالِ الْجِبَالِ ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْمَاصِ إِنِّى لَّأَرِّى كَتَاثِبَ لاَ تُولِّي حَتَّى تَقَتْلَ أَقْرَانَهَا فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةٌ وَكَانَ وَاللَّهِ خَيْرَ الرَّجُلَيْنِ أَىٰ تَمَرُو إِنْ قَتَلَ هُوْلَا أَ

(۱) قال أَبُو حَبُّ دِ اللهِ ا كم يَذْ كُرُ

(۲) بخلُب . كذا في اليونينية الباءغير مشددة وضبطها القسطلاني ا بالتشديد

(۲) يَعْنَبَلَ

(3) **(**1)

(٠) وَرَحْمُ . وَهُوَ

(٨) كِتَابُّ كِذَافِي روابة أبي ذر اه

هُوْلًا وَهُوْلًا وَهُوْلًا وَهُوْلًا وَمَنْ لِي بِأُمُورِ النَّاسِ مَنْ لِي (١) بِنِسَاتُهُمْ مَنْ لِي بِضَيْعَتِهِمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ آبِنِي عَبْدِ شَمْسٍ عَبْدَ الرَّ عَلَنِ بْنَ سَمُرَةَ وَعَبْدَ اللهِ ا بْنَ عامِرِ بْنِ كُرَيْرٍ (٢) فَقَالَ أَذْهَبَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَأُعْرِضًا عَلَيْهِ وَقُولاً لَهُ وَأَطْلُبَا إِلَيْهِ فَأَنْيَاهُ فَدَخَلاَ عَلَيْهِ فَتَكَلَّمَا (") وَقَالاً (ا") لَهُ فَطَلَّبَا (٥) إِلَيْهِ فَقَالَ كَلْمَا (") الحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ إِنَّا بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ أُصَبْنَا مِنْ هَٰذَا المَّالِ وَإِنَّ هُــذِهِ الْأُمَّةَ قَدْ عاتَتْ في دِمامًا قالاً فَإِنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ قال فَنْ لِي بِهِذَا قَالاً نَحْنُ لَكَ بِهِ فَمَّ سَأَ لَهُمَا شَيْئًا إِلَّا قَالاً نَحْنُ لَكَ بِهِ فَصَالَاهُ فَقَال (٧) الحَسَنُ (١) وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيٌّ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ البصرى رضى الله عنه الله ابْنُ عَلِي ۗ إِلَى جَنْبِهِ وَهُو يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ إِنَّ أُنبِي هٰذَا مِ سَيَّدٌ وَلَعَلَّ اللهُ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظْيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قالَ (٥) لِي عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ إِنَّمَا ثَبَتَ لَنَا سَمَاعُ الْحَسَن مِنْ أَبِي بَكْرَةَ بِهِٰذَا (١٠) الْحَدِيثِ بالب مَنْ يُشِيرُ الْإِمامُ بِالصَّلْحِ مِدَرُثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أَوْ يْسِ قالَ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الرِّجالِ مُحَمَّد بْن عَبْدِ الرَّجْمٰن أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بنْتَ عَبْد الرَّحْمٰنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَبِيْكِ صَوْتَ خُصُوم بِالْبَابِ عالية إصْوَاتُهُمُما (١١) ، وَإِذَا أُحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ في شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ وَٱللَّهِ لاَ أَفْمَلُ ، خَرَجَ (١٢) عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ مِرْكِيِّ فَقَالَ أَيْنَ الْمَتَأْلَى عَلَى اللهِ لاَ يَفْعَلُ المَعْرُوفَ فَقَالَ أَنَا يَارَسُولَ اللهِ وَلَهُ (١٣) أَيُّ ذٰلِكَ (١٤) أَحَبُّ **مَرْث** يَحْيِيْ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَن الْأَعْرَجِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ كَمْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنُ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيُّ مَالٌ فَلَقِيمُ (١٠) فَلَزِمَهُ حَتَّى أَرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَّا ، فَرَّ بهمَا النَّبَي مَلِكَ فَقَالَ

(۲) سنط این کریز عند (٦) وَتَكُلَّمَا Yli (1) (ه) وَطَلَبًا (١) كُنْمُ (٨) الحَسَنُ هوأبوسعيد من اليونينية (١) قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ قال لي (۱۰) لهذا (11) أصواتهم (۱۲) خر

(١٤) أيّ

(١٠) قالَ فَلَقية

يَا كَنْكُ، فَأَشَارَ بِيدِهِ كَأُنَّهُ يَقُولُ النَّصْفَ، فَأَخَذَ نِصْفَ ما عَلَيْهِ (١) وَرَاكَ نِصْفًا باسب فَضْلِ الْإِصْلاَحِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ وَرْشَ إِسْخُقُ (") أُخْبِرَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَعَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ كُلُّ سُلامًى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَة ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُمُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ ` باسب وإذا أَشَارَ الْإِمامُ بِالصُّلْحِ فَأَلِى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْكُكُمِ الْبَيْنِ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ يَيْرِ أَنَّ ا الزُّ يَوْ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَ شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلاَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ لِازْ بَيْرِ أَسْقِ يَازُ بَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جادِكَ ، فَعَضِبَ الْأَنْصَادِيْ ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ آنْ كانَ ابْنَ عَمَّتِكَ ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ يَرْكِيُّهُ ثُمَّ قَالَ أَسْقِ ، ثُمَّ ٱحْبِسْ حَتَّى يَبْلُغَ الجَدْرَ فَأَسْتَوْ عَى رَسُولُ اللهِ مِلْكِيْرِ حِينَئِذٍ حَقَّهُ لِإِنَّ بَيْرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِلْكِيْرَ فَبْلَ ذَٰلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّ يَيْدِ بِرْأَي (٣) سَعَةً لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ ، فَامَنَّا أَحْفَظَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللهِ يَزْلِيُّهُ أَسْتَوْعَى لِلزُّ بَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ قَالَ عُرْوَةٌ قَالَ الزُّرِيْرُ وَاللَّهِ ما أَحْسِبُ هذهِ الآيَةَ نَزَلَتْ إِلاَّ فِي ذَٰلِكَ ، فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ يَيْنَهُم ، الآية المسلم بين النُرَماء وَأَصْحَاب الْبِرّاتِ وَالْجُازَفَة في ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّريكانِ، فَيَأْخُذَ هٰذَا دِّيْنًا، وَهٰذَا عَيْنًا، فَإِنْ تَوْيَ (' لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ · صَرَثْنَى (٥) نُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَاب حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ تُوكُّقَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَمَرَّضْتُ عَلَى غُرَّمائهِ أَنْ يَاخُذُوا النَّرَ عَاعَلَيْهِ فَأَبَوْا وَلَمْ يَرَوْا أَنْ فِيهِ وَفَاءً ۚ فَأَتَيْتِ النَّبِّي ۚ يَلْكُ فَذَكَّرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ إِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتُهُ ۗ

ا) مالَّهُ عَلَبْهِ

(۲) امن منصور پاک

(٣) بر أي سَمَةً هكذا في الفرع الذي بأيدينا وكتب عليه بهامشه مانصه ليس في اليونينية تحت اليا، الاكسرة واحدة وسعة منصوبة ومكسورة كما ترى وفي القسليني بر أي التنوين منعة بالنصب أي السعة وسِمة بالجرصة

(٤) عند أبي ذر تُوك بفتح الواو وهي على لغة طبي اه من البونينية

ه ا (ه) حدثنا فى الْمِرْ بَدِ آذَنْتُ (اللهِ مَلِيَّةُ مَلِيَّةُ عَلَا وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَمُحَرُ عَلَيْسَ عَلَيْهِ وَدَعا فَلَ الْبَرْكَةِ مُمْ قَالَ ادْعُ عُرَماءكَ فَاوْفِهِمْ فَا تَرَكْتُ أَحَداً لَهُ عَلَى أَبِي دَبْنُ إِلاَّ فَضَبْتُهُ وَفَضَلَ (اللهِ مَلَيْ مَصَلَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ المَدْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ المَدْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ المَدْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ المَدْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ المَدْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ المَدْ عِلَى اللهِ عَلَيْهُ المَدْ عِلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ المَدْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ المَدْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(٧) (بسِم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ)

باسب مُ مايَجُورُ مِنَ الشَّرُوطِ فِي الْإِسْلاَمِ وَالْأَحْكَامِ وَالْمَايَعَةِ حَرَّتُ يَحْيَىٰ ابْنُ بَهِابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرُوةُ بْنُ الزُّ يَيْرِ ابْنُ بَهِابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرُوةُ بْنُ الزُّ يَيْرِ ابْنُ بَهِابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرُوةُ بْنُ الزُّ يَيْرِ أَنْ بَهُ مَنْ اللهُ عَنْهُمَا يُخْبِرَ انِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ وَالْمِسُورَ بْنَ عَمْرُو يَوْمَنْذٍ كَانَ فِيها أَشْتَرَطَ شَهَيْلُ بْنُ مَمْرُو يَوْمَنْذٍ كَانَ فِيها أَشْتَرَطَ شَهَيْلُ بْنُ مَمْرُو

(1) آذَنْتُ . كذا أيا الفروع المعتمدة بأيدينا ونبه عليهما القسطلاني

(r) وَقُطِل م

لا (۲) فقال

(۱) خَتَّى ارْتَفَكَّ

(۰) بَيْنِهِ سِي

(٦) قال ح ع

(٧) ( كيتاب الشروط)

عَلَى النَّنِّيِّ مِنْكُ إِنَّهُ لاَ يَاتِيكَ مِنَّا أَحَدُّ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلاَّ رَوَدْتَهُ إِلَيْنَا وَخَلَّيْتَ يَنْنَا وَيَنْنَهُ فَكُرِهَ الْوَمْنُونَ ذَلِكَ وَامْتَعَضُّوا مِنْهُ ، وَأَلِى شُهَيَّلٌ إِلاَّ ذَلِكَ فَكَاتَبَهُ النَّبُّ عَلِيٌّ عَلَى ذَلِكَ فَرَرَدٌ يَوْمَئِذٍ أَبَاجَنْدَلٍ إِلَى أَبِيهِ شَهَيْلٍ بْنِ عَمْرٍوْ وَتَمْ كَانِهِ أَحَدُ مِنَ الرِّجالِ إِلاَّ رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَجَاءِ (١) الْمُؤْمِنَاتُ مُهجرِ اتٍ وَكَانَتَ أُمُّ كُلْنُومٍ بِنْتُ عُقْبَةً بَنِ أَبِي مُعَيْطٍ عِنَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ يَوْمَئَذٍ وَهِيَ عَاتِنْ فَجَاءً أَهِنْهَا يَسْأَلُونَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَرْجِعُهَا إِلَيْهِمْ لِلَّ أَنْوَلَ اللهُ فِيهِنَّ : إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ إِلَى قَوْلِهِ : وَلاَ ثُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَ ۚ ، قالَ عُرْوَةُ فَأَخْبَرَ ۚ تَنِي عائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي كانَ يَمْتَحِنْهُنَّ بِهُذِهِ الآيَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءِكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأُمْتَحِنُّوهُنَّ ۗ إِلَى غَفُورْ رَحِيم " قالَ عُرُوةُ قالَتْ عائِشَةُ فَن أَقَرَ بهٰذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قالَ لَمَا رَسُولُ (٠) وَكَمْ بَشْتَر طِالتَّمَرُةُ ا الله عَلَيْ قَدْ بَايَعْتُكُ كَلَاماً يُكَلِّماً يَكَلِّماً يَكَلِّماً يَكَلِّماً يَكَالِماً يَكُونُ وَاللهِ ما مَسَّتْ يَدُهُ يَكُ أَدْراً أَوْ قَطْ فَي الْبَايِعَةِ إِلَى الْمِينَانِ اللهِ عَلَيْكِ قَلْ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُم عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلْكُوا عَلَيْكُوا وما بَايَمَهُنَّ إِلاَّ بِقَوْلِهِ مَرْثُنَا أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قال سَمِعْتُ جَرِيرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ (" اللهِ عَلِيِّ فَأَشْتَرَ طَ عَلَى وَالنَّصْح لِكُلِّ مُسْلِمٍ عَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ إِسْمَعِيلَ قالَ حَدَّثَنَى قَيْسُ بْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا يَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ (١) أُخْرِنا الزّ كاةِ وَالنَّصْحِ (٣) لِكُلِّ مُسْلِمٍ بابِ إِذَا لَباعَ نَعْلًا قَدْ أُبِّرَتْ (١) مَرْثُنْ (١٠) النَّثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكِ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ تُمْرَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَالَ مَنْ بَاعَ نَحْلاً قَدْ أُبِّرَتْ (١) فَثَمَرَ ثُهَا (١) لِلْبَائِيمِ إِلاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ بِالسِبُ الشُرُوطِ فِي الْبَيْعِ ﴿ ﴿ مَرْثُنَا ﴿ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّنْنَا اللَّيْثُ (١٠٠ عَن النِّن شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَ للهُ أَنَّ بَرِيرَةَ

(٢) وَالنَّصْحُ

(هُ أَ بِرَتْ. (هُ) أَ بِرَتْ.

(٨) فِي الْمُيْوَعِ

جاءتْ عائِشةَ نَسْتَمينُهَا فَ كِتَابَتها ، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتها شَبْئًا ، قالَتْ لَهَا مَا يُشَةَ أَرْجِي إِلَى أَمْدِكِ قَإِنْ أَحَبُوا أَنْ أَنْضِي عَنْكِ كِتَا بَتَكِ وَ يَكُونَ وَلاَوْكِ لِي فَعَلْتُ ، فَذَ كُرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا (١) فَأْبَوْ ا ، وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعُلُ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَوْكِ ، فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ يَزْلِي فَقَالَ لَمَا ٱبْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ بِالْبِ ﴿ إِذَا أَشْتَرَ طَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانِ مستَّى جازَ مَرْثُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِ يَّاءُ قالَ سَمِنْتُ عَامِرًا يَقُولُ حَدَّثَنَى ُ جابر ۗ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلِ لَهُ قَدْ أَعْيَا فَرَّ النَّبِيُّ يَرْكُ فَضَرَ بَهُ فَدَعا لَهُ فَسَارَ بِسَيْرِ (٢) لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ (٣) قُلْتُ لاَ ، ثمَّ قَالَ بِعْنِيهِ بِوَ نِيَّةٍ ( ' ) فَبِمْتُهُ فَاسْتَنْنَبْتُ مُعْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلُ وَنَقَدَني ثَمَّنَهُ ثُمَّ أَنْصَرَفْتُ فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِى قَالَمَا كُنْتُ لِآخُذَ جَمَّلَكَ نَفُذْ جَمَلَكَ ذَٰلِكَ فَهُو مَالُكَ قَالَ ( ) شُعْبَةُ عَنْ مُغَيرَةً عَنْ عامِرٍ عَنْ جابِرٍ أَفْقَرَ فِي رَسُولُ اللهِ يَلِيَّ ظَهْرً ، إِلَى المَدِينَةِ وَقَالَ إسْخُتُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةً فَيَعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ طَهْرٍهِ حَتَّى أَبْلُعُ المدينة ، وقال عَطاه وَغَيْرُهُ لَكَ (٦) ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ ، وَقَالَ مُحَدُّ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جابر شَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى (١) تَابِّعَهُ (١٠) أُوفِيَةً ﴾ المَدِينَةِ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جابِرٍ وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّيْ تَرْ جِعِ وَقَالَ أَبُوالُ بَيْرِ عَنْ جابِرٍ أَفْقَرْ نَاكَ ظَهْرَ وَإِلَى المَدِينَةِ ، وَقَالَ الْأَسْمَ مَنْ مَا لِم عَنْ جَابِرِ تَبَلَّغْ عَلَيْد إِلَى أَهْكِ (٧) وقالَ عَبَيْدُ اللهِ وَانْ إِسْعَلَى عَنْ وَهْبِ عَنْ جَابِرِ أَشْتَرَ الْمَالنِّيمُ عَبَّكَ بِوَقِيَّةً ( ﴿ وَتَا بَعَهُ ( ﴿ زَيْدُبْنُ أُسْلَمَ عَنْ جَابِرِ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء وَغَيْ إِهِ عَنْ جابِرٍ أَخَذَتُهُ بِأَرْ بَعَةِ دَنَانِيرَ وَهُذَا يَكُونُ وَقِيَّةً (١٠٠ عَلَى حِسَابِ اللَّهِ يَنَارِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَلَمْ يُبَيِّنِ الثَّمَنَ مُنِيرَةُ عَنِ الشُّعْيِيُّ عَنْ جَابِرٍ وَأَبْنُ الْمُنْكَدِرِ وَأَبُو الرُّ بَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ، وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَقِيَّةُ (١١) ذَهَبِ ، وَقَالَ أَبُو إِسْطَقَ عَنْ سَا لِم عَنْ جَابِرٍ بِمِا ثَتَيْ دِرْهَمٍ ،

(١) لأهليا (٢) سَيْراً (٢) بِأُونِيَّةٍ (٠) وقال (٦) ولك (٨) بأوقية (١١) أُوتِيةٌ .ضبط وَقيةٍ بالرفع من القرع

وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَبْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ أَشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ أَحْسِبُهُ قَالَ بِأَرْبَعِ أَوَاتْ إِنْ وَقَالَ أَبُو نَضْرَةً عَنْ جَابِرِ أَشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا وَقَوْلُ الشَّفْيِّي بوَقِيَّةٍ ٣ أَكْثَرُ الْإِنَّشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُ عِنْدِي قَالَهُ أَبُوعِبْدِ أَلَّهِ بِالسَّ الشُّرُوطِ في المُعَامَلَةِ حَرَثُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُكَّنِبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَن الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ يَلِيُّكُ أَفْدِمْ يَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَ انِنَا النَّخِيلَ قَالَ لَا فَقَالَ (\*) تَكَنُّونَا (١) المَوْنَةَ وَنُشَرَّكُكُمْ في الثَّمَرَةِ ، قالوا سَمِعْنَا وَأَطَمْنَا مِرْشُ مُوسَى (٥) حَدَّثَنَا جُورَيْرِينَهُ بْنُ أَسْماء عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَرْ رَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا بَاسِب الشُّرُوطِ فِي المَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النَّكَاحِ وَقَالَ مُمَرُ إِنَّ إِ مَقَاطِعِ الْحَقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ وَلَكَ مَاشَرَطْتَ وَقَالَ الْمِينُورُ سَمِيثُ النَّبَّي يَزْكِ ذَكَّرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ فِي مُصَاهِرَ تِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنَى وَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي وَرُثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ مِنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُقْبَةً تُوفُوا بهِ ما أَسْتَخْلَلْتُم بهِ الفُرُوجِ باسب الشُّرُوطِ في الْمُزَارَعَةِ حَرَثْنَا مالِكُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً حَدَّثَنَا يَعْنِي بْنُ سَمِيدٍ قالَ سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ الزُّرَقَ قالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنُ خَدِيجٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَقُولُ : كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْسَارِ حَقْلاً فَكُنَّا أُكُرى الْأَرْضَ ، فَرُبَّا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ نَحْرِجْ ذِهِ ، فَنْهَينا مَنْ ذَلِكَ وَلَمْ نُنْهَ عَن الْوَرِقِ بَاسِبُ مَا لاَ يَجُورُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النَّكَامِ مِرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَوِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَمِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِيٌّ قَالَ لاَ يَبِيعِ (٦) حاضِر لبادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَزِيدَنَّ عَلَى يَدْعِ أُخِيهِ وَلا

المنها (۱) أوافِيًّا

(۲) بأوقية

(٣) فَي بعضُ الاصول فقالوا م ص

(١) تَكُفُونَنَا

(٥) ابن إسميل

(٦) لأيسِّع

يَغْطُنُنَّ عَلَى خُطْبَتِهِ ، وَلاَ نَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكُنْقُ إِنَّاءِهَا باب الشُّروطِ الَّتِي لَا تَحِلُ فِي الْحُدُودِ مَرْثُ الْتُنْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِماكِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجَهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالاً إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلِي فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ أَنْشُدُكَ اللهَ إِلاَّ قَضَبْتَ لِي بَكِتَابِ اللهِ فَقَالَ الْحَصْمُ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَأَقْضَ يَبْنَنَا بَكِتَابِ اللهِ وَأَنْذَنْ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ قُلْ قَالَ إِنَّ أَ بنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هٰذَا فَرَنَى بِأَمْرَأُتِهِ وَإِنَّى أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى أَنْبِي الرَّجْمَ فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِعِائَةِ شَاةٍ وَ وَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْمِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى أَبنِي جَلْدُ (١) مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ علم وَأَنَّ عَلَى أَمْرَأَةٍ هَٰذَا الرَّجْمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِينٌ يَنْنَكُمَا بكتاب اللهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدُّ وَعَلَى ٣٠ أَبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَلَم أَغْدُ مَا أُنيسُ إِلَى أَمْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ أَعْتَرَفَتْ مَا رُجُهُما قَالَ فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمر بها رَسُولُ اللهِ عَلَى فَرُجِتْ بِالبَيْعِ عَلَى أَنْ يُمْتَقَ حَرِّثُ خَلاَدُ بْنُ يَجْيِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ المَكِّيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عائيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ دَخَلَتْ عَلَى ۚ بَرِيرَةُ وَهْىَ مُكَاتَبَةٌ ۚ فَقَالَتْ يَاأُمْ الْمُوَّمِنِينَ أَشْتَرَ بِنِي ، فَإِنَّ أَهْلِي بَبِيمُونِي (٣٠ فَأَعْتِقِينِي ، قَالَتْ نَمَمْ : قَالَتْ إِنَّ أَهْلِي لايَبِيمُونِي ('' حَتَّى يَشْتَرِ طُوا وَلا ثَى ، قالَتْ لأحاجَةَ لِي فيكِ ، فَسَمِعَ ذَٰلِكَ النَّبِي عَلَيْك أَوْ بَلَغَةُ ، فَقَالَ مَا شَأْنُ بَرِيرَةَ ، فَقَالَ (٥) أَشْتَرِيها فَأَعْتِقِيها ، وَلْبَشْتَرِ طُوا (٢٠ ما شاوًّا قَالَتْ (٧) فَأَشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقَتْهَا ، وَأَشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا ، فَقَالَ النَّبَي عَلِيِّ الْوَلاَدِ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ إِنِ أَشْتَرَ عُوا مِانَةَ شَرْطٍ باسب الشُّرُوطِ فِي الطَّلَّاقِ، وَقَالَ ابْنُ الْسَبِّ وَالْحَسَنُ وَعَطَاهُ إِنْ بَدَا (٨٠ بِالطَّلَاقِ أَنْ أَخْرَ فَهُو َ أَحَقْ بِشَرْطِهِ مَرْثُ عَمَّدُ بنُ

(۱) مِائَةُ جَادَةٍ
(۲) عَلَيْكُ
(۲) عَلَيْكُ
(۵) لاَيْسِعُونَنِي
(۵) لاَيْسِعُونَنِي
(۱) وَيَشْتُرُ طُوا
(۷) قال فَأَشْتَرَتُهُ
فَأَعْتَمُهُ
(۷) قال فَأَشْتَرَتُهُ
فَأَعْتَمُهُ
(۵) بدا كناني اليونينية والدرع بدون همز قال اليونينية السطلاني وفي غيرها بائباته السطلاني وفي غيرها بائباته

عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيَّ بْنِ ثَابِتِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ الله عَنْهُ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عِلِيِّ عَنِ التَّلَقِّ وَأَنْ يَبْتَاعَ الْهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِها ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ ، وَنَهْى عَنِ النَّجْشِ ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ تَا بَمَهُ مُمَاذُ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةً وَقَالَ غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْن نُهِي وَقَالَ آدَمُ نُهِيناً ، وَقَالَ النَّصْرُ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ نَهْى باسب الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ حَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ لَا هِشَامْ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُ (١) قَالَ أَخْبَرَ في يَعْلَى ابْنُ مُسْلِم وَعَمْرُو بْن دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنَيْرٍ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمَا قَدْ سَمِيْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ إِنَّا لَمِيْدَ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حَدَّثَنَى أُذِي ثُنُ كَمْب قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ مُوسَى رَسُولُ اللهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قالَ أَكُمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً ، كَانَتِ الْأُولَى نِسْيَانًا ، وَالْوُسْطَى شَرْطاً ، وَالثَّالِيَّةُ كَمْدًا ، قَالَ لاَ نُوَّاخِذْنِي عَا نَسِبتُ وَلا تُرْفِعْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً ، لَقَيا عُلاّما فَقَشَلَهُ ، فَأُ نُطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ، قَرَأُهَا ابْنُ عَبَّاس أَمَامَهُمْ مَلِكُ إسب الشُّرُوطِ فِي الْوَلاَءِ صَرَّتُنَا إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَا مالِكُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاء ْتَنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَانَبْتُ أَهْلِي عَلَى نِسْعِ أَوَاقٍ في كُلُّ عام أُوتيَّة ۚ فَأَعِينينِي فَقَالَت إِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَعُدُّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلاَوَّك لِي فَعَلتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ كَمُمْ فَأَبَوْا عَلَيْهَا ، فَاابِتْ مِنْ عِنْدِمْ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهُ جَالِسٌ، فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكِ عَلَيْهِمْ ۚ فَأَبَوْ ا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءِ لَمُمْ فَسَمِعَ النَّبِي مُ آلِيِّهِ فَأَخْيِرَتْ عَائِشَةُ النَّبِي عَلِيَّةِ فَقَالَ خُذِيهَا وَأَثْثَرَطِي كَلُّمُ الْوَلاَءِ فَلِيَّا الْوَلاَء لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلْتُ عَائِيمَةُ ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ بَلْكَ فِي النَّاسِ فَهَيدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ رِجَالِ يَشْتَرِ طُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مَا كَانَ مِنْ فَرَجِلٍ

(ı) أُخْبَرَ<sup>م</sup>ُ

لَبْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُو مَا طِلْ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ ، قَضَاهِ اللهِ أَحَتَّى وَشَرْطُ اللهِ أُوثِنَ وَإِنَّا الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَنَى باب إذا أَشْتَرَطَ فِي الْزَارَعَةِ إِذَا شِئْتُ أَخْرَجْتُكَ مَرْثُ الْبُواْفَمَةُ (1) حَدِّثَنَا مُحَدِّدُ بنُ يَحِي أَبُو غَسَّانَ الْكِنَانِيُ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا فَدِّعَ أَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ قَامَ مُمَرُ خَطِيبًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيُّكُ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَ الِهِمِ وَقَالَ نُقِرْ كُمْ ما أَقَرَّ كُمُ اللهُ وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ خَرَجَ إِلَى مالِهِ هُنَاكَ فَمُدِى عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ فَقُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلاَهُ ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوْ غَيْرُ هُمْ هُمْ عَدُوْنَا وَيُهْمَتُنَا (٢) ، وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلاَءُ مُ مْ مَلَمَّا أَجْمَعَ مُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْخَقَيْقِ ، فَقَالَ بَا أُمِيرَ المُونِينِ أَتُجْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَّ فَا مُحَدٌّ مِنْ إِلَيْهِ وَعَامَلَنَا عَلَى الْأَمْوَالِ وَشَرَطَ ذَاكِ لَنَا ، فَقَالَ مُمَرُ أَظْنَنْتَ أَنَّى نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرَجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَمْدُو بِكَ قَاوِصُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ ، فَقَالَ كَانَتْ ٣٠ هٰذِهِ هُزَ يُلَةً مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ ، قَالَ ('' كَذَبْتَ مَا عَدُو اللهِ فَأَجْلاَهُمْ مُعَرَ وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الشَّمَرِ مالاً وَإِبلاً وَعُرُوصاً مِنْ أَفْتَابِ وَحِبَالِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أُحْسِبُهُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ إِنْ مُعَمَّ عَنْ مُعَرَّ عَنِ النِّي عَلِيَّةِ أَخْتَصَرَهُ باسب الشُّرُوطِ في اَجْهَادِ وَالْمُسَاكَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ (٥) صَرَثَىٰ (٥) عَبَدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ ثَا مَعْمَرٌ قَالَ أَخْبَرَ نِي الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْدِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ غُرَمَةً وَمَرْوَانَ يُصَدِّقُ كُلُ وَاحِدِمِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ قَالاَخْرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ زَمَنَ الْحُدَيْدِيةِ حَتَّى كَانُوا (٧) بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِي عَلِيَّ إِنَّ خَالِدَبْنَ الْوَلِيدِ بِالْنَسِيمِ فَخَيْلِ لِقُرَيْسِ طَلِيعَةً (١٠) ، غَفُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ ، فَوَاللهِ ماشَمَرَ بِهِمْ خالاً حَتَى إِذَا مُ مِعْكُرَةِ الْجَيْشُ فَأُ نُطْلَقَ يَرَ كُضْ نَذِيرًا لِقُرَيْشِ وَسَارَ النِّي يَرْكُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنْيَةِ

(۱) مرّارُ بن حُوبة مرّارُ بن حُوبة مرّارُ بنتج لليم وتشديد الراء المملة و بعد الالف الم من اليونينية من اليونينية الماء عند أبي ذر (٦) كان ذك (٤) متا التوريز (١) حرّا النّاسِ بالقورل (١) حرّا النّاسِ بالقورل (٧) حق الذا كانوا

(٨) طَلْبِعَةُ

الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَ كَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ، فَقَالَ النَّامُ حَلْ عَلْ فَأَلَّتْ ، فَقَالُواخَلاَّتِ الْقَصْوَادِ خَلَاَّتِ القَصْوَادِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيِّ مَا خَلاَّتِ الْقَصْوَادِ ، وَمَا ذَاكَ كَمَا بَخُلُق وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفَيلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَسْأَلُونِي (١) خُطَّة بُعَظَّمُونَ فِيهَا حُرُماتِ اللهِ إِلاَّ أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ قَالَ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَفْضَى الْحُدَيْدِيةِ عَلَى هَدٍ قليل المَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاس تَبَرُّضًا ، فَلَمْ يُلَّبُّهُ النَّاسُ سَتَّى نَزَحُوهُ وَشُكِى ۚ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعَطَشُ، فَأَ ۚ تَنزَعَ سَهُمَّا مِنْ كِناَنتِهِ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْمَلُوهُ فيهِ فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَّرُوا عَنْـهُ ، فَبَيْنَمَا ٣٠ مُمْ كَذَٰ لِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْمِ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ مِنْ أَهْلِ تِهَامَةً ، فَقَالَ إِنَّى تَرَكْتُ كَمْبَ بْنَ لُوتَي وَعامِرَ بْنَ لُوَّى " نَزَلُوا أَعْدَادَ مِياهِ الْحُدَيْدِيةِ وَمَعَهُمُ الْعُوذُ المَطَافِيلُ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ إِنَّا لَمْ نَجِى لِقِيَالِ أَحَدٍ وَلَكُنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ وَإِنَّ قرَيْشًا قَدْ نَهَ مُكَتَّهُمُ الْحَرْبُ، وَأَضَرَّتْ بهم ، فَإِن شَارًّا مادَّدْتُهُمْ مُدَّةً وَ يُخَلُّوا كَيْنِي وَ بَيْنَ النَّاسِ <sup>(٣)</sup> فَإِنْ أَظْهَرْ ، فَإِنْ شَاوُّا أَنْ يَدْخُلُوا فِيها دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَـلُوا وَ**إِلاّ** فَقَدْ جَثُوا ('' وَإِنْ ثُمْ أَبَوْا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَلَدَا حَتَّى تَنْفَرِد سَالِهَتِي ، وَلَيُنْفِذَنَّ اللهُ أَمْرَهُ ، فَقَالَ بُدَيْل سَأْ بَلِّمْهُم مَا تَقُولُ ، قالَ فَأ نُطلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشًا ، قَالَ إِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمُ مِنْ هُ ذَا الرَّجُلِ وَسَمِعْنَاهُ بَقُول قَوْلاً ، فَإِنْ شِئْتُم الْ نَعْرِضَةُ عَلَيْكُمْ فَمَلْنَا فَقَالَ سُفْهَا وُّهُمْ لاَ حاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ بِشَيْهِ، وَقَالَ ذَوُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَذَنَّهُمْ بِمَا قَالَ النَّيْ عَلَيْ فَقَامَ هُرْوَةً بْنُ مَسْمُودٍ فَقَالَ أَىْ قَوْمٍ أَلَمْتُمْ بِالْوَالِدِ قَالُوا بَلَى قَالَ أَوَ لَسْتُ بِالْوَلَدِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَهَلُ تَنْهِمُونِي (\*) قَالُوا لاَ قَالَ أَلَسْتُمْ تَمْلَمُونَ أَنَّى إِسْتَنْفَرْتِ أَهِلَ

(۱) يىألوننى « « (۲) فَبَيْنَا «م

(٣) ال شاؤا

(؛) خُبُوا أى استراحوا من جهد الحرب اه من اليونينية

(٠) تَمْهُوْنَنِي

عُكَاْطَ ۗ ، فَلَمَّا بَلَّحُوا (١) عَلَى جَنْتُكُمْ بِأَهْلِي وَوَلَدِي وَمَنْ أَطَاعَنِي قَالُوا بَلَى قالَ َ فَإِنَّ هَٰذَا قَدْ عَرَضَ لَـكُمْ (°) خُطَّةَ رُشْدِ أَ قَبَاوِهَا وَدَعُونِي آتيهِ (°) قَالُوا أُنْتِهِ فَأْتَاهُ خَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيُّ مِنْ فَقَالَ النَّبِي مِنْ فَيْ إِلَّهِ نَحْواً مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلِ فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ أَىٰ مُحَدُّهُ ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنَ الْعَرَب أَجْتَاحَ أَهْلَهُ ( اللهِ عَبْلَكَ ، وَإِنْ تَكُنُ الْأَخْرِي ، فَإِنِّي وَاللهِ لَأَرى وُجُوها ، وَإِنِّي لَأَرى أَشْوَابًا إِنْ مِنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَفَرُّوا وَ يَدَعُوكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُرٍ (٦) أَمْصَص (٧) بِنَظْرِ (٨) الَّلَاتِ أَنَحْنُ نَفِرْ عَنْهُ وَنَدَعُهُ فَقَالَ مَنْ ذَا قَالُوا أَبُو بَكْر قَالَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ يَدُ كَانَتْ لَكَ عِنْدِى لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لَأَجْبْتُكَ قالَ وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبيَّ بَالِكَ فَكُلَّمَا تَكَلَّمُ (٥) أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُنِيرَةُ بْنُ شُعْبَةُ قَامَمْ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِنْفَرُ ، فَكُلَّما أَهْوى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لَحْيَةِ النَّبِيِّ مَرِّكِ ضَرَبُ بَدَهُ بنَعْل السَّيْفِ وَقَالَ لَهُ أَخَرٌ يَدَكَ عَنْ لِحِيةِ رَسُولِ اللهِ عَزِّكَ فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَٰذَا ، قَالُوا (١٠٠ المُنبِيَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَقَالَ أَىْ غُدَرُ أَلَسْتُ أَسْعُى في غَدْرَتكَ وَكانَ الْمُنِيرَةُ تَحِيبَ قَوْمًا فِي الجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَ الْهُمْ ثُمَّ جاء فَأَسْلَمَ ، فَقَالَ النَّبيُّ عَلَيْ أَمَّا الْإِسْلَامَ فَأُفْبِلُ وَأُمَّا المَاَّلَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ بِهِ بِمَينَيْهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ ثَحَامَةً إِلاَّ وَقَمَتُ فَى كَفَّ رَجُل مِنْهُمْ ۚ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ۖ أَيْنَدَرُوا أَمْرَهُم ، وَإِذَا تَوَصَّأْ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُولِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمْ (١١) خَفَضُوا أَصْوَاتُهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُونَ إِلَيْهِ إِلنَّظَرَ تَمْظِيماً لَهُ ، فَرَجِعَ عُرْوَةُ إِلَى أُصِحَابِهِ فَقَالَ أَىْ قَوْمٍ وَاللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْلُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِيسْرَى وَالنَّجَاشِيَّ ، وَاللهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطَ يُمَظَّمُهُ أَصِحَابُهُ مَا يُعَظَّمُ أَصِحَابُ مُحَدِّدٍ عَلِيْ مُحَدًّا ، وَاللَّهِ إِنْ تَنْخَمَّ (١٦) ثَخَامَةً إِلاَّ وَفَعَتْ في

(۱) بَلَّحُوا أَيْ تَجَرُّوا وتخفف اللام لغة اه من اليونينية (۲) علبكم (۳) آياء (٤) أصله (٥) أوشاً با

(۷) امْصُصْ (۸) بَظُرَ (۹) كَلَّمَةُ (۱۰) قال (۱) نَكَلَّمَةُ (۱۰)

(۱۲) يَكْنَحُمُ

كَفِّ رَجُل مِنْهُمْ فَدَلَكَ بها وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ٱبْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأ كَادُوا يَقْنَتَلُونَ عَلَى وَصُورَاهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمْ (١) خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ ، وَمَا بُحِيدُونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيماً لَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ مَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةً رُسْدٍ فَأُفْبَلُوها فَقَالَ رَجُلْ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ ذَعُونِي آتِيهِ ٣ فَقَالُوا أُنْتِهِ ، فَامَا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِي مِنْ اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عِلِيِّ هَٰذَا فُلاَنْ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْبُدْنَ فَا بْمَثُوهَا لَهُ فَبُمِثَ لَهُ وَٱسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قالَ سُبْحَانَ اللهِ ما يَنْبَغَى لِهُو لاَء أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ كُلِّدَتْ وَأَشْعِرَتْ فَا أَرَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنِ الْبَيْتِ ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ رَأَيْتُ اللهُ اللهُ عَدْ كُلَّدَتْ وَأَشْعِرَتْ فَا أَرَى أَنْ يُصَدُّوا عَن الْبَيْتِ ، فَقَامَ رَجُلْ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْسٍ ، فَقَالَ دَعُونِي آتيهِ (٣) فَقَالُوا ٱنْتِهِ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ عِلَيْتِ هَٰذَا مِكْرَزٌ وَهُو رَجُلُ فَاجِرِ ۗ كَفَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِّيُّ عَلِيِّتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءً شُهَيْلُ بْنُ عَمْرُ قَالَمَعْمَرُ فَأَخْبَرَ نِي أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ لَلَّا جَاءَ شُهَيْلُ بْنُ عَمْرُ وقالَ النَّيُّ مِنْ اللَّهِ لَقَدْ (" مَهُلَّ لَكُمْ مِنْ أَنْرَكُمُ ۚ قَالَ مَعْمَرُ ۚ قَالَ الزُّهْرَى ۚ فِي حَدِيثِهِ ، فَجَاء سُهِيَّلُ بْنُ تَعْرُو فقاَلَ : هات ٱكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا ، فَدَعَا النَّيُّ عَلِيَّ الْكَاتِبَ فَقَالَ النِّيُّ عِلَيْ بِسْمِ اللهِ الرُّ عَمْنِ الرَّحِيمِ ، قالَ (٥) شُهَيِّلْ: أُمَّا الرَّحْنُ فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ (٦) ، وَلَكِنِ أَكْنُبْ بِأُسْمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكُنُّتُ، فَقَالَ الْسَامُونَ: وَاللَّهِ لَا تَكْتُبُهَا إلاّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْيِمِ ، فَقَالَ النَّيْ عَلِي أَكْتُبُ بِأَسْمِكَ اللَّهُمَّ ، ثُمَّ قالَ هُـذَا ما قاضي عَلَيْهِ مُحَدُّ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ سُهِيْلُ : وَاللهِ لَوْ كُنَّا أَمْلُمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَن الْبَيْتِ وَلاَ قَاتَلْنَاكَ ، وَلَكِن أَ كُتُبْ مُحَّدُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ النَّي عَلَيْ وَاللهِ إِنَّى لَرَسُولُ اللهِ وَإِنْ كَذَّ بْتُمُونِي أَكْتُبْ مُحَدُّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ الزُّهْرِي وَذَٰلِكَ لِقَوْلِهِ لاَ يَسْأَلُونِي (٧) خُطَّةً يُعَظَّمُونَ فِيهَا حُرُماتِ اللهِ إِلاَّ أَعْطَيْهُم إِيَّاهَا فَقَالَ

हुं (r) की (r)

لَهُ النَّيْ مَلِكَةِ عَلَى أَنْ نُحَلُّوا يَبْنَنَا وَ بَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ فَقَالَ شِهِيْلٌ وَاللهِ لاَ تَتَحَدَّثُ الْمَرِّبُ أَنَّا أُخِذْنَا صَعْطَةً وَلَكِن ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَكَتَبَ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلاَّ رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا قَالَ الْمُسْلِمُونَ سُبْحَالً ٱللهِ كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءِ مُسْلِماً ، فَيَنْهَا مُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُوجَنْدَلِ ابْنُ سُهَيْلِ بْن عَمْرُو يَرْسُفُ فى قُيُودِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّة حَتَّى رَمْي بنَفْسِهِ ا بَيْنَ أَظْهُر الْسُلِمِينَ فَقَالَ سُهَيْلٌ هَٰذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا (١) أَقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَىّ فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ إِنَّا كُمْ نَقْضِ (١٠) الْكُتِنَابَ بَعْدُ ، قَالَ فَوَ اللَّهِ إِذاًّ كَمْ أَصالَاكَ (١٠) مَلَى شَيْء أَبَداً قَالَ النَّبِيُّ مِلْكِ فَأَجِزْهُ لِي قَالَ مَأْنَا عِمْجِيزِهِ ( ) لَكَ قَالَ بَلَى فَأَفْمَلْ قَالَ مَا أَنَا بِهَاعِل قَالَ مِكْرَزْ بَلْ قَدْ أَجَزْ نَاهُ لَكَ ، قَالَ أَبُو جَنْدَل أَىْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أَرَدُ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جِنْتُ مُسْلِماً أَلاَ تَرَوْنَ مَاقَدْ لَقِيْتُ (٥) وَكَانَ قَدْ عُذَّبَ عَدّابا شَدِيداً فِ ٱللَّهِ قَالَ فَقَالَ (٢٠ مُمَرُّ بْنُ الْحَطَّابِ فَأَتَيْتُ نَبَّ اللهِ عَلِيَّ فَقُلْتُ أَلَسْتَ نَبّي اللهِ حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْخَقِّ وَعَدُو ْنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَإِلَمْ نُعْطِي اللَّهَ إِنَّ فَي دِينِنَا إِذًا قَالَ إِنِّي رَسُّولُ اللهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُو َ نَاصِرِي قُلْتُ أَو لَبْسَ كُنْتَ تُحَدِّثنَا أَنَّا سَنَأْتِي البَيْتَ فَنَطُوفُ بهِ قالَ بَلَى فَأَخْبَرْ تُكَ (٧٠ أَنَّا نَأْتِيهِ العَامَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ ، قَالَ فَأُتَيْتُ أَبَا بَكُر فَقُلْتُ يَا أَبا بَكْر أَلَيْسٌ مُذَا نَبِي ٱللهِ حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْخَقِّ وَعَدُونًا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَّى عُلْتُ فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا قَالَ أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ لَرَسُولُ (٨) اللهِ عَلِيَّةِ وَلَيْسَ يَعْضِي رَبُّهُ وَهُو َ نَاصِرُهُ فَأَسْتَمْسِكُ بِغَرْزِهِ ، فَوَاللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ ، قُلْتُ أَلَيْسَ كَانَ يُحَدَّثُنَا أَنَّا سَنَأْ بِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ ٧٠ بِهِ قَالَ بَلَى أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ المَامَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمطَّوَّفَ بِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ مُحَرُّ فَمَهُ لِنُكُ لِذَلِكَ أَمْمَالاً قَالَ فَلَمَّا

(1) مَنْ (7) نَكُسَّ
(7) في أصول معتمدة
(7) في أصول معتمدة
(8) بِمُجِيزٍ ذَلْكِ
(9) لَمُعِيْزٍ ذَلْكِ
في البونينية نقط وفي
في البونينية نقط وفي
قسطالاني
قسطالاني
(7) قال
الأصول الصعيمة أفاخبرتك
بزيادة همزة الاستنهام
(٨) رَسُولُ

(١) فَنَطُوَّفُ

فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتِكِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ لِا صَحَابِهِ قُومُوا فَأَنْحَرُوا ثُمَّ أَحْلِقُوا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلُ حَتَّى قَالَ ذَٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا كَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدُ دَخِلَ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَـفِيَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَّمَةَ يَا نَبِي اللهِ أَنْحُوبُ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كُلِمَةً ، حَتَّى تَنْحَرَ بِذُنَّكَ ، وَتَدْعُو حَالِقَكَ فَيَحْلِقِكَ تَغْرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ، نَحَرَ بُدْنَهُ (١) ، وَدَعا حالِقَهُ خَلَقَهُ ، فَامَّا رَأُوا ذٰلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَمَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ ثُمَّ جاءُهُ نِسْوَةٌ مُوْمِنَاتٌ، فَأَنْزُلَ اللهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُوْمِنَاتُ مُهَاجِرِ اللَّهِ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ، حَتَّى بَلَغَ بعِصَمِ الْكُوافِي ، فَطَلَّقَ مُحَرُّ يَوْمَئِذِ أَمْرَأَتَيْنِ ، كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ ، فَنَزَوِّجَ إِحْدَاهِمَا مُعَاوِيَةً بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَالْأَخْرِي صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةً ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِي مِلِّكِ إِلَى المَدِينَةِ كَفَاءَهُ أَبُو بَصِيرِ رَجُلُ مِنْ قُرَيْشِ (٢) وَهُوَ مُسْلِمْ ، فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبُهِ رَجُلَيْنِ فَقَالُوا الْمَهُدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فَدَفَمَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ ، فَغَرَجا بهِ حَتَّى بَلْفَا ذَا الحَلَيْفَةِ ، فَنَزَلُوا يَا كُلُونَ مِنْ غَبِ لَمُهُمْ فَقَالَ أَبُو بَصِيرِ لِاحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللهِ إِنَّى لَأْرَى سَيْفَكَ هَلْذَا يَا فَلَانُ جَيِّداً فَأَسْتَلَّهُ الآخَرُ فَقَالَ أَجَلُ وَاللَّهِ إِنَّهُ كَلِيَّدٌ لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ ٣٠ ، فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَّ وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّى أَتَى المَدِينَةَ ، فدَخَلَ المَسْجِدَ يَمْدُو فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَرْكِيْرٍ حِينَ رَآهُ لَقَكْ رَأَى هٰذَا ذُعْرًا، فَلَمَّا أنتَهُي إلَى النَّيِّ مَا إِنَّةٍ قَالَ قُتِلَ (4) وَاللَّهِ صَاحِي وَإِنِّي لَقَتُولٌ ، خَاء أَبو بَصِير فَقَالَ يَا نَيّ اللهِ قَدْ وَاللهِ أَوْفَى اللهُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْ تَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْجَانِي اللهُ مِنْهُمْ قَالَ النَّيْ بَرَافِي وَيْلُ (٥٠ أُمِّهِ مسْمَرَ (٦) حَرْب لَوْ كَانَ لَه أُحَدُ ، فَلَنَّا سَمِعَ ذَٰلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَبَوْدُهُ إِلَيْهِم ، نَفَرَجَ حَتَّى أَنَّى سَيِفَ الْبَحْرِ قَالَ وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُوجَنَّهُ لِي بْنُ سُهَيْلِ فَلَحِقَ بِأَبِي

(۲) صوابه رجل من تعیف
 کفا فی فرعین من فروع
 البونینی و وال الفسطلانی
 وسعی کونه من فریش آنه
 منهم بالحلف والافهر تننی اه

(۲) به چخ

ة (٤) قتل

(ع) وبل أمه برقع اللام في روابة أبي ذر وقطع همزة أمه وفي نسخة وبل الله بحذف وكي أُمّر بنصب اللام وفي اليونينية ويل أُمّه بكنبر اللام وقطع الهمزة قال ابن مالك وي كلة تمجب المي ويجوز ضبها انباها للهمزة وحذف الهمزة تخفيقا واحدف الهمزة تخفيقا واحدف ما السطلاني

ة (٦) مستخرً

(۱) الله والرَّحِمَ (۲) حَتَّى بَلَغَ حَمِيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ

(١) قر َيْنَةً

(ه) فرکينة (۱)

(۲) بُسْطَی

(v) أَنَّ أَحَداً --

(A) من من قال الحافظ
 ابن حجر وهو تسحيف كذا
 ق التسطلاني

(1) كذا فى الطبعة السابقة بلا وقع وتسبعاً القسسطلانى الخيروى من الحوى والمستعلى حكس ملعنا العامن، حامش الأصل م

بَصِيرٍ خَعَلَ لاَ يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْش رَجُلْ قَدْ أَسْلَمَ إِلاَّ لَحِقَ بأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشِ إِلَى الشَّأْمِ إِلاَّ أَعْتَرَضُوا كَمَا فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَاكُمُمْ ، فَأَرْسَلَتْ ثُرَيْسٌ إِلَى النَّيِّ مِلَّةٍ ثُنَاشِدُهُ بِاللهِ (١) وَالرَّحِمِ ، لَـُاأَرْسَلَ فَنْأَتَاهُ فَهُو ٓ آمِنْ فَأَرْسَلَ النَّبْ يَلِّيهِ إِلَيْهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى : وَهُوَ الَّذِي كَتَّ أَيْدِيَّهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَّكُمْ عَنْهُمْ (٢) يَطَن مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُم عَلَيْهِمْ حَتَّى بَلَغَ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَتْ حَمِيَّةُمْ أَنَّهُمْ مَلْ بُقِرُوا أَنَّهُ نَبَيْ ٱللهِ وَلَمْ يُقرِرُوا بِيسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، وَحَالُوا كَيْنَهُمْ وَ زَيْنَ الْبَبْتِ (٣٠ ، وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ قالَ عُرْوَةُ فَأَخْبِرَ ثَنِي عائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَنْكِيٌّ كَانَ يَمْتَحِنُّهُنَّ ، وَ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَّا أَنْ لَهُ تَمَالَى : أَنْ يَرُدُوا إِلَى اللُّشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَحَكُمْ عَلَى الْسُالِمِينَ أَنْ لاَ يُعَسِّكُوا بِمِصْمِ الْكُوَانِدِ ، أَنَّ مُمَرَ طَلَّقَ أَمْرًأُ تَيْنِ قَرِيبَةَ (٤) بنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَٱبْنَةَ جَرُولِ الْخُرَاعِيِّ فَلَزَوَّجَ فَرِيبَةَ (٥) مُعَاوِيةٌ وَتَزَوَّج الْأُخْرَى أَبِو جَهْمٍ فَلَمَّا أَبِي الْكُفَّارُ أَنْ يُقِرُّوا بِأَدَاء ما أَنْفَقَ الْسَلِمُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَنْزَلَ اللهُ تَمَاكَى: وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْء مِنْ أَرْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَمَا قَبْتُمْ وَالْمَقْب مَا يُؤِدِّي السُّالِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجِرَتِ أَمْرَأَتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ ، فَأَمَّرَ أَنْ يُعْطَى (١) مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ السَّالِينَ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقٍ نِسَاء الْكُفَّارِ اللَّائَى هَاجَرُنَ وَمَا نَعْلَمُ أُحَدًا ٥٠ مِنْ الْهَاجِرَاتِ أَرْ تَدَّتْ بَعْدَ إِعَانِهَا ، وَبَلَغْنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرِ بْنَ أَسِيدٍ التَّقَنَّ قَدِمَ عَلَى النَّبِّ مُوْمِناً ٥٠ مُهَاجِرًا فِي اللَّهْ ، فَكَتَبَ الْأَخْلَسُ بْنُ شَريق إِلَى النَّبِّ عَلَيْهِ بَسْأَلُهُ أَبَا بَصِيرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وقالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى جَنْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْنِ هُرْ بُزَ عَنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائيلَ أَنْ أَ

(۱) ذُكُرَّتُهُ . نخفف الكافوتثقل والتخفيف أكثر والتثقيل لابي ذر (۲) يَتَمَارَقُهُ (۲) الرَّجُلُ (٤) أَرْجِلْ (٠) وَاحِدَةً

يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ، وَقَالَ ابْنُ مُمَّرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا وَعَطَائِهُ إِذَا أَجَّلَهُ فِي القَرْضُ جَازَ ﴿ فِي مِنْ الشُّرُوطِ الَّذِي وَمَا لَا يَحِلُ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي تُخَالِفُ. كِتَابَ اللهِ ، وَقَالَ جَابِرُ ۚ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي الْمُكَاتَب شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ وَقَالَ ابْنُ تُحَمَّرَ أَوْ تُحَرُّ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَهْوَ بَاطِلِ وَإِنِ أَشْتَرَطَ مِأْنَةَ شَرْطٍ، وَقَالَ ابو مَبْدِ اللهِ يُقَالُ عَنْ كِلَيْهِمَا عَنْ مُحَرِّ وَابْن مُحَرِّ وَابْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ أَتَشْهَا بَرِيرَةُ نَسْأَكُمَا فِي كِيتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْ لَكِ وَيَكُونُ الْوَلاَهِ لِي فَلَمَّا جاء رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَكَّوْتُهُ (' ذَلِكَ قالَ النَّيُّ عَلَيْ أَبْنَا عِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّا الْوَلاَءِ لِمَنْ أَعْتَقَ ، ثُمَّ قامَ رَسُولُ اللهِ عَلِي عَلَى الْمِنْ بَدِ فَقَالَ ما بَالُ أَفْوَامٍ يَشْتَرِ طُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَابِ اللهِ مَن أَشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ في كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ أَشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطِ بِاسِبُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْإَشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الْإِفْرَارِ وَالشُّرُوطِ أَلَّتِي يَتَمَارَفُهَا (" النَّاسُ بَيْنَهُمْ ، وَإِذَا قالَ مِائَةُ ۚ إِلاَّ وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ ، وَقالَ ابْنُ عَوْنِ عَن ابْنِ سِيدِينَ قالَ رَجُلْ (٣) لِكَرِيِّهِ أَدْخِلْ (١) رِكَابَكَ فَإِنْ كَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كُذَا وَكَذَا ، فَلَكَ مِائَةُ دِرْ بَهم ، فَلَمْ يَخْرِجْ ، فَقَالَ شُرَيْحُ : مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعاً غَيْرَ مُكْرَهِ فَهُوْ عَلَيْهِ وَقَالَ أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ إِنَّ رَجُلاً بَاعَ طَعَاماً وَقَالَ إِنْ لَمْ ۖ آتِك الْأَرْبِعَاءَ فَلَيْسَ كَيْنِي وَ يَيْنَاكَ بَيْعْ، فَلَمْ يَجِئُّ ، فَقَالَ شُرَبْحْ لِلْمُشْتَرِي أَنْتَ أَخْلَفْتَ فَقَضَى عَلَيْهِ صَرْثُ أَبِو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبِو الزِّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ إِنَّ لِلهِ نِسْعَةً وَتِسْمِينَ أَسْماً مِائَةً إِلاًّ وَاحداً (٥) مَنْ أَحْصاها دَخلَ الْجَنَّةَ بِاسِ الشُّرُوطِ في الْوَتْفِ مَرْثُ ثُنَّا بَنُ سَعِيدٍ حَدَثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنِي نَافِعْ عَن

ابن مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَن مُمَرَ بَنَ الخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النِّي يَالِيْ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ : إِنِّى أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، كَمْ أُصِبْ مَالاً قَطَ أَنْفُسَ عِنْدِي مِنْهُ فَا تَامُرُ بِهِ ، قَالَ إِنْ شَيْتَ حَبَسْتَ أَصْلُهَا وَتَصَدَّفْ بَهَا ، قَالَ أَنْفُسَ عِنْدِي مِنْهُ فَلَا تَامُرُ بِهِ ، قَالَ إِنْ شَيْتَ حَبَسْتَ أَصْلُها وَتَصَدَّفْ بَهَا فَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا يُورِثُ ، وَتَصَدَّقَ بَهَا فَى الفَقْرَاء وَفِى فَتَصَدِّقَ بِهَا مُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهِمَ وَلاَ يُورِثُ ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فَى الفَقْرَاء وَفِى الْقُرْأَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالنَّيْلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ الشَّيلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ اللهُ وَلَى اللهُ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ اللهُ وَلَى مَنْ اللهُ مُولِ وَيُطْمِعَ خَيْرُ مُتَمَوِّلُو ، قالَ فَذَاثْتُ بهِ ابْنَ سِيرِينَ ، فقَالَ فَيْرُ مُثَالًى مَنْ اللهُ اللهُ مُؤْوفِ وَيُطْمِعَ خَيْرُ مُتَمَوِّلُو ، قالَ فَذَاثُ بهِ ابْنَ سِيرِينَ ، فقالَ فَيْرُ مُثَاثًى مالاً

(( انتهى المجلد الأول ويليه المجلد الثاني )) ويبدأ بالجزء الرابع وأوله كتأب الوصايا



## نهرشیں الجزءالأول

( من صحيح الامام البخارى مقتصرا فيها على الكتب وأمهات الأبواب والتراجم )

حة

١٥١ يآب وقت الفجر

صفحة

١٥٢ باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس

١٥٧ باب بدء الأذان

١٥٩ باب ما يقول اذا سمع المنادى

١٦٢ باب الأذّان للمسافر اذًا كانوا جماعة وآلاقامة آلخ

١٦٥ باب وجوب صلاة الجماعة

١٧٢ باب أهل العلم والفضل أحق بالامامة

١٨٦ باب ايجاب التكبير وافتتاح الصلاة

الم وجوب القراءة للامام والمأموم فى الصلوآت كلها فى الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت

٢٠٠ باب وضع الأكف على الركب في الركوع

٢٠٢ باب الاطمألينة حين يرفع رأسه من الركوع

٢٠٤ باب فضل السجود

٢٠٧ باب المكث بين السجدتين

٢١٢ باب التسليم

٢١٣ باب الذكر بعد الصلاة

٢. كيفكان بدء الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره
 ( انا أوحينا اليك كما اوحينا الى توح والنبيين من بعده )

٨ كتاب الاعمان

۲۲ کتاب العلم

٤٦ كتاب الوضوء

٦٢ باب المسح على الخفين

٧١ كتاب الغسل

٨١ كتاب الحيض

٩١ باب التيمم

۹۷ كتاب الصلاة

١٠٢ باب ما يستر من العورة

١٠٣ باب ما يذكر في الفخد

١٠٨ باب فضل استقبال القبلة

۱۳۲ أبواب سترة المصلى

١٣٩ باب مواقيت الصلاة وفضلها

١٤٣ باب وقت الظهر عند الزوال

١٤٤ باب وقت العصر

١٤٧ باب وقت المغرب

١٥٠ باب وقت العشاء الى نصف الليل

## فهرسيس الجزءالثابي

#### من صيح الامام البخارى مقتصرا فيها على الكتب وأمهات الابواب والتراجم

١٤٣ باب زكاة الورق ١٤٥ باب زكاة الابل ١٧ باب صلاة الخوف ١٤٦ باب زكاة الغنم ۲۰ باب فی العیدین والتحمل فیه ١٤٨ باب زكاة البقر ۲۰ باب ماجاء في الوتر ٣٣ باب القنوت قبل الركوع و بعده ١٥٤ باب خرص التمر ١٥٥ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء ٤٤ باب الصلاة في كسوف الشمس وبالماء الجارى اب ماجاء في سحود القرآن وسنتها ١٥٩ باب مايستخرج من البحر ٣٥ باب ماجاء في التفصير وكم يقيم حتى باب في الركاز الخنس ١٦١ باب فرض صدقة الفطر . • • باب صلاة التطوع على الدواب وحيمًا ١٦٣ (كتاب الحج) ١٧٤ باب التمتع والاقران والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي ١٨٦ باب من طاف بالبيت اذا قدم مكة قَبَل أَن يرجع الى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج الى الصفا ١٩٣ باب وجوب الصفا والمروة رِجعل من ١٩٨ باب التهجير بالرواح يوم عرفة ١٩٩ باب الوقوف بعرفة ٢١٢ باب الذبح قبل الحلق ۲۱۷ باب رمی الجار

٧٧٠ باب طواف الوداع

توجهت به ٨٠ باب صلاة القاعد ٦٠ باب المحد بالليل ٧٠ باب ماجاء في التطوع مثني مثني ٧٦ باب فضل الصلاة في مسجدمكة والمدينة . ٧٧ . باب استعانة اليدفي الصلاة إذا كان من أمير الصلاة ٨٥ أب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة ٨٩ باب في الجنائز ١٢٧ باب ماجاه في عداب القبر ١٣٠٠ باب وجوب الزكاة

٧ كتاب الجعة

٣٧ باب الاستسقاء

## نهر*شين* الجزءالشالث

### من صحيح الامام البخاري مقتصرا فيها على الكتب وأمهات الأبواب والتراجم

| ,                                                            |      |                                           |      |
|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|
|                                                              | صفحة |                                           | صفحة |
| باب فى الشرب الخ                                             | 124  | باب العمرة                                | ۲    |
| « فى الاستقراض وأداء الديون والحجر                           | 101  | « المحصر وجزاء الصيد                      | ۱+   |
| والتفليس                                                     |      | « لا يعضد شجر الحرم                       | ۱۷   |
| باب ما يذكر فى الأشخاص والخصومة الخ                          | /07  | « لا يحل القتال عكة                       | 14   |
| « المالازمة                                                  | 171  | « حرم المدينة                             | 70   |
| كتاب في اللقطة                                               | 1771 | كتاب الصوم                                | ۳.   |
| فىالمظالم والغصب الخ                                         | 177  | باب فضل من قام رمضان                      | ٥٨   |
| باب الشركة في الطعام والنهد والعروض                          | 174  | « فضل ليلة القدر                          | ०९   |
| وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو                            |      | « الاعتكاف في العشر الأواخر الخ           | 77   |
| قبضة قبضة لما لم ير السلمون في النهد                         |      | كتاب البيوع                               | 77   |
| بأسأ أن يأكل هذه بعضا وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |      | باب قول الله تعالى : ياأيها الذين آمنوا   | VY   |
| وكذلك مجازَفة الذهب والفضة والقران                           |      | لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله |      |
| في التمر                                                     |      | لعلكم تفلحون                              |      |
| باب في الرهن في الحضر                                        | ۱۸٦  | باب كُم يجوز الخيار                       | ۸۳   |
| فى العتق وفضله                                               | ١٨٨  | كتاب السلم                                | 111  |
| باب اثم من قدّف مملوكه                                       | 194  | باب الشنفقة                               | 118  |
| كتاب الهبة وفضلها                                            | 7+1  | « في الاجارة                              | 110  |
| باب ما قيل في العمرى والرقبي                                 | 717  | الحوالات                                  | 144  |
| كتاب الشهادات                                                | 717  | باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان     | 145  |
| باب تعديل النساء بعضهن بعضا                                  | 777  | وغيرها                                    |      |
| « القرعة في المشكلات                                         | 222  | كتاب الوكالة                              | ١٢٨  |
| ما جاء في الاصلاح بين الناس الخ                              | TMd  | ما جاء فى الحرث والمزارعة                 | 140  |
| باب ما يجوز من الشروط في الاسلام الخ                         | 727  | پاپ من أحيا أرضا مواتا                    | 149  |

دار ومطابع الشعب

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |

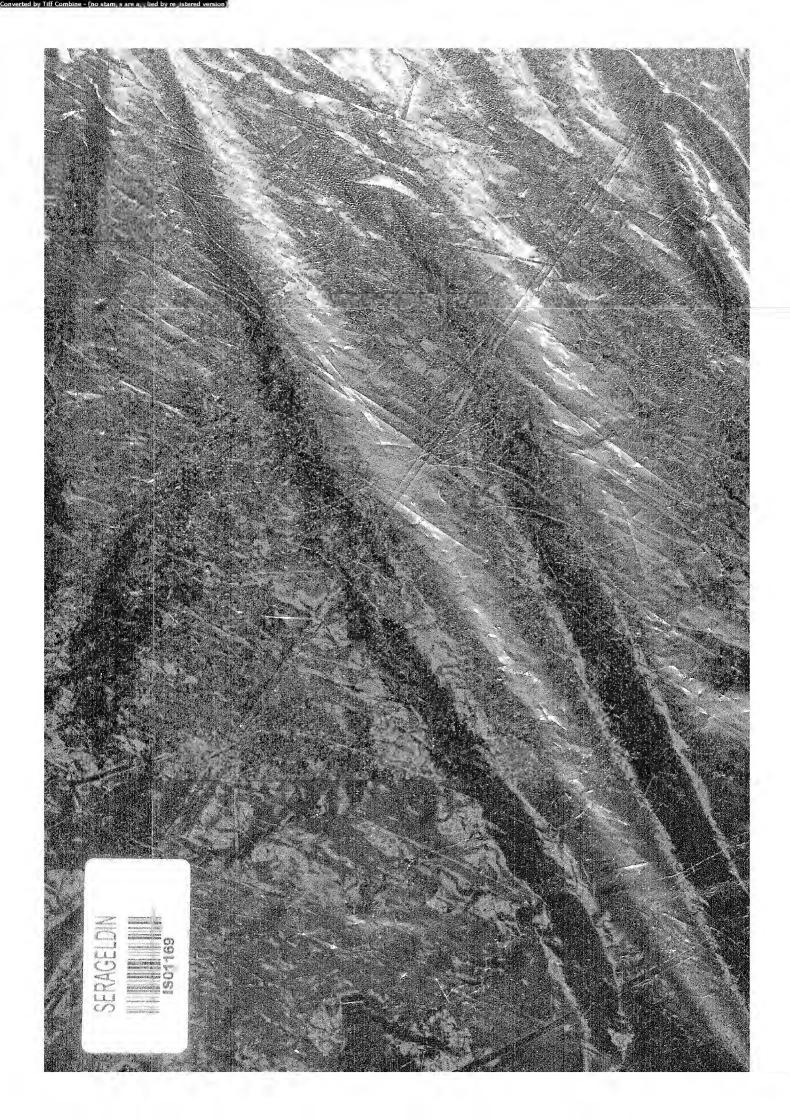